﴿ المُتنوان ﴾ إدارة الحتام الأزمر بالقاهرة 9-0911 1 -



مديثرالجيلة عبدارجيم فوده € بالأللاشتراك > ولا في الجريوة الرسم الله ٥٠ خارع الجرورية ولنمائيس فالطذا يخضض فهاص

الجُزَء الأول ـ السنة الحادية والأزيعون ـ المحسرم سنة ١٣٨٩ هـ سادس سنة ١٩٦٩ م

## 12 12 23 10 16 وَنَ (الشَّيْوُرُ بِالْخُوفِ (و (الضَّعْفُ للأئت اذعناار حسيم فوده

من الله ورضر انا سبام في وجو هيم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخبرج شطأه فيآزره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الوراع ليغيظ بهم الكفاد وعنداله الذين آمنرا وعملوا الصالحات منهم مففرة وأجرا عظماء

وقدكانت هجرة المهاجرين ونصرة الانصار تطبينا عميقا لحسذا الوصف ، وتعقيقا دقيقا لامرالة ، فالمهاجروب كانت غايتهم من الحيرة لصرة الله ووسوله كاينهم من قوله تعالى : « الذين أخرجوا من دياره وأمو الم لم يشهد التاريخ جيــلا جليلاكأرلئك الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأشريت قلوبهم حبه ، وعزووه وتصروه واتبعرا النور الذي أنزل معه ، فقد كالوا من حوله كالكواكب حول الشمس تشرق بتورها ، وتدور حول مدارها ، ويشدما إلبا قانون وجودها متها وانتيائها إلها ، وكانوا كا وصفتهم الثوراة ، وتحدث عنهم الإنجيل ، وحكى القرآن ذلك حيث يقول: ومحدوسولاقة والايزمعه أشداء على الكفار يرحماء بيبهم تراهم ركما سجدا يبتغون فعنلا

يبتنون فضلا منالة ووصوانا وينصرونانة ووسوله أولئك ح الصادنون . .

والانصار كانوا كا يصفهم أنه بقوله : ووالذين تبوأوا الدار والإعمان من قبلهم يحبون من هاجرالهم ولا يحدون في صدوره حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه فأولئك م المفلمون .

وقد التني أو اللك وهؤلاه على إعاد وثق النبي عهده ، وهلى ولاء أحكم الإسلام هقده فكأنوا كايقول الله: وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأهوالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا وقصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين قعلكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واقد عا تعماون وسيدي.

المجرة من مكة إلى المدينة كانت استجابة لامرائه ، كما يقول الله و ومن جاجر في سبيل الله يحدد في الارض مراغما كشيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجر! إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عل الله وكان الله غفورا رحيا .

۲ ــ والمبرة لم تسكن حملا مرتبلا إثيره

الشمور بالفرع والجزع أوالعدف والحرف فقد كان مؤلاء بتحرقون شوقا إلى الموت في سبيل الله ، ويرون فيه إحدى الحسنيين ، وكانت الهجرة ترتيبا سبقه تمهيد ، في بيعة المقبة ، وإعداد في مكة ، واستعداد في المدينة ...

۳ — والهجرة لم تكن الفاسا لواحة مجد فيها المسلمون برد الراحة ، بعد أرب عانوا في مكة ما تنوه بحمله الجبال ، فقد كانوا يعلمون أنهم سيجدون ـ في المدينة وحول المدينة ـ أعداء افة وأعداء دينه من المنافقين والبهود من بني قريطة والنعنير وقينقاع ، وكانت مكة \_ مع ما قاسوه وعانوه فها \_ كا قال صلى الله عليه وسلم وهمو يودعها : والله زناك إلاحب أرض الله إلى، وإنك الأحب أرض الله إلى، وإنك الأحب أرض الله إلى، وإنك الأحب منك ما خرجت . .

ع -- والمجرة كانت فكرة قديمة هرامها النبي صلى الله عليه وسلم من ورقة بن أبرقل في أرل عهده بالوحي والنبوة بافقد تال ورقة : ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك . فقال صلى الله عليه وسلم : أو عرجي ه ؟ فقال : لم يأت وجل قط يمثل ما جنت به إلا عودي ، وإن يدركني يو لك أفصرك إلا عودي ، وإن يدركني يو لك أفصرك

لصراً مؤزواً .

ه مد والهيرة سنة إبراهيم وموسى وعيسى وكثير من الآنياء قبل محد صلى اله عليه وهايهم جميعاً ۽ بل إنه لا تفسر حركة الهيرة في الإسلام إلا بما تفسر به حركة الكواكب في هدذا الوجود النشيع قيمه العدوء والدفء والحياة .

وقد كان حادث هجرة الني صلى انه عليه وسلم والمسلمين من مكة إلى المدينة أعظم الحوادث في الناريخ كاه ، سواء فظر تا إليه من جانب الروح الباعث عليه ، أو النتائج التي نجمت عنه ، أو الامة التي تأثرت به ، أو العالم الذي اخذ عن هذه الامة ما أخذ من الوان الحضارة والعارة والعارم والمغنون ، وإذا كان تفصيل ذلك يطول و لا يقسع له مقال ، فقد تكفلت به السكتب والموسوعات ، وأصبح المراء فيه حنبا با لا يحجب وجهه الشمس ، وهراء لا يحمل غير الباطل .

فليذكر المسلمون هذا الحادث بمنا يثينى له . فإن فى ذكراه ما يجدد فى نفوسهم الامل، ويقرى عزائهم على الجهاد ويقود عواكيم إلى النصر ؛ وليذكروا مع هذا

الهادث قول أنه : « إن تنصروا أنه ينصركم ويثبت أقدامكم » ، وقوله في دسوله ؛ « إلا تنصروه فقد فصره أفة إذ أخرجه الذين كفروا ثانى أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن أنه معنا ، ، فقد كان ذلك هو النمبير الكبير هر مسموره عليه وسلم بالامن والاطمئنان، وهو يرى جيوش أعداله تحدقه ، و تكاد تطبق عليه ولم أبداله تحدقه ، و تكاد تطبق عليه ولم أبداله تحدقه ، و تكاد تطبق عليه ولم أبداله تحدق ، و تكاد تطبق عليه ولم أبداله تحدق و بعدائه فوق أن يرق اليه الشمور بالعندف أو الحوف ، بل إنه أطوار حياته أي شمور بالعندف أو الحوف ، بل إنه أطوار حياته أي شمور بالعندف أو الحوف ، ومدق البوصه ي حين قال :

دع ما ادهته النصارى في نبيهو واحكم بما شئت مدما فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف والسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل وسول أقد ليس 4

حد فيعرب عشه الطق بنم .

عبد الرمج فوده

# لا هِعُثْرَة بِعَدالفَتْ لِمَالِدِ مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلِمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِيِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي الم

إلى المدينة من مكة إلى المدينة من الاحداث الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية، فقد كانت تهاية لعبد تعرض فيه المسلمون لالوان عنتاغة من الاضطهاد والآذي فا ضعفوا وما استكانوا ، وبداية لعبد جديد نعمر الله فيه الإسمالام على أعدائه قصراً مؤزواً ، حيث عاضت القلة المؤمنة حروما عديدة ضد الكرة المشركة ، فا أجدت كثرة المشركين شيئاً ، وما حالت قلة المؤمنين بينهم وبين الظهور على أعدائهم لتصبح كلة الله مي العليا وكلة الذين كفروا هي السقل .

٧ - والهجرة إلى المدينة كانت أمراً الإملام المناص منه ، فالمشركون حين رأوا الإملام يتشر على الرغم من محاولاتهم الكثيرة لوقف ذيوهه واضطهاد أتباعه ديروا أمره بليل ، ، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ، لقد أراد المشركون - وبئس ما أرادوا - أن يقتلوا الرسول ليتخلصوا منه ومن رسالته الى تسفه أحلامهم وتعيب الفاسدة ، فكانت الهجرة لوقا من الجهاد في الفاسدة ، فكانت الهجرة لوقا من الجهاد في سبيل الله ، وخطوة ضرورية لحاية الدعوة والمراجعين عليا والمربعين بها .

إن الهجرة كانت أسلوبا واقعيا في لشر الإسلام، وسبيلا همليا لاعداد المدة والغوة حتى لا يستمر الشرك بصلفه وطغيانه يمنع الآشو اك والمقيات في طريق دعوة التوحيد والوحدة والاخوة والمساواة والحرية.

وأثمرت الهجرة ثمراتها المباركة فقامت في المدينة أول دولة إسلامية حققت في أمد وجهيز أعمالا خالدة كان قتها فتح مكة وتعابير البيت الحرام من الاوثان والاصنام .

۳ ــ و بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفراجا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا شرة بعد الفتح والكن جباد وائية ، وإذا استنفرتم فانفروا(١٠) .

وهذا الحديث الشريف يرشد المسلمين إلى حقيقه يجب أن تدكون مائلة أمام كل مسلم حتى لا يقسى رسالته في الحياة ، وحق يكون دائماً صورة حية للإنسان الدكريم العزيز الذي يتنوض غرات الحياة ذيادا عن كيانه ووجوده ، ودفعا لدكل إثم أو ضيم يناله .

<sup>(</sup>١) محيح هملم بتحقيق المرحوم الاستاذ فؤاد عبد الباقي ص ١٤٨٨ .

المسلم لا يغرط في وطنه ولا يستمسلم أمدوه ولا يرضى بالدنية في دينه ودنياه ، وعليه أن يتخذ المدة التي تكفل له الحياة التي خلق من أجلها ، وأصر بالحفاظ عليها والموص دونها ، وهي حياة المزة والكرامة ، وقه العزة وارسوله والمؤمنين ».

إن الهجرة من مكة إلى المدينة فرصنها طروف معينة ، وقد ذهبت تلك الطروف بعد قتح مكة ، قال الإمام السرخيى: كانت الهجرة قبل قتح مكة فريعنة ثم انتسخ بقوله صلى الله عليه وسلم ، لا هجرة بعد الفتح ، (1) فليس أمام المسلمين بعد الفتح سوى النصال والكفاح من أجل حماية عقيدتهم وأوطانهم، وليس لهم أن بهاجروا من بلادهم بحجة فرض عين إذا ما اعتدى على بلد مسلم وحلى فرض عين إذا ما اعتدى على بلد مسلم وحلى الجيع أن يهبوا لدفع الظلم والاعتداء حتى ولو وقع هذا الظلم على فرد واحد .

٤ -- ويحدثنا الناريخ أن إمرأة مسلة وقدت أسهرة فى بد الروم فى معركة من تلك المعادك التى كانت تنشب بين المسلمين والروم فى زمن الدولة العباسية ، وكانت تلك السيدة تعييش مع سيدها الرومى فى مدينة عمورية ، وفى ذات يوم لطمها ذلك السيد العلج على وجبها الحر الكريم قوخوها ألم الدل وخزة وجبها الحر الكريم قوخوها ألم الدل وخزة

صاحت على أثرها تستنجد بالخليفة العربي العظيم و وا معتصياه ، وا معتصياه . .

وسخر السيد الروى من المرأة قائلا لها: وماذا على يفعل المعتصم أيجيء على أبلق وينصرك؟ إنك ذليلة كسيرة ، وقد كشبت عليك الشقوة وهميات أن يستجيب لندائك هذا الذي تنادين ، هم أشبعها ضريا ولكما وهى تنادى ، وا معتصاد ، وا معتصاد .

وجاء رجل إلى المعتصم وباغه نبساً هذه المسلمة الكريمة ، فانتفضت نفس الحليفة الجليل انتفاضة الآلم ، وتجهز من فوره فى اثنى عشر ألف فرس أبلق تطوى سنابكها الارض طيا لنفيث الملهوف ، وتستجيب النداء الآبي .

وكانس عورية مدينة حصينة ، وبها من بعنود العدو تسعون ألفا أو يزيدور... وساصرها المعتصم ، وأخبره المنجمون أبها أن تفتح إلا في الصيف حين ينعنج التسين والعنب ، وكان قدومه إليها في زمهر بر الشناء، ولم المعتصم أبي أن يستمع الهدينة شدة المنجمين المثبطين ، وشد على المدينة شدة وحل المعتصم عمورية وبحث عن تلك ودخل المعتصم عمورية وبحث عن تلك المرأة التي استفائت به حتى وجدها وقال لها : هل أجابك المعتصم ، وصار سيدها عبداً لها ذليلان.

ورحم الله أبا تمام حين مدح المعتصم و تحدث عن ذلك الفتح المبهن مستهراً بآراء المنجمين: السيف أصدق أنباء عن الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لاسو دالصحائف في

متونهن جلاء الثنك والريب أبقت بنىالأصفرالممراضكاسهم

صفر الرجوه و جلب أو جه العرب و \_ على أن المجدئين آراء عزالفة حول المقصود بننى الهجرة بعد الفتح ، منها : أن المراد بنتى الهجرة هو ننى الثواب العظم الذي أعده الله للمهاجرين من مكة إلى المدينة ، فن هاجر بعد الفتح فثوابه لن يمكون كثواب هؤلاء السابقين الجاهدين (١) ، ولمكر وهو المدين لا يحتاج إلى مثل هذه التأويلات وهو واضح فيا يدل عليه ويرشد إليه .

إن الآمة الإسلامية صاحبة وسالة عائدة وهى لن تستطيع حمل حدد الرسالة إلا إذا كانت قوية بختى بأسها ، ويخطب ودها لذلك كان الجهاد قرضا عاضيا إلى وم القيامة ، وهو ليس سلاحا الندمير أو إنهاك حرمات الإنسان ولكنه صلاح بحسى الحق وينصر الخير ويقضى على الظالمين .

والآمة القوية تذود عن أرضها وتدفيع الغزاة عنها ، وتظــــل دائمــا أبية عزيزة

لا تقيرها قوة غاصبة على الذلة أو الهجرة من موطنها إلى موطن آخر ؛ فالحديث حين يزنى الهجرة بعد الفتح فإنه يننى كل الاسباب التي أدت إلى الهجرة قبل الفتح ويشير إلى ما يجب أن تكون عليه الآمة الإسلامية من القوة والعرة والإعداد الجهاد في كل وقت حتى إذا فرض على المسلمين أن يهبوا لنجدة مظلوم أو لملاقاة معتد أثم حلواسلاحهم وأسر عوا إلى ميدان الفتال يجودون بأنف بهم وأمو الم فداء لمقيدتهم وأوطانهم ، وإذا استنفر ثم فانفروا ،

٣ — وبعد فإن المداين اليوم يواجبون عدو ايريد أن يبيد شعبا ويطمس ممالم حشارة ولاسبيل لودع هذا العدو والحيلولة بينه وبين أطماعه وآماله غير القوة حتى يمكن للسلين أن يعيشو أحياة كريمة آمنة، وحتى يستطيعوا أداء الرسالة المقدسة الترجب عليم القيام بها نحو البشرية كلها.

إن القوة فى مختلف صورها وفى مقدمتها قوة الإيمان وثبات البقين ، عمى الطريق لإحقاق الحق وإقامة العدل مع عدو غاصب حول بعض الحدلين إلى مهاجر بن والاجتهن . من يستدل على الحقوق فلن يرى

مثل الحسام على الحقوق دليلا ولقد محثت عن السلام فلم أجدد كإراقة الهم بالسلام كفيسلا

محد الدسوقى

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم صـ ١٤٨٧ هامش ،

# 

بين متاهات الوثنية والعدلال عاشبه مكة أحقايا نائية هن الدين الذي وصى به إبراهيم بنيه حين تادى فيم : ويا بني إن الله اصطلق للكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، . وشغلت مكة بالوثنية ، وشغلت ا بها لحجيج حتى ألهتهم هن بيت الله الحرام بما هرضت قيه من أرباب صخرية صنعتها أيدى الناحتين تنكر المكيون لوصية إبراهم ، واستسلموا تنكر المكيون لوصية إبراهم ، واستسلموا لتجار الآلفة الدين ترعهم ، آذر ، حقبة من التاريخ .

وهاشت الآجيال مع الوثنية الحق لا تسترشه عقلا، ولا تستهدى فكرا، وكأنما استحوة الجود على الفقول حين مسها جمود الآدباب فشدها إلى الآرض حق لا تتعلق ببصيص من الهدى إذا تأملت في الفضاء، وما تناثر فيه من أضواء قد تهدى الآبصار والبصائر وتوارثه الاحقاب حب الاسنام حتى ملا تقديسها الفلوب والدور وطوقوا بها في الفدو والرواح استدرارا لمرضائها ، وتيمنا بها ولم تزل مكة تعيش بين ظلمات الضيلالة ، ودياجي الفوضى ، حتى أطلع الله فحر الحق ودياجي الفوضى ، حتى أطلع الله فحر الحق

ف جنباتها ، وهفت إشراقاته تتأس بين غيوم الصلالات منفذا إلى دنيا الناس ، وعساها الفي بينهم أرواحا صافية المع على صفحاتها ثم انعكس على منحولها ، وصادفت إشراقات الحق قنوبا مست شفافها ، ثم حملت الإيمان إلى أهمافها ، وخلق الحق فيها طبيعة حب الحير ، وحب البذل في سبيل الحير .

وعاشت هذه القلوب على قلتها في جو مكة المجدب كالواحات بين المفاوز القاحلة بنيء إلى ظلالها من أنهكته الحسميرة، ومن لم يجد بين ظلم الإنسانية وظلامها بصيصا يتعلق وفي الحياة ، وكما قد يلتى الحتى قلوبا طبعة فإنه يلتى بهن الناس كثرة استحوذت عليها شياطين المناد للحق فأعتها وسافتها كما تساق السوائم إلى حقفها و فإنها لا تعمى الابصار و لكن تعمى القوب التي في الصدور ه .

ومثل هذه النفوس التي أهماها عنادها ،
وطغى هلبها الشر أن يحد الحق إلبها سبيلا ،
و لن تنى إلى داعيه ، وإنما هي رهينة الحبسين
عبس البصيرة وعبس التقليد ، إنا وجدنا
آباء نا على أمة وإما على آثارهم مقتدون ،
وأقام نور الحق في مسكة ثلاثة عشر عاما

يتلمس بينها ربيما للدعوة ببدل الله به جدب حياتها ، ولكن سحب الأهواء والكبرياء والاحقاد والغنى والجاه طغت على المجتمعات فلم يحد بينها ربيسع الحق حياة إلا في أرواح النفر الدين أشرق فهم هدى فه لحول حياتهم إلى ربيع قممت به أرواحهم .

ولم يشأ الله أرب يعيش تور الحق مقيدا لا يتحرك، لا يتحرك، المينا بإن دعان العناد والفساد، محتجبا عن الآفان لا يعرف هنه من وراء مكة إلا أخبارا قد يترد أكثرها بإن سوء النيات وحنق الطوية ، وإنما أذرب الله لنور الحق أن يهاجر .

واصطنی افه یترب مهجراً للنور بعد آن اصطنی الحق نفر من وجالها ، و بعد آن با بعوا وسول افته علیه وسلم فی بیعة العقبة علی آن یمنعوه و آن ینصروه و بحموء من کل طغیان یرحف ، آو یدخالها علیم من آنطارها .

وهاجر أور الإسلام فاتخسذ من يثرب مشرةً ينبعث منه إلى الآفاق لهدى العناربين في مناهات الشرك والوثنية .

هاچس النور فلق بين البُربيين فلوبا متنتحة له ، فلم يلبث أن استقر في أعمالها وأغرارها عقيدة عالمة ، ومبادئ كانت مشاعل على طريق الحياة تتى السادين المزالق،

و تحفظهم من المترات، وقامت دعوة الإسلام هنالك تسمل هملها فى تربية النفوس على الحير والفضيلة، وتعادد منها طباع الشر والرذيلة، وتفتحت المسدعوة المجالات فى الدور والمجتمعات، فا نطلقت تسمل فى منطق بأسر العقول، وبيان يسحر القلوب وتوجيه حكم يشير التأمل والنبصر، وهى فى كل ذلك تستمد المدد من وب السهاء وحيا يقنع وبجر أو هو نا يردع ويقهر لا يصدعا عن القلوب طفيان العناد الذى كانت تعانيه فى مسكة ولا تحاربها سياط التحدى التى كانت تعرق أجساد المستميدين هنالك.

وسلك نور الدهوة طريقه إلى الفلوب لا يتخلل غيوم الآهو اعطر قالدور والحدور وانثال بين الشعاب والكبوف والحيام، لق به اليربيون انجدالحالد والكرامة الباقية ورأت فيه اليثربيات المكان العزيز الذي صاع بين تفاليد الجاهلية ورأين فيه الآمن والسلام لبنانهن الحواثى كن يوأدن و القراب دون ذهب أرجريرة إلا خوف العار أو الإملاق.

فلما ملا أور الحق فلوب اليثربيين ، وخاصت فه عقيدتهم ورسخ إيمالهم ، وامتلات مقولهم بقينا وعلما مبأم رسول الله صلى الله عليمه وسلم لحمل رسالة النود ، وزودهم بمكل ما يحتاج الرواد الهداة من علم وتوجيه وحكمة ثم انتشروا بين القبائل الصاربة بهالله من اتبع رضواته سبل السلام ولمريكد ومن علما . ينقضى على هجرة النور من مسكة عشرة أعوام حتى غر نور الحق أرجاء الجزيرة ودرت آيات الله في حواضرها وبواديها وشعابها وودياتها ودروبها وفى قصور الأغنياء وبين مسارح الرعاة ، وتبتل بها العباد في المساجد ، ورتلتها النساء في الحدور واعتربها جنداته واستعان بها الهداة وهم يشدون عرى الإعاء بين قلوب المسلمين على وحمدة لا تنال منهـــا تغثات الشياطهن ولا أهواء الكائدين ثم انطلقت الدعوة من الجزيرة إلى العالم فاجتاحت الوثفيات الى ماشت : قائد الاجيال قرو ناءثم الشرت بين الافطار الدين الحالص ف آسيا وإفريقيا وأوروبا .

> ومكفا غيرت هجرة النور من مسكة إلى المدينة عقائد كثير من الشموب و جمتها

في الجزيرة بدعون إلى سبيل الله بالحكة و المرعظة على تفيدة التوحيد أمة مسلة قدرب العالمين، الحسنة، وفاقوجم وعلى السنتهم كتاب الهيمدى وستعيش مع الأجيال حتى يرث أنه الأرض

#### أجاالملون:

اذكروا هجرة النوو لعل إشراةً من فيضها يشع في تفرسكم ، ويهز أريحتها إلى البذل في سبيل الإسلام و عوة الإسلام ، فلم يزل بهنزوا يا العالم ، بمن يجهلون حقيقة الإسلام ، من يحتاجون إلى أقباس من إشراقاته الهديهم إلى صراطانة .

مُمَ اذْكُرُوا هِرَةَ النَّورُ لِعَا كُمْ تَلْقُونُ فَيَا ما يحملكم على الهجرة بأرواحكم من هذا العالم الذى ضاع بين أمواج ضلاله وانحلاله توو الإسلام قبات غريبا في أهله وأوطانه .

و ليتنا تنتفع بالذكرى حين لذكر . فإن الذكرى تنفع المؤمنين . .

و • فحر فحو غليقة

#### يقول أله تمالى :

و إن اقه يدافع عن الدين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كشور . أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلوا وإن الله على لصرهم لقدير . .

(سورة الحج: الآية: ٣٨، ٣٩)

## الهَجَرَة فَى صَرَوعُلمُ لَنْظِيمٌ وَطَرُقَ لِعِملُ العَيْدِ، حديثَ الباب

يمد التنظيم في مقدمة الفروع التي ينتظمها هملم الإدارة العامة ، ذلك السلم الذي توايد الاعتمام به في الدولة الحديثة و تصميت دراساته وتعددت ضروعه بحيث أصبح كل قرح منها يكاد يؤلف علما قائما بذاته ، وفظرا الاحمية التنظيم فإن بعض العلما. والباحثين يستخدمون كلتى : التنظيم والإدارة كلفظين مترادفين.

ويعرف التنظيم بأنه تجميع جهود الآفراد المثلين القوى البشرية العاملة وفقالصلاحياتهم وقدراتهم ومنواههم وتخصصاتهم الختلفة ثم تنسيق هذه الجهود داخل الحيثة التي تجمعهم لتسهيل مهمة القائد أو الرئيس وتمكيته من رفع الكفاية الإنتاجية لحؤ لاء الآفراد وتحقيق الحدف المشترك.

و همة تعريف آخرالنظيم وحواته: ترتيب العلاقات المتبادلة بين الجماعات والآفرادالذين يتعاونون معا عبلى مستويات عنطفة في حيثة معينة ، لتحقيق غرض عام ، و تربطهم سلسلة من الروابط الوظيفية المختلفة ، والحسدف من وواء ذلك هو ضمان أكسل استخدام الموارد البشرية والمسادية المناحة ، وكمذلك

الحد ـ ما ا مكن ـ من أسباب استئفاد الجبود وضياعيا مدى .

ولا شدك أن التنظيم أثره الغمال في أداه العمل وتنفيذه. وتحديد اختصاصاته وكذلك تحديد المختصاصاته وكذلك بعدورة واضحة تمكن من الاشراف على التنفيل ومتابعة نتائجه وتقدير مدى كفاية وسائل أدائه ، الآمر الذي بيسر على الحيثة القيادية أن نياشر أعمالها في التخطيط والإشراف والتوجيه وتدارك المسلم خطة العمل ، صعيا وداء بمارخ أقصى درجات النجام ،

والتنظيم إجراء لاحق لوصم الحطة ، فن المفهوم بداهة أن الوصول إلى الهمدف المنشود يستارم وضع خطة ثم وضع تنظيم مناسب لها بمعنى تقسيم الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الحطة . فلا شمان لنجاح خطة فى التطبيق مالم تقم عملى نظام سلم يوزع أدوار العمل بين الممكلفين بأدائه و يوضح علاقات بعضهم بيعض و يرتب مسئو لياتهم . شمانا لعمدم التضارب أو التنازع على السلطات أو المروب

من المسئولية والفائها على عاتق الآخـرين وما يؤدى إليه ذلك كله من تواكل وسلبية ومنازعات وانحرافات.

وقد استقر علماء الإدارة على أن من أه مبادىء التنظيم وطرق العمل تحديد وقعريف السياسة التي يلزم الجميع بتنفيذها وإعدلائها لحم ، وتقسيم العمل وتخطيطه ووضع برامج تنفيذه ، وضرورة اقتران المسئولية بالسلطة المناسبة لها ، وعدم جواز تلق الفرد الواحد أوامر من أكثر من رئيس، وتنظيم العلاقات بين العاملين وتوفير الفيادات الرشيدة وتحقيق التنميق بين جميع التنظيات من الآفراد .

قإذا أردتا إنشاء مشروع من المشروحات فإن خطوات العملائق يقبني أن تتبعها لحسن

تنظيم هذا المشروح وخنان تجاسه هي: أولاً : تحديد المدف أو الاحتماف الى بسمى المشروح إلى تحقيقها .

ثانيا : تحديد مكونات ذلك المشروع . ثالثا : بيان خطوط السلطات وحمدود المسئوليات فيه .

وتتم الحفارة الثانية على مراحل تبدأ بموحلة اختيار الأهراد الذين بقومون بالاعمال المؤدية إلى بلوخ هذا الحدف وإستاد العمل المناسب إلى كل منهم محسب قدواته وخيرانه أو بعبارة أخرى: تقسم العمل بينهم وفقا لتخصصاتهم ،

وتحديد سلطاتهم وواجباتهم ، ثم توجيهم والإشراف عليهم لسكمالة سيرهم في العاريق الصحيح بأهل قدو من الكفاية ، والتزامهم بالتوجيات ، وتعاونهم فيا بينهم ، ومن أهم واجبات رب العمل في هذا الصدد توعية الأفراد بدور كل منهم منفردا ودوره بمنمين في منوياتهم وإثارة حوافزه ، وحسن معاملتهم ، ومكافأة الجدمتهم وإرشاد الخطاى معاملتهم ، ومكافأة الجدمتهم وإرشاد الخطاى واضع خطئه ليتقيها فيا بعد .

أما الخطوةالتائية لتنطيم المنعامة الإنسائية أو الفوة البشرية فبى إعبداد وتنظيم القوة المسائية والمسادية ويمنى بها الأموال والموادد والآلات اللازمة للشروح .

هإذا درسنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقائمها المتناجة المشكامة تبين لنا اتساق الحطوات المعلم المع خطوات الحمل بحسب مفهوم علم التنظيم وطرق العمل الحديث . وأول ما يسترعي النظر في هذا الممالة الذي يمثل مرحلة الممالة بني التاريخي الحالد الذي يمثل مرحلة المنازات الحارث المنازات المائلا حداث الريخ الديا نات والحمنازات أجل لأحداث الريخ الديا نات والحمنازات أو ادادة الله عز وجزأ اليقوم به متعاونا في ذاك مع قلة قليلة من الرجال والنساء ، وكان سبحانه عادوا أن يجعله وقفا على رسوله صاوات الله قادوا أن يجعله وقفا على رسوله صاوات الله قادوا أن يجعله وقفا على رسوله صاوات الله

وسلامه عليه لايسانده إلا عونالله وتأبيده ولمل الحكمة الإلهية فيا اختاره الله لصفيه من عمل جمي لا قردي أن يكون ف ذلك أسوة حسنة للترمنين، فيتعلموا التماون وهو أم من الأسسالجوهرية والركائز الأساسية فى الجندع الإسلاى بصفة عامسة والجندع الإنساني بصفة عامة ، كدلك فإن التمارن مقوم رئيسي من مقومات الإدارة الناجحة ومنثم يركزعليه علباء التنظيم وطرق العمل بحسباته روح التنظيم الكفء والعنيان لإنجاز أهداف العمل الإدارى كا تعلينا تلك لحبكة الإلحية السامية درسا آخر بالغ الأحمية وحو أن الفرد وحده مهما بلغت قدراته في حاجة -إلى عون الآخرين ، قالم. قليــل بنفـــه كثير بإخوانه ، وتقضى قواعد علم التنظيم الإدادي بتقسم العمل بين الفيادة والعاصفة من بيانب و بين أفر ادالقاعدة بعضهم ويعض من جانب آخر فعلى الفيادة التخطيط والتنظم والإشراف والرماية والرقابة بوصل القاعدة التنفيذ فالمأزا المشروع الكبير بجاوز طاقة القائد أو المدير لآن الطآنات البشرية حدودا سواء من حيث الفكن مر . إداء الأعمال المتنوعة أو من حيث الجهد اللازم لها وحيث وسائل هذأ الآداء ومري ثمكان تنسيم العمل وكأن النعويض

و يعمع الباحثون في خصائص الإدارة الحقة وصرامل تجاحها على أن الثقاء القائد

بأفراد الجاعة هو أقوم العلرق المؤدية إلى تعاونهم في سبيل تحقيق الضاية المشتركة والتغلب على جميع المشكلات التي تمترض طريقهم ، وجذا اللغاء وما يسفر عنه من تماوب وتعاون وولاء يستعليم القائد أن ينير الواقع وأريشكله والصورة التي ينشدهاء فيحيل الآمداف والأمالي إلىحقائق حية . وأساس بشاء الجشمع هو تعاون أفراده جيماً على اختلاف مستوياتهم ، وشعور كل منهم محاجته إلى الآخر وإبمائهم بأن الواحد الـكل والمكل الواحد . ومن ذلك يتبهن أن الجنمع الصالح هوالذي بنآ لف فيه كل أعضائه إبتداءً من الصف الأول حتى الصف الأخير ويتحدون في لظام منسق ، و يعملون في تعاون تام ، قلا تنافر ولا تعناوب بيتهم و[نميا وحدة قوية منهاسكه .

على أن ميمة توفير هذه الوحدة وذلك التناسق إنما تقع على هائل رئيس الجاعة لانه على قدر السلطة تدكون المسئولية ، ولانه بحسكم ثقة الافراد فيه و تفاعله ممهم وقدرته هلى التأثير فهم وما يملك مزمو اهبوخيرات وسلطة ، يستطيع رسم الطربق الصحيح الذي يسلكه الجشمع ، وتبيئة أفراده و تدريهم على السير في هذا الطربق ، وعارسة هذا العمر العمل الجاعى المشمر ،

و تثبت الدراسات المقارة لناريخ المجتمعات والحصارات الإنسانية أن المجتمع الإسلامي

ف همووه الآولى كان جتما مثاليا ف تماسكه وتعاونه ووحدته بفضل القيادة الرشيدة الواعية وقدرتها على النظام الحمكم. ولقد كان النظام الإسلامي أمضل الالظامة السياسية والاجتماعية التي حقف أهدافها في جميع الميادين بما أتبح له من قادة مستنبرين أكفاد في إدارة شئون الناس وسياستهم استطاعوا أرب يلتقوا بالقاعدة ويرقموها إلى أعلى المستويات كفاية وأمنا وعدلا وتقدما .

ولقد تمثلت في سهرة الرسول صل الله عليه وسلم أعظم صفات القائد الإدارى ومنافيه وتوافرت في خلفائه وسائر صحابته المؤهلات اللارمة للإدارة الحكيمة وبخاصة في جال الشعام ، فقيض الله على أيديم وفعة الإسلام والأدهار حضارته في مشارق الأرض ومقاربها ، وأنجبت الآمة الإسلامية ف صودهم الراهرة أفضل التسادة على مدار التاريخ ف مختاب مناحى الحياة من دبر\_ وسياسة واجتماع واقتصاد ودبلوماسية وحرب وغهر ذلك منالميادين هؤلاء الفادة ألذين أتروأ وجدان العالم أحقابا طوالا بآيات من العقيدة والفلسفة والآدابوالعلوم والفتون ، وما زالت مبادئهم وتعالميه قادرة عل مداية الناس إلى ما فيه صلاح الإنسانية ورتبا.

والتعاون بين القيادة والقاهدة في سبيل

تنفيذ المقصد المنصود قرع من أصل عام في الإسلام هو مبدأ التعاون بين الناس جميعاً لتحقيق صالح البشرية ، يقول الله تعالى وبأبها الناس إنا خلفناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ابتاكم.

وإذا كان الناس أخوة فى الإنسائية مِحكم نشأتهم الأولى منتفس واحدة فإن المؤمنين إخرة فى المنيدة والإنسانية مما ؛

وإنمنا المؤمنون أخوة ي

ومن ثم فإن التعاون بينهم توثيق لآسمى الروابط وأقدسها ءوالله تعالى يخطهم بتوله و تعاونوا حلى البر والتنسوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ...

و راعتصموا بحمل الله جميعاً ولا تفرقوا
 و أذكروا لهمة الله عليكم إذكستم أعبدا.
 فألف بين قاربكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.

فالمؤمن الحق جندى في حسله الله ، المسلم بالروح مسم شركاته في الجهاد في السلم وفي الحرب ، فهو بشكر ذاته ويعنسي بحهوده بل بدمه في سبيل المهدأ الذي اعتنقته الجاءة والهدف الذي التفت عليه ، وأول خطواه مذا الإباد هو التماون ، ومظهره المشاركة في الممل وتقامم الأحياء والتصامن في السراء والعراء و والمنزاء ، والميادوة إلى النجدة حين البأس،

وعهم الشكالب على المفائم . قن سمات الجاعة المؤمنة أنها تسكثر عند المضرم وتقل عند المغنم ، كما قال رسول الله .

ولقه عبر الرسول الكريم عن تعاون المؤمنين في أبدع صورة حين قال :

مشل المؤمنين في تراحهم وتوادم
 وتماطفهم كشل الجسد الواحد إذا اشتكى
 مشه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر
 والحيء.

وفي صورة رائمة أخرى عن هذا التعاون يقول رسول اقد :

و المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بمضه بعضاء .

وصورة النماون في الهجرة تمثل أكل الصور وأعظمها ، تلك الصورة التي تهد المالم الإداري حين يتصدي لتحليل أحداث الهجرة في صوء علم انتظم الحديث ، ولقد تمفق النماون بعضل عدة عوامل بحثمة تفاعلها النجاح أعض النجاح وكان أم هذه الموامل إسناد الدور المناسب على وضع كل فرد من أفراد الجاعة في المدوسة الذي يتفق مع موهبته وندري ، فلتد اختار وسول اله لمرافقته في وحلته الكرى أبا يكر الصديق

درن سائر أصحابه عليه السلام ، فكان اختيار ا موفقا أجسل توفيق؛ لأن أبا يكر كان أصلح الصحانة الفيام بهمة، المهمة . وتماريخ أدبكرقبل الاسلام وبعده يؤيد مذه الحقيقة ويرضه لهذا الاختيارالنبوي ، فلقدكان قبل أن يدخل الإسلام مثالا لحسن الخلق وحب الحبر والمطف على المتاجين . ومن أجل ذلك كله احترمه الناس وعظموه وجعلوه موضع تقتهم وإجلالهم ومشورتهم ، وكان صاحبا للني صلى أله عليه وسلم قبل وسالته وكان كل منهما يعو الآخر ويخلص له ، فلبا نزل الوحي على سيدنا عجد كان أبو بكر أول رجل تحدث إليه النبي بمسأ أوحىاليه ودماء إلى عبادة الله وحده ، فيلم يتردد أبو بسكر لحظة واحدة وآمن بمصدوصدته فكادأول وجلدخل الإسلام ولم يشاركه في هذا السبق غير على بن أني طالب رضي الله هنهما .

ولما أملم أخذ يحبب الإسلام إلى أصدقاته ويدعوه إلى الإعان بدعوة محد وعبادة الله وحده وترك عبادة الآصنام، فاستجاب له ديال لهم مكانتيم العظيمة، وشهرتهم الواسعة في تاريخ الإسلام، وأسلم عثمان بن عفان، وطلحة من عبد الله، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ... حؤلاه وضهره أسلوا اقتداء بأبي يسكر، هم كانوا قدوة ليوه، فتتابع التأس من يعدهم يدخلون لنيوه، فتتابع التأس من يعدهم يدخلون

في دين الله ويؤمنون برسالة عمد عليه الصلاة التي أؤتمنا علم والسلام فكان عن أسلم: أبو هبيدة بن الجراح هذه الرسالة . وعمر بن الخطاب ، ثم أسماء وعائشة بنتا أن تلك هي مر يسكر ، وكان إسلامهما دليلا على تحمس أسرة في الهبيرة ، أن بكر لدين عمد وهديه القويم . وهو ثباعة أ

> فلا غرو أن يكون أبو بكر ـــ وقد مياه التي الصديق لآنه أول من صدقه من الرجال جين دعاء إلى الإسلام \_ أنسب أعمايه الصحبته في مديرته العظمي من مكة إلى المدينة ، ذلك التناسب بين العمل والرجل الذي تشهد بصحته ودفته صفات أق بكر ، فلقد كانت هذه السفات تتفق مع طبيعة العمل الذي برنحه له الرسول وهسيمو الإعداد للهجرة ومرافقته فنها . أجل ،كانت ملايح تخصية الصديق تؤمُّه أكثر من غيره لهذا الدوو الحاله في تاريخ الإسلام ، دور الشريك في الجهاد والرفيق في وحبسلة الفضاء على اضطهاد المشركين ، وكان أهم هــــذه الملابح ـــ أن أبا بكر كان أعظم الناس إخلاصا وحبا لرسول اقه وجدارة بثنته وأملا للشرف الذي أسيقه عليه ، شرف صحابته ، ولا شك أن النجاوب بين رجاين واتفاقهما في المنازع والأعداف، وتفانهما فيسييلأداء الرسالة

التي أثرتمنا عليها هي العنيان الآكيد لتجاح هذه الرسالة .

تلك هي مراحل اختيار الرسول لصاحبه في الهجرة ، وثمة عامل آخر يعناف إليها وهو شباعة أبي بكر وقوة احتياله وغير ذلك من صفاحه أثنيات والجلد وكتيان السر والتفيس التي تفتضها مثل هذه المهمة التناقة ، ويتطلبها مثل هذا المرقف البطولي ، والقدرة على إعداد متطلبات الرحلة ، وليس بديها أن تشكامل ألك المناقب والقدرات في شهيس الصديق وهي القدة عنه ،

فلم يمكن من المستغرب إذن أن يمتاره وسول أن لمشاركته تجربة الرحلة المغلمي من مكة إلى يثرب ، كما اختار موسى أعام مارون ليشد آلله به أزره ويشركه في أمره وكانت الحسكة من وراء هذا الاختيار هي ملامة السديق لهسنده التجربة من جانب ومكافأة له إذ يتأل هذا الشرف وتأك النحمة وما يكتب لصاحبها عند الله من أجو حل جانب آخر ، كما (بتبع)

حسن فتح الباب

### فى مديل الله . . . الفريق عبد المنعم رياض

احتسبت الآمة الدربية والعالم الإسلامي \_ في ميدان الجهاد والشرف \_ قائداً عظيما كان قدوة حسنة وأسوة طيبة وكفاءة عتازة بين القواد والجنود في الجيوش العربية .. وهو العربيق هبدالمنهم رياض \_ رئيس هيئة أوكان حرب القوات المسلحة \_ فقد أبت عليه شجاعته وحبيته وغيرته على شرف أمته إلا أن يقف في خط النار بين الجنود على صفة الفناة ، ليشهد عن كشب حركة الفنال ، ويديرها بما عرف عنه من مهارة وخبرة وشجاعة وقوة ، وكان قصيبه لصيب الشهداء البواسل الذين بمن مهارة وخبرة وشجاعة وقوة ، وكان قصيبه لصيب الشهداء البواسل الذين بودن الموت دون الشرف والكرامة شرقا يخلد ذكره ، ويرفع قدره ، ويلحقهم بالخالدين من يصفهم الله بقوله : ، ولا تحسين الذين قتلوا في سدييل الله أموانا بالحاد عند وبهم برزقون ، فرحين بما آنام الله من فعنله ويستبشرون بالذين لم يحزفون ، م

وقد تهاويت مفاعر الآمة العربية والعالم الإسلامي بالحزن العميق والآسف الباالغ ، لهذا الحادث ، والكن أثره في إثارة الحية وتجديد العزم والإصرار على النصر ، سيعناف إلى ما لهـذا الفقيد النهيد من مآثر في جمل خدمته لآمته ودينه وعروبته ... رحمه الله وحة واسمة ونفعنا برجولته وبطولته حيا ومينا ؟

## ذيكرى اليجكرة سُنادمونر والمناطقيم

إن سبيلنا إلى انتقد من هوة و تعكين هو الإسلام واستهداء لا كرياته ، و تمثل رجاله الذين استمرأوا في سبيل الحق والحسيد والسماب ، واستعذبوا العذاب ، واستهانوا بغمرات الحياة ، وجادوا على عقيدتهم بالمهج في سبيل الحق وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ، وما كان قولم إلا أن قالوا ريسا اغفر لنها ذنوبنا وإسرافنا في أمرتا و ثبت أقدامنا واقدر نا على التوم السكافرين ، فآنام أقدامنا واقدر نا على التوم السكافرين ، فآنام أقدامنا واقدر الدنيا وحسن تواب الآخرة والله يحب الحسنين ، .

وذكرى المجرة واحدة من هذه الذكريات الملهمة المسلمة الحاملة بجليل المغلات وخافع العبر، وهي جديرة ... إن تحن متحناها شيئا من التأمل والتشلو الدرس .. أن توفظ التأمين وأن تبعث الحياة في أوصال السكسالي الدين يطلبون في الدنيا الأمل، بلاعل، ويتطاولون إلى ما لم يأخذوا بأسبابه من الوسائل المشروعة ويسيحون عناسبة وبغير مناسبة؛ متى قصرافة ؟ دون أن يرتفعوا بأنفسهم إلى موجبات النصر في كتاب الله، وسنة مصطفاه ، وحياة الذين المعرف تخرجوا في مدرسة الوحى والذين البعوم

وإحدان ، لنمض في طريق رسول الله وصحبه أمة واحدة كريمة ماجدة .. فإن فراغ حياتنا من هذه الكرائم صياح لا يحمل بأمة سان اقه كتابه إليها ومن بلغ ، حتى يجهر قهم بكرة وعشيا غثل قوله تمالى: ﴿ وَلَيْنُصُونَ اللَّهُ مِنْ يتصره إن الله لقوى مؤلو الذين إن مكتام فيالأرضأناموا الصلاتوآ ثوا الوكاة وأمروا مالمروف وتهواعن المنكروة عافية الآموره. وإن من القدر اللطف أن توانى ذكرى المبيرة في مدَّه الآيام التي تعقد فيا العرم على لفاء الصهاينة في معركة المصير بعد أن مكن لهم الاستمار من مقدساتنا في فلسطين وسيناء واستنسر البغاث بتأييد مقنع تارة ومؤازرة سافرة دائمة من الولايات المتحدة الامربكية فاقتطع العنفة الغربية في نهر الأردن، وغرة من فلسطين ، واستول على معنبة الجولان الحصينة الخضراء في سوريا ووقف وجبها لوجه أمام المصربين على ضفية الفناة الشرقية وراح كل يوم يتحرش ويمارس صنوف المدرآن والتحدي في كل مكان .

في هذا الجو العاصف بأعصابتا وعقو لنا تجىء ذكرى الهجرة فتعيد إلى الآذهار مقدماتها وبواعثها وأخلاقياتها ، وتتدارك

ريالنا وشبابنا الدين يكبدون المصو في الآرض المحتلة المشاق و يعشمونه الصحاب و يطاودون أمله في أن تغلم له الآرض المقدسة وأن يلتي عصاء حول المسجد الآقمى الذي كان إليه إسراء محدمل القبعيه وسلم ومنه كان معراجه إلى حيث لم يرتفع ملك مقرب ولا نبي مرسل وفيه الصقد بإمامة محمد في الآنبياء و المرسلين مؤتمر التكريم والتنويه بالحق والميرالذين علم بهمامتها لرسالا حالساء في دسالة لا حاجة إلى أبداله نيا في سواها . وتتداركها معهم أمثاة الفداء والتصحية والإيثار من بين ذكريات الحجوة و تقم فينا معالم على طريق النصر و بينات ...

والجديث عن الهجرة ببرد الإعان العميق الدي غمر نفس وسول الله ثم الطلقت منه طاقات وبط الله ثم الطلقت منه بعدأن هاجر المسلمون قرادا إلى بثرب إبثارا لعقيدة لم يقعده عنها حب الوطن ولا زينة الأموال وتفائس المفتنيات ؛ فالدين ترجيح كفته على كل ما سواه ـ عند الذين يعلمون أن الدين يقيوع كل فعمة ، وأن ما عند الله بعير وأبق الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون غير وأبق المؤمنين ولا يكرم المال ويربوا بعزائم المؤمنين ولا يكرم المال ويربوا وجود الحلال إلا في إطار من توجيعات الإسلام وجود الحلال إلا في إطار من توجيعات الإسلام ورساياه وما أحب الفلاهمان ماهد أن

أذن الله لرسوله في الهجرة واستخنى أكثرهم وهو بهاجر واستعلن القوى في دينه عمر وصوان الله عليه وكان في إيفاله والاستعلان يستفر قريشا ويتحدى جبارتها وهو يعارف حول الكعبة وأثمة قريش إلى قريب منه حول البيت في حلقات وافرة فيمر علمها حلقة في إثر حلقة وهو يصرخ فهم بقوله: شاهت الوجوه ، لا يرغم الله إلا هذه المعاطسمن أراد أن يشكل أمه أو يؤتم وقدو أو يرمل زوجه فليلنق وراه هذا الوادي!1 وتتوزع المشركين حسرات وجبن هالع بينها همر يمضى عزيزة بإعانه في طريق الهجرة ومن جمب أنها بدت مع غير هم علىطبيعتها من الآذي والعدوان على من لا يعول على أهل أو عشيرة وكانت كما تقول كتبالسيرق تحول بين المرء وزوجه إذا كانت المرأة من قریش ، و تأبی علی صبیب ، رضوان اقت هليه ۽ أن بهاجر كما هاجر التي وحميه حثى أطلق أيديهم في ماله وخلي لهم ذخيرة المس طلبا لشرف الهجرة وماأغلاه للستفيله عدة رسول الله أول ما لقبه في المدينة مهاجرة وریج صهیب دیج صهیب و ۱۱

لقد أخذ قريشا هم مقيم معقد حين استبات أن محدا لاحق بصحبه الدين هاجروا إلى المدينة هما قليل ، وهى التي اضطرت خيم من هملت الارض يومئة إلى الهجرة في الله بعد هجرتهم إلى الحبقة - إلى باد يرجون أن

يعبدوا فيه الله وافرين ، ويؤدرا درد المؤازرة لوسوله وهو يبلغ رسالة ربه حتى يرى الدنيا كلبا نوو الدين الحامم .

و تآمر القوم بالني ، وأداروا الرأى في الخلاص منه كا قال الله تمالى : ووإذ يحربك الخدين كفروا ليثبتوك أو بقنارك أو يخرجوك ويحكرون ويحكر الله واقه خير الماكرين ، ولقد كانوا في مرات قبل الهجرة حيث يقول تمالى ، وإن كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك مها وإزا لا يلبثون خلامك إلا قليلا ، وهم في هذا العنيق بمحمد ملى الله عليه وسلم و بما فرروه من تفيه من مك يأخذون أنفسهم مما صنعت الامم السابقة بالمرسلين حين توعدتهم بالإخراج من أدهم والنفي من بين أظهرهم إن لم يتركوا ما جادوا به من الوحى » .

وقال الذين كفروا لرسلهم لمخرجشكم
 من أرضنا أو لتمودن في منتنا .

وقال قوم شعيب له : ولنخر جنك باشميب والدين آمنو معك من قريقنا أو لتمودن في ملتنا، وحكى القرآن الكريم مقالة قوم لوط له وفاكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أن طبيعة الكافرين عبر الناديخ واحدة، تعكس ضيقهم بالحرية والكرامة الإنسانية والقراد والحياة كلها ، فيبادر الطفاة إلى الأحياء والحياة كلها ، فيبادر الطفاة إلى

التذكيل بالمؤمنين جهرة مرات ومن وراء حجاب كرات واهمين أنهم قادرون على إسكان صوت الحق والإجلاب بمحافل الكذب على زخرف المدق وهمات هماجه هاجر الرسول بعد صحابته إلى المدينة ، لا فراراً من الأذي ولا إبثاراً لمافية ، فقد كان شماره صلوات الله عليمه في أشد الأيام هليه ۽ إن لم يكن بك على فعنب قلا أبالي و. وإنما هاجر صلوات الله عليه بأمر وبه النماسا لآفاق جديدة يستطيع أن يؤدي فهما رسالة مولاه، بعد أن استحصد نبيعالإعان بينأمله وعديرته في أحبالبلاد إليه وإلىاقه تمالي و وأحبط الله أعمالهم و فضي رسولال في رماية ربه من بين صفوف الشباب القادرين المقفقين للأسلحة المناضية والسيوف التي أرادوا أن ينبدوها في تعر الإنسان الكريم الذي قال له ويه و الله يعصمك من الناس و. ... وكان على يتام في فراش التي ، وهو أمر ليس هماً ولا سيلا ، فلقد كان أيسر شيء أن يقلت زمام الصبر من الواقعين بياب رسولهان ، فيخترم أحدهم يسيفه عليا فيرديه وكان على لا يغيب عنه ذلك التصرف ، ويروض عليه تقسه ويرضأه مأدام النى عنى لفايته في رماية ألله .

وكان أبر بكر قدير العين منذ أخيره الرسول أن الله أذن له في الهجرة وأن أبا بكر سبكون فيها و كاني اثنين، وكان بيت أني بكر

منذ ذلك الحمير النبوى يبدو كغلية النحل كل ما فيها يعمل حتى استقر الرسول وصاحبه في الفار ، وحتى خرجا منه وفادي أبو بكر وسول أفة من إرصاد المشركين وعاملس فإذلك والحر الكريم يخاطر يدحتي طاش مهم قريش ، والذين جدوا في طلب وسول الله وصاحبه ، زدهما أحياء أو أمواتا إلى قريش عادرا منذلك بصفقة المغبون وفاتتهم جائزة قريش الجزيلة، وبني القسرآن الكريم وسيبني إلى آخس الزمان يثلو المترمنون منه في ذلك قوله تعالى و إلا تنصروه قفد نصره أله إذ أخرجه الذبن كمروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول الصاحبه لا تصون إن الله معنًا ، فأنزل لقد سكينتة عليه وأبده بجنود لم تروماوجمل كلة الذين كفرو االسفل وكلة اقه هي الطيا والله عزيز حكيم. .

إن في على وأبي بكر وأحادثاه النطاقين وفيس وواءم من آل أبي بكر وحماله من مور عناية الله برسوله النبيء الكثير، وهي دروس تتردد وتتجدد فلا تصادف مسع الذكريات الإسلامية الكثيرة في كثير بنغير آذان ذاعلة وقلوب غافلة، وأشتاى من الناس يشخلهم المظهر عز الخير والجوهر فيترا كمتون تراكن البريد ف حيادلا أثر فيا لروح الإسلام. فلقد أومى دين الله بالانحاد والاخرة وأبيان بكل ما يواتي من وسائل القوة ، وفهم من يتطابر ويستجيش كل دواعي

القطيعة والجفوة، وعديرهم على قيد خطوات منهم بأحد بما تركساه ما دعى إليه الإسلام. وأوصى دين الله بالإيثار ومدح بدلك الانصارة قال ووالدين تبوءوا الدار والإبمان من قبلهم يحمون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة بما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مم خصاصة .

وفينا من يبنى بجده على أشلاء الآخدرين وجماجهم ، ولو حقاوا العلموا أن الوحدة في ظلال الإسلام كرامة وهوة ، وأن تفرق الآمة بعد اجتماعها ودة والشكاس وذلة تقرح قلوب الاصدقاء و تقرعين الاعداء، وهي مدم يستطيعه كل من لا يثنى الله . .

و فتقطعوا أمرهم بينهم زيرا كل حدوب بمالديهم فرحون ۽ .

والذين يرسون قواهند الآخوة واتحاد الصف ووحدة السكلمة أمام تحديات (الاستعار هم البقايا الصالحة التي كان يلحظها اللي صلوات الله عليه وهو يشول وولا توال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يعترهم من حالفهم حتى يأتى أمر الله و .

فعسى الله أن يجمع المسلج، في أضواء ذكرى الهجرة من فرقة ، ويعزهم من ذلة ويطلقهم صفاو احدا يحاهدون يمثل فداء على و تصحية أنى بكر واحبًال أسماء ؟

معوض عوض ابراهج

## س*ب أانط لاق وإثارق* بهنياد أحرجينفي نصار

بعث الله رسوله عبدا، صلى الله عليه وسلم، على فترة مرس الرسل، ليختم به الرسالات الإلهية ، فبدأ بالدهوة إلى الله - كما أمر س فرياده : مكة : أم القرى، حيث بعث، وبنى جها ثلاثة عشر عاما ، لتى فى خلالها من قومه جهه الديد على هداية قومه ، جعله أدفع من كل الشديد على هداية قومه ، جعله أدفع من كل ما في الجاهلية من جهالة ، وحقه ، وأقوى من أن يرجع عن أمر وبه ، لما يلتى من صد ، وبنى ، وعدوان ،

وطش من تبعوه بمدكة في صيق وحرج: يتمرض العنعفاء عنهم لسكل أنواع الآذي ، وأشد ضروب القسوة ، ولم يك من كافت له عصبة قرية تمميه بسلم \_ معذاك من السخرية أو ينجو من النقد والملامة .

وقدكان وسول اقد ، صلى اقد عليه وسلم،
يألم لما يرى من أذى يتزل بأنباهه ، وسخرية
مرة تلاحق كبار صحابته ، وهم فى إصرار
على الحق ، وثبات فى النصال ، وصمود تجماه
العدوان الفاشم ، والجهالة المارمة ، فأذن لمن
أراد بالهجرة إلى الحبشة ، فهاجر إليها من
هاجروا من رجال ونساء ، مرة بعد مرة .

ميم دأي وسول آله ، صلياله عليه وسلم ، أنَّ لاجدوى من الاستمرار على مدًّا الحال: وأن لا أمل في البقاء بمكة لهمداية هؤلاء المعاندين ۽ وأن الدعوة لا بدالها من وثية إلى جو طلبق ، فضكر في أن ينشر الدعوة عارج نطاق مكه . وأخذ يعد العدة لذلك ، لحارل الانصال بوفود العرب التي تقصد مكة أيام الحج ، ومواسم التجارة ، ليمرض عليهم الإسلام ، فلق بعضا متهم أول مرة ، ولكنهم الصرفوا عنه ، ولم يستجهوا له . يم أقبل في موسم كال وقد من قبيلة الخزوج ، فدماهم التي ، صلحاقة عليه وسلم ، إلى الإيمان فآمنوا ، واتفتوامه على أنيقابلوه في الموسم القادم، عندالعقبة : وهي مكان مرتفع شرقي مكة . قلما حل الموسم قدمو أ ومعهما اتناعشر رجلا من الخورج ، وأثنان من الأوس ، منابلهم الني ، صلى أنه عليه وسلم ، هند العقبة، فأسلمواجيعا، وبايموه، وعاهدوه على نصرته ، وكانت هذه عي بيعة العقبة الأولى وفي العام التالي ، وفيد على مكة كشير من أمل أبادينة ، فوحدهم النبي ، صلى الله عليه وسلم، أن يقابلهم ليلاء عند العقبة أبضاء ولمنا لقيهم، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا ،

وامرأتين، منهم أحد هشر من الأوس، عرض عليم الإسلام، فأسلوا، وعاهدوه على مؤازرته، وحايته، وهذه هي بعقالمقية الثانية. وكانت قريش، إلى هذا الوقت، قد استفرغت كل ما في جعبتها هر الأذي، والمنحويف، والإخراء، وصنوف الكيد والمكر، وقد أدركها فشل أمر الصحيفة التي وصول أنه صلى الله عليه وسلم، اجتماعيا واقتصاديا، كما أحست بأمر البيعتين بالمغبة وعلى هذا فلا بدلها من عمل جديد حاسم، قبل عرات الأوان.

ولما كان أحماب بيعتى العقبة من أهل المدينة ، قد عاهدوا الرسول ، صلى الله عليه وسلم . على حمايته و فصره ، فقد أعد العدة فيحرة ، لينتقل بالدعوة دن مكة إلى المدينة ، فأخذوا فتصح السلين بالهجرة إلى المدينة ، فأخذوا وستر متقاون إليها تباعا ، مقسللين في خفاء وستر عليه وسلم ، ومعه أبو بكر الصديق ، وعلى عليه وسلم ، ومعه أبو بكر الصديق ، وعلى وإلا من اعتقلهم المشركون كرها ، فحذوف وريش خروح وسول افة ، صلى الله عليه وسلم ، واندفعوا في جنسمون العاقبان ، واندفعوا في جنسمون العاقبان ، مع الشيطان ، واشتوروا بدار الندوة ، مع الشيطان ، واشتوروا بدار الندوة ، مد أن فعلوا من قبل في ذلك مرتبن ، بعد أن فعلوا من قبل في ذلك مرتبن ،

فاختاروا من كل القبائل وجالا أشداء ، ليذهبوا ليلا إلى الرسول صلىاته عليه وسلم، وبفتكوا م، ميتفرق دمه مىالقباتل، ويذهب هدرا ، لان قبيلته ، إذ ذاك ، لا تستطيع أن تمارب يميع القبائل ، التي يشترك وجامًا فِ الجرُّمَةِ ، وَفِي لِيلَةُ تَنْفَيذُ الْمُؤَامِرَةِ ، اجْتُمْمُ انختارون لها ، وواحوا بتربعون به • حول داور ، ينظرون من فرجة إلى مكان تومه . فلنا وآهررسولانقصلان عليه وسلمء وهوعل علم من الله بمنا يقصدون ، أمر على بن أبي طالب، رضي الله عنه ، أن ينام على فراشه ، ويتشح ببرده الحضرى الاخضر ، وأن يتخلف مده بملكة حتى يؤدى عته الودائع التي كانت عند، الناس ، إذ كانت عادة كثير منهم من أن يحفظ تفائسه وأماناته عشد الرسول ساليانة عليه وسلم ، لمنا أشتهريه من الآمايَّة وألحُلق المغلَّم .

وخرج رسول أقد صلى أقد عليه وسلم ، في الثلث الآخير من الليل ، وأخف حفقة من تراب ، وجعله على ودوسهم ، وهو ينلو هن و يس ، والقرآن الحكيم ، إلى و فهم لا يبصرون ، فطمس أقد تمالى أبصاره فلم يروه ، والصرف ، ولبثوا على حالهم ، وهم يظلمون أنه لم يبرح ، إذ كانوا ينظرون فيرون في الفراش وجلا ، فنظمان تفومهم إلى وجوده ، وهم يجهلون أنه على وهي أقد عنى وهي اقد عنه ، فيقولون إن محدا لمنائم، حتى أصبحوا ،

ففام على ، ومثى الله عنه : من الفراش : فعرفوه ، وسألوه عن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مقال : لا أدوى ؟؟

وقصد الرسول ، صلى انه عليه وسلم ، إلى بيت أبي بكر الصديق ، وطنى الله عنه ، فلقيه فيه ، ثم خرجا مهاجرين معا .

ولمنا خرج على بن أبى طالب رضي الله هنه ، إلى جاأعة الشباب من قريش ، الجندين للنتك والإجرام، وعلوا أن الني صلى الله عليه وسلم، قد خرج من داره وترك مكه جزعوا وأغتاظول فنفرفوا في العلرق ، يتتبعون أثر الرسول . صلى الله عليه وسلم ، وصاحبه ، إلى أن ذهب الآثر ، عند عاد أور ، على بعد ساعة من مكة ، وكان الرسول ، مل الله عليه وسلم ، رِأْبُو بكر الصديق ، رض الله عنه ، قد أجاراً إليه ، حتى ينقطم عثهما البحث . وطاف الكمار بالنبار ، ولكنهم لم يبصروا من فيه ، هد اسبت المنكبوت وعششته حامتان علىباب الغارء فعادوا في خيبة ، ومكث الرسول وصاحبه في الغار ثلاثة أيام ، على المشهور تحوظهما رعامة الله ، وتحرسها الملائك .

و ... إذ أخرجه الدين كفروا أان اثنين،
 إذ هما فالغار، إذ يقول لصاحبه : لاتحزن،
 إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه وأيده
 بحنود لم تروها ... . .

وكان هبد الله بن أنى بكر ، في هذه المدة ، محمل لها الطعام ويقص عليها أخبارالكفار.

م خرج النبي وصاحبه إلى المدينة ، من طريق ، غير الطريق الذي ألف الناس ، فوصلا إليها بعد أيام في سلام ، واستقبلهما أهلها ، بسرورلا بوصف ، وإكبارلا يدرك ، بعد التحرق في انتظار مقدم الرسول صلى اقد عليه وسل ، بعد إذ علموا بهجرته من مكة ، فرزيته والاستاع إليه .

ولم تكن هجرة الوسول صلى الله عليه وسلم فرارا من قريش وأذاها ، ولا طلبا النجاة من عدوها ، ولا التباسا فلسلامة الانتها ، فلطالمًا احتمل الرسول صلى الله عليه وسلم ، من أثوان البلادوالمناه ، ما تنوه بحمله الجبال وإنحاكانت الهجرة هملا إجبابيا قو باوالمللاقة مباركة ، من جو مكة المسر المكفير ، إلى الجو الفسيح الصالح لاستكال الدعوة في بترب الجو الفسيح الصالح لاستكال الدعوة في بترب والماجرين ، ليأخذ الإسلام طريقة إلى ناياته والمولى المقويس ، وعناى عن أسباب التعويق عن المين القوي القوى مواصلة التبليغ والعمل على إقامة صرح هذا الدين القوم ،

قال سول ، صلى الله عليه وسلم لم يترك مكة ليجد بالمدينة اليسر والرغد والراحة في النعم واتما انتقل في جهاد عسر قليل النتائج ، إلى جهاد تاجع فلقد أمكنه أن يحمل من المدينة قاعدة عالصة ، يستطيع أن يتطلق منها لجهاده وإبلاخ وسائته ، وهذا عالم يتيسر أه يمكذ ، وكثرتها من المشركين الحافدين المكابرين ،

ألذين جعلوا كل همهم إطفى الدين جعلوا كل همهم إطفى التخلص بأى ثمن من والمحقدت قلوبهم على التخلص بأى ثمن من وسول الله وحدًا ما تضره كل الاحداث التي وقعت بعد الهجرة ، فقد أحرز الإسلام بعدها الديوع والافتشار والقوة والاستقرار على طول المدى ، حتى أكل الله ديته ، وأثم على المسلمين نعمته .

وبذلك كانت الهجرة ختاما لمهدا لجهادا لمرير الاعدل ، والعمايرة في انتظار الفرج ، مع الثبات حل الحق ، والمعابرة ، والوقوف مع الدعوة ، في عربية جبارة ، ويتهن صادق ، كما كانت بدرا لمهد جديد مشرق ، عهد عزة وقدوة ، وتصرة المعق ، وحسن دفاع عنه ، مكر الله به للسلين في الآرض ، وجعلهم الوارثين .

وفي الهيرة مواضع المطة والاعتباد، هيب أن يقد عندها أهل لحق ، والجاهدون في سيله، ليعلوا أن عليم أن يوطنوا نفوسهم أول كل شيء حلى الصبر على المسكاره ، وملاقاة الشدائد بصدد رحب ، وبذل المتحيات عبما غلص ، وأن لا يشمجلوا النصر وهو مع العارين ، الذين يمتعلون الآذي في سبيله ، موقعين أن الله ناصر حزبه ، ولو في سبيله ، موقعين أن الله ناصر حزبه ، ولو بعد حين ، وحتى إذا استياس الرسل ، وظنوا أنهم قد كذبوا جاء هم نصرنا ، فنجى

هن نشاء ولايرد بأسنا عن القوم المجرمين . ومن الهجرة يتملم أصحاب الدعوة إلى الحق أن ينقلوا المحركة من الميدان العسر إلى الجو المسالح ، الذي يجدون فيه الفرصة للاقطلاق ويتوقعون فيه النجاج ، ومن بيئة فاسدة لا أمل في إصلاحها إلى أخرى عندها القابلية للفلاح ، فالبذرة الطيبة لا تنبت في الصخر .

لا أمل في إصلاحها إلى أخرى عندها القابلية للمناح ، فالبذرة الطبية لا تنبت في المنخر . ومنها يتعلم أولو الآمر ، في كل عصر ، أن يستمينوا دائما بأعل الرأى الجربين ، وأن يختاروا العمل معهم المخاصين الصادقين فإن أبا بكر ، وهي الجرب الراسخ ، المادق في حبه ، سبق الرسول في الدخول إلى الفار ليضمن السلامة . كا أنه إبرجف فؤاده ، الفار ليضمن السلامة . كا أنه إبرجف فؤاده ، الفرع ، إذا أحس بقدوم الكفاو إلى الغاو ، وإنما اهتم بسلامة الرسول رأس الدهوة ، المنبق الذي ملا عليه وسلم أنه ، في مسكينة وثبات ، المنبق الذي ملا عليه وسلم أنه ، في مسكينة وثبات ، بقوله : والا تحزن إن إن مناه . من هذا وقبات ،

وبعد فإن لنسأ في رسولنا الاعظم الاسوة الحسنة في كل تو لوعمل ، كما أن لنا في صحابته الاكرمين القدوة العائمية ، وذلك هو الطريق الواضح المستقيم المفضى إلى التجاح الموصل إلى السعادة الحقة في الدنياو الآخرة ، والحد قد رب العالمين ع

#### أحمدمتنى تصارانتومى

## تا مراعاق روعض التدر ملاتادم مياسيممه

أوحى الله إلى رسوله بأن يصدح بما يؤمر ، ويعرض عن المشركين ، ويعمر بالدعوة ، ولا يقتصر على الآفر بين ، قهذه الرسالة عامة الناس أجمين ، وهي عائم رسالات الله على الأرض ، وأقها وأكلها ، حيث قال : ويأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل في بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، .

فطلب من أهل مكة أن يعبدوا أنه وحده، لاشريك له، وأعلن أنه رسول أنه، وعاتم النبيين، وأمره بترك عبادة الأوثار... ، ورغيم في الجنة ورهيم من الناد ونادى بالمساواة بين الناس : فلا عبد ولا سيد ولا عوة ولا استذلال ، والنقير حق على النش، وذو المال عليه زكاة .

كلام ما كان يسمع به أشراف العرب وسادات القبائل فجن جنونهم ، وطاشت عقولم ، وألهب الحقد في تفوسهم على هذه المبادئ، التي على وأسها عجر ماكان يعبد أجداده وآباؤه .

ومدًا الشرف الذي يحمل رايته عمد ابن عبداله ، هم أحق باكتسابه منه بوهذا

الدين الجديد جدم معتقدات ورثوها عن آلمم كابراً عن كابر ، وهذا النداء متر الضعفاء ، ومضعف لسلطان السادة ، ثم هو يرفع من شأن عبيده فلا عبرة لديه بالفوارق الطبقية إلى حد المساواة بينهم في الحقوق والواجبات ، فضافوا بمحمد وناصبوه العداء ، فأخلطوا له القول ، وترصدوا له في كل مكان ، وآذوه في نفسه وفي دعوته ، مادام لم تجد معه أسلحة الإغراء ، وحيل الملاينة والمداواة .

وثاروا على من اتيموه من عبيده ، ألذين ليس لم عشهرة تحميم ، واشتطوان تعذيهم، ليس لم مكيلين في أغلال من حديد ، ووضعوا على صدورهم الاثقال ، وضروهم بتسوة لإزمان أرواحهم تحت وهج شمس الصحراء الحرة .

لاقى النبي وأتباعه صنوفا مر العفاب والإبذاء لا قبل لبشر أن يضعر فى ظلها باستقرار ، فيقسنية أن يعبد ربه وينشر الدعوة الإسلامية داخل وخارج شبه الجزيرة العربية مطاوب منه .

طال ليل العداب ، ونهار الوبل ، ونفد صبر المسلمين لهول الانتقام الواقع عليهم

فقال أحدهم للرسول منشدة ماههم من آلام: لقد وعدتنا النصر ، وقد طال انتظارنا ، وكلت الاجسام من فظاعة ما قاسته .

فتلا طعم الرسول قول الله تمالى : و أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما بأ تكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والعنبراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى فسر الله ألا إن نصر الله قريب . .

ولكن عدا وهو المرسل من قبل الله ورحته السلمين ، رأى الترصد من قوة طاغية المدهناء مقاوبين على أمرهم ، متسحين بعقيدتهم ، والظلم لاحق بأتباعه وهو لا بقوى على رد المعتدين ، كما أن العداء أهمى نفوس الحاقدين .

قوضع الصبر في هذا الموضع تكليف غير قويم ، وفتح باب الهجرة في هذه الحالة لا بتدارض مع الإيمان بأن لصر الله قريب .

وقد قال الله تعالى: « ومن بها جر في سبيل الله يجد في الأرض مراحماً كثيراً وسعة » . أمود جالت في تفس النبي كان صداها الإذن لمن يرغب في الهجرة ، فراداً بدينه من هذه الفئنة التي هم معرضون لها ، إلى بلاد الحبشة ، فسوف يلقون فيها أناساً يعرفون الله ، فإن

ولكنه ومو ربان السفينة المعرطة

لم يؤمنوا بما أأمنوا ، فسوف يتركونهم

اللامواج الهائجة ، لا يه كمنه مفادرتها إلا بأن ينزل منها جبع الركاب إلى صفن النجاة ؛ ويصرح له بوحى مرب الله بالمفادرة وإلى أين ؟ الساليل حيث يفيته الله .

فاستأنف الدعوة ...

كان بين الحجيج جماعة من أهل المدينة من قبيلتي الأوس والحزرج ، وقد بلغ الجيد بأفراد هاتين القبيلتين من كثرة الحروب الطاحنة التي كانت مجالا بيهما حتى تاقت تفس كل منهما إلى منقد يحممهما على السلام ، كا أن بمض اليهود من جيرانهما أخبروهما عن النبي المنتظر ، أثناء أحاديثهم معهما .

كل ذلك كان سبباً في سرعة استجابتهم فرسالة عمد صلى اف عليه وسلم ، والتسليم لتعالم الإسلام ، ومعاهدته على نصرته ، ودعوة أهليهم للدين الجديد ، وأن يمنعوه عما يمنعون منه أنضهم ونساده وأبناده .

وأخير أعادوا وذهب ممهم بمن المهاجرين وعلى وأسهم مصمب بن عمير ، لبذر المبادى، الإسلامية في المدينة ، وإعداد الأنصار الجهاد في صبيل نصرة هذا الدين ،

ولما وصل الحبر إلى الكفاد من أهل مكة ، أيقنوا أن الوسول لاحق جم ، وأن أمره سيظهر بالمدينة ، ثم بعد ذلك سينقلب عليم بالقوة ، ما دام لم يصلح معهم النصح . فأجموا أمره على الشخلص منه ، وكان

أمامهم أن يحبسوه فلا يهاجر ولا يدعو ، أو يخرجوه فيرحل بدعوته عرب آذامهم وأعيمهم ، وأخيراً الفقوا على أن يقتلوه بأيدي شبان من غتلف القبائل فيضبع دمه مدراً بين بطون قريش جميما ، ولا تقوى بنو هاشم و بنو عبد المطلب على مقابلة جميع القبائل للاخذ بالثار ، فيقبلون الدية ، وذلك أمون كثيراً من أن يروا محمداً حيا في أدجاء الجزيرة يجمر بدعوته .

مؤامرة غادرة وسم الكفار خطوط تنفيذها وعلى رأمهم أبوجهل ، بغياً مزعند أنفسهم ، ووأداً الدهوة في مهدما ، وتنكيلا بالداعي الذي لم يستطيعوا منمه من وفعصوته في أي مناسبة تعرض أه ـ وغم تعدد أساليب الإرماب التي اتخذوها ضده .

ظن الكفار أن محداً في حمى بني عبدمناف وعيد المطلب ، وغاب عنهم أن الله حاميه وتاصره وعاصمه من الظالمين .

فنزل عليه جبريل يطلعه على المؤامرة ويخبره بقوله تعالى : « وإذ يمكر بك الدين كفروا ليثستوك أو يقتلوك أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » .

فلما كانت اللياة المتعنى عليها التنفيف حيلتهم الفادرة ، واجتسعوا على باب النبي يرصدونه أمر الرسول علياً أن ينام على فراشه ، وأن يتنطى ببردته ، وأن يؤدى عنه الامانات التي

كانت عنده للناس ، وخرج عليه سلى قعليه وسلم ، وبيده حفئة من تراب وهم فى الكلام فذره فى أعينهم ، فأغشاخ فهم لا يبصرون وتوجه إلى دار أبى بكر الصديق بليل .

فلنا تيسر لمم النظر إلى حيث كارب عمداً كائمنا ، فإذا بهم يجدون علياً مكانه .

و يمقدم الرسول فوجى. أبو بكر يمحضوه، فأخبره الرسول بأنه أذن له في الهجرة إلى المدينة ، هسأله الصحبة فأجابه .

فاستأجرا عبداله بن آريقط دليلا على طريق السير حتى المدينة في الوقت الدي سيخرانه به .

وبعد ذلك معنيا إلى غار بمبل ثور ، وأقاما فيه ثلاثة أيام ، وكان ببيت عندهما في هذه الليالي عبد الله بن أبي بكر ، ويصبح مع الفوم بمكة وقسمه عرف ما دروه ، فيخبرهما به ، وكان عامر بن هبيرة يرحى غيا لأبي بكر ، فيذهب ويفدو عليهما ويتبع بالغنم أثر عبد الله حتى يخنى آثار أفدامه ،

غير أن آثار أندام الفتم لم تمكن عافية ، فأحكن لقريش أن تصل الغار ، فرأوا المشكدوت على باج ناجما بيئاً ، وهو أوهى البيوت ، والحام قد باض ولم يكسر بيعته ، والغار بلا أثر يدل على أنه تحصن به يجسد وصاحبه . ومر أفرب عنباً ، كانوا بمنظاة أروع - عليه . . جند ، وكان النبار أحسن قلعة للدفاع من وسول أنه وصاحبه.

وقاية الله أغنت عن مضاعنة

من النزوع وعن عال من الأطم وبعد ثلاثة أيام استقلا تانتين أعدتا لهذم الرحلة ، وتوجها إلى المدينة يصحبهما عامر مولى أنى بكر ودليلهما عبد الله بن أريقط. -

وحادل الأعسسداء أن يتبعوه وصاحبه فيردوهما أو يقتلوهما ، وجعلت قبريش لمن يدل عليما مائة ناقة. ولكن كيف الوصول إليما وحما فيحاية جنود رب المزة والقدرة؟

وأما سراقة بن حالك الفارس المرتى الذى أغرته المكافأة المرصودة فقد سلب القدرة على المديد على الرغم من حسرصه البالغ على

ولكن قسم العنكبوب وهو أضعف [حراز المبائة ناقة وهو من التي صلى الله بيت ، والحام وهو أضعف جند ، والناد - عليه وسلم وصاحبه بحيث يأخذ منه ويرد

ورأى برمان وبه الشامد على صدق رسالة محمد فعاد يعفلل باق للتقيمين ليرجعوا عن اقتفاء الأثرحق بيء الفرصة الآمنة الرسول وصاحبه .

ولم يعترف سرانة بأنه رأى عمدا إلا لا ق جهل بعد إلحاجه الشديد وطفيان الغيظ من شروج الآمر من يده .

ثم وصل الرسول صلحاة عليه وسلم ومن معه إلى دار الحبرة يسلام من الله ورعاية . وأما أعداء الله ورسوله فقد عاب سعهم وكان شأنهم كما قال شوقي .

فأدبروا ووجوه الارض تلعتهم كباطل من جملال الحق منهزم

محر حاسد تحر

و محمد رسول أقه والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم تراهم ركماً جمداً بيتغون فعنلا من الله ودصوا با سيام في وجوههم من أثر السجود . .

د قرآن کری ،

## بفحابت القرلآق

# حِرْبُ لِللهِ فَوق الإخرابِ بَمِيعًا لِمُعرَّابِ بَمِيعًا لِمُعرِّابِ بَمِيعًا لِمُعرِّابِ بَمِيعًا لِمُعرِّابِ بَمِع لَاسْتَاءً عَبِلِنْ الْمُعْفِيلُ الْمُعَالِّ الْمُعْفِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْفِيلُ اللّهِ فَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْفِيلُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعْلِ

#### 2400

و حري مناهج القرآن في خطاب الناس أن يباهد م كثيراً بذكر بات النام الى فاحس عليم ، أولا توال تماود همن فيض الله ما سبحانه - لأن التذكير بالنامة يوقظ مشاعر المنبطة ، ويثير في وعي الإلسان تحديد الشكر عليا ، كا لوكان المرء في مستملها بعد تشوقه إليها وطول انتظاره في الها .

وهذا وعده الكريم في قوله تمالي: ووإذ تأذن وبكم - تعيد - التشكرتم الازيدندكم . وإن شكر الدمة أياكان مصدرها - ليعتبر وفاء بحق صاحبها ... والوفاء في شرعة الدين، وفي حساب المقل خلق كريم يعود بها لخدير على أهله ، ويكون وشيجة ميمونة بين اقه ،

ولعل مذا مها يقتبس في قول الله عو شأنه و ومن شكر فإنمها يشكر لنفسه بي .

٧ — ومنبع القرآن عفاطبالناس بألوان من القول في تذكيرهم بالنعم ، ليظار اشاعرين بفضل لله عليم، ومستبد ين العون موجانيه ، ومؤمنين بأن كل عطاء سابق ظفروا به ، وكل عطاء يطمعون فيه \_ يقتضهم أن يتجهوا إلى وبهم بالقارب ، والمشاعر ، وبالأعمال ، والأنموال علمان في الدين في عبادتهم ، ولا ينال عصديته .

ومن هذا التبيل ما نحن يسييله : فإن القرآن يحدثنا عن شأن المسلمين ... يوم تألبت عليم أحراب الكفار مريز يش وأحلافهم، ومن الهودالمشردين في مناو أتهم

للسلمين، ومرى المنافقين المذبذبين بين العداء والولاء .

ثارت ثائرة مؤلاء المانتين فيشو الجيوشا واخرة في عشرة آلاف مرس أشقيائهم ووتواثبوا على الوطن الإسلامي - الحدينة ساليستأصلوا هذه الجاعة التي ألمهالله بينها على التوحيد و وعلى الإخاء في الله و والجهسساد في حبيله . حتى إذا تضفحه مؤامرة مؤلاء المتحربين تهيأ المكفر الطباغي أن يستعيد جبروته ، ويتوارى ملطان الإسلام وداء مطان الشيطان رهكة انحزبوا .

وقمه بوز لها شأن فى تاريخ الإسلام ... وعرض لهما القرآن فى سبع عشرة آية من السورة التي كتبت باسما ـ الآحواب ـ

ورها خطر لبعضنا أن ليس فيها جديد من القول تتحدث به اليوم ، ولسكنا فطرق الدكلام فيها: تجديدا العبرة منها ، واستذكارا لتعمة الله بنصر النبي والمؤمنين على أعدائه المستكثرين أنفسهم على ثلاثة آلاف من المؤمنين ، حتى كانت هذه الفلة المستضعفة . بغضل رعاية الله \_ في منعة لم تمكن في حساب بغضل رعاية الله \_ في منعة لم تمكن في حساب الحد الفريقين . شم يظهر هذا الجمع القليل على على الومن فيا ساف .

وتبوء تلك للكثرة وراء شيطانها . متعثرة

ف خريها ، وخاسرة نجمهودها ومسدحورة بغضب الله عليها ، كم من فشة قليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ٣ ـــ ونقول في شيء من التفصيل :

عاطب الله عباده المؤمنين الذين عاصروا غزوة الآحراب، ولابسوا أهوالها بحانب الرسول، على الله عليه وسلم ، فيذكره بنعمة الله عليم ، هم يسترسل القصص عنهم في شأن هذه الموقعة المفاجئة ، ويكشف لنا في قصصه ما أحمق بالمسلين فيها من الدعر، وما جست به المتواطر من الظنون ، وما ترددي به شاتة المتافنين في تآلب الكفاو على الجاحة المؤمنة .

وق ذلك يقول الله سبحانه : . إذ جاء تكم جنود ، يمنى جنود بالغة الكثرة فوق ماكان سابقا في غزوة بدر ، أو أحمد ممما يعهده المسلمون سلفا .

ويعقب الله على هنده الكثرة الساحقة ـ الموهمة بالتغلب على المسلمين ـ بمساحون من شأنها ، ويحطها أمام القسلة من جند الله في خبر كان ، وهو سبحانه بقول في ذلك دون فاصل : وفأرسلناعليهم وجما ، وجنودا لم تروها ، .

كأنه .. سبحانه .. يقرر لنا أن تلك الجموع بعد تكتلها في اعتزاز بكثرتها ، واطمئنانها إلى غلبتها بمما لديها من الوسائل والعناد :

لم تكن شيئا مذكورا أمام حزب اقه ... بل ذهبت تلك الضخامة العددية هباء منثورا دون قضحية من جانب المسلمين .

وذلك إجال بساق فى أول الحديث عن الأحزاب ، تعجيلا للبشرى بماكرم الله به حزبه المؤمنين .

مك جيش الاحزاب حول المدينة نحوا من شهر ... وما منهم من الهجوم فأة كا كان تدبيرهم الخبيث إلا ما وجدوه رادها لم ومثبطا لنشاطهم ، وهو خندق سميق محفور يطوق المدينة ، ولا يدع إلها منفذ الله خيل وكانت فكرة المتندق مشورة من سلمان الفارسي افترحها على الرسول ، فرضها ، ورضها جميع أصحابه ، وساهموا جميعا أنشهم في حفرالحندق وهم يرددون الاماشيد التي ترطب ألسنتهم بالامل ، وتثلج صدورهم بالبسرى ، وتشد من عرائهم ، وعبب بالهم كل مشقة في النود عن حمى الإسلام ، ومدينة الإسلام .

وبعد فترة طال فيها انتظار الكفار ،
وكثرت فيها تحرشاتهم بالمؤمنين ، حتى
تحرجت أنفس كثيرة من قسوة الموقف تجاه
خطر لايطاق إذا حصل ، ولاتعرف له نهاية
إذا بتى ، ولا يستبين فيه من وداء الغيب
ما انه فاعل بالفريقين ، أو بأحدهما بعد .

ع كانت عناية الله بالرسول والمؤمنين من السكاشفة لهذه الضمة عن المدينة وأهلها ، وكانت قسرة الله لحزيه دامضة لآحزاب السكافرين بالهزيمة ، ثم بالفراد ، دفية أن ينالوا من المسلمين مدركا ، أو ينظفروا بغير المذاة والهوان على مشهد من أمثالهم القريبين وعلى مسمع بين بطون القبائل المترامية ، ومن كان يسمع باحتشادهم عن هنا وهناك ، مذا الانتصاوالذي كان من رهاية التدلامل دعوته تركز على الأمرين السالفين ويح مرسلة من عند الله ، وجنود لا يراها الناس .

أما الربح فتطلق على ما يكون صارا من المواصف ، و لذلك ترى القرآن يعبر بهذا الله غل غالبا ، هن الربح التى سلطها الله على قوم هود سبح ليال ، و ثمانية أيام ، وهل كل ما يريده من المواصف المهلكة : ، وأما عاد فأملكوا بربح صرصر عانية ، سوما ، عليم سبح ليال ، و ثمانية أيام حسوما ، فترى القوم فها صرعى ، كأنهم أهاز نمثل غارية ، فهل ترى لهم من بافية ، ؟ .

وفي هاد إذ أوسلنا عليم الريح العقيم ،
 ما تذر من شيءاً نت عليه إلا جملته كالرميم ،
 يعنى كالمدوم البالى .

وهكذا چرى تعبير الفرآن بالريح غالبا عن كل ديح مهلكة . وحينها يعكون المقام مقام ترقيه بنصة وامتنان بها ، يختار القرآن

ذکر الریاح ، بدلا من الریح : , و مو ألدی یوسل الریاح بشرآ بین پدی دهمته ، .

ولملك كان من دعوات الصالحين حهن يهب عليم الهواء في قوة .

- المهم اجعلها رباساً ، ولا تجعلها ربحاً ذلك موجو القول عن الربح التي أرسلها الله تعالى على الأحواب الكافرة ، كما أرسل مع الربح جنوداً من علائكته ، لا يراها الناس طبعا ، ولكن قد يراها الرسول صلوات الله عليه ، ويشتد هومه ، وأمله .. وهو بثباته، وبأسه يشد من عرائم المؤمنين الصادقين في جهادم معه ، عناصين قد الدين ، والتضحية في سبيله .

كان من تسليط الله الربح ، ولجنده من الملائكة على جرع الكافرين أن ثارت عليم العلبيعة تفسيا ، فالأعاصيد تذدو في أعينهم الرماد ، وخيامهم تعلير بأرتادها الراسخة قواعد من البناء تنكفأ بطعامهم على الأرض في مهب المواصف ، وخيولهم تعنظرب ثائرة من الحول ، وتنفلت من قيودها إلى حيث يهرى بها الربع العاصف .

وإزاء هذا الكرب على الآحزاب لم يعد القوم بقاء ، ولا أمل في لقاء ، ولا مطمع في سلام ، . وتناثروا في عودتهم مشردين بعد أن تجمعوا مشكشاين ، ورد الله الذين

كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً . وكنى أنه المؤمنين الفتال ، وكان الله قويا عزيزاً ، فذلك لجاج في الحصومة ، ينتهى باضطراب في الهزيمة .

وهذا موجر القول عن غزوة الآحراب أو غروة الخندق ـ في أخريات السنة الرابعة أو في أوائل السنة الحامسة من الهجرة ..

فإذا ذكرتاها ياسم الأحراب ، فهو اسمها المخبل الذي تجمموا تحته ..

وإذا ذكر ناها باسم الحندق، فهو الاسم الماجد الذي يشعرنا في غر بوسيلة النصر التي نوق المسفون بهاكثرتهم .. وأحبطنا بها كل ما أهدوا من حيلة، وتدبير .

والطر إلى قول الله تعالى و وكنى الله المؤمنين القتال ، فهذا إعلان جهير لآن الله هو الذي تولى هن عباده المؤمنين ذلك الموقف الرهيب ، حتى نجام منه برهابته ، وفي أكرم ما بليق من كرامته ، وسلامته . ومذه نهاية يمن الله بها على المؤمنين جيماً في خطاب بالامتنان الربي عاصروا هيفه المؤودة كما أسلمنا . وهى تخطيط لناو إيقاظ لوعينا دائماً بما وقع لاسلافنا .

حيث التملك بعبل اقد ، وعدم البعد عن جانبه ، أو الغدر بعبده فيا تتعرض له من شأن يعظم ، أو يهون ف حياة الجاهة الإسلامية ، وحمد وما يركز لدينا هذا التوجيه الذى وردت به قصة الآحراب من هذه السورة في مبيع عشرة آية أن الله أفصح لمنا في هذه الأيان هما أحدق في أول الآمر، بالمسلمين من الحوف ، والرهبة حتى لمبت بأه كارم الظنون ، وارتجف فيم القاوب ، وبلغت الأرواح لشدة الهول الحتاجر ولا حرج اللارواح لشدة الهول الحتاجر ولا حرج المائية إزاء عدو متكالب عليم في غطرسة. فإن المسلمين أناس من البشر ، ومتربهم فإن المسلمين أناس من البشر ، ومتربهم في علم الغيب ،

فالعدو يجدق بالمدينة من أعالياً وجو انها، ومن كل حدب يصل إلياكما يصف القرآن .

والمنافقون يتناثرون بالرجوع : جماعات وأفرادا ويتصامحون بالشباتة في رهبةالمسلمين لهذه الملحمة الداهمة من أحلاف متكاثرين .

والمسلون يخشون مع الإقدام والإخلاص في التصحيات أن يكون فه تدبير لا يجاري أعلم . . أو ينجم هن سبب منهم كا سبق لهم في غزوة أحد .

ومع هذه الاحتالات الفطرية ، والمشاعر المرمنة فقد كان الإبهار آخذا بمجامع القارب ، وكان الإندام أحب إلى نفوسهم من أي تصرف عداه .

وكان غرور الكفار ، واستهانتهم بالقطة المؤمنة تنكبة عليم أنفسهم : أضعاف ماكان سرورهم بالكثرة المنتشرة على رمال الصحراء حول المدينة .. هذهبت ربحهم جميعاً ، وثبت الله المؤمنين في إطار هصمته من كل سوء .

هذه المواقف في صورتها : حيداً ، ونهاية ينشرها بيتنا القرآن شاخصة في آياته البينات ويرددها على أساعنا في الغدوات والروحات

ونحن ـ كأمة مسلة بين خصوم ماكرين ـ
أحوج ما تكون إلى فطنة ماندينا من كتاب ملشور وتوجيه مذكور : غير بجهــــول ، ولا مستور . . وأسلامنا كانوا أناسا ونحن أمثالهم أناس . ودينا ووبهم واحد ، فلماذا لا تكون على نفس الطريق ، لتجرى علينا سنة الله بالنصر والتأبيد ؟ !

ولهذا يذكرنا الله في استمراد بنمعة الله على مر سيقونا بالإيمان ، والجهاد ، والفوز المبين ،

عبراللطيف السبكى

#### مي هري السنة :

## المرمين (الماجن ع الكورمرابوش

روى الإمامالبخاري في صحيحه يستده هن هائشة زوج الذي صلى الله عليه وسلم قالت من حديث المجرة الطويل : و ... فقال الني صلى الله عليه وسلم النسلين : و إن أريت دار هجر تبكم ذات تخل بين لا يتين ۽ ـ وهما المرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ، ورجم عامة من كان ماجر بأرض الحبشة إلى المدينة ، وتجهز أبوبكر قبل المدينة فقال له وسولانه صلى الله عليه وسلم ، على دسلك قائي أرجو أن يؤذن لي ۽ فقال أبو بكر : ومل ترجو ذلك بأني أنت ؟ قال : والمم ء لحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى أقه عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كالتاعنده ورق السمر ـ ومو الحيط ـ أربعة أشهر... قالت ما نشة : فبينها نحن يو ما جلوس في بيت أ في بكر في محر الظهيرة قال قائل ألا في بكر : هذا رسول أنه صلى أنه عليه وسلم متغنما ق صاعة لم يكن يأتينا فها ، فقال أبوبكر : لهداء له أن وأمي ، والله عاجاء به في همذه الساعة إلا أمر . قالت : فجأ. وسولالة صلى إنه عليه وسلمِفاستأذن فأذن له . فدخل فقال

الني صلى الله عليه وسلم لا بي بكر : وأخرج من عندك و فقال أو بسكر : إنسا هم أهلك بأ في أنت ياد سول الله ، قال : و فإنى قسد أذن لى في الحروج و فقال أبو بكر : الصحبة بأ في أنت ياد سول الله قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : و قسم و قال أبو بكر : فله نا يا أنت ما ياد سول الله حسلى الله عليه وسلم فاتين ، قال وسول الله حسلى الله عليه وسلم فاتين ، قالت عائمة : بالمهر تاهما أحت الجهاز في بكر قطمة من قطاقها فر بعلت به على فم أبي بكر قطمة من قطاقها فر بعلت به على فم الجراب ، فقطمت أسماء بناي فم الجراب ، فقطمت أسماء بناي بكر قطمة من قطاقها فر بعلت به على فم الجراب ، فقطم وأبو بكر بغاد بي جبل ثور فكنا فيه ثلاث ليال ... و(١).

#### الشرح والبيان

و السيدة عائشة ، راو بة الحديث في زوج
 الني صلى الله عليه وسلم عقد علها الني صلى
 الله عليه وسلم وهى بقت سنت سنين قبل المبعرة

 <sup>(</sup>١) صميح البخاري - باب هجرة النبي
 صلى اقد عليه وسلم إلى المدينة .

بعدوفاة السيدة الجليلة المهيبة خدجة سرضي الله عنها وأرضاها ـ ودخل علما وهي بنت تسع سنين في شوال من السنة الأولى على المحيح الذي رجحه الحافظ ابن حجر(١) وكان بني قبل المجرة بالسيدة سودة بنت زمعة وفي الصحيح أن النبي قال مُمنا : ﴿ أُرْبِنَكُ ف المنام مرتين ، أرى أنك في سرقة (٢) من حرير ويقول ـ أى الملك ـ همفه أمرأتك فأ كشف قإذا هي أنت فأقول : إن يك هذا من هند الله عطه ، ركانت أحب لداء النبي إليه، ولم يتزرج بسكرا غيرها ولم تنجب ـ رحمي أنَّه عنها ـ وكانت من أوعية العلم والدنم ونشرج الكثير من حديث وسول الهُ صَلَّىاتُهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ وَسَلَّتُهُ وَأَيَّامُهُ وَلَا سَيًّا ﴿ ما لم يطلع عليه غير نساته عاينعاق بالتشريع . و إلى أربت دار هر تمكم بين لابتين . . . اللابة مي الحرة رهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين حرتين وقوله : وهما الحرتان مصرح في الحديث على سبيل التفسيد. من الإ ام الرهري راوي الحديث ، وهذه الرؤيا غير الرؤيا الآخرى التي رآها قبسل وتردد في المراه بهما فني صحيح البخاري : ورأبت في المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرص بها نخل، قذهب وهلي ما أي ظني مـ

إلى أنها المجامة أوهجر ، فإذا هى للدينة يترب. ثم أرى هذه الرؤيا على سبيل التعيين .

فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة
 من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة

لمنا لاح تور فجرالإسلام وظبوره بالمدينة بِمد بيعة العقبة الآولى حتى لم يبق بيت إلا وللإسلام فيه ذكر وتصير واشتد إيذاء المشركين السلبين ولاسها بعد عردتهم من هِيرَةِ الحَبَشَةِ الثَّانِيةِ \_ أَدْنُ النِّيلَا صحابِهِ بِالْهُجِرَّةِ إلى المدينة حيث وجد لحم بَها إخوة ، قمتهم من هاجر مستخفيا وهم المكثيرون ومهم من هاجر مستعلنا متحديا لهم كالفاروق ، وكان أول من هاجر إليا أبو سلبة بن عبد الاسدومعه زوجه أم سلبة ولكن أعلمها متحرها منه في قصة مثيرة ، فبنيت عاما لا يرقأ لهما دمع حتى أذنوا لهما في اللحاق بورجها ، وأما قوله : ﴿ وَرَجِعُ عَامَةً ﴾ فالمراد معظمهم وإلا فبعض الدان هاجروا إلى الحبشة لم يؤونوا كجمفر بن أبي طالب وأصحابه ، قايمهم لم يقدموا على النو بالمدينة عا يتسامح فيه .

و وتجهور أبو بكر قبل المدينة ، فقال له رسول الفصلي الله عليه وسلم وعلى رساك .... و تجهيز ، أي أواد التجهور المهجرة إلها و وساك ، بكسرالراء وسكون السين أي على

 <sup>(</sup>۱) فتحالباری ج ۸ص۲۲۲ ط اکملی .
 (۲) بفتح المبدئة و افراء و القاف أی تعلمة .

مهلك وعلل ذلك بأنه يرجع ويرجع أنه سيؤذن له في المجرة إلى المدبنة ، ليكون مع أضحابه ، ويقوم بنشر الدعوة الإسلامية من هناك ، مقال أبو بكو : وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال : ، لم ، .

أراد الصديق أن يستو تق ليم له السرور الصحبة، وليضع نفسه وماملك هداء لرسول الله عليه وسلم و بأبى أنت و مبتد أرخبر، أي أنت و مبتد أرخبر، أي أنت وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيا شيخ الإسلام الأول الصديق أبو بمكر يفدونه بآ بالهم وأمهاتهم بل بأنفسهم وأولاده، وقد أكثر بأبيه أو بأبيه وأمه كا سمت ، وما ذلك بأبيه أو بأبيه وأمه كا سمت ، وما ذلك القلب ففاض على اللهان ، وهذا ما صدقته أحداث الحجرة كا سقسع .

وكان من الصديق أن امتنع من الحبورة حتى يمثلي بشرف الصحية فيها لرسول الله وأعد داحلتين أي ناقشين بحيبتين فأطمهها ورق السعر أدبعة أشهر وهي المدة التي كانت بين ابتداء هجرة الصحابة بين العقبة الأولى والثانية وبين هجرته صلى الله عليه وسلم تقريبا ، وأما بين العقبة الثانية وهجرته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فشهران وبعض شهر

على التحرير (١) ، والسمر ( يفتح الدين وضم الميم ) : نوع من الشجر ، والحيط ( يفتح الحاء المعجمة والباء الموحدة ) ما يخبط بالمصا فيسقط من ورق الدهر ، وهو مدرج في الحديث على سبيل النفسير من الإمام الرهري ، « قالت عائشة : فيينها نعن يوما جاوس في بيت أبي بسكر في نعر الغيرة » .

نحر الظهيرة أول الودال وهو أشد ما بكون في حرارة النهاد والغالب في أيام الحر الفيلولة فيها فسن ثم فهم الصديق أنه ما جاء إلا لامر خطير ومهم ، وكان من عادة وسول الله صلى الله هليه وسلم أن يأتى بيت أبى بكر وهم بمكة مرتين أول النهار وآخره ، ولم يكن من عادته أن يأتى في مثل هذا الوقت .

قال قائل لآبی بکر: هذا رسول الفصل الله طیه وسلم منفتما فیساعة لم یکن یأنینا فیها، بنیت رو ایةالطبران آن الفائل هی آسما، رضی الله عنها ، و منفتما ، یعنی مغطیا رأسه ولعله فعل ذلك من شدة الحر ولئلا یعرف مبالغة ف إخفاء أمر الهجرة .

و فقال أبو بكر :فداء له أبى وأبى والله ما جاد به في هذه الساعة إلا أمري .

<sup>(</sup>۱) فتح البادى بشرح صحيح البخادى ج ٨ ص ٢٢٥ لللي .

جمع فى النفدية هذا بين أبيه رأمه ، ومعنى و أمر ، أى أمر جليل خطير يستحق الجيء في هذه الساعة ، و قالت ـ يعنى عائشة ـ لجاء وسمول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذن فأذن له فدخل ، .

فيه أدب من آداب الني في الاستئذان مع ما كان بينه وبين الصديق من أصالة الصداقة وشدة الخالطة وقد روى وقدى ، و بالقصر أيضا .

وفقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي بكر أخرج من عندك . .

في صدّا أدب من آداب النبي في التحوط في مثل هذا الآمر الذي يحتاج إلى السرية حتى يفسد على المشرك بين خطئهم ، ولا ينسكشف لهم أمره ويروى في الآثر ، استعينوا هل قضاء حوائجكم بالكيان ، .

وفقال أبر يكر . إنما م أملك بأن

يريد الصديق بأطاك عائشة ، وأساء ، فقي رواية موسى بن عقبة قال بوأخرج من عندك قال . لا عين علبك إنما هما ابنتاى ، وعائشة كانت مسماة على النبي ، وأسماء في منزلة ابنته ومن أحرس الناس على كنيان السر فلا يخشى من جبتهما شيء ، و أمها قال المصديق ومن الله عنه .

قال : و فإنى قد أذن لى فى الحروج . . يعنى إلى المدينة مهاجر 1 . وكان دلك عقب

اتناد المشركين بالني صدلى الله عليم وسلم في دار الندوة وتشاورهم في جبسه أو إخواجه أو قتله وهو ما استقر هليه وأيم حسبا جاء في قوله سبحاه دو إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ، أو يخترجوك و يمكر الله والله خسسير الماكرين ، ويمكر الله والله خسسير الماكرين ، (٢).

فقال أو بكر: الصحابة بأق أنت باوسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتم . الصحابة بيا في أنت باوسول الصحابة بقال: صحبه يسمحه الصحبة وصحبة ، وقردوا بة هشام بن هروة : والصحبة بادسول الله قال : الصحبة ، أي والصحابة أو الصحبة بالنصب مقمول به أي أريد الصحبة و يحوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ بالنصب مقمول به أي عذرف أي قصدى وأمنين الصحبة فو افق عندوف أي قصدى وأمنين الصحبة فو افق الرسول الكريم ، وقابل الشمود الكريم ، وقابل الشمود الكريم ، فق رواية أي إصابة ، وقابل الشمود الكريم ، فقد بكي الصديق من الفرح في دواية أين إصابق ، وقابت عائشة ، فرأيت

<sup>(1)</sup> كان الفتل آخر ماذكره المشركون واجتمعوا عليه كا دل حيل ذلك كتب الآحاديث والسير ، ولكن البيان المحجوجاء به في الوسط ليدل على أنه الرأى الوسط المدى اختاروه فللهدر التنزيل ما أبلغه وما أفصحه وما أعظم أسراره .

<sup>(</sup>٣) الأتنال الآية، ٣٠

أَمَا بَكُرَ بِبَكَى ، ومَا كُنْتَ أَحْسَبُ أَنْ أَحَدًا ﴿ وَهِي هَنَا عَلَى مَمْنَاهَا اللَّمَوى ، والجرأب ؛ يبكي من الفرح ، .

قال أبو بكر: وخذ بأبى أمت يارسول الله على إحدى راحلتي هاتين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وائتن ، .

ف دواية ابن إسمان: ولا أركب بديرا ليس هو لى ، قال : فهو لك ، قال : ولكن بالثن الذي ابتمنها به ، والسر في إصراد دسول الله علم أن يأخذها بالثن مع أن السدين كان بنفق عالمه في سبيل الله ورسوله ، هو أن تمكون هر ته متمحمة فه ، ومر مال نفسه وقد اختلف في هذه النافة فقال الواقدى : هي القصواء وأنها كانت من فيم بني قدير وأنها عاشت بعد النبي صلى انه عليه وسلم قليلا ، وماتت في خلافة الصديق ، وكانت مرسلة ومات في خلافة الصديق ، وكانت مرسلة ترعى في البقيع ، وفي دواية ابن إسمن ،

قالت عائدة : و لجهزناهما أحث الجهاز ، وصنعنا سفرة فى جراب فقطعت أسماء بفت أو بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق . .

أحث : بالمهملة والمثلثة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع ، الجهاز : بفتع الجم وقد تكسر هو ما يحتاج إليه في السفر ، السفرة : الواد المتى يصنع للسافر ، وقد يستعمل في وعام الواد ومثله الموادة والراوية

وهى هذا على معناها اللغوى ، والجرأب ؛
كيس من جك وتحوه يوضع فيه الراد ،
والنطاق : ما تقد به الحرأة وسطبا ، وفي
وراية أخرى البخارى : ذات النطاقين ،
وكذلك جاء في دواية ابن سعد والروايتان
صيحتان في نظر إلى ما بني لها قال : ذات
النطاق ، ومن نظر إلى شمها لنطافها قصفين
قال : ذات النطاقين ، وهي مكر مة عالدة لها ،
وسمة شرف إلى يوم الدين .

 و قالت : ثم لحق رسول الله صلى ثه عليه
 وسلم ، وأبو بكر بنار في جبل ثور فكشا فيه ثلاث ليال . .

وكان مبتدأ هجرة رسول الله صلى الله هليه وسلم وصاحبه الصديق فيأواخر صفر ، وقبل في أول وبيع الآول والآول هو الصحيح وقد حصل الاتماق على أسما وصلا إلى قباء يوم الإثنين وإن اختلفوا في التحديد الومني لحذا اليوم .

وقد أحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم التدبير، وأجاد المتطلاء فأمر في الفتيان عليا وحلى التدبير، وأجاد المتطلاء فأمر في الفتيان على سريره وأن يقسجى ببرده الحضري ، وبشره بأنه ان يتاله منهم مكروه ، وكان ذلك في الليلة التي أجموا فيها على قتل الرسول ، وكانوا كلما فظروا من شقوق الباب يرون من هو ناتم فيظنونه النبي ولكنه صلى الله عليه وسلم فيظنونه النبي ولكنه صلى الله عليه وسلم غرج عليم وهو يتلوقول الله ويس والقرآن

المسكم على وفيم لا يبصرون و فأخذ الله أبصاره فلم يروه من أصبح الصباح، فدخلوا وإذا بالنائم على . فسألوه : أين صاحبك قال : لا أدرى ، والات الائرة المشركين ، وصاروا بهيمون على وجوههم في كل طريق يطلبونه ، واشترك في البحث القافة وقصاص الاثر .

أما رسول الله فحسسرج وذهب إل بيت المديق وخرجا لبلامن خوخة في ظهر البيت وممهم الزاد تاصدين إلى غار ثور، وفالطريق رأى رسول الله من أفى بكر عجباً : كان مرة عشى عن عينه ، و مرة عن شماله ، و مرة أمامه ، ومرة خلمه لايستقرعليحال فسأله وسولالقه غفال : أذكر الرصد فأكون أمامك ، وأذكر الطلب فأكون خامـك ، ومرة عن يحينك ومرة عن شمالك لا آمن عليك ، ولما انتها إلى الغار قال العمديق : مكامك يا وسول الله حتى استجرى. لك الغار فإن كان به شيء تول بي قبلك . فأسترأ . فلم يحد شيئا ، فمدحلا ميه بمد جهد والصب شديدين، والقد صعدت إليه وأغاى شباى ومعهرفقة نهارا قوصلنا إليه بعد لأي وثب فقلت: له ما رجد الرسول وصاحبه في هذه الليلة .

وأما المشركون فافتفوا الاثر حتى وصلوا إلى الغار ولسكنهم وجدوا العشكبوت قد نسج على قم الغار فقالوا : لو دخلا ما هنسا لمساكان نسج العشكبوت على بابه بل يروى

أن الله سيحانه ألمم حمامتين وحشيتين قباهتا على فم الغار بما قوى عندهم استبعاد أن يكون الرسول وصاحبه قد دخلاه ، والله إذا أواد شيئا هيأ لمه الاسباب وصدق القسائل .

رقاية الله أغنت من مضاعفة

من الدووع وهن عال من الاطم كل ذلك والرسول وصاحبه يسمعان ولقد بلغ الحوف بالصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كنت مع النبي على الله عليه وسلم في النسار فرقعت وأسى فإذا بألدام القوم ، فقلت : يا رسول الله : لو أن احدهم طأطأ بصره و آنا فقال: (اسكت يا أبا بكر ، (ثنان الله ثالثهما) وفي رواية : ( ما ظلك باثندين الله ثالثهما ) أي بنصره وحايته رواهما البخاري ،

وبعد نقد طال الحديث اليوم قائرجي. السكلام عن بقية حديث الهجرة إلى مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى .

ومهما یکن مرب شی، فقد نمت الهجرة بحفظ الله ورمایته وکان الجانب الإلمی فی أحداثها ظاهرا بینا وکان برم وصول النی المدینة بومامشهودا لم تر له البشریة مشیلامن قبل ، و آن تری له مثیلا من بعد ، ملله الحد علی إنمیام هذه النمیة الکیری الی کانت قنحا وعزا ، ونصرا وقوة للإسلام و المسلین ی

و. أو الرابوشه:

# مُنِي فِي لَكُولَتِ فِي مُطْ الْعِقِلُ وَلِيرِّي سِيناد مصطف الطبيد

يسأل الإنسان تفسه منذ بعيد ، صل البكواكب والنجوم التي تراها خلقت لأهل الآرض وحده ؟ وهل أرضنا يأزم لهاكل هذه النبرات وهي تفوق أرقام الحساب الق عرفها الإنسان عليارات الاضماف ، تم يقول أنا كال صغير وأرضى كوكب صغير ، وأنا وعى لانستحق كلحاء الدوالم المتألفة الفائفة التي لاغاية لمظمتها ، فلا بد أنالة تعالى خلق في كثير من صفه الكواكب خلفا مثلنا بميشترن في جو يشبه جوانا ، ومحبون حياة الثبه حياتنا ، ومن حولهم حيوا تات تستعمل في أغراض مثل أغراضناً . وبساتين مليثة بقواكه تشبه قواكينا ، وبها رباحين رزهور يتشرمها عبيركالي في رياضنا . وفيا أراض كثيرة النقول والأعشاب تتخللها رواب ووهاد ، وتهامات وتجاد ، وصحاري وجبال ومناظر تسرح فها الميون ، وتنجل بها عن القلوب الشجون .

ثم يقول: لا بد لهماذه السكواكب من شموس حارة وهاجة ، يعيش أهمل تلك الكواكب على أشعتها الداهثة الوضاءة نهارا حتى إذا جن الليل استضاءوا بأنوارها المنعكمة

من كو اكبأخرى تشبه القمر الذي استحى. به ليلا بنفس الطريقة الذكورة .

ثم يقول الإنسان ، أليس الله قديرا على كل شيء ، أو ليس همذا الظن له ما يبروه ف حكة الله تمالى وعظمة ملكه وجلاله ؟

ولقد أولم الإنسان من قنديم برصد الكواكب لعله بتجلي له من غوامض أمرها ما يكشف عن بمضمكتر تانها ، فنشأ بسبب ذلك علم العلك ، وجمل رصيده العلمي يزداد جيلا بعدجيل ، حي بلع في العصر الذي فعيش فيه مبلغا عظما بمد اختراع المناظير الصنخمة اليسيدة المسدى ووعسا كصفته تألك المناظير فيهمنها مأيشبه الانهار والحشائش الخمنراء والصحارى والجبال ، فتويت بذلك الشهة ق أن هذه الكواكب مسكومة ، فضكر العاباء في السفر إلى القمر إله أقرب الكواكب [ليثا ، لعلوم يكشفون فيه حياة ما ليمض الكاثبات الحية ، وليتعرفوا جوه وصلاحيته لسكني أهل الأرض أو إقامتهم بمض الوقت ليدرسوا مته الكواكبالاخرى ويسافروا منه إلمها إن أمكن ذلك ، حتى تتحققوا من صدق ما حسدثتهم به تقوسهم من أن

بالكواكب سكاما يعيشون مثلنا فعيش، ويموتون مثلنا تموت ، وأن هذه السموات لم تخلق من أجل هذه الأرض الصغير ووحدها وأن الآرض ما هي إلا واحدة من أرضين عديدة مثلها ، وأنه ليس هناك ما يمنح من أزضين بانمكاس الوضيع في الدورة الفلكة ، كما أنها بالنسبة إلى تلك الآرضين بالفحاس الوضيع في الدورة الفلكية ، كما أنها بالنسبة الوضعان ، فإن كل ما هلاك سماه .

دارت كل هذه الخواطر بأذهان المفكرين فعكم هبافرتهم على التفكير في صنع قذيفة توصابهم إلى القبر ، يدنمها قدوة هائلة تغارم جاذبية الآرض ، وتشمل تلك القديمة على أجهزة لدراسب الاشعة الكونية وأثرها في الكائن الحي عند سفره ، ودراسة أسرار القضاء وإيصال المساومات التي تحصل علها إلى الأرض حتى يكون السفر إلى القمر مأمون الماقية . ثم تالوا: لا يد من دراسة الأساليب التي تحمل هودة القذيفة إلى الأرض مأمونة حتى إذا استقلها بعض البشرعادت بهم ومعهم معلومات يقينية عن هذا الكوكب، وكلذلك لايتأتى إلا يوقود شديدى توة المقع وصنع أجهزة يميش فها الكائن الحي ولا عوت فها من الصدمة أو أي سبب سواها ، إلى تصير ذلك من اللوازم الضرورية لنجاح الرحلة . وأخيرا وصلوا بعد مختلف النجارب إلى

مايريدون ، وأوصاوا إلى القبرةذا لفهم ونها أجهزة دراسة ولم يكن بها أحمد من البشر إممانا في دواسة أسباب السلامة ، ثم أرسلوا قذيفة بها بعض البشر إلى القمر فوصلت إلى مداره، وداري حبوله على بعد مائة وأحد عشر ميسلا ، ثم فادف تركابها إلى الأرض في شهر بناير المساطئي ، ومعهم مصلومات خطيرة كشفوها أركدفتها أجهزتهم . ضمت إلى ما سيقها من معلومات الأقدار الصناعية والقذائف ولايزال أبرلتك العباقرة يستعدون للجولة القادمة التي يستزلون فيها معض البشر إلى القمر فلوصنول إلى الحقاش الني لم يصل حلها إلى الناس مرقبل بعد أن عاشت البشرية في ظنون وخيالات في شأن انقمر وغيره من الكواكب، وسيكون ما خق دائما أعظم ما يعلمون ، لأن ملكوت الله فوق قوى البشر العلية مهما صنعوا من الأسباب والوسائل. ولمنوف تستنيدهما يصمل إليه أولئك النارسون آيات وبيئات على قدرة الله وعظم حسكته وبديم خلقه ۽ إن في خلق السوات والارش واختلاف اللبل والنهار لآمات الأولى الألياب . .

دأى الدين في سكني البكواكب.

قدعلت رأى العقبل فيما أسلفناه ، و بق أن قط وأى الدين فى الموضوع المعروض عليك أجا الفارى، الكريم، ونحن نبسطه إليك كما يل دون حفاء أو غموض.

من فيدل الله علينا تحمن آمة عدد أحدض كتابه العظيم وصيدا من الآيات لا يحمل أى كشف على أو كونى غريبا عليه أو منافيا لعنوابطه وقواهده، بل تراه قد أشاد إليه أبارة أو صرح به قصر يحاه وإذا كان مدن فيلنا لم يدركوا مراميه، فإله بصدد أن ينكشف عنه الله أم ويعرف بذلك قدد الدين الذي جاه به كتابه العظيم، وذلك حينها بتوصل الباحثون إلى ما ختى على الناس من أمر تصوصه.

فإذا تحقق ما ظنه الناس من مكونية الدكواكب فإن ذلك لا يفاجعاً به الإسلام، إذ أنه ليس فربباً على فصوص كتابه المجيد، ولا على أفهام علمائه المحققين.

فن النصوص التي تفهم أن الدياء مسكونة قوله أمالي : وومن آياته خلق السموات والآوض وما بث فيما من داية وهو على جمهم إذا يشاء قدير ، والآية هم من سورة الشورى ، فهذه الآية ناطقة بوضوح أن الله أسكن السموات والآوض دواب بنها فيما ولقد كان بحاهد من الثابمين جريئا حين فسرها بقوله : أسكتهما بالناس والملائكة .

قال الآلوسى بعد موافقته على هذا الرأى إنه عبر يما تغليبا لغير ذوىالعلم فى السموات والارمن ، ثم قال ولا يبعد أن يكون فى كل مياء حيوانات وعناوقات على صوو شتى

وأحوال عندة الانعلما ولم يذكر في الاخبار شيء منها فقد قال تعالى و ويخلق مالانعلمون، يعنى أن هذه الآية قاسعه مقام الإخبار في ذكر أنه تسالى مخلق ما لا علم لنا يه ، ولم فعلمه مفصلا لآنه لاضرورة لنا في علمه، و بلاحظ أن الرسول لم يخير الناس بذلك في أول عهده بالرسالة لابها مظمة تشكك فإن الإنسان بجبول على إنكار ما لا عهد أه يه وما لا دليل عليه على إنكار ما لا عهد أه يه وما لا دليل عليه المشى ، وإن كان في حير الإمكان المقلى ، فيكيف يبكرن مو فقهم إنجابيا من مثل هذه التفاصيل وهم حديثو عهد بجاهلية وعبادة أو ثان و تقليد للآباد .

والذي لاربب فيه لغة إمكان دخول ذوى العلم في هوم قوله تعالى: وما بت فيها من دابة ، إذ لا مالع من تغليب غير ذرى العلم عليم لكثرته بإطلاق وماء الله تستعمل لغيم العاقل على الجبع فإن ذلك مألوف والعرف القرآنى ، كا و قوله تسال : و وق ما في السعوات وما في الارض ، الآية من سورة النجم، فإن الدقلاء داخلون في هوم وما و هنا قعلما، وليست كلة دابة قاصرة على الحيوانات قعلما، وليست كلة دابة قاصرة على الحيوانات فيئة ، وله ذا أطلقت الدابة على الناس وهم سائرون إلى منى كل والقاموس وقال الناعر: حائرة في شيخا ولست بشيخ

إنحا الشيخ من يدب دبيبا

وكيف لا يدخل الإنسان في هذا العموم والسكلام في آيات أنه تعالى ، قبل بليق أن نقصر الآية على ما بت فيما من الحبوانات وم أول منها بالدلالة هل اقاتمالى مع ساحدة المنة على ذلك ، فلهذا يتبين أن وأي عامد في الآية في ما يوري لحسير الامة ابن عباس فيا يأتي ما هو أوسع وأوضع في تصدد الأرضين ومسكونيتها بالإفسان ،

### الأرضون السبيع في القرآن والمستة

يقول الله تعالى فى سورة الطلاق : « الله الذى خلقسيع سورات ومن الأرض مثلهن ، ويقول جمهور المنسرين كما نقله الألوسى إن مثلية الأرض السموات فى كونها سبعا وفى كونها طباقا بعضها فوق بعض ، وبين كل أرض وارض كما بين السموات والأرض ، وفى كل أرض من خلقالة ما لا يعلم حقيقتهم إلا إلله تعالى .

وأخرج ابن جوير الطبرى وابن أبي حائم والحاكم وحميمه والبيق في شعب الإيمان وفي الأسماء والصفات من طريق أبي العنما عن ابن عباس أنه قال في الآية : سبع أرضين ف كل أرض بي كنبيكم وآدم كآدم وتوح كنوح وإبراهم كإبراهم وعيسي كميس ، قال الذمي إستاده حميم ليكنه شاذ ، وضر

شذوذ، يقوله لاأعلم لآبي العنجا هليه منابعاً ه أى أمه رواية واحد ، وهذا لا يمنع صحته ، وقدًا وصفه بالصحبة ، وذلك من الأموو المفررة في علم مصطلح الحديث .

قال الآلوسي في تفسيره : والمرادأن في كل أرض خلقاً يرجمون إلى أصل واحد رجوع بن آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلام، وفهم أفراد ممتازون على سائرهم كمتوح و إبراهم وغيرهما فينا .

ومن هذا تعلم أربي "قرآن حقق الناس طنونهم في تعدد الأرض وسكناها . وأن حير الأمة ابن هياس كان أصرح الشاس في تبيان صدًّا الشدد والقول بممكونية مذه الارضين ، ومثابة حاكمتها لماكن أرضنا حتىني إرسال الرسل عليم الصلاة والمسكونية بأدلة يقينية في المستقبل فلن تفاجأً به بعد أن علناه تصاً في كتاب أله وفهمأ لأتمتنا والقد صرحت السنة الصحيحة بسبعية الأرض، فلقد صع من وواية الإمام البخارى وغيره قوله صلى الله عليه وسملم : ه اللهم رب السوات السبع وما أظلان ، ورب الأرمنين السبسع وما أقلان ۽ الحديث و لقد صرح الآلوسي بأنه يجوز أن يكون العند لا مفهوم له وأنه يمكن أن تسكون الارضون أكثر من سبيع وكذلك السموات ( بقية المشور على صفحة ٧٤ )

# عود الى قضية استجع والقرآن ولباقلاني ملكة رهبلاردن مناوف

#### - T -

وأخيراً وفي المقال!الثالث)عاكتب أستاذنا الدكتور محدالفمراوي ، والذي نشرته الجلة ف عدد صفر ۱۲۸۸ بقر رسیادته و آن نصیته : هل في الفرآن سجع ، وإن كانت تفقد أهميتها بعد الانفاق على أن السجع إن كان في الترآن فهو برىء من كل تسكلف ۽ وأنا و إن كشت لا أوافق على أن القمصية تفقد أهميتها ، فإنى أشكر لسيادته تقريره هذه الحقيقة ، وأعنى حقيقة أن في القرآن أجماعاً وأنها من النوع البرس، من الشكاف . و لقد أمهيت أما في تني الشكاف عن أجماع القرآن ، حتى ما خلت صفحة . ولا فقرة من فقر المفالات التي نشرتها لى الجلة تحت هذا العنوان ، من تقرير ذلك، وتأكيد أن المواطن التي حفلت بالسجع في الفرآن الكريم جاءت وقديرات من التعمل أو التكلف . سنة اقد في كل ما يأكي ريدع ، سيحانه وتعالى : ﴿ إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيِّنًا ﴿ أن يقول له كن فكون . .

ثم يقرر سيادة أستاذنا أيضا , أن قضية السجع قضية أدبية , وذلك أيضا من تقرير الحق الذي أشكرته عليه ، غير أنه يستدرك

فيقول ؛ وإلا أنها صالحة للدواسة بالطريقة العلمية من حيث الاستقراء أرلاء تم الاستقباط، وهل في دافعت عن ذلك حق يستدوك، وهل صنعت في دواسة القطية غير أن استقرأت واستنبطت ، ثم وصل في الاستقراء الطويل ، والاستنباط اليقظ إلى أن في القرآن جما ، ولكنه السجع الذي أجر العرب ، كهانها وشعراء ها وخطباء ها عن أن بأنوا عنه ؟

وبقول سيادته مناقشا أصول الاستقراء ... وشروطه : و إنه لا بكنى في الاستقراء ... الافتصار على الافتصار على الامثلة المحدودة التي تشافى عدوديتها معنى الاستقراء ... و وكأنى به تنازعه نفسه أنى اقتصرت في استقرائي على أمثلة محدودة ، ولكنى أطمئن أستاذي للى أن لم أقتصر في نتبعي على أساليب القرآن و آياته ، هلى أمثلة محدودة ، وإنما استقرائ وقرأت القرآن كله ، واستقرأت كشيراً ، وقرأت القرآن كله ، واستقرأت كشيراً ، ومائلها وخطبها ، في ماضها الموغل في القدم ، وفي عن هذا وذاك ، حاضرها المحدث ، وفيا بين هذا وذاك ،

فأمضيت في ذلك بعدم سنين ، و موضوع لسجع جزء من دراسة جامعية قرغت لها ۽ وأعطيتها من جهدى ووقتى ما أعطيتها . وماكتبت ماكتبت في بحلة الأزهر إلا بعد استقراء استوني شروط الاستقراء الصحبح ولمكن ماكتبته مجردخواطر ألنيت فيروعي فألفيت بها في بجلة الازمر ، وإنما كان ماكتبته خلاصة دراسة مستأنية مستقرئة انتهت بي إلى أن في القرآن مهما ، وليكنه السبع المدى تسموبه العبارة إلى مرتبة لاتبلغها قدر البشر ۽ ولم أغفل في أثناء عله الدراسة الأملين الهادبين - كايقول سيادته :أصل أعجاز الفرآن ، وأصل تنزيه القرآن عن التكلف . ولو أرب أستاذنا استأنى حين قرأني ، واستأی حین کتب برد علی ارآنی ، ولم أأصف القرآن (إقازه ، ولوجد فأنزهه عن التبكلف والثممل ، وحاشا وهو تأزيل من حکم حمید .

ولل أى أعلم علم البقين غيرة أستاذي على أساوب القرآن وإنجازه ، وأعلم تصديه لأول قطنية أثيرت حول القرآن من أوبعين عاما ، وأعلم ملاء فيها ونيامه بعب، الردعليا أقرى ما يكون الرديومئذ، لقلمه مقالا غير هذا . على أنى أضبف إلى الذي كتبت حول القرآن أنه كما قال الرازي : ، ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فأئدة ، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ، ولا تصل

الى أكثرها ، وما أوتى البشر من العلم الا قليلا ، ولقدأ تبدهذا المعنى وأكفته في مواطن كثيرة مزوسالتى للماجستير (١) وقد كتوراه وخصصت هذه الفكرة ذائها بغصل مسهب جعلت عنوانه ، هل يتعاوى أسلوب القرآن بالحقيقة والجاز ، ولما أنشر منه ما يغنى القارى، الذى لا يتسع وقته فراءة البحوث المعلولة ، وما تنشره لى جلة الازهر إن هو إلا خلاصة دراسات معلولة لا تقسع لها الجالات بعادة .

وإذا كينه تحدث في تعنية الدجع عن المشاكلة بهن وروس الآي فالقرآن البكريم، وأن هذه المشاكلة في النبرة والجرس ولوح السوت عا يعني هلى الاسلوب جدة وحلاوة، وأنها من الآهمية في المساعة الفنية بحيث بحسب حسابها، ويقام لها وزنا عي وزن، واهتبار أي اعتبار، وأن ذلك في القرآن البكريم عا يسرويهس على الناشئين به بل وعلى البكريم عا حفظه فإنى أحد لاستاذنا الدكت والفيراوي وريساهو سبق النفس الإنسانية حقيقة واقعة في الدكلم القرآن في نظمه مع حقيقة واقعة في الإنسانية وطلي بيق في الدكلم القرآن في نظمه مع حقيقة المتفس الإنسانية وغيقة المتفس الإنسانية وطلي سر ذلك أن يما القرآن في نظمه مع حقيقة المتفس الإنسانية وطلي سر ذلك أن

<sup>(</sup>١) طبعتها موجره في سلسلة أعلام المرب و ابن رشيق النافد الشاعر و عدد وع

ثم يقول أيضا و وإذا كان السجع جزئية منجزئيات تلك الموسيني فهو جزئية صغرى، وأهم هذا وقفة قسيرة لأفول إنه من المنزة الصغيرة يشكون العالم الكبير ، ومن جزئيات القرآن أر جزئيات اللغة يشكون النص القرآن وتشكون اللهة

وحسي عا قال السيد الاستاذ الدكتور في أمر السجع وأنه على كل حال جمع لاتكاب فيه رما أيسر على اقه أن يحقق لعباده أقصى الموسيق المعربة في كتابه الكريم من ألعاظ العربية ، كا حقق لهم في العطرة أتحاطا من الجال شتى ، من هناصر محدودة وموجات معدودة ، ذلك هو عين ما قلته فياكتبت عن و السجع والبافلاني والقرآن الكريم ، ،

بق أن أستاذى قال عنى إلى نقلت من السيرطى ما نقلت عا أخذ على - كا يقول - في مقاله الأول، وبرغم إنفاقه منى ووجوعه إلى أن في القرآن سجما ، كا قلت في مقالاته الثلاث ، أقول برغم أننا انفقنا ، أو أن سيادته انفق معى بعد التي واللتيا ، فإنى إنصاقا المحقيقة العلمية أولا ، ولانسى ثانيا ، أقور أنه غير صحيح ألى وجعت السيوطى في إنقاله ، وإذا كنت قرأته فإنى لا أعده في المراجع لانه هو دائما ينقل عرب غيره ، ومن ثم فصادرى أفدم من السيوطى بكثير لاسيا إذا عرف أن الباقلاق

مات سنة ج. ۽ أي قبل السيوطي بقرون.

ولمل أستاذي لو رجع إلى مصادر ممثى في وسالة الدكتوراه حدومن بين أبواجها السجع حدثم بحد السيوطي ذكراً لا والبحث ولا في مصادره ولا في مراجعه ، ولعله من الآكد أما لم يمكن في حسبانه أن سيناتشني سياده فأخني ذلك المرجع يومذاك ، على أن الفكرة في ذهني وكتبت عنها عرضا سنة ه ه ١٩٩٥ في وسائة الما جستير أيضا ولم يكن السيوطي من مثيريها في ذهني يومذاك ولا بعد ذاك .

وهكذا لا يكون السيوطي ، ولا إن الصائخ من مصادري كما زهم سيادته على بالظن وليس بالبغين ، وأما أرب آيات موسى وهرون وحديث السجع المرتبط بها جاء في السيوطي أو عند ابن الصائخ فإنى أذكر الاستاذنا أن أقدم من تحدث عبا في هذا الصدد إنما هو الجاحظ المتوفي سنة هه ٢٨ ، وذلك في كتابه والميان والتبيين ، فيا وقع في من مؤلفات ، والمل الجاحظ أن يكون نقل من غيره .

ومع ذلك كله فلاستاذنا الدكتور أن يناقش ابن الصائغ فى كثير بمما ذهب إليه فى كتابه ، وقده فعل حيث كشب قرابة خسر مفحات منجلة صفحات مقاله المنشور فى عدد صفر سنة ١٣٨٨ ته وعدتها سبع مفحات والميس له من تعقيب على ذلك و إلا أنه كان أغطل لو جعل اللقال عشواناً غير

العنوان الذي يرديه على ، أما أن أكون مقالاتي معخلا الرد على ابن الصائع فسألة فيا نظر .

وأخيراً أشكر الاستاذنا الدكتور الغمر اوى ما جا. في مقاله من وأن على أهل الغمر أن أن يقوا منه موقف علما والفطرة من المعلرة ، يلتمسون منه ، ولا يتحكون فيه برأى ، ويتحاكون إليه حتى في أمور الفن والادب، وجمعاون إنجازه في الاسلوب

وفى المعنى مناوا ... و وأطعئن سيادته إلى أن ذلك هو ديدننا حين نتعرض لدراسة إلجاز القرآن في الأسلوب وفي المعنى . واقت يعصمنا هرب القول في جنب الفرآن بمنا لا يرضى ، وشكوا الاستاذا الذي فتح أمامنا بأب القول في جنب القرآن ، وفي جنب الملذة العربية بما فطمع أن يكون الحق والصواب العربية بما فطمع أن يكون الحق والصواب المعادية والصواب المعادية المعادية والصواب المعادية المعادية والصواب المعادية والمعادية والصواب المعادية والمعادية والمعادية

## ووعيرالردوف تخاوف

#### ( بنية المنشور على ص ٢٠٠٠ )

والافتصار على العدد المذكور لا يستدعى ننى الوائد فلو ثبت هذا الذي قاله الآلوسى يقينا أمكن تأويل الدليل السمعى ، فإن من القواعد المقررة في أصولتنا أنه متى عارض الدليل العقلى الدليل السمعى وجب تأويل الدليل السمعى لآجل الدليل المقلى .

قال الآلوس ولا أرى بأسا في ارتكاب تأويل بعض الفلواهر المستبعدة بمالايستبعه وإن لم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذا تعنين ذاك مصلحة دينية ولم يستلزم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة ، أفول ومن ذلك قوله تعالى ، ولقد زينا المباء الدنيا بمصابيح ، فإه ظاهر في أن الكواكب في السباء الدنيا ، وهذا يمكن تأويله بأن الآية جادت على ما تشاهده فلا يعنر كونها كلا أو بعضاً فرتها أو تحتها كا قال الألوسي

ولم يتم دليل على أن شيئاً من الكواكب مفروز في شيء من السموات كالفص في الحاتم والممياد في اللوح بل في بعض الأخبار ما يدل على خلافه ثم قال و باليلة من صدق بسمة ملك الله تمالى وعظم قدرته هو وجل لا ينبغى أن يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمناه ، وليس في ذلك ما يصادم ضرود يا من الدين أو يخالف قطميا مرس

ولمل القول بذلك التعدد هو المتبادر من الآية وتقتضيه الآخبار ، ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه ، لكن لا أرى ذلك إلا عن جهل ما هو الآليق بالقدرة والآحرى بالمظمة واله تمالى هو الموفق ناصواب

## مصطفى تحر الحديدى الطير

# المراكزية المان المراث المراث

الدعاء ملاذ كل مكروب ، وأمل كل عائف وهو مظهر من مظاهر العطرة الإنسانية ، فين تنقطع الآسباب ، و تتأزم الآمود ، و تنفذ الحيل ، يبرأ الإنسان من حوله وقوته وجاهه وسطوته ، ويقبسل بقلبه ولسانه إلى من له الحول والقوة والجبروت والمزة كما قال تمالى : و إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعا فلما كشفنا عنه ضرء مركان فاعدا أو قاعا فلما كشفنا عنه ضرء مركان لم يدعنا إلى ضرعه كذلك زين للمرفين ماكانوا يعملون . .

والدهاء مخ العبادة حد كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد أى لبها وعالصها ، لأن فيه إظهار الافتقار إلى الله والثخلي عن الحول والفسسوة ، تلك أمارة العبودية ، واستشمار ذل البشرية ، كما أنه يتضمن الثناء على الله وإسناد الكرم والجود إليه ، ولأن الدامي إنما يدعو عند إنفطاع أمله عن سوى النوحيد ؛ الدامي إنما حقيقة الإخلاص والتوحيد ؛ فأدهاء ليس قولا باللسان فحسب ، وإنما مو تضرع بالقاب وإخبات واستسلام في ه والإخبات واستسلام في ه والإخبات واستسلام في ه والإخبات واستسلام في ه والإخبات عامة مؤتمرا بما أمن به منتها عما عند حدود الله مؤتمرا بما أمن به منتها عما

نهى عنه ليدكون قريباً من الله حتى يد تجيب دهاده ، وكاما إزدادالمره معرفة بربه وقر بامنه اشتد تضرعه إليه وتزلفه منه ، وكان على علم بأدب الدعاء وأساوب العنراعة .

وقد تضمن القرآن تماذج الأدهية ، تأجى بها أنبياء الله ورسله وبهم ، وكانت فأيافرقة الاستعطاف والعتراحة وحسن الطلب ، كأ كانت غاية في البلاغة وقوة النسج والصياغة وتجردت من الأنانية والناتية ، فيلم تمكن تقتمر على طلب الحديد الشخصى ، بل كانت في أكثر هادعوات عامة لحير البشرية والإنسائية ولم تمكن دعاء فحسب ، بل كانت دعاء وثناء مراحة وإعاء .

وقد كانت الآنبياء دعـــرات عنلفة ، فدهوات بأن ينصرهم الله على أعدائهم ومن يقف في طريق دعوائهم ليبلغوها كما أمروا ومن دعاء توح عليه السلام ، و دب المصرى عا كذبون ، ودعوات بأن ينفر لهم ذنوبهم ومن دعاء موسى عليه السلام ؛ و وب إتى ظلبت نفسى فاغفرلى فنفر أد إنه هو الفنوو الرحيم ، ودعوات بأن يهم الله العلم والمرقة و يحملهم من الصالحين ، ومن دعوات إراهم

هلیه السلام : دوپ هپ لی حکما و آلحتی

الصالحین و اجعل لی اسان صدق فی الآخرین،

و دعوات بأن یهیم اقت ذریة مبارکه و من

دعاء زکر با علیه السلام : و وزکر یا إذ نادی

ربه رب لا تذری فردا و آنت خیر الوارثین

ظشتجبناله و و هبنا له یمی و آصلحناله زوجه

إنهم کانوا بسار عون فی الحیرات و بدعو نفا
و عبا و رهبا و کانوا لنا عاشمین ، .

وربماكان أكثرالآنبيا.دعوات وتوجهات إلى الله : إبراهم عليه السلام ، وفي سودتليترة وإبراهم والفعراء أمثلة لحذه الدعوات .

و تلاحظ أن أكثر الدعوات تفتتح بلفظ ربأو ربنا وهوأنسب ماتفتتح به الدعوات لائه اعتراف من الداعى ابتداء بأن الله هو المالك لجميع الحلائق والمتولى شئوتهم ، فلا يخرج عن ملكة وتدبيره وهيمنته شيء .

ومن دهو الله القرآن ما مى دهوات عامة قدير عن حاجات كل مسلم وأمانيه فى الدنيا والآخرة، وفى الدنيا كا أنها تلاوة القرآن وذكر لله وشاء عليه، بحدير بكل مسلم أن يجسلها ديدته وروده، يرطب بها لساته ويلين بها قلبه، وحسبنا أن نذكر أمثلة لهذه الدعوات العامة يدهو بها المسلم فى خصوع وإخبات ، مستصمرا عيبة من يدعوه وسلطان من يلجأ إليه وقدرته على إجاءة الدعاء وتحقيق الرجاء.

قال تمالى : ووينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراكا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنب مولانا فانسرنا على القوم الكافرين ه ، وقال تعالى : ووينا إننا محمنا مناديا بنادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ، وينا فاغفر لنا ذفو بنا وكفر هنا سيئاننا وتوفنا مع الاوار ، ،

وقال تصالى : « رب اعفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » .

وقال تعالى : ﴿ وَبِنَا آتِنَا مِنْ لِدَنْكَ وَحَمَّهُ وَهِيءَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدَا ﴾ .

وقال تمالى : • ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجمل فى قلوبناغلا للذين آمنوا وبنا إنك وءوف وحم • •

و بالترام أدعية الفرآن بأمن الداعي من المثار في الدعوات ، ويستجمع الشروط التي أوشد إليها العلماء في الدعاء ، قليس بعدادهية الفرآن دعاء ، وليس بعدد أدبه أدب ، فقد كان العلماء يستكرهون الشكلف في الدعاء بالتحديد والتقييد ، ويستجبون أن يحرى فيه الداعي على بحيته وطبعه ، ويدهو بما يخام نفسه ، وعن الني ملي الله عليه وسلم و لا يقل أحدكم إذا دعا :

# جَرَيِّهِ الرِّفا بِيَ السُّرِيعِة والقابون بدينادعيد الماليظ الموات

#### - 1 -

الجرائم كليا أياكان توهيا فيا اعتداء على المجتمع، أوبسارة تنفق مع الشريعة الإسلامية اعتداء حلى حقالة تعالى، فززق ،أوسرق، أو سارب الله ووسوله وسعى في الأرض فسادا فهو معتد على الجتمع وفي نفس الوقت يعتبر معتديا على حق الله ، وقد جاء هدة افي قوله تعلما : ، الواقية والواق فاجلدوا كل واحد منها مائة جسلة ولا تأخذكم بهما وأفة ف أيديها جواء عما كسبا ، كالا من الله والله ووسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ووسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا غو يعلمون في الأرض فسادا أن يقتلوا غو يعلمون في الأرض فا والدجلهم من خلاف أو يتقوا من الأرض .

ويقول عليه الصلاة والسلام : «كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه ، . والمعقوبة ، على كل الجرائم أ ياكان توعها ، فيها حماية للمجتمع وفي الوقت نفسه حماية لحق الله . وفي هذا البحث ستشكلم هن جريمة الونا والمعقوبة المقروة لهما في القانون الجنائي ، والمعقوبة الإسلامية :

أولاً : في القانون الجنائي

المنصود بالرنا طبقا للقانون الوضعي هو خيانة الصلاقة الزوجية بشرط وجود هقه زواج صحيح قائم تعلا أو حسكا ، فالقانون عندما نص على هذه الجريمة لميأخذ فاعتباره جرد الوطء من مكاب زوجا أو غير زوج كا هو الحال في الشريمة الإسلامية ، وإنسا نظر إلى تدنيس فراش الزوجية .

فَإِذَا لَمْ يَكُنَ الْتُخْصُ مَرُّوجًا فَلَا يَكُونُ مُرْتُكِما تُلِيمُ عِمَّةً فَى نَظْرُ الْفَانُونُ وَإِنْ زَنَى مع امرأة مَرُّوجة لا يِعاقب باعتباره زانيا وإنما باعتباره شريكا لامرأة زائمة .

فلا به إذن أن يكون أحد طرق الجريمة أو كلاهما متزوجا ، وإلا فلا جريمة فيالآمر وتأسيسا على ما تقدم سنستمرض الفروض الآنية :

(۱) إذا وقع الونا من رجل غير مقووج مع امرأة غير متروجة فلاجرية ولاعقاب. (۲) إذا وقع الونا من رجل غير متزوج معامراًة متزوجة تقع جرية الونا من الووجة فتعتبر في نظر القانون زائية ولا يعتبر الوجل زائيا و إنما شريكا لها إذا توافرت شروط معينة سنذكرها في حينها.

(٣) إذا وقع الرنا من رجل متروج مع امرأة غير متروجة تقع جريمة الرنامن الروج فيمشر في نظر الفائون زائيا ولمكن يشرط أن يرتكب الجريمة في مثول الروجية أي على قراش زوجته وتكون المرأة التي زي بها شريدكة أه .

(ع) أن يقع الواا من وجل متزوج مع امرأة متزوجة وف هذا الفرض يعكون الرجل زانيا بشرط أن ترتكب الجديمة في منزل الزوجية ، فإن وقمت الجريمة في غير منزل الزوجية كانت زانية وكان الرجل عرد شريك لها .

هذه القاذج استخلصناها من نصوص الفانون الجنائي في جريمة الزنا، ومنها ينضح لنا أن المشرح قد جانبه الصواب هند تقريرها . فلم يكاف نضه جرد المرور العابر على أحسكام الشريعة الإسلامية فيا يتعلق بموضوع الزنا، لجامت أحكامه مفرضة وغير عادلاً ، وأكبر دليل على ذلك أنه لم يعتبر الزنا في منزل الزوجية ، أما إذا زن في مكان الزنا في منزل الزوجية ، أما إذا زن في مكان أنه مروج .

وخير حل عندنا هو الاهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية في هدف الخصوص بمنا بتناسب وعشمتنا الماصر.

جذا تكون قدعرقتا الزنا طبقا لتصوص القانون الجناك .

ثانيا : في التشريع الإسلامي .

أما في الشريعة الإسلامية فإن الرقا هو كل صلة جنسية عرمة بين رجل وأمرأة ، فسلا بشرط أن يكون أحدهما أو كلاهما متروجا إذ الزواج ليس ركما في الجريمة كما هو الشأن في القانون الجنائي ، وإنما هو ظرف مشدد فقط للمقاب إذ بالزواج تشدد عقوبة الرنا من الجلد إلى الرجم حي الموت .

كِغبة إثبات الونا في القانون :

فرق القانون الجنائي في الإثبات في جريمة الرنا بين كل من :

(١) الزوج الزائل ، الودجة الزانية ،
 وشريكة الزوج الزائل .

( ٧ ) شريك الزوجة الوانية .

أولاً : بالنسبة للزوج الزائل، والزوجة الزانية ، وشريكة الزوج الزائل :

إثبان جرية الونا بالنسبة طؤلاه يخطب لتقدير القباضي الذي يتمتسع بحرية مطلقة في تكوين عقيدته من أي دليل يعرض عليه فهذه الجرائم شأبها شأن أي جريمة أخرى يمكن التدليل علها بأي دليل مرس الآدلة

المعروفة فالقانونكشهادة الشهود، والقرائن والاعتراف وغيرها .

ثانياً : بالنسبة لشريك الزوجة الوانية :

أما بالنسبة لشريك الووجة الوانية فقسه نص القانون في المسادة ٢٧٦ عقو بات أنه على الفاضي أن يستمه اقتناعه على الإدانة من أدلة معينة أوردها على سبيل الحصر وهي :

- (١) القبض طبه حين تلبسه بالنمل .
  - (۲) أعترافيه،
- (٣) وجود مكاتيب أو أوراق أخرى
   صادرة منه .

(٤) وجوده في منزل مسلم في الحسيل
 الخصص للحريم ،

مده العطريقة التي سلكها المشرع بالنسبة لشريك الورجة الوائية افتيسها من الفانون الفرقسي، فهي طريقة غير مفهومة ، فسا هي الحكة التي أوادها المشرع من إطلاق عاكة الزوج الوائي ، والزوجة الوائية ، وشريسكة الزوج الوائي من كل قيد وإختاع عاكتهم للقواعد العامة في الوقت نفسه الذي يجمل فيه عاكة شريك الزوجة الوائية وحدد مقيدا بأدلة عدودة أوردها على سبيل الحصر .

و إلى لاتساءل ماهو الرأى في هذه النصية ؟ قدمت زوجة زانية ومعها شريكها للمعاكة وقد ثبتت الجريمة عليهما بشهادة الشهو دوشهادة للشهود يثبت بها زنا الزوجة ولا يثبت بهما

 (تا الثريك طبقسا المشروط الى قص عليها قائون العقوبات .

فى حدّه الحالة يصدو الحسكم بإدانة الووجة ويراءة الثريك مع أن الجريمة والعدة يلمى لم تتم إلا يفعل الثريك 1

ولنناقش الآن الشروط التي حددها القانون لإثبات جريمة الوما على شريك الزوجة الواتية والسابق الإشارة إليها .

(١) القبض عليه حين تلبسه بالفعل :

عرف قانون الإجراءات الجنائية حالة التلبس بأنها مشاهفة الجرم وقت ادتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، أو إذا تبعه الجني عليه أو العامة بالصياح عقب وقوعها .

و بخصوص جريمة الونا فالتلبس معناه أن تنكون المرأة وشريكها في حالة تقطع بوقوع الونا ولا تدع جبالا الشك في وقوعه سواه ثم هذا عن طريق رؤيتهما أو جمهما .

وسأقدم لكم الآن بعض الفاذج الحية من قضايا عرضت على محكة النقص وقطى فيها بتوافر حالة النلبس.

(1) إذا شهد شاعد بأنه دخل هل المنهمة وشريكها لجأد في منزل المنهمة فإذا عما بغير ملابس داخلية وقند وضعت هذه الملابس يجسوار بعض وحاول المنهم الحرب عشدما

أصر الشاهد على ضبطه ثم توسلت الورجة أن يصفح عنها وتعهده في التوبة فتأثر بذلك وأحلى سبيلهما .

(ب) إذا كان الزوج قد فاجأ المنهم في منزله ليلا عالما ملابسه الحارجية وعنتفيا تحت مقمد في غرفة مظلة بينها كانت الزوجة في حالة اطماراب وكانت تنظاهر بالنوم بادى. الأمر عند دخول زوجها ومفاجأته لما

(ج) إذا شهد النهود بأن زوج المتهمة حضر لمزله في الساهة العاشرة ليلا ولمما قرع الياب فتحته وهي مضطربة مرتبكة ، وقبل أن يتمكن مرى الدخول طلبت إليه أن يمود للسوق ليستحضر لهما حاوى فاستمهاما قليلا

و لكنها ألحت عليه في هذا المطلب فاعتذر غير أنها عادت وطلبت منه أن يستحضر لها حوائج أخرى فاشتبه في أمرها ودخل غرفة النوم وفها وجد المنهم تحت السرير مختفيها وكال عالما حذاءه \_ وكانت زوجة هذأ الرجل عند قدومه لاشيء يسترها غير قيص النوم.

مدّه هي بعض القضايا التي أصدرت فيها عكمة المقض حكما بتوافر حالة التلبس بالنسبة لشريك الروجة الوانية .

وسنستمكل بقية البحث في مقالات قادمة إن شاء الله .

عبدالحائق التواوى

#### ( بقية المنصور على صفحة ٤٩ )

اللهم اغفرلى إن شئت ، اللهمار حمنى إن شئت ليعزم المسألة ، فإنه لا مكره له ، . وقال : . إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتماظمه شيء .

وتلاحظ في الدعوات القرآنية أنها اتجاء إلى الله مباشرة دون واسطة ، وهدنا عما اختص به الإسلام ، فإنه ألفي الواسطة بين العبد وربه ، فالماس جيمابين يدي القداراء في الدعاء تجمعهم العبودية الخالصة ويؤهلهم للقرب منه والحظرة لدبه العدلام والتقوى والتذلل والخشوع وطلب مافيه الخيرالداعي

والناس لا ما فيه الإم وأذى العباد، وعن عبادة بن الصاحب رضى الله عنه من حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم و أعطيت ثلاثا لم تعط الآنبياء : كان الله إذا بعث ثبيا قال ادعني أستجب لك . وقال لهذه الآمة ادعواني أستجب للك .

فالمهم أهلنا لمناجاتك، ووفقنا لمرضاتك واجعل دعاءتا مقبولا غير مردود يا مجيب السائلين ؟

أبوالوفأ المراغى

# الفت المفيخ الملعزبين

لما دخل جوهر الصقلي مصر سنة ١٣٥٨ ( ٩٩٩ م ) عدل عن اتحاذكل من الفسطاط والسكر حاضرة لولايته ، وهكر في تأسيس مدينة جديدة ، تكون مقرا لملك الفاطميين ومركزا لفتردعوتهمالدينية الموضع أساس مدينة القاهرة في ١٧ من شعبان سنة ٣٥٨ ه وحاطها بسور كبير منالان . وقد أطلقاسم التامرة على الجزء الواقع بين الأسواد ، وتشمل: أحياء: الجامع الازهر والجالية والحسينية وباب الثعرية والموسكى وباب الحنق، على حين كان يعرف الجوء الواقع عارجها بظاهر القاهرة، وهو عبارة عن خطط وأحياء تمتد إلى جامع أحدين طولون وجبل المقطم والجهة المقابلة له من شاطى" النيل ، وتعرف بأحياه: يولاق وشبرا وباب اللوق . وتقع القاهرة المعرية شمالىالفسطاط تحد شرة بباب الرقية ( الدراسة ) والباب اغروق ء وغربا بياب سعادة وباب الفرج وباب الحوخة ، وشمالا بباب النصر ، وجنوبا بهاب زويلة: إحدى قبأ ترا لمغرب التي قدمت إلى مصر على إثرالفتح ، وهو المعروف عند العامة بيوابة المتولى ، فسبة إلى متولى الحسية في مدينة القاهرة : إذ كأن يجلس على مقربة

منهذا الباب ثم وضع جوهر أساس القصر المعرى، في ذلك الفضاء الفسيح الواقع شرق القاهرة في المكان الذي يقع فيه الآن عان الحليلي ومسجدا لحسين ، وكان الحليفة يسكن فيه ويباشر أهمال الدواة ، وأحدت فيه أينية الدواوين الحكومة وخوائن السلاح ، وقيل أو كان يحتوى على أربعة آلاف حيورة ، وله أبواب كثيرة منها : باب الذهب، وباب العيد وباب العيد المناد كانت تشم منه واتحدة اللحم المشوى ، وكان غربي القصر الشرق قصر آخس أصغر منه ، بناه الخليفة الفاطمي المزرز باقد في مكان موق النحاسين ، وأطلق اسم بسين القصرين على الفصرين ، وأطلق اسم بسين القصرين على الفصرين . وأطلق اسم بسين القصرين المعافية (ا) .

كانت القاهرة على ههد الفاطميين من أهم مراكز الصناعة ، ققد بلغ التطريز الجودة والدقة ، كما ازدهرت صناعة المنسوجات الحريرية (٢) وتجلت مهارة المصريين وحدقهم في السكسوة التي أمر الحليقة المصر بصنعها للكعبة الشريفية ، وكانت مربعة الشكل

<sup>(</sup>۱) د . علی ارزاهیم : جوهو الصقلی (۲) د . زکرځدحسن : کنوزالفاطمین

وأريمون شبراء وفي حافاتها اثنا عشر هلالا ذهبيا ءكاكانت مرصعة بالباتون الاحس والأصفير والأزرق ، ونقفت في حاناتها الآيات الى وودت في الحج مجروف الزمرد الاخضر ، وزبلت هذه الكتابة بالجواهر الثبنة . و بن المر في القامرة دار الكسوة . حيث كانت تفصل الثياب الماملين على اختلاف مراتهم . وقدمت الحلل إلى الوزراء والأمراء والآشراف في عيدالفطر ، ولذلك سي هذا -العبد بعيد الحلل . كما قدمت الحلل المزركشة بالذمب لكبار وجال الدولة في غرة ومضان وفي الاحتفال بالجمع الثلاث الآخيرة منه . ومنمظاهر تقدم القاهرة على عهدالفاطميهن الآسواق التجاوية التيحمرت بحوانيت البزازين ومتاجر الامنعة والمأكولات على اختلاف أنواعها . ومن هذه الأسواق سوق الدجاجين حيث كان يباع مزالدجاج والأرز شيء كثير و به حانوت فيه العصافير التي بيناهها الوادان ليمتقوها ويباح العصفور يفلسء ومخبدج الصبي بأن من بعثقه يدخل الجنة ، ولكل واحد حينئذ رغبة في فعل الخير وفي كل يرمجمة يباع فيه آمساف القادى والحزازات

والشحارير والبيغاء والسائى وكأن سنوق

الحلاو بينمن أجمج الأسواق ، به من الحلاوات

المصفعة عدة ألوان ، وتسبى الجسعة ، وصنع

فيه من السكر أمثال خيل رسباع رقطاط تسمى

معشوعة من دياج أحمر ، سعتها عائة

العلاليق ، ترقع بخيوط هلىالحوانيت ، منها مايون عشرة أرطال إلى ربح رطل ، تشترى للاطفال()

وأورد تاصرى خسرو الشاهر الفارسى ،
ماكانت عليه القاهرة من يسر ورساء ، عندما
قدم إليا سنة ٢٩٤ ه (٢٠٤٧ م) فذكر
في كتابه سفر نامه أنه شاهد كثيرا من المدن
المظيمة في بلاد الفرس والمراق، وأن القاهرة
قد بذت غيرها من مدن السالم الإسلامي
في المظامة والجلال ، وأن الفنادق والحامات
عاصاً للخليفة ، وأن الدور مبنية بالحجر
عناه . كذلك وصف ناصرى خسرو البلاط
الفاطمي وأبهته ، وذكر أن القاهرة في رغد
من الميش، وأن الخليفة المستنصر عبوب جدا
من الماس ، ولم يكن أحد يخشى سلبا أو تعديا
في ظل حكومته .

وقد هنى الفاطميون بغرس كثير من البسانين بالقاهرة، منها البسانين الجيوشية، وهى عبارة عن بستانهن كبيرين، محتد أحدهما من باب الفتوح إلى المطرية، والآخر محته من باب القنطرة إلى الحندق.

وبلغ من ولع الوزيرالافعتلين بدرالخالى بالبستان ، أن بوئه سورا يعبه سورائنا هرة ،

<sup>(</sup>۱) المقريزي : المواعظ والاعتبار بدكو الحطط والآثار .

وحفريه بركة كبيرة كا بنى فى وسطه منظرة على أربعة أهمدة من الرعام، وزرع حرالها شجر الناريج، وجمل على هذه البركة آربعة سواق، وجلب إليه الطيم و المسموعة، واستخدم للحام عدة مطيرين، وسرح فيه كشيرا من العلواويس، وبلغ عن الفاكة والرهور التي بيعت من هذه البساتين سنة ع٢٥هه، ١١٣م نيفا وثلاثين ألم دينار، كا بلغ عدد أشجار ليستط والجيز التي كامه تحييط بأسوار هذه البساتين سبعة عشر عليونا وما تتي ألم شجرة، البساتين سبعة عشر عليونا وما تتي ألم شجرة، عدا ما غرس من الليمون المعلم بالتفاح عدا ما غرس من الليمون المعلم بالتفاح الذي كان يؤكل بقشره لحلاوة طعمه،

وكان من مظاهر القاهرة الفاطمية المواكب والاحتفالات التي كانت على شيء كبير من الإيهة والعظمة في أيام الآعياد والموامم الدينية ، فقد عنى الخلفاء الفاطميون بالاحتفال الدينية ، فقد عنى الخلفاء الفاطميون بالاحتفال المبات عبدى الفطر والاضمى احتفالا واثما ، فق ليئة عبد الفطر كان يقام بالإيوان الكبير ، الذي يقابل عبلس الخليفة ، معاطر صنع طوله غيو تشائة ذواع ، وعرضه سبعة أذرع ، تأوت عليه صنوف الفطائروا الماوي الشهية ، عامد في دار الفطرة الخليفية ، فإذا انتهى الخليفة من صلاة الفجر ، عاد إلى بحلمه ، وهوع وفقحت أبواب القصر والإيوان ، وهوع وفقحت أبواب القصر والإيوان ، وهوع الخليق ، وتناولوا ما عليه من الطام عشهه المخليفة ووزوائه ، وإذا طلعت الشمس من الخليفة ووزوائه ، وإذا طلعت الشمس

خرج الخليفة في موكيه إلى الصلاة ، و الما يعود الخليفة من الصلاة ، يقسام سماط آخر أبهي وأروع ، فيجلس الخليفة وأعامه مائدة من فعنه يقال لها المدورة علما أواق الذهب والفعنة ، ملاى بألخم ألوان الطمام وأشهاها ، وقبالها بماطعتتم ، يتسع لتعو خسياته مدعو تترجعليه الازهار والرباحين، وصفت على جانبيه الأطباق الملاى بصفرف الشواء والطيرو والحلوي ، ويجلس إليه رجال الدولة وعظاؤها . وأما هيد الأخجي، فكان يحنفل به بركوب الخليفة إلى الصلاة تم يخص بسياط حافل يقام في أول يوم ، ويركب الحليفة ثلاث مرات متواليات، في الآيام الثلاثة الآولى ، ويشترك الخليفة تفسه في إجراءات النحر ، فبعد أن يفرغ من صلاة العيد، يتشج ثوبا أحمر المون ، ويركب إلى المذبح ، حبث يكون الوزير وقاض الفضاة والآستاذون الممنكون وغيرهم في انتظاره . وإذا وصل الخليفة ذبح بيده بين تكبير المكبرين إحدى وثلاثين ناقمة وبعيرا . وكان ينظم في اليوم التالي نفس الموكب الحليق إلى المنحر ، حيث يذبح الخليفة بيده سبعة وعشرين رأسا ، وفياليوم الثالث ثلاثة وعشرين (١)

وافترنت الاحتمالات ارسمية بالاحتفالات

<sup>(1)</sup> حسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر

والمآدب الشعبية واستقبل المصرون المواسم عظاهر البيعة إلا وم عاشوراء ، ف كان يوم حون شامل ، قعطل فيه الاسواق ، ويخرج المشدون إلى الجامع الازهر ، حيث ينشدون الاناشيد المحرنة في وثاء سيد الشهداء الحسين ابن على ، وابن فاطمة الوهراء ، وهي الله عنهم وأرضاه .

ويقام محاط يسمى : سماط الحزن ، في بهو صغير، وعد عليه خيز الشعير والعدس والجين ويجمعره الخليفة ملهًا مرتديا الثياب القاعمة واتجبت سياسسة الفاطعين إلى اجتفاب المصريين بالعماليا والحبات في المواسم ، ومنها فيالى الوقود وهي : ليلة أول رجب ، وليلة الصف وجب ، وليلة أول شعبان ، وليلة قصف شعبان وكان الناس تبعا التعالم الفاطعية يصومون في عدد الآيام الاربعة كصومهم ومضان، وقدا احتفارا بهاكا احتفارا برمضان

وكان الاحتفال بوقاء النيل من أعظم الاحتفالات ، محضره الخليفة ، وفي دكم عشرة آلاف فارس ، يمنطون الخيل المطهمة الملجمة ، وبليسون الدوع المحلاة بالذهب والاحجاد الكريمة المكسوة بديباج مطرد ياسم الخليفة، وبل هؤلاء صفوف من الجال علما هوادج مزدكنة تقودها طائفة من جند الخليفة ، ميدمين فم الخليج ، مرتدين الحلل المناسبة المصنوعة في بلاد الروم ، حاملين

المعادل والمؤاريق ءويسير إلى جاتب الحتليفة حامل المظلة ، وبحف بهما خصيان يطلقون البخور على جاني الطريق دحق إذا ما وصل إلى النسطاط المقام عند فم الخليج ، ووقف الناس له إكبارا، فقف المزراق في مد النيل ومن فم ينطبق الناس يعملون في هبذا السد يمعارهم ، فيتساب المساء ، وعندئذ يهبرع الناس إلى زوارقهم فرحين ، يحملهم زورق يضم جماعة من الصم والبكم ، تيمنا وتفاؤلا. مكذا كانت القاهرة في عهد الفاطين ، تشهد كثيرا من الاحتفالات والمواكب الباهرة، غم ر الخلفاء فنها المصربين بحودهم الوافر ، لمسكسبوا ولأءخ وتأبيدخ أويصيروا عق قوتهم وتراثهم . والواقع أن القاهرة المعرية فاقت غيرها من المدن الإسلامية في الأجة والعظمة . وأعتبرها المسلمون بحق المثابة التي يفزمون إليا من جميع بقاع الأرض .

و بهدير بالذكر أن القاهرة حقلت بالعلاء والشعراء الذين شجمهم الحلفاء العاطميون، لنشر عقائد مذهبهم ، وإثبات صحة فسهم إلى وفاطمة وحتى الله عهما ، وكان ليعقوب ابن كلس وزير العزيز باقه أثر كبير في نهضة العلوم والآداب ، فقيد أشار على الحليفة بشحويل الجامع الآزهر إلى جامعة ، يدرس فها الفقه الإسلامي ، والفليسة ، والمنطق والرياضيات ، والعلب ، والفلك، حتى غدت نبراسا الجامعات ، وعمل الحلفاء على جذب

الطلاب، بما كانوا يقدمونه إليم من المأكل والمسكن وأسباب الراحمة بغير مقابل. وبنى ألحليف المزيز بجوار الأزهر دارا الفقياء يجتمعون فها بعد صلاة الجمة ، ويقرمون القرآن الكريم إلى صلاة المصر ، وأجرى الخليفة على الاسانذة العطايا والمسلات ء وحملهم على البقال ، اعتراقا بما لمركزه العلمي من أهمية ومحمدير . وكانت دار ان كلس منتهى عليا بعقد فيه كل ليلة جعة بجلسا حافلا بالقضاة والفقهاء والقرأء والنحاة ء فيحاضرهم في أصول المدهب الفاطمي ء وقد صنف هو نفسه كنتابا في أحسكام الدين ، أخذه عن المعر وابنه العربر ، وتناول فيه الفقه الشيعي، ويعرف بالرسالة الوزرية، وكان النضاة يصدرون عنه في الأحكام، وقد أفادت مكتبة القصر الشرق بالقاهرة ، من غيرة ابن كلس وولوعه بصمالكتب وكانت مفهرحة مبرعة ، بهما مثات الآلوف من المصنفات في العقه و للعبة العربية والتاريخ والعلك والكيمياء عدا المصاحف ، وقيل ف وصفها : وإنه لم يكن في جيم بلادا لإسلام دار كتب أعظم من الى كانت في القاهرة في القصر ، ومن عجائبها أنه كان فيها ألف ومائدان وهشرون نسخة من تاريخ الطبرى ، ويقال: إنها كانت تشتمل عل ستياته ألف كيتاب. وسار الحليفة الحاكم على نهيج أبيه العزيز .

قأسس يجمأ عليها أطلق عليه مار الحبكة، وألحق بهذه الدار مكتبة أطلق عليها دار العلم حوت كثيرا من المصنفات في مختلف العلوم وأعد بهما الحاكم ما يحتاج إليه المطالمون والنساخ من الحبر والررق والآقلام.

ومن فقباءالقاهرة المعزيةالقاطي أبوحشفة التبمان المفر في ، وقند وضع كتابا في الفقه الشيعي ء أستمده من المعر فرابته العربر ، وسماه كتاب ألهمة في معرفة الآئمة ، وكان هو وأولاده الذين تولوا القضاء في مصر من بعده حجة في غفائد المذهب الفاطمي ، و من أشهر الأطباء والفلاسفة على بن رصوان به الذي ألف في المنطق ، وكان رئيس الأطباء في بلاط الخليضة العربراء واشتهر بالتجديد في مهنته ، ولم يكن كل همه السكسب ، بلكان يصرف اهتامه لإسعاف المريض ، ومساعدة الفقير ، ومن الغويين أ بر يعتوب النجيري نسبة إلى تجيرم أو تجارم إحدى قرى البصرة وقد نقل يخطه الجيل كثيرًا من المصنفات في الفحر وأيام العرب ، ومن المؤرخين أ ن منجب الصيري ، الذي تولى ديو ان الإنشاء وقد سم له مركزه بالوقوف على كثير من أخبار الدولة الفاطمية . ولحَذَا يُمتَّمُ كَتَابَّةً الإشارة إلى من قال الوزارة حجة في تاريخ المصر الفاطمي ٢

عباس ملمق اسماعيل

# من أضابير لجنة الفتوي

#### يموه هـ ذا الباب مر ... جـ ديد استهابة الرغبة القـ راء ويقدمه الشيخ عجد أبو شادى

# المصمق المعلم: "

#### الدوّال :

ما حكم الشرح فى المصحف المعلم وطريقته كا يأتى :

ينرأ الفنيه الآية يمروف واضمة قرارة مفصلة حرفا حرفا — ثم يقرؤها بعده طائفة من القراء الجيدين للقرارة عاكين الفارى. الآول في الإلقاء وتجويد الحروف وتبيانها وتجيز بعضها عن بعض .

والفرض من هـذا تعليم السامعين النعلق بكلات الفرآن تعلمًا صحيحًا مبنيًا على القواعد التي قروهًا علماء النجويد .

عبد الفتاح القاضي

#### الجواب :

الأصل في قراءة القرآن ماورد بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرأ القرآن بعد أن يسمع من جيريل عليه السلام وحذا مصداق لقوله تعالى وفاذا قرأ نا وفاتع قرآنه .. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يقرمون كاكان يسمع من بعديم قراءته

على تحو ما عليم ، وكان يأذن للم أن يسمع بمصبم من بعض كا في قوله صلى الله عليه وسلم ، ومن شاء أن يقتل القرآن غضا كا أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عد ـ بريدعبدالله بن مسعوده ، يقرأ القوم في صوت واحمد قراءة جاعية في لمجة واحمد قراءة جاعية في لمجة واحمد يبدئون جيما وينتهون جيما و في ذلك قسسوله صلى الله عليه وسلم و وما اجتمع فوم في يبت من بيوت الله تمالى يتاون كتاب الله و بتدارسونة بينهم إلا نوله عليم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و وذكر م الله قيمن عنده ه .

قال النووى أعلم أن قراءة القرآن بمتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأضال السلف والخلف المتظاهرة وساق لذلك أحاديث كثيرة ومنها ما رواه ابن أبى داود أن أبا الدرداء مرضى المدعنه بدكان بدرس القرآن ومعه نفر يقردون جيما .

ولما تقدم ترى المجنة أن طريقة المصحف المعلم على ما جاء في السؤال من أن الفقيه يقرأ ويقرأ بعدد جاعة يحيدون القراءة بصوت واحد جائزة بل مستحبة لآنها من مشتملات

الحديث ولمسا فيها من الآثر الظاهر في ضبط كلبات القرآن و تثبيتها في أذهان السامعين . والله تمالى أعلم

التي صلى اظر عليہ وسلم هو خاتم الاقبياء والمرسلين :

#### الدوّال :

1 — هل هناك لس قرآ تى بأن الني عجد
 — صلى الله عليه وسلم — هائم الأبياء
 والمرسلين ؟

بن الرسول والتي؟
 المهندس / عجد مثير شهاب

#### الجواب

فنفيد عن الأول بأن و ما كان عبد أيا أحد من وجالك و الكن وسول أله وعاتم النبيين ، آية ١٤ سورة الآحراب - تصرف أنه صلى الله عليه وسلم عاتم الرسل إذ الني أهم من الرسول و إذا كان عاتم الآنبياء على معتى أنه لا ني بعده ، فلا رسول بعده لأن نني الآعم يستلزم بعده ، فلا وسول بعده لأن نني الآعم يستلزم بين الآخص .

وعن الثانى بأن الني إنسان ذكر حسر أوحى إليه بشرع يعمل به ، وإن لم بؤمر بتبليغه ، والرسول إنسان ذكر حر أوحى إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه فالفرق بينهما أن الرسول مأمور بالتبليغ والتي أم من ذلك أى ـ أمر بالتبليغ ، أو لم يؤمر . والله تعالى أعلى ...

الغول الاتخصر والزرة الخصرادفيهما زاقحة السوّال

 ب ما حكم قطع الفول الأخطر والدرة الحضراء قبل نضجها ، هل تجب فيها الوكاة؟
 ب هل الطاطم الحضراء التي قباع في الاستهلاك المحلي فيا ذكاة؟

مل في الموالح والفاكمة زكاة ؟
 مع الإحاطة بأن من الناس من يزرع هذه
 الاشياء ويبيعها لحسابه ومن الناس مرسي
 يزرع ويبيع لمناجر الجلة .

عدكامل

الحجواب

فتفيد عن الآول بأن ما يبيعه الوارع من النول الآخضر والدرة الحضراء تجب الوكاة في عنه بنسبة فصف المشر إن كان سقيه بالآلة وما بأكله الوارع أو يهديه فشجب لصف عشر قيمته إن كان سقيه الآلة كذلك.

وهن الثانى بان الطاطم لا زكاة فها عند جمهور العقهاء وتركى عند أبى حنيمة وعنوج الزكاة من تمنها على ما تقدم في السؤال الأول. وعن الثالث بأن الموالح والفاكهة تأخذ حكم الطاطم فتركى عند أبى حنيفة ولا زكاة فها عند جمهور الفقهاء.

هذا بالنسبة الزراع أما التجار فإن عليم زكاد التجارة في كل ما يتجرون فيه يقومون تجارتهم آخر السام ويخرجون من قيمتها ربع الشرحيث بلغت قصا باوالله تعالى أعلم.

#### ولا نزر وازرة وزر أخرى

#### الدؤال

۱ — ما السن المنص حسده الشرح في إنفاق الآب على ابته ؟ وهل هو مسئول عن تروج الابن ؟ وهل الآب مسئول شرط عن عنالفة الابن الدين بعد سن البلوغ ؟

عبدانه عمرد توفيق

#### الجواب

فنفيد عن الأول بأن نفقة الولد على أيه مادام فقيراً عاجراً عن الكسب صغيراً أو كبيراً ولا يحب على الآب توويج ابته . أما عن تحمل الوائد وور ابته إذا توك الصلاة أو الصوم فإنه لا تود وازدة وور أخرى .

وعليه أن بأمره بالمروف وينهاه عن المنكر وادع إلى سبيل وبك بالحسكة والموعظة الحسنة .

وعن الثانى بأن صرف حدًا المبلغ في وجبوء الحير التي منها التصدق على الفقراء والمساكين أولى من صرفه في الحيج تعلوعا لأن نفع النصدق متعة إلى غيره مخلاف الحيج فنفعه قاصر عليه واقة تعالى أعلى.

#### كفارة الصبوة التروكة فضاؤها

#### الدوال

قرأت أن وسول القصلي القطيه وسلم قال:
و من فاته صلاة في همره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من ومعنان ويصلى أربع وكمات بشهد واحد يقرأ في وكمه فائحة الكتاب وسووة القدوخس عشرة مرة وسورة الكوثر كذلك ويقول في النية ثوبت أصلى أدبع وكمات كفارة لما فانني من الصلاة، وقال أبر بكر \_ وضى الفاعته \_ سيعت وسول الله صلى أله عليه وسلم \_ يقول و كفارة أدبعائة الف سنة ، فهل هذه الصلاة المذكورة مرة الف سنة ، فهل هذه الصلاة المذكورة مرة واحدة في آخر جمة من ومعنان تمكفر عن صلوات لم تصل قبل ذلك طول المسام ؟

#### الجواب

فنفيد بأن السؤال الذي تذكره فرع صحة الحديث والظاهر أن الحديث ليس صحيحاً لمنافاته فحا ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم ومن تام عن صلاة أو فسيا فليصلمها إذا ذكرها لاكفارة لها سوى ذلك، وعلى مقا فن ترك سلاة أو أكثر مر صلاة فعليه قساؤها ولا يخرج عن عهدة الشكليف بغير ذلك . واقد تعالى أعلى .

# تصخیحات لکتابٹ لسان گیرب فٹ طبعت پید منتنان مربدالمان بنضبہ

- 3 -

(علم) البيت.
 إذا هب الثناء وأعلوا
 في القوم غير كبنة هافوف

إلى عر بن الجمد ، ثم قال بعد : وما سلم [لا حمير بن الجمد ، بالتصغير وقال في (كبن) حير ، ، بالتصغير .

ط بولاق ۱۱ س ۱۲ س ۱۲ س ۱ ، ۸ ، ط پیروه ۱۲ س ۲۰۷ س ۲ ، ۱۲ أ .

> (ع) روى في اللمان البيت : نجاء كدر من حمير أندة

بنائـلة والصفحتين ندوب ورفع ( نورها ) برفع (نجاء) و (آنيده) بالناء والصواب سـ ٣٣٣ و إصلاح المذ (نجاء) بالنصب وأبيدة بالباء كما في المذكر البيت الذي ذكر معه والمؤنث صـ ٣٠٣ ، وليس في اللـان مادة المنطق جـ ٢٠٣٠ . (أكد) أبيدة: متوحشة .

> ط بولاق ج ۹ ص ۵۰۰ س ۹ م ط بيروت ج ه ص ۱۲۵ س ۱۲۶ .

(ه٤) بيت خداش : فإنى امرؤ مرس بني عامر وأنبك دارية تيتــــل

ضبط في اللسان (ثنل) بكسر السكاف في (أنك) والصواب فتحها ليناسب (دارية) قال ابن الآنباري : الداري : الذي يقيم مع النساء ولا يساهر.

> (17) يبت مضرس الاسدى : تدلت عليه الشمس حتى كأنها

من الحر ترمى بالسكينة نورها صبط في السان ط بيروت جده ص ٢٤٤ س ١٤ ب ( ترمى ) بالبناء الضاعل و نصب ( نورها ) والصواب بناء ( ترمى ) المفعول ورفع ( نورها ) كا في المذكر والمؤنث ص ٣٣٣ وإصلاح المنطق ص ١٣٥ ، وبقرينة البيت الذي ذكر معه في تهذيب إسسلاح لنطق جده ص ٣٠٣ .

وفى ط پولاق چ ۷ ص ۱۰۳ س ۲۳ رفع ( نورها ) و بناء ( ترمی ) الضاعل ، والمسواب بناؤهما للمعفول .

(٤٧) في الأ-ان (سدم) و ماء سسدم هندفق ... ه

وكذلك في القاموس . أما في أساس

البلاغة ، وفي المذكر والمؤتب لابن الآنياري . ص ٣٨٥ قبر ومندفن ، بالنون .

وهو الصواب، لآن السان ذكر بعد ذلك قوله و وركية سدم وسدم ، مثل عسر و عسر ، إذا ادفنت » .

ط پولاق ۱۵۰۰ ص۱۹۷ س) ، ط پیروت ۱۲۰ ص ۲۸۶ س ۱۸ ب .

(٤٨) فى الخصص ١٦٠ ص ١٦٣ : ووعين حشد : لا ينقطع ماؤها ۽ .

وكذلك في السان (حدد) ، وقال في (حدد) ، وقال في (حدد) و وعين حدد كجشد بالجم : لا ينقطع ماؤها ، والصواب كحدد ، بالحاد المهمة والشين كما في المخصص ، وكما ذكره في حدد ، وكما في المذكر والمؤنث ص ٣٨٧ .

ط بولاق ۱۹ ع ص ۱۱۵ س ۲۶ ه ط پيروت ۱۲۹ س ۱۲۹ س ۱۷ ب .

(٤٩) البيت :

وجناء بجفرة العناوع رجيلة وانق الهواجر ذات خلق مادر

فى اللسان (رجل) وضع سكون على لام (ولتى) وحركتها النتح عمل جاء على فعل بغتج المين ، وقد نص اللسان فى (ولق)

على ذلك أيعنا ، وانظر المتصوو لابن **ولاد** ص 110 ، والمذكر والمؤنث ص 4.8 ، والخصص = 10 ص 199

ط پولاق ۱۲۳ ص ۲۱۸ س ۵ ۰ ط پیروت ۱۱۰ ص ۲۷۱ س ۵ ب ۰

#### (٥٠) ييت الطرماح:

فيات يقاسى ليل أنقد دائيا ومحدريا لقف اختلاف العجاهن

روى مكذا في المذكر والمؤنث صـ ٧٩ ء

والخصص بدع صروح ، بدح صروح ، بدح صروح ، بدح مروح ، بدح مروح و بدح المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ( علم ) ودواء في ( دلج ) برواية : يحذر ؛ الملال المعيمة .

ط بولاق ( دلج ) ۱۲ س ۹۱ س ۱۱ ، ط بیروت ۱۲ س ۲۷۳ س ۱۷ ب .

> (۵۱) بيت حميد بن ثور: .

إذا الحل الربعي عارض أمه

عدت وكرى حتى تمن الفدافد مكذا روى في المدكر والمؤنث صـ ١٠ وقال: الفدافد من الأوس: الصلب المستوى . تمن : تسمح لهاصوتا من شدة عدو المرأة . يقول : إذا عارض الحسل أمه ايرضمها هدن هذه المرأة حتى تنتزع الخلف من قم الحسل . وروى جذه الرواية فى المقصور لاينولاد ص١٦٥. وفى الألفاظ لاينالسكيت ص١٣٥، وهوفى ديوان حميد ص٧٩ بوضح ( الفراقد ) مكان ( المدافد ) .

> روی نی المسان ( و کر ) مکذا : إذا الجسل الربس حارش أسه

عدت وكبرى حق تمن القراقد الجل دوى بالجيم المعجمة ، وهو تصحيف وكذلك روى في المخصص جه ١٥٠ صر ١٩٩ ط بولاق جـ ٧ص ١٥٦ ص ١٢٠ ، ط بيروت جـ ٥ ص ٢٩٣ ص ١٧٠

> (۵۲) بيت السمو آل: رب شمّ سمته فتصاعت

وغى تركثه فكفيت

هیکذا روایته ف دیرانیس ۲۹ ، وروی ف النسان ( قوت ) وعی ، بالعین المهملة .

ط پولاق ۱۲۰۰۰ می ۱۲۰۰۰ س ۱۸۰۸ پیروت ۱۶۰۰ ۲ می ۷۰ س ۲ ب.

(۵۳) بيت أبي طالب:

بورك الميت الغريب كا بو

رك نضح الرمان والزيتون ضبط في اللمان ( نضح ) بحكسر نون ( الزينون ) والمواب الرفع .

والبيت من قصيدة ركى فيها أبو طالب صديقه مسافر بن أبى عمرو ومطلمها : ليت شمرى مسافر بن أبى عم

رو وليت يقولها الحزون

والبيت من شواهد سيبويه + ۲ صـ ۳۲ . والقصيدة فيديوان أبي طالب صـ ۲۹۸-۱۷۲-۱ (۱۵) البيت :

مرت بأعلى سمرين تذأل

ف اقاسان ( عمر ) تدأنى، بالدال المهملة والصواب الذال المعجمة ، أى تسرع كما ف الخصص ج به ص ٧٤ .

ط بولاق به ۱۳ س ۱۲ س ۲۱ ، ط پیروت چه ۶ ص ۲۵۰ س ۱۱ آ.

(٥٥) البيت:

بني ثمل لا تنكعوا العنز شربها

بتی ثمل من یضکع العنو ظالم منبط فی اللسان (تمکع) شربها، بعثم الثمین والصواب کسرها کما صرح بذلك فی (شرب) وکما ف کتاب سیبویه ۱۳ مس۱۲۶

ط پرلاق ہے ۱۰ ص ۲۶۲ ش ۱۸ ء ط پیروت ہے ۸ ص ۲۲۶ س ۲۱۱.

(٦٥) قى اللسان (طلى) الطلاوة : مايطلى به
 الشىء ، وقياسه طلاية ، لانه من طلبت ،
 فدخلت الواو هنا على الياء كاحكاء الاحر

عن العرب من قولم : إن عندك لآشاوى. الصواب : لآشاوى ، والآصل أشايا جع أشياء ثم قليت الياء واوا شذوذا .

ف تصریف المازی ۱۹۰۰ می ۹۰ درآخیری (لبه عدی پستمطا الآمیمی قال : سبت رجلا من آفسسالمرب می ۱۹۹-۱۹۷۰ یقول لحلف الآخر : إن عندك لاشاوی ، روی إشنافها ، و افظر المقتصب ۱۹۰ می ۲۱۰

> ط پولاق پر ۱۹ ص ۲۲۱ س ۱۵ ۰ ط پیروت ۱۵۳ ص ۱۲ س ۱۱ ب

(٧٥) في اللسان (ظيماً ) ، وقال مالك أبن عالد الحناص:

ياً مى إن سباح الارض هاليكة والعفر والادم والارام والناس والجيش ثن يسجو الآيام ذرحيد

بمشدخو به الغليات والآس من ذواى الآو الصواب: والخنس، بالحاء المجسسة قسوى ، لاتها والنون، وهى الوعول كما في ديوان الحذليين إلى الآصل ، . جـ ٣ ص ٢ . طـ يولاق ج

> ط بولاق یه ۹ ص ۵۱ س ۲۲ ، ط بودت جه ۱ ص ۲۹ س ۲۹ ،

> > (۸۵) يېت مدی ېن زېد :

سامها ما تأقلت في أيادينا

وإشناقها إلى الاعتسساق قال عنه ابن سيده فى الخصص به ي صحع و وإنما يصف إبلاء والبيت من قصيدة أرسلها عدى بن زيد من جمشه للتمارس ،

وذلك أن النمان أرسل إليه ذات يوم قأ بي أن يأتيه ، وكان النمان قد شرب فنعنب وأمر يه فسحب من مزله وحبسه فأرسل إليه عدى يستعطفه ، افظر الآغال ج ٧ من ١١٦٠ .

روى إشنافها ، بالرقع والنصب والجو فى كتب اللغة ، والنحو يجوز ذلك كله والمعنى لا يأباه . الاشتاق : رقع لليد بالغل إلى المنتى .

فى مادة (قوس) قال : والجوهرى : وكان أصل قسى قووس لأنه فعول ، إلا أنهم فدموا اللام وصيروه قسو على فلوع ، ثم قلبوا الواو ياء وكسر القاف كاكسروا هين همى .. وكانت من ذوات الثلاثة فصاوت من ذوات الآربة ، وإذا نسبت إلها قلت قسوى ، لانها فلوع منهر من قمول فتردها إلى الأصل .

ط يولاق په ۸ مس ۱۸ س ۲۱ - ۲۴ .

ط بهروت ج ۲ ص ۱۸۵ س ۲ – ۷ ب . ما قله السان عن الجوهرى هو فى الصحاح كما ذكر وفيه خطأ من وجهين :

(۱) قووس جمع قوس على أدبعة أحرف فقدمت اللام على الدين فسار قسوو ، ثم قلبت الواد الثانية ياء لأنها جمع على فدول ، ثم أجتمعت الواد والياء مع صبق الأولى بالكون فقلبت الواد ياء وأدفحت اليا. فى الباء ثم قلبت ضمة السهد كمرة كما معل يعطى فصارت قسى على وزن فلوع وهى على أرسة أحرف أيضاً ، قلا معنى لقوله وكانت مرس ذوات الثلاثة فصارت من ذوات الاربعة .

(ب) قرئه ووإذا تسبك إليها قلت قسوى، القاعدة في النسب إلى جمع التكسير الذي له

مقرد أن يفسب إلى مفرده ، فيقال في الفسب إلى أقواس وقسى : قوسى ، ولو سميت بقسى شفسا أو غيره قلت في النسب إليه قسوى ؟ كما تقول في النسب إلى قل اسم مختوم بياء مشددة بعدد حرفين ؛ نحو غنى وغنوى .

فلیس فی قسوی وجوع إلى الآصل کا ذعم الجوهری .

محدعبدالخالق عضيمة

# رثاء عمر بن الخطاب

كان متمم بن توبرة دائم الرئاء لآخينه مالك ، يذكره فى كل مناسبة وكان عمر بن الحطاب معجباً بمتمم ، وحصه على الزوج حتى يكون له ولد . فلما مات عمر بن الحطاب رئاء متمم بهذه الآبيات :

> يسألق ابن بجير أيرن أبكره؟ ملا بيوم أبى حفص ومصرعه إن الرزيشة فابكه ولا تسمن

عنی فإن فؤادی منت مشغول اس دفاءك ما ضیعت تصلیل عبد تطیف به الانصاد عمول (النواد لای علی القالی ص ۱۷۸)

# مایقال عن الماسسالام موسیقیات (کفرایست الکنوادالاهان

لا ينفك القرآن منذ أنزل مبعث حيرة الباحثين ، و بخاصة من الكفار وأهل الديانات الآخرى، ما هلة ما فيه من تأثير ؟ ومرجع ما عليه من سمير يخلب الآلباب، ويحث على الفضيلة ، ويبعث على شحد الهم ؟ كان ذلك في عصر الذي ، إذا حتار في شأنه العرب ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة ، في الجاهبة إلى أن أذعنوا الموحى ، وانفادوا الرسالة ، واطمأنت قلوبهم بالإيمان ثم زالت هذه الحيرة مع انقدار الإسلام .

ولمكن لا تزال هذه الحيرة موجودة حقى اليوم ، يحمل لواءها المستشرةون، يحاولون تطبيق أساليب البحث الحديثة على القرآن الجيسد.

وقد انقسم المستشرقون مئذ العسر الوسيط أى منذ ترجم القرآون إلى المنة "لانينية ، فريقين : الآول بهاجم القسرآن ، ويسف في الهجوم ، زاعما أن القرآن ليس وحيسا وبانيا ، يل من تأليف عمد عليه السلام ، حاشات. وإن بقولون إلا كذبا، وهذه الفرية ، كا تعرف ليست مبتدعة ، فهى مسجسة

ف القرآن نفسه ، ونزل الوحى الكريم بدحضها .

والفريق الثانى يسلم لمحمد بالنبوة والرسالة أو على الاقل يتظاهر بهذا التسليم، ولاينكر على المسلمين إيمانهم بكتابهم، وبصدق بهذا لسبيعن، الآول موافقته فلكشب السابقة وهى التودأة والإنجيل، والثانى ثبات دهوته على مدى أربعة حشر قرنا من الومان، وإيمان الملابعن به في كل مكان،

ومن هذا الفريق الثانى المستشرق أدبرى ملاومة المسدرية الإسلامية ، وبخاصة في جمال التصوف ، وهو يعرف الله المربية معرفة وثيقة ، ويتكلمها بطلافة ، زار مصر ، وقدرف إلى كثير من الأدباء والعلماء ، أذكر أنى التفيين به في حدودالاربعيدات ، وتعادثنا طو بلا عند أحدالوارقين ، وقدرته حقدره والحق شيء آخر ، كا قال أرسطو : أحب والحق شيء آخر ، كا قال أرسطو : أحب أفس الحق علاطون وأحب الحق ، ولكن حي الحياطون وأحب الحق ، ولكن حي الحياطون وأحب الحق ، ولكن حي

والقضية التي أختلف فيامع الاستاذ أدبرى مى ترجة القرآن. فيو يرعم أنه في الإمكان ترجشه إذا عرف السرق بلاغته ، وصو موسيقاه ، وإذاك بدأ في سنة ١٩٥٢ يدرس مقد المسألة ، ويعيد لها بحاورا معا من تاديخ وجع ، مع تقديم نحاذج لترجة بعض قصار المور، وبعض الآيات، وذلك في كتاب صغير والترجة الحرفية الحفظ المنوان مي القرآن الجيد) • The Hely Koran والترجة الحرفية الحفظ المنوان مي القرآن المندس ، ولكن يكره وصف القرآن بحيا المقدس ، ولكن يكره وصف القرآن عما أو عويز أو بحيد .

والبكتاب يقع فيمائة وأربعين صفحة ، وتبلغ مقدمته ثلاثة وثلاثين صفحة أى ربع البكتاب ، والبانى عنارات من بعض السور والآيات تماذج النرجة ، والمقدمة على صغرها مهمسة ، يستعرض فيها المؤنف أفوال المستشرقين خلال قرنين من الومان ، ونقده القرآن ، وتماملهم على هذا البكتاب تقيجة الجهل بأسراد العربية ، وصقم الترجمات الأجنبية ، وقد تحسفت هذه الترجمات ، وحاولت أن تتفادى مساوى، السابقة عليها.

ظهرت ترجمة بالمو Patmer التي أميد نشرها مؤخرا في سلسلة كتب الرواقع السكلاسية (Classics) ، وترجمة رودول

(Rodwell) في سلسلة افريمان (Rodwell) وأخيرا ترجمة بكتبول (Pickthall ) المسيأة و ممانى القرآن العظم : .

( Meaning of the Gloruis Koran )

هذا إلى هدد من الترجان التي تام يهــا بعض الهنود والباكستانيون .

وقف أربرى وقفة طويلة عند مقدمة بكتبول .. وهو إنجليرى مسلم ــ ونقل جوءاً منها ، وهى التي يضول فيها إنه سيترجم إلى المسلمين الإنجليز ما يستنسده المسلمون أنه يؤدى معانى الفرآن ، قد يقال إنه لا يمسكن نقل أى كستاب مقدس الفة أخرى .

ولقد كان احتفاد السلف من المشايخ أن الترآن لا يمكن ترجمته ، وحدا أيسنا وأى بكتر لل يمكن ترجمته ، وحدا أيسنا وأى اللغة الإنجليزية ، ولكن النتيجة التي انتهى إليها عي أن ترجمته ليسمه عي - كما يصف بكتهول الفرآن الجيد ، كلك السنونية التي لا تقبل الحاكاة ، والتي يؤدى صاعها إلى انفراط المستمعين في البكاء ، والمنبية عن أنفسهم في حال من الشو قالديدية وشيء من حلاوته إلى اللغة الإنجليزية ، و

ینتقد آوبری بکتمول فی آمور ثلاثة أساسیة الاول أنه لیس فی إمكان غیر المؤمن بالکتاب الدینی ترجمته ، والثانی أن القرآن

لا يقبل الترجمة . والثالث صفة القرآر... الوجدانيـة ، وسماع صوته الذي يحرك السامعين إلى البكاء والنشوة .

وفيا بل تعبيد عدَّه الأمور الثلاثة :

إن بكتيون إنجليزى اعتنق الإسلام، وأصبح مسلما، وهو طلم باللفتين الإنجليزية والعربية ، بالإضافة إلى إيمانه بالقرآن، ولالك يحقله القرحة، كا يزع، بلوالترجة الامينة ، أما أربرى هيو بقرر أنه غير مسلم ولكنه على الرغم من عسلم إيمانه، وعلم إسلامه، له اعتراضات على ترجة بكتيول، ويرى أنها غير جيدة ، وفيا يختص بعدم إيمان المترجم ، فإن أو برى برى أن الذين فقلوا العبد القديم عن العبرية إلى الإنجليزية لم يكونوا من الهود بل من المسيحيين، وعلى الجلة هذه القعنية لاتستحق الرد عليا في فظر أربرى ، لما فيها من امتهان لقدرة المترجين.

وفى الرد هل مذا النقد الذي يوجه أدبرى نقول: إن المسيحين الذين تقلوا المدالقديم مؤمنون به ، كما قدرف ، هذا إلى أن القرآن ليس من جنس الكلام العادي الذي يمكن ترجمته سواء أكان الناقل مؤمنا به أم ليس مؤمنا .

ثم ناقش أربرى القضية الثانية ، وهى أن القرآن لا يمكن ترجمته ، مناقشة طويلة في لحواه : إن مذهب المسلمين من قديم أن القرآن

لايترجم ، وهي قطية مرتبطة بقطية أخرى أقدم منها ، وهي أن القرآن معجزة لا يمكن ماكانها ، فالقرآن يتحدى الكفار في كشهر من الآيات أن يأثوا ، بسورة من مثله ، ( البقرة ٣٧) ، ، ، قل أن اجتمعت الإلى و الجن على أن يأثوا عثل هذا القرآن لايأتون عثله ، ( الإسراء ٨٨) .

وقد قبل التحدى في حياة الرسول و لكن النماذج التي خلفها النا الثاريخ لا ترقى بحال إلى مستوى القرآن ، ولا نحاكيه .

ثم بضيف أربري : من الصحيح بوجه عام أن أى قص لا يمكن تقله من لغة إلى أخرى تقلا كاملا ، إذا كان ذلك النص على مدة فنية وله إعساء عاملتي ، الغلو إلى صيفة فرنسية وافرأهها عبارة تبكية وتطبقا مسليا طلي حادثة عابرة ، قاتك تتحقق أنه من المستحمل ترجمة لحم تلك الملاحظات المازحة إلى أى شمص لا يَأْلُف اللَّهُ الفرنسية ، وبيدأن أتفقيت سنين عبدوا في دراسة مهسكلات الترجة ، فإلى أعرف تماما ، بعقدار تجريق ، أن أى لص رشيق العبارة لم ينل حله الكامل فَ أَي ترجمة ، ولا شك أن القرآن زاخر بالتعبيرا لجيلء وله صفاته الحناصة به ، كاأن لنته على الرغم من أنها اصطلاحية إلا أنهــا توهم بالبساطة . إن ما فيه من وزن وسجع يعدان من ملاعه التي لا تتفصل عن بلاغته

المؤثرة ، وهما لا يقبلان حقا المحاكاة ... ثم انتقد نيكلسون في ترجمته لسورة القارعة وبيرتون Burton مترجم وألف ليلة وليلة ، في ترجمته الغائمة ، وقال عنه بعد أن أورد الترجمة : « لسعه أظن أن القرآن لو كان قد تزل على ذلك النحو أن يكون قد هو أرجاء المسالم . .

القصية الثالثة من الصفة الوجدانية للأساوب الترآني، وصعوبة ترجيعة الوجدانيات . وقد قعان كشير من المستشرقين الذين ترجو القرآن إلى هذه الصفة . و في ذلك يقرل و سيل ۽ Sala في مقدمته القرآن الذي ترجه : من الراجم أن موسيقية التعبير التي وجدها المرب في القرآن أسهمت إلى حد هير قليل في أن تجمل الصحابة الأولين بتذرقون المذهب الإسلامي ، وخلمت على الحجم القرآنية تأثيرا لوجردناها من هذا الثوب الخطاق ما انتشرت بسهولة . إن آ تارأ عجمة تنسب إلى قوة الألماظ المختارة بمناية والمرضوعة في مكانها بفن ، حتى أنها لا تقل في أثرها الذي متذرقه المره أو مدمش له عن الموسمق انتسبا ، لقد كان ذلك مو التأثير على أذمان السامعين لتلاوة عبد الفرآن ، حتى أن كـُثيراً من خصومه ظنوا أن ذلك من أثر السحر، ...

وينقل أربري كذلك شطراً من رأي

الدكتورماردوس Mardus مترجم ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية ، والذي توجم بعض السوو سنة ١٩٢٦ ، وتحدث عن أسلوب القرآن قائلاً : وأما هن أسلوب القرآن فهو كلام الله ، ، في الأصل أسلوب الله ، :

"Style personnel d'Allah".

ولماكان الاساوب هو ماهية الموجود، فلا جرم أن يكون إلهيا . الحق إن أكثر الكتاب شمكا تأثروا بسحره ، ولا يزال سلطانه قويا حق اليوم على ملايين المسلمين فوق ظهر الارض ، حق إن المبشرين ليتفقون على الاعتراف بأنهم لم يستطيعوا إحداث حالة واحدة لمسلم مرتد، .

إذن ما السرق نظر أدبرى لبلاغة القرآن؟ السر يرجع إلى أمرين : الوزن والسجع .

إن بلاغت تمكن في موسيقيته ، وهمذه الموسيقية بمكن النظر إليها من جهة القراءة واستخلاص النفاعيل التي منها تشكون السورة . وهذا ما يسميه أربري بالتفاهيل من ناحية المكم . ولكن لما كان القرآن لا يقرأ قراءة صامتة ، بل يتلى ، بحدوعي ، عندئذ تنفيرالتفاعيل ، وهذه الفراءة تسمى بقراءة الرخم .

و إليك تعوذجا من تعليل أو برى على سورة القارعة و يقول إنها بجرد محاولة .

إلقارعة ما القارعة .

٢ ــ وما أدراك ما القارعة .

٣ \_ جم بكون الناس كالفراش المبئوث هذا التموذج من الكتابة العربية بأحرف لا نينية ) سهرمو للقطع العلوبل بدائرة كبيرة ، والصغير بدائرة صفيرة ، هكذا ف قراءة السكم .

0000:0000 -1

0000:0000 - Y

000000:000000 - 7

رفيا بلى تفس الآيات بقراءة المند والفن ومها تشفيرالنفاعيل .

0000:0000-1

0000:0000-7

00000:000000 -7

همذا فيها مختص بالوزن ، وقد طبقه على عدد من الآيات في الجزء الثاني من الكشاب فكتن منه جذا القدر .

الحاصة الثانية التي يرجع إليها أربرى بلاعة القرآن هي السجع الذي يجرى خلال القرآن كا يقول ـ كثر يط لامع يعنم شتات الكلام إن السجع وقوأته ليسشعراً إلا أن قه تأثيرا على السامع وقد اعترض محسد على الذين وصفوا القرآن بأنه كلام شاهر، لأن أوزانه الحرة تمنع إدراجه في جلة الشعر (ص ٢٥)

وقد ساول أدبرى أن يعنى على عاولته الرجمة شيئا من السجع الذي به يتحلى القرآن حتى يمكون قريبا منه في الانجسليزية ونحن ذاكرون ثلاث آبات من سسودة الوخرف ( ٨٢ - ٨٢ - ٨٨ ) وما يقابلها في الترجمة الإنجليزية ، نذكرها نحوذجا الترجمة بعامة وعاولة نقل الوزن والسجع بخاصة ، وهي ، قل إن كان الرحن ولد فأما أول العابدين سبحان وبالسموات والارصروب العرش عما يصفون ،

فذرهم يخومنوا ويلمبواحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون .

If the All-Comppassionate indeed had a son

I would be the first of his worsh ippers Giorions is the lord of the beavens and the earth the Lord of the throne far transcending what they des Cribe Leave them then to pluggand play walli they shall meet their day

the day wherecarith they were ever menaced.

ف أبعد الفرق بين الترتيل الرباني ،وهذا السان الآعمى ، على الرغم عا حاول صاحبه أن يخلع عليه من صفة الشاهرية والموسيقية . كان ذلك الكتاب الصغير تمهيدا وتجسرية انرجمة كاملة القرآن والالكدعا أدبرى القراء (صراحة في المناهج المختلفة التي الهما ، لأن وصراحة في المناهج المختلفة التي الهما ، لأن ملاحظاتهم سيكون لها قعنل كمبير في هذا العمل حين يتم .

ونحن إذ تقده والدرجم تحليله التاريخي نحاولات النرجة السابقة، وتجشمه عناء كبيرا فعاولة عمل ترجمة جديدة، نود أن تختم هذه السكامة بنقد واحد بغني عن كل نقد آخر، نوجه إلى ترجمة البسمة: : « بسم الله الرحن الرحم، فلم يستطع أدبري، ولا أي مترجم

آخر ، حتى الآن أن ينقل بدقة : « الرحن -الرحم ، وهما في اللغة العربية من أصل واحد وهو الرحة ، ولسكن أحدهما صيغة مبالغة ، على حين أنهما في الرجمة الانجابة بة لفظان عنتفان .

The ALL - Comdassionate, the Merciful.

وهما في القرآن اسمان من أسماء الله الحسني وفي الترجمة صفتان . ؟

أحمد فؤاد الاهوائى

و فإذا قرأت القرآن فاستعد باقد من الشيطان الرجم ، إنه ليس فه سلطان على الدين آمنوا وعلى وبهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الدين يتولونه والدين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية واقد أعلم بها بنزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلون ، قل نزله دوح القدس من وبك بالحق ليثبت الدين آمنوا وهدى وبشرى للسلين ، ولقد فسلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أنجمي وهسدا لسان عربي مبين ، إرب الدين لا يؤمنون بآيات اقد لا يهدم عذاب ألم ،

قرآن كريم ( النحل ٩٨ – ١٠٤ )

# الشياب

## عرض وتعليق:

#### والمستنادمي لتين الألوات

## ترويح الفـــو الدبرقائق الوعظ و الإرشاد تأليف: فعيلة الفيخ على دفاعي محد

لا يستطيع أحد منا أن يخني إلجابه وتقديره بكل كتاب جديد يحتوى على إصافة جديدة في الموضوعات التي تبعض إلى تهذيب النفوس وتكوين مجتمع إنساني مثاني الذي عن يصده فيقدم له المؤلف الجليل بنفسه بقوله: وحاجة الأفراد والجاعات إلى الموط في الوحظ حياة الأفراد والجاعات إلى المواء في الوحظ حياة القياب والتقاء والمحسود المواء في الوحظ حياة القياب والأرواح وإلى المتقاعين من إصلاح الأمراض الحلقية المتقدرة والذين يرحمون ألا فائدة من الوعظ تقول : إن قوما قالوا مقالم فيكي القد قولمم تقول : إن قوما قالوا مقالم فيكي القد قولمم

وردعلهم بقوله تسالى : ولم تعظون قوما الله

مهلکیم أو معدیهم حدایا شدیدا - قالوا معذرة (لی ویکم ولعلیم پنتون م .

وقد تعرض الكتاب الذي يقع في ٢٠٤ صفحة من القطيع المتوسط للكثير من الموضوعات ومنها: فعنائل القرآن والزكاة وأثرها في المجتمع وإصلاح الفرد وإصلاح المحتمدة وإصلاح المحتمد وكفاح الاستماد وتوحيد المسرب والمسلمين والخملاق الفاصلة مثل: التواضع والحملم والوفاء والإخلاص والأسرة المؤمنة والمحتم والمحتمد في لغلر الإسلام وتربية الايتام وما يحدث في مواقدالا ولياء عا يسى ولل الإسلام، واختم المؤلف كتام بنيان مفصل عن صفات الني صلى الله عليه وسلم في التوراة

من آخر أود أن أقوله هنا : ... وهو أن المؤامه في بجال معالجته لموضوع توحيد المرب والمسلين أكد أن : ... والوطن المربي وطن واحد في أرضه ولغته وعقائده وتاريخه وعاداته وتقاليده و يجب أن يكون كذلك في واقعه السياسي وقسد استطاع الاستماد في غفلة من المسلين أن يقسم الوطن عمودا مصطنعة لتربق و حدة المسلين . والمسلون مطالبون في أي جود من الوطن وطنم وطرد الدخيل منه وإلا نقد استحقوا وطنم وطرد الدخيل منه وإلا نقد استحقوا عذاب الله بنقد حريتهم وضياع كرامتهم . .

وعا لفت نظرى من بيانات المؤلف الفاصل وهو أستاذي الجليل الشيخ على رفاعي محمد ، من كبار رجال الوعظ في الآذهر وعلمائه ، ما أورده في صفحة ١١٥ من الكتاب بعثوان : والتوسط في مرافق الحياة ، إذ قال : ... وإلى همذا أشارة بقوله تعالى : ووالدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قراما ، . لا تقال إذا كان أفرادها مسرفين في مهذا تهم وشهواتهم ينفقون بالشيال ما تجمعه الدين ، وأضاف ينفقون بالشيال ما تجمعه الدين ، وأضاف أعلا : وقد أبان الدين الإسلامي في ذلك أيا بيان ونفر من الإفراط وحفر من

الثفريط ودها إلى الاعتدال بأسلوب تنجدب إليه القاوب فقال تمالى و ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقيد ملوما عسورا، وزاد على ذلك أن جمل المبذرين إخوان الشياطين. وفي الحديث : من فقه الرجل قصده في معيشته ،

وه كذا قدم الكتاب موضوعات قساعه على حلى على عدى على حلى عنه على هدى من الله مقسلحا بالملم و الخلق القويم وليس هدا إلى بحسديد من فعنيلته الذى قدم معلا إلى في الوحظ و الإرشاد و في بيان عاس الإسلام و الخطب المنبرية الملهمة ، كا أسدى خدمات جليلة الملم و الدين كأستاذ مثالى و و اعظ و مرشد . و أخيرا - وليس آخرا - كراقب عام الوعظ بالازمر الشريف .

### تيسير الحسج تأليف الاستاذ . عمد عمد صغر

يقدم المؤلف في كتابه صورة عامة هن مناسك الحيهر حكمها وطرق أدائها و أماكتها والجديد فيه أنه يشرح الموضوع عليا وحمليا مستعينا ببعض الصور والخرائط . ويشتمل الكتاب على ١٨٤ صفحة من القطع الصغيرة واستهل مؤلفه بسكامة قصيرة عن الميزة

الاجتاعية الهامة التي تترتب على هذا لركن من أركان الإسلام فقال : الحج دهامة من من النعائم النس التي بني عليها الإسلام فرضه الله على المسلبين ليبكون لهم فيكل عام مَرْ تَمْرِ إِسَلامَ تَتَلَاقَ فَيِهِ وَفُودِهُمْ مِنْ مُثَلِّفُهِ ألانطار فيتقاربون ويتعارفون ويتدارسون شئونهم ويتبادلون منافعهم ويتعاولون على تمغيق أعمالهم وعلاج آلامهم . ثم قال : بنعقه هذا المؤتمر السنوي في مهد الإسلام عندميط الوحى ليستضمر المسلون وحدتهم الجامعة واخوتهم الدبنية ويقناسوا عابيتهم من فروق في الجنس أو اللغة أو الوطن لبكونوا بدا واحدة وقلبا واحدا . وهمذه الغريعنة المحكة التي شرعين لحساء الغابة الاجتاعية السامية من أول واجبات المملين أن ييسروا سبلها وعبدوا صعابها وبعملوا على العناية بشئونها وتحقيق الغرض منها . وقد أصاب المؤلف في سرد موضوعاته من تجاريه ومشاهداته الشخصية . ويعتبر هذا

الكتاب عثابة دليل على وعملي للحاج من وقت خروجه من بلده إلى أن يعود إلها . وإنكان قدوضع مستهدفا الحبعاج الممريهن فليس بخال عن الفرائد المامة والإرشادات الكافية للحجاج الذين يتوجمون إلى البلاد المقدسة من سائر بقاع الأرض لمنا اشتمل عليه من تفاصيل المناسك في أيام الحج وأركانه وواجباته وشروطه وتفاصيل ببانية عن الكمية وزمرم والأماكن ال تقام فيها مشاعر الحبهورصف المدينة المتورة وآثارها ومسائل متفرقة أخرى . وقد تناول المؤلف أيضا باختصار مسائل عاصة بالمرأة في الحرج. وأن يحرعة الاسئلة والاجوبة التي أردفها المتولف الحبير في ختام كتابه لزيادة التفقه في الحبم لجدير بالمراعاة والاعتبام الكل من مقد عزمه وأعد غدته لحمج بيت اقة الحرام -

تحبى الدين الاكوائى

يقول الله تحالى:

وأذن في الباس بالحسيج بأتوك رجالا وعلى كل صامر بأتين من كل
 فج عيق .

(سورة الحج الآية : ٢٧)

## انبناء والإناء

باشر الدكتور هبد الحليم محود عمله
 أمينا عاما لجمع البحوث الإسلامية :

وفعنية الدكتور هبد ألحلم محود نال العالمية من الآذهر الشريف عام ١٩٣٧ .

سافر إلى فرنسا ودرس عام الاجتباع ، و علم النفس ، و تاريخ الادبان ، و حصل على النسافس ، و الدكتوراه في الناسفة من جامعة باريس ،

عاد إلى القاهرة با قدين في أو الأل سنة ١٩٤٧ مدوساً في كلية اللغة العربية ، ثم عين أستاذا الفلسفة بكلية أصول الدين عام ١٩٥١ ، ثم هميدا لحسا عام ١٩٦٤ .

واختير عضواً بمجمع البحوث الإسلامية منذ إنشائه .

والدكتور عبدالحليم منالمؤلفين الحققين و فن مؤلفاته :

القرآن والنبي صلى اله عليه وسلم، والإسلام والإيمان، والعبادة، والتفكير الفلسني

فى الإسلام ، والإسلام والعقل ، والمدوسة الشاذليسة ،

وبمياً حققه :

المنقذ من الصلال للإمام الفرالي ، والصدق لا بي سعيد الخراز .

وترجم إلى العربيسة : محمد وسول الله لإتبين دينيه .

والدكتور هيد الجليم محمود معروف في الاقطارالمربية : عرفته وجامعة الويتونة ، بتونس ، وجامعة ، السيد محمد بن على السنوسي ، بليبيا أستاذا زائرا لها عدة مرات .

ودعته حكومة العراق ، فسافر يدعوة من وزارة الاوقاف العرافية الاختذ رأيه فيا يتعلق بإصبلاح فسم الدعسوة والإرشاد بها .

ومثل الازهر الشريف في و مهرجار... الإمام الغزائي و بدمشق .

 أنفأ الأمين السام نجمع البحوث الإسلامية دكتور عبد الحليم محمود أربع لجان تقبع الأمانة السامة :

و لجنة موسوعة السنة ، وتكونت
 ابتداء من الاسائذة الشيخ عمد حافظ والشيخ
 عبد الرحمن الزغي والشيخ عبد الحيد ندا .

وقد باشرت عملها فعلا فأتحقيق و الجامع الكبير ، للإمام السيوطى ، وبين يديها أدبع تسخ للجامع الكبير بين مصور وعطوط .

 و لجنة القاموس القرآنى، وتكونت ابتداء من الاساتذة الشيخ عبد المهيمن الفق، والفيخ إسماعيل الطحان ، والشيخ عمد السنباطى .

بانة دائرة المارف الإسلامية ،
 وتمكونت ابتداء من الاساتذة : الشبيخ محد أحد حسنين الشرقاوى ، والاستاذ محمد كال السيد (الإنجابزية) والاستاذ محمد عبد اللمليف عبد المزيز (العبرية) والاستاذ نتحى محمود يوسف (الفارسية) والاستاذ غمد همى والاستاذ إبراهم دسوق عبده (الفرنسية) .

 و لجنة تقنين الثريمة ، وتكونت إبتداء من (السائفة : السيد السيد وجب ، عمد عبده البحيرى ، فهمى عبد اللاء سبيد

على، عبد التواب عبد النــــواب باظة ،

كان جلالة الملك فيصل إمام الحج هذا المام ، وشهد المواقف كلها مع الحجيج ، وقد صرح جلالته في وفود المسلين وجوب إعلان حرب مقدسة لاستعادة الاواهى الإسلامية المفصوبة .

وإدفع ريالا تنفذ عربيا ،
 و إدفع دولاراً تغتل عربيا ،

الكلمة الأولى شعار جمع التبرعات بالمملكة العربية السعودية لإنقاذ فلسعاين ، وأبناء فلسعاين ، وهي تبرعات لارالت جارية حق الآن.

أما البكامة الثانية فهى شمار جمع التبرطت المصيونيين في الولايات المتحدة ، ولحذا الفعاد تاريخ ؛ فقد أصبح عنواذا لمؤلف أمريكي ما إن طرح في السوق حتى أسرعت الآيدي الصهيونية بشرائه لتخفيه من السوق واستطاعت إحدى دور النشر العربية أن تحصل منه على لسخة نشرت بهذا العنوان منذ عدة سنوات .

ولقد كان مستر أثل الوعم العالى الإنجازي ورئيس حوب العال الاسبق في بريطانياً على رأس جامعي التبرعات لإسرائيل في الولايات المتحدة حين زارها قبل وفاته ع

على الخطيب

## الشبيه بالمضاف ... والتنوين

أرسل جذا الرأى :

الاستاذ عسدكير

مدرس للغة العربية بكلية الشريعة

بجامعة كابل بالافغان وأحدأبناء الازهر

بترط أن يكون الجاد والجرود صنة والمتبر عنوة .

وبنتهى رأيها هذا إلى البغداديين حيث يميزون حذف التنوين في أمثال ( لا طالعا جبلا ظاهر ) حملا على المضاف ، وعلى هذا الاساس يخرج و ابن هشام ، حديث ( لا مافع لما أهطيت ولا معطى لما منعت ) يقدرون الحبر بعد الجار والمجرور في ( لا جدال في الحبج ) أيضا بينها يستتم منى الحسديث والآية على رأى البصريين المروف أيضا حيث يقال : ( لا مافع مافع لما أعطيت ) و ( لا جدال حاصل أو مقبول لما أعطيت ) و ( لا جدال حاصل أو مقبول في الحج ) قامم ( لا ) على رأى الاستاذ عباس حسن ومن وافقه شبيه بالمضاف ومعرب إلا أن التنوين حذف .

المروف ادى هذا اللغة أن التنوين بشرط أن يكم هذف عند وجود الآلف واللام في صدر والخبر عذونا. الكلمة ، وعندإضافة الكلمة إلى كلة أخرى، وبنتهى وأيه من الصرف ، وعنف عند الوقف في حالتي يجيزون حذف الرقع والجر ( أما في حالة النصب فيقلب جبلا ظاهر ) حا ألها ) ، وعند كوري الاسم هذا منزدا الاساس يخرج موصوفا بسكلمة ( ان أو ابندة ) مضافة (لا مانع لما أه إلى علم آخر ، مفردا كان هدا العلم الشائي كما يقدرون المؤم غير مفرد. في إلا جدال في إلى علم دور.

غير أن صاحب المنني يعنيف إلى هـذه الحيالات حلة أخرى (ص ١٧٣ ج ٢) وهي كون السكلمة شبية بالمضاف ـ ومثل بـ ( لا مال لزيد ) وتبعه الاستاذ عباس حسن في ( ص ٩ ج ١ ) النحو الواني ومثل بـ (لا مال لحمود) وأضحاف:

وعلى وأى البصريع) هنو مفرد مبتى . والفتحة فتحه بناء .

هنا يقول الاستاذ هباس جسن ( ١٣٥ هـ النحو الواق) في شأرت تأويل البصرين إنه تسكلف مردود مع أنه أيضا بغضل النزام النتوين – لكنه لم يوضع هي، غير هذكور فهو موجود في تأويل البغداديين أيضا . وهمل المتكلف في تقدير شي، المقدر أكثر وأوضع أم في تقدير شي، غير مذكور مع كون الجلة مفيدة دون تقدير شي، – كما فعله في ( لا مال لويد ) أو بعبارة أخرى جمل الجار والجرور خيرا أو بعبارة أخرى جمل الجار والجرور خيرا أو متعلقا بالحبر أكثر تكلما أم جمله أو متعلقا بالحبر أكثر تكلما أم جملة لمال ؟ إ

فلا ينبغى أرب ترفض رأى البصرين المشرق المشتى مع القاعدة الباعة وهدنا ما ألفته دائما في الاستاذ صباس حسن حيث لا يرضى الشقت .

وعلى فرض صمة تأويل البنداديين أيسنا لا يشمتم حسفف التنوين بسل إنه أس مجائزى به فسلا بنبغي أن ينال : يحذف

التنوين ليوما في موضع كذا يسل مجمب التصريح بأنه جائز ، هدا من ناحية ، دمن ناحية أخرى : جواز حذف الشنوين من الكلمة إذا كانت شبيهة بالمضاف بهذا التفصيل الذي ذكرتاه .. عاص باسم لا الناهية الجنس فلا يصح تعسم هذا الحكم في السكلمة الشبيهة بالمصناف في المواضع الآخرى . إذ لا يحوز حذف التنوين من الشبيه بالمضاف في باب المنادي بل يقال : ( ياطالما جيلا) وكذلك في تفس مثال المغنى ، ومثال النحو الوافي لو لم تمكن لاموجورة إذ لا يصبع أن يحدف التنوين بل يقال : ( مال (١) لايد أو مال <sup>(۱)</sup> قممود هندی ) دون حذف التنوين . فني تباية المطاف يحب أن أصرح بأن الفتحة في ( لا مال نويد ) فتحة بناء لا فتحة إعراب . ولا توجد هناك تنوان ليحذف وعل صحة رأى البقداديين أيضا فهو عاص باسم لا الناهية اللجنس وبجب أن لايسم فالاسم الثبيه بالمعناف فاجيح المواضع وكذلك يجب التصريح بأنه جائز لا راجب کا

محد کبیر

(۱) بتنوين مال :

#### تحاولة يهودية فاشلة :

( جاءنا من مكتب الآمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ترجمة مقال اشرته مجلة البقين
 ف و باكستان و عن محاولة بهودية النحريف القرآن نقشرها فيها يلى ) :

## عممل قبيح من الاعمال الشريرة

علنا أن اليهود قد قاموا بنشر طبعة جديدة للقرآن السكريم في ألمسانيا الغربية في الفقرة الآخيرة ، وقد صدرت حدثه الطبعة في إطار جذاب من الورق المصفول والطباعة الفاخرة والتجليد الممثاؤه وتعرض الآن في الآسواق مقابل أنمن زحيد الفاية وهذه ، الطبعة كأ جاه في ، الدعوة ، الحرباض يعتربها السكثير من الحسسة في والتغيير خصوصا في الآيات المتصلة باليهود ، ويقال إن نحو . . . ، ه ٢ نسخة من هذه الطبعة قد تم إعدامها في أندو نيسيا ، وتحذو بحلة الدعوة جميع المسلين في أنحاء العالم من تداول هذه الطبعة .

وأقل ما يقال عن هذه الطبعة أنها أقبيع عمل مرى الاعمال الشريرة وجه صدكتاب مقدس حتى الآن ولكن اليود يمكنهم عمل أى شيء .

وقطما ميكور... الفصل مصير هذه المحاولة للنيل من القرآل الكريم . وهو محفوظ في ذاكرة الإنسان ، وقد ضمن الله سبحانه وأنمالى حفظه في جوهره الأصيل ؛ ولكن ذلك لا يعيى المسلمين من عمل كل ما في مقدورهم في هذا الفآن وأول كل في فإنه ينبغي فعنج هذه الجريمة النكراء مراوا وتكراوا والتنبيه إليها على أوسع تطاق .

ثانيا : يمكن جمع الآيات المحذوفة و تشرها حتى يمكن التعرف علىهذه النسخ (المفهركة) وجمها وحظر تداولها وإعدامها ؟ And those things which I did before I became a (Mustim), which were wrong — many of them I did not know they were wrong — but his saying that this is wrong, and this is right was enough for me to change and to live in accord with his teachings. This is the way I feel. This is what I believe. I now see myself as an aid, as a tool, or as an instrument of God in the hands of the Honorable Elijah Muhammad for the complete resurrection of our Nation of Islam, "(1)

During the personal interviews with these people, the cohesion, loyalty, and group solidarity for which the organization strives became readily apparent. The bus driver recieves a salary of tifty dollars a week; the teacher with at least a B. S. degree recleves

seventyfive dollars a week. Yet neither would give up the job within the Nation of Islam to seek a better job elsewhere. And finally, the commitment and reverence of a number of members with advanced degrees to the cause of Elijah Muhammad to such an extent that they consider themselves merely tools for the good of the Nation of Islam could be considered vital proof that group solidarity does exist among the members of the Nation of Islam, in speaking of this solidarity, Arnold Rose says.

"The feeling of kinship may stem originally from common culture traits and a common origin or from the majority group. The latter is the case among Negrons, at least.(2)

<sup>(1)</sup> Tape-recorded interview with a principal in the (Muslim) schools, September 24, 1965.

<sup>(2)</sup> Arnold M. Rose, The Negro's Morale, University of Minnesota Press, Minnespolis, London, Geoffrey cumberlege, Oxford University Press, 1949, p. 4.

they do not belong to any commercial insurance program.

These services together with the efforts of the school seem to create in the (Muslim) followers a cohesion and a loyalty which are exceptional. Each member of the Nation of Islam is so thoroghly devoted and committed to the cause that he is willing to sacrifice his very life for the good of the group. This devotion became manifest in the interviews of members of school personnel of all strata. When various employees were asked as part of this study whether they might leave their job with the Nation of Islam to find a better job outside, the answer was always emphatically. "No !" One bus driver said :

1 am working for money.
1 am working for my self — for my own people; this is the best job I have ever had. (1)

#### A teacher commented :

"I believe I owe everything to the Nation of Islam, I am so delighted to work with the Honorable Elijah Muhammad to help propagate his cause in every way that I can,"(2) A Ph. D. principal in the (Muslim) schools stated:

"The truth of the mission of the Honorable Elijah Muhammad is the main motivation for my being with the Nation of Islam today, in fact, I will say it is the only motivating factor in giving my life, my talent, and my energy to help the Honorable Elijah Muhammad get bis Work done among our people here in America which is badly needed. Since I have become a follower of the Honorable Eligah Muhummad, I definitely experience a great zest of life, a great purity of thoughts, a great desire to achieve as I never achieved before. It is, to me, a brand new existence. For the first time in my life, I began to realize just why I was born; why I was put here.

After I heard the teachings of the Honorable Elijah Muhammad, I began to realize why I was born, It is my greatest pleasure to be able to help in a little way the work of the Honorable Elijah Muhammad as a servant to him and as a disciple of his. On first hearing him, I realized then that I was in the presence of a man who had to be from God in order to be able to teach us such profound things which bring about, overnight, a change in our lives.

<sup>(</sup>i) Tape recorded - interview with a bus-driver in the (Muslim) schools September 21, 1965.

<sup>(2)</sup> Tape-recorded interview with a teacher in the (Muslim) schools, September 21, 1965.

incentive the students buy the paper at elevan cents a copy and sell it at fifteen, thus earning a fair profit if they work hard, in addition, the paper awards prizes such as new cars, tours, trophies, and other prizes for achieving high sales quotas. When students were interviewed and questioned as to whether they enjoyed selling the paper, their response was, "Yes, it is my paper." The forthcoming issues of the paper are always eagerly awaited, because every issue contains pictures and articles about boys and girls at school or selling the paper, as well as news about the celebration of births or marriages, or condolences for the deaths of (Muslim) members. The students are given recognition. find a place within the group, and gain new incentive to sell more papers.

The schools put forth great effort to see that the students are acquainted with each other. This facilitates the development of unity among themseives. All students in the school know each other by name, and each day begins with a religious assembly of all the students. Boys and girls sit in separate row. The school provides the necessary materials so that students may give one another hair cuts and show shines at school. The classes which meet three times a

week at the mosque, and evening classes — the Fruit of Islam F.O.L.) for boys and the (Muslim) Girle Training (M. G. T.) or General Civilization Classes (G. C. C.) for girls — also ply an inportant role in helping students become a cohesive group with a basis of intimate relationships.

Intimate relationships within the group are fruther tostered by various services; which the organization extends to its members. Some of these services are:

- 1 caring for the sick and widowed members,
- 2 visiting members who are in jail for refusing to register for the draft or for any other reason, and defending those members if they must go to court.
- 3 attaching a kitchen to each monque so that those members who have no money and those whose wives are still Christian can obtain meals which follow the proscriptions of the (Muslim) diet.
- 4 offering an evening class at every mosque to teach the adult members reading, writing, mathematics, the history of the black man, physical fitness, and self defense.
- 5 providing health and welfare services to its members, as

## The Role of The School of The Nation of Islam in America in Cultural Renewal

– V –

BY:

Dr. IBRAMIN M. SHALABY

Another of the major values the (Muslim) school is attempting to develop within its students is a strong feeling of group solidarity. This value is promoted in a number of wayes so that the students and members of the Nation of Islam in general will feel a constant, strong bond uniting them with their fellow (Muslims).

(Muslim) stores and enterprizes all include either the word Muhammad or the word Shabazz as part of their names, The name Muhammad is used as a symbol of every (Muslim), and Shabazz refers to the lost tribe from which they believe the black man is descended. The incorporation of these key words into the titles of (Muslim) shops seems to serve a two-fold purpose. It works in a positive way to instill a deep feeling of identity and a sense of belonging, and, at the same time, removes the sense of poverty, need, and deprivation of the black man. The profits of

the individual enterprises help support the organization itself, and also provide the (Muslim) with a pride of possessiveness. In addition, the (Muslim) shops exist as concrete examples of what (Muslim) students encounter in their text books when they read of "our bakery" and "our butcher shap."

Group solidarity is also encouraged through the sale of the weekly (Muslim) publication, Muhammad Speaks. All school boys from the third through the twelfth grades sell Muhammad Speaks, Each has a fixed weekly Quota of sales. Vontress speaks of the paper as "probably the most widely circulated Negro weekly in this country,"(1) and it is small wonder since all (Muslim) school boys sell it. As an added

<sup>(1)</sup> Clemmont E. Vontress, "The Black Muslim Schools," Phi Delta Kappan, Vol. XLVII, No. 2, October 1956 p. 86.

If the divorce is for the first or the second time, the husband either retains his wife in good fellowship or sets her free with with liberality. He is not permitted to retain her for injury. The holy Qur'an says, what means : "When ye divorce women, and they fulfill the term of their (Iddat). Either take them back on equitable terms or set them free on equitable terms; But do not take them back to injure them, (or) to take undue advantage; if any one does that, he wrongs his own soul. Do not treat God's signs as a jest, but solemnly rehearse God's favours on you, and the face that He sent down to you the Book and Wisdom, for your instruction. And fear God. know that God is well acquainted with all things." (S. 2:231)

And: "Thus when they fulfill their term appointed, either take them back on equitable terms, or part with them on equitable terms;"

(S. 65 : V. 2)

The husban is prohibited from taking any of what he has given her as a dower or as a free gift,\* be it large or small, and whether she is rich or poor :

ووإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطارأ فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذرته مهتا نا و إنما مبينا ... ... ، (الناء ١٠٠٠)

It means : "But if ye decide to take one wife in place of another even if ye had given the latter a whole treasure for dower. take not the least bit back; Would ye take it by slander and a manifest wrong? " "And how could ye take it when ye have gone in unto each other, and they have taken from you a solemn convenant?" (S. 4: V. 20, 21)

( to be Continued )

That is when the wife herself is not happy with the marriage and there is no fault on the part of her husband. She may, then, offer him some of her wealth to get her freedom from such a situation. If he accepts, there will be no blame on him:

". . . It is not lawful for you, (men) to take back any of your gifts (from your wives), except when both parties fear that they would be unable to keep the limits ordained by God. If ye (judges) do indeed fear that they would be unable to keep the limits ordained by God; there is no blame on either of them if she gives something for her freedom. . ." (Quran)

<sup>\*</sup>There is, however, one case in which the husband can take back what he gave, or some of it,

If the assigned time expires without improvement in their relations, the wife becomes free and has the right to refuse the resumption of relations with her exhusband, or to accept the marriage again under some conditions because it is a new contract.

However, in the case of reconciliation either before the allowed time is ended, or by a new contract after its expiration, they will be given another chance similar to be privious one if they differ again with each other:

It means: "A divorce is only permissable twice; after that, the parties should either hold together on equitable terms, or separate with kindness...."

(S. 2: V. 229)

But if they fail to understand how to live peacefully together after this second chance, the separation for the third time is permanent

Although the wife has to wait without marriage for the time required, the husband has no rights over her. They cannot re-marry each other until she marries another husband and their marriage ends

in divorce, and unless they will be able to keep their marriage this time healthy:

It means: "So if a husband divorces his wife (irrevocably), he cannot, after that, re-marry her until after the has married another husband and he has divorced her. In that case there is no blame on either of them if they re-unite, provided they feel that they can keep the limits ordained by God. Such are the limits ordained by God, which He makes plain to those who understand."

in all these steps the husband must be honest and just. He must not do anything to annoy or harm his wife.

If the divorce is a necessity it must be done at the right time in the case of women who must wait for three courses so that the waiting period will be as short as possible:

"O Prophet I When ye do divorce women, divorce them at their prescribed periods, and count (accurately) their prescribed periods..." (S. 65: V. 1. the wife is not free to marry another man, and the husband has the right to resume marriage relations with her if they can overcome their differences.

The first divorce is another attempt to cool the matter off and to give each of them an opportunity to think calmly and examine the situation carefully.

It is worthnoting that the Hely Qur'an still sanctions their marriage relations during the waiting period, and that each inherits the other if one of them dies before its experation. That is why the husband is instructed not to drive her from his house and she is instructed not to leave the house unless she is guilty of some open lewdness. It is not difficult to see the effect of their living in the same house, seeing each other everyday. No doubt this will facilitate more understanding if they still have any

"Divorced women shall wait concerning themselves for three monthly periods. (S. 2 : V. 22)

b) Women who have no menstruction, either naturally or for the old age they have reached should wait for three months :

passed the age of monthly courses, | is until they deliver 'heir burden:" for them the prescribed period, if ye a

desire to keep their relationship : ويا أيها النبي إذا طانتم النسباء فطالتوهن لمدتهن وأحمسوا العدة واتقوا الله ربكر. لا تحريبوهن من بيوتهن ولا يخريس إلا أن وأنبن بفأحشة مدينة واتلك حدود الله ..... ( الطلاق <sub>1</sub> ).

It means : "O Prophet | When yo do divorce women, divorce them at their prescribed periods, and count (accurately) their prescribed periods: and count (accurately) their prescribed periods and fear God your Lord, and turn them not out of their houses, nor shall they (thamselves) leave, except in case they are guilty of some open lewdness, there are limits net by God; and any who transgresses the limits of God, does verily wrong his (own) soul, thou knowest not if perchance God will bring about thereafter some new situation"

(S. 65 : V. 1)

 bave any doubts is three months, and for those who have no courses (it is the same):..."

(S. 65 : V. 4)

c) Women who are pregnant should wait until they lay down their burden :

"For those who carry (life "Such of your women as have ! within their wombs), their period (S. 65 : V. 4)

#### WOMAN'S POSITION IN ISLAM - V

BY:

DR. AHMAD I. MOHANNA

As we mentioned before, there should be an understanding between wife and husband about the manner in which their marriage could be best run, but it is natural that differences in opinions will spring from time to time for some reason or another; lalam, as a practical religion, does not overlook this fact; instead, the couple is instructed to try in every possible way to solve problems in private and as soon as they exist If they fail and their differences prove to be a threat to the family life it becomes the duty of the society to step in and take part in their atlairs by appointing two arbiters (one from the family of the husband, and one from the family of the write) to help in reaching a solution :

و وإن خفتم شقاق بينهما فابشوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما -- -- - ( الفساء ٢٥ )

It means: "If ye fear a breach between them twain, appoint (two) arbiters, one from his family, and the other from hers; if they wish for peac, God will cause their reconciliation: for God bath full knowledge, and is acquainted with all things." (Verse 35, Ch. 4)

It this fails again, it would become clear that the marriage between this couple is a failure, and it would be better for them to separate from each other;

It means: "But if they separate, God will provide abundance for all from His all-reaching bounty: for God is He that careth for all and is wise." (Verse 130, Ch. 4)

#### DIVORCE

This separation is called the first divorce. The separation in this case is a temporary one for a period of time \* during which

<sup>\*</sup> The length of this period differs from case to case. The rule that is followed is this:

a) Women who have regular menatruations should wait for three courses:

to it; and if he did not find anything there, he used to question the Muslims around him if they knew of any decision of the Prophet in a matter of a similar case, and everyone of them stated what he knew from the Prophet, and Abu Bakr would say : "Praise be to Allah who had kept among us those who remembered what the Prophet had said". If he was unable to find enything in the Suuna of the Prophet, he gatherd to gether the heads of the companions and consult them, and if they agreed upon one opinion he decided according that opinion".

The second Caliph, Umar bin Kattab also followed the same rule. When there was a difference of opinion among the learned companions, he took the decision on the basis of the majority. Their unanimous or majority decisions and judgements were subject to the condition that they were neither contrary to the Holy Qur'an nor to the Sunna of the Prophet. This procedure was followed by the later Jurisprudents in the cases of new problems and needs of their ages.

#### 4 - Qiyas

The fourth source of Islamic Jurisprudence is Qiyas. It literally means measuring by a thing or comparing with or judging by comparing with a thing, From the Jurisprudents' point of view it means a process of reasoning of a law based on Analogy I. c. A case might come up for decision. which is not expressly provided for either in the texts of Holy Our'an or in the traditions of the Prophet, or by the unenimous decision of scholars (lima); Then the Jurisprudent looks for a case n the Holy Our'an resumbling sunnah or in ljmå, and or in t' by reasoning on the basis of Analogy (Qiyas), arrives at a decision. Thus, this is also a kind of extension of the law as met with in the Qur'an, Hadith, Ijmå, but it is not of equal authority with them; because it is based on only anaiogical deductions. Briefly it may be concluded as that the Holy Our an is the fountain - head of Islamic law, explined by Traditions of the Prophet, Unanimous opinion of the Muslim Jurisprudents and Analogical decision of the Muslim Juriats.

so that he who does not know should come to know, for knowledge does not disappear until it is concealed from the public." The importance of this stage lies in the fact that the Culif himself took the interest in the formal collection of all Hadith of the Prophet in a systematic way.

4- After the death of Umer bln Abdul Aziz, the collection of Hadlth entered to the fourth stage in the history of the work of colleting the Prophetical traditions. By the middle of the second century of Hijra, Hadith began to assume a more permanent shap and written collections had became popular. The first works on the subject are that of 'Imam Ibn Juraij, who lived at Mecca, Imam Malik bin Anas at Medina, Abdullah bin Wahab in Egypt, Memar bin Abdul Razek in Yemea, Suiyan al Thawry in Kûta, Hammad bin Salma at Basara, and Abdulla bin Mubarak in Kurasan. The book of Imam Malik bin Anas, known as the 'Muwatta' is considered the most important of collections el the second century.

5 — The litth stage of the collection of the traditions started in the third century of Hijra. It was then that the great work of collection of Hadith brought to complete for. The most important works of this stage is the Six Books of the following Imams: 1 - Bukhari 2 - Muslim 3 - Abo-Dawod 4 - Tirmizi 5 - Iba Māja 6 - Nasāl. These books classified the reports and arranged subjects under special headings. It may be noted that these works made Hadith easy for reference. There are two kinds of collections of Hadith: "Muspad" and "Jâm)". Musnad is meant the tracing of any Hadith back through various transmitters to the companion of the Prophet on whose authority it rested. So the collections of the Musnad contains reports of traditions of all sorts. The Jami means a work that gathers together: it arranges reports according to their subject matter. The credit of bringing knowledge of 'Sunna' to perfection is due to these two kinds of collection of Hadith.

#### 3 - Ijmâ

in the Muslim Jurisprudence, the term limå expresses the unant-mous consent of the religious scholars. Imam Jalaluddin al - Suyûtî reported in his famous book, "Tarikul-khulafa" (History of the Caliphs) that:

"During the reign of Abu Bakr, when a case came before him, he used to consult the Qur'an; if he did not find it in the Book of Allah, and he knew of a Sunna of His messenger, he decided according

preservation of the text of the Qur'an, and the Sunna of the Prophet, was in the safe custody of good memory and the writings of the faithful conpanions.

lo addition to this, there was a party of disciples who lived in Medina Mosque Itself and they were speciall equipped for the teaching of the religion to the people outside Mediga. Some of these would remain in the Prophet's company at all costs, and store up in their memory everything which the Prophet said or did about any aspect of human activities. Propeht's wife, 'Aysha' was also one of those who sought to preserve the traditions of him. She was gifted with a clear understand and a marvellous memory. According to a report. Omer bin Khattab made arrangements with one of his neighbour that they should be in the company of the Prophet on alternate days, so that each might report to the other, what happened in his absence. Most important of all, the Prophet had repeatedly laid the obligation on everyone of his Inflowers to follow his Sunna and transmit it to others. These facts relute the mistaken idea that the need for Sunna was felt, and the preservation of it started only after the demise of Prophet ( peace be on him ).

There is no doubt that the

collection and recording of the traditions of the Prophet, had passed through several stages. We can summarize the stages of collection of Hadith in five main stages.

- I— First stage was during the lifetime of the Prophet.
- 2 Second stage started just after his dealth, in this stage Hadith had passed from individual into public possession.
- 3— Third stage began with the passing of the generation that had seen and heard the Prophet directly. This stage was a turning point in this field. At this time the writing down of Hadith became more and common; but merely as an aid to memory.

Towards the close of the first century of Hijra, the Omayyad Calif, Omer bin Abdul Aziz, Omar 11, issued definite orders to the effect that written collections of Hadith should be made. It is reported by Bukhari, that he had written to governer of Medina, Abu Bakr bin Azm, the following letter: "See whatever saying of the Holy Prophet can be found and write it down, for I fear the loss of knowledge and the disappearance of the learned men. Do not accept anything but the true Hadith of the Prophet. People should make knowledge puplic and should sit in companies,

detailed principles of Islamic laws in three ways: By his sayings or by his practices or by his silent approval of the practice of some person. Since Islam covered the whole spheres of human life, hundreds of points had to be explained by the messenger of God, through his example in actions and words. The Holy Qur'an required the people to follow him and it declard that he was the example of Qur'anic life:

It means: "Verily in the messenger of Allah ye have a good example for him who looketh unto Allah and Last Day, and remembereth Allah much." (33:21)

There is some mis-conceptions, in certain quarters, about the transmission and the recording of Hadith during the life time of the Prophet. About the first point, it was a well established fact the transmission of the practices and sayings of the Prophet from one person to another became commen during the Prophet's lifetime. The Prophet himself used to give instructions with regard to the transmission of his teachings. Whenever a deputation came to him

in the early days of Medina, the Prophet concluded his instructions to them with the following words: "Remember this and report it to those whom you have left behind". In some cases he said : "Go back to your people and teach them these things". It is also reported that when 'Mu'az bin Jabal' appointed governer of Yemen by the Prophet, he was asked how he would judge cases and he replied : "By the Book of Allah: If do not find a direct instruction in it, by the Sunna of the Prophet of Allah. . . . . . Thus, the Sunna was recognised in the time of the Prophet as a source of Islamic guidance, and it started to be transmitted to different places and peoples.

About the second point, it is a fact that the people were started to record the traditions of the prophet by writing, and he cometimes objected to the writing, lest that the Hadith may be mixed up with the Qur'an, it is clear from this objection itself that the recording of Hadith started in Prophet's lifetime, in addition to preserving it in the memory of the thousands of the disciples of the Prophet. The Arabs had a wonderful and rare power of memory and in that memory they kept the beautiful poetry of the pre-Islamic days, and the Holy Qur'an, allve and intact. So the و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عهداً | of Mecca and Medina, had occasion to learn the Qur'an and the Islamic dectrine directly from him. It is the original source of islamic theology, Jarisprudence, culture and civilization.

#### 2 - The Sunnah

The Second source of Islamic laws is the Prophet himself as he is the recipient of the Qur'an and the typical model of the Qur'anic life. In him we find the precepts of Islamic teachings in their applied and concrete form. His precepts and examples are most reliable guide to the theoretical as well as practical knowledge of Islam. The record of his precepts and examples is called 'Hadith' or Prophetical traditions. Muhammad (peace be on him ), as all the Prophets, was a man and his distinction was that he received revelation. The prophethood of Mahammad (peace be on him ) is an integral part of the Islamic Faith, But he is merely a messenger and perfect servant of Allah. The text of the Kalima Itself mentions this fundamental purity of faith in the Oneness of God. The Kalima says :

(There is no God but Allah aud Muhammad is His messenger) or

(I witness that there is no God but Allah and I witness that Muhammad is His servant and messenger).

The Prophet lived only for 63 years and he received the first revelation in his 40th year. It is during these 23 years that he delivered his mission and worked. The nomadic children of desert who only a few years ago were the worst specimen of humanity, became during this short period of Muhammad's mission, the best men in every respect-morally, culturally, socially and politically - and the teachers of the then civilized world,

23 years in the life of an average man is not very much significant, for less as a whole this number only be lakened to potentiality of carrying humanity from progress to progress. The Prophet transformed this potentiality, within such a small period of time into practical shape, Hence the traditions of the Prophet is known as 'Sunna' which literally means a way or rule, or manner or example of acting or mode of life. Sunna, therefore, indicates the actions, practices and sayings of the Prophet.

The Prophet explained the teachings of Qurian, and laid down the

one better or the like thereof. knowest thou not that Allah is Able to do all things." (11: 106)

Being the last revealed Book. the Qur'an contains universal and eternal truths previously revealed to mankind at various stages of its development. As such, it is a systemetic and correctly formulated Integration of past revelations and is the correct interpretation of man in relation to the Universe when man and his nature were made complete. It correctly interprets life, guides humanity in the right path and keeps the tourch of progress ever - fresh and bright bureing through all ages to come. When auch a complete and well - formulated Divine constitution guarantees preservation of its original purity, there will no longer be need for further revelation. The Holy Qur'an speaks clearly on this point when it declares :

و وقالوا لولا نزل عليه آبة مرس وبه : قل إرس أفه قادر هل أن ينزل آية ولكن أكثره لا يعلمون ، ( الانسام ٢٧ )

It means: "They Say: Why hath no portent been sent down upon him from his Lord? Say: Le ! Allah is Able to send down a portent. But most of them know not."

(4:37)

The purpose of studying the Qur'an must be seeking knowledge and practical guidance in the aspects of life, the knowledge of Arabic Language and literature, is the Key to the proper understanding and assimilation of the message of the Qur'an. But translations and commentaries of the Qur'an, which are now available in different languages. will help only to acquire some general knowledge of this Divine Book. The true spirit of this eternal miracle of Islam may not be felt without complete knowledge of Arabic and the life of the Prophet.

The Qur'an laid down the principles of laws relating to rites, ceremonies and transactions. These principles needed explanation and sometime practical examples which were given by the Prophet, in this manner, the Prophet himself was the interpreter of the Qur'an. The interpretations of the Prophet may be divided into two parts:

- Explanation of the passages occurring in the Qur'an.
- (2) Answer to questions or giving practical reflection on the texts of the Qur'anic passages, The Qur'an, as a living miracle of Islam and the Prophet, has retained its purity without the least change, for the last one thousand, and four hundred years. The companions of the Prophet, particularly the inhabitants

If any conflict between Que'an and Nature appears it is not because of the conflict is real but because human study of Nature and of the Holy Qur'an is not perfect. Some people try to interpret the Qur'an to adjust it with the human interpretation of Nature. They claim that the knowledge of man is final and unfailing. This attitude definitely indicates the weakness of faith in the revelation of God, The Holy Our'an is directly revealed from the Creator of Pitrat, and the Will of God made manifest in His creation. So the Qur'an would lead to discoveries of the secrets of Nature. and a careful study of Nature will help the proper inderpretation and understanding of the Qur'an, Whenever any contradiction between human - knowledge, and the Holy Qur'an grises, the human interpretation of Nature must be rejected ag miataken. As human knowledge increases the Qur'an unfolds itself gradually like a flower leaf,

Qur'an is the last of all revealed Books from God to the guidance of mankind. Humanity has been receiving guidance from God directly through revelation received by the Prophets, since the birth of man on this earth. The office of prophethood was sealed and made final with the compiltion of revelation of the Holy Qur'an. The Qur'an calls people

to believe not only in the prophetbood of Muhammad (Peace be on him) and the revelation of the Qur'an, but it enjoins the belief in previous revelations and prophets. The Qur'an declares:

It means: "And who believe in that which is revealed unto thee (Muhammad) and that which was revealed before thee, and are certain of the Hereafter." (11:4)

Thus the belief in previous revelations and prophets is a fundamental of the Qur'anic call, it is further stated in the Holy Qur'an that the prophets were sent to every people, and the discrepancy found between the Holy Qur'an and previous revelations is definitely due to human interpretation. The Holy Qur'an discovers earlier revelations and makes them complete, it removes all doubts on this point when it proclaims:

It means: "Such of Our revelations as We abrogate or cause to be forgotten, We bring (in place)

### MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FÜDA

Muharram 1389

#### ENGLISH SECTION

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

MARCH 1980

#### THE SOURCES OF ISLAMIC LAWS

BY :
A. M. MORIADDIN ALWAYS

The religion of Islam is a complete and concrete system dealing with man and his effairs in all walks of life. It is not only laid down the fundamental principles of faith and the practical devotions but it also distinctly defined the rules of transactions, moralities, penal laws, and social, economical and political systems. The Holy Qur'an is the fountain - head of Islamic laws. There are beside this standing miracle of Islam, three sources of Islamic Jurisprudence: namely, the Sunnah (traditions of the Prophet), lima (the unanimous opinion of the Muslim Jurisprudents ) and Qiyas (Analogical decision of them).

### 1 – The Holy Qur'an

Holy Qur'an is the first source

of Islam it contains the fundamental Nature which Nature which the Our'an and Value Cook to perfect harmony, breaks Dain a thiggen is defined in the clear vertex of Qur'an at the 'Fitrat' or Nature of God. The Qur'an Says:

فأنم وجهك لادين حنيفا فطرة الله الله فطر النسساس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين اللهم ولسكن أكثر الناس لا يعسلون .
 ( ألوم ٢٠ )

It means: "So set thy purpose for religion as a man by nature uprightthe nature (framed) of Aliah, in which He has created man. There is no altering (the law of) Aliah's creation, That is the right religion, but most men know not)." (30:30) ﴿ الْمُتُواْنِ ﴾ ادارة الحسّاع لزج بالف عرد ن: ١٩٥٩١١



مدیترانجی له عبدالرحیت یم نوده ﴿ بدل الاشتران ﴾ • آ ما المیرد امریز ابخده • های امریز ریده دالمدین الطار کیدین خاص

الجزء الثاني ـ السنة الحادية والأربعون ـ صفر سنة ١٣٨٩ هـ (بريل سنة ١٩٦٩ م

## ER IR PRINCE

## وهِرُكُلُّ لِلْاَيْتُ لِمُعْلِمِينَ وَمِدَارُ صِيمِ فِودٍ . للأَثناءُ مِدَارُ صِيمِ فِودٍ .

ويحرصون عليها، ويعلمتنون إليها تم يعملون على تعقيقها في العمل، وتطبيقها في العارك. ولا توجع الحين والفيان إلا تعسكا بها، وحياما دونها . وحملا عليها ، وحولام الدين وعدم الله بالنصر حيث قال : و وكان حقا عليها اصر المؤمنين، وحيث قال : و إنا لنتصر وسلنا والدين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، وحيث قال : و إن الذين قالوا دينا الله ثم استقاموا تاثرن هليم الملائكة ألا تفاقوا ولا تحرقوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون ،

ا -- لا يستقم معنى الإيمان إلا على أساس الثقة المطلقة واليقين الثابت بأن كل ما صدر عن الله حق وصدق، ثم العمل على عدى ذلك بكل ما يأمر به ويدعو إليه ، والبعد عن كل ما يحدو منه وينهى عنه ، وذلك بعض ما يفهم مر قوله تعالى : والله المؤمنون الذين آمنوا باقه ووسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في ميزانة أو للك م السادقون ، فالمؤمنون الدين المقائد القسوية . والدن يثتون يسحنها . ويرتاحون لها ،

نحن أواياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولسكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولسكم قيها ما تدعون ، .

٧ ـــ ولا شك أن وعد الله حق ، لانه - جل شأنه - متصف بكل كال منزه عن كل انقص ، وليس ما يتفق مع كال كاله وجلاله أن يتخلف وعده عن مباده إذا حقفوا شرط تمنقه كما أمرهم ، واستقاموا على طريقه الذي شرعه لمج ، وقد وعدم بالنصر إذا لصروه بالتزام دينه والعمل بشريعته . فقال جل شأنه : إن تنصروا الله يتصركم ويثبت أقدامكم ، وقال سبحاته : وولينصرن الله من يتصره إن الله الثوى هزيز ، فإذا تخلف النصر عنهم فذلك لتقصيرهم في القيام مسأ أمرهم بدودهاه إليه ، فإنه كا يقول جل شأنه : وإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أُنْسِهِ بِظَلُونَ ۽ وَإِذَا سَاءَتِ حَالَمُ . وَمَثَاقَ هيشهم ، وخف في مزان الرجود شأتهم ووزنهم ، ولم تشعق لمم الحبياة الطبية التي وعدم الله بهاحيث قال: ومن حمل صالحا من ذكر أو أنئي وهو مؤمن فلنحييته حياة طيبة ولنجزينهم أجوهم بأحسن عاكاتوا يعملون ۽ فقائ يرجع إلى ضعب إيمالهم وعملهم وإعراضهم هن ذكر أقه كما يفهم من قوله تمالى : ﴿ وَمِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكِّرِي فإن له معيشة مشتكا وتحشره يوم القيامة أعميء

قال رب لم حشران أهميوقد كشت بصيرا ، قال كذلك أنتك آباتنا ففسيتها وكذلك اليوم تنسى . .

٣ ـ وقد مضت على المسلين ف (المدينة) أيام سود وليال عصيبة رهيبة ، فسكائرا يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح ، ويقدون ويروحون فالسلاح ءحتى أصبح ترك السلاح أملا يحلون به ويتشوقون إليه، فقال أحدهم : ما يأتى علينا يوم نأمن فيه وقضع السلاح ، وقال المنافقون : ، ما وعدنا أنه ورسوله إلا غرورا ، فقال عليه السلام : ما تغبرون ( تمكثون ) إلا قليلا حتى يجلس الرجل منسكم في الملأ النظم ليس معه حديدة ، ثم مبط الرحى برعدانه كما يقول سبحانه : وهدانه الذين آمنوا منسكم وهملوا الصالحات ليستخلفتهم ني الأرض كما استخلف الدين من قبلهم . واليمكان لهم دينهم الذي ادتمني لمم ء وليبدلتهم مزير بعد خرقهم أمتنا يوء وتمغق لهم كل ذلك فكانوا أتمسسة الناس والولاة عُليهم ، ومكن الله لهم ديتهم المذي ارتشى لحم ، وساد الآمل قلوبهم ووبوعهم ، ودانع لحم الدنيا ، وطابت لحم الحياة . ثم صادواً إلى ما يشير إليه قوله تعالى : وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكم وتؤمنون الخةور

ع ـــ وإذا كأنحالهم قد تغير فصاوروا إلى تخلف بعد تقدم ، وضعف بعد قوة ، وحنيق بعد سعة ، فإن وعدالله لايزال قاعًا يلوح لهم : بالحياة الطيبة والبكرامة الموفورة والمسكانة الرفيعة ؛ فإرب ( تعليق الحسكم على مشتق أو موصوف يؤذن بعلية ما منمه الاشتقاق أر الصفة كايتول الأصوليون) ، وقد على الله كلما تطمح إليه نفوسهم منخيرعل الإعان المادق الصحيح ۽ والعبل الصاخ الحسن ۽ فهمأ سبيل المؤمنين إلى النصر وقيادة غيرهم إلى طريق الحق والحتيق ، ومهما تبكر . . . الظروفالي تقاسما . والاحداثالي تعانها والمؤامرات التأتماك هدنا فلن تصعف تقتنا وعداية، ولا إعانتا بعدله ، ولا أمانا فبعدله والكن مجب أن تجمدد نموسنا بالتربية ، وتصحم أخطائنا بالتوبة ، وتقوى عزائمنا بالإعان، وتجمل نفوسنا بالتقوى، فإنذلك هو السبيل إلى أن يكون الله ممنا ، فإنه كما يقول جل شأته : ﴿ إِنْ أَنَّهُ مَمَ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴿ والذن هم عسنون ۽ ۽ وکا يقول سيحيانه : ء والماين جامدوا فينا المهايته سبلنا وإن الله لمع المحسنين ۽ ر

و ساوا الإيمان هو الطاقة الدامة إلى الممل ، والعمل هو الترة اللازمة للإيمان ، وهمامها سبيلنا إلى ما ترجو ، من خير و نصر ، ويعتدار ما يكون إعاننا باقة ، واهتمامنا عبله ، وتفتنا برعد ، ووفائرنا بمهد تكون الحياة الطيبة التي تنشدها والمنزلة الكريمة التي ترجوها ، والحير العظيم الذي نتطلع إليه با بأمانيكم ولا أماني أهل السكتاب من يعمل سوما يمو به ولا يحد له من دون الله وليا ومن يعمل من الصالحات من ولا أماني وهو مؤمن فأولئك يدخلون ولا نظلون نقيرا ، ومن أحمل وبنه وينا المنتوب من أحمل وبهه فه وهو عسن واتبع مملة إراهم حنيفا ،

ولا شلكأنمة إبراهم فيالإسلام دومن يسلم ويهم إلى الله وهو عسن فقد استمسك بالمروة الواتق وإلى الله عاقبة الآموز ،

دوبنا وآتنا ما وحدتنا على رساك ولاتخزنا
 وم القيامة إنك لا تخلف الميماد .

عبدالرميم فودة

## اتخاذالهجرة مبدأ للشاريخ عندالمسامين سدينورمهدى عندم

جدير بنيا - تحن المسلمين في جميع أدجاء الممهورة - أن نقص اليوم وقفة تدبر وإممان لنقيبين السرالعظم الذي هدي أسلامنا الكرام إلى اتخاذ هجرة الرسول ، عليه الصلاة والسلام مبدأ التأريخ ، وقد كان أمامهم نقط ابتداء هامة متعددة يستطيمون اتخاذ إحداها مبدأ للتأريخ الإسلامي وسأتناول في هذا المقال بحث عبد الموضوع ، بعد تميد موجو عن بيان النظم السابقة التي كانت الآم الختلفة بيان النظم السابقة التي كانت الآم الختلفة بيان التعلم السابقة التي كانت الآم الختلفة

فئذ أقدم العصور ، شمر الناس ، أفرادا وجاعات ، بحاجتهم إلى التأريخ ، أى إلى نسبة الآحداث والإعمال إلى نتطة زمنية يحسبون منها مرورالومن ، عفياس بصطلحون عليه ، بوصفه وحدة فياس زمنية ، كاليوم أوالاسبوع أوالتهر أوالمام ، وكانت ظاهرة النهاد والليل أسبق الغلواهر التي أسترعت من اليوم ، كذلك كانت المجتمعات الأولى في قاديخ البشر تهتم اهتاما عاصا بطهود الفس في عاده إلى أن وتتبع تحدوه منذ ظهوده هلالا ، إلى أن يستدير بدوا ، ثم يقنافس في عانه إلى أن يستدير بدوا ، ثم يقنافس في عانه إلى أن

المنظمة . مكانت هذه الظاهرة القدرية أساسا لوحدة زمنية أخرى هى الثهر ، وبذلك كان الثمر القمرى من أسبق الوسائل التي اتخذها الإنسان لعد أيامه ، وتبعا لذلك كان السبق التقويم القمرى ، ومن الدلالات اللغوية على ذلك الاشتراك فالاشتقاق ، أوالترادف ، بين الالفاظ التي تدل على الحسلال والقمر ، والالفاظ التي تدل على الحسلال والقمر ، من المفات (1) .

على أنه جاء بعد ذلك عبد على الإنسان للنبه فيه إلى الدورة العسبية ، فاتخذ الشهر الشمسي والسنة الشمسية أساسا لحساب الرمن . وفي كل من الحالتين السابة تين : حالة الاعتباد على التوقيت بالدورة القمرية ، وحالا الاعتباد على التوقيت بظاهرة الدورة الشمسية لم يكن أعة بد من تقطة بيتدى ، بها التأريخ . وفي العهود السحيقة في تاريخ الإنسان ، قبل وفي العهود السحيقة في تاريخ الإنسان ، قبل اختراع الكتابة ، لم تكن المناكرة تعي أكثر من مدة قصيرة لا تتجاوز بضع سنوات

(۱) يراجع في ذلك على الآخمر اللغات العربية ، والديوية . واللاتينية ، والفرنسية ، والإيطالية ، والأسبانية ، والانجليزية ، والألمانية .

وفذا كانت المدة التي يعتمط بها الناس فذا كرتهم مدة قصيرة ، ثم يتركونها و بنتقاون إلى مدة أخرى يهدون التأريخ بها لارتباطها بعادث هامة في حياتهم ، ويظلون يحتمظون بنسو انهاحتي بعدث حادث عظم آخر يفرض بنسه على ذا كرتهم ، ويخفف عنهم عبه المدد الكبير من السنين المنسوية إلى الحادثة السابقة ، وعنديذ يبدمون تأريخهم من هذا الحادث العادث العظم الجديد ويستمرون فيه حقبة أخرى ، وحكذا .

وهذه الاحداث التي كان النباس قديما بنجون إليها تقطا ليده حقيم التأويخية ، كانت تختار في العادة من بين الحوادث الجسام التي تمير عرى الحياة في المجتمع ، أو من النوع الذي خلف ذكرى قوة لاتفيى ، فالغيطانات المجتاحة ، والولاول المفرعة ، والبراكي المدمرة ، والحروب الوهيمة ، وأساف الملوك على العروش -كل هذه أمثة عا كان يتخذه الإفسان نقطا يبدأ بها حقيه التأريخية ، ونحى ما ولذا نجد صورة مصفرة لهذا النوع من التأريخ بين بعض معاصرينا ، فذا النوع من التأريخ بين بعض معاصرينا ، هواي ، أو على العام الذي حجوا فيه ه أو على العام الذي حجوا فيه ه أو على العام الذي حجوا فيه ه أو وق طفولة البشرية لم يكن الإنسان يهتم ،

أو لم يكن يستطيع أن يُهم ، بالدقة فحساب

التاريخ ، أو بربطه وبطا دقيقا بنقطة زمنية ثابتة ، بلكانت الأمور تسير سيراً تقريبياً ومن المروف أن أول من ابشكر نظاما التأريخ المنظم المتواصل صو أمين مكتبة الإسكندرية في القرن الثاني قبل الميلاد ، حقى إه اكتب ، يسبب ذلك ، لقبا هسسو : وأبو التأريخ ، .

ومن أمثلة النظم التي كانت مشبعة في التأريخ،
النظام الآولمي في بلاد اليونان، فقد كانت
الآلماب الآولمبية تقام مرة كل أربع سئوات
فكانوا يؤرخون أحداثهم بأن بقولوا مثلا:
حدث صدا في السنة الثانية من الآولمبية
الرابعة، وهكذا.

ومن هذه النظم القديمة النظام الروماني ، وكان هدفنا النظام يتخذ تأسيس مدينة دومة مبدأ التداريج ، تنسب إليه الاحداث ، وتعاقب القناصل والإباطرة

ثم كأن هناك تظام التأريخ الفارس، الذي كان بيداً باعتلاء الملك يزدجر والثالث العرش ( يوم ٢٦ يو نية سنة ٢٣٠ ميلادية ) ، وهو نظام شبيه بالنظام الصيني القديم ، الدي كان بيداً من سنة ٢٦٠ ق . م . وبعد السنوات مضوية إلى اعتلاء كل إمبراطور العرش ، فكانت مدة حكم كل إمبراطور العرش ، تاريخية تبدأ بذلك الحدكم وتنتهي بانتهائه . وكان العرب قبل الإسلام يسيرون كنيره من الآمم المشهدية ، فيؤرخون بالاحداث

العظيمة التي تمر بهم وتؤثر فيحياتهم ، كأيام العرب المشهورة في حروبهم ، والتي من أشهرها عام الفيل ، الذي ظلوا يؤوخون به حتى ظهود الإسلام ، وكذلك حرب الفجار وغيرها .

ونعد ظهور الإسلام أتخد المسلبون عدة نقط زمنية بدءا لتأريخهم . فتسارة كانوا يقولون : حدث كذا قبل البعثة بسنة أو بسفتين. أو بعدها بكذا سنة . وأحياناكاتوا يؤرخسون بالعزوات ، فيقولون : في طم الحندق ، أو بعد بدر بعامين ، وهلم جرا . وكان ملذا النظام كافيا التحديد الرمتي المدى كانت تنظلبه حياة الجشمع برمثذ ، قلما قسمت رقعة الدولة الإسلامية ، وتشعب لشاطبا ، كان لا يد لما من نظام ثابت التأريخ ، ينسب إلى نقطة زمنية ثابثة ، وتقبمه الدرلة بيجيسم أتمائها ۽ فإن من دراجي الخلط ، وحدم الدقة -في تعديد أزمنة الاحداث، أن بكسب الخليفة مثلا إلى وال في الشام كتابا يؤرخه بالسنة الما بعة والعشر بن من البعثة النبوية . فيرد عليه الوالي بكتاب يؤرخه بسنة كذا من بدر .

وأول من فكر في اتحاذ نظام ثابت التأويخ في الإسلام عمو سيدنا همر بن الحطاب ، رضى أنه عنه ، وكان ذلك جزءا من تنظيانه السامة المحكومة الإسلامية . في السنة الثا ثة من خلافته ، أي في السنة السادسة عشرة من المجرة النبوية ، وفع إليه صك مؤقف بشهر

شمبان . فقال : أىشمبان هو ؟ الدى معى . أو الذى هو آك ، أو الذي تحن فيه ؟

ثم جمع أصحابه وقال لهم: صعوا شيئاً الناس يعرفونه ، فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الروم ، وقال آخر: اكتبوا بتاريخ الفرس ، كلا قام ملك طرح ماكان قبله (أى ترك النقطة الومنية الى كان يؤوخ بها ، وبدأ نقطه زمنية أخرى من تاريخ اعتلائه هو العرش) ،

وتناقش القوم في الآمر ، وكان أمامهم من أحداث الإسلام ما يقنيم عن اصطناع النظم الاجتنبية : كان أمامهم لنقطة البندم بالنَّاريخ عولد النبي صلى أنه عليه وسلم ، كما كان أمامهم يوم وقائه ، وكان لديهم كذلك يوم بمئته بدين الإسلام . ولكن رأيهم استقر على أن يتخذوا لتأريخهم يوم الهجرة من مكه إلى المدينة ، وهو اختيار أوحته البصيرة النافلة ، والتقدير السلم لحوادث التاريخ . فلقد كانت المجرة هي أعظم حدث في تاريخ الإسلام ، لأنها الحادثة التي جمت أنبل الصفات التي دعا إلها الدين ، كما تمثلت فها معجزة الإسلام البكبرى . فقد كانت الحبرة هي نقطة التحول في ذيوع الإحلام ، وخروجه من شعاب مكه ، إلى أوجاء الجزيرة العربية ، ثم إلى سائر أجزاء المعمورة .

والذين قرروا اختيار هذا اليوم مبدأ

أحداته : هم المهاجرون والآفصار الدين تجل قهم إبان الهجرة خير ما تتحلي به النفوس البشرية ، تجلى فمم الافتداء حين تحدى المهاجرون سطوة كغار قربش وبطشهم وتنكيلهم بهم لمغادرتهم مكه . وتجلت فهم التعتبحية المنقطعة النظير حين تخلوا عن أهلهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله ، وتجسل ف ذلك اليوم الإعاء الصادق والسياحة الصاملة حين استقبل الانصار إخواتهم المهاجرين استقبال الاخ لاخيه، وقاسموهم كلماملىكت أيديهم ؛ فهؤلاء الانصاره الدين تهافتوا على الرسول الكريم يوم قدومه للدينة يقول له كل بيت فهم : أقم عندنا في المدد والعدة والمتعة. فلنا هو عليهم جيعاً أن يقاسموا الني بيوتهم ، قاحوها أحمايه المهاجرين .

ومن أدوع ما يدل على ما كان يفيض به جو الهجرة من السكرم والسياحة أن التاريخ لم يذكر عن هؤلا. الذين تركوا مكة و لجشوا الله لمدينة أنهم و لاجشون ، . لقد كرمهم الله تمالى هؤلاء وأولتك بالمهاجرين . وكرم الله تمالى هؤلاء وأولتك بما أنزله فهم من الترآن السكريم : والسابقون بما أنزله فهم من الترآن السكريم : والسابقون البحوري عنه المهاجرين والانصاد ، والمدين البعوم بإحسان ، وهي الله عنه ، ورصوا عنه ، وأعد لم جنان تجرى تحتها الانهاد

خادين فيا أبدا ، ذلك الفوز العظيم . . أما معجزة الإسلام الكبرى التي تمثلت في حادثة المجرة . هبى أنه في تلك الساعة التي كان الإسلام فيا مصطهدا طريداً من وطنه، حتى أعظم انتصار لرسالته . وكذلك كانت قوة الإسلام دائماً ، يرفع علم انتصاره حتى يوم اصطهاده ، وتعار كلته ، حين تعظم عنته ، ويقبل هليه الناس حتى إبان العدوان عليه ، وعرب هذه القوة الروحيه العظيمة استمد سلطته السياسية ، ونشر لوا، العدل والمساواة في العالم .

ويعد فقد كانت الهجرة في اليوم الشامن من ربيع الآول ، الموافق لليوم العشرين من شهر سيتمبر سنة ٢٧٣ميلادية ، وبدأ التأريخ بها في اليوم السادس عشر من شهر يوليه سنة ٢٣٩ميلادية .

وفي هذه الذكرى السامية تتجرك في تفوسنا الكرام؛ الكالمرة التي استمسك بها أسلافنا الكرام؛ في تفوسهم الآبية ، وقاربهم الصفية ، وعقولهم الرشيدة ، وأحكامهم السفيدة ، لمستلهم من ذلك كله منهجا بهدينا إلى سواء السبيل : إصلاحا لنفوسنا بهدى الديزالقويم وهذا لمزاعنا بالصمود في وجه أعدائنا ، واستنهاهنا لقسوانا لاسترداد مقدساتنا واستنهاهنا لقسوانا لاسترداد مقدساتنا العربية العربرة .

**مهدى علام** عضو عم العوث الإسلامية

## حياة العمل ، وحياة الذكر ي

عاش فعنيلة المرحوم الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي معنو جماعة كبار العلماء ورئيس لجنة الفتوى بالازهر حياته الآولى مبتدئا بشأته المسكتبية بعد طفولته وهو في سن مبكرة فعظ الفرآن المكرم وأجاد ثلاوته ... ثم كانت حياته الازهرية بالانتساب إلى الازهر وقد كان المذهب الحسلى وقتئذ في فلة وكاد ينهش، فأراد المغفود له فعنيلة الشيخ محمد شاكر وكان وكيلا للازهر أن يحي هدنا المدهب فاختار من بين المتقدمين الشيخ السبكي وألزمه بذلك لما رأى عليه من ملامحالة كا، والنجابة فسار في طريقه سيرة الطلاب الناجهي الاخياد بقد واجتهد وكامح حتى لمع اسمه بين أقرائه ونال عطف جميع أسا نذته وفي وسط الطريق دفعته طبيعته الآدبية إلى أن يكون خطبها وكانها وكان لا يقمد به جده و لشاطه في تحصيل دفعته طبيعته الآدبية إلى أن يكون خطبها وكانها وكان الا يقمد به جده و لشاطه في تحصيل العلوم ... وهذا كرتها عن القيام بو اجبه الوطني فإذا ما حدثت المناسبات كان يبث الوطني في المولى المائة في قلوب إخوانه وزملائه مستمدا من بعض أسائذته الذين كانت لهم اليه العلولى في الحركة الوطنية في قلوب إخوانه وزملائه مستمدا من بعض أسائذته الذين كانت لهم اليه العلولى في الحركة الوطنية في قلوب إخوانه وزملائه مستمدا من بعض أسائذته الذين كانت لهم اليه العلولى في الحركة الوطنية .

وهكذا أنتهت حياته التعليمية على حير مثال يحتذى فنال شهادة العالمية بتفوق ثم اختير مدوسا العلوم الحديثة بجمهد الوقاربق الديني ولمكانته العلمية وتفوفه في مذهب الإمام أحمد أبن حنبل اختير مدرسا بالازهر فتخرج على يديه كثير من طلاب هـــــذا المذهب وظل متخصصا في دراسة هذا المدهب في كلية الشريعة الى أن عين مفتشا العلوم الدبنية ثم رئيسا للتنفيش ومديرا لمجلة الازهر .

و نمال هضوية جماعة كبار العلماء بعد تقديم رسالته العلمية التي شهد له بالتغوق فيها كل الأعضاء بالإجماع ، وقد اختير عضوا في لجنة الفتوى بالآزهر في عام ١٩٣٥ ثم رئيسا فما في هام ١٩٣٥ ، وكل هذه المناصب التي تولاها قام بالعمل فيها على أحسن وجه وأكمله .

و لفضيلته مؤلفات كثيرة اختارها انجلس الآهلى للشئون الإسلامية الله كان يعمل به رئيسا للجنة التمريف بالإسلام وعضوا بلجنتى الموسوعة والخبراء فطبعها على نفقته ونشرها في الانطار الإسلامية النفع بها ومن أبرزها ـــ نفحات القرآن ورياض القرآن \_\_ .

## الهجرة في منورعلم لنطيخ وطرق العمل للعقيد، مديني الباب

- 7 -

رأبنا كيف أن عدا عليه المسلاة والسلام وصع الرجل المناسب في المسكان المناسب باختياره أبا بكر وفيقا له في الهجرة من قبل أن يصنع علماء التنظيم الإداري تلك القاعدة بنحو أدبعة عشر قراءاً.

وإذا حللنا شحصية على بن أبى طالب وضى الله عنه تبيتاً دقمة اختياد النبي صلى الله عليه وسلم له فى المهمة التى ناطباً به فى الهجرة.

تلك المبعة اليصدها الني إلى وعلى ميأن يتوسد وداده وينام على فراشه كى يطمئن المتآمرون إلى أن عمدا عليه السلام لم يعرس داره على حين يسكون هو وصاحبه الصديق بغذان السير فى الصحراء إلى بثرب آمنين من مطاردة السكفار لمها بعضع ساهات يكونان قد فطما خلالها بمض الطريق وأويا إلى مآمن.

وكان على بن أنى طالب أصلح الصحابة لهذا المدونف بل أصلح الرجال من ذوى قرابة النبي فهو ابن همه ، وكان لم يزل دون الحلم ، ودخوله دار النبي وتوسده قراشه لم يكن ليسترعى نظر المناس بن إذ كان أقرب أحله إليه وكان بقم في بيته ،

ثانياً: قدوة الأعان، إذ عقدار أو بعمق إعان من بندب أداك العمل تنكون درجة توفيته في أدائه، واقد كان عبل رضي الله عنه في طليعة الصحابة قوة إعان وكلهم أقوياء الإيمان باقة ورسوله ورسالته، فهو أول من آمن باقة ورسولة إذ يقول أكثر أهل اللم أن أول من آمن كان على بن أن طالب وخديمة بند، خو باد زوجة الني علية السلام،

كا خدم العلم والدين ممقالاته التى تنشرها الصحف والمجلات و مأحاديثه فى برايج الإذاعة والثليفزيون وكانت موضع الإعجاب من قبراً له أو سمع منه لآنه كان أمينا فى كل ما يكتبه و بذيمه لا يحيد عوالحق ولا يتزحوح منه وكثيرا ماكان بناقش من يدلى برأى غير صائب ومن بنجرف بدعوى التجديد على غير هدى

هذا ولجنة الفتوى بالازمر حاصة تشهد بما كان له فها من خدمات جابلة وموانف مشرفة ومعاشرة طبية ، فإذا ما ذكرت شيئا عربي مناقبه فإنميا ذلك الذكرى التي تجعله في عدادا لخالدين ، أسكنه الله فسيعجناته ، وجزاه أحسن ما يجازى من خدمة الطوالدين . هما من من خدمة الطوالدين . هما من من خدمة الطوالدين . هما من من خدمة الفتوى بالازمر )

ويقلول بعض الرواة إن أول من آمن عير خديجة على وأبو بكر واختلف في الأول منها والاكرثر منهم يقولون : على ، واختلفوا في سنه يومئذ بين تصالى سنين وخس هشرة سنة .

ثالثا: الآخوة وتبادل الحبة والثقة: فلم يكن الرسول لبنيب عنه في مثل هذا الموقف المسمب غير أخ حم بعلى الاخوة حتها فالشدة كا يعطها حقها في الرعاء، يعطها الحبة والوقاء والإخسلاس والتصحية بل يؤثر أعاد على تفسه الاكان ذلك الرجل هو حل بن أ في طالب الذي وصفه رسول الله بأنه رجدل يحب الله ورسوله وقوجه ابنته فاطمة الزهراء

رابعا: الشجاعة وروح النداء - فلقد كان مبيت على في فراش النبي ثم طلوعسه على المتآمرين صباحا يخبرهم عا ينضمن أن رسول أقد قادر البيت أمرا محفوقا بالمخاطر التي تصل إلى حد الفتل بد هدده العصابة انتقاما منه ولا سيا إذا لا حظنا أى خيبة أمل أصابتم بعد إخفاقهم في مؤامر تهم وما يترتب عليا من خرجم بين المرب جيما.

لقد كان هذا الموقف يتعللب بعلا مدائيا وكان على رحى أف عنه موذلك البعال دشمته نفس معابوعة على الاستبسال مفطورة على

اللهجاعة مشغرفة بالتحديات وصواجهة الاحداث الجسام وقد صقلها الإعمان منذ الصها الداكر فضاعف من قبوتها وأرهف من عزيمتها وجمعل الحياة تصغر لديها أمام جملال المقاومة وروعة الجهادي سبيل الله ووسوله والمؤمنين .

فإذا تأملنا الآدوار الآخرى التي حددها رسول الله لمن اشتركوا معه في إنجاز الحدف الجليل وهو الحجسرة إلى المدينة تبينا دقة وشياره لكل شخص بوضعه حينا يكون أكثر والدة وتحقيقا فلغرض من سواه ، وفي وسع الباحث المعاصر - مسلما كان أوغير مسلم طالما ن الوصول إلى الحقيقة غابته - أن يتأكد من تحام قطبيق تلك القاعدة الإدارية إذا في الإعداد فلهجرة وتنفيذها ، فالتاريخ شهر شاهد على موهبة التنظيم الإداري التي منحها شاهد على موهبة التنظيم الإداري التي منحها شاهد على موهبة التنظيم الإداري التي منحها في دسوله بم. الروبه من وقائع ومعاملات المنتبة بنجاح الفرد فيا نده له الرسول وخصصه له .

لقد اختار ـ بادي، ذي بدأ ـ جاعة برتبط كل من أفر ادما بأ ي بكر الصديق بصلة رثيقة أو يكون موضع ثقته على أقل تقدير ، فاقد كانت ، السرية ، شرطا حروريا لتحقيق المدف فار أن فردا واحدا لا تتوافر فيه صفة الكتان قد ندب القيام بدور في هدد

الرحلة ، لما تحقق القرض ومن ثم كار. اختيار أسرة الصديق للعارئة فيا تتطلبه المسيرة العظمي من شئون اقتصاها التخطيط المحكم القائم على إعداد العدة قبل التنفيذ.

وفعدلا عن ميزة اختيار جاهدة قرابية واحدة من حيث كيان العمل المتفق عليه فإن علم أمة ميزة أخرى لهذا الاختيار وهي ضمان الانسجام بين أفراد الجاهة لما يؤدى إليه ذلك من تعاون وثيق إذ يصبح الجيع كأنهم وبعل واحد، ولا يخنى ما يسفر عن ذلك من إبار الفرد للمالخ العام على المسلحة الشخصية بل إن كلتا المسلحةين تنديجان، فتلتب الخاسة ويتعناعف الجهد ومن ثم يركز علما النظم الإداري على أهميدة توافر روح الجاهدة في نفوس العاملين يوصفها الدهامة الأولى النجاح.

وقم النبي عليه السلام العمل بين أفراد هذه الأسرة المؤمنة تقسياً بثقق مع أحدث أصول التنظيم وطرائق العمل ، وهو النقسيم على أساس الحبرة والتنصص .

وكانت الاسرة تتألف من عبداقة ابن أن بكر وأختيه عائشة وأسماء ومولام عامر ابن قبيرة .

وقبل أن تحلل مهمة كل منهم وتناسبها مع طبيعته وصفاته وإمكاناته ، عصدو بنا

أن نذكر أن اختيار الني وأبي بكر قد وقع على رجل من كفار قريش هو عبد الله بن أرقط الديل ليكون دليلهما في العلريق إلى المدينة . وقد يقور تساؤل عن أسباب اختياره سد وهو كافر سد القيام بناك المبعة العقيقة ؟ ألم بكن عمة مسلم يصلح الرجل إلى الوشاية بمحمد وصاحبه إلى قومه المشركين من قريش أو التآمي مع بعض المشركين من قريش أو التآمي مع بعض عرلاء الإيضاع الذي وأب بكر ف كمين الوشاية عن الجرمين كي تقتلهما وتأسرهما وتسلمها إلى قدريش و أو تعملها عن العلريق الصحواء عني بهاركا

والإجابة على ذلك حـ في صوره العلوم والتجارب العصرية حـ أن الحبير الذي لا غنى عنه وليس تمة بديل يقوم مقامه لامفر من استخدامه ولو لم يكن على دين من اختاره طلما كان موضع ثفته الشخصية ، ومثال ذلك أن الدول الإسلامية الحديثة تستخدم خبرا، أجانب غير مسلمين للاستفادة بهم حيث تقصر الطاقات البشرية المحلية . أما الحطأ فيو الاستمانة بخبير من غير أهل الدين على حين يوجد مثيله بين المسلمين . والقاعدة الشرعية أن الصرورات تبيح المحظورات والإسلام شريعة ودولة فهمو بستنه والإسلام شريعة ودولة فهمو بستنه

في أحكامه إلى الواقع والمسلحة دون تعصب أو تعقيد .

ولقد استمانت الدول الإسلامية قديماً بالخبراء الآجانب من الكتابيين وعبيرم الواقدين إلى دار الإسلام في سبيل الانتفاع بعلومهم وعاصة في عصر النهضة العلية أيام الحلماء العباسيين ، فيكان ذلك عاملا مساعدا على ازدهارها وبلوغها مبلغا عظيها في مضيار المعنارة عا بجله الناريخ في صفحات من فور ولا يعترض على ذلك بأن الاستمانة بهؤلاء الأجانب كان من أسباب تفسخ الدولة العباسية و انجلالها.

فالواقع أن ترك غبل على الماوب الشعوبيين الحارجين على الآمة الإسلامية من مواطنين أو أجانب وعدم تحرى الدقة في اختياد فئة الجراء برغم كثرتها هما بعض تلك الآسباب والمعوامل ولا تكن العلة في استخدام الحبراء ذاته ، بل إن استخدام الحبير الاجنبي بعد اختياده ثم الرقابة الحقية عليه في أثناء عله مع حسن معاملته قد يمكون سببا في إسلام ذلك الحبير كا حدث في حالات لا يحصرها العد إبان از دهاد الدولة الإسلامية ، وكا تحدث في حالات لا يحصرها عدد في عصرنا الحاصر . فتمة شرطان المساولة عبير من غبير الملة : أساسيان للاستعابة عبير من غبير الملة : أولها: أن يكون موثوقا به، والثاني أن يكون أولها:

اختياره حشيا بمنى ألا يوجه من أهل الملة مثيل له . وقد تو اهر هدان الشرطاري عبدات ابن أوقط إذ يقول كتاب السيرة إنه كان كافرا لكن الني وصاحبه و نقابه وكان خبيرا بالطرق . وجاء في الحديث الصحيح أنه كان هاديا خرينا \_ أي حاذيا \_ يعرف مضايق الطرق ولو مثل خرت (أي ثقب) الإبرة للألك دفع رسول الله وصاحبه واحلتهما إليه واستأجراه ليدلها إلى المدينة .

وبأخذ الفقها. من ذلك جواز الاعتباد على الحكامر في ألامور الخطيرة إذا غلب على الظن أبه لا مخون ، كالاعتباد على السكافر في الكحل ( علاج أمراض العبون) وعلى التصاري والطب والكتابة والمسابواهو دلك من الشئون العلبية والإدارية والمالية ، مالم تسكن و لاية قما هو ، فلا يجوز الاعتماد علمهم قمها . ولا يلزم من بجردكون الخبيع كافراً ألا يوثق به في شيء ، فإنه لا شيء أخطر من أفالالة في الطرق ، ولا سيا في مثل المجرف ومع ذاك فقد اعتبد رسول اقه فها على هنذا الرجل وهو كافر وحدت الماقية في ذلك . والدليل على حسن هنذا الاختيار أن ابن أرقط قد سالك بالنبي وصاحبه طريق الساحل ، الأمر الذي لم رد على عاطر قريش إذلم بكن طريقا مألوفا ق ذلك الحين.

ومن ثم فإن اختيار عبد الله بن أريقط مرشدا ودليلا كان وضعا للرجمل المناسب بن المكان المناسب .

أما عبد الله بن أبي بكر فقد كان دوره المدد هو استعالاع أخبسار قريش بعكه والوقوف على وه الفعل الذي أحدثه خروج الني سراً وما عبى أن يدره زهماؤها لوقف مسيرته عليه السلام ، و مذلك يكون وسول الله فيستطيع أن يتقيها و يبلغ مأمنه في يترب ، ومن ثم تبدو أهمية العمل الذي أسند إلى عبد الله بن أبي بكر و حساسيته وخطورته ، ومثل هذا ومدى تأثيره في تعقيق المدف ، ومثل هذا العمل يتطلب فيمن بنهض به توافر هدة مضات أساسية : أن يكون قوى العقيدة ، موثوة به ، قادراً على أداء هذا العمل .

وكان عبداقه بن أنى بكر هو الرجل الذي يصلح لتلك المهمة لاجتماع صدة السفات في شحمه ، فأما قوة عقبدته وأهليته الثقة ، فيكنى دليلاعلهما انصياعه لامرأبيه واضيا قرير العبن حين ندبه لتقصى أخباد الفتة الباغية من قريش بمكة ، ثم إبلاعها إلى الرسول وصاحبه في مأمنهما على الطريق من مكة إلى يثرب . وأما قدرته على أداء ما تدب له فإنها ترجع إلى وباطة جأشه وثباته وحسن تصرفه و وتاك صفات ورثها عن أبيه ما وإلى أنه

لمبكن موضع ربية مرى قريش فتظن به النظنون إذا جلس فى مجالسها أو سام حولها إذ لم يلازم الرسول مثل أبيه ولم يمكن من أهله ، ففرصته فى استقاء الآنباء وتقصيها أوفر من غيره ، كما أن حبه أباء وإيمانه بالله ورسوله حافز أى حافز له على بذل جهده فى سبيل خدمتهما .

ولا ربب في أن مثل هذا الممل الذي عهد إلى عبد الله بن أبي بكر القيام به كان يتطلب ورسافدائية ، ولقد كان عبدالله مسلما فدائيا وظلت شعلة التصحية متقدة في دمه طوال عبدانه القصيرة ، وأبي إلا أن يكون مقائلا تحت وابة وسول الله في الغروات ، وكان من شهداء الإسلام في حصار الطائف إذ أصابه مهم فاستمر بسببه مربعنا حتى عات في خلافة أبيه وضي الله عنهما .

وكان دور أسماء بدى أن بكر الصديق في الهجرة أن تأتى الني وصاحبه بالماء والواد إبان اختفائهما عن أعين قريش ، وتنقل إلى أيها وصاحبه في الغار ما علت من أخبار قريش ، ويشهد تاريخ حياة أسماء منذ عصر الني عليه السلام حتى عصر خلفاء بني أمية بأنها تموذج يندو مشيله بين النساء : قوة إرادة تتجسدان في مواقف الصمود والتعنجة بكل غال في سبيل الحق والشاد على المبدأ .

لقد بادرت أسماء إلى الإسسلام حين أسلم أبرها الصديق وهي في الرابعة عشرة من همرها فسكانت من أول الناس إعانا بالله ورسوله ، وصارت من أفضل الناس خلقا وعلما محكم احتدائها بهدى الإسسلام ، واكتبال نشأتها في ظله .

وكان أبوها الصديق العظم يرضها لاعظم الاعمال ، فين ذهب النبي في بيته ليحدثه بأسر الهجرة إلى المدينة بعد أن أذناق تعالى أه يها ، وقال أه : واخرج عنى من هندك ، وبارسول الله ، وأنما هما ابتناى (يريد أساء وعائشة ) . فأخبره الرسول خبر الهجرة في حضورهما ، عما ينبيء عن أعظم الثقة بهما . فلا غرو أن يعهد أبو بكر إلى ابنته دورا مؤثراً لا يستطيع أداؤه إلا من توافرت فيه قود الإيمار . والطاعة والثقة والفجاعة والمقدوة .

لحين خرج الصديق مع التي إلى النسار ، واختفيا فيه ثلاثة أيام والكفار ببحثون عنهما في كل مكان ، كانت أسماء تخرج كل ليلة في الغلام الحائك ، تحمل لهما الطعام والآنباء غير مبالية .. وهي مازالت بعد صغيرة السن وحشة الليل ، ورهبة السرى في الصحراء المترامية ، وعدوان الكمار الذين بثوا العيون والآرصاد في الطريق عن حكة إلى المدينة والآرصاد في الطريق عن حكة إلى المدينة

ليظفروا بمحمد، ومستهيئة بكل خطر في سبيل الله ورسوله. فاي معدق أصيل من النساء كانت تمثله أسماء 1

ولما هم الصاحبات بالرحيل إلى المدينة جاءتهما أسماء بما يجتاجان إليه في وحلتهما من زاد وماء، وهمت بتعليقه في وحل البعير، فلم تحدد وباطا خلت الطاقها وشقته الصفين وبطت بأحدهما الواد، وانتعلقت بالآخر، فقال لها الرسول: وأنت ولطاقاك في الجنة، و وبعيت بعد ذلك بذات النطاقين.

وجادتها قريش عقب خروح أبها معالني مهاجراً تسألها عن أبها ، فقالت : لا ادرى أين بكون ، فلطمها أبو جبل لطبة أطارت قرطها من أذنها ، واحتملتها في سبيل الله ، وأقبل جدها أبو قعاقة وكان كفيف البصر مهموما يقول لها في غضب وحزن : فقد لجمكم أبو بكر في تفسه وفر بماله ، فقالت أسماء : كلا يا أبت ، إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً ، وصارت تحرك بده على جرة ملاتها حجارة وغاتها لنوهمه أنها علومة بالمال ، ومالالت به حتى اطمأن وهداً غضبه ، وتروى أسماء هذه الواقعة فتقول :

لا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم،
 وخرج أبو بكر معه ، احتمل ماله كله معه
 خسة آلاف درهم أو حته آلاف \_ فانطلق

بها معه ، قدخل علينا جدى أبر قحادة وقد ذهب بصره ، فقال : واقد إلى الأراه قد لجسكم بماله مع نفسه . فقلت : كلا يا أبت ، إنه ترك لنا خيراً كثيراً ... ثم أخذت أحياراً فوضعها في كوة البيت ، حيث كان أبي يضع فيها ماله ، ثم وضعت عليها ثوبا ، ثم أخذت بيده فقلت . ضع يا أبت يدك ثم أخذت بيده فقلت . ضع يا أبت يدك على هذا المال . فوضع يده عليه وقال : لا بأس ، إن كان قد ترك لم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لمكم ... فيلا والله ما ترك لنها شيئاً واكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك ، .

ون تلك الواقعة دلالة على ما اتسمت به أسماء مرر إصراد على الموقف وذكاء في التصرف كانت تقتضيما طبيعة المعبة التي وكلت إليها .

وليس عمة شك ف أن أبا بكر الصديق إذ ناط بابنته أسها، ذلك العمل الشاق المحفوف بالمحاطر كان يدربها على الاضطلاع بالمهام الحكيرى في مستقبل حياتها ، الآمر الذي أكد الثاريع تجاحه فيا روى عنها من

صفحات عبدة تمثل ملحمة بطولية يس بها تاريخ النساء في الإسلام .

فقد أروجت أسياء في صدر الإسلام من الوبير بن العوام أحد أصحاب وسول الله ، وكانت وهي وبيبة النصة والثراء في بيت أبى بكر الصديق تقوم بنضها مخدمة بيتها، وكانت تعلف لروجها فرسه وتسقها حين عجر أن يستأجر عادما لها .

وبحكم ما تافئته أسياء من مبادى الدين وتماليم منذ صغرها ، وما أخذت عن أبها من علم ، وما سمت من النبى عليه السلام من حديث ، فقد كانت من الصحابيات اللائى ووين الحديث ، ويشرر المما في صدر الإسلام وتروى كتب السنة عن أسياء كثيراً من الاحاديث ومنها استنبط العلباء والفقهاء الاحكام الفقية ،

ولقد عاشت أمياء أكثر أيامها الاخيرة مع ابنها عبد الله بن الربير ، وشاركته حياته العاصفة ، وكف مصرها في آخر حياتها ، ولكنها ظلت حاضرة الذهن ، عامرة القلب بالاعان والإخلاص الحق ؟

مسن فتح الباب

# طرّيو والعب وده العباعر عندالهادي حرب

بقسو الزمان على الودى أو يرحم هدى الزما**ن. وإنما من**لوا هم تجمري كما شاء الآله الأعظم ومق الإرادة والسها والأتجم فقرأت ماخط الورى أو ترجوا يصفى لهما . بل أبن من يتعلم؟ صخبا فبحر الحادثات عرمرم بغثت بفكرى جمرة تتخرم لجب وبين يديه يسمى جرهم طه ألذى صاوأ عليه وسلوا كبرى المالك والقياصر تهنوم فإذا قصيح الدهر ذاك الأعم يحمر حينا إذ يراق لهــــم دم إن كنت تجيلهم فسلتي عيمو فتأخرواء والآخرون تقدموا هدرا وبرثت الحنيفة متهمو لكتهم عرب قول ربهم عموا رابا يقودهم العدلال الأشأم رالاسد كانت في الوغي تخشاهمو إن السكتاب هو الصراط الاقوم ستعود أرضكم إذا ماعدتموا وطلى وني آي البكتاب ( المرم ) صل فيكم باقوم ذاك الصيغم؟ فينا التشقُّت . والتفرق يحكم

ألف أحلم ذاك شي مرم نسبوا إليه جميع ما دوق الثرى في الشمس قد هديت صراطا و اضحا والبدر يسيح في الفعناء إلى مدى طالعته أحقار الدهور عشية صير هي الآمام . لكن أبن من وغرقت في بحر تلاطم موجه وكأن هاتبك القرون جيمها رإذا بيعرب مقبل في جمفل وإذا يهم ألقموا قيادتهم إلى وإذا بدين الله يفتح في أستا بالوحدة العصياء شقوا دربهم صنعوا لشا التاريخ أبيض ناصعا ومثبوا على هام الكواكب فترة ومعنى الزمان فبدلت أخلافهم مذخيموا النوحيد ضاع شبابهم لم تم عين الجد عن إدراكم وتفرقوا فتموقوا شعا وأح يخصون طنطنة الذبابة ويحهم عودا بني وطئي الهج كتابكم عودا بني وطئي لوحدة صفكم فجروح يعمرب داميات يابني وحطين ما زالت تريد وصلاحهاء قولواً: ثم فينا ولكن لم يزل

## التّاريخ الدّينى وَالعيّام لدكتورعفوعبْدالنّاح

يقدادل (هنرى برجسون) في طليعة حديث عن الدين والآخلاق، هما كان عبى أن بكون هليه الوجود الإنسائي، لو أن آدم لم يأكل من الشجرة ولم يببط من الجنة إلى الأرض؟ ويثير هذا القساؤل صورا لا منا طالحسا في الحيال من العوالم المسكنة بيت العناية الإلمية. وشيع الفكر النظر في أبها كان أفعنل مقاماً ومصيرا؟

ويفترض التساؤل، أويحمل في طيه اعتبارا أن الناديخ الإنساق منفعل عالحطيتة ، وأن أحداث هذه الخطيئة فاعمة الحياة البشرية على وجه الإطلاق .

والميلسوف ( برجسون ) رجل ديق قبل أن يكون فيلسودات الديدية المسيحية على غراد ما كارب عليه فلاسفة العصر الوسط ، عصر سيادة الدين بعارمه و ثقافاه و آداه و فلسفاته .

ولا نشك في أن كثيرا من هذه التصورات كان صدى لوجسسود تاريخي رواقسي وأنها تطامئت في امتداد عصور البعثة التي تحردت على سلمها محاولة أن تسل سنادا كشفاعن

قسج العلوم المبادية الملاعة لهموى الإنسان ف حياته العامة .

وقد كان من هذا الاختلاف بين السالف والحالف اختسلاف مقاييس النظر والحسكم في جمال اقسال النضكير الديني بالتضكير العلى الحسديث ، فقد ترى الباحثين انحدثين يعترفون الدين بصدارة بين رواهد الثقافات الحديثة بينهام لا يكادون بأحدوبه إلا كظاهرة اجتماعية تسميح فم أن يتحدثوا، كيفها شاءوا في جوهره ومصدره، طواعية لما تمليه عليم العروض العلمية .

ونقيجة الذلك أن شهدها ، ونشهد اليوم أيضا ، تباعدا واضحا بين الدين يكشون هن التاريخ الديني من ناحية ، والذين يكتبون عن تاريخ العاوم ، وبخاصة العطوم الطبيعية والكونية ، من ناحية أخرى، قهم لايتلافون في الطريق ، و لا ينتهون عند أمر جامع .

والذي يؤسف له أن يبدو همذا التباهد في مسائل ذات أهمية بالغة في حيم كيان ثقافتنا الدينية والعلمية ، مما قد يستحيل إلى بلبلة واضطراب في فيمنا لهذه الثقافة .

وتلفت النظر منسا إلى موضوعين كظهر لذلك ؛ الآول : موضوع النشأة الإنسانية والثانى موضوع النشأة الكوتية .

ماذا يقول التاريخ الدين، عن الأول ؟ . يقول القصص الدين بأن الله بدأ خلق الإنسان من طين، وأنه صنع آدم من صلصال من حساً مسئون ، فسواه بشرا ثم تفخ فيه من ورجه ، ثم أمره ونهاه ، فكان منه ماكان إلى أن أنزله الشمن الجنة إلى الارض ليممرها ( وكسانها لم تكن من قبل ذات عران ) .

ويسير النصص الدين على أنه الإنسان الآول والجد الآعل للبشرية .

وبتحدث الرواة في أنه كان نبيا أو وسولا متنقين ـ تبعا وضمنا ـ صلى أنه خلق هربة واحدة متكامل المدارك مستجمع الملسكات العقلية ، ليقوم برساك كرسول أو نبي .

ويسرد القصص ذكرا مفصلا لابنائه وأخلانه تنكشف فيه حياة اجتماعية قعيدة منتظمة كل متومات المجتمع المتحضر من فنون وعلوم . قد ( فنوح ) أحدد سلالته الاقربين هيك الممال والصناح والملاء والمندسين ويماصر شعباشديد المراء فها لحائق و الحواد فيا يقرب إليه زلق .

والحديث في جلته والع كقصة ، وكنصة تبير عن واقع ، من حيث هي نياً عن الحلق عراطات على جلته وأصوله روايات الكتب

المأزلة، وأجمعه على تفسيره بممناء الصريح الرسل والانبياء.

وقد يعرض له ما يحمل إليه الفراية كقصص التوراة الذي يضع لهذه الاحداث فيها بينها أنفسها وفيها بينتا وبينها وتاديخا لا يسكاد يحسب من همر الومن الذي يذكره مؤرخو النشأة الحديثون.

والدي يمنينا التنبيه إليه منا : أن ثمة الخليقة هنا تصمنا في بيئة تبعد عنها كل البعد تلك التي تقوم علمها حديثا دراسة النشأة الإنسانية: بيئة العلوم البيولوجية المنتظمة لمسلوم التساريخ المتنادن والتاريخ الطبيعى وعارم الورائة والحلية والآجئة والحفريات تُم بِيئَة الصارم الجيولوجية التي تسهم من ناحيتها في كشف مراحل التعلود ، ثم بيئة القوانين العامة التي تخضع لها حركات الأجرام السهارية برحركات أدنى السكائنات الحيوية ، وأخيرأ بيثة الثاربح الق تصع للتطور النشق والمصارى للإنسان تاريخا عربقا في القدم. فقد السمع من الاستاذج . ه. برسند ، أنه استغرق ملابين السنين حتى أستقل الإنسان عن الحيوانات الدنيا ، وقريبا منها فاندرجه من العمور الجيولوجية المختلفة : العصر الحشى والحجرى وألجليدى وللباليوليتي والنيو ابني إلى أن استحال إفسان اليوم .

وكذاك أرى أبعاء ما بين التاريخين هذا ، فؤدخ الدين ينكر أم يكاد ينكر مؤدخ العلم

ومؤرخ العملم بنكر أو يكاد يذكر مؤرخ الدين ، وذلك ما شأنه أن يحدث جفوة بين حقائق لها سند من وحى السياء أو من العقل وتجاريه وتفدد بذلك التآلف والانسجام ليؤديا في هذا الإطار رسالتهما معا .

وقد نهد في تاريخ النفاذات محاولات التفارب والتوفيق ، فقد يلتوم بعض العلماء بأن الله خنن الإنسان من طين ، و لكن أكان ذلك في آدم الذي فعرفه ؟ ليس بلازم عنده . إذ . . جائز أن يكون آدم هذا . . قبله آدم على إثر آدم .

وكما يقول أبر البلاء أيعنا : وما آدم في منطق العقل واحدا

وليكنه عند النياس أوادم عآدم الذي لعرفه مظهر لمرحلة من مراحل التطور ، تكاملت فيها حلقات النشأة وتحت خطاءات التكوين ، واستوى هندها الإلسان غفسا و بسها .

ويرى بعض العلماء أن لا غضاصة في هذا الرأى ، ويتلسون من القرآن نفسه ماياً تتسون به أنه ، وهو احتجاج الملائكة على السجود لآدم استناداً إلى عليهم بطبائع البشر ، وذلك يتضمن سابق الحديدة والتجرية والوجود السابق للإنسان .

وقد إطبان له علمها الحفريات الذين يعثرون على آثار الجنس الإنساني برجع تاريخها \_ حسب تواعد العدلم ـ إلى عشرات الآلاف من المنابق .

على أن البحوث العلمية مهما تكسب كل يوم جديدا لدهم قظرياتها في تطور النشأة الإنسانية فان تعدير الدين في شيء والى تشكل خطراً منده طالما كان في إمكان وجل الدس أن ينهم النطور على أنه مسؤك من مسألك المئاية الإلهية ، وأساوب من أساليب الحكة ، وقد يكون متعلقيا أن يرى عظمة وجلال الحالق في دقمة النظم واطراد القواتين أكثر منها في العمل الخارق والعجيب حيث يقف المقل عمول عنفهم أسرارالوجودو (للوجد) وتذكر هنا انتمامتة الفيلسوف (كانت) إعجابا من هذه القو اتين في النفس وفي المكون معا. وأياكان فذلك أمخل ما ذمب إليه بعض كتاب المسيحية في طريق تمليلهم المحة توارث الحمايثة من أن آدم كان ومزأ السوع الإنسانى ، فتكون الحمليثة النوع ويندلع أثرها على أفراده ، وبما ذهب إليه آخرون في أنه كان رمزاً للصعف الإنساني .

والمالان الرمزية بشأن تنص آدم غير مقبول والا معقول ، ويجب أن يؤخذ كل ما يتعلق بالرمزية بحذر وحيطة حتى الا نعنى الل حطر، فقد تذرع بهما من الا ردية لهم والا دراية لحمل التصمل محل الاساطير على مشال ماعرفت في الادب اليوناني ، ثم أنكر وافعيتها ويالتالي شمياتها ، وفي ذلك تجريد للكتب الميادية مرس معتمرتها الدلي والتاريخي والتاريخي والتاريخي والتاريخي والتاريخي والتاريخي والتاريخي

الوضعية والحقيقية ، ثم فيه إنكار لرصيد ضخم من التراث التاريخي وإحالة مضمولة إلى فعل الحيال .

إن هلينا أن نقف مع الدين ومع العملم ، ولا مشاحة في أن العملم أن ينترض ما يشاء ولا بلزمنا إلا عا ثبت أكيسدا معرزا بالبراهين والنتائج ، وعند ذلك نفهمهما معا على سواء واستواء في بجال النشأة الإنسانية وبجال النشأة السكوئية ؟

يقول التاريخ الديق عنها : إن الله خلق السموات والارص في سنة أيام ( أحوال أو أطوار راجع تفسير الرازي )

جعلها بادى و الأمر رئقا ثم عنها ، بأمل الأرض مبسوطة ، ووكرفيها الجال كى لا تجه ولا تحيد ، و تقها بالمحور والآنهاو ، هذا علم سائع شرابه وهد علم أجاج ، وأحكم صنع السعوات فلم بحمل لها من فروج ، ورصفها بألها وأنها طبق وأنها شداد وأنها سقت وأنها شداد وأنها سقت وإنها شداد وأنها سقت والشمس سراجا ، وأرحى وكل مها أمرها وكأنها دات عوالم عافلة ) وجعل الآمر ينثول ينهن ، من فوق عرشه ، وحاطها من عبث والملاتكة ...

وكدلك بتحدث التاريخ الديني من بعض مظاهر الشأة الكونية ، وإذا كارب القرآن

الذي يمدنا بهذه الصور لا يعنيه و ليس من رسالته أن يعرض نظرية شاملة عنها . فهو لا يحدثنا بها لنفيمها أشتانا أو نلم بها في غير نظام ، ولمكن لنستير بموالي العظمة فيها ، وإنما نعتير بمقدار ما ننقامها في مسلك بمثل المكال و الإتفان و بعرز مناط المبرة و الحكة . [نها إذا حقائق تن عرب علم وهن أصول و قواعد لهذا العلم .

ولكن هذا أيضا ترى صورة غير الصورة التي تقدمها المبغر افيا الفلكية الحديثة حيث تتراجم الفروض والنظريات ، وتتمثل فيها الموامل السكوئية .. في أعداد وأبعاد غيرذات نهاية في الزمان والمسكان ، ثم عي لاتسير عن كثب مع معطيات التصوص ولا تكشفها فيا عي السعوات السبع ؟

لقد بكون ميسوراً آن يقول الفلك مع اللغو مين السياء هي كل ما علاك ، ولكن إذا قتنا السبع ؟ أهى الأفلاك السبع كا يعللنها بعض قدامى الجغرافيين ؟ ولكن الأفلاك مدارات الكواكب ، بشهادة القرآر نف، وكل في علك يسبحون ، وأهى الكواكب تفلاهن بعفرافية (بطليموس) ؟ ولكن المفسرين تقلاهن بعفرافية (بطليموس) ؟ ولكن الله الكواكب ؟ لا سبيل اليوم إلى القول بأنها زحل والمشرى والزهرة وعطارد ، . . قالم الحديث يسخر من هذا الرأى بعد أن كفف أن هذه أجزاء لا تذكر من يجوعة لا تذكر

من بحمرهاى الكواكب التي تشباوز حدود الحيال والتصور ، وإذا صدرنا عن بعض مسائل الدين، فكيف نفيم ، على اعتبارها ، وادث المعرب من المعرب ؟ أكان الرسول بعرج من رحل إلى المشترى ثم إلى عطارد ... مثلا؟ ثم كان يحد في الآول إدريس عليه السلام ، وفي الثانى إبراهم عليه السلام ، وفي الثانى إبراهم عليه السلام ، وفي الثانى بين هذه الكواكب بحوال مسترق السمع ؟ بين هذه الكواكب بحوال مسترق السمع ؟ وهل في وحدها التي كانت معالارض ربقا فنتقها الحالق وفصل بينها ؟

م إذا لم بكن هذا الفرض سنيا أيمكن حل السموات السبع على بجوهات كبرى قد تمكون الجموعة الشمسية إحداها أوزارية في إحداها ، إن وصف السموات بأنها طباق قد يفهم هذا بوجه أوضع ، فالانطباق قد يعنى الانتبال ، اشتبال السياء المكرى هلى ما درتها بدورة بجوهة الأولى حول بجرعة الأانية ، وذلك ما يتنق مع تصوير الفلكيين في أوضاع المكواكب ووأى الطبيعيين في أوضاع المكواكب ووأى الطبيعيين في أن يكون الجدرة ، ولا يغض من هذا الفرض أن يكون القدر فين نووا ، وأن تمكون الشمس فين سراجا ، فيا هو نور في الجزء الشمس فين سراجا ، فيا هو نور في الجزء على أنه نور في المكل ، كالشعة الصغيرة تعنى، بعض جوانب المنزل الكبر، المحبورة تعنى، بعض جوانب المنزل الكبر،

ويقال عنها: إنها نور في المنزل على الإطلاق. وأياكارس الفرض فلست فلكما ألوم الفلكين به في تفسير نشأة الكون كا أني است مؤرخا طيبعيا ألزم العلماء وأفى وتفسير النشأة الإنسانية ، ولكني مؤمن أولا مخر السياء، وثانيا بهبة العقل وكشوفه العلبية وأرى ما رآه ( ان رشد ) من قبل في مثل هـ ذا الموقف منأن المقلو ألدين أخوان ورضيعا لبان ، فلنفهم الدين على ضوء العقل النستنين المقيدة وليتجلى جلاله الخالق، ولفسر بالمقل وحدود الدين لنأمن المثارء و نتجنب الاخطار ولا يمرزنا في هذا إلا إضاءة ما خني من أمن، والنا كد من سلامة منطقنا قيا تبحث ، واليس ذلك صبيرا ولأشاقا فالدن الإسلامي بصفة عامة بعيد عن الضوض والآلفاز ، وقد تفتق عن كتابه العلم حتى اخترق أبعد الآناق وأبعد الاعماق .

فليحدل طباؤنا المختصون مشاعلهم لإلقاء العنوء اللازم حتى يكون دائمها الوفاق والانساق ، وحتى رى بهذا العنوء أمرار الندأتين، وحتى ندفع ما يدعيه أحد المفرضين من المستعربين أزوس في كتابه ( الادب الجفراق في القرآن ) من أن محدا عرض فيه خليطا غير مؤتلف من جغرافية بطليموس.

و • عقيقى عبدالقتاح

## بفحابت القرلاق

# سَلِيتِهُ الْكِفرُ وَإِيجَابِيّهُ الْإِيمَانُ لِيَالِيمَانُ لِلْأَيْنَادُ مِدَاللطِينَاتِ بِي

(1) ، ورد الله الدين كفروا بنيظهم لم ينالوا خمسيراً
 (ب) وكنى الله المؤمنين الفتمال ، وكان الله قويا هزيزا ،
 آية مد ٢٥ مـ الآحراب

١ -- تقدم لنا كلام من خورة الأحراب وهى غزوة كان لها جانب فسيح من قصص القرآن ، حتى خصها بسورة مرب سوده ، وأورد فى هذه السورة تسع عشرة آية مثوالية فى الحديث عن هذه الغزوة كما أسلفنا .

والحق أن هذه غروة ستظل في روحتها ، ورهبتها ، وما كان فيها من جحيب الاحداث وما لحق بها من النتائج مصرب المشمل على السان التاريخ .

و أن كانت الغزوات الإسلامية كلها مثار عجب ، و باعث الشكر فه على ما جرى فها من هزيمة الكفر وأهله و تأبيد الإسلام وأبنائه ، فلمل غزوة الاحزاب تشمير في روعتها كثيرا عن غووات أخرى .

وحسبنا أن اقد يطالبنسا بشكره على ما قدره فيها من قعمة النصر على جموع كانت

تقصد إلى القضاء على المسلمين جميعاً في المدينة التي تجمعت فيها جموعهم ، من أالهاجرين والانصار و توحدت فيها كلمتهم ، فلم يعد فيها حوب يعادى حويا آخركا كان بين الاوس والحزوج في التاريخ الجاهلي العلويل .

٧ ــ ولسنا نعود إلى تفصيل ما سبق ، ولكنا تنظر فظرة اعتبارواقتباس إلى ما كان من نتائج الحوبية الحبيثة الشريرة على نفس الاحداب المشكمتلين وداء الشيطان. في سبيل الباطل ،

(١) وفي تصوير هــــذه النتائج بذكر القرآن جملتين :

إحداهما هى وورداقة الذين كفروا بقيظهم لم يتالوا خديرا ، وهى جاة تشف عن ممان تثير الوعى الفافل وتهز القلب الجاحد ،

إذ يقول أنه فيها دوود أنه الذين كـفروا ، ومعنى الرد : الإيعاد والعارد عن بمال الحتير وعن توسم الآمل في القبول .

وجمل هذا الردعاصا بالذين كفروا ، ليمين لنما سبب رده ، وأنه من جنايتهم على أنفسهم .

ثم بين أنه تعالى طردم عن موقفهم بمنا كان في صدورهم من الغيظ الذي حفوه على التجمع وكانوا يطمعون في النيل مرب المسلمين .

وبعد أن جشموا أتضهم ما تجشموه من المشاق، والنفقات، وكد الأذهان فالتفكير وسوء التدبير أحيط الله كيده، ورده، طرداوهزيمة، لارغبة واختيارا وهمنفيظهم المستعرف صدوره كالجرات.

۳ مقال : لم يتالوا خيرا. يعنى لم يدركوا
 من هذا العناد شيئا يخفف مر\_ لوهتهم ،
 أو يموضهم هن قليل من خسارتهم .

هإذا راعينسها ما سلف من أمر هؤلاه الآحراب تبيين لنما أن كراهيتهم للسلين ، وغيظهم من ظهورهم كأمة استقرت في وطن عاص ، وأن هذا التحرب كان خسارة عليهم في الآمو ال والآرواح وأنهم طردوا بأسباب لايستطيمون مقاومتها، وهي الربح، وما يقني عليهم أن يهتدوا إليه د الملاتكة . . .

إذاراعيناذلك وصعانا أنسياسة الكفاد وجهوده، ونتائج مساعيم كلياسلبية لاترفع شأنهم ، ولاتركز سلطائهم ولا تأتيم بحسا يظنون من خير .

و حوادًا كانت هذه السلبية هي اصبيم في دنياهم. وأن ما يبدو فيأيدهم من ثراء ه وما يصادقهم من حطوظ : كل ذلك رهبين بأوثات محدودة، وأن الله الذي منحهم ما يمنحهم من هذه الأهراض بحمل ذلك في دنياهم، ويؤكد لنا غير مرة أنه ليس دليلا علم في الدنيا خزى ، ولهم في الآخرة و لم في الدنيا خزى ، ولهم في الآخرة عذاب عظم ، فورتهم في الدنيا بعداوتهم فيه و رحروجهم عن سيله ، وارتكابهم لما ينهاهم عنه ، و هما يه رجم عن سيله ، وارتكابهم لما ينهاهم و خسارات تفاجئهم في كل ما مرصون عليه ، و بدرجون به أكثر عا بنيفي ،

وكدلك يقول تصالى : ، ولا تعجبك أموالهم ، وأولادهم إنما يريدانه أن يعذبهم بها في الدنيا ، وتزمق أنفسهم وهم كافرون ، فهذا تحديد لومن النعمة ، وبيان ، لأن النعمة على السكفاد ، والمنافقين ليست متاحا صافيا، بلحى مشغلة فم وكدلاذمانهم .فاستثهارها وتنميتها ،والمبالغة أكثر من فيره في حراستها، والحرف من تقصها . "م هم لا ينتفعون جا

فى الآخرة ، لايهم يموتون على ما بهم من كفر ، أو تفاق . . فلم يتفقرا شيئا منها فى سبيل الله ، إذ لم يؤمنوا ، ويدفعوا حقوق الفقراء من صدقات ، ومواساة .

وهكذا عا يطول بنيا استيمايه في بيهان السلية التي يميش عليها أعداء الله عكا فهمنا عن أو لئك الأحراب الدين دهمالة بغيظهم ، لم ينالوا غيراً .

(·)

والجلة الثانية الى تقرر الإيمايية
 بانب المؤمنين مي توله تعالى :

وكن الله المؤمنين الفتال ، وكان الله قويا عزيزا ،

نم : أرسل الله على الآحراب الريح الماصفة ، وأرسل الملائك لنصرة المؤمنين فلم يلحن بالمسلين ضرر عما كان يعلم فيه الآحزاب ، ولم يدخلوا في حرب معهم . . ولم تمكن مسركة من المعارك المعهودة ، بل كانت مشاكسات عدائية ، وسهام تعلق من فريق على فريق ، فذهبت أدواح قلية من المسلين ، وأصيب أفراد بالسهام ، مع كثرة من أصيبوا من الآحواب قبسل فراوه .

فالمؤمنون كالوا في رعاية الله ، فأعناه من الفتال ، ونصره قصراً مؤزراً على من كان يرام فلة هزيلة وهكذا كانت للمؤمنين

إيحابية مستمرة في سائر مواقفهم الجهادية ،
إلا في أحيان تادرة ، كان حظهم يخفق فيها
بسيب منهم ، كغروجهم على النظام في موقعة
أحد ، أو غرورهم بكثرتهم في موقعة حنهن ،
فكان تأديب الله لهم بالهزيمة ، تعليها لهم ،
وتوجها إلى عدم التعرض ثانيا لما تعرضوا
له أولا .

وميا عدا هاتين الحادثتين كانت الإيجابية حظا مكفولا برعاية القالم دائماً . لأن جهادهم كان حقا في سبيل الله .

ح وتأكيدا لحذا السياق يختم الله هذه السليمة والإيجابية بقوله تعالى : و وكان الله قويا عزيزا . .

يمنى - لا غرابة فى هذا الذى صنعه الله بالآحراب ، ولا بمنا صنعه للتؤمنين . فإن الله قوى لا يعجزه شىء تشلق به قدرته ، وعزيز لا يقلبه شىء تتجه تحدوه إرادته . وصدق الله .

#### (+)

 وإلى جانب هذه العجائب في قصة الاحواب ، يقترن جها حديث الفرآن عن بني قريظة .

وبنو قريطة يهود من اليهود الذين كانوا يعيشون حول المدينة ، ولهم أموال وأحمال وقدية ، ومظاهر .

وكانت لم عبود مع المسلين ، ويعيشون ف أمارس .

غير أن الحماقس الدنيئة التي شبت عليها المتصرية اليسودية ، والمترجت بدمائهم الوراثية كانت تغلب على عقولهم ، وتفسيم هبودهم وتضرم نارالحقد في صدورهم على النبي والمسلين ، فكانت لم يدخبيئة مع الاحزاب طد المسلين ، وما منعهم من الإيقاع بمحمد وأصابه إلا فشلهم في تدبيرهم الحربي ، والصراف قريش إلى حيث كانوا في نجوههم ورباعهم .

٨ ــ لذا جمل الله عقوبة مؤلاء عقب الصراف الأحراب .

فرّل جهر بل عليه السلام على الذي صلى الله عليه وسلم - وقال له : إن الله يأمرك بالمسير الله بن قسسر بطة ، وإلى عامد إلهم فراول حصونهم ، . فأمر الذي مؤذيا ، فأذن في الناس : من كان سامعا معليما فيلا يصلين المصر إلا في بني قريطة . . وأسلم الراية لعلى الناس ثم سارالذي بحيثه وحاصر بني قريطة . الناس ثم سارالذي بحيثه وحاصر بني قريطة . أكثر من عشر بن يوما : حتى أجهدهم الحصاد ، وشق علهم الآمر ، واشتد بهم الحوف عا معد ذلك .

وأيقنوا بأن رسول الله غاير منصرف هنهم حتى يناجزهم الحرب ، وينتهى من شأمهم

وعندالد اقترح علهم أحدثم ـ كعب بنأسد.
أن يختاروا لا تعسيم وأيا من ثلاثة ـ الأول:
أن يؤمنوا جمعيد ويتالعوه لنسلم أدواحهم
وأموالهم من الهلاك ، وأكد لهم كعب أن
ثبوت الرسالة لمحمد أصبح أكيدا عنده ،
وأنه على الصفات التي يعرفونها عنه في النوراة
فأ في القوم أن يستجيبوا إلى الإعان والعدول
هن النوراة إلى القرآن .

فعدل بهم كمب إلى الرأى الثانى، وهو: أن يقتلوا قساءه، وأطفاغم، ثم يخرجوا بالسيوف لفتال عجد، وليس وراءه من الامل من يشغلهم التفكير فهم فأبوا هذا الرأى، وقالوا له: لاخير لسا في الميش بعد الآها.

فعدل إلى الرأى الشاك . وهو : أن يخرجوا إلى مهاجة الذي وأصحابه ليسلا ، وكانت ليلا سبت ، ولا يخشى منهم أى همل فيها إذا لمروض ويم أنهم يتفرغون ويا للعبادة . فأبوا هذا الرأى كذلك وقالوا له : إذا قملنا هذا فقد أفسدنا سبننا ، ونخاف أن يحصل لشا يسبب ذلك ما حدث الاسلافنا من عقوبات .

وانتي بهم الرأى إلى أن يعشوا إلى الرسول يطلبون منه أن يرسل إليهم أبا لباية ـ أحـــد الصحابة ـ ليستشيروه فيما يفعلون.

وكان أبو لباية من الآرس ، وبين الآوس الربق قريظة ولاء قديم . فلما حضر إليم أبو لباية ، تجمع إليه دجالهم و فساؤه ، وصبياتهم ، وهم جميعا يجهدون بالبكاء والتذلل ، وسألوه : مل ترى أن تنزل من المصون على حكم عدد : قال : قم . ولكن العاطفة الرحيمة سيطرت على أن لباية ، فأشاد لهم بيده - حين الجواب - إلى مقطع العنق ، فقطنوا إلى مايراد بهم ،

ومع هذا تزلوا من المصون على ما يحكم به عجد ، فاستشفع لهم حلفاؤهم الآوس ، وقالوا الرسول : إنهم موالينا وقد قبلت شفاعة الحرزج في بعض مواليم ، مقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا معشر الآوس . . لا ترضون أن يحسكم فهم وجل مشكم . قالوا : بل - نم - قال فحكهم إلى سعد بن معاذ - سيد الآوس .

فلما علم سعد بهذه الثولية ، وحضر إليهم قال : إن أحكم فهم أن تقتل الرجال . وتقسم الاصوال . وتسبى الهنراري ، والنساء ، فاستراح النبي إلى صواب هذا الحسكم ، وجهر بالتسكيير : إعجابا ، وقال لسعد : لقد حكت فهم بحكم الله من فوق سبح سموات .

أما أبو لباية فقد فدم كشيرا على ماكان من عطفه عليهم ، وإشارته لهم بيده إلى عنقه ، وأدرك أنه أخطأ ، واعتبر ذلك

خيانة قه ووسوله ، فلم يرجع من موقفه إلى الرسول فى رباطه حول الحصون ، بل ذهب إلى المدينه ، وربط تفسه محذع فى المسجد ، أو يسارية من سواريه ، وحلف لا يشحول عن مالته مذه حتى محله وسول الله ، أو يكون من شأنه ما يسكون .

وقد استجاب آنه لتوبته ، وترلت فیه
الآیة رخی اقد عنه ، وهی قموله تمالی
د . . و آخرون اعترفوا بذنوبهم ، خلطوا
خلاصالحا ، و آخرسیتا ، عسیافه آن یشوب
علهم إن افه غفود رحم ، .

آية ـ ١٠٧ ـ سورة النوبة

ولفظ(عبق) في أساوب القرآن ليست لمجرد الرجاء ، بل هى لإفادة الحصول ، وحذا كانت التوبة من أنى لبابة مقبولة والحد قه مده وكانت من الأسباب في تشريع الوكاة لتطهيره عا علق به .

وفي هذا المقام نزل قوله تعالى و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ، وتزكيهم بها ، وصل عليهم ، إن صلاتك سكن لهم ، والله سميسع عليم ، آية ـ ۲۰۴ سورة الثوبة ،

وقد أخذ الني من أي لباية وتحوه
 من التائبين عن تخلفهم في بعض مواقف
 الجاد ثلث أموالم ، أو تحوالثك ، وتصدق
 بها على فقر ا، المسلين .

11 - وأما بنو قريظة قبعد أن حكم هم سعد بن معاذ : حبسهم رسبول أقه صلى الله عليه وسلم في دار امرأة من بني النجاد ، حتى حفروا لهم الحضائر ، ثم أخرجوهمن دار الحبس تباعا ، وضربوا رقابهم بالسيوف في تلك الحنادق التي كبكبوه فها .

وكان من بين هؤلاء اليهود كعب بنأسد. وحي بن أخطب ، وهما من وسوس النفاق ، والمدارة للإسلام ، ورسوله ، وأهله .

١٢ – ويذكر العلماء أن عدد عؤلاء الرجال الذين أهدرت دماؤهم كانوا على أقل الروايات سبعائة .

ومع ما الفرقة بنو قريظة من شنائع الحيانات ، وما استحقوه من التنكيل فقد كان ليمضهم بجاملات سابقة مع بعض الصحابة فيكان من وقاء الصحابة أن يستأذنوا النبي في إطلاق هؤلاء . فيكان من سماحة الإسلام ومكارم رسوله أن يهب دم هؤلاء الهود عنواً لأسمابه الأوفياء : تنطية للجاملات السابقة .

رالقمص عن بني قريظة فسيح ، وهيه أعاجب كا ذكر تا إجالا .

ونى كشبالناريخ ، والسهر ما يشبع رغية الباحث .

و ثمل ما فيه من صفات اليود طامة لايبعد عما يسجله التاريخ عنهم حديثا ...

فإن تكن لهؤلاد الاجتاس مكرمة في الحياة أو خصلة تحمد لبعضهم ، فإن مآ تمهم ، و فنائمهم الاوسع مما يحيط به الفكر ، أو يجميه الحاسبون ، أو يأتى على ذكره القبلم .

حتى تمارف الناس فى البدو ، وفي الحضر ه أن كلة يهود عنوان الحسة وشعاد الحبث ، والحداع ... وإنهم لكداك فى عيطهم الهودى نفسه ، ومن يقدّرب من عشرتهم يعرف الكشهر عنهم ...

فكلامنا عنهم ليس وليدالخصومة الديثية بل هو صدى لمما يشهد به الواقع .

وماذا نستطيع أن فتول فهم بعد أن قال الله على عائنة الله عنهم لنبيه : « ولا تزال تطلع على عائنة منهم ، ثم يستثنى القرآوت، منهم فلة نادرة - إلا قليلامنهم - وهم الذين تناجيهم ضمائرهم فيمعلون عن العنسلال - وقليل ما هم ... وكنى ... ؟

### حول إعبائه القرآله :

## الاعجاز البيتاني

كثرالقول قدعاوحديثا حولالسر فإعجاز الغرآن الكريم ، وألغت في ذلك البكتب ، وكتبت الإبحاث الموجزة ، والممهة ولكن لا وال بهال القول مقسعاً ، فعل الرغم عسا كتب فديمًا وحديثًا لا يزال المرجم الآول - رفصاحة . والآخير في إدراكالإنجار هو الدوق، أوكما كان يعبر عنه القدياء ( الحس) ، ولم قستطع كل الأسباب والأسراد التي كشف عنها الباحثون عاجزة عن أن قعلي الدارس حكما ناصلا في الإعجاز ، بل أمل وجوع صاحب الذوق السلم إلى ذرقه أجدى هليه في تثبيت إعانه بالإعجاز من قراءة الفصول الكثيرة التي كسبت في هذا الشأن ، و لكن ما لاشك فيه أن الدراسة العلبية الواعية تؤكمه للدارس الذي لم يرزق الدرق المريق حقيقه الإعجاز ، وتسين صاحبالنوق على أن يسلل و بيرحن ، و مجمد ما يؤكد عنده الثقة في ذوقه .

> وقد رأيت أن أدرن فمولا عن نمين مذاهبالإعجاز التيوقب عندها الطاء طويلا تكفف لنا عرب أسول هذه المذاهب،

واتعاهاتها ، وتدرج البحث فيها ، وسنبدأ بالمندهب السائد منذ بدأ البحث في إعجاز القرآن إلى بالمناء وهو المذهب الذي يرجع سر الإعجاز إلى ما في القرآن من بلاغة وساحة .

. . .

والقائلون بالإعجاز البياق للقرآن أكثر أهل الإسلام ، وإن زيم ابن حرم الطاهري أن الله ثلين به (طائفة) والحدة ، في حين يؤكد أرف القائلين بمذهب الصرفية ، سوهو المذهب الذي يقول به ابن حرم ـ (طوائف) (1).

رقد اختلف الفائلون بالإهماز البيائي في سر إعجاز القرآن ، بعد اتفاقهم على أنه في أعلى درج البلاعة .

قند (الرمال) أن القرآن معبور منسبع جهات ، (حداها (البلاغة) وهي (يصال المني إلى القلب في أحسق صورة من المعط .

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والنحل ج ١ ص ٨٧٠

والبلاعة عنده على عشرة أفسام . الإيجاز والتشبيه والاستمارة ، والتلاؤم ، والفواصل والتجالس ، والتصريف ، والتضمين ، والمبالغة ، وحسن البيان .(1)

قال : وظهور الإعجاز في الوحدة التي نبيتها يكون باجتماع أمور يظهر جها للنفس أن الكلام من البلاغة في أعلى طبقة (٢).

وبكل أفسام البلاغة يظهر الإعجاز ، إذا بها، كل فسم في أعلى درجاته ، كما همو حالها في القرآن ، وقد شرح الرمائي كل هذه الأقسام وأكثر لها من الشواهد القرآنية ، وبين في باب الاستعارة . مخاصة - فعنل كل استعارة على ما يؤدى معناه من التعبير بالحقيقة (٣) .

وتحدث عن التلاؤم وهو تعديل الحروف ف النأ ليف ، قال: والتأ ليف على ثلاثه أرجه متنافر ومثلاثم في الطبقة الوسطى ، ومثلاثم

(۱) أبو الحسن على بن عيسى الرمائية فى بفداد فى القرن الرابع الهجرى ، وكانت له مشاركة فى الاحداث السياسية ، وكان نابغة فى الادب و هلوم الله. قو التحو والكلام ، وفى علوم القرآن والتفسير ، توفى سنة ٢٨٦ه وله وسالة فى الاعجاز اسمها ( الشكت فى إعجاز العما ).

- (٣) ألاث وسائل في إعجازالقر آن ص٧٢.
  - (٢) المعدر السابق صهر.

فى الطبقة العليا ، ومثل لمكل قسم ، ثم جعل المتلائم فى الطبقة العليا : (القرآن كله ) .

والمرجع في إدراك الفرق بهي القرآن والسكلام البليغ يرجع إلى ( الإحساس ) . (وبعض الناس أشد إحساسا بذلك وفطنة له من بعض . كما أن بعضهم أشد إحساسا بتسيير الموزون في الشعر من المسكسور ) .

قال: وهو قول على جانب كبير من الدقة والتقدير ...: ( واحتلاف الناس في داك من جهة الطباع كاختلافهم في الصور والآحلاق) فهذا سبق من الرماني في إدراك أن إعجاز الفرآن إنما هو بالدوق الذي امتن الله به على عباده ، وغرسه فيم كما امتن عليم بالصور والآخلاق.

وهو ــ أيضا ــ تفريق من هذا العمالم بهن أمرين: بين الوجوء التي يعرف مها الإعجاز، وبين إدراك الإعجاز تفسمه ، وهو تفريق له وزه وقدره (١) .

وأعلى مراتب البيان .. هنده .. ما جمع أسباب الحسن فى العبارة من تعديل النظم ، حتى يحسن فى السمع ويسبل على النسان ، وأتى على مقدار الحاجة .

والذي تلحظه في رسالة الرمائي أيه لم بجعل

(١) المعدد البابق ص ٨٨

( ووحة المعانى ) ركمنا في الإعجاز ، واكتنى بأن يكون المعنى صبحا وواضما ('').

وكدلك فعل الخطاب (٢) حين عرف الإجماز ، إذ قال : (واعلم أن الفرآن إنما صار معجرا لأنه جاء بأفصح الالفاظ ، في أحس نظرم التأليف، مضمنا أصح المماني)(٢)

وهو يذكر أن القائلين بإعجاز القرآن من جهة (البلاغة) إنما هم الآكثرون من علما أهل النظر ، لمكن عرض عليم في كيفيتها الإشكال . قال : ووجدت عامة أهل هذه المقالة قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من المتقليد ، وضرب من غلبة الطن ، دون التحقيق في ، وإحامه العلم به (٤) .

وآية ذلك ـ عنده ـ أنهم حين يسألونهن تحديد مذه البلاغة يسجزون هن تصويرها ، ومحيلون على ما يقع في تقوس الطاء عند

سماعه من المرقة ، وهو ما تعبر عنه نحن بالنوق ، وما عبر عنه الرمائي بالإحساس .

وعند الخطاب أن الإحالة على الإحساس ( لا تقنع في مثل هذا العسلم ، ولا تشنى من داء الجهل به ) ، وقد أدى ذلك إلى البحث عن ( أجناس السكلام و مراتبها ) .

وخلاصة رأيه في الإعجاز أن الكلام يقوم بأشياء ثلاثة: (لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لها ناظم) قال: (وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والقضياة، حتى لا ثرى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظا أحسن تأليفا، وأشد تلازما، وتشا كلا من نظمه، وأما المعاني فلاخفا، على ذي عقل أنها هي التي تشهد لهما العقول بالتقدم في أبراها، والترق إلى أهل هرجات الفضل من نموتها وصفاتها) (1).

وهنا ثراه احتبر ('لما'ن) ركنا في الإعجاز، وكان قد اكنتي في موضع آخر بمجرد( صحتها) كما ثراه اهتبر ( النظم ) أحد الارتان ، ولم يجعله ( الوكن كل الوكن ) .

وهو شديد العناية بالألفاظ المفروة ،حتى إنه ليرى أن عمرد البلاغة التي تجشم لهاكل

 <sup>(</sup>۱) أفظر كتابنا (حول إعجاز ) القرآن
 ۱۳۰ •

 <sup>(</sup>۲) أبو صلبان حمد بن عمد الحمالة من بلاد الافغان ، كان عالما جليلا ، وله كتب كثيرة منها كنابه (بيان إنجار القرآن) وتوفى في بلده صنة ۲۸۸ هـ ،

<sup>(</sup>٢) المدر السابق ص ٧٤ -

<sup>(</sup>٤) المعدر السابق ص ٢١٠

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ص ٢٤ .

صفات الحسن هو ومتحكل لوع من الآلماظ موضعه الاخص الاشكل به .

وفي هذا التعبير إشارة إلى (النظم) عولكن ببدر أنه يربد أن يوضع المعط في ولكن ببدر أنه يربد أن يوضع المعط في وحاف) معناء ، واذلك برى أن الحطأ في وضع الألماظ مواضعها ينشأ عنه فساد الدكلام عوستوط البلاغة ، وهذا ـ في الحقيقة ـ هو علمة النظم . ثم بأخذ في ضرب الأمشسلة بالكلمات المتفارية في المعانى ، ويظن أكثر الناس أنها متسارية ، فإذا انتهى من إيراد الامثلة أضالا وأساء وحروظ، وبين الفوارق الدقيقة بين ما يظن أنه منائل منها فسب إلى ذلك سر جين العرب عن معارضة القرآن ، وقد كانوا بطباعهم بتبينون مواضع تلك وقد كانوا بطباعهم بتبينون مواضع تلك الأمور ، ويعلون أنهم لا يبلغون شأوها .

ثم بعرد فيهير إلى المعالى ، وإلى نظروم التأليف ، كا يتحدث عن (الغريب) ويبهنان المدن بها، في القرآل منه إعاهو (الخطالا تعد) ولا يليث أن يعود إلى بيان الفوارق بهن نعض الكا ياب ال آثر الفرآن أفرادا ، نها على أيتوهم أنه أولى منها يموحمها ، ويحيب عن يعض مطاعن وردت على آيات من الفرآن في وجوه المناسبة والحذف والتكراروغيرها ، ثم يتذاول بسس عاروى من معارضات الفرآن

وبذلك تنتي رسالة الخطا فدون أن (يشنى من داء الجهل) و لمل أصدق ما توصف به موكلام من سبقوه إلى الحديث في إجماز الفرآن ، حيث يقول : (وما وجدناهم صدروا فيه عن رى) ، وقد اعتذر عن سابقيه ، وبنبنى أن فمتلد تحريث بنفس العذر ، قال : (وذلك لتعذو معرفة الإعجاز في القبرآن ، ومعرفة الآم، في الوقوف على كيفيته ) .

ومع ذلك كانت صده الرسالة وافداً ثراً من ووافد بلاغة الشيخ عبد القاهر الجرجان كما أشارت إلى مسائل فى النف والآدى، وإلى تحديد المبارضة المقبولة، وأخيرا ذكرت وجهافى إعجاز القرآن قال عنه المؤلف: إنه ذهب على الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ منهم وذلك صفيحه بالقنوب ، وتأثيره في النفوس.

والحق أن أروع ما في هذه الرسالة أن كل كلامه هن الآلفاغل وعن الممانى إثبنا هو كلام عن النظم، ولو أنه بسط القول في هذا النحو من النظم لوفر دلى الإمام عبد القاهر كلشير! من الجهد،

وقد لاحظت أن كلامه عن الآلفاظ وشك أن يحكون كلاما عن النظم موكذلك وجدت كلامه عن المعانى ، فهو بعد أن يذكر معش المعانى التي تضمتها الفرآن .. يقول إن الترآن

وضع كل شيء منها ﴿ موضعه الذي لا يرى شيء آولى منه ، ولا يرى في صدورة العقل أمر أليق منه ﴾ . وهدذا هو الدي بني عليه عبد الفاهر تظريته في النظم .

وإذا كان الحمالين جسل (المعنى) وكمنا من أركان الإعجاز، فإن طلسا كبيرا من علماء المعزلة في القرن الرابع الهيمرى، وإن تأخرت وفاته عزالحمالين قدنتي أن يدخل المعنى ركنا أساسيا في الإعجاز، والعسله كان يرد على (الحمالين) ومن أخدوا برأيه.

الفاض عبدالجبار المتزل، صاحب كناب ( المفنى التوحيد) برى أن ( الفران فأعلى رتبة من العصاحة الجامعة لشرف الفظ، وحسن المعنى ( ) ، ثم لايلبث أن يستدوك على كلامه عدا ، فيقول : ( فإرقال : قد قلتم أن في جعلة ما يدخل في الفصاحة حسن المعنى فيل اعتبر تموه ؟ فيل أنه: إن الممانى وإن كان لا بد منها فلا تظهر فيها المدرية ، وإن كان تظهر في الكلام الإجلها ) ( ) ،

وأقراد الكلبات لا تظهر فيها الفصاحة ، وإنما تظم الفصاحة في الكلام بالعنم والايدمع العنم من أن يكون لكل كلة صفة . والا يمشع في المعظة الواحدة أن تبكون إذا استعملت

ق معنى تسكون أفصح منها إذا استعملت في غيره (١)

والنظم - عنده - ، مظهر الإعجاز (كا نعلم من حال الثياب المفسوجة أنها تتفاصل بمواقع الغزل وكيفية تأليفه ، وإن كان غزل الجميع لا يتغير ، كا نعله من حال الديباج المقوش وغير ذلك (٢) .

وهذا مايقول به عالم آخر من علماء المعترلة هو أيرمسلم الأصباق (٢٠) فهو ينق أن يتعلق الإعجاز بعنصرى السكلام : المفط أو المعتى لأن ألهاط الفرب، ومعانيه كثير مها موجود في الكتب المتقدمة وإنحا يتعلق الإعجاز بالعلم المحسوس كالحائم من الفضة والحديد يختلف فيه الحسكم باختلاف الصور بالمنصر ،

قال: فظهر من هذا أن الإعجال عشم بالفرآن يتعلق بالمظم المخصوص وبيان كون المظم معجزا يشوقف على بيان فظم السكلام، ثم بيان أن هذا الذائم عالمت لمنا عداء

ثم أَصَدُ بِينِ مراتب تأليف السكلام ؛ وهى بحس : منم الحروف بسنها إلى بسن

١١) المنتي = ١٩ صر ١٧٧ .

<sup>(</sup>٧) المعد المابق مر ١٩٩٠.

<sup>(</sup>١) المعدر النابق صوروج.

<sup>(</sup>١) المعدر السابق صه ١٠٠

<sup>(</sup>٣) تونى أبو مسلم الأصبياتى سنة ه٣٥ ه

وتوفى القامتى عبدالجباز سنة ١٥ ٪ ٪

لتحصل السكان ، وحم السكان بعضها إلى بعض لتحصل الجسل التي يستعملها الناس في عناطباتهم ، وسمى هذا النوع (المنشور)، وهم هذه الجلل على طرق عاصة تسكون منها الحطبة والرسالة ، وسماه (المنظوم)، ثم قد يكون في هذه الجلل (الفنية) تسجيع، وسماه (المسجع)، ثم يكون الودر.

ثم قال : ( فأنواع المكلام لا تخرج عن هذه الانسام ، ولمكل من ذلك لظم عنصوس والفرآن جامع لمحاسن الجيم على نظم غسسير فظم شيء منها ، يدل على ذلك أنه لا يصم أن يقال له وسالة أو خطابة أو شعر أو جمع (1).

هذا . وقد أشرى في أولهذه المكلمة إلى مذهب ابن حرم الظاهرى ، فهو يتني الإعجاز البيالى جدلة ، يتفيه في حماس وإصرار ، ويما يؤكد ذلك قوله : (وقد ظن قوم أن عجر العرب ومن تلام من سائر البلغاء عن معارضة القرآن إنما هو لكون القرآن في أعلى طبقات البلاغسة ، قال أبو محد

رضى الله عنه ، وهذا خطأ شديد، ولوكان ذلك ، وقد أبى الله هو وجل أن يمكون ... لماكان حيثند معجزة ) (١٠ .

قلت : وكلام ابن حرم هذا في غاية من الإيماد والفراية ، ولا أعرف في علما الإيماد والفراية ، ولا أعرف في علما الإسلام من نني من الفرآن الإعجاز البيائي بهذه الحدة ، والإغراب في الرأى، وإرب في كلامه المعول القوى الذي يهدمه ، فكيف يتمارض الإعجاز ، وكون القرآن في أهل طبقات البلاعة ؟ وكيف أ في الله سبحانه أن يكون القرآن في هذه الدرجة من البلاغة ؟

إن الحبورة العديدة التستبد بعقل الناظر في هذا الدكلام ، وتبلغ به الحسيرة مداها حين لا يجد لحسسة الدكلام تعليلا مقتما ، وبياناشافيا .

وسنمعنی فی الإنسارة إلی آواء العلساء الفائلین الإعماز البیانی، ثم نقف به بحثیثة الله وقفة متأنیة هند وأی ابن حزم لعلنا نتبین بصعة قاطعة مدی بعد وأیه عن الحق، و تحادیه فی الحیلاً ، واقد المستعان ؟

د . على العمارى

<sup>(</sup>١) عن الاتقان السيوطي حـ ٢٥٠ . ٠

### البتلقيح الصناعي في لأرْجام وَالأَبْابِبُ للأنتاذ معطف الطير

أم خلقوا من غير ثبىء أم هم الخالقون .
 صدق الله العظيم

قه تمالی فی خلقه شئون وحکم و یهب لمن بشاء إناثا ویهب لمن بشاء الذکور أو بزوجهم ذکر انا وإناثا و بمعمل مرب بشاء عقبها إنه علم قدر و.

قالامور لا تجرى دائماً على وتيرة واحدة ليما الناس أن من وراء هذه الظراهر المختلفة الحمية إلحا ذا قوة قادرة قاهرة له وحده حق الاختيار وحق المديئة والتقسم، وأنه ليس في قدوة أحد أن يحتى لنفسه ما يريد، وليس في قدرة سواء أن يعينه على ما ينبغي المبادء، وما تصلح به الارض التي يعيفون هليا، وما يصلح به الكون جيماً ولمذا بني العالم بحكته وتدبيره عن يوم أن خنقه الله حتى الآن دون أن يعتريه فساد. أو يقسرب إليه وهن و فارجح البصر هل تري من فعلور ثم ارجع البصر كرتين بنقلب إنيك البصر عاسنا وهو مصيره.

فالحيرة دائماً فيما مختاره الله تعالى ، ولا مختار دائماً إلا ما فيه مصلحة الكون لانه حكم عيدير فلمذا يتحتم على كل عنوق أن

يرطى بما تسمه الله فهو أهسلم بمصلحته ومصلحة الكون الذي يعيش فيه ، ولو أشرك معه آخر في الاختيار أو الشنفيذ لفسد كل شيء .

ولا ينبغي لاحد أن بمترض أو يجزع لانه تعالى حرمه من الندية أو أعطاه ذكورا أو إناثا خلصا أو عدداً فليلا أو كثيراً ، فذلك ليس من شأنه بل من شأن الحالق البصور الذي هنده الاسباب والحكم الداهية إلى هذا الثناوت ، وهي في بجوها تشير إلى المصلحة العامة أو الحاصة أو إليما جميعا ، وقد تنابر بعض هذه الحكم الناس، وقد تختنى هند العلم الحكم المنبير ،

هذه مُتَدَّمَة بَيْنَ يَدَى المُوسُوعِ اسْتَحَدُّهِا كُلُّ مُؤْمِنَ عَلَى أَنْ يَرْضَى عَا كُنْتِهِ الله له ، وأنب يشجنب الوقوع في شوك الديبالين وارتكاب موبقات تعضب وبه ولا تحقق له أمنيته نتى يشتنها كما نفصله فها يلى:

(النلقيع الصناعي داخل الرحم) حرم بعض الازواج الإنجاب لار. حيواناتهم المنوية ميئة مع استعداد فسائيم له

وكان هؤلاء فيما معنى يرصون بقضاء الله تمالى وقد يشبعون حيم لأولاد يعيشون في جوهم بتربية أطفال لأقاربهم أو القطاء .

ولم یکن الناس فی مذا الاتماء التربوی علی نسق و احد ، فقد کان منهم من پربی الطفل دون آن یتبناه ، ومنهم من کان یتبناه و پورت ماله و چنع آنادیه الشرحیین من المیراث بطرینة لا یترما شرح الله تمالی ،

وأخيراً ظهرت فكوة الإنجاب الصناعى في أووويا وأمريكا ، وسمح بعض الازواج هناك باستمالها رغبة في الحصول على أطفال ولدون في البيت يشبعون جم دغبتم في الاطفال وإن لم يكونوا منهم اكتفاء بأجم وفدوا من زوجاتهم بغير مباشرة رجل.

وطريقة هناك أن يحصل الزوج لزوجته أو تحصل هي على نعافة رجل أجنبي بجول في أنبوية من مصرف طبي أحد لمشال هذا الفردس، وأن يضع العلبيب النعافة في مكان الإنجاب أمام الزوج ليطنس على أن ذوجته من هذا التنابع اعتبر الولد الحاصل من هذا التنابع اعتبر الولد الحاصل من هذا التنابع على الما عند هؤلاء، وماهير بشرعي وإنجا هو جريمة كبرى حل إنجا الزوجان ويوم أن ظهرت هذه الجريمة في الجنبي تسادل الناس هنا أيمل مثل الجنبي تسادل الناس هنا أيمل مثل

ذلك، وقد أجيبوا يومند من العلاء أن مثل ذلك حرام ، وأقول اليوم إنه مع حرمته يحب تعزير المرأة التي ترتكب هذا الإنم أي عقام إذا تبت علما ، وكذلك يحب تعزير زوجها إذا حصل ذلك بعله ، ولا يحكم رجها كا في الوقي اصعم المباشرة: وثو قال أحد يرجها لكان لقوله هذا شهة فيأن يعمن الوثي قد حصل فعلا ولاشك أن المرض من الوثي قد حصل فعلا ولاشك أن المراء التي يبيح لها زوجها دلك قستهين بحرمة الروجية ، ويضعف عندها الوازع الذي كان عول بينها وبين أثر تي فتجرق عليه و تشارته دون علم الروج إعتباداً على أنها حلت من فيحذره الازواج إعتباداً على أنها حلت من فنيحذره الازواج فإنه باب واسع يدخيل منه إثم كبير وفساد عظيم .

### ( التلقيح بالفطنة المارثة )

ويباشر التافيح المناعى بعض الفجريات بطريقة خفية ، وذلك بأن بعطيع من لاتحمل لمقم ووجها قطئة مباللة يزهمن أن بهما هبرأة المحمل لا يعرفه سواهن ويطنين من المرأة من الدواء يمنح الحياة لنطقة زوجها وجعلها فإن ما مها قادرة على الإتجاب ، فإنا حلتها المرأة ونشيها ووجها المقم وعلقت هذه الليلة فلنت وظن دوجها معها أن الحل من هذا الغشيان بسبب دلك الدواء .

وهذه حيلة شيطانية لا تجدوز إلا على السلاج الفاطيق ، فليس الدواء المذكور سوى الماغة رجل قعرفه الغيرية ، وهى التي كانت سببا للحمل لما فيا من الحيو انات المنوية ، فليحذرها الرجال والنساء جميعا ، ويلاحظ أن المرأة العقم لا قستفيد من صده القعلنة لعدم وجود بويعنة صالحة عندها تثلقح بذه النطقة المدسوسة .

وعند مقياس الروحة شمرة جميز أحاطها بعض الدجالين بهالة من القداسة ، وأطلقوا عليها اسم المندورة ، وبدعايتهم لها حلوا بعض النساء المحرومات من الذوية على زيارتها والتبرك بها ليحملن .

ومعاومأن لحاء ثيمر الجير إذا شق خرجت منه مادة لبنية استغلبا الدجالون المحيطون بهذه الشجرة، وأشاعوا أن المرأة الى تحمل تعلنة مبالة بلبنها في مكان المغة منها ويغشاها زوجها في يومها تحمل سواء كان العنم منها أومن زوجها ، فأقبل بعض النساء المحرومات من الدرية على زيارتها ، والبست كل واحدة منهي قظنة ترعم أنها عبالة بلبنها كما سوله لها أولئك الدجالون .

وكانت بعنهن تحمل بعد هذه العملية ويرعمن أن الحل سببه لين تجرة المندووة ، والآمر ليس كذلك ، فإن ما في القطنة كان

منى أولئك الدجالين ، غمسوا فيه القطر وأعطوه لنسائهم فقمن بإيهام الوائرات أن الماء الآبيض الذي بالقطن من لبن المندورة (الجنيزة) وكلفتهن بدخول دورة المياء ولبس القطنة ، وبدعى أن المرأة التي تحمل من ذلك الماء هم المستعدة للحمل ، والعتم من زوجها أما المرأة العقم فإنها لا تحمل منه قطعا .

وبالاحظ أرب الحيوانات المنوية تبقى حية خسة عشر يوما إذا حفظت في مكان مناسب لحفظها .

### (أطفال الأنابيب)

أطورت عملية التنافيح الصناعي في سنة المراه إلى حد جرى، ، فقد عمد ثلاثة من علماء الإنجليز إلى تنقيح بويعنة امرأة بحيوان منوى من وجل داخل أنبوية اختبار ، وتعبدوا النجرية حتى جاءت في الهاية بطفل داخدل أنبوية الاختبار ، ثم قتل مؤلاء الاطباء ذلك الجنين حتى يتمكنوا من في نتائج النجرية فيما شاملا ، وهؤلاء الاطباء قاسوا ويقومون بأبحائهم تحت إشراف جامعة كبريدج .

نشرت هذا الخبر جريدة أخباد اليوم بناديخ ١٩٦٩/٢/١٥ نقلا من مجلة (نيتشر) العلمية ، وذكرت عنها أن المرحلة التالية فالشعربة ستكون وضع البويضة بعد تلقيعها

داحل الرحم لنواصل دروة الحياة وتنتهى بولادة طفل بالطريق الطبيعى ـ

كاذكرت مها أن مذا الاكتشاف بعيد الأمل لملابين الدساء الملاك يسانين العقم ويجعل من الممكن إنتاج أجنة في أرحام السيدات العاجزات عزالإنجاب بسببانسداد فنواث فالرب ليتمكن من إنثاج أطفال طبعيهن، وقالت إن أحدرجال الكنيسة هاجم التجربة وقالت جريدة الاخبار بثاريخ ١٩٩٩/٢/١٦ تقلا عن تقرير على أن الحدي من هذه التجربة هو صرفة الخطوات البالغة التعقيد التي تمسر ساحلية الإخصاب حتى يؤدى ذلك إلى معرفه المزيد من وطائف الخلايا والآجنة والصفات الورائية وعتلف مراحل تبكو بن الجنهن ، وإنه قد ظير لهؤلاء العلماء أن عمليه الإخصاب أمر عراحل بالغة التعقيد أكثر ألاف المراث عنا تصوروا ، وإنهم لم يتجحوا إلا بصد ألاف العطيات الكبارية والطبيعية التي باءت بالفشل قبل اهتدأتهم إلى السبيل الصحيح ، وإنهم اعتدوا في التجربة عارج الرحم بالقنفذ البحرى الذي تتم حملية الإخصاب عنده في المناء ، وإنهم بدأوا تجربتهم بالفيران ، وفشلت تحاربهم مها ١٤٤ مرة قبل أن تمكلل بالنجاح .

وأخبيرا اهتدوا إلى الطريق الصحيح

بأخذ حيوانات منوية لذكر الفيران استخرجوها من أنثى الفيران بعد تلقيحها بالفأر الذكر لساعتين ، وبهذه الحيوانات المنوية لقحوا بريعنة أخرى من أنثى الفيران، وإنحا استخرجوا الحيوانات المنوبة من الآنئي اعد تلقيحها بالذكر لنكون قد مرت بمرحلة التحدير التي لا يمكن أن تم عارج الرحم ليتمكن الحيوان المنوى بهذه الموحلة من إخصاب البويعنة .

وقالت إن النلقيح تم عن طريق الحلط البسيط بين الحيو أنات المنوبة للدكرو البويعنة في وسطكيارى سهل التحدير، ووضعت أنبوية الاختبار في حصانة ذات حرارة معينة وبذلك تجمعت التجربة التي أهيدت بنجاح أربعهن مرة.

وقالت إن تجربة الفيران الناجعة أمكن أن يطبقها هؤلاء العلماء بزهامة الدكتور روبرت إدرارد على الإنسان وإن الدكتور المذكور صرح بأن الهسمف لم يمكن صنع أطفال داخل أنابيب بقدر ما هو خطوة هامة في الدراسة الفسيولوجية وتحقيق في نفس الوقت لآمال راودت الكثيرات من اللساء .

كما قسرر مؤلاء السلاء أن الهدف لم يكن مشع أطفال بصفاف معينة يمكن تعديلها

أو تغييرها حسب رغبة الاطباء أو الآباء. هذه خلاصة ماكتبته الاخسار، تقللا عن تقرير هؤلاء العلماء.

#### ( وجمة نظرى الدينية )

قبل أن نذكر رأى الدين ف ذلك نسجل منا ما أثبته مسئولاء العلاء في تجاديهم من عظمة الله في خلق الإنسان تلك العظمة التي لم يدركوا بعض أسرارها إلا بعد نصل تجاديهم ألاف المراث ، وصدق الله تصالى إذ يقول : و وف أنضكم أفلا تبصرون ،

ثم نقول إن هذه التجارب ذكر تنا ما يسنمه أطفالنا تلاميد المدارس الإبتدائية حين ورعون البصل في أكواب الماء وحبوب القبح مشلاعلى قطن مبلل بالماء ليطبقوا ما معموه من مدرس الربية الرراعية على ما يردعون ، فيروا الجذور تنبت أولا ثم البراعم كا فهموه مرب مدرمهم ، وقد استبدل مولاء الاطفال الماء أو القطن المبلل بالمتربة ليستطيعوا أن يشاهدوا تطورات الإخصاب .

فالذى فعله عولاء العلماء يشبه ما يفعله أطفالنا بفارق أستاذية عولاء وإجرائهم نفس التجرية في الإنسان ، فقد بععلوا أنبوية الاختبار بديلا من الرحم ليروا تطورات تحدو الإنسان ومراحل تخليقه السالغة

التعقيف . كما جسل أولادتا الأكراب والاطباق بدبلا من الأرض ليروا تطورات النبات .

وهدؤلاد العلماء لو كانوا يفعلون ذلك ليتعرفوا عدى قدرة العلم الحسكم في خلق الإنسان وليتعلوا عن أحدور تكويته ما يساهد على عداج بعض الاعراض والنقص الشكوبتي ولا يترتب على علمهم هذا وتعليمه لنبرهم أحرار لفلنا هذا على يجوز تبريره بحيهة أن الناية الشريفة تبود الواسطة ، كا بردنا تشريح الموتى لنفع الاحياد ، وكا بردنا إنبات أطفالنا للنبات في القواربر والاطباق يدل إنباته في الارض لتطبيق الدلم على المعلم ولتقديس الحالق حل وعلا .

لكن عملهم هذا أفرّن بحريمة ، وسوف يستنبع آثارا سيئة ، وإليك البيان :

أول جريمة فحسفا العبث أن مؤلاء العلماء بعد أن تكون الجنبار النوم ، وقتل النخسار شاوه كا قالته أخبار اليوم ، وقتل النفس حرام بإجماع الديانات ، فإنه لا فرق بين جنبي ينشأ في الرحم وآخر بنشأ عارجه إذ الأصل في كل منهما حيوان منوى و ويشة من آدميين خلفهما الله تمالى ، وقد نشأ هن تزارجهما نفس في كل من الرحم وآلبوية

الاختبار إن صح مايقولون ، فإذا كان لافرق في الحيوانية بين فرخ احتصفت بيعنته السباجة و فرخ آخر احتصفته الحضانة السناهيسة ، فكذتك لا فرق في الإنسانية بين جنين احتصفته آدمية وجنين آخر احتصفته أنبوية الاختبار .

فإن كانوا قتاوه لانه لا يستطيع أن يعيش هلى غذاه الاطفال إذ لم ينشأ في الرحم كما نشأوا فاذا أجدام هسنيا الجهد المعنى الذي كانت نهايته الإعدام ، وكيف طارعتهم تفوسهم أن يعدموا إنسانا يروته حيسا كالاطفال كما زهموا خصوصا بعد ما بذئوا فيه هذه التجارب الداقة عدة سنين .

و ثانى جريمة مقتل هذا العبت جريمة خلقية وأسعة الانتشار كما قسدوا له وكما ينتظر له فعلا ، فإجم صرحوا أنهم لا يريدون بما فعلوا عبرد الدراسسة ، بل وتحقيق أمل الكثيرات المحرومات من الإنجاب لالسداد قنوات قالوب لديين ، فإنه من المعلوم أن السداد هذه القناة بحصل المرأة عاجزة عن وسوف بحلون لها بويضة من امرأة أخرى وتنقح بحيوانات زوجها المنوية داخل رحها لتقوم هي بحضائة هذه البويضة الملقحة عدة الحل المتأدة ، قالولد الذي تلده بهذه الطريقة

ليس لها فيه سوى الحصانة فكيف بكون هذا ولها لسبياً لها يرتها وترثه ، ومثلها بالنسبة له كثل المرضعة قولد عبرها ، بل وكيف يكون ولدا شرهيا لووجها والبويشة التي لفحها بهائه من غير زوجته ، أليس مثله بويعنتها بهائه ، ولا فرق بينهما إلا أن زناه بالاجنبية كان عن طربق زوجته التي أوصلته بالاجنبية كان عن طربق زوجته التي أوصلته المغلل المتولد عن ذلك يحمل صفات المرأة الجاهنة وزوجها أم يحمل صفات المرأة البويضة وصفات زوج الحاصنة ، إنه سيكون حاملا لصفات الورجة البويضة البويضة البويضة البويضة البويضة البويضة البويضة البويضة البويضة كولد الزنا تماما .

فإذا كنا قد حرمنا نقل النطف من الرجال الاجانب إلى اسرأة ولود لآن زوجها عقم نظراً لآن هذا يصبه الرق ، فهذه مثلها فإن النتيجة إنجاب أو لاد غير شرعيين إذ لم يحشمع الزوجان على أصلهم في كليهما، فالنطعة في المرأة الولود لذ. يد الزوج ، والبويسنة في المرأة العقم لنير الزوجة .

وثالث جريمة سنترتب على هذه التجربة غرور أولئك العلماء وظنهم أنهم شاركوا الحالن جل وعلا في الحلق وقدروا على ماقدر عليه من خلق الإفسان الذي الطوى في العالم

الآكير ، كما سيترتب عليها غرود مر... سيقلدونهم وبأخذون عنهم .

وعلى صفحات مذه الجلة تخاطب المؤمنين فنقول : إن مؤلاء العلاء لم يأتوا بشيء من عنده ، فالعلمة لم يأتوا بشيء من عنده ، فالعلمة والمواد التي ولا بستطيع أحد إبداعهما ، والمواد التي أحاطوا الجنين بها وكذلك الجو ليبشوا له يبئة الرحم من خلقات ومستنبط من نظامات في تكوين الجنين ، والعلماء الدين فاموا بالشهر بة وهقو لمم التي اهتدوا بها من خلقات والعلم بعد التي التهدر به وهنوق كل ذي علم علم ، وما ختى من خلق الإلسان وشيو نه أعظم عما ظهر ، وصدق الله تمالى وشيو نه أعظم عما ظهر ، وصدق الله تمالى

إذ يقول : وأم خلقوا من ضير شيء أم هم الحالقون . .

وقد نشرت الآخباد بتاريخ ١٩/٢/١٧ أن مسئولا بالفاتيكان صرح أن الفاتيكان يرى أن كل صده العمليات غير أخلاقية وعير مشروعة .

وقد أحسن العائيكان بهذا التصريح فىالعالم المسيحى ، وهو بذلك يضم صرته إلى صوت الاسلام الذي يستشكر هذه الجريمة البشمة في مبدئها وفي آثارها المرتقبة ، واقد الهادي إلى سواء السعيل ؟

مصطفى تحد الطير

## ( هذا خلق الله )

يقول أنه تعالى :

و ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جملناً و لطفة في قرار مكين ، ثم خلفنا النطفة علفة خلفنا الطفة مصغة خلفنا المصفة عظاما فسكسونا المطام الحاثم أنشأناه خلفا آخر فتبارك الله أحسن الخالفين » .

( المؤمنون . الآية ١٧ -- ١٤ )

## دورًا لِاسْكَرِم فَى تَطْوِرالْعَانُونِ الْعَرُفِ الْعَدِمِ لايترعِذَانامِ دَفِقِ العَلاِدِ

إلى كانت المرب قبل ظهور الإسلام فعلم اجتماعية واقتصادية وسياسية تحسكها قراعد مستمدة من المرف السائد عندهم أو من المقائد التي يصورها لهم كهنتهم ، وكانت هذه القواعد تشكل ما تسميه القانون المربي القديم ، ولما ظهر الإسلام كان عقيدة وشريعة ودنيا ودولة ، وفكرة وسلوكا ، عما كان له أثر كبير على هدفا القانون المربي القديم ، عيث أقر الإسلام بمن فظمه وألفي البعض الآخر كا أيضاً فظها أخرى جديدة .

ب ـ قن الناحية الاجتماعية كان للإحلام
 دور كبير في تطوير فظام العلبقات
 ولفاام الآسرة .

لقد عرف عرب الجاهلية فطاما غيرطبيعي للطبقات . فقريش هم أشر اف العرب وسدنة الكعية ، والعرب أشرف من العجم، والكهنة وورقساء القبائل هم الطبقة المستاذة ، والوقيق هبيد لا حقوق لهم ، والاستمام آلحة من دورس الله يخشى النباس لعنتها وغمنها وبنحرون لها الذبائح ويقدمون الترابين . وأنى الإسلام رحمة السالمين ، محرر المقول هرس أوهام الاستام معلنا أن الله واحد هرس العزب الجباد

المستكر، فلا ينبني لآحد أن يخشي غير الله ولا ينبني لآحد أن يخشي صنا أو كاهنا أو عظيما في تواهة ، فألبشر كليم من آدم وآدم من تراب ، أحرادهم وأرقاؤهم إخوة في الإنسانية ، ولا فعنل لمربي علي عجمي ولا لا بيض علي أسود ولا لويس علي أسود ولا يكتني الإسلام بأن يضرب النظام ألطبني عير المناسبي بفد المبادى ، و بل يسمى إلى تصفيته فللسلون يسمى بذمتهم أدناهم ، وتحرير الطبيعي بهذه المبادئ ، و بل يسمى إلى تصفيته وقاب الارقاء واجب الدولة وواجب الناس، فهو واجب الدولة لأن من مصارف الوكاة تحرير الرقاب وهو واجب الناس حيث فرض من الدور الرقاب وهو واجب الناس حيث فرض من الدور و

وكانت الآسرة عنبد العرب لا نقوم على رابطة الدم فحسب ، بل كانت تشمل كذلك أيناء بالتبنى وأقارب بالولاء - وفي التبنى بنسب المتبنى إلى المتبنى دون أبيه من الفسب، وللوك المتبى من الحقوق ما للابن من النسب منها ، وعليه ما على الابن من الواجبات ، فهو برث كأولاده من النسب ويحرم عليه أن يتروج بابنة المتبنى كما يحرم على من تبناء

أن يتروج بروجة ابنة المتبنى ... أما الولاء فيو عقد يرتبط به شعمان على أن يتصر كل مهما الآخر ويتوارثا ... وقد أفر الإسلام نظام الاسرة الفائمة على وابطة الهم دهى الرابطة الطبيعية الاصيلة وأبطل ما عداها من الروابط الستاهية كرابطة التبنى ووابطة الولاء .

وكان الزواج عند العرب في الجاهلية أنواعا شتى ، فقد عرقو ا تظام الزوج الواحد بالزوجة الواحدة ، ولم يكن هنــاك ما يمنع أن تكون هذه الزوجة امرأة الآب الأوملة أو المطلقة ، وكان عندهم نظام تعدد الأزواج ركان في صورة زواج الآخدان وفيه ينزدج عدد من الرجال دون العشرة من أمرأة واحدة يكون لحسا أن تنسب ولنعا إلى من تختار، من أزواجها ، كما عرفوا نظمام تبدد الروجات دون حصر لعدد الروجات وكان من الجائز عنسدهم أن يجمع الرجل فيه مِينَ الْمُعَارِمِ كَالْآخَتِينِ وَالْإُمْ وَابْتُتُهَا . وَكَانَ عندح زواج المتعة والزواج المؤقت وفيعايتم الوواج لمدة معينة يفترق بعسدها الووجلق أ كدلك زواج العطل وفينه يتزوج ألابن الاكبر بروجة أبيه المتوني أو يروجها من غبيره حسبايرى ودون رضاما ، وكذلك زراج الشغار وفيه بزرج الرجمل ابنته أمر أخته لآخر مقابل أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا يدقع أي منهما عهراً .

تلا أتى الإسلام أقر نظام الزوج الواحد بالزوجة الواحدة وحرم أن تكون هبذه الووجة أما أو بتنا أو أخنا أو همة أو عالة أو بنت أخ أو بغث أخداد زوجة أب أدمة أومطلقة .. إلخ .كما حرم الآم والآخت من الرمناع واحتبير سائر ما يحرم من النسب يمرم فيه من الإشاح ، رأقر الإسلام تشد الزوجات ولكنه قيعه قطاء بأرجع زوجات وبسم جوازالجع بينالحادم كالاختين والام وابنتها والبنعوجتها أوعالتها ، كاقده ديانة بالمدل بين الزوجات . وأبنى الإسلام زواج الشغار مع إلوام كل ذوج فيه بدفع المهر إلى عروسه وأبطل الإسلام نظام تعدد الازواج فى كافةصوره، كما أبطل; والجالمة والوواج المؤقت وزرأج البعدل ، فأعطى للمبلاقة الزوجية شرفها واستقرارها وطمأ نيئتها .

ومن الناحية الاقتصادية نجسسه
 للإسلام دوراً كبيراً في نظام الملكية حال
 الحياة وحال الوظاة .

فقد كانت الملكية عندالعرب فردية و جماعية و تتمثل هذه الآخيرة في حي القبيلة وهي أرض تمليكها القبيلة كلها . وكان الاسقيلاء والعقد و الميرات من أسباب كسب الملتكية . غيرأن الاستبلاء كان يتم على الآموال المباحة وعلى أموال النير عن طريق القهر والحروب التي شاعت بين عرب الجاهلية . وعرف العرب

كثيرا من العقود كالبيع والإيحاد والرهن والقرض ، غير أن مسدّه العقود في الجاملية كانتهلا تخلو من الغرو والاستغلال والرباء فالبيع مثلا تديتم بمجرد الملامسة أو المنابذة أد إلقاء الحماة ، وليس هناك ما يمتسم أن يمتكر بعش ألتجاوالسلع العترورية أويساوم فنص صلى سوم أخيه ليبيع له السلمة بشن أكبر أو يشترجا بثمن أرخص، وإذا تأخر المدن فالوفاء بديته قال له النائن أو أد أرب أى زدنى في الدين نظير تأجيلي له . وكانالربا يؤكل أضعاقا مضاعفة . . ولميا أتى الإسلام أعلن أن فيعزوجل ملك السيوات والأرض وأنكل من آناه الشعالا إنسابهمل مستولية تشمثل في خلافته لله صور وجل في الأرض ليعمرها ويشكر فعمة الله فيها ثم يجاسب على ما قدمت يدا. وأنه لا يجوز أن يأكل الناس الأموال بالباطل،ولا تم العقودبغيرالتراعيي فلا بيع ملامسة أر منابذة أو حصاة كما تهيي ملى أله عليه وسلم عن سوم المسلم على سوم أَحَيه ، وكره الإسلام أن يكون المال دولة بين الاعتباء فأقام لظام الزكاة ولظام القىء وهوخسالنتائم لتوزيع أموافها علىالفقراء رحت الإسلام على منداومة إنفاق المبال في وجوء الحير وتوعد المدين يكنزون الاعب والفعنة ولا ينفقونها فى سبيل الله بعذاب ألم وحرم الربا تحريما بانا قاطعا في جيع صوره.

وكان الميرات في الجاهلية مقصوراً على الدكور البالغين لائهم الفادرون على حمل السلاح والدفاع عن الآموال، ولا ميرات للاطفال ولا النساء، ومع ذلك يدخل الآبناء بالتبني والموائي ضمن الورثة، وتجوز الوصية لوادث ولغير وادث بكل الآموال. وقد يحز الوصية إلا في حدود تلك التركة فحسب يجز الوصية إلا في حدود تلك التركة فحسب عامنة على حقوق الورثة، كما أقام الإسلام الميراث على أحس طبيعية توزع فيها تركة لمشوق على أقاره الآقرب فالآقرب توزيعا تنفتت على أقاره الآقرب فالآقرب توزيعا تنفتت به الملكية على أكبر عددمن الآقادب وجعل أو أما أو زوجة أو أختا، كما ورث الآطفال أو أما أو زوجة أو أختا، كما ورثاية .

وهكذا قامت المسلاقات الاقتصادية و الإسلام على أساس التعاطف والتراسم بين الاقارب وعلى أساس التعاطف والتراس وهلى أساس أن السائل و المحروم من الاقارب وغير الاقارب سبقا معارما في أموال الاغتياء لا إحسان فيه ولا فعنل ، بل الوفاء به وكن في الدين ، من أقامه أقام الدين ومن أمكره وامتنع عن الوفاء به اوتد من الإسلام ، وما حروب أبي بكر المرتدين ما لمى الزكاة وما حروب أبي بكر المرتدين ما لمى الزكاة عناوية على كل مرب يعرف شيئا عن تاريخ الإسلام .

ومن الناحية السياسية كان الإسلام
 دور عظيم في نظم الحكم والدفاع والامن
 والمدالة .

فقد كان عرب الجاهلية قيائل متفرقة ينفير بعضها على البعض الآخر لجمرد الرغبة في القهر والغلبة أو عند هجسها، شاعر أو اغتصاب أثني أو الاستيلاء على مغم، ولم يكن هناك فظام سياسي يجمعهم، فوحد الإسلام مشاربهم وألف بين فلوجم وأقام لهم دولة و نظاما سياسيا قموامه الشورى ولا يتم تولى الحليفة فيه إلا بالبيعة التي يشترك فهاكل المسلهن،

ولم تكن هناك شانات المدالة في الجسم المربي القديم ، فالوصول إلى الحقي أو توقيع المقوية متروك النظام التحكيم الاختياري أو الانتقام الشخصي أو التضامن القبل ، ولم يكن هناك قداة يتولون الفصل فيا ينصب بين الناس من منازعات ، وإنما كان هناك محكون قد يقبلون الفصل في الزاع وقد يرفضون التصدي له ، ورأيهم هنا المقصل فيه استشاري قد يرفضه أحسب الخصوم ولم يكن الحكون يطبقون على الزاع غير آوائهم الشخصية المستمدة من المادات والثقاليد العربية ، ولم تكن هناك ضوابط الجريمسة ولا ضوابط لمقوية ... فلما أن الإسلام فرض على للمقوية ... فلما أن الإسلام فرض على للمقوية ... فلما أن الإسلام فرض على

الوالي أن يتولى الفصل في المتازعات بنفسه أو بمن ينهم عنه تمناة الناس ، ووضع ضانات النصاء ، فالقاطي لا يحكم برأيه الشخصى وإنمسا يحسكم طبقا لاحكام ألشريعة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وحة رسوله ، وهو في قضائه يثبح إجراءات من شأتها أن تمكن كلا من الخصوم من الدفاع عن حقه و إظهار حجته ، وللمجرائم صو ابط وللمقوبات قواعد ، ولا يسأل عن المنكر غير فاعله ولوكان شريفا فقد قال تعالى ه ولا تزد وازرة وزر أخرى ، ويدرأ الحد بالشهات لصالح المتهم، وإذا قعي ف نزاع تولُّ ولي الآمرِ تنفيذُ الحكم الصادر فيه دون أن يترك هنذا التنفيذ للأشماس ، إلا في جريمة القنل حيث أجر لولي الدم أربى يفتص تحت إشراف ولي الأمر وفي حيدود ما قسيمروه القاطئ للجاني من عقو بة .

ودعا الإسلام إلى الإصلاح بين الحسلين وألا يحارب بعدهم بعضا ، إلا إذا بغت فئة منهم على الآخرى ، فقاتلوا التي تبغي حتى تنى، إلى أمر الله ، أما الجهاد ضد النكفار فهو مشروع بكافة صوره ، غير أن خوض الحرب الهجومية حدام لا يكون إلى بعد تخبيرهم بين الإسلام ودفع الجزية ( البقيه على الصفحة رقم ١٢٥ )

## الانسئان الكامل الإنسان الكامل المسالة المسال

#### - 1 -

إن موصوع بحثنا هذا في درجة من الآهمية الله حد كبير خطير مما ، اختلفت فيه الآفكار، واشتجرت فيه الآفظار ، وتعنار بع فيه الآزاء ، على يد العلماء القدامي وهلى يد الحدثين ، وسواء في الشرق أو في الغرب بصور متعددة متنوعة يسكاد كل مفكر من المسكرين ، على كثرتهم - يكون له فيه مذهبه الحاص ، ورأيه الحاص يخالف به كل من عداه ، خيلافا ووع القائمين على الحركات العلمية، فعقدوا الحل عقدته المؤتمرات

الدوليسة ، وبجالس البحث والمناظرة ، فما وصلوا إلى وفاق بين الآراء ، أو تلاق بين وجهات النطرى حقيقة ، الإنسان!! كامل ، أو (السوبرمان)

وقد كان على رأس مؤتمر كبير المقد لهدا الغرض سنة مهوم المسلامة ( دريش ) دوقف بفتنج الجلسة قائلا ، إن على المنقطمين لدراسة العلوم الووحية ، واجبات وأعناقهم تأديتها لسعادة البشرية ، وأهم هذه الواجبات في نظرى أن يوجهوا قواهم لدواسة فظريتهم

الملامح العريضة لدور الإسلام في تطوو

القانون العرق القديم ، وهو دوو أضاء

للعرب حياتهم فأمسكوا بمشاعبل الثور

وطافوا بها في كل مكان حتى بدد الله ظامات

كثير من القلوب ، وكان الإسلام رحمة

منه للعالمين . يك

#### ( بقبة المنشور على الصفحة السابقة )

وحد السيف، فإن أسلوا كان لهم ما للسلين من حقوق وإن دفعوا الجرية عصموا دمام وأموالهم ، وإلا كانت المسرب لا يقصد الاستمار واستنزاف الثروات ولكن بقصد تأمين المسلين من أخطار الكفار وبهدف هنداية الكفار إلى الإعان .

د عبدالناصرتوقيق العلمار

و ... و بعد ... قلا يرمم هذا القدر غير

وتحقيقها ، بل بحب على جميع المستغلبين بسائر العلوم أن يعتوا بدراسة تحكمهم من الوقوف على العلاقة الوثيقة لعلومهم بهذا المبحث الجليل ، الذي له أكبر الآثر والعلة يسعادة الإنسان.

وهانحن أولاء تجدمن فول عداء أوربا أمثال و تكتسون و و نتشة و و فلامر يون و و و درويل و وكثير سوام ، قد تناولوا موضوعنا هذا ف عمق و دراية ، نتيجة لعمل دائب ليل نهار في دائر البحث عن الإنسان الكامل ، بالعفرق العلمية الحديثة ، و مناهج البحث المنطقية .

كا تحد لهمذا موجة دوحية قوية تسرى في علماء أمريكا مخاصة ، وأوربا بعامة ، دهت إلى تمحيص همذا الموضوع الوصول إلى غاية الغايات ، كى يقال الإنسان حظه كاملا ، وسعادته حوفووة . ولا تفوته غاية بينيا كل من في الوجود يحتى غايته ، ويقتنص سعادته وتعطيه الطبيعة كانه النوعى والجنس والشخصى . دون هناء لانه لا يشكر .

أما الإنسان فعليه بمجهوده العقل المناص ، أن يبحث عن كاله . في أي شيء هو ؟ برمن أي شي. هو ؟ وما أي شيء هو ؟ وكيف . وعلى ... ولماذا --، ومتى يكون ؟

وهده الموجة المعاصرة لا يسع دجال الدن ـ إن في الدنيسا القديمة أد الجديدة ـ إلا أن يسروا لهما ويفتيطوا منهما ، فهي

ستؤدى حتما إلى غاية يقرها الدين ، ويرضى عنها ، فالدين إنما بهاء لمما هو خيرهم بالذات كأنانى بذلك الوضع الإلمى . وهل خمير الإنسان بالذات شيء آخر غيركاله ؟

وإذن قالدين منهج يحدد الإنسان الكامل وبدينه ويصفه ويدعو إليه ، والإنسان الكامل في نظر الدين ورجاله هو الملام الحدود الشرعية ، المتصف ما علما وحملا ، خلقا وسلوكا ، إمانا وإسلاما، المبتعد عنكل ما نهى عنه ، وحدون ذلك الدين ، ويصفه الإسلام بأنه الذي . والمستقم ، ويصفى عليه آيات الإطراء ، ويعده بالثواب وحسن المآب وكل ذلك في كتاب الله الكريم واضع لا خفاء فيه .

ثم إن هذه الموجمة المعاصرة إذا أسرتنا كثيراً ، وحمدنا لدلائها ، والقائمين طها هذا الانجماء الذي سيلتق ستها بالدين عند الفاية الاخيرة ، عادام الهدف واحدا ، وهو الدعوة إلى تحقيق السكال في الإنسان ، فإنها تثير في نفرسنا موجة أقرى وأشد من الآلم المعض والحزن والآس ، وأنها قشير فينا حوافر كانت كامنة ، وهوائم كانت تائمة ،

وذلك لأنالشرق هو مهيطالوسي ومتنزله ومهدالديانات ، ووبلن النبوات والوسالات ومع هذا غاننا لم تشارك في حسفه البحوث

الماصرين ، وتهاوتا تهاوتا معيبا في البحث عن ضالة الإنسان المنشودة ، عن طريق الفكر الحر ، والنظر العقلي الصائب ، وليتنا عرفنا أن دينتا أغنانا فاسقفنينا به ، واستخرجنا منه درره النورة وعرضنا ذلك على العالم الحائر لهندى أو ليقصر عناءه .

والكنتا حتى ذلك لم تفسل بل لم نحاول أن تفعل و ومن حاول في القديم حورب عنتلف الأسلحة وهي دعوة إسلامية إنسانية من القمة في الأهمية ، ومن الدوة في المكانة ولهذا احتلب منزلة الصدارة لدى كبار الدعاة فاختصها بمضهم بقلبه كله فلاه بها حتى فاض الشفاف وأجرى لسانه في رديد الدعوة إليها حتى يكاد لا يشكلم في سوى هذه الدهوة ، وقصر عليها كير مؤلفاته ، من الفه إلى مائه .

وأثهر مؤلاء : (عبد الكريم الجيل) المترفى سنة ٨٧٦ه، صاحب المؤلف القيم و الإنسارين الكامل في معرفة الآراخر والآرائل، ويقد في جزئين كبيرين .

ومن قبله ( عمي الدين من هر بن ) المتوفى سنة ١٩٣٨ ه ، الذي استقامت عنده دسة، الفكرة حتى ألبسها ، توبالنظرية ، فكنابه ، الفتوحات المكية ، ،

ولا يغونن أن أذكر : أن ابن عربي هذا تلبيد (قلحسين بز منصور الحسلاج) الذي

استشهد ببنداد سنة ٢٠٥ م وأودع أقواله كتابه ( طاسين السراج ) .

وإذا كان ، ما صدق ، الإنسان السكامل واحدا لا يتعداه .. هند الحسين بن منصور وهو آدم عليه السلام فإن ابن عربي لم يرض هدذا الشيق - كا رأينا .. وفتح البساب عل مصراعيه لسكل من سلك سبيله ، ووصل إليه ، فكان ذلك جيلامته لآنه يدهو إلى النسابق المحصول على السكال .

وكم كنا تنبئ أن تسود هذه الروح بهن المتصوفة ، ولكنا نرى أنالباب عاد يوصد على يد ( عهد الكريم الجيلان ) ، الذي قصر الما صدق على سيداليشر و محد بن عبدالله ، ودافع عن نظريته دفاعا استغرق منه كثير الرقت في البحث والتوليف ، بأسلوب حازم ، يوسى باليأس من بلوغ دوجة الكال الإنساني ان أشيما عما وتحليلا ، وأكثر من ذكرها في شعره وتمره .

الرسوقى عشن سلامة

### جنوث السودان لوثنى ببياليشلام والميبحية للأستاذع الشثارا لبعدعت

عاشيا جنوب السودان يدركون أن حربا شعواء ضد الإسلام قد شها الاستمار ، لا عن تعصب أهمي، أو حقد أحق ، أو كرامية جاملة ، بل كان تعصبه وحقده وكراهيته للإسلام تفودها دراسة هميقسة وإلمام واع ومعرفة أكيدة بتعالم الإسلام وأصوله وكينية انتصاره ووسائل الدعوة إليه فحين شن الاستمار حربه السافرة ضد الإسلام في جنوب السودان ، وصع يده على هذه التعالم وتلك الوسائل، فأحس أرب المجرات العربية إلى أفريقيا ، ومخاصة السودان من جنوبه الشرق ، عبر البحر الاحرحيث تقع الجزيرة العربية ، ومن شماله الفريق حيث مديرية ودارفوره واتصالما بالمملكة الليبية وشمال إفريقيا . أو مرالشهال حيث السودان الشهالي ومصر ۽ أحس أن هذه الهجرات قد تقلب إلى شمال السودان عنصرأ جديدأ قابلا للاختلاط والامتزاج ، فربط بين قبائل الشبال الترويولوجيا . كا أضعف آثار عصبياته روحيا بفضل ماحملته هذه الهبرات من تعالم الإسلام ومماحته . وقد أدرك الاستجار هذه الحقائق فبني سياسته الإسلام.

لمل الدارسين والملمين بالظروف التي ﴿ فَ جَنُوبِ السَّوْدَانَ عَلَى أَسَاسُ وَقَفَ تَبَّارُ الهجرة إليه من الشهال. أو الاختلاط بين الشهال والجنوب، وأطلق علىهذه السياسة وسياسة الجنوب والمدف الواهم متها هو جعل جنوب السودان جداً غاملًا في وجه المند الحمناري الإسلامي. والثقافة العربية ، حثى يحول بهن كل ذلك وبين الوصول إلى قلب إفريتها السوداء : إذ يعلمم في أن يحمل منها منطقة احتكار لانتشار التبشير المسيحي بين فبائل وثنية تميش في ظلمات الجمهل أسيرة التقاليد والعادات القيابة.

وتطبيقا لسياسة الجنوب هذه طردت سلطات الاستجار جميم الشهاليين من تجسار وموظفين من جنوب السودان ۽ وقد کا لو ا عنصراً هاما في نشر الدين الإسلامي هن غير قصد أو تنظم . كما حرم استخدام اللغمة العربية والوى العربي في الجنوب ، وفعلا عن ذلك فقد حرم أداء الشعائر الإسلامية بصورة طنية ، وأغلقت المساجد ، وحملت الملطات الاستعارية الجنوبية هلي تغسير أبيائهم للمربية والإسلامية ، باعتبار كل هـذه المظاهر كانت من وسائل انتشار

و أمل من أخطر ما اتجمه إليه الاستمار فيحربه للإسلام هو مطالبة الجنوبيين بالمودة إلى النظام القبلى ، وإحياء اللمات واللهجات المحلية ، وصدرت الاوامر إلى مديرى المدير باه الجنسوبية والمفتشين والإداريين والماآمير بقصيع هذا الابحاء والعسل هلى تعلييقه ، حتى يتم بذلك إقامة وحدات منفصلة اقتصاديا واجتماعها يسهل هسسول أي منها إذا اعتنقت الإسلام .

هذا من حيث إقامة الوحدات المنفصلة ، كا أن إحياء اللهجات المحلية يحول دون ربط سكان الجنوب فكريا وثقافيا إذا ما انتشرت بينهم اللغة العربية ، عاصة وأن اللغة الامجليزية لا تجدر في الفالب جالا للانتشار ينافس انتشار اللغة العربية ، وقد ظهرت هذه احقيقة جليا في فلة عدد الدين يتكلمون اللغة الانجليزية في الجنوب ، ويكاد يقتصر عدده على الذين تلقوا تعليمهم في مدارس التبشير المسيحى .

ولقد فتح الاستمار جنوب السودان على مصراعيه للتبشير المسيحى ، وأعطى له كل مقومات النجاح، ووفر له الإمكانيات البشرية والمسادية والمعنوية .

فن حيث الإمكانيات البشرية ، سمع لجميع الحيثات التبشيرية باستقدام أى عدد مرس المبشرين وقدم الجنوب إلى مناطق نفوذ وعمل بين الحيثات التبشيرية الثانية الى دخلت

جنوب السودان والتي بمد أخطرها شأناً هيئة التبشير السكائر ليكي .

ومن التاحية المبادية ، قطع الاستجار هذه الهيئات إقطاعيات من الارض تستغل في الإنتاج الزراعي ، والفواكه والبن . كما سمح لها بالتجارة مع الجنوبيين ، وإشاء الشركات وحق ملكية المواصلات برآ وبحرأ وجواً ، ووسائل الاتصال اللاسلكي بالتضمن هذه الهيئات دخلا ثابتاً ، للانفاق منه على أوجه النشاط التبشيري المختلف .

أمامن الناحية الممتوية فقد أطلق الاستعار فمِيَّات السَّبشير حرية العمل دون رقيب أو إذن ، كا ربط مصالح الجنوبيين بالبعثات التبشيرية العمد للهيئات بتنظيم لتعلم وإنشاء المدارس والإشراف عاما وإقامة المستشفيات والملاجيء والتصرف فيالحدمان الاجتاعية وتوظف المتغرجين من مدارس الإرساليات ۽ لحقق بذلك إمكانيات ومعذوبة كبهرة تساعد بلاشك على وبط الجنوبيين بالبثات التبشيرة. وقضلا عن هذم الإمكانيات المتخبية الق أتبحت للتبشير المسيحي في جنوب السودان فسكان الجنوب بحياتهم البدائية أرضخصية لأى دين سماري ، كما أن جنوب السودان قد أغلق في وجه أي دعوة للإسلام أو مظهر من مظاهره ... يرغم ذلك كله مإن التبشير المسيحي لم محقق ماكان يصبو إليه من نجاح

لادينيا حيث لم تتجاوز نسبة الذن اهتنقوا المسيحية ٢ / من عدد السكان البالغ ثلاثة ملايين نسمة ، ولا تزال الفالبية المظمى منهم وثنية تميش حياتها البدائية كيوم دخلها التبدير المسيحى ... كذلك لم يحقق التبدير نجاحا في جعل اللغة الانجارية فدة مشركة الجنوب .

ولفد أدرك الاستهار فشل هذه السياسة رغم طول الفرة الى أغلق فها جنوب السودان (من ١٩٠٨ إلى ١٩٤٨) فاضطر حرفة عند ضعط الحركة الوطنية في تقوس سكان الشيال ب إلى تغيير هذه السياسة ، قسم ليعمل الشيالين بدخول لجنوب بإذن عاص، وإباحة تعلم اللغة العربية في مداوس الجنوب وعودة كبار الموظفين من أبناء الشيال إلى العمل في جنوب السودان ،

وواضح من العرض السابق أن الاستهاد قد اختط سياسته هذه حق يستطيع أن يوقف انتشار الإسلام في قلب أفريقيا السوداء، سبواء عن طريق موجات الهجرة كا حدث في معظم مناطق أفريقيا ، ويخاصة في شمال أفريقيا وشرقها ، أو عن طربق الاختلاط والتآخي بين المسلم وغير المسلم ، أو هرب طريق التعرف على طبيعة الإسلام وساحته ، أو باستخدام اللغة العربية باعتبادها لفة العربية باعتبادها لفة

ولم يقصر الاستجاز جهوده عند وقف انتشار الإسلام والتمكين النبشير المسيحى، وإنما اتجه إلى بث الدعوة عند الإسلام والمملين ، واستغل بدائية سكان الجنوب بكل الوسائل الممكنة ، سواء بالعاضرات أر الكتب، أو النشرات الملونه لتحقيق أعدافه، وأهما أقام عليه دهوته عند الإسلام والتشكيك فيه وعدد المدلمين من أبشاء النبال ما يلى:

1 — الادها، بأن الدين الإسلام يبيح الرق ، الذي قاسي منه أيناء الجنوب في القرن التاسع عشر ، وأن دخول الإسلام جنوب السودان سيميد إليم تجارة الرقيق من جديد ، وهم سالادعاء بأن دخول المسلين \_ وهم عرب \_ إلى جنوب السودان وهم من أصل زنجى سيجعل الشياليين يستعيدون الجنوبيين بدهوى أرن الإسلام يقوم على المصبية والمنصرية .

٣ -- الادهاء بأرى مستقبل الجنوب يتوقف على انفصاله عن الشيال للاختسلاف يبهما في اللغة و الدين و المادات و اللون و الجنس و لاختلاف الظروف الاقتصادية و المعيشية بينهما وقام بعض المبشرين فعلا بتدويب بعض الجنوبيين على استخدام الاسلحه ، وخلق الاضطرابات .

فلنا استقل الدودان وأدركت حكرماته المتعاقبة الدور الذي تقوم به البطات التبضيرية

لمن الفيسرقة بين الشيالين والجنوبيين ، وإثارة النمرات المتصرية ، والتدخل في السياسة ، وإيفار صدور الجنوبيين ضد الحكومة الوطنية ، واتهامها بالتحر لدين معين ، ومحادلة الحد من الامتيازات التي حصلت علمها البشات الثبثيرية ... من أجل ذاك أصدرت الحبكومة السودائية عام١٩٩٢ قراراً بتنظم أعمال الإرساليات التشهرية ، مع ضمان حرية المبادة والتبشير، والاعتراف بالحيثات التبشيرية فالرنيسا ... فاعتبرت الهيئات التبشيرية هذا القرار مقيداً للشاطها، وتعرض السودان لحلة دعائية من بعض دوائر التبشير المسيحي في أوربا ، ويرجع ذلك إلى الحرف من وجود المنافسة في جال التبشير ، وهو ألذى لم يحقق أغراضه رغم ألإمكانيات الضخية ، وعدم وجود منافسة.

وليس من شك أن سكان جنوب المودان و وادغال و وادغال و ادغال المحتون حياة بدائية في غابات وأدغال لم تعرف الحضارة طويقها إلهم ، ولم تحد الثقافة مكانا بيتهم - يحتاجون إلى دن سمارى يخرجهم من الغلبات إلى النور ، ويفتح لهم طريق المعرفة والمدنية ، وسبل الحضارة والتقدم ، وهو ما يجز المتبغير المسيحى عن تحقيقه بعد أكثر من نصف قرن من الومان وظروف الجنوب عاصة ، والسوابق التاريخية في إفريقها بصفة عامة تدفينا إلى الاعتقاد في إفريقها بصفة عامة تدفينا إلى الاعتقاد

بأن الإسلام بعقيدته الراضحة ، وأصوله المطرية ، وتشريعاته السمحة هو الدين الذي سيشع أوره في جنبات جنوب السودان وذلك للاعتبارات الثالمة :

1 — إن تاريخ شمال السودان ، ووسائل انتشار الإسلام فيه تؤكد حقيقة واضحة هي مهولة انتشار الإسلام في إفريقيا ... طقد مخل الإسلام السودان حين كانت هناك عالك مسيحية لم تلبث أن أسلمت دون فتح أوقهر، ويسرف بالدبانات الكتابية ، ويتسام ممها ، ويسرف بالملاقات الكتابيين وأهل الذمة ، ويكفل الحرية الكتابيين وأهل الذمة ، ويكفل الحرية الدبنية ، والتاريخ على ، بالمواحد والآدلة على أن هذا القسام قد عرز الدعوة الإسلامية وكان داهية لها .

٣ ــ وصوح العقيدة الإسلامية ويساطتها
 ويسر الإسلام وسماحته كان من أع العوامل
 الق جذبت الإفريقيين إليه . فلم يواجهوا
 بشقيدات عيرة ، أو حمق يغلق طهم بمال
 النفهم والتفكير .

إن الإسلام لا يفرق بين الناس
 بسبب الجنس أر اللون أو اللغة ، ويدعو
 إلى حسن التعايش والإعاء .

وإن كان بعض المناهضين الإسلام يرون أن سبب انتشاد الإسلام في أفريقيا هو أنه

دين بدائى ، وإن سكان أفريقيا بدائيون ، فإن بعض المنصفين برون أن انتشار الاسلام في أمريقيا يرجع إلى أنه أحكث وضوط وأشمل بناء للإعاء بين العناصر والألوان البشرية المختلفة .

ه - إن هناك ارتباطا قطريا بين العربي
 والإفريق، فكلاهما عب الحربة الشخصية
 وهذا ما يؤكده الإسلام.

٣ — إن الإسلام يتعمل العلاقة مباشرة بين العبه وويه ، فلا وساطة ولا وسيط ولا استغلال للدين ، ولا تقرب إلى اقه بغير العمل الصالح.

٧ — إن جنوب السودان متأثر بالوجود العربي و الإسلام ، في الثيال يتحدث الناس العربية ويدينون بالإسلام ، وفي الشرق الإفريق تستخدم بعض مفردات المفة العربية ويدين البعض بالإسلام وكذاك في الغرب، بل إن جنوب السودان ذاته تستخدم فيه لفة يطلق عليا ، لفة جوبا ، تقوم على الكثير من مفردات اللغة العربية .

۸ — إن الدين الإسلام واللغة العربية أصبحا دينا ولفية مستوطنين في أفريقيا ، فيوجد الإسسلام في شرق أفريقيا وشمالها وغربها ، والذلك فإن متابع الحين الإسلام واللغة العربية أصبية وليست دخيلة، عا يعهل الدعوة إلى الإسلام .

ه سد إن الإصلام انتشرق أفريقيا نتيجة لاتصال التجار الصرب والاسبوبين بسكان البلاد ولم يمكن نتيجة دعموة إليه منظمة أو نتيجة ترغيب وترميب ، وظل في انتشار دائم حق القرن الناسع عشر وما أسفر عنه من تقسيم الدول الاستمارية لامريقيا ، فيماً الاستمار عارب الإسلام والثقافة الإسلامية لتثبيت أركائه ، والتمكين التبهير المسبحى .

كل هذه الأمكانيات الطبيعية التي حيا اله بها الإسلام وأصربها دهوته فى أفريقيا لجديرة بالمحافظة عليها وتحويرها واستغلالها لسالح الدعوة إليه ، ويحدر بنا أن نعيف إلى الموامل السابقة بعيش ما هكن أن يقدمه المسلون والحيثات الإسلامية في هذا المعيار لحدمة الاسلام والدعوة إليه في جنوب السودان ، وذلك عا يل: —

(1) تزويد السودان بصند من ألمعاة لقسرى السلام التى يقيمها الآن لاستقبال المهاجرين من الجنتوب الدول الافسريقية المجاورة ، فإن من للعروف أن الاحتطرابات التي قامت في جنوب السودان كانت سياسية المظهر ولكنها دبنية الجوهر.

(ب) الاهتمام بنشر التعليم العربي في الجنوب والعمل على زيادة المداوس حتى يمكن وبط فيائل الجنسوب بلغة مشتركة تذيب آثار (الباقية على ص ١٤٣)

### السّيد أحْسَمَدالدّرديّر الاسْتاذاعد منفيامهاد

﴿ عدم الحَجْلة أعت هذا العنوان عاذج العام، الذي جموا إلى العام التصوف
 وأثروا في الأمة تأثيراً هدياً وروحياً كان بهيد المدى عظيم النقع } .

وشوعدت له كوامات . وكان بيشوه وصغره، بأنه سوف يكون علما ، ومات رحمه الله شهيداً بالطاعون سنة ۱۹۲۸ ه .

ولقد ورث الشيخ الدودير من أبيه حب الدافعة إلى كثرة ذكر ألله . وكان لهذا الإرث الراضع أثره الواضح في منهجه ، وسلوكه وفي توجه همته إلى ما بلغ ، من المعرفة والصلاح ، حتى مسار له المقام الملحوظ ، والصلاح ، حتى مسار له المقام الملحوظ ، الذي تميز به من أقرانه ، عند أمل عصره ، حفظ القرآن وجوده ، وحبب إليه طلب الملم ، لجاء إلى الازمر ، وحبب إليه طلب الدفري ، وأحمد الصباغ ، والمملوي ، أكابر العلماء ، فسمع من التميوخ : محد المباغ ، والمملوي ، والمحد من التميوخ : محد المباغ ، والمملوي ، والمحد المباغ ، والمملوي ، والمحد المباغ ، والمملوي ، ومن التبيخ شمى الدين محمد المباغ ، والمملوي ، ومن التبيخ شمى الدين محمد المباغ ، والمملوي ، ومن التبيخ من الدين محمد المباغ ، والمملود وقته ، وتفقه ، وتفقه ، وتفقه ، وشيخ المملامة ، آوحد وقته ، وشيخ على المملامة ، آوحد وقته ، وشيخة المملامة ، وشيخ

فی بنے صدی : [حدی بلاد مرکز منفلوط عجافظة أسيوط ، وفي سنة ١٩٧٧ هـ ، ولد المارف بلق، علامة الزمان، والحامل فيوقته لواءالعرفان، خمس الشريعة ، وشيخالطريقة : أحد الدردير بن عد بن أحد بن أ ف حامد ، العدوي ، المائكي ، الأزهري ، الحاوق . وقد عرف عن تفسه ، في مقدمة أحمد كتبه : . الشرح الصنيق ، فذكر أن الدوير لقبه الذي اشتهر به بين الناس ، كأبيه وجده، وأن والدوكان رجملا صالحا طلما ، متقنا القرآن، فقد بصره في آخر عمره ، فاشتغل بتعلم كتاب اقد تصالى ، الخفظ القرآن على يده خُلَق كشير . وكان يعلم الفقرأ. حسبة لله تمال لا يأخذ منهم شيئا ، بل كان يمدهم بالمعونة من هشدم، وكان كشير السكوت، لا يشكلم إلا نادرا ، وورده في غالب أو قاته صلاة سيدى هيد البالام بن مشيش ؛ أستاذ سيدى أى الحسرالشاذل ، رض أله عنها ،

شيوخ الإسلام: الشيخ على الصعيدى، ولازمه في جل دروسه و على الشيخين: الحفنى والصعيدى كان جل اعتباده وانتسابه، حتى أنجب، وتفوق فهما وعلما، وأبدع نثرا ونظا، ودرس فأفاد، وألف فأجاد، وتتلذ عليه زملاؤه لفضله وتقواه، وأهتى في حياة شيوخه الجهابذة الإعلام.

ولما توق الشيخ على الصعيدى في مسنة المعين في مسنة المهم المعالمة في مكانته ، وتفلدكل وظائمه فعين شيخاً على المالكية ، ومفتيا ، وتاظراً على طائفة الرواق ، بل شيخا على أهـل مصر بأسرها في وقته ؛ حسا ومعنى ، فإنه كان بتصدر للامر بالمعروف والنهى عن المشكر ، ويصنح بالمق ، وبحاهد في سبيله ، ولا بأخذه في انته لومة لائم ، كا كان له في كل بحالات الحبير يد بيضاه .

ثم جذبته العناية الإلهية إلى طريق الحاوثية التى كانت لاستقامتها على الكتاب والسنة ، وسلامتها على الكتاب والسنة ، العلماء إلى الله ، عتلفن الذكر من شيخه في العلمية ، أبى الآنوار الشيخ الحفقي شيخ الآرمر ، إمام العارفين ، وقدرة المردين ، ومرى السالمكين ، فعار في العلميق أحسن سير ، وسالك أقوم سلوك ، وجاهد في الله بهد وإخلاص ، حتى ظهرت في أمن الوجود بهد وإخلاص ، حتى ظهرت في أمن الوجود

شمسه ، وصار خليفة شيخه ، يأخذ العهود ، ويلقن المريدين ، وقد منحه الله من خوائن فعنله ، وأفاض عليه مر أنواد قدمه ، ونفع به في العلم والعمل ، فانتشرت الطريقة ببركته في سبائر البلاد ، وكان وجوده في الناس وحملة ، ويقيت آثاره من بعده فعمة وجركة ، وتناقل النباس من كراماته الكثر .

قال الجبرتي المؤرح الكبير ، وكان من معاصريه : د إنه عاش في كال الصيانة ، والرهد ، والمفة ، والديانة ، وكان سليم الباطن ، موذب النفس ، كريم الأحلاق ، شم أوود همذه القصة ، التي تدل موضوح . على ماكان عليه الفيخ الدردير ، من هلو الهمة ، وكال المروءة وطهارة النفس ، فقال كأن لسلطان المغرب صلات يرسلها لعلباء الازمر ، في بعض السنين . فأرسل على عادته في سنة ١١٨٩ ه مبلغا ، الشيخ منه قدر ممين . وكان السلطان ولد تخلف بعد الحبب وأقام يحصر مدة ، حتى نقد ما عنده من النفغة . فلما وصلت تلك الصلة ، أواد ابن السلطان أخذها عن كانت في يده . فامتمع عليه . وشاع خبر ذلك في الناس . وذهبو ا إلى الشيخ محمته ، فسأل عن قمة ابن السلطان فأخبروه عنها وعن قصده ، وأنه لم يتمكن من ذلك ، فقال : ﴿ وَاللَّهُ هَذَا لَا يَحُورُ ﴾

وكف بتذك في مال الرجل وتحن أجانب ووقده بتنظى من العدم ، هو أدلى من وأحق أعطوه قسمى . ولما وجع الرسول إلى السلطان أخره بسا قبل الشيخ الدردير ، فشكره على فعله ، وأثنى عليه ، واعتقد مسلاحه ، وأرسل أه في العام التالي عشرة أمثال الصلة المتقدمة ، بجازاة للحسنة ، فقيلها الشيخ ، وحج منها ، ولما وجع من الحج ، بني بحا بني مسجده ، الذي أنشأه في القاهرة بني بحا الذي فيه ضريح سيدى يحيي بن عقب المسجد الذي فيه ضريح سيدى يحيي بن عقب رحمه الله .

ولم يصرف الدردير، رحى الله عنه ، عن التأليف ، ثقل أعبائه ، وتعمب أعمائه : في الدرس ، والنتيا ، وشون الطريق ، وغيرها فقد ثوك لنا مؤلفات منوعة : في اللغة ، والفقه ، والتوحيد ، وآداب المصوف المتصل المبارك ، لأمل العلم ورجال التصوف على الدواء ، فن هذه المؤلفات :

١ ـــ رسالة في علم البيان .

٧ — رسالة في الاستعارات الثلاث .

٣ ــ شرح على آداب البحث .

ع - فظم الحريدة السنية في التوحيد
 وشرحها .

ه - شرح عشصر خليل بن اسمق .
 متن في فقه المالكية أساه : أقرب المسالك لمذهب مالك .

پ ــ الشرح الصفير الـ أن المـ ذكور .
 ٨ ــ دسالة في مقدا به القرآن .

ب حسر رسالة في المواد النبوى الشريف.
 ب عضفة الإخوان في أدب أهل العرفان
 في التصوف

 ١١ ــ وسالة في صارات شريفة أسماها : والموردالبارق في الصلاة على أفعنل الحملاتي، جمع قمها مادة الكيالات الباطئة والظاهرة ، وجعلها قسمين : الأول : يشمل مختاراته من صلوات أكابر الصوفية : حجه الإسلام الإمام الغزالي ، والسادة : أحمد البدوي ، وحيد السلام إن مشيش ، وأبراهم الحسوق وعبد البكري و وأني الحسن الشاذلي ، وغيرهم، وضيانة عنهم، والثاني من وضعه على ترتيب حروف المسهم ، على مذهب بقسمها ، العارف بال : الفيم أحد عمد الصاوى ، أحد خلفائه ، كما شرحيا كـذلك الشيخ أحد إن أحد الثبير عقر في الجنيدي الميموك الشافعي الخلوك ، وهو من أتباع سيدي عبد العلم السنبوري ، تليذ الدودير .

١٧ — التوجه الاستى بنظم الاسماء الحسنى الذى اشهر بمنظرمة الدردير . وقت قام بشرحها العلامة الصاوى . وهى آخر العلوم الإلهية ، الن ظهرت على لسانه ، وقد ألفيت عليه \_كما أخبر \_ فى ليلة واحدة ، مقام من فراشه وكشها . وقد بدأها بقوله :

تباركت يا الله ربي لك السنا

خبدا لمولانا وشكرا لربشا بأسماتك الحسنى وأسرارها الني

أقت بها الأكوان من معترة الغنى فندعوك يا الله يا مبدع الودى

يقينا يقينا الحم والكرب والعنا ويا رب إرحن حينا معادنا

ولطما وإحبانا ونورا يعمنا

ومذه الصارات والمنظرة عتسبة من أوراد الطريق الملئزمة ، التي تثني يوميا ، في مجالس الذكر ، الفردية والجاعية ، في المساجد والبيوت ،

وبذلك يكون أو الركات قد ترك من العلم، الذي يفتمع به ، في العلوم العربية ، والشرعية والمسارف الصوفية النقية ، ما ترداد به حسناته في كتاب أعماله ، فصفة دائمة ، إلى يوم الحساب ، وذلك فعمل الله يؤتيه من يشاء .

وقد ورثنا هدا مؤلفاته المنوعة ، مكتبته الحاصة ، العامرة بالملبوطات والخطوطات . من أمهات الكتب ، وهي لا تزال ... مع الآسف ... عبوسة في مسجده .

وقد ربى بخوعة كبيرة من خلفاته ، الدين قاموا من بعده على رعاية الطريق ، في طول البلاد وعرضها ، فأحسنوا القيام ، ونقموا المريدين. وكثرواجماعة السالكين. وملاوا الدنيا علما ، وهملا ، وبركة .

ومن مؤلاء الاكار: الشيخ أحد الصاوي والشيخ أحد الصاوي والشيخ أحمد ابن أحمد السكرى الطبطارى و والشيخ عبد العلم السنبورى .

وني هيد الفيخ الدودير ، أواخر حكم المثانيين لمصر، وقبيل الحلة الفرنسية ، كانت منزلة علماء الآزهر قد عظمت ، وصاروا أهم عنصر يمثل البلاد ، ويتكلم باسمها ، ويذود عن حقوق أهلها ، وكانت السلطة الفعلية في الإدارة المحلية للأمراء الماليك ، حقصاد مقام الوالي التركي في مصر تحت وحتيم ، يقضى أيامه شبه جمين في القلعة ، لا يملك من الآمر شيئا ، فيكان أولئك الماليك مطابق اليد ، لا رادع لهم ، ولاوقيب عليم، يتحدكمون في الشعب ويعاملونه بقسوة وطغيان ، ويعيثون في الآرض مفسدين :

يقتحمون الدور ، ويتهبون ما فها من أموال وأثلث ، وحلى ، ويزجون من يقف في طربق أهوائهم ، على أية صورة ، في غياهب السجون .

وأصيح الثبيخ الحددير يحسكم ومتعه بعد وفاة شيخيه الحفق ثم الصعيدى ، الملجأ أفذى يهرع التساس إليه ، كليا وقعت علهم مظالم الماليك ، ورأى نفسه مستولاً عن مصالح الشعب ، وصيانة حقوقه ، فمكان يفتد على الحكام وأتباعهم ، ويواجههم بقوة ، ويكتب إلهم أحيانا يطالهم بعدم التعرض لأمل العلم ، والحضوع لأمر الشرع. وكان إذا ازم الآس . يتصدر بنفسه لدمع الظلم، ويوجه الثائرين بصراحة، إلى استمال القوة لاسترداد الحقوق من الفاصبين، عثل قوله : ﴿ أَمَّا مَعَكُمْ ، وَتُهْبِ بِيُونُهُمْ ، كَايْهُبُونَ بيوتنا ، وتموت شهداء ، أو ينصرنا الله علمهم . . وكان الحكام الجبابرة ، إذا مابلغهم موقف الشيخ فزهوا ، وخافوا أورة الشعب لمباكان له في التفوس من مكانة ، وكلية ا مسموعة ، واضطروا في أكثر الأحابين ، إنى ود المتنالم خاصمين معبدرين .

واقد شهد التاريخ بأن الشيخ الدردير ، شيخ المالكية ، وإمام الصوفية ، قد أدى رسالته في الحياة عالما عاملا بحق ، وعابدا

عنصا بصدق ، وقدوة حسنة في الثواضع ، والآدب العالى ، ونظافة السلوك ، وقائدا جريئا ، قصحلقومه ، وكانعلىقدمالاستعداد البدل والتضعية ، في أوقات حرجة ، وظروف مضطربة ، بقوة وشجاعة وإيمان .

ولما دنا وقت وحيله عن الدنيا ، قطل أياما ، ولوم الفراش مدة ، حقواناه الآجل في السادس من شهر وجيع الآول من سنة ١٢٠٦ م، وصل عليه الآزهر الشريف بمشهد عظم حامل ، ودفن بمسجده الذي أشاه ، وقد قبل في تأريخه .

ضریح أمامنا الدردیر أهی تلوح بشائر البركات منه ركیف وحین وفاه تبدی له التاریخ ومنی الله عنه

ومن وقت وفاته إلى اليوم ، والناس عرفانا لمعناء يحتفلون بذكراه الطبية ، يوم الإثنين الآخير ، من شهر ربيح الثانى ، من كل عام .

وضى الله عنه وأرضاه ، ورفع درجته فى عليين ، مع الذين ألم الله عليم من النبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ،؟

أحمد دئفى قصار القوصى

# الجسامع الأينور الخساد الراهم عوالفام

من أشهر هساجه الإسكندرية ، ذلك المسجد الذي أفعاً الشيخ إبراهم بن عبدالله باشا المالكي الإسكندري ، وافتتحه المسلاة والدراسة ، في أو ائل شهر انحرم سنة ، ١٨٢٥ م) وأطلق عليه ( الجامع الآثور ) ثم اشتهر بعد ذلك باسم ( جامع الشيخ ) .

وكان اسم ( الجامع الآثور ) قب أطلق من قبل على المسجد الذي بدأ إقامته بالقاهرة الحليفة الفاطمي العزيز بالله في سنة ٣٨٠ه. وأتمه الحاكم بأمر أقه في سنة ٢٠٤ه.

وكان الشيخ إبراهم باشا باني بمضافدوس في مسجد الشوريجي ، الذي أنشأه عبد الباقي ابن على جوريجي فيسنة ١٧١ه (١٧٥٨م) في الحي نفسه ، ثم حدث بينه وبين الفائمين عليه شيء أثار غمنيه ، فأخذ في بناء مسجده هذا ، على هيئة مسجد الشوريجي ، ولكن على مساحة أكبر ،

وقد حدثت للشيخ إيراهيم باشا ـ عندما كان يلق دووسه في مسعد الصوديمي ـ واقعة ذكرها الجبيرتي خين حوادث شهر المحرم سسنة ١٢٣٦ ( بين ٩ أكتوبر و ٦ توفير

سنة ١٨٧٠ ) وذلك أنه قروني درس الفقه و أن ذبيحة أعل الكتاب في حكم الميتة ، لا يحوز أكلها ، وأن ما ورد من إطلاق الآية ( وطعام الذبن أوثوا الكتاب حل لمكم ) ، وإنه قبل أن يغيروا وببدلوا في كتبهم ، .

ها سمح فقياء التغر ذلك أنكروه و عارضوه فقال لهم ، أنا لم أذكر ذلك بفهمي و على ، وإنما تلقيت ذلك عن الشبخ هل الميل المفرق وهو وجل هالم متودع موثوق يعله ، ثم أرسل كثاباً إلى شيخه هذا بالقاهرة ، فبعث إليه وسافة معلوفة هن ذلك الموضوع ، في تحو ثلاث عشرة كراسة . فلاقرأها الشيخ إبراهم باشا على أهل الثغر ، كثر اللغطو الإنكار ،

ولما بلغ الأمر محمد على باشا أمر كتخدا بك ـ أى وكيه ـ وكان فى الوقت نفسه بمثابة محافظ العاصمة ، أن يجمع المشايح لتحقيق المـألة ، فغال الشيخ مجمد أحمد العرومي ـ شيح الآزهر فى ذلك الوقعه ـ و إن الشيخ على المبلى رجمل من العلماء ، ثلق من مصابحتا ومصابعهم ، لا يمنكر علم وفعنله ، وهو متعزل هو وبعقله بسخ خلل ، إلا أنه حاد المزاج ، وبعقله بسخ خلل ،

والآول أن تجتمع به و تنذاكر فى غير بملسكم و نهى بعد ذلك الآمر إليكم . .

فاجتمع العلماء في اليوم الثالي ، ودعوا الشيخ على الميلى لمناظرتهم ، فأرسسل مع أثنين من الطلاب المقاربة يخبرهم بأنه لايقبل مناقشة الموضوع إلا في مجلس عاص، يتناظر فيه مع الشيخ محد الأمير ، بحضور الشيخ حسرالقورسي، والشيخ حسر المطار فقط، فتشاتم بمعن الحاضرين مع هذين العالبين، فهبهما الآغا (وكان بمثابة مدير الآس) في ينته ، وتوجمه إلى بيت الشيخ على المبل لإحتاره للجلس ولو قهراً ، فلم يحده به ، فأخرج زوجته ومن معها منه ، وقام بإغلاقه وتسبيره ءثم حرر أعضاء المجلس محشرأ بذلك، أثبتوا فيه امتناع الشيخ على للبيل عن المعتور لمناظرة العلاء وهرويه ، وأن هذا يؤكمه أنه على غـــير الحق ، وأرسلوا المحضر إلى الباشا ، فأس بنني الشبيخ إبراهم باشا إلى بني غازي .

ولا لعلم ما إذا كان الشيح إبراهم باشا قد نفسه الحكم بنفيه ، ولا تاريخ صودته إلى الإسكندرية إذا كان قد نفد فيه ذلك الحمكم . وكان الشيح إبراهم باشا قد قدم الإسكندرية في أو ائل القرن الماضي ، وأقام بها ، واشتقل بالتجارة ، فجئي منها ثروة صنعمة ، خصص بالتجارة ، فجئي منها ثروة صنعمة ، خصص شطراً كبيراً منها للإنقاق على التعلم ، أما

موطنه الآصلى فلا يعرف على وجه التحديد، وإنها يقال إنه قدم من إحدى بلاد المقرب، وأن لقبه الذى عرف به وهو (باشا) أو (باشه) أو (الباشا) لم يكن دتبة رسمية ، وإنهاكان لقبا هائليا متوارثا ، وهو يطلق في لمفرب على حاكم المدينة .

ومن أم ماحقه جامع الشيخ في الإسكندوية تهيئة بجال الدراسة المنتظمة لسكان المدينة ، والمناطق الحيطة بها ، على تحو أعاد إلى الأذهان ذكرى الحدارس السكبرى التي از دهرت في المدينة من قبل ، وعاصة بين القرنين السادس والثامن الهجريين ، مثل (المدرسة السلفية) التي أنصأها أبو طاهر السلنى و ( المدرسة العوفية ) التي أبو أبو الطاهر بن عوف و( المدرسة الابيارية ) التي أشأها التي أنشأها أبو الحسن الابيارية )

وكان النشاط العلمي والأدبى قد بلغ دروته في تلك المدينة في القرن الثامن ، لكثرة من نزح إليها من علماء المغرب والاندلس. وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه ( الدرو الكامنة في أهيان المائة الثامنة) تراجم ما يزيد عن الثانين من العلماء ، الذين نبغوا فيها في ذلك القرن .

ولم تلبث أن فترت الحركة العلبية والأدبية في المدينة ، عندما غادرها كثير من العلساء ، بعد تعرضها لغزوات القراصنة ، ولم تبق بها

ـ مع الزمن ـ [لابعض الحلقات المتواضمة ، التي لا تدرم إلا أشهراً قليلة ف السنة .

ومن الدناء الذين كانوا يعقدون تلك الحلقات الشيخ إبراهم بن مصطى بن أحمد الزبيرى المالحكي المعروف بالصباغ، الذي كان قد نوح إلى القامرة . إلا أنه ظل يتردد على الإسكندوية ، ويقم بها ثلاثة أشهر منها شهر رمعنان \_ يلتى خلالها بعض الدوس ، ثم يعود إلى القاهرة ، وقد وردت ترجئه في الجزء الأول من تاريخ الجبري ضمن المتروين في سنة ١١٦٢ ه .

وقدوصف وعلى مبارك و حال المدينة قبل إنشاء الجامع الآنور فقال إنها وكانت تجردت عن عاسبًا ، وعرت عن العلم وأهله ، فكان لا يرى إلا بعض وعاظ فى شهر ومعنان والعهرين قبله ، إلى أن بنى الشيخ إراهم باشا جامعه فى سنه ، ١٣٤ ه ، فأخد العسلم فى الظهور و إلانتشال ، .

وبلغ من انتظام الدراسة بذلك الجامع ، وكثرة المستنيدين منها أن وصفه صاحب المنطط يقوله ، وبه دووس العلم لا تنقطع ، فهو فى الاسكندرية كالازهر فى مصر ، .

ويفعنل علماء الجسامع الآنوو وخرجيه امتد الشاط العلمي إلى بعض المساجد الآخرى بالمدينة ، مثل مسجد أبى العباس المرسى ، ومسجد البوصيرى ، حتى صارت العساوم تدرس فها طوال السنة .

وكان الموقع الذي أقيم فيده ذلك المسجد أهمية عاصة . فقد كان واقعا في قلب الحي التجارى للدينة ، وقرب عط القوافل التي كانت تجدها بأنواع السلع الآتية من داخل البلاد ، ومن المسجد أد الفربية . ولذلك كان ذلك المسجد أول مقصد الشجار والعلماء القادمين المالمدينة . وبقال: إنه كانل أو مسجد قصده الشيخ عبد القادر بن هبدالسلام بن عبد الوهاب عبى العلم بفة الشاذلية في المدينة ، عشد ما قدم إليها في سفة المدينة ، عشد واتخذه مقر الله وكان قد سبقه إليه أحمد مريديه وهو الشيخ صالح الشريف ، وبشر المصلين بقرب قدومه ،

وظل الفيخ عبد القادر يقم بجالس الذكر في ذلك المسجد . حتى ازدحم بأتباعه ، وخشى عليه الشيخ سليان براراهم باشاه رالتصدح ، اطلب منه أن يختار مكاناً آخر . فتحول هنه إلى جامسع الضاهي ، ثم إلى بعض الروايا الاخرى بالمدينة ،

وكان الشيخ عدد الحيثى .. خليفة الشيخ عبد القادر .. محضر بعض الدووس في ذلك الجامع ، قبل قدوم شيخه ، وفيه التني به أول مرة . كا تلق الشيخ يوسف على خليفة الشيخ الحبشي بعض علومه في ذلك الجامع أيضا.

پئیسے إراهم محد انفوام

#### المصطلح العنكرية في كيابُ المحصُّ واستعالها فيالجيسه لعرافيا لحديث الموادالوكن محروث واخطاب

#### مستهدل :

١ ... الخمص كتاب من كتب اللغة

المربية المشددة ، عكن الإفادة مسنه فاستخراج مصطلعات أصية لختلف الآداب

والعلوم والفئون (١) .

ألقه الحافظ أبر الحسن على بن أعاعيل المعروف بابن سيدة المرسي (٢٠) ، كان إماماً في اللغة والمربية ، حامظاً لهما ، وقدجم في ذلك جوعاً . من ذلك كتاب ( العسكم ) في اللغة ، وهو كتاب كبير جامع مشتمل على أنواع اللغة . وله كتاب ( أنخمص ) في اللغة آيمناً ، وكنتاب ( الآنيق ) في شرح الحاسة في ستة مجلدات وغمير ذلك من السنفات الجامعة (17) .

وقد ألف (الخمص) قبل المحكم (١٠) .

وكان ابن سيدة ضريراً وأبوه ضريراً أيمناً ، وكان أبوه قيا بمل اللغة وعليه اشتغل ولده في أول أمره ، ثم على أبي العلاء صاعد البغدادي(٢) وغيره . وتوفى في (دائية ) (٢) عشية يوم الآحد لارجع يقين من شهر ربيح الآخر سنة تمان وخسين وأربعائة (٤ ۽ وعره ستون سنة أو تعوها (\*.

٧ ... ولست بصددو صف كثاب (الخمص) لأن الكتاب مثبور ، ولا يصدد تقصل سيرة مؤلفه لأنه معروف ، كما أن وصف الكتاب ومؤلفه ليس من أهداف ف هذا البحث

<sup>(</sup>١) كشف الطنون ( ٢/٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>٧) الظر سيرته في وفيات الأعبان  $\cdot (1AY-1A1/Y)$ 

<sup>(</sup>٣) دانية : مدينة في شرق الاندلس.

<sup>(</sup>٤) سنة م١٠٦٥ ميلادية .

<sup>(</sup>ه) أَنْظُرُ التَّفَاصِيلُ فِي وَفَيَاتُ الْأَعِمَانُ -(1A-1V/T)

<sup>(</sup>١) تجسيد أغراض الكتاب مفصلة في مقدمة الكتاب ( ٢/١ ــ ٧٥ ) ،

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مرسية ، وهي مدينة في شرق الأندلس . أنظر التفاصيل في معجم البغان (١٥/٨) .

<sup>(</sup>٣) وهيات الأعيان (٣/١٧).

وبالإمكان تلخيص أحداني بمما يل: (١) ذكر المصطلحات المسكرية الواودة في ( المخمص ) والإشارة إلى ما يستعمل منها في الجيش العراقي.

أما المصطلحات العسكرية السواردة في (انخصص) والتي لم تستعمل في الجيش العراق حتى اليوم ، فيمكن أن توضع تحت أفظار المعنيين بهذا الحقال لاستمالها في المستقبل ،

وما يقال عن الجيش العراق ، يقال عن الجيوش العربية من المحيط إلى الحليج ، إذ لا يصح أرب تستعمل الجيوش العربية مصطلحات عسكرية متناقصة كل التناقض ، وهي جيوش يجمعها التراث المفترك والمصير الواحدولة القرآن الكرج .

 (ب) إن اللغة العربية غنية بالمصطلحات العلمية والأدبيـــة والفنية ، وما جاد منها في ( المتحص ) خير دليل على ذلك .

وقد كانت الفكرة السائدة في الجيش العراق مثلا قبل أربعين عاما ، أن اللغة العربية عاجزة عن تحمل أعباء المصطلحات العسكرية الحديثة فلا بد من الاستعابة بالمصطلحات العسكرية الاجنبية في التسدريب والتعليم والقسليح والنجهسية والقصاما التعبوية والسوقية والأحود الإدارية.

ولسكن الواقعة تبت بأن اللغة العربية قادرة

على استيماب المصطلحات المسكرية الاجنية استيما با كاملا ، فأصبع للجيش العراق معجم عسكرى بحمل بين دفتيه عنتلف المصطلحات العسكرية العربية الاصيلة ،

وما يقال هن المصطلحات المسكرية العربية يقال عن المصطلحات العلبية الآخرى وعن المصطلحات الآدبية والعنبية ، فليس العلماء والآدباء ورجال الفدى أن يدعوا بأن المنة العربية عاجدة عن استيماب مصطلحاتهم الاجنبية وقبل أن يبحثوا في كتب المندة ومنها ( المنصص) .

ولمل هذا البحث بؤدى إلى استثارة هم الملاء والآدياء ورجال الفن واعتماء آثار المسكريين على الاستمانة بمسادو اللغة العربية المعتمدة لاستخراج المسطلحات المسربية واستمالها ف ولها تهمون المدارس والجامعات أسوة بما فعله العسكريون و قذلك و صده يؤدي إلى التخلص من آثار الاستعبار الفيكرى البغيض .

۳ — ومنهاجي في مذا البحث يتلحص
 فيا يل :

(أ) إغفال ما جاء في (الخصص) من تكرار ، لأن المستحسن في المصطلحات المسكرية أن يكون لكل مطاملح اسم واحد إذ من المروف أن اللغة المسكرية هي لغة علية من سمأتها البساطة والوضوح وعسم الشكرار ،

كا أن من المستحسن في عدّه المصطلحات استمال المكابات العربية السيلة البسيطة وعدم استمال الكلبات الصعبة الحسوشية ، لذلك آثرت إغفال المصطلحات العمبة الحرشية التي لم تستعمل في المصطلحات العمكرية حتى الآن ولا يحتمل استمالها في المستقبل ما دام هناك مصطلح حسكرى سيل بسيط يحزى صها وهو شائم الاستعال ،

(ب) تقلت المصطلح المسكري كا جاء

فى الخصص فى الحادة (١) وأردقت استمهالها فى الجيش العراق فى الوقت الحاضر فى المادة (٢) والإشارة إلى الاستمال ( المقسرح ) للصطلحات المسكرية التى يمكن استعهالها فى المستقبل على هدى عاجادفى استعهالها فى ( المخصص ) .

والله أسأل أن يفيه بهذا البحث ، وأن يجمله عالصا لوجهه الكريم .

فحود شيت خطاب

#### (بقية المنشور علىص ١٣٢)

الانفصال ، وينفتح من خلالها الجنوب على العالم.

(جه) ربط جنوب المسودان مع الثيال بشبكة من المواصلات تكون عاملاعلى زيادة الاختسلاط وحلقة اتصال بينهما في بجسال الانتصاد ، إذ أن ربيط الجنوب بالثيال اقتصاديا سينشط التجارة التي كانت من أيوز الرسائل في نشر الإسلام .

(د) نشر الوعى الإسدلاس ، والرد على المفتريات التى يشيعها المتاهمتون اللإسدلام ف دراسات مبسطة تناسب المستوى الفطرى

لسكان الجنسوب، وإذاعتها بكل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة.

ف صوء هذا المرض الموجو الطروف القي يعيثها جنوب السودان والإمكانيات الى يحملها الإسلام بعلبيمته ، يمكن القول بأن المستقبل الحضاري لجنسوب السودان كله شماله وجنوبه يتوقف على ما يبذل من جهد لنشر تماثم الإسلام في جنوب السودان . . .

عبر العثأر البيري

## مايقال عن الإسلام

## فاست الفي الديني من الاسلام المسيحة الميسعة الفي الدين المدور المروز الاهراف

ليس مذا المتوان بن وضعنا ، ولا كذلك من وضع المستشرقين الذين ألفا علما الكتاب باللغة الفرنسية ، وهما ، جارديه ، و ، الآب قنواتى ، واذلك عسن أن تثبت العنوان الآصل وهو :

Intreduction à La Théelogie Musulmane.

والترجة الدقيقة له مى: مدخل و إلى علم الدكلام الإسلامى ، مدر فى باريس سنة ١٩٤٨ في ١٩٤٨ مندة من القطع الكبير، ولك أن الفكر الديني شيء ، وعلم الدكلام شيء آخر ، واللاهوت شيء ثالك ،

ثم ترجم الكتاب في بيروت منت فترة وجديرة في جدراً بن ، الأول ، ٢٨ ص ، والثانى ٨٤ ع ص ، نقله مترجان ـ كا ألفه مؤلفان ـ مما ، الشيخ الدكتور صبحى الصالح ، والآب فريد جبر .

وأود أن أحدثك من اثنين من الأربعة ، الآب قنوالى ، فهمو مصرى من الإسكندرية ، يشكلم العربية ويحسنها ، يعيش في دير الآباء الدرمنيكان ، اشتركتنا

مماً في عدة أهمال فلسفية مثل تشركتاب الشفاء لابن سينا ، وترجمة كتاب النفس لارسطو ، وغير ذلك من البحوث .

أما ، الثبيخ ، الدكتور صبحي الصالح ، فقدعرفته ، من كنبه عنالفرآن ، والحديث والفقه ، وهي مؤلفات جيدة مطبوعة في لبنان . تعلم بالازهر ، ولذلك حرص على أن يذكر في غلاف الكتاب و الشبخ ، ، لانه شیخ آزهری ، سنی ، لبنای ، وله تعليقات أثبتها في الهوامش هند ترجمة الكتاب . وبذلك أغنانا عن النقدم بنقد الكتاب في جزاياته ، وهي تعليقات تفيسة ، واليحث في أساسه مجاولة لدراسة مقارتة بهن علم الكلام مندالمسلهن، وبهن علم اللاهوات عند المسجين ۽ في العمر الرسيط ۽ ويسدا الاعتبار يصبح من المفهوم إدراج فصول طويلة عن قرق التصاري من أممات الطبيعة الواحدة والقائلين بطيحتين وقصول عن آماء الكنيسة في أوريا . وكنا أود في مجال هذه الدراسة المقارنة ألا بقب الؤالسان عنبه

اللاهوت المسيحي في العصر الوسيط ، مادام البحث قد تشاول تطور الفكر الكلامي هذه المسلمين حتى بلغ الاهنائي ومحمد عبده . فأين البحث المقاون بين مجد عبده وبين غيره من المفكرين المسيحيين ، عن تأثر بهم الأستاذ الإمام وبخاصة عند ذها به إلى النرب وتأثره بآراء سينسر في أن اقد تمالى من قبيل النيب المعلم النيسر في أن اقد تمالى من قبيل المعلم البشري أن يعرفه ، واعتباد الشبيخ مجد عبده على الفعارة السليمة في معرفة الحسيم والشر ، عما تحدد عبسوطا في وسالة والشرعية .

غير أن المشكلة الحقيقية الجديرة بالنظر من تلك التي طرحها المؤلفان وقررا بشأنها أن علم السكلام الإسسلامي متأثر بالجدل المسيحي . فإلى أي حدد تصدق هده القضية ؟

لقد قيسل إن علم النحو متأثر بالنحو اليونائي ، على الرغم عما بين اللغتين العربية واليونائية عرب اختسلاف في طبيعة التركب.

وقيل: إن التصوف الإسلام متأثر بالنصوف الهندى والقارس واليوناني ، حتى ذهب بعضهم إلى أن الفظة تصوف مشتقة من و صوفيا و أى الحكمة باليوناية .

أما الفلسفة فسكان العرب خلوا منها ، ولما ظهرت الحجنارة الإسلامية ترجمت إلى العربية كنتب الفلسفة في عصر الترجمة .

وقد بين أستاذنا المرحوم الشيخ مصطنى حبد الرازق في كنايه و تحييد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ، أن العلم الإسلامي المحض ، والذي لم يتأثر بالفلسفة اليونانيه ، وفيسه فكر فلسنى ، فهو عسلم الفقه ممثلا في رسالة الشافعي ،

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كتاب المقه الآكبر لابى حنيفة ، وهو الاصل ، أو على الآفل أحد الاسول الذي تفرع عنه علم السكلام ، كان إسلاميا خالصاً لم يتأثر بالفلسفة اليو بانية ولا بالجدل المسيحى ،

محن لا نشكر تأثر علم الدكلام بالفلسفة ، [لا أن هذا التأثر ظهر في عصور متأخرة وبعد عصر الترجمة ، أي ابتداء من القرن الثالث الهجري ، وازداد هذا التأثر حتى انتهى الآمر بالهجوم على الفلسفة وإلصاق نهمة المكفر بها ، وحرم في القرن السابع تقريبا الاشتغال بالفلسفة ، قابتلمها عمل الدكلام في جوفه ، وحيى الكلام توحيداً ، كاسمى بعلم أصول الدين ، وأصول المفاتد ، ويكنى أن تقرأ كتاب و المواقس والإيمى مثلا ليتبين الك أنه كتاب في سمم الملسفة بشتى فروصها من منطق ، وطبيعيات ،

و إلحيات ، إلى جانب المياحث الكلامية أما من حيث تشأة عام الكلام فالمسألة فيا فظر . فيها فظر الآن أكبر معامنين لهـذا العالم

فيها نظر لآن أكبر معامتين لهـذا الط هما العدل والتوحيد ، أي البحث في حرية الإنسان ومسئوليته عن أفسائه وفي الله وصفاته ، وكلا الآمرين موجود في القرآن ، مفصل في آيات الكتاب الكريم وصين في السنة .

فهناك أدلة قرآنيـة على وجود الله ، ووحدانيته ، وقدرجم أبن رشدالفيلسوف إلى مسنم الآدلة القرآنية ، وأشهر عما دليل العناية ودليل الاختراع ، واستشهد بالآيات المذكورة على ذلك ، مؤثراً إياما على أدلة المتمكلمين من معنزلة وأشاعرة ، يربد بذلك دليل الحمدوث ، وإثبات وجوداته من الحادث لا يدله من عدث وهواقه وكذلك القول في قدرة الإنسان بإزاء القدوة الإلهية ، فإن المسلين في عصر الرسول كانوا متصرفون بحربة ، ولا جربون من المسئولية، ويعلون أنهم تادرون ومسئولون تيماً لذلك . أما صلة علمه الحرية بالقدرة الإلهية فلم يخومنوا في أمرها ، وقد سئل الذي عليه السلام هن قوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناء بقدر » ، عفم العمل ؟ عقال الرسول : ( اعماوا ، فكل ميسر لما خان 4 ).

قالحوار ، بل الجدل ، حول الله وصفاته وعدله مصوو أوسع تصوير في القرآن نفسه عما يدل على أن الامر لم يظهر فجأة بعد ظهوو الإسلام نقلا عن فلسفة اليوان ، أو جدل المسيحين ، بل كانت هدد الاصكار نفسها شائمة في الجزيرة المربية في القرن السادس بمد الميلاد عند ظهور الإسلام ، وقد أنحرف بها أعلها ، ومالوا بها عن حقيقتها ، وظهرت فرق عناهم متبايئة عن النساري تتعارض عقائدها ، فأنزل الله في شأنها القول الحق ، عقائدها ، فأنزل الله في شأنها القول الحق ، والإسلام إلا أسماء لدين واحد منزل من والإسلام إلا أسماء لدين واحد منزل من كلفوا يقبليغ الدين كل واحد منهم فيزمانه ، كلفوا يقبليغ الدين كل واحد منهم فيزمانه ، وفي قومه ، أو ليبشر الناس كافة .

هذا المتهج الذي يرد الاختلاف في العقائد إلى الطبائع البشرية العناقة ، وإلى عدم النفاذ الله أهمائي القرآن ، هو الذي التهجه مؤرخو الفرق وأتحة الدين المسلمين ، مرب أمثال البغدادي في الفرق بهنالفرق ، أوالشهرستاني في الملزو النحل ، وعيرهما وهم جيما بجعون أن التغرق من طبيعة الإنسان ، وأن اختلاف الآراء بهن تعلرف واعتدال جزء من فعلرته . لذلك أجمت سائر المسادر الإسلامية هلى أن العرب في أواخر حياة الذي كانوا قد اعتقوا الإسلام وحفظوا القرآن ، وعملوا

بمالياء فبهاء تم حبدثت الفرقة بعد موته مباشرة ، ولكن الحلاف نشب عل فروح لا تمن الأسول كالاختلاب في دفته ، وال الميراث عنه ، ولكن بيدر أن الاختلاف على الخلافة كان أول خلاف خطير ، وهو وإنكان سياسيا إلا أنهيدرج ، ويخاصة عند الشيمة في جملة المقائد وأصول الدين، وقدلك أفردت كتب الشبعة من جهدة ، والكتب السنية المتوسمة التي ألفت في القرن الرادع مثلا فصلا عن و الإيامة و من جبة أخرى . وهذه وجهة نظر جندرة بالاعتبار ، تلك التي تجمل محور المباحث الكلامية كلما ناب الأمامة أو الحلافة ومنها تتفرع سائر المفاهم المقائدية الآخرى ، أو بسيارة أخرى أن علم الكلام علم سياس معلف محجج ديفية لتأييد المذهب السيامي ، وسواء أكان بأب الخلافة فرعاً من أصول الحائد، أماصلا من أصول الدن ، فنحن لا ترى له أثراً في كتاب المستشرقين: چارديه وقنواك، وكان ينبغي إفراد بعنمة صفحات قدا البحث الحام ،

ويبدر أن تأليف البكتاب منذ هشرين عاما ، درن إعا ة نظر في طبعه أو عندترجته لإصافة ما ظهر حديثا في هذا العلم ، عايصحح كثيراً من معلوماتنا السابقة ، جعلهما يغفلان الشيء البكثير عن ، المعزلة ، والابقدوائي خير من ينزل هذا الأمر في موضع الاعتبار

لانه نشر الجزء السادس من كتاب الفاضي عبد الجبار المعتزلي ، وهو الخاص بالإرادة. وهو يسلم أن هذه الموسوعة الاعتزالية التي تشمل عشرين جزءاً من الحجم المكبير ، وقد نشأتهم حتى القرن الحامس الحجرى ، وقد أفرد الفاضي الجزء المشمم العشرين وجعله في والإمامة ، لأرد على الشيعة القالمين بالنص والتعيين ، وقد لشر هذا الجزء والثبيخ ، الحكور عبد الحلم عود .

إن المقدار المدكور عن المعرَّزة لايتناسب مع صخامة الكتاب (مرصعحة ٧٧ إلى ٨٨ في الثرجة العربية ) ولقد أستدركت الترجمة في الحامش، فأتبتت الآجراء التي فشرت من المغنى، ولمكنه ثبت غيركامل إذ أغفل منه الجرء العشرون عن الإمامة ، والرابع في رؤبة البارى ، والحامس في الفرق غير الإسلامية ، والرابع عشر في الأصلح ، كما أغفل كتاب آخر في غابة الامية القاحي وهو الهيط بالتكليف قشر منه الجزء الأول ويقح في أربعة أجواء جاهوة العليج ، ومعنى ذلك أن الجرء الذي ترجم كان يحسن أن يضيف ما أغفله الأصل الفرنسي ، الذي اعتقد أنه إذا قسيدر له إبادة طبعه ، أنه سجمل ألعشر صفحات سمين ، بل أمله الغير من وجبة لظره .

وإذاكان المقدار المدكور عن المعزلة صَنْبِلاً ، وعن مصادر ثانوية ، فإن المقدار المدكور عن الماتر بدية يكاد يكون معدوما ، اللهم إلا ثلاث صفحات من الترجة العربية، والماتريدي يستحق محثا أشمل وأعمق و وبخاصة لاس المؤلفين ممركان أن المقائد النسفية ، التي كانت تدرس ولا ترال في الآزم من تأليف مائريدي وليس أشعريا. والقد ألقيت أضواء جديدة هل الماتريدية جديرة بالتسجيل والإضافة وإذاكان المائريدي والأشعري ظهر كلاحما في وقت وأحد تقريباً -فقد ظهر كذلك ثالث في ذلك العصر ، وكان مماصراً لهما ، هو الطحاوي صاحب المقيدة . الطحاوية ، وعلما شرح طويل طبع مؤخراً ، ولم يذكره المؤلمان إلا في عامش صغير في الفصل الثالث .

قلنا إن الروح السائدة في الكتاب هي الآثر المتبادل بين عملم السكلام الإسلامي واللاموت المسيحي، ومرسى أجل ذلك

أفردت قصول من الفلسفة اليونائية والفرق المسيحية التي أثرت في الفكر الإسلامي في بدء ازدهاره، كما كشب فصول عن ترجمة الفكر المربي إلى اللغية اللاتينية وتأثر المسحيين بها في عصر القرجمة التي صنعت في طليطالة وغيرها من المراكز الأوربية ، ولكن ما أثر ترجمة الفلسفة المربية وبخاصة ابن سينا وأبن وشد والفوالي ( في تهافت الفلاسفة ) في اللاهوت المسيحي ، هل ترجمت الفلاسلامي أو في المقه الإسلامي ، وبوجه عاص فقه مالك الذي كان سائداً في المغرب ؟ لم يجب المؤلفان من المسيحي تأثر بالسكلام الإسلامي على وجه المسيحي تأثر بالسكلام الإسلامي على وجه اليفين .

مهدا یکن من شیء فالسکتاب جدیر بالتنویه لانه جدید فی مسلک الذی یتبع مناهج الغربیهن فی التسالیف ، و نحسب آنه آول عاولة من هذا التبیل فی علم السکلام المقارن.

أحمد فؤاد الأهوائي

## من أضابير لجنة الفتوى

## التلقيح الصناعي

بين ماء الرجل وبويعنة المسرأة

تردد في بعض الصحف أن رجال السلم في الغرب بماولون عملاج العقم في الرجال والنساء بعملية تلقيح صناعي لإبماد البسل العقيم .

وقد تلقت لجمة الفتوى بالازمس أسئلة كثيرة عن حكم الإسلام في هذا الصنعة رجمت اللجنة إلى مافشر بالمسجف عاصا بهذا العان وتبين لها ما يأتى:

أولا: أن العلماء حناك مسيحاولون علاج العقم من طريقين ، فإذا كان في الزوج تقلوا حيوانا منوبا إلى زوجته من وجل غيره حتى يحصل لها الحل ويتاح لها النسل .

ثانيا ؛ وإذا كان العقم في الزوجة جاء وا ببويعنة من غيرها ،ولقحوها بحيوان منوى من الزوج ثم وضعوها في الخديد على درجة معينة من الحرادة حتى تنموالبويعنة ثم تنقل للرح العقيم ويسير الجنين في تطوره الطبيعى كحمل أصيل حتى يتم نموه ويوضع كا يوضع كل مولود .

هذا موجو ما كتبوه .

وتأكيدامتهم لهذا النبأ نشروا في الصحف صورة لمعزة كبيرة وقالوا إنها نتاج لسملية تلقيح صناصي.

و لجنة الفسوى قبل تناد فا الإجابة عن الاستئلة ترى أن ما يثار من هدفه الاجماث المبتكرة - بغض النظر عن صدفه أوهدم صدفه - يعتبر ظاهرة من ظواهسر الفعاط المقبل ف جال البحث و واد الجبولات و الفعاط المقبل و ذاته دليل الحيوية في الانسان و أمارة الرغبة الروحية بالنوود من المعرفة المنية الروحية بالنوود من المعرفة المنية الروحية بالنوود من المعرفة المنية في الانسان سيدا في الارض و مهيمنا على العليمة عنا الديم من المواهب التي فعنه الله بها على غيره .

ولمل ما يهدف إليه العقل من تحصيل العلم الدافع بعتبر استمدادا من قواه تدال و ستريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم ، كما يعتسعر ذلك تجاويا مع قواله تعالى وو يخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ، .

فلسنا بشكر على العلماء أن يطرقوا أبواب

البحث لبدر كوا ما يستطيعون من العايات فإن هذه دعوة الإسسلام للناس كافة إلى كل عسلم تامح

وهدا هو العلم الحديث يطالعنا كل يوم بالكثير من عجائب المرقة ، ويكشف لنا عن آفاق رحبة في عالم الفكر الإنساني . وبدلك التجديد يوجهنا العلم إلى دعوة الدين تحو العلم نفسه . ويزيدنا معرفة باقت . وبدين الله .

غير أن البحث العلى شطحات قد لا تصيب الحسد ... والعلماء الباحثين اتجاهات قد لا تسكون جدية ، ولا يطمئن إليها العقل كثيرا لذلك لم يبرأ العلم عن سيئات طفت على بعض حسنا ته . ولم يتنزه العلماء الباحثون عن سقطات شاقت بجده ، وذهبت بشيء من أعاد أبجاده و تقو بعض الحصارة ما بنته الاجهال وقرون و تقو بعض الحصارة ما بنته الاجهال وقرون معت . وهيأوا العدوان الغلالم ما ترتعش من خوف البشرية في جوا البالديها وهم يفاخرون بذلك ، والبس في اوإنها هو إفسادى الارض بذلك ، والبس في اوإنها هو إفسادى الارض

و اذلك كان الدين ـــ و الإسلام بنوع عاص كفيلا بتوجيه الناس في بحتهم وراء العلم إلى هدم الشطط ، وتحذيرهم من فتنة العلم ، لئلا يكون غرورا بالنفس ، وبكون المسرء صالا على علم يعتزيه ، كا صل قارون من قبل يسبب سمته ، وأسرف في غروره وقال : و إنما

أوتيته على علم هندي وقسف الله به الأرض وماكان له فيها من قصور وأموال ، وسلطان وصار عبرة من عبر الناريخ .

وبعد هذا الثقديم تأخذ اللجنة في الإجابة عن الاسئلة عن التلقيسج في صوره المتعددة فتقدول:

(1) إذا كان العقم في الروج ، وتقسل الحيران المنوى إلى زوجته من رجل غيره وحملت منه كان دلك توسلا إلى ولد من وجل أجنبي غيرالزوج ، قلا يكون ولدا له واقسياء وإن كان من زوجته .

وهذا حلط ق الانساب وتزييف ق القرابات وافتام الاسر . . وذلك يخالف ما جاءت والشرائع الدياوية في تكوين أباداعة البشرية على عط يكفل وابطة القرابات ، وتصاوف الناس في شاوجم وقبيسا تلهم بالانساب ، وتعاونهم في نطاق القربي ، وتعاونهم في نطاق الآبوة ، والبنوة ، والإعام على مقتضيات

ومن تمكوين الأسرعلى تمط النسب الصحيح تكون الآمة بجموعة مشكاطة بل تمكون الآمم لو تشيحت بهذه الروح متفاهمة في إطار الاحسوة الإنسانية ، وهسفا توجيه من توجيات القرآن في قوله تعالى ديا أبها الناس إنا خلفناكم من ذكر وأنثى و جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، .

(ب) أما إذا كان العقم في الووجة وعالجرها بساسبق ذكره : من إنيان بويعنة من إمرأة أخرى وتلقيح هذه البويعنة من عاد الزوج - المنتي لا تحمل منه زوجته - ثم عمينة إلى رحم المرأة العقم فعلى فرض نجاح معينة إلى رحم المرأة العقم فعلى فرض نجاح حقيقة ، لانه غير عناوق من بويعنها ويكون هذا المعنيع كا سبق في النوع الأول تزييف في النسب إلى الأم وتوهينا لروابط الأمومة بالبنوة ، إذ لا يمكن أن يخلق الحنان الطبيعي ولا تصطنع العاطفة بين هذه الأم وماوضعته فإن العاطفة بينها وشيجة فعارية تنشأ عن وعن حياة مستمدة من حبوبتها ،

وعلية كهذه لا تجيز لنا أن نقاله! عقولنا وقسمى ذلك تسبأ على الرغم من الطبيعة .

والقرآن يشهر لنا إلى ذلك بقوله تصالى: ه وهو الذي خلق من المساء بشرا ، لجدله فسيا وصهرا ، وكان وبك قديرا ، .

فق كاننا الحالئين من التلقيح لا يكون النسب حميحا . . ولا يحوز الافتراد فيه بل يسكون هذا عاولة للنبق بين إنسان وإنسان أجني عنه كاكان محدث أيام الجاهلية .

و نظرا لمما في التبني من المقاسد والشذرة عن صيانة الآنساب حرمه الله تحريما تطميا

فى كتابه بقوله تعالى: و وما جعل أدعيامكم أبناءكم ذلكم قو لكم بأفواهكم والله بقول الحق، وهو يهدى السبيل ، .

هذا بالإضافة إلى أن التلقيح أشبه بتناسل الحيوانات بين الآنثى والذكر كيفها كان، دون إرتباط ذوجى وعلانة محمدة كما شرع الله بين الرجال والنساء .

وإذا كانوا يستشهدون على تعاج تجربتهم بسا حصل من تلقيح الماعو فإن هذا الحبر على فرض صحته لا يعتبر مقياسا في جواز إنجاب الدرية الآدمية التي تقوم على ضبط الاصول ، والانساب وصيانتها من الويف وجعلها عيزة في قبائنها وشعبها ، والترفع بها عن الحيوان الذي لا يتميز فيه بهن أصل وفرع ، وقد عنتلطهذا بذاكريتو الدال بهذه المحادية في التناسل .

(ج) أما الحالة التي يمصل فيها تلقيح ويعشة امرأة بحيوان منوى من أى دجل ثم يوضع بعد ذلك في عبر ويترك فيه حتى يتم نموه ويرك من غير زوجين فعلى فرض صحته فهى محاولة لحلق جنين من غيه زوجية وحدا ما سبق القول بأنه تلفيق في الانساب وتقض لنظام القرابات التي تحميا الشرائع كلها وتحافظ عليها .

وإذا كان هذا التلقيح من زوجين ملا ثبوت الأمومة ، حيث لم ينشأ في مستقر والطبيعي من نطن أمه ولا ثبوت فيه الأنوة على الوجه الذي

تُعارفت عليه الديانات والجندمات وحدّه عاولات غير وزينة ولا تلائم ماعليه الشعوب اليوم من الشكوى لكثرة النسل ، والاتماء غور تخفيف العنفط السكائل والاقتصادى .

(د) وبالإضافة إلى ما سلف ذكرت الصعف عن أو لتك العلماء أنهم سيتالمون تطورات الجنين وسيكشفون ما به من أمراض وراثية أو تشويهات خلقية ويعالجونه مما به حتى يولد سليما ، فإن لم ينفع العلاج أتبح لاعه أن تجهمته قبل وضعه .

ويبدو لنا أن هذا اتجاه إلى تحدى الطبيعة وطموح إلى الندخسل في شأن يتعلق بجنهن لا يزال في عالم الغيب .

وقد عبيدتا من العلماء سابقا مثل هنذا الإسراف ي محاولتهم ، مقد نشروا يوما أنهم

سيحولون الجنين الذكر إلى أنثى وبالممكس وسيمنا يوما أنهم سيمودون بالإنسان العجوز إلى عبدالشباب ، ومكذا عايقساهلون في اشره ولم يشعقن شيء منه .

والحلاصة : أن التلقيع بكافة صووه بين بويضة أمرأة وحيوان منوى من وجل أمر لاينفق مع وجهة الديانات وبخاصة الإسلام ف إنجاب الندية وقد يكون حراما إذا كان بينامرأة ودجل ليسا زوجين .. فضلا عن كوته غير لائق بكرامة الإنسار الذى كرمه دبه بين خلقه ، وفي هذا الجواب كفاية واله أعلم .

محدأبو شادق

## و موكب الربيع ۽

حى الربيع وحى عطر نسيمه عيد الطبيعة يختنى وحش الفالا إلى لترهف في الربيع مشاعرى ويريد فيه بالجمال تدلمي مشع فؤانه الربيع هو الحياة و عرما

والثم جبين الصبيع في آذاو علوله ، والطبير في الأوكار ويدق حسى دقية الأوتار وأثا امرؤ حب الجال شعارى لمن الومان ويسمة الأقدار لولاء لم تحرص على الأعمار

من قصيدة .. بهذا العنوان .. الشاهر محمود غشم



## نهاية إسرائيل والصهيونية عرض وتعليق

#### ولأستاذمي لتين الألوائ

ما هو الخطر المحدق بالادالعروبة والإسلام من الخطط التي تبيتها الحركة الصهيو تبة العالمية ؟ وما هي النيات السيئة التي تعنمرها إسرائيل تجماء بلاد العرب والمسلمين ومقدساتهم ، وما هو الخطر الذي يحسدق بالآمن والسلام الدولين من جراء مطامع هؤلاء المخادعين ؟ وماهم مؤلاء المخادعين ؟ وماهمو مصير الصهابية وأولى قبلتي المسلمين ؟ وماهمو مصير الصهابية وأولى قبلتي المسلمين ، فشردوا أهلها الآمنين وانتهكوا حرماتها : فأوالوا المساجمة ، وطمسوا المعالم لمكي يقيموا دولة هنصرية متعصبة باغية في أرض فلسطين ؟

وحدّه الآسئلة هي التي تصغل في حدّه الآيام

بالكل مسلم ، بل وكل السان حر تزم ف مشارق الأرض ومناربها .

وأمامنا الآرب كتاب صغير الحيم كبير الآمر ، في سمم الموضوع الذي تدود حوله الآسئلة المذكورة ، وهو ، نباية إسرائيل والصبيونية ، تأليف : الآستاذ عبد الحيد وفي البداية سرد المؤلف تصادح من صور المدوان الإمرائيلي موضة بصور حية ناطقة بحرائم اليود الصباينة في الآواشي العربية وضاياها ، وانتها كمم لحرمات المساجد والتم الدينية والإنسانية وما إلى ذلك .

ويشمل الكتاب بعد المقدمة على سبعة مصول وعاتمة . في الفصل الاول أوضح المؤلف خطورة إسرائيل بقوله : يجب على

كل مسلم وعربى أن ينظر إلى مشكلة إسرائيل وتواياها على أنها مشكلة ليست محلية تهم الوطن العربي فحسب ، بل لا بد أن يمتد نظره وعمله عادج وداخمل الوطن العربي والإسلامي ليمسك بخبوط العمل الإجرابي الدي يقوم به حلفاء الشيطان وأولياؤه ليعنبي عليم الحناق ، وبحصره في نطاق ليستطيع أن يعتربهم العنربة القاضية .

وأضاف يقول: فاليهود وغم أنهم قلة في العالم ورغم نشقتهم في الأرض إلا أنهم يشكلون أكبرخطر بما ببئونه من فتن وفساد في أنحاء العالم، ولقد ضرب الله بهم وحدهم الامثال في كل فتنة وشر دون سائر أصحاب الكتب السهاوية، لآنهم حلماء الشيطان صد الإنسانية كلها لإعلاك البئر وإيقاع الفتنة وتعالم الله .

وجذا السود الواقعي ، أجاب المؤلف - بشكل أوبآخر - على السؤال الآول الذي أوردناه في صدر العرض ، ثم أخذ المؤلف في عرض بقية القصول كما بلى : ٢ - زوال ملك إسرائيل ، ٣ - والجهاد والصبر والنصر ع - نحن تؤمن بوعد أنه ، ٥ - الصهيوقية حليفة الشيطان ، ٢ - الوسواس والشيطان الحناس ، ٧ - المسيح والدجال والهود .

وعلل المؤلف عوامل النصر في العصل : الثالث ببحث عميق ومفصل حيث قال :

إن النصر بام الجهاد والصبر وهوليس بالمثلة أو بالسكترة العددية وإنحا هو بشدة العزم والإيمان والتبسك بقيم الله بشدة ، والجهاد المتنفس والمسال والفسكر ياومه القدرة أقى في استطاعتك دون شبح من نفسك أو تنتير ، ويقول الله تعالى : ولا يكلف الله نفسا إلاوسمها ، فلا تشبح وتقول هذه قدر في أوما أستطبع الفيام به وإنما بلزم الاخلاص وحسن النية والبذل ووضع النيء في مكام بالعزم القوى ،

وهنا أشار المؤلف إلى بعض المبادئ، الهامة اللازمة النصر المبين، ومنها مراطة الدنة في النمل والمبل والتصرف ، ومنها مراقبة الله والمبنو من التقصير والحطأ وكدلك الصبر مع بجاهدة النفس وترجيح الحبر والحق، والإيثار.

ووجه المؤلف الفاصل تداء إلى كل من بأخذه الفزع من دعايات إسرائيل وحججها الباصلة المخيفة إذ قال: وتأمل الناريخ الطويل فأين الصليبيون وأين الشار وتابليون وأين قول قوات الجسرا وقوات فرنسا ، وأين قول اللني قائد الحلماء حين وقف على قسملاح الدين في دمهق قائلا ... اليوم المنهت الحرب الصليبية ، فأين اللني وواقع الحال الآن وأين النخاويف والحيوش التي وواقع الحال التي وأين النخاويف والحيوش التي وحواتم الحوال التي وواقع الحال

الدائرة على إسرائيل لزوالها كما دارت على من سبقوها وهى آخر ذيل ى هسنم المراحل السابقة ...

وعليشا أن نؤمن بالمقاييس الواقعية والمنطقة وأن ما حدث ميلا فيشأن إسرائيل والعرب لامر خارج عن الطبيعة البشرية وأن ما حصلت إسرائيل عليه سريعا بصورة غبير مشروعة إنها تفقده بصورة أسرع وان تخلف لها إلا تتائج أشدما تكون سوما وذلة ، فتحدث المؤلف في الفصل الرابع عن عوامل وأسياب كثيرة لما أصاب العرب والمسلين من موعمة في أرض فلسطين علم ۱۹۶۸ وعام ۱۹۹۷ فقال : منها الاستسلام للاحتلال الشاني والآجني ، ثم جاء هذا الاحتلال نقيجة خيانات لم يةض عليا الثعب الرق والإسلامي في مهدها نسكان لا بدأن يدفع ثمن تواكله وتخلفه ، خاصة وقد تشبهنا بأساليب اليهود وغيرهم ، وأعرضنا عن تعالم أف . واستطرد قائلا: لقد وعدالله سيحانه وتمالي وسنوله محدآ صلى انه عليه وسلم ألا تهلك أمته إلا بأيدى المسلين أتنسهم ، وتحق رأينًا كيف ظل الاستماد يضم ثقباء على المنطقة العربية ستوات طوالاحتى أفقده كبثيرا من خصائصه المنوية ، وذوب بعض قيمه وزاول فكره وبرجدانه ... الح

و بعد أن ألق ضوءا على عوامل وأسباب تلك الهزيمة النكراء . قطرق الكناب إلى ما يتوجب على المرب والمسلمين التخاص من هذه الحالة المؤسفة .

ومن أول الواجبات على المسلمين عامة والعرب خاصة أن يلتمتوا إلى ما ركز قهم الاستمار والصهبونية من خلاف وحقه قصد به تعرفتهم ، فلينظروا ما هم عليه ، وما كان يجب أن يكونوا عليه ، وأن كل إرادة حرة قوية طاهرة ... الله خلقها ... يدفعها وبباوكها ، ولا بد أن تؤتى تحرتها وييسر لارباهاكل الخير .

وأن التواء الآلمسنة والآمهام والسلوك والفعل لم يجو على العرب والمسلمين إلا كل شرحتى وصلوا إلى مرحة يلعب بهم أخس شعب في الوجود ، هم بنو إسرائيل

وبنبغي لهم أيضاً أن يعرفوا كيم يتحردون من الحقد والاستعلاء وشبع النفس والساوك اللاأخسسلاق ، فالجنمع الإسلامي والعربي متكامل إذا اشتكي أحدم اشتكت كل الجاهير له ، واختتم المؤلف هذا النصل بعرض سريع هن قرب نهاية إسرائيل والصيونية ، في صوء من إعجاز القرآن والسنة . فدعا المسلين لأن يجددوا عهدم مع الله وبالنفتوا كثيراً إلى كتابه وإلى سنة وسوله وأن يضعوا نصب أعينهم الرسالة

المقدسة الى قرحت علهم ليطيروا الآرش من الصهيونية وبقايا الاستعاد وما ابتدع أعوان إسرائيل من تخاويف وخيالات ويدع تعتلل الرأى العام العالمي وأن فصر المؤمنين لآن لاربب فيه ، ولكن ذلك يمناج إلى يعهد مربر وحل متواصل، وذلك فرض على كل معطيد ، من التضحيات بالمال والنفس والمم حتى يستحق نصر الله ألذي وعد به المؤمنين ووماالتصر إلا من عند أقاء وق الفصل ألحامس : بين المؤلف تاريخ بني إسرائيل المليء بالكفر والعصيان ومحالفة الصيطان وعنا لذتهم للإنبياء والرسل والتجني على الحق حتى عادرا بلعنة من الله ورسله وهم الآن يحاولون تعدليل العالم وتحويله عن العلريق القويم بمخططاتهم الفاسد ومعاهيمهم المزيفة باسم حركة الصهيونية العالمية . وأن أساليب الدماد والشرور والفتن والتخويف هم عنافات الصهيونية ، وأن الصالم يعرف إن عاجلا أو آجلا أر\_ العرب والمسلمين لايمادون أي جنس أو ديانة وإنما هم أهداء لاعداء الله . واختتم الفصل بكلمة : قالعالم لن يترك الصبيونية والشيطان ليلب 4 وإنما تظل فيه قوة الإعان والمقيدة الصلبة وغم الشيطان والوسواس والصبيونية .

وتناول المؤلف فى الفصيل السبادس موضوعاً يبدو فى ظاهره بعيدالرفط بعنوان الكتاب ، إذ عنون الفصل : والوسواس

والشيطان الحتاس ، ولو أن المؤلف ربط المنوان بمفكلة تتفرع من منوان الكتاب، لسكان أوضع في مقصده ولسكن لا يختى على من قرأ ما في هذا الفصل من محث قم والجهود الق بذلها المؤلف في توضيح تحالف الهود بشياطين الإنس والجن ، يفعلهم وتضكيرهم في جميع الفترات الرمنية . وي الفصل السابع والآخير أناض المؤلف في تلبحك المدلل بالحبيج النتلية والعقلية من ءالمسيح والدجال والبود، . وفيه دروس وعبر لكلمسيحي عناص إذ يرى أناسا عن ينشعون إلى المسيح هيسي بن مريم ، يناصرون ويؤيدون شعباً ظالما صنع الصليب لصلبه ظلما وعدوانا ء ضد شعب يؤمن به إعانا راسخا ، ولا يرهى أيأتوع منالاستهتار بنبوته ومكانته وعظمته وحسب المؤلف الجابل أنه قدم في هذا الكتاب بموثا قيمة ودراسة وافية في شتي تواحى قضية الساعة للعالم المرق والإسلامية وومتع أمام كل مسلم له قلب واع وعقلسلم أسباب خطورة إسرائيل والصهيونية ، ثم وسائل التغلب علياً . واختتم عاتمة الكتاب بِقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِأَيِّلْتَ.اللَّهُ ويقتارن النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقنط من الناس فبشرهم بعذاب ألم . أولئك الذين حيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ۽ ي

عى الدين الاكوائى

## انبت ع والا

🌑 باشرت ۽ لجنة الحيدارة وحقوق الإنسان، يمجمع البحوث الإسلامية أهمالها . وقب عقدت اللجنة جلستين من جلساتها ، وتشكون اللجنة من الأساتذة أعضاء بمحم البحوث:

الدكنور طبان حرين ، الدكتور محمد الهبي ، الاستاذ محد خلف الله أحمد الدكتور ميدي علام .

ويتبع اللجنة فريق من الباحثين الفنيين بالمجمم لتحدير المواد الاولية لاعالها ب من : الفرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والفقه ومهاجع. الأدب والثاريخ ومواد الموضوح من المؤلفات الفرفسية .

🔵 ا نَهْت لَجْمَة ( موسوعة السنة ) [حدى لجمان يحم البحوث الإسلامية من إعداد الجزء الأول من كتاب والجامع الكبير، للإمام السيوطى يبدأ بالآحاديث الشريفة ألق تنصدرها الممزة ..

● النعم إلى لجنـة و تقنين الشريعة الإسلامية ، بمجمع البحوث الإسلامية : السيد المستشار محد علام . والأستاذ محد عطية خيس المحامي . ويؤدى الرجلان عملها واللجنة تطوحان

💣 وافق المجلس الآعل العنون والآداب على مذكرة أعدها أحدد كبار المبتمين بالبحوث الإسلامية وانتضمن المذكرة ضرورة تمريب كتاب ومدخل إلى القرآن الكريم ۽ والكتاب أحد كتابين وضعهما بالفرنسية المرحوم الدكتور عمدعبداله دراز ، و تالجما دكتوراه الدولة منباريس والكتاب المذكور في أيدى المترجمين حاليا ،

والمرحومالدكتور دراز أعدهذه الرسالة تمبيدا ومقدمة لمسترلفه العظيم : ﴿ الْآخلانِ ف القرآن ۽ .

 انتقل إلى رحمة الله فعنية المرحوم العيمة عبد العليف السبكي الدي كان عد جلة قطعت الليمنة من هذا الجوء مرحلة في (إذا ). الآزهر بتفسيره الميسر للقرآن الكرم :

 نفحات القرآن ، هـ ذا الباب الذي أوقف فضيلته قله عليه ، معتقداً أن كلة الله ، الميدرة ، الناس هي طلبتهم .

وبوقاة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ السبكى الحنبل المذهب - طيب الله ثراء وجراه عن الإسلام خير الجزاء - أصبح مثل المذهب الحنبل بكلية الشريعة ثلاثة علماء م الاسائذة أصاب الفضيلة:

الشيخ حبد الحسكم مصصطنى والشيخ عبدالسظم يركك والشيخ عبدالنئ عكاشة ...

صدر قرأه من مديخة الازهر الشريف
 بضم فعنيلة الشيخ و يس سويل و عضوا
 بلجنة الفتوى النابعة نجمع البحرث الإسلامية .

باسمالفائون حرم على المسلم أن بتزوج
 مسلمة أد كتابية مسيحية أوبهودية - وعلى
 المسيحى أن يتزوج مسيحية .

القانون - كا يتوقع القادئ - أصدرته حكرمة جنوب أفريقيا في مارس ١٩٩٩ ، وأصبح تافذ المفعول ، وحكومة جنوب أفريقيا عنصرية ، وتحمّ أن تشكون المدينة من عدة أحياء ، والقانون حرم زواج هذه الأحياء بعضها من بعض ، وجدير بالذكر أن الإسلام والمسيحية ينتشران بدين أحياء المدينة كلها .

■ تسرب إلى لندن تقرير عن و مسلحة المجرة ، الإسرائيلية ، التقرير يقول : منذ حرب (حريران - يونية) هاجر إلى إسرائيل خسة آلاف جودى ، ينها بلغ يحوج من عادرها ، . . . . . . . . وأن المعاية الإسرائيلية لارض السلام ، أصبح البود أنضهم فير مقتندين بها ، وأن فسية من يرب من أراضها يقوق عدد من ينادرها رسميا .

النفرير بؤكد أرب السكان الاصليين ( المرب) في البلاد يستمرون في تمومطرد ، وهذا أمر يعرض حياة إسرائيل الغطر .

وهذا التقرير يفسر لنما أشياء و فإسرائيل

ـ أخيرا ـ كانت تماوس منطاعلى يمض
الدول الغربية في عاولة لتهجير البود إلى
أراضها عن طريق انفاقيات ثنائية بينها وبين
بعض الاتطار التربية ، وهذه عاولة سبقها
عاولة الهام أقطاد ـ بعضها دول كبرى ـ
بإساءة معاملة البود ، وصده الصورة من
بإساءة معاملة البود ، وصده الصورة من
بإساءة معاملة البود أرغيبهم في الهجرة
باده بالفشل ، وحركة الفدائين عامل مستعر
وعلى في كشف الدناية الصهورية .

ولعل هذه الحقيقة نفسها تفسر لنا حركة الإبادة الترى العربية الى قامت بها (مرائيل عدة مراه ،

والوقت في صالح للعروبة ...

بتخذ التبشير في الفارة الأوربية ألوانا
 من النشاط ذات أفندة عنتلفة . بلغت أخيراً
 اندفاعا مسلحا في بعض أفطار إفريقها أملا
 في فصل الدولة الواحدة إلى دولتين .

ويهم بالحركة ، وعلى رأسها ، أسقف روما الذي يدعوه أتباعه بـ ( البابا ) وقد أعلن عرب عومه لزيارة أقطاراً إفريقية بميها ومقابلة بعض أقطابها .

أتخفت حكومة العراق قرارا أذيع
 صباح يوم ٢٢ من الحرم ١٣٨٩ ألموافق

١٩٦٩/٤/١٠ يعـــــدم الاستمانة بالحيراء
 الاجانب إلا في تطاق العشرورة القصوي .

يصدر مع هذا العدد من بحة الآزهر ( هدية ) عاصة بتنية علىطين بقلم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الحيد السايح عضو بجمع البحوث الإسلامية وأحد أبشاء فلسطين. وفضيلة الاستاذ عد الحيد السايح كان قاضيا بالقدس قبل عدوان ( يونبو ـ حزيران ) .

على الخطيب

### (حاجة الإنسان إلى الوحي الإلهي)

إن الله خلق الإسان وجعله مستمدا المسلم والانتفاع بمساخلق الله في الكون لبكون خليمة في الأرض ، يعمرها وينسبها ، وبكول بعمله مظهرا لرحمة الله بعباده ، وليخلق فيه ورح المكافحة ، خلقه مستمداً أيضا المتأثر بداعية الحدير ، وداعية الشر ، وبين له أن عاقبة التأثر بداعية الشر الشفاء المطلق ، وبذلك كان التأثر بداعية الشر الشفاء المطلق ، وبذلك كان (الإنسان في حاجة إلى الوحى الإلهى) يقيه ومحفظه من دواهي الشر، وعلى هذا المبدأ أرسل إليه الرسل ، وأنول المكتب تذكيرا بما يسعده ، وتنفيرا مما يشغيه ، فيجب علينا أرب فتمرف أنفسنا بغرائزها ، وأن تحصيها بهداية الله من كيد الشيطان ، وأن تلتزم إرشاد الله وأحكامه حتى نفوذ برضاه ، وتحصل على إسعاده .

 جاءنا من إدارة البحوث والنشر مجمع البحوث الإسلامية:

البيان التالى:

السيد آل كتور رئيس تحرير جلة ، العربي ،

دولة الكوبت

وزارة الإرشاد والانبء

السلام عليكم ووحة المه وبركائه

ويعبد :

فقد فشرت و عملة العربي و في عدد مارس سنة ١٩٩٩ في باب و أفت تسأل ... ونحن نجيب و محت عنوان و المسيح بين التوراة والإنجيل و ص ١٤٧ — ودا عل قارى بعث إلى الجملة يسأل عن معنى كلة و المسيح وهل هي عربية الأصل و ؟

وقد جاء في الرد أن المسيحيين ، يؤمنون بأن عيسى بن مريم عليه السلام هو المسيح الذي انتظره الصود ، وقاكن السود أنكروا ذلك ، :

وذكرت انجلة من بين أسباب إنكار اليهود للسيح وأن عيسى بن مريم حمل رسالة إلى أهل الأرض أجمع فى حين قال اليهود: إن مسيحهم المنتظر إنما يكون يهوديا صميما يجىء ليخلص بنى إسرائيل وحدم دونسوام ، وفقرة (ج) وجمنا أن نوضع لسيادتكم

أن القول بأن رسالة المسيح كانت إلى أهل الارض جيماً دعوى دون دليل ، إذ أن رسالات الانبياء اللي سبقت رسالة الإسلام، ومها رسالة السيد المسيح كانت محدودة بقوم بمينهم ، وزمان بمينه ، والقرآن الكريم والسنة المطهرة بنصان على أن رسالة بيني إسرائيل وحده دون سواه ، وليست عامة إلى أعل الارض أجم كا دكرت العربي، عامة إلى أعل الارض أجم كا دكرت العربي،

۱ ــ بقول اقد سبحانه وتعالى فى سودة الصف : و وإذ قال عيسى أبن مربح يا بنى إسرائيل إنى دسول اقد إليكم مصدقا لما بين يدى من الثوواة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اعمه أحد ، ( الآية ٢٠) .

γ — يقول الله سبحانه وتعالى في سورة
آل حمران : « ويعمله الكتاب
والحمكة والتوداة والإنجيل ، ورسولا إل
بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من دبكم ...
الآينان ٤٩٠٤٨ ...

و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان و ينان ٤٩٠٤٨ ...
و ينان و ينان

(ب) وفي الحديث الشريف: يقول الرسولي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسها لم يعطمن احد قبل . . و منها ، وكان كل نبي يبعث إلى قومه عاصة ، و بعثت إلى الناس كافة ، ؟

مدير البحوث والنشر ( پمجمع البحوث الإسلامية ) of Islam it was easy for them to submit and believe in the two others, ie. belief in the prophets and belief in the sacred books. It came naturally because the prophets are the preactions and teachers of the accepted faiths, and the Qur'an is the book which narrate and describe every thing about Allah with all his Glory and Dignity.

#### Conclusion

From the examples given about African traditional beliefs, considered, in comparison with some verses of Qur'an, denoting faiths' similar to those Africans original beliefs, I think It became clear that

Africans had entered Islam voluntarilly and genuinely. They subbmitted to and embraced the faith since they felt by their own sense that it was the true faith which was the only way to save them from the cluster of cults, and to avoid that religious confusion and the spritual voidness from which they had mentally and emotionally suffered for long time.

And so, Islam was not enforced but it was intellectually accepted, and it was not blindly attached, but they entered the Faith of Allah in troops deliberately and fully intentionally.

#### ( Continued from page 13 )

a sense of eccurity and tranquility,

This disparity between attitude and action may be due to the fact that the white man is sometimes cited as a good example for the (Muslims). The (Muslims) are continually reminded that the white man is a hard worker. "Observe the operations of the white man. He is successful. He makes no excuses for his faitures. He works hard... You should do the same,"

They are told the white man is smart.

"I am after you, the black man. I am not trying to convert the white man I I'm after converting you. You are the man that is as leep. The white man is wide awake. He is not a dummy, by any means. He has built a world. His knowledge and wisdom is now reaching out through apeace."

moon, down the sea or in high mountains or in any-other far and mysterious place. They were then undecided about the soul and they were in a great need of submission to any fact about it. They found it when they learnt from Islam that the soul is a thing concerning God Himself as in the verse:

It mesns: "They will ask thee concerning the spirit, Say: the spirit is by command on my lord and of knowledge ye have vouchsafed but little." (17, 85)

The third main belief which incited Africans to accept Islam was the belief in Etherical beings that bring wind and make thunder and come with death to persons, all in excution of the orders of God.

These beings were considered sacred in Airican traditional religious
and are looked upon as forces of
God such as the sky apirits "Kuth
Dwong" in the beliefs of the Dinka
tribes of Southern Sudan. They are
sacred etherical beings that bring
wind. The Dinka also blieve in
other kinds of etherical powers
called "tiet". These "tiet" are considered as the spritual powers of
matural and cosmic Phenomena.

Another example of the etherical beings can be found in the cults of the Khassonke tribes of Mali. They believed, before being Islamicised, that the world is full of spirits or unseen beings, some of them are evil and may guide people or incite them to do wrong.

Africans everywhere believed also that death is caused by some etherical beings spirits, or unseen powers at the command of the Supreme Being or Allah. A belief which can be rather paralell to the Islamic faith in the Angel of death:

It means: "Those whome the Angels cause to die in a good state saying Peace be upon you, enter the garden for what you did."

Certainly, it is obvious then that submission to and accepting the blief in Angels came easily after accepting faith in Allah because the etherical beings and unseen powers in African traditional beliefs are very similar to Angels and jinn and those evil spirits are similar to satin.

Consequently, as Africans accepted mentally three of the five Pillars

#### ISLAM AND AFRICAN THOUGHT - II

By: Mohammad Galal Abbas General Sectretary of the Society of African Culture, Cairo

In Southern Sudan and northern Uganda most of the Nilotic tribes believe also in a Supreme God, almost called Juok. We quote here the translation of some Shilluk songs and prayers which denote the beliefs concerning the Juok. In a song composed by King Yor they say:

"I pray to Juok, I pray to him alone For he directs the spears", and the spears thrusts are of Juok compare this belief with the verse of Qur'an:

It means: ".... And thou ( Muhammad ) threwest not, when thou didst throw, but Allah threw." (8, 27)

In another prayer the shillok says: "I pray to god (Juok), God is the Giver (Juok a tang), God is protector (Juokagim), I have taken God into me, and became fearful to my enemy, so that they scarcely dare attack me."

Compare this with the verses : 
و يرزقه من حيث لا يحقسيه ه

It means: "And (Allah) will provide for him from a (quarter) whence he that no expectations." (65, 3)

و... فالله خبر حاطنا وهو أرحم الراحمين،

It means: "... Allah is better at guarding and he is the most Merciful of those who show Mercy." (12, 64)

Such a comparative look can easily prove that Africans found in the meanings of these verses and others in the Qur'an the facts about the great reality which they were searching for in their minds, and expressing by their simple nature in those worshiped symbols of Ood.

#### Afterlife and Etherical Beings

Besides the belief in a supreme God, all Africans believe that there is a belief in a kind of After-life and that the souls will live again or exist again in another world where they are to be at Judgement ater seperation from human bodies. But their ignorance about the soul and that kind of afterlife made them imagine it in the bavens, on the

brought my grandiathers to this country by force and ensiaved us. The white man has taken away from us our freedon, our religion, our culture, and, even more, our names. How can I be blamed for hating him who taught me to hate him ?"(1)

it is questionable, however, whether the source of this hatred is the teachings of Elljah Muhammad, or whether it stems from the resentment of which John F. Cuber, a sociologist, speaks when he explains:

"Whites who have tried to be personally irlendly with Negroes or who have tried to do generous things for Negro communities have often been met with distrust and auspicion. The Negroes have become so accustomed to being exploited that they have in interpreted even good intentions and good deeds as concealed exploitation. The existence of this appression psychosis has sometimes made it difficult if not impossible for well-meaning whites to assist colored groups or individual members of colored and other minority groups."(2)

in this light, it seems possible that speaking of the white man as a devil is possibly a defense mechanism designed to relieve the Negroes of the atress they have suffered as a result of racial prejudice. Possibly, also, this contrived stereotype is intended in some measure to "repay" the white man for his conventional stereotype of the Negro as a lazy, shiftless man. A third possibility is that it is a defense mechanism used to justify the break away from the white man's culture, and the establishment of a cultural renewal which can provide its members with glory through a link with their past history and culture.

Even though the (Muslims) refer to the white man as a "devil", this attitude does not really appear to guide their actions. Morree Berger, Professor of Sociology at Princeton University, points out:

"The movement also provides for many Negroes a means by which they can both release and control their feelings toward a hostile white seciety. The ritual, the fierce verbal attacks upon whites, and the display of atrenght all give a sense of power and adventure, that easily siphous off delinquent tendencies.... yet the movement's obedience of the law and its insistence that Negroes stay among themselves give

(Continued on page 16)

Writer's field notes, an informal interview with a worker at Muhammad's Grocery in Chicago, Ill., September 10, 1965.

<sup>(2)</sup> Jhon F. Cuber, Sociology, Appleton - Century - Crofts, Inc., New York, Third Edition, 1955, p. 346-347.

in classes at various Universities of Islam. Examination of supplementary textbooks such as Muhammads' Children and A Pictorial History of the Negro in America, mimeo materials, and coloring books revealed no evidence that the schools teach race batted or black superiority, However, this may be due to the fact that some of the (Muslim) schools are accredited shools, and, for that reason, they try to avoid trouble by complying with state requirements.(1)

Conversely, though, the white man is stereotyped as a "devil" in the conversation of pupils and school personnel. This may indicate that the attitude is taught by the ismily, and fostered by Mishammad Speaks, which quite often uses the "devil" stereotypte when referring to the white man,

The (Muslims) justify the term "devil" in reference to the white man by saying that it is a product of their experience with the white man and what he has done to the Negro. "The world that the Caucasian race built (the present world)

is full of evil and bloodshed and one in which there is no peace for the black nation."(2)

When questioned as to whether or not he taught hatred to members of the Nation of Islam, Elijah Mohammad responded that he had never taught hatred of the white man to his followers. To his followers he said, "I am not teaching you to hate them or reject them. I am only teaching you who they are."(3) He further explains:

"The truth of the white race and kind will make all black mankind hate them, regardless of their color — black, brown, yellow or red."(4)

The hatred of which Elijah Muhammad speaks is evident in the words of a (Muslim) in Muhammad's Grocery in Chicago, who said:

"I do not hate the white man, the white man taught all the socalled Negroes to hate him. He

<sup>(1)</sup> The (Muslim) schools are quite often investigated by the F. B. L. and other agencies; e.g., the State Senator Arthur R. Cottschalk investigated the University of Islam at Chicago in July, 1962.

<sup>(2)</sup> Elijah Muhammad, The Supreme Wisdom, 2nd ed., op. cit., p. 22.

<sup>(3)</sup> Elijah Muhammad, Muhammad Speaks, Vol. 1, No. 6, April 1962, p. 8.

<sup>(4)</sup> Elijah Muhammad, The Supreme Wisdom, op. cit., p. 27.

"When we speak of good citizenship, it is a person who has been more or less qualified himself to accept his responsibility to himself, to his family, to his community, to his nation, and to mankind as a whole. This is what he should be striving toward. When I say nation, I mean that nation that he is a citizes of. Now we ourselves also speak of the Nation of Islam, When we refer to the Nation of Islam, We are referring to something of our ows, where we determine our future for ourselves, according to our personality . . . . We believe that we are just as entitled as anyone else to determine our future, which is designed to promote our growth as a distinct people, But at the same time, if we are members of another nation, we have an obligation to that nation also, and what we learn under the the guidance of Islam is that which makes us good citizens in our own nation or anymody else's nation. Everything in our beliefs is designed to make a better person in whatever society he becomes a part of ".(1)

Another principal in the (Muslim) schools explained : We are taught by the Honorable Elijah Muhammad to obey those who are in authority over us, whether they be white or black . . . . The Muslims are standing as a symbol of cleanliness, purity, men and women who are responsible people in their communities. This serves as an example of how others can pattern themselves and be as successful as the Muslims of the Honorable Elijah Muhammad are. (2)

Finally, Elijah Muhammad himself speaks of the citizenship of his members:

"My followers, in fact, are the BEST CITIZENS this country has got, because they are believers in Islam, the Religion of Peace, and in Righteousness, not evil, and they can do no wrong to anyone."(3)

The Atlitude Toward The White Man

The attitude of the (Muslims) toward the white man is a complex one. During the course of the present study, the writer spent five weeks

Tape-recorded interview with a principal in the (Muslim) schools, September 20, 1965.

<sup>(2)</sup> Tape-recorded interview with a pricipal in the (Muslim) schools, September, 24, 1965.

<sup>(3)</sup> Elijah Mahammad, The Supreme Wisdom, University of Islam Press, Chicago, III., 2nd ed., 1957, p. 78.

# The Role of The School in The Nation of Islam In America In Changing Its Students' Attitudes

- I -

B Y :

DR. IBRAMIN M, SHALABY

in addition to the study of the essential values of the Nation of Islam the group's major attitudes were also examined. These attitudes were subdivided into five main categories: (1) toward the American society, (2) toward the white man, (3) toward other Negroes, (4) toward other minority groups, and (5) toward themselves.

## The Attitude Toward American Society

in order to study the (Muslim) attitude toward American society, personnel at the schools were asked the following question: "One function of the school is to promote good citizenship. What does good citizenship mean to you and your pupils?"

All school personnel responded that they taught their pupils to do the following things:

- 1- to pay due taxes.
- 2— to abide by the country's laws

- 3 te keep the country, their property, and themselves clean
- 4— not to drink, or throw empty bottles in the street
- 5- not to steal.

The school personnel further explained that the American flag was flown next to the flag of the Nation of Islam in the schools. Said one teacher:

"Our school is preparing our children to be good examples of being good, clean students, and to conduct themselves in a polite manner. We also try to keep our properly as clean as possible."(1)

A principal in the (Muslim) schools stated:

<sup>(1)</sup> Tape-recorded interview with a teacher at the University of Islam to Detroit, September 21, 19:5.

It means: "If any men among you divorce their wives by Zihar (calling them mothers), they cannot be their mothers: none can be their mothers except those who who gave them birth. And in fact they use words (both) iniquitous and false: but truly God is One that blots out (sins), and forgives (again and again)." (S. 56: V. 2)

#### THE MOTHER

Islam demands that all Muslims honor and respect mothers. Some verses from the Holy Qur,an are sufficient to make this clear. Resding these verses carefully, the reader, I am sure, will need no explanation or comment:

ووقعنى دبك ألا تعبدوا إلا إمامو بالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكر أحدهما أو كلاهما علا تقل لها أف ولا تنهرهما وقل لها قولاكرها ... ه (الإسراء ٢٣ ، ٢٤)

It means: "Thy Lord bath decreed That ye worship none but Him, And that ye be kind To parents. Whether one or both of them attain old age in thy life, say not to them a word of contempt, nor repel them, but address them in terms of honour." "And out of kindness, lower to them the wing of humility, and say; "My Lord! bestow on them thy Mercy even as they cherished me in childhood." (S. 17; V. 23, 24)

وورصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهرس وقصائه في عامين أن اشڪر لي ولوالديك إلى المصير ...... (افإن ١٥٠١٤)

It means : "And we have enjoined on man (to be good) to his parents : in travail upon travail did his mother bear him, and in years twain was his weaning : (hear The command), "Show gratitude to Me and to thy parents : to Me is (thy final) Goal." "But if they strive to make thee join in worship with Me things of which thou hast no knowledge, obey them not; yet bear them company in this life with justice (and consideration), and follow the way of those who turn to Me (in love): in the End the return of you all is to Me, and I will tell you the truth (and meaning) of all that ve did." (S. 31 : V. 14, 15)

، ووصينا الإنسان بوانديه إحسانا حلته أنه كرها ووضعته كرها ... ، ( الاحتساف ١٥)

It means: "We have enjoined on man kindness to his parents; in pain did his mother bear him, and in pain did she give him birth. The carrying of the (child) to his weaning is (a period o) thirty months..." (S. 46: V. 15)

It means: "O ye who believe! when ye marry believing women, and then divorce them before ye have touched them, no period of 'Iddat have ye to count in respect of them: so give them a present, and set them free in a bandsome manner."

(S. 33: V. 49)

- 2— She has no rights at all concerning the residence.
- 3 She is entitled to some compensation according to the wealth of the man if her dower was not fixed in the contract. If it was fixed, however, she has the right to a half of whatever they have agreed upon. The Holy Qur'an advises that it is better for the man to give her the dower in full:

  المناح مناح مناح أن طلقة النساء بالمروف مناع المستون المناد مناع المستون المناد مناع المستون المناد مناعل المناد مناء المناد مناد المناد مناء المناد الم

#### (القرة ٢٢٦ ١٧٢٢)

"There is no blame on you if ye diverce women before consummation or the fixation of their dower; but bestow on them (a suitable gift), the wealthy according to his means, and the poer according to his means; a gift of a reasonable amount is due from those who wish to do the right thing." "And if ye divorce them before consummation, but after the

fixation of a dower for them, then the half of the dower ( is due to them ), unless they remit it or ( the man's half ) is remitted by him in whose hands is the marriage tie; and the remission ( of the man's half) is the nearest to right-eousness. And do not forget liberality between yourselves. For God sees well all that ye do."

(S. 2: V. 236, 237)

It should be noted that, according to the Holy Qur'an, marriage can be dissolved only by divorce or by death. This has abolished an old form called "Zibar" used by the Araba before Islam. Under the Zihar, husband would say to his wife "you are to me as the back of my own mother." This would affect a separation between them forever, and the wife was not free to marry anyone for all her life. This evil custom was abolished explicitly in the following verses:

و رما جعــــــل أزراجكم اللاق تظاهرون منهن أمها تكم .... ( الأحزاب ؛ )

It means: "God has not made your wives whom ye divorce by Zihar your mothers; . . . " (S. 33 : V. 4)

 الذين يظاهرون منكم من تسائهم ما هن أمهائهم إن أمههائهم إلا اللائق ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإن الله لعفو غفور . live according to your means : annoy them not, so as to restrict them. And if they parry (life in their wombs), then spend (your substance) on them until they deliver their burden; and if they suckle your (offspring), give them their recompense : and take mutual counsel together, according to what is just and reasonable, And if ye find yourselves in difficulties, let another woman suckle (the child) on the (father's) behalf," "Let the man of means spend according to his means ; and the man whose resources are restricted let him spend according to what God has given bim. God puta no burden on any person beyond what He has given him. After a difficulty, God will soon grant relief."

(S. 65 : V. 6, 7)

#### THE WIDOW

Before ramarrying, a widow must wait for four months and ten days if she is not pregnant.\* After this period is over, she is free to marry :

ورالذين يتوفون مشكم ويذرون أزواجا يتربمن بأخسين أربعة أشهر وعثبرا فإذا بلفن أجلهن فلا جناح عليمكم فيا فعلن في أنضين بالمروف والله عا تسماون خبير به ( البقرة ١٣٤)

It means: " It any of you die and leave widows behind, they shall wait concerning themselves four months and ten days: When they have fulfilled their term, there is no blame on you if they dispose of themselves in a just and reasonable manner. And God is well acquainted with what ye do,"

(S. 2: V. 234)

The stipulations about the waiting period, maintenance, and residence apply to the consummated marriage. If the divorce occurs after the marriage contract is completed but before the husband touches his wife, the situation should be bandled in the following way :

1- There is no waiting period for such a bride. She is free to marry anyone immediately after the divorce :

وبا أجا الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من فيل أن تمسومن قما لسكم هلهنءن عدة تشدونها فتعوهن وسرحوهن سراعاجلاء (الأحراب ١٤) (4: 65)

<sup>\*</sup> If the widow is pregnant ber waiting period ends when she delivers her child as mentioned before:

<sup>&</sup>quot;... For those who carry (life within their wombs ), their period is notil they deliver their burden..."

### WOMAN'S POSITION IN ISLAM

By:

DR. AHMAD I. MOHANNA

(Continued from the Previous Issue)

And whatever may be the reason for this uphappy situation (divorce), the husband must provide her with what she needs for a reasonable period of time and according to his ability:

و المطلقات متماع بالمعروف حقاعلى المثقير . ( البقرة ٢٤١ )

It means: "For divorced women maintenance (should be provided) on a reasonable (scale). This is a duty on the righteous."

(S. 2: V. 241)

Where children are involved, both husband and wife have to cooperate in performing their respective duties towards the child so the child will grow up with respect for each one of them as his parent:

و والوالدات يرضعن أو لادهن حولين كاملين ، لمن أواد أن يتم الرضاعة ، وعل المولود له وزقهن وكسوتهن فللمروف..... ( البقرة ٣٣٣)

It means: "The mothers shall give suck to their offspring for to

two whole years, if the father desires to complete the term But he shall bear the costs of their food and clothing on equitable terms. No soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. No mother shall be treated unfairly on account of her child. Nor father on account of his child, an beir shall be chargeable in the same way. If they both decide on weaning, by mutual consent, and after due consultation, there is no blame on them. If ye decide on a fostermather for your off-spring, there is no blame on you, provided ye pay (the mother) what ye offered, on equitable terms. But fear God and know that God sees well (S. 2: V. 233) what ye do."

And the Holy Qur'an says:

و أمكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

و لا تمناروهن لتضيفوا عليهن وإن كن
أولات حمسل فأنفقوا عليهن حتى يضمن
حلين من ( الطلاق ٢٠٠٣)

It means : "Let the women live (in'iddat) in the same style as ye the body will generate in man feelings of pride and haughtiness while another is suggestive of true humility, and it is only the latter frame of mind that can bring man closer to God. If therefore, humility is of the essence of prayer, naturally a man will unfold his heart before his Cherisher.

Now, as we have seen, one of the great objects of prayer is to level down the social and race differences, and if any other postures than those prescribed by the Qur'an and the Prophet are adopted, there would be a divergence from the Islamic mode of worship, and the uniformity of prayer is destroved, and its main usefulness is gone. A little consideration will show that a law generally requires a sanction behind it, and behind all Divine laws which relate to the development of man and to his moral betterment, the only souction is a belief in the great Author of these laws. A man reverts to prayer, to that state in which, disengaging himself from all worldly attractions, he feels the Divine Presence as an actual fact, the greater is his certainty about the existence of God and the greater the restraint upon the tendency to break His Laws.



prayer creats an atmosphere of brotherhood, equality and human love, and differences of rank wealth and colour vanish within the mosque, totally differing from the outside world.

These lessons of traternity. equality and love, when put into practice in daily life, serve as foundations for the lasting human civilization and unification, in fact the five daily congregational prayers are meant, among other things, to carry into practice the theoretical lessons of equality and fraternity for which Islam stands, However much Islam may have preached in words the equality of man and the fraternity of the community all this would have remained as a dead letter, unless it had been translated into the every day life of man through the institution of five daily congregational prayers, because no idea can live without a practical institution to keep it alive.

Now let us come to the times of prayer and its pre-requesit conditions, in Islam there is not a single day set apart for worship, but prayer is made a part of the everyday affairs of man. So there is a prayer in the morning before sun rise when a man rises from his bed; another just after mid day; a third in the afternoon; a fourth

just after sunset; and a fifth at night after twilight and before dawn. Thus prayer is the first daily work of a Muslim and it is also his last work of the day, and between these two there are other prayers during hours of business or recreation, Islam thus requires that in all the varying conditions through which man has to pass, his apirit should be in touch with the Divine Spirit. He should feel the Divine Presence under all conditions, so that while he is doing his work. a moral force in the transaction of everyday affairs.

The ablution preceding prayer, facing the direction of Kalaba, cleanliness of body, dress and place, the reverential attitude in standing, the bowing down, the prostration with the forehead placed on the ground. and the recitation of the "Fathibah" and the "Tashahhud" - all belo the mind to concentrate on one object, to realize of the Divine Presence as a fact. This mode of worship helps the worshiper to find his heart's joy is doing honour to his real Lord and Master, not only with his tongue but with his whole body. There is not the least doubt that the spirit of bumility in man finds particular expression in the reve ential postures which must be adopted in prayer. It cannot be denied that a particular posture of

the natural sequel of the Second, and shows that the certainty of the Divine existence leads to the service of humanity.

Through prayer the man can realize the great truth of the Divine existence within his heart, it works an entire change in his own life and also enables him to rise to moral greatness. Prayer is also the means of levelling all differences of ranks, colours and nationalities, thus the means of bringing about a cohesion and unity among mankind. The establishment of prayer is a living force in the unification of the human race through Divine services.

Prayer to Islam aims at not only making man drink deep at the fountain of Divine morals, purifying his heart and setting him on the right road to the development of human faculties; but it also brings about love, levels, all artificial differences between man and man. and establishes a true union of humanity. The truth is that this object cannot be achieved without regularly instituted form of prayer, so that the service of prayer is divided into two types. The first one to be performed in private and and the other to be performed in congregation, preferably in mosques.

The private type of prayer is meant simply for the development

of the inner self of man, and the public type of prayer has other ends as well in view, that make the Islamic prayer a mighty force in the unification of the human race. While the people living in the same vicinity gather together five times daily in the mosques, this gathering is a help to the establishment of bealthy social relations. But the circle becomes wider in the weekly Friday Service which gathers together all Muslim members of a particular locality. and still wider in the two great 'ld' gatherings, Far more Important than this social relations and unification of the human race, however, is the place of prayer in the levelling of social differences brought about by means of congregational prayer. For example, once within the doors of the mosque every Muslim feels himself in a atmosphere of equality and love. They all stand shoulder to shoulder, the king along with his poorest sulject, the rich with the needly, the white man with the black, and the master with his servant, before their Creator and Lord. Not only this the king or the master standing in a back row will have to lay his bead, prostrating himself before God, at the feet of a poor subject or a low class servant standing in the front row. There could be no more levelling influence in the world. Thus The right development of human faculties, and attaining to moral greatness, depends upon the purification of man's inner self and the supperession of evil tendencies. The Holy Qur'an says:

It means: "He is successful who purifies himself. And remembers the name of his Lord, So prays". (87:15)

Prnyer is spoken of as a means of purification for the heart. God Says:

، أتل ما أوحى إليسك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنبىءن الفحشاء والمشكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ،

It means: "Recite that which has been revealed to you of the Scripture, and keep up prayer; surly prayer keeps one away from lewdness and evil, but verily rememberance of God is more important, And God knows what you do". (39:45)

The belief in God is the fundamental principle of every religion. The object of religion is not simply to preach the doctrine of the existence of God as a theory; it goes far beyond that, it seeks to instill the convicction that this belief is a living force in the life of man. The prayer is the means by which it is sought to achieve this great end. The reference to the beginning of the holy Qur'an will show what prayer really aims at. There we are told that a man who would tread the road to self development, must except certain principles and carry out certain duties, as stated in the beginning of the Floly Qur'an:

 و الم ، فك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقين ، الذين يؤمنون بالنيب ويقيمون الصلاة وعبا رزقناه يتعقون .

it means: "Alif. Lâm, Mîm, This is the S. ripture whereat there is no doubt, a guidance to those who ward off evil; who believe in the unseen, and keep up prayer, and spend out of what we have given them."

(2:1-5)

The three requisites of a true Muslim are there given, as quoted above, in their natural order. The first is a belief in the Unseen. which means the belief in God, who cannot be percieved by the physical eye of man. His mighty being is beyond limited human comprehension. He is the all knowing. He knows all things both secret The Second, which and open. follows immediately the bellef in the Unseen, is the keeping up of prayer. This shows that the bellef in God is turned into a realization of the Divine existence by means of prayer. The third requisite, spending out of what God has givin, is

### MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FÛDA

SAFAR 1389

#### ENGLISH SECTION

EDITED BY

A. M. MOHIADDIN ALWAYS

APRIL 1989

### IMPORTANCE OF THE PRAYER

BY:

A. M. MORIADDIN ALWAYS

The Prayer (Salath) is the first worship obligated in Islam, it is a perfect and organised institution through which men is connected with the Lord of the Universe. The prayer in the religion of Islam, is not mere words of appeal or praise of God but it is both action and speech fulfilled by meditation with heart, tongue and whole body. The importance of prayer may be judged from the following facts:

It was the first duty enjoined on the Prophet; it is the most frequently repeated injunction of the Holy Qur'an; and the Prophet says:

المناه علم الدين المناه (The prayer is the pillar of Religion); and:

الله المنظر فيه من عمل المبديرم القيامة الصلاة . (The prayer is the first thing will be questioned about in the Day of Judgement ).

There are several reasons why prayer has been given this importance. It is really the first step in the onward progress of man and yet it is also a spiritual force which will help him in his all walks of life, and will be a source of happiness and peace. The prayer keeps man away from evil, and thus enables him to attain to his perfection. It helps him to realize the rememberance of God Who is overwatching everything in the Universe. أنه السلاد إذكري: As He said is His Book (Keep up prayer for My rememberance ). This rememberance not only urges him to do disinterested service for humanity but also makes him attain the highest digree of moral perfection.

SSY

مجال المارية معلقت مرنة جامعة

﴿ المُصَافِلَتُ ﴾ إدارة الجِستانع الأوجر بالغاهرة ب د 1100ء

۵۰ منارع ،فریورژیهٔ والمذکوین الطلاح تنیمن خاص

مديشرالمجيلة

عندالرسييم فوده

﴿ بِرَالُ اسْتَرَاكُ ﴾

ولا فيافريس والرينز بنفسة

الجزء الثالث — السنة الحادية والأربعون — ربيع الأول سنة ١٣٨٩ هـ — مايو سنة ١٩٦٩ م

بَعِنْ كُمَّ الْمُعْمِلُونِ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُلْمُ مَرْبَعَهِ فِي

### 123 1323 [10]

## الرسوك بين الرسكل الاستاذعدالجيم فوده

ا س منذ وجد الإنسان على الأرض وهمو مشوق إلى تعرف ما في الكون المحيط به من سنن وخصائم ، وكلما أممن في المعرفة ظهرت له عظمة الكون أكثر من ذي قبل ، وظهر له ضعفه وتضاءل غروره ، وبي الإسلام صاوات الله عليه شبيه بالوجود ، فقد جد العلماء منذ أشرقت الأرض بنوره يتلحسون نواحي العظمة الإنسانية فيه ، وبتلحسون مظاهر أسماء الله جلت قدرته في عقله وخلقه وعم أنهم استطاعوا الوصول إلى شي من المعرفة فقد فاتهم حتى الآن

كال المعرقة ، وأمامهم جهاد طويل ، ويعد شاسع وطريق لا لهاية له .

والنبوة هبة الله لا تنال بالكسب ،
لكن حكة الله وعلمه قاضيان بأن تمنح
لمستعد لها ، والقادر على حملها ، ﴿ الله
أعلم حيث يجعل وسالته » ، وعجل والله
أعد لأن بحمل الرسالة قسالم أجمه ، أحره
وأسوده ، إنسه وجنه ، وأعد لأن بحمل
أكل الرسالة وأكل دين ، ولأن يختم
الأنبياء والرسل ، وليكون محمل الهداية
وحده إلى أن تنفطر الساء ، وتنكفو

النجوم ، وتبدل الأرض غمير الأرش والسموات .

۲ — هذه کلمة حتى وسيدتى ، صدر بها المرحوم الإمام مجل مصطنى المراغى كتاب ﴿ مُحِلُّ ﴾ للمرحوم الدكتور مجل حسين هيكل ، فكانت — فيها أرى — تفسيرا مستنيرا لقسم الله بحياته وللمنتج حيث قال : لعموك إنهم لني سكرتهم يعمهون، ، قان فيه من الإشارة إلى عظمته ماني القسم بمواقع المجوم، والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ـ والنهار إذا حلاهاوالليل إذا يقشاها توالسياء ومابناها والأرض وماطحاها . وتفس وماسواها يل لقدوصفه الله بما هوأعظم منالكون كله حيث قال : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحَّةَ للمالمين » وحيث قال : ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِي إِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذته وسراجا منيرا» .

۳ — وقد كان عَلَيْتِهُ \_قلاً أن يواد ـ مسرة وضيئة مضيئة تتألق في ضهائر الأنبياء قبله ، ويتضوع بها ذكره وعطره فذلك ما يقهم من قول الله سبحانه « وإذ أخذ الله ميناق البيين لما آتيت من كتاب وحكة ثم جاء كم رسول مصدق لما

مَمَكُمُ لِنَوْمُهُنَّ بِهِ وَلَتَنْصِرُنَّهِ ، قَالَ أَأْفُسُوتُمُ وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال غاشهدوا وأنا معكم منالشاهدين » وقول عيسي عليه السلام فيما يحكيه الترآن هنه و يا بني إسرائيل إلى رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً بر سول یأتی من بمدی اسمه أحمد » و دعاء إيراهيم واسماعيل قبل عيسي وموسى : فرينا وابعث فيهم رسولامتهم يتاو عايهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحسكة ويزكيهم ﴾ فقلـد استجاب الله دعاءها ، الأمة رسولًا منها إليها وإلى الناس كافة . وكان عمله فيها كما يقهم من قوله تعالى : هو ألذى بعث في الأميين رسولا منهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحَـكَة وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين، وآخرين،مهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم . ذلك فعنل الله يؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضل العظيم ، وبذلك وغيره يفهم جوابه صلى الله عابيه وسلم لأبى أمامة رضى الله عنه وقد سأله : ماكان بدء أمرك . . ؟ فقال . دعــوة أبي ارراهم ، وبشري عيسي بي ، ورأت أمي

أنه خرج منها نورأشاءت له قصور الشام . ٤ – وقدوقع ما رأته أمه ﴿ إِنَّهُ فى المنام قبل وضعه ، فكان نوراً كما يفهم من قول الله فيه : ﴿ قد جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهُ فُورُ وكتاب مبين، وقوله فيه «وسراجا منيرا» وكان القرآن الذي أبزل عليه نوراكما يفهم من قوله تمالي : ﴿ وَكَذَلَكَ أُوحِينًا إليك روحا من أمرنا ماكنت بدري ماالكتاب ولا الايمان، ولكن جملنا دنوراً تهدى به من نشاء مرعبادنا وإنك لهدى إلى صراط مستقيم ﴾ ، وقد امتد نوره ﷺ فسطم فوق ربوع الشام ، وأشرق في كل أفق ، وتألق في كل أتجاد، ولايزال.هذا النور\_ مع ما أصاب المسلمين من ضعف، يزحف خلف الثلام ليضيء العالم بهديه ، ويعطر الوجود بشذاه، لأنه أورالله، ﴿ وَاللَّهُ مُمَّ نوره ولو كره الكافرون 4 .

أما مكانته ولله عايه وسلم ين الأنبياء قبله ، فيشير إليها قوله تمالى :
 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشميد وحثنابك على هؤلاء شهيداً > وقوله جلشأه :
 وكذلك جملناكم أمة وسطا لتكولوا شهداء على الناس ويكون الرسول عايكم شهيداً > وقوله سبحانه « ما كان محمد أما أحد من رجالكم ولكن رسول الله

وخاتم النبيين » وإذا كان تفصيل ذلك يطول والا يستوفيه استيماب ، فسبنا أن مذكر قوله تمالى : « ورحتى وسعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتما يؤمنون ، الذين يجدونه بتبعون الرسول التبي الأمي الذي يجدونه مكتوباعندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيسات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين أمره وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أرل معه أولئك هم المفلحون » .

إن مكانته والله الله على مكانة الشمس بين الكواكب والنجوم: الكواكب والنجوم وكل آى أنى الرسل الكرام بها

فأعا الصلت من نوره بهدو سبل الله عايه ، ونفعنا بهديه ، ووفقنا إلى الاقتداء به ، والسير على طريقه ، فأنه المثل الأعلى ، والأسوة الحسنة و لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكرالله كثيراً » ﴿ إِنَّ الله وملائكته يصلون على النبي يا أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما » .

عبدالرحيم قوده

## ورب رة صديت النضياة الدكتور عبدا لحث ليمجمود الأمين الساكم لجربي البحرث إلىسادة

وزيرة صدق .

وكانت تسمى : الطاهرة .

وكانت تسمى : سيدة نساء قريش .

قال المؤرخ الكبير ابن إسحاق عن السيدة خديجة رضي الله عنها:

وكات خديمة وربرة صدق.

ويقول المهيلي صاحب الروض الأنف.

وخديجة بنت خويك تسمى : الطاهرة في الجاهلية والإسلام .

وفي سير التيمي : أنَّها كان تسمى سيدة نساء قريش ،

وقالت عائشة رضى الله عنها :

كان رسول الله مَيَّالِيَّةِ : إذا ذكرخديجة لم يكد يسأم من ثناء عاميا و استغفار لها، فذكرها يوماء لحملتني النسيرة فقلت إ لقد هوضك الله من كبيرة السن ! قالت : قرأيت غضب غضبا . فأسقط في بدي

رضى الله عنها : لقد كانت تسبى وقلت في نفسي : اللهم إن أذهبت نحضب رسواك عنى لم أعد أذكرها بسوء . فلما رأى النبي ﷺ ما لقيت قال : كيف قلت ؟ والله لقد آمنت بي إذ كديني الناس وآوتني إذ رفضني الناس ۽ ورزقت منها الولد وحرمته مني . قالت : فقدا وراح على بها شهراً ؟ .

ولسنا هنا بصددالتأريخ لحياة وزيرة العبدق الطاهرة سيدة نساء قريض ، و إنَّا تريد أن ترسم بعض لوحات من حياتها لثرى منها الدرجة السامية التي كانت علمها روية ، وعقلا ، وفطرة طاهرة ، وذكاه ، و قطنة .

وصلتها بالرسول ﷺ : تبدأ في صورة و ثبتة بمنه لما في مالها متاجرا به : ولتد عرفته ، بسبب ذلك ، بصورة طبيعية ، عزقرت وولاحظت متعمدة وغيرمتعمدة الكثير من الخلال الجيلة التي تحلي بها ، وحدثها غير واحدعن وكيلها في التجارة

وحدثها ميسرقحديثا مثيرايبعث فيالنفس المجب والإعجاب .

وبدأت فكرة الزواج بمحمد تشاور في نفس الطاهرة شيئا فشيئا ولكنها ما كانت تتمحل الأمور، وها هي ذي تذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وتذكر له ما لاحظته من صفات عمل وأحواله وتذكر له ما قاله ميسرة مما رآه ومما مهمه ، فيقول ورقة :

وعادت خديجة من عند ابن عمها وقد أصبحت فكرة الزواج بمحمد أكثر تباورا وأكثر جاذبية وما كانت الجاذبية في أساسها أو في أهدافها تتمثل في الجاب المروة خلقا، وما كانت تتمثل في جانب الثروة فيا كان عهل صاحب ثراء عريض، وإن كان عنده من الذكاء ما يمكنه، ولو أراد أن يكون من أصحباب الثروات.

و إنما كان منطلق الجاذبية هددالسات الخلقية الكرعة ، وهذدالروحانية البادية ،

وهذه الإشراقات التي تشلاً لأ ثم تخفت ثم تمود إلى لألائها . من جديد

وذات يوم بدأت الطاهرة في الأخذ في الأخذ

ولم تكن المقدمات مقدمة واحدة : أما أولاها فيالرىفهومارواه الفاكهى فيكتاب مكة قال :

من أنس أن النبي و الله عند أبي منالب فاستأذله أن يتوجمه إلى خديجة فأذن له .

وبعث بمده جارية له يقال لها بمعققال الفطرى ما تقوله له خديجة ، قالت بمعة : فرأيت عجبا ما هو إلا أن سحمت به خديجة غرجت إلى الباب .

وكان مما قالت: أرجو أن تكون أنت لنبي الذي ستمت قان تكن هو قاعرف حتى ومنزلتي وادع الإله الذي يبعثك لي ع قالت: فقال لها: والله لأن كنت أناهو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا وإن يكن غيري قان الإله الذي تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبداً وقد روى القصة الفاكهي ورواها الإمام ابن حجر ولم يضعفها وما من شك في أن هدف الطاهرة هدف نبيل

ولقد لاحظ مجل كل ذلك حين قال لها قان الإله الذي تصنعين هذا لأجله ؟أي أنها لم تصنع هــذا إلا من أجل الإله الحق الذي تمتقد أن مجلها سيكون رسوله.

وأما للقدمة الثانية: فهى ماحدثت به نفيسة بنت منبة قالت: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة شريفة مع ماأراد الله بها من الكرامة واغير، وهى يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكرم مالا وكل قومها كان حريصا على الزواج منها لو قدر على ذلك ولقد طلبوها ، وبذلوا لها الأموال ، فأرسلتنى دسيساً إلى عجل بعد أن رجع في حيرها من الشام .

فقلت: با مجل ما عنمك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدى ما أتزوج به؟ قات: ناذ كنت ذاك بردورت ال

قلت: قال كفيت ذاك ، ودهيت إلى الجال والمال ، واشرف، والكفاءة ألا تجيب ؟

تال در هي ؟

قلت حديجة ،

قال: « وكيف لي بذلك»

قالت: قلت على .

قال ﴿ فَأَنَا أَفَمَل ﴾ فذهبت فأخبرتها . وأصبحت السألة واضحة في دهن عجل ﷺ

أما المقدمة الثالثة: فهي القدمة المباشرة يقول السهيلي : وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة ، مع ما أراد الفيهامن كرامته ، فلما أخبرها ميسرة عا أخبرها به ، بمثت إلى رسول الله مي المباينة ، فقالت له ...

بابن هم ، إنى قد رغبت فيك لقرابتك، وسطتك فى قومك وأمانتك وحسن حلقك ، وصدق حديثك .

تم هرطت عليه نفسها ،

وكانت خديجة يومئذ أوسط نساه قريش نسباء وأعظمهن شرة وأكرهن مالاء كل قومها كان حريصا على ذلك مها لويقدر عليه وتم الاتفاق على كل شيء

وجاء آل عبد المطلب : وعلى رأسهم حمزة رضى الله عنه وأبوطالب إلى بيت خديجة وكان فى استقبالهم عم خديجة عمرو ابن أسد ، وابن عمها ورقة بن وقل .

وقام أبو طالب خطيباً فتكان مما قال:
أما بعد: فاذ علماً عمن لا يوزن به
فتى مر قريش إلا رجح به شرفا و بلا
وفضلا وعقلا ، وإن كان في المال قل ،
فأعا المال ظل زائل ، وعارية مسترجعة ،
وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه
مثلذتك ، ورضى عمرو وقال : هو الفحل
لا يقدع أنفه ، ورضى ورقة .

وتم الزواج -

هذه هي الموحة الأولى ؛ وهي دليل وأضح على الروية والنضج والذكاء وحسن التأتي للأمور وحسن الاختيار .

والموحة الثانية جيلة حقاء رائمة حقاً وإنه ليتمثل قيها وضوح ، المبقرية والنصج النادر .

لقد حارت الحياة رخاء في عنى الزوجية :
لقد كان عجل بالنسبة لخديجة الآخ والابن
والزوج وكانت بالنسبة له الآخت والابنة
والزوجة ، لقد كان بينهما حنان وعطف
وحب ، وكان بينها من قبل ذلك ومن
بعدد تقدير متبادل .

وذات يوم :

د رجع رسول الله ﷺ : يرجف

فراده فدحل على خديجة بنت خويك رضى الله عنما فقال:

زملونی زملونی .

فزماره حتى ذهب عنه الروع (١) .

لم يكن هذا شأن عمل و الله المحلق : فيا مغى و لقد لاحظت وزيرة العسدق تغيراً عسوساً في شأن عمل فجلست تنتظر أن أن يحدثها الحديث ، جلست يسرح بها الحيال و علق ها الإشفاق ، وانتظرت وكان الانتظار طويلا . . . وفي النهاية : ها هو ذا يتحرك ويأني تحو خديجة فيحدثها عما يذهلها ويسمدها من خبر الوحى، والملك ، وعبى الحق وهو في غار حراء ، م قال لها :

د لقد خشيت على نفسي ، .

و تسارع الوزيرة دون فتور ودون تماطؤ أو تلكؤ متقول على، فيها، مقسمة على ما تقول:

< كلا والله ما يخزيك الله أبدا∢.

لماذا ؟ لقدعالت ذاك قائلة : إبك لتصل الرحم وتحمل الكل ، وتكسب المعدم ، وتقرى الضيف وتعين على واللب الحق . وهذا قانون سنه رب العزة وأعلنته

<sup>(</sup>۱) البخاري.

الوزيرة ، إنه تأنونله مقدماته وله نتأتجه . أما المقدمات فهي كلها تتباور في كلة : د الرحمة ، .

أَمَا النِتَأَجُ فَالْمَا تَتَبِلُورَ فِي ﴿ صَلَيْكُمْ ۚ وَأَخَلَتُ تَصْحَ عَنْ وَجَهِهُ وَتَقُولُ : الْجُرِي ﴾ .

> وكان هــذا أول تأنون تعلنه الوزيرة بمــــد الوحى ويؤيده الإسلام ويؤكده وببينه من زوايا متعددة.

> > د الراحون يرحمهم الرحن > .

ارجموا من ق الأرض يرجمكم مرثق
 ق السياه .

لا تغزع الرحمة إلا من قلب شق » .
 إلى غير ذلك من المبادى، الإسلامية التي تتعلق بالرحمة .

ونشطت خدمجة نشاطاً عظما .

لقددخل في هذه الحياة الحادثة الوديمة عنصر جديد: مفاجيء مذهل ، سميد ، عذب، وغمر خديجة شمور قوى بالمسئولية الملقاة على عاتقها وكات رضوان الله عليها في المستوى الجدير بهده المسئولية وكان أول شيء في نظرها هو أن تصبح صورة ما حدث واضحة في ذهنها وفي ذهن زوجها : واضحة غاة وهدفا، وواضحة عاة وهدفا، وأرادت

أَنْ تَنطلق لتسعد بالحديث في هذا مع من يعرفون هذه الأمور في بصيرة وفي استنارة وقبل أَنْ تَنطلق الحيت إلى روجها في حمان المناف ا

أبشر فوالله لقد كنت أعلم أذا لله ان يفعل بك إلا خيراً ، وأشهد أنك بني هذه الأمة الذى تنتظره اليهود ، قد أخبرنى به فاصح غلامى و محيرى الراهب ، وأمرنى أن الروحك منذأ كثر من عشرين سنة . فلم تزل بوسول الله والمالية على علم وشرب وضحك .

فلما ضحك رسبول الله والمستخدمات عليها ثبابها ثم انطلقت مر مكلنها ، فأنت غلاما لمشة ابن ربيعة ابن عدد شمس ، نصرانيا من أهل تبنوى يقال له عداس فقالت له: يا عداس اذكرك بالله إلاما أخبرتني : همل عندك علم من جبريل ، فقال : قدوس قدوس ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان .

فقالت أخبرني بعامك فيه .

قال: فانه أمين الله بينه وبين النبيين ، وهو صاحب موسى وعيسى عايهما السلام ثم ركت إلى الراهب وكان قريما من مكة

فلما دنت منه وعرفها ، قال مالك ياسيدة نساء قريش ؟ فقال: أقبلت إليك لتخبر في هن جبريل فقال: سبحان الله ربنا القدوس ما بال حبريل يدكر في هسدة الملاداتي يعبد أهلها الأوثان ؟ اجبريل أمين الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى وعيسى .

فعرفت كرامة الله لمحمد .

وكانت عاقمية المطاف أن أتت ورقة ابن توفل فسألته عنجبريل بفقال لها مثل ذلك ثم سألها، ما الحير ؟ فأحلفته أن يكم ما تقبول له ، فحلف لها فقالت له : إن ابن عبد الله ذكر لى ، وهو صادق أحلف بالله ما كذب ولا كذب ، أنه تزل عليه جبريل بحراء وأنه أخبره أنه ببي هذه الأمة وأقرأه آيات أرسل بها الم

قال: فذعر ورقة لذلك ، وقال: لأن كان جبريل قد استقرت قدماه على الأرض لفد أزل على خير أهل الأرض ، وما أزل إلا على نبى، وهو صاحب الأنبياء والرسل يرسله الله إليهم ، وقد أفدتك عنه فارسلى إلى ابن عبد الله أسأله وأسم من قوله وأحدثه ، فإن بمض الشياطين يتشبه به ليضل جبريل ، فإن بمض الشياطين يتشبه به ليضل

به بمضابني آدم و يفسدهم ، حتى يصير الرجل بمد المقل الرضي مدلها مجنوناً \*

فقامت من عنده وهي واثقة بالله أل لا يفمل بصاحبها إلا خيرا ...

والطلقت خديجة بمحمد وَ لَهُ لِللَّهُ إِلَى ورقة فقالت له خديجة يا ابن عم اسمسع من ابن أخيك.

فقال له ورقة يا ابن أخى ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله وَلِيَّالِيَّةِ خسبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى بالبتنى فيها جذعا ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك .

فقال رسول الله وَ الله وَ أَو عَرْجِي مُ \* قال نعم لم يأشرجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا .

وتنفست خديجة ملى وثنيها ونظرت المعالى محد نظرة فيها مالا يوصف من المعالى ودخل في صابها به عنصر جديد : إنها زوجةرسول يوحى إليه وكاحمتها السعادة التي يحب السعيد نشرها وإذاعها والعمل على أذ يحظى بمثلها أو بنصيب منها الآخرين على أن تطوف وأن تتعدث إلى هذا وذاك على أن تطوف وأن تتعدث إلى هذا وذاك على جريل

نفسه ، لتدأحبت السيدة الركية أن تضع جبريل عليه السلام مسوضع الاختبار والملاحظة وأن تجرى عليه بعض التحارب لتتبين أمره في وضوح أوضح وفي تأكيد آك وما كان يتألى أن يدور ذلك إلا بذهن خديجة: مظهرا لفطنتها وتباهما يقول ابن خدون معتمدا على الأحاديث الصحيحة :

وانظر لما أخبر النبى ﴿ اللهِ عَلَيْكُ : خديجة رضى الله عنها بحال الوحى أول ما فاجأته وأرادت اختباره .

فقالت : اجملني بينك و بين ثوبك . فلما فعل ذلك ذهب عنه .

فقالت : إنه ملك وليس بشيطان . وممناه أنه لا يقرب النساء .

وروى اليهتي هذه القصة في شيء من التفصيل: وذلك أن خديجة رضى الله عنها قالت لرسول الله عنها ينه عما أكرمه الله به من نبوته : يا اين عم تستطيع أن تغير في بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك باعك أ فقال : نعم . فقالت إذا جاءك فاخبر في .

فبينا رسول الله ﷺ عندها إذ جاءه جبريل ، فرآه رسول الله ﷺ فقال :

يا خديجة ، هــذا حبريل . فقالت أثراه الآن ؟ قال : نمر . قالت فاجلس إلى شعى الأيمن . فتحول فجلس ، فقالت أتراه الآن ؟ قال نعم ، قالت فتحول غاجلس في حجري ـ فتحول فجلس فيحجرها؛ فقالت: هل تراء الآن ؛ قال نعم : فحسرت رأسها قشالت خارها ورسول الديجي جالس في حجرها فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : لا . والت : ماهذا يشيطان إنهذا: الملك يا ابن عم ، فاثبت وابشر ثم آمنت به وشيدت أن ما جاء به هو الحق، ولقبد آمنت به منذ اللحظة الأولى لحديثه معها عن الوحير ، قال ابن إسحاق : فدنت عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد معمت أمي فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة ، إلا أني محمما تقول: أدخلت رسول الله رَبِّيِّ بِهَا وِبين درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام،

قال البيهتي وهذا شيء كان من خديمة تصنعه تستثبت به الأمر احتياطا لديلها وتصديقا .

> ويتولى بنخلدون أيضا: البقية على صفحة (١٨١)

## مولدُ الحرّبة والرّث د والكِرامة الإنسانية الأشتاذ يوسف عيالهادي لثال

ميلاد رسول الإنسانية . منقذ البشرية وهاديها .

منقذها من أغلال المنودية وإسار الذل وهاديها إلى صراط الحرية وملاذ البكرامة والعبرة . إذ كانت دصوته صاوات الله وسلامه عليه نقطة اشحول التاريخي الأكبر ، وثبت عليها الإنسانية وثمة الكال والرشد.

فكات النقلة هائلة خرجت بالإنسان من الظامات المطبقة إلى النور الهادي في جوانب حياته كلها .

جانب الاعتقاد . جاب الحياة الساوكية. جاف الحياة الاجتماعية بمعناها الشامل . هذه الجواب التي تشكل حياة الإنسان والتي ظل يماني من انحرافه بها ألوان الشقاء آمادا ماء الأ.

فني جانب الاعتقاد حيثها وليت الوجه قبل المشرق أو المغرب كنت لا تجد بين الناس إلا عامداً لحجر أو مقدسا لأثر أو

أعز الذكريات وأشرفها وأكرمهاذكري ساجداً بين بدي بشر ، وما ماثل ذلك في عتواه وإن اختلف معه في الصيفة والشكل. وظلت العقول أسبرة هذه الأوهام حبسة تلك المقائد حتى جاء مجل صبارات الله وسلامه عليه فأطلقها من عقالها ودعاها إلى الحق بالحكة والموعظة الحسنة :

8 ادع إلى سبيل ربك بالحكةو الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ؟ .

و لفتها إلى استمال المقل المتأمل:

واحتلاف الليل والمهار والفلك التي تجري في البحر عا ينفع الناس وما أول الله من الساء من ماء فأحيا به الأرض بمد موتها وبث فيها من كل دانة وتصريف الرياح والسعان المسغر بين الساء والأرض لَآيات لقوم يعقاون ۽ .

وسبح بها من المنشأ إلى المصير .

وفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إله على رجعه لقادر يوم تيل السرائر » .

وطوق ببدائع صنع الحالق جل وعلا وجعل الكون الرحيب محرابا للمكر والتدير والتجوال في جنانه :

الله الذي رفع السوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسحر الشحس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبرالأمر بغصل الآيات لملكم بلقاء ريكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأعاداً ومن كل الثرات جعل فيها روادي زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، وفي الأرض فعلم متجاورات وحنات من أعناب وررع وتخيل صنوان وغير صنوان يستى عاء واحد و نفضل بمضها على بمض في الأكل واحد و نفضل بمضها على بمض في الأكل

وعثل هذا الأساوب دعا صاوات الله وسلامه عليه إلى تتسع مظاهر القدرة المائمة تتبعا منطقياً يعمل بالإنسان إلى النتيجة الحتمية التي ترفع شأنه وتهديه إلى الحقيقة التي تسعو به إلى مستوى الإنسان الرشيد.

وقد استطاع بهدى الله الذي أزل إليه من لدن رب المزة أن ود المقل البشرى إلى طبيعته السوية في تصوره للاكوهية

واعتقاده في الله الحق فاطر السموات والأرض الذي ليس كمثله شيء.

ومن ثم كات المقيدة الإسلامية معيدة لما سبقها من عقائد في مذاهب الديانات أو مذاهب القلسفات ، حيث جاءت بالدعوة إلى إله منزد عن لوثة الشرك وجهالة الخرافة مسبراً عن التشبيه الذي تسرب من بقايا الوثنية إلى الأديان الكتابية: «قل : هو الله أحد ، الله الصعد ، لم يله ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » .

و مسلم يقين العلم أن الحركات الإصلاحية العالمية وعلى رأسها حركة الإصلاح الديني في أوروبا التي شفلت حيراً كبيراً من الريخها كانت هزة من هزات الإسلام الذي تحرك مده إلى الأندلس يوم حل باغير والبركة على هذه المنطقة من العالم المعمور .

وفى جانب الحياة الساوكية ضبط الإسلام مقاييس الخير والشر بمدأ ذكات مضطرية باضطراب الفلسفات والأهواء . . .

والإسلام في تحديده لهذه الماهيم عادل بقدر ما هو هادف إلى المصلحة .

و ملاك الاعتدال في ميزان الإسلام أن أساس الجانب السلوكي لده قائم على المحافظة على النفس والمقل والجمم

والعرض والمال واحترام حق هذا الحاسي للغير . . .

فاعتداء الإنسان على نفسه أو عقله أو جسده أو عرضه أو ماله أو اعتداؤه على حقوق غميره حرام وهو الشر ، وما برئ من هذه الآفات حلال وهو الخير . .

وقد ركز الرسول الكريم على ذلك يوم الحج الأكبر فى حطبته الجامعة فقال فها قال :

أيها الناس: ﴿ إِنْ دَمَاءُكُمْ وَأَمُوالَـكُمْ مِنَ الْأَرْضُ وَلَا تَبْعِمُواْ الْخَبِيثُ مِنْهُ تَنَمَثُمُ وأَعْرَاضُكُمْ حَرَامُ عَلَيْكُمْ كَثَرِمَةً يُومَكُمْ هَذَا ﴿ وَلَسْتُمْ بِآخَذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فَيْهِ ﴾ . في بدكم هذا ﴾ .

> وتولتالسنةالنبوية تفصيل هذا الإجمال وبيان الممالم في إيضاح .

ومن أجمل ما فى الإسلام أن ضبطه لمعايبر الخير والشر لا يحرم الإنسان حقه فى المتمة بالحياة ولا يصادم رغسته المشوقة إلى مباهرها وطيباتها.

وجماع الأمر في حسابه أنه لا يسمح وتمالى . بأن تجور رغبة على حق أو يتجاوز تطلع وليس نطاقه الآمن. الإنسان

قال الله تمالى: ﴿ وَابْتُنْعُ فَيَهَا آمَاكُ اللهُ الدار الآخرة ولا تنس نَصْيَبُكُ مِن الدَّيْبِا وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾ .

وقال: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق».

وقال: « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » .

وقال: ﴿ يَا أَيِّهَا الذِّينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا من طيبات ماكستم وتما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنمقون ولستم وآخذه إلا أن تغمضه الحدة.

على أن مصدر ضبط هـ قده المقاييس هو الله رب العالمين الذي خلق فسوى . والدي قدر فهدى . وأبدع كل شيء وقدره تقديرا ولا مصلحة له في الخير ولا ضرو يمود عليه من الشر وهو أعلم بما يصلح علوقه ثم إنه الغي عن كل شيء في الوجود وكل ما في الوجود محتاج إليه سبحائه وتعالى .

وليس في هذا الأسلوب انتقاص حق الإنسان في الحرية . إذ الحرية المطلقة لا وجود لها في دنيا البشر ولا يمكن أن تستقيم عليها حياة .

و تلك يدهية لا أعتقد أن عاقلا يحترم حق المقل عليه يجادل فيها أو يمارى .

و بتصحيح مقاهيم أغير والشر عدل الإسلام ميز اذالةيم وسار بالإنسان على بهج تصلح عليه دنياه و يسعد به في أخراه .

ومن ثم وصف القرآن الكريم أمة الإسلام حين تتجاوب مع هذا المنهج بأنها خير أمة أخرحت الناس فقسال القرآن الكريم:

الكنتم خيراً مة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باقه » . .

وضمى لهم الأمر والاستقرار والمكين في الأرض إذا التزموا هذا الأصل فقال: 
ق وعد الله الذين آمنوا منكم وهماوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استحلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدئهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا ع.

وف جانب الحياة الاجتماعية بمعناها الشامل أقام الإسلام تنظيمه على أرسخ قاعدة وأعجدها.

تلك هي تاعدة الأخوة السامة التي لا تفضل جنساً على جنس ولا لوناً على لون

و إنما تصع جماعة البشر جيمها في مستوى واحد أمام الحقوق الطبيمية .

قالبشر جيماً سواء في وحدة النشأة .
 تحدروا مناصل واحد فهم إخوة على الرغم
 من تشميهم قبائل وجماعات :

 قيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شموبا وقبائل لتمارفوا».
 وجعل معيار التقويم ثابتاً وأصيلا:
 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ».

د إن ربكم وأحد، وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ليس لعربي فضل عجمي ولا لعجمي على عسر في ولا لا بالتقوى > . وكان التطبيق العملي لمبسداً الآخوة الإنسانية في تشريع الإسلام دون نظر إلى أي اعتبار آخر رائماً بقدر ما كان عاماً . فني مستهل الدهوة جاء نفر من أشراف مكة في صلف الغرور وكبرياته إطلبون الى الرسول الكريم أن ينحي من مجلسه فقراء المؤمنين حتى يستطيعوا أن يجلسوا إليه ويسمعوا منه وإذا بوحى الساء ينزل بكلمة الفصل:

د واصبر نفسك مع الذين يدعون ريهم بالفنداة والمشي يريدون وجهه ولا تعد

عيناك عثهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر أو اتسع هداه وكانت أمره فرطا » .

هكذا في إباء وحزم يرفض الإسلام هذا الاستمالاء الذي بنجر ف بالأخوة العامة لبي البشر عن سبيلها القديم الذي يؤكدان لناس جميعا على احتلاف مستوياتهم و تباعد أقط المرم لآدم وآدم من تراب و بكلام الله الجني و تطبيق رسوله العملي دعم الإسلام مبدأ الأخوة العامة فتهاوت الحقوق المقدسة المصنوعة وذا بت على حرارة الدعوة نظريات الحق الإلمى المدعاة .

وبسقوط الحقوق المقدسة تحطمت الأغلال التي كانت ترسف فيها الشعوب وتفتحت أعيزالناس على حقيقتهم في الوجود وتطلعوا إلى حقوقهم في الحياة الحرة والعيش الكريم.

وغدا المجتمع الإسلامي بحق غوذبا ومثالا للمجتمع الراقى بكل ما تطبق هذه الكلمة من عمق المعانى وشامل الدلالات وهكذا كان استهلال سيدنا عجل صلى الله عليه وسلم على العسالم تحرير الإنسان

من قيو دمصنوعة عفا عليها حينا وضاق بها أحيانا كثيرة حتى رده الإسلام إلى طبيعته التي برأه الله عليها حرا عزيزا .

فاذًا احتفلنا بذكرى ميلاده صلوات الله وسلامه عليه فلنتذكر مضامين الحرية والكرامة والعزة للانسان .

ولنتذكر مع هذه المضامين الجليسلة مظهرها الصحيح الذي لخصته كلة الرسول الوضائة المضائة التي تداور رسالتمسمه في ايجاز معبر :

وأعما بمئت الأتم مكارم الأخلاق >
 ومكارم الأخلاق في منطق الإسمالام
 لا تمنى سوى :

استقامة العقيدة ويراءتها من صمور الزيسف .

واعتدال الساوك وخلوميه من شوائب الانحراف.

والإحساس بالأخوة العامة وطهرهامن رجس الذل والأثرة والطفيان ك

يوسف عبرالهادىالثال

### تحقيقاتي في المعجن أو والكرامة واليتحثر بعاسناذ مصطعن المضير

تحدثت إليكأ بهالقارى الكريم فرعددى وتسخيره للطير والريح قاما على استعال ذي القمدة وذي الحجة سنة ١٣٨٨ عن حقيقة المعجزة والكرامة ، ودكرت لك صورا منها ، وبينت تك أن كلا منهما منحة من الله تمالي لا تأتى عن طريق ممارسة عباوم أو قواعد أو تعاويذ ثم عرفت السحروذ كرتأبه يحدث باستخدام الجن والشياطين عن طريق تماويذ ورقى وقواعد يتيسر لكل من يتماطاها أن يأتى يه، وبهذا فارق السحر كلا من المعجزة والكرامة.

> وذكرت أنه علم محفوف بالخطر ، فان الجنالذين يستخدمون لتحقيقه قديكونون كفرة فلايخضمون الساحر إلا إذا ارتكب الكنفر والفسوق والعصيانء وبينت لك أنطائفة من اليهود يزاولو نهو يجاهرون يفجورهم، وينبذون التوراة وراءهم ظهريا وأن الشياطين زينوا لهم أن ملك سليمان

السحر ، وأَذَاللهُ كَذَبِهِم فَقَالَ ﴿ بَبِذَ فَرِيقَ من الذين أو يُوا الكتاب كتابالله وراء ظهورهم كـأنهم لايعلمون . واتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان وماكفرسليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السعر ، إلى آخر ما ذكرته ، نارجع إلى المددين المذكورين ليرتبط ما باءيهما بما سأذكره تك، ومعذرة إذ تأخر هذا المقال عن أخويه .

#### هاروت وماروت وسحرها:

هاروت وماروت ملكان بعثهما الله تمالى على شبكل وجلين لتعايم الناس السحرحتي يميزوا بينه وبين المعجزة لثلا يفتروا به فيشكوا في النبوة ، أولإنطال دموى السحرة أنهم أنبياء، فقد اغمار بمضهم بما استنبط من أبواب السحر العجيبة فادعى النبوة، فبعث الله هذين

الملكين لتمكين الناس مرممارضة أو لئك الأناكين لتمكين الناس وقيل كانذلك في زمن الأناكين المناس وقيل كانذلك في زمن بهي الله إدريس عليه السلام وقيل إلهما رجلان أمالق عايهما ملكن تشبيها لهما بالملائكة لصلاحهما عقالوا : ويعضدهأنه قرى الملكين بكسر اللام عوبابل التي ظهرا بها في أرض العراق عوقيل في أرض الكوفة .

وعلى أى القولين كانت مهمتهما إرشادية للماس بتحديرهم من الانحماداع تسحر السحرة عن طريق تعليمهم همممذا العلم وتحدذيرهم من أخطاره على أغسهم ، ولا شك أن من علم بحقيقة أمره وكان عاقلا رفض أن يؤمن بدعوى السحرة ، وأعظم أمر النبوة واهتدى كما حدث من سحرة فرعون حين التقمت عصا مومي سعرهم المظيم ، فانهم لما تحققوا من مخالفتها لمسألوف السحر آمنوا بالله ، ولم بكترثوا يتهديد فرعون لحم بألوان المذاب وقال بمض العاماء : هاروت وماروت شيطانان ۽ وکانا لايمامان أحدا حتى ينصحاء ويقولا له : إلهما مفتولان باعتقاد جواز تعلمه والعمل به قلا تكن مثلنا في ذلك فتكفي .

وحكر المهدوي أنهماكانا يقولان ذلك على سبيل الاستهزاء لا على سبيل النصح والإرشاد وإطلاق اسم الملك على كل مهما لأبه قادر على التشكل والاختفاء كا يفمل الملائكة وعلى أي وجه مما سبق فقد قال الله في شأنهما وشأن الشياطين الذين يعلمون سحرهم وسحر الملكين قاناس: « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وماأنرل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يمامان من أحد حتى يقولا إَمَا نَحَنَ فَتَنَةً فَلا تُكَثِّرُ ۽ فَيَتَعَلِّمُونَ مُنَّهِمَا ما يقرفون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله يتمامون، ما يضرهم ولا ينقمهم . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبلس ما شروا به أنفسهم لو كأنوا يعلمون ، . والمعنى أن لشياطين كانوا يملمون الناس من اليهود السحر الذي كان ممروفا قبل ظهور الملكين، ويعلمونهم السحر الذي أبزل على الملكين وكان أقوى بماكان يعرفه أولئك الشياطين ، وأن هاروت وما روت ماكانا يعلمان في زمانهما أحدا مرر الناس حتى بقو لا له إمّا أعمر فتنة فلا تكفر استخذامه والممل به لأن فيه

استخدام الكفرة من الشياطين ، وهم لا يماونونك إلا إذا كفرت وعصيت مثلهم ، وقيل معناه قلا تكفر باعتقاد جواز العمل به ، وقيل لا تكفر باءتقاد أنَّه حق وأن أثره أمر واثمي ۽ وهــذا مبنى على رأى المعزلة القائلين إن السحر تمويه وتخييللا حقيقة له ، وإن مراعنقد أن له حقيقة فقد كفر ، والعلماء في ذلك آراء تحملها قبا على:

( آراء العلماء في حقيقة السحر )

قال الألومي والجمهور : على أن له حقيقة وأنه قديبلغ الساحر إلى حيث يطيرفي الهواء ويمشى على الماء ، ويقتل النفس ، ويقلب الإنسان حمارا ، والفاعل الحقيق فكل ذاك هو الله تمالى ، ولم تجر سنته بتمكين الساحر من فلق البحر وإحياء الموتى وإنناق النحاء وشيرذتك من آيات الرسل عليهم المبلاة وأسلام.

والمعذلة وأبو إسحاق الإستبراباذي من أمحابنا على أنه لاحتينة له ، وإنا هو تخييل ، وكفر المعترلة من قال ببلوغ الساحر إلى ما ذكرنا لأن فيه انسداد طريق النبوة ..

والمعجزة باقتران المعجزة بالتحديء محلاقه فاله لا تمكن ظهوره إلا عي بدمدعي النبوة كاذباكا جرت به عادة الله . صونا لمنعب النبوة أن يدعيه الكدابون اتهيي كلام الأنوسي بتصرف.

وإنني أرى صحة ما قاله المعزّلة من أن السعر لاحقيقة له و بل هو تخسل فقط و وأن الساحر لايصل إلى قلب الحقائق بحيث يجمل الإنسان حماراً ، فان ذلك متفق مع نص القرآن الشريف، فقد قال تمالي فيحق موسى لمّا شاهد سحر السحرة «يخيل إليه من سحرم أنها تسعى ، فقد دلت الآبة هو الفرق بينه وبين المجزة مع ملاحظة ما قلناه سابقا من أن المعجزة هبة من الله وليس لها وسائل تأتي بهما بخلاف السحر فانه وسائل إذا تعلمها الإنسان عكومته.

(مذاهب العلماء ق حكه)

قال الألومي في الاشتقال بالسيم : وقد شاع أن العمل به كفر ، حتى يَال التفتاراني لا يروى خلاف فيذلك ءنكن الشيخ أبا منصور ذهب إلى أن التول بأن ومن المحققين مرئ قرق بين السحر 🕒 السحر كمر على الإطلاق خدناً ، بل يجب

البحث عن حقيقتة ، فان كان فيه رد مالزم من شرط الإيمان فهو كفر و إلافلا "

تم قال الأنوسى: ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور دون الإناث ، وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس قفيه حكم قطاع الطريق ، ويستوى فيه الذكور والإباث ، وتقبل بوبة الساحر إذا تاب، ومن قال لا تقبل بوبته فقد غلط، فإن سحرة موسى قبلت وبهم ،

م قال والشهور عند أبي حنيفة : أن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أنه ساحر، ولا يقبل قوله : أبرك السحر وأبوب عنه فان أفر بأبي كنت أسحر مدة وقد بركته منذ زمان قبل منه ولم يقتل واحتج بما وي أن جارية لحقصة أم للؤمنين رضي الله عنها سحرتها ، فأخذوها فاعترفت ، فأمر عبد الرحمن بن زيد بقتلها ، وإنكار عبه لأن قتلها كان بغير إذبه ، واحتج أيضا بما روى عن عمر أنه قال " أقتلوا كل ساحر وساحرة ، فقتلوا ثلاث سواحر والشاقعية أعرضوا على القتل مطلقا والشاقعية أعرضوا على القتل مطلقا بأنه على الدي سحره ،

عَالَمُوْ مِنْ مِنْهُ لِقُولِهِ ﴿ وَلَهُمْ مِا لَلْمُسْلِمِينَ

وعايهم ما على للسلمين 4 .

واختلف في تعليمه وتعلمه ، فقيل كفر لهذه الآية ، وقيل إنهما حرامان ، وبه قطع الجهور وقيل سكروهان ، وقيل مباحان ، وتعليل كفر الشياطين بتعليمه في الآية عمول على التعليم الإغواء والإضلال وإليه مال الرازى قائلا ، اتفق الحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور ، لأن العلم بالسحر ليس بقبيح قوله تعالى «قل هل يستوى الذين يعلمون والذينلا يعلمون وتولم يعنم السحر لما أمكن المسرق بينه وبين المحبرة والعلم بكون المحبرة معجزا واجب ، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب قهذا يشتغى أن يكون الواجب فهو واجب قهذا يشتغى أن يكون تعلم السحر واجبا لاحراما .

م قال الألوسي والحق هندي الحرمة كا قال الجمهور ، إلا لداع شرعي ، وتحريمه لسد الدرائع فان من مام حول الحجي يوشك أن يقع فيه ، ولأن معرفة الغرق بين المعجزة والسعر ممكنة مع عدم المسلم بالسحر فان وأكثر الملماء عرفرا الغرق بينهما دوناً ن يتعلموا السحر إلا النادر منهم ، ولو كان واجبا لتعلمه أهل العدر الأول – انتهى بتصرف .

ملحوظة ـ من قال مجواز تعلم السعر استدل بقوله تعالى : « وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما روت وما يعلمان من أحد » قفيها حصول التعليم من المبلائكة السعر وهم معصومون ، والتعلم مطاوع المتعليم فيسكون بالزا مثله ورد ذلك بأن التعليم كان للابتلاء والتميز في المعجزة والسعر لمقتض يقتضيه وقتئذ، نم ذكر القائلون بالتحريم أن اسحر إذا فشا وأريد تعين فساده الناس ليرجموا إلى الحق فسلا يكون حراما ، كتعلم الفلسفة لمن ويتصدى قاذودعن الدين ورد الشبه عنه وإذ كان أغلب أحواله التحريم .

ويلاحظ أن الاستدلال بتمليم الملكين لا يتم إلا إذا فسرناهما على حقيقتهما أما على رأى من قال : إنهما شيطانان فلا يتم له إلا الاستدلال بذلك على جواز تعلم السحر .

(حكةُ تحريم تعلم السحر)

علمت بما تقدم أن الجنهور برى حرمة تعليم السحر وتعلمه سدا المذرائع ، خان من عام حول الحجى يوشك أن يقع فيه، وعمت أن هذا الرأى هو الحق ، خان السحر سلاح ذوحدين ، فكا يستعمل للمرفة والتفريق

بينه وبين المعجزة ، فانه يستعمل لإضرار انساس ، وكما يفيد الإيمان يحمل على الكفر والفسوق والعصبا نحين يستخدم ساحبه شياطين كفرة لا يعاولونه إلا إذا كفر أو ارتكب معصية ، وقد بيناذلك في المقال الأول .

ومن أضراره أنه يستعمل التغريق يبن الزوج وزوجته بازالة الألفة والحبة بين الزوج وزوجته بازالة الألفة والحبة بينهما واحلال البغضاء والشحناء علهما حتى يتفرقا ، « وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله » أى بالتخلية بين ضرو السحر وبين المسحور ، فأنه تعالى جعل الأسباب ورتب عليها مسبباتها في السحر وغيره، في الما الما ينائر المسحيح بجرائيم مرض المليل ، فكذلك رتب بحبابات السحر على أسبابها لحكم يعلها وليس الساحر سوى عمارسة الأسباب و قيكينه .

وم أصراره الفش والخداع والحصول على أموال الفير بدون حق ، كما سنبيه في الحوادث التي سنذكرها بعد، ومنها تسليط الأمراض والعلل الروحية التي لا تنفع فيها المقافير الطبية إلى غير ذلك

أما أضراره بمن بتعلمه فهي ممارستهله بين الناس ليملىق العلم على العمل ، وأمدقاعه وراء صحة التجرُّبة إلى تطبيقه في الخير فى الشر واستهانته بمكل القيم الإنسانية والدينية ، وغروره بما أحدثه من الأضرار والمنافع حتى يفهم أنه أصبح قادرا على أن يفعل مايشاء ، قال ثمالى: وبنَّست الحسارة . ﴿ ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم ، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولنئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا

يملمون ، أي بلس ما باعوا به أحسهم ، فبدلا من أن يزكوها بكتاب الله الذي يحض على البر والتقسوى والتراحم والتماطف دنسوها بالسحر الذي يقضى على كل القيم الروحية والإنسانية ؛ فكأنهم باعوها الشيطان، وبتست البعة

### مصطفى الطبر

### ( بقية المنشور على صفحة ١٧٠ )

أذ بأتبه فيهاء

فقال: الساض والخضرة ،

فقالت: إنه ملك ،

يمني أن الباض والخضرة من ألوان الخير والملائكة ، والسواد من ألوان الشر والفياطين وأمشيال ذلك .

هــذه هي خديجة سبدة نساء قريش

وكذنك سألته عن أحب الثياب إليه الطاهرة الي يصفها الذهبي فيقول: 3 وهي عمن كل من النساء ، كانت عاقلة ، جليلة ، دينة ، مصونة ، كريمة ، من أهل الجنة ، وكان النبي ﷺ بثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها ؟ لقدكات حقا وزيرة مسدق مأ هذا وبالله التوفيق .

والتعبدالحليم محمود

### حول إهجاز القرآنه السكرم :

# قوله تعالى أم يقولون افراه "

- 1 -

هذه الكلمات الكريمة التلاث وردت في كتاب العزيز أول مرة ' في آية التحدى بعشر سور مثل القرآن في سورة هود: « أم يقولون افتراء ، قل فأتوا بعشر سورمثله مفتريات ، وادعوا من استطمتم من دون الله إن كنتم صادقين » .

وكلة (مفتريات التي لم ترد في القرآن الكريم إلا هذه المرة ، فيها إعباز في الرد على قولهم (افتراه) ، إذ ديها إقامة الحجة عليهم مس نفس قولهم حقالو الفتري مجلاالقرآن فأمر الله رسوله أن يجيب : إن كنت افتريت السور الكثيرة التي بين أيديكم من القرآن فاف تروا أنتم عشرا مثلها ، فالمكن في وحدى على زهمكم ممكن لجمكم من باب أولى ، بل واستعينوا بمن شقم من أهل الفصاحة والمعرقة لتعلموا ، إذا

عجزتم رغم ذلك عن عشر سور ، إنى من باب أولى أعجز عن إحدى وخمسين(١) .

هذا التحدى لم يوجه إليهم إلا يعد أن كانت دعوام على النبي قدأقيم الدليل على بطلانها مرتين: حرة في نفس آية التحدى الأمر الجليل (قل) خطابا له صلى الله عليه وسلم ، وحرة في الآية قبلها بضائر الخطاب المتكررة: (فلعلك الرك بمض مايوجي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كغراً و جاء معه ملك ، إنما أنت نذي والله على كن شيء وكيل) إذ من غير المعقول أن يفترى القرآن من هو مخاطب به على ذلك الوحه مرا لخطاب في الآيتين الكريمتين المحتوال المحتوال المحتوال الكريمتين الكري

<sup>(</sup>١) هدد السور الى كان الوحى قد ترل بها قبل تروله مآية التحددي في سورة هود حسب الاتفاق السيوطى وتاريخ القدر آن المنبث في ديباجات السور في المسحف الشريف الذي أشرفت على طبعه لجشة الشيخ خفف الحديثي شيخ المقارى، في ههده.

 <sup>(</sup>۱) حبب تریف تزول الوحی بآیات التصدی
 مند جهود الضعرش .

وميا بين ذلك وقع الاستنهام الإسكارى (أميتولون افتراه) موقعه فكان في الواقع أقوى مبطلات دعوى الافتراء، إذ من الواضع مرموقعه في الآيتين أنه صادرم الحق سبحانه الذي هو على كل شيء وكيل والذي يوجه إلى رسوله الكريم تلك الصور الجليلة من صور الخطاب .

م وردت الكابات الكرية التسلات في ثانية آيات التحدى حسب ترتيب تروطا آية سورة يونس التي وقع فيها التسحدي بسورة مثل القرآن والترق واضح في التحدي بسورة بعد التحدي بعشرة . فهل يا تري هناك أيضاً ترق يقابله ويناسبه في الآيتين قبل آيتي التحدي الهذا ما سنحاول بمون الله أن نتبينه في هذا ما سنحاول بمون يشيئة الله الآيات الأخرى التي بدئت بنفس الكابات الكريمة الثلاث . وقد مم الكلام باختصار على تنائية التحدي \_ آية التحدي والتي قبلها \_ في سورة هود . فلم يبق والتي قبلها \_ في سورة هود . فلم يبق إلا النظر في نظيرتها من يونس .

ثنائية التبعدي في سورة يونس:

الآیتان الکریمتان فی سمورة یونس هما: « وماکان همذا القرآن أن یفتری

من دون الله ، ولكن تصديق الذي بين يديه وتغصيل الكتاب لا ربب فيه من رب العالمين ، أم يقولون افتراه ، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » .

وواضح أن موضوع الآية الأولى هو القرآن الكريم الذي سيبلغ التحدي به ذروته في الآمة الثانية ، فانظر كيف مهدت الآية الأولى لبادغ التحدى تلك الدروة: قرر صدرها امتناع القرآن على الافتراء ، إذ جمله الله غير قابل لأن يفتري : ﴿ وَمَا كانهذا القرآن أن يفتري من دونالله ، ع وصار وسطها مستودع سر استحالة أن يفتري ۵ ولکن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، فهمذه صفات ذاتية منز الله ميا القرآئب لتحول دون إمكان افتراثه ، ثم أكدت خاتمة الآية الكريمة كل ذلك أبلغ توكيد\_أولاً : ينني الريب عنه نفياً بأناً (لاريب فيه)، وثانيا بتقرير أنه ( من رب العالمين ) رب عوالم الفيب وعوالم الشهادة في الأرض وفي السباء ء حتى لا يستمظم ناظر ما أودعالله فىالقرآن من خواص مبزته من بين الكتبالمنزلة ،

وحالت بجملتها وتفصيلها دون إمكان افترائه على الله .

الناظر في قوله تمالي « ولكن تصديق الذي بين يديه و تفعيل الكتاب ؟ . تحديداً لماهية القرآن وذاتيته إذا صح هذا التمبير \_ ينسفي أن يلتمس وجهالمني الذي يجمل افتراه شيء من القرآن أمراً مستحيلا على من يحاوله ، كاستحالة خلق بات أو حيوان من عناصره الأولية في برهانا أنه الإله وصده ، وضرب الله لها مثلا في قوله تمالي شاطباً للشركين به : « إن الذين تدعون من دونالله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » [ا].

كذلك يستحيل على الشاكين في أن القرآن من عند الله أن يخلقوا من عناصر اللغة ومعانى الوجود هسمينا يمكن أن يكون له بمزات آية طويلة أوسورة قصيرة من القرآن ، فلننظر الآن فيا قاله أعمة التفسير في قوله تعالى: « ولكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل الكتاب » ، هل هو كاف في تعليمل ما صدرت به الآية

الكريمة من أن القرآن مستحيل افتراؤه وإذا لم يكن ما قالوه كافيا فهل من المكن من غير خروج عن اللفة وقواعدها أن نتوسع في ممنى التصديق والتفصيل بحيث يصبح كلاهما حائلا دون إمكان افتراء شيء من القرآن ؟

إن الفسرين ، جزاهمالله عن كمتا به خيرا فهموا من (القرآن) في الآية الكريمة جلة ، فلو لم تدل الكلمة في لغمة القرآن إلا على هذا لما انتقى إمكان افتراء القرآن في الآية الكريمة إلا عنه جملة ، لكن كلة (القرآن) تطلق أيضا على بمض القرآن كلة وقوله تمالى : « إن قرآن الفجر كان مشهودا » ، وقوله تمالى : « وإذا قرأت القبر كان القرآن جمانا بينك ويين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » [1].

وواضح أنه وَلَيْنِيْنَةُ لِمِيكُورِيْتُواْكُولُ القرآنُ مرة واحدة لا في الفحر عند صلاة الصبح ولا على الذين لا يؤمنون الآحرة ، ورنما كان يقرأ بعض القرآن ، وإذن فكلمة

<sup>(</sup>١) الآية ٧٣ من سورة الحج.

<sup>(</sup>۱) الآيتين ۷۸، ۵۰ مرث سورة الإسراء .

(القرآن) في صدر الآية الكرعة يجوز بل بليغي أن تحمل على بعض القرآك ، فيكون إمكان الافتراء منتفيا عن أقصر سورة وما في حكيا من القرآن ۽ وعن جملته من باب أو بي .

وفىتفسيرقولە تعالى : ﴿ وَلَمُكُنَّ تَصَدِّيقٌ ۗ ( لكن ) إلا أموحياز لأنه كان أيضا إماما في النجو ، قال : ﴿ وَقِمْتُ لَـكُنَّ هُمَّا أحسن موقع إذكانت بين نقيضين وهما الكذب والتصديق المتضمن الصدق » كأن الذي استلفته هو وقوعها بين ( أَنْ يَفتري من دون الله ) وللصدر (تصديق) والأولى أن يقال بين النني والإثبات \_ بين جملة ( وماكان هذا الترآن أن يفتري )، وجملة كان التقديرية الناصية للمصدر خبراً لها ، إذ التقدير (ولكن-كان-تصديق الذي يين يديه ) كما في للغني (١١) عن ابن مالك في قوله تعالى ( ما كان مجل أبا أحد من رجالكم ولكن رسيول الله وغائم النبيين ﴾ (١٣) ، وهذا في للوضعين مث بديع أمثلة الإيجاز بالحبذف مع تمام (١) الآية عدد من سورة الأمراب .

(١) منتي البدلان، مشام بيز، أول س ٢٠٩ الطعية لأولى .

الومنبوح في المعني ۽ بل إله يزيد في للعني ۽ إذ يسمح بأكثر من تقدير ، فن المكن مثلا في الآية الكرعة التي نحن بصددها أن يكون التقدير ( ولكن ـــ جملناه أو أَنْ لِنَاهِ أُو أَنْزِلُهِ اللهِ \_ تَصِيدِيقَ الذِي بِينَ بديه وتفصيل الكتاب) ، ولكل تقدير الذي يين مِديه ؟ ، لم ينص على موقع منهاوجاهته ودلالته ، فكأعاكاذ الحذف للاقتماد في اللفظ والازدباد في للعني ، فيكون قد جم بين الإيجازين ، إيجاز الحذف وإنجاز القصراء وهوابات من الملاغة القرآ بية لطيف مجيب .

والفيغر الرازي وحسده هو الذي قسر ( تصديق الله ين بده ) على أنه يشمل المستقىل أيضا مرن ناحية تحقق أخمار القرآن الغيبية للستقبلة ، والعلامة الألوسي لم يرض هــذا وإن لم ينسبه إلى الراذى ، وقال إنه ليس بشيء ، مع أن من المكن توجيسه بتفسير للاالوسي نفسه زاده على ماقاله أتَّمة التفسير فقد جماوا التصديق من القرآن الكتب المنزلة قيدله كالتوراة والإنجيل، أي جماوا الإضافة بين للصدر والاسم الموصول من باب الإضافة إلى المفعول وزاد الألوسي على ذلك وجبه الإضافة إلى الفاعل فيكون التصديق أيضاً من الكتب المنزلة القرآن، في كفروم أعة التفسر إلا

الرازى فقد قصر معنى (الذي بين يديه)
في الآية الكريمة على الكتب المنزلة ، وأخذ
في تفسيره التصديق بالوجهين جميعاً ، أي على
الجمع لا على التخيير ، وهو أول من رأيته
فعل ذلك من المفسرين عند تعدد الأوجه
كا ينبغي لكتاب الله (١).

فجمل تصديق الكتب القرآن ﴿ بأن مافيه من المقائد الحقة مطابق لحافيها ، وهي مسلمة عندأهل الكتاب ، وجمل تصديق القرآن الكتب ﴿ أَنَّهُ دَالُ عَلَى أزوغًا من عند الله ، ويشتبل على قصين الأولين كما ذكر فيها ، ، وقوله بالمطابقة ف المقائد بحتاج إلى تمديل ، ولا أدرى كيف فاته أن القرآن الكريم ينكر على أهل الكتاب ويصحح لحم عقيب دتهم في عيسي عايه السلام مثلاً ، وكذبك قوله في القصم ۽ ومثله قول الرازي في نفس المناسبة إن القرآن أبي ﴿ مشتملا على أقاصيص الأولين موافقة لما في التوراة والإنجيل ﴾ كأن الإمامين قالا قولها من غير رجوع إلى ما بأيدى القوم من التوراة والأناجيل ، وإلا لتبيناً أن القرآن يصحح من القصص عندم كا يصحح من العقائد .

وأعجب موس قول الإمامين الرازي والألومي باطلاق المطابقة، قول أبي حيان ف البحر عند الكلام على نفس العبارة من الآية إلكريمــة د ولا يقوم البرهان على قريش إلا بتصديق القسرآن ما في التوراة والإنجيل، وماكانت قريش تعلم ما التوراة ولا ما الإنحيل، وماكان الله ليجمل برهاله متوقفاعلي ما يقول أهل الكتاب صدقوا أم كذبوا، ومن أحبارهم مسن سألهم قسريش: أديننا خير أم دين محسد ، فقالوا دينكم - أى وثنيتكم \_ خير ا فلمنهم الله من أجل ذاك في كتابه إذا ألزل على رسوله (أَلْمُ تُو إِلَى الدِّينِ أُونُو نَصِيبًا مِنَاكَمُتَابٍ يؤمنونبالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهـــدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لمنهم الله، ومسن يلمن الله قلى تجدله نصيرا [1].

والإمام ابن كثيرهو الذي راعي جاب رقابة القرآن وهيمنته على الكتب المنزلة قبله إذ يقول في تفسير قوله تعالى (ولكن تصديق الذي بين يديه) «أي من الكتب المتقدمة، ومهيمنا عليها ومبينا لما وقع فيها

<sup>[</sup>۱] تضير ابن كسشير للآبتين ۵۰۱ ۲۰۰س سورةالنساء ٠

<sup>(</sup>١) إن لم ينفع من أحد الأوجه ماتم صحح .

من التحريف والتأويل والتمديل ، ومستنده في هذا وإن لم يذكره هو لا شك قوله تمالي في الآية (٤٨) من سورة المأبدة : (وأرانا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما ين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه) والتميير عن التصديق باسم الفاعل هنا بدلا من المسدرهناك يدل على أن إضافة الممدر إلى الاسم الموسسول هو من إضافته إلى مغموله لتكون اليد العليا في التصديق هي ثلقرآن على الكب المنزلة، وبخاصة على الثوراة والإنجيل اللذي نزلا مباشرة ين يديه ولا يبتى عمل ،فيا يتعلق بالفرآن والكتب المنزلة ، الوجه الآخر الذيذكر ه الألوسي ، وجه الإضافة إلى الفاعل ، لأن مواطئ الاتفاق بين القرآن وبين الكتب اعتمارها " فمند أهل القرآن هي تصديق منه للكتب ومنها التوراة والإنجيلوهي عند أهل الكتاب تصديق من التوراة والإنجيل للقرآن، أو مكذا ينسغي أن تبكون إن صدقوا الله وصدقوا أنفسهم وعندئذ يتزمهم أن يؤمنوا بالقسمرآن وهو إثرام أثرموه مهات في القرآن العظيم في آيات بمضها أشــد من بمش، وفيها

الترآن هو المصدق دائمًا . فن أشدها قوله ثمالي ( يا أمها الذين أو نوا الكتاب آمنوا عِمَا يُزِلْنَا مِصِدَةًا لِمَا مِنْ مِنْ قَبِلِ أَوْ تطمس وجمهوها فأردها على أدبارها أو تلمهم كما لمنا أصحاب السبت ، وكان أمرالهُ مُفعولاً ﴾ [1] ومن بينها آية مُذَكَّر الوجيئ جيما ، هي قوله تعالى: (ولما جاءهم كتاب من عند اللمصدق لمامعهم وكانوا مرقبل يستفتحوذعلى الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كشروا به فلعنة الله على الكافرين ) [٣] فانظر كيف جعلت الآية القرآن هو المصدق على اسم الفاهل ولوجعلت غيره من الكتب مصدقا له لتساوى الطرفان ، والقرآن هو الأعسل لا مساوى له في الكتب المُسْرَقة قبله مم انظركيف تجببت الآية وصف غبيره بالتصديق في ست كلمات حققت المقصود من التصديق لو عبرتبه ، وأظهرت الحجة المنطوية فيه (فلما جاءهم ما عرفوا كــغروا به ) فكان ذلك في الآية من وجــــوه إعجازها .

إن الوجه ... وحه إضافة المعدر إلى فاعله ...

<sup>[1]</sup> الآية لا في من سورة النساء ا

<sup>[</sup>٣] الآمة ٨٩ من سورة البقرة :

الذي سه إليه العلامة الألوسي وثبت أن فاندته اعتبارية فيا يتعلق بالقرآن الكريم والكتب المنزلة قبله ، هو الوجه الذي لا غنى عنه في تحقيق ما به إليه الإمام الرازي من أن ( الذي بين بده ) في الآية الكريمة تفيد ما بعد القرآن ، ممتداً في المستقبل ، كما تفيد ما قبل القرآن ، محتداً في الماضي ۽ والامتداد في الماضي يذهب إلى ما لا يعلم مداء إلا الله ، من بدء خلق السموات والأرض قبل بدء خلق الإنسان، والامتداد في المستقبل لا يقف عند الغيبيات المتعلقة بأمور الدبيا التي أشار إليها الرازي ، ولكن يذهب إلى ما وراء ذلك بما يتعلق بأشراط الساعة ، وأمور القيامة ، ثم بالحياة الآخرة . فهذه كلها اختص القرآن بتوكيدها وتفصيلها حتى صارت ميزة له عظمي على التوراة والإنحيل وما أنزل قبلهما من كتاب، وستتحقق لا شك في المستقبل على الوجه الذي ذكر الله في القرآن عندما يشاء سبحانه ، فيكون ذاك تصديقاً لكتابه المزيز ، فانظر ماذا جم الله لمباده في تلك الكايات الجليلة الحنس ( ولكن تصديق الذي ين بديه).

والذي محم لهذه المعاني كلها أذ تفهم في العربية من هذه الكلمات القليلة هو أنبا من عند الله ، ثم أمران على الأخس : التميير بالمصدر (تصديق) بدلا من امم الفاعل (مصدق) ، ومجمى ، (الذي ييزيديه) مطلقاً غير مقيد ، ايشمل المستقبل كما يشمل الماضي . ولو كان التعمير (ولكن مصدق الذي بين يديه ) لما جاز فيه وجه الإضافة إلى الفاعل ليشمل المستقبل ، وبخاصة أخبار الآخرة والقيامة وأشراطها ولذا جاء التمبير باسم الفاعل لما اقتضى المقام تخصيص (ما يين يديه ) كما في قوله تمالي (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين بدنه من الكتاب ومهيمنا عليه). والمقام كان مقام ذكر الكشب الثلاثة وماخصها الله به من فضل ، وما أوجب على أهليها من حكم بها ، في الآيات \$ \$ إلى ٨٤ من سورة المائدة . إن فيها تدرجامجيباً ومخاصة من ناحية تصديق بعضها بعضاً . غليس بين أوصاف التوراة في الآية ££ : ( إِمَا أَثْرُ لِنَا التَّوْرَاةُ فَيْهَا هَدَى وَنُورَ يُحْكُمُ بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ﴾ الآية أما مصدقة لثيء من الكتب قبلها. فهى خاصة باليهود مقصورة أحكامهاعليهم

الكتاب ومهيمنا عليه ) جمع الله بين

التصديق والهيمنة على التوراة والإتجيل

وماسبقهما من كتاب ، ، لأن الألف

واللام في قوله تعالى (مرن الكتاب)

للجنس ، كما هي العهد في قوله أمالي

(وأثراننا إليك الكتاب بالحق). وكون

أداة التمريف المهد الرة واللجنس أخرى،

من أسرار العربية المجينة التي أعدها الله

في سابق علمه لتكون لفة كتابه العزيز

كا توضحه الآية ٥٥: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (١) الآية . لكن الإنجيل وصف بأنه مصدق التوراة في الآية ٤٦: (وقفينا على آثارهم بسيسي بن مريم مصدقا لما بين بديه من التوراة ، وآتيناه الإنجيل فيه هدى و بور ومصدقا لما بين بديه من التوراة ) الآية . فقصر تصديقه عي التوراة لم يتعدها إلى كتاب قبلها . فلما وصف القرآن في صدر الآية ١٨: (وأثر لنا إليك القرآن في صدر الآية ١٨: (وأثر لنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه من الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه من الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه من

الإیجاز الجامع الذی تحاول بسط ما جمع فلا نستطیع إلا بقدر مقدور ۵ محمد الغمدادی

[۱] سريان حكم هذه الآية في الإسلام راجع إلى ذكرها في القرآن وحسكم التي بها . وهذا نوع من تصديق القرآن التوراة .

#### يقول الله تمالى :

وإنه لتنزيل رب العبالمين ، ترل به الروح الأمين ، على قلبك لتكون من المندرير ، بلسان عربي مبين ، وإنه لني زبر الأولين ، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ، ونو تزلناه على بعض الأعجميين ، فقسراً عليهم ماكانوا به مؤمنين .

## (لعمل وَ(الْحَالَى فَى (الْحِيمَعُ (لَالْاَسِ لِلْمِي) ولديمتر منديدالسرنيذاجي

#### -1-

يحتل العامل مكانة كبيرة في الجتمع ، فهو دعامة الإنتاج ، وعنصر فعال من عناصر النشاط الاقتصادي في الأمة ، واليد الحركة لمرافق الدولة ، والساعد القوى للاهم في بناء "بضائها الاقتصادية والاجتماعية .

واسمل — لغة — يشمل كل شيء على التفكير ، لأنه عمل عقلى ، لفظ معنير ومدلول واسع كبير ، ظلوظف عامل ، وهكذا .. وإن كان الاصطلاح العرق يفسره بأنه العمل اليدوى في جميع مرافق الإنتاج ، وفي هذا المجال تعمل طائفة كبيرة في دواوين المولة ، وفي شتى المؤسسات والحيثات ، ويعرف بعض الكتاب العامل بأنه « أي إنسان — ذكراً أو أش — يعمل لحساب الغير أو تحت سلطته أو إشرافه في أي المرف الخاص على العمل في العمل أيضاً في العرف الخاص على العمل في العمل أيضاً في العرف الخاص على العمل في العمل أيضاً في العمل في العمل في العمل في العمل أيضاً في العمل في العمل في العمل أيضاً في العمل في العمل في العمل أيضاً في العمل في

وكلة عمل ومشتقاتها فىالقرآنالكريم والحديث النموى الشريف لها معنيان :

الأول: العمل الذي لا يكتسب منه الناس معاشهم ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ».

الثانى: للهنة التى يكتسب منها الناس رزقهم ومعاشهم ، ﴿ أَمَا السَّفِينَةُ فَسَكَانَتُ لَمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَّحْرِ ﴾ .

وكلة « عامل » يهدد المعنى الشائى
لا يقتصر استعاله فى الإسلام على الأجراء
وأصحاب المهن اليدوية ، كا يتبادر إلى
الذهن عند سماع كلة « عامل » ، بل
استعملت أيضاً الدلالة على أصحاب الوظائف
للتوسطة كحصل الزكاة ، والكبيرة
كالولاة ، حتى جعلها بعض مفسرى
الحديث شاملة عليفة السامين ، فهو عامل ،
كا أن الصانع عامل أيصاً ، وبهذا فسر
المحدثون كلة عامل فى قوله عليا في
المحدثون كلة عامل فى قوله عليا في
( ما تركت بعد نفقة عيالى ومؤونة عامل

صدقة » ، فقال ابن حجر : المراد بالعامل في هــذا الحديث « القيم على الأرض والإجير ونحوها ، أو الخليفة بعده » . وكذلك قال القسطلاني ، وقال النووى : « هو القائم على الصدقات والناظر فيها » ، وقيل كل عامل المسلمين خليفة أو غيره لأنه عامل النبي وتبيية ونائبه في أمته .

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعمل فيالتجارة ، فلما تو لي خلافة المماين بعد رسول الله صاوات الله عليه أراد أن يستمر فى التجارة مع قيامه بشئون الخلافة حتى يميش من كسب بده هو وأهله ، كيلا بمس شيئًا من بيت الـال يأخذه لنفسه، فاجتمع عمر والصحابة، وقالوا له: لا تعمل وليسكن حملك هو التيام بخلافة للسلمين وحدها ، وليكن إك مرتب من بيت المال تميش منه فقبل أبو بكر على مضض ، قبل أن يكون له مرتب يسد به ضروريات الحياة ، وفي هذا الفام يقول رضى الله عنه : ( قد علم الناس إن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلي ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، فيأكل أعسل أَبِي بَكُر من هَذَا لَنَالَ ﴾ فقد جمع أبو بكو بين اشتغاله بالشجارة واشتغاله بالخسلافة

حين جممها في دائرة واحدة ، فسكلاها عمل وكلاها حرفة ، وصاحبهما عامل ,

وقد عبر أبو مسلم الخولاني عن هذه المنتيقة عندما دخل على مماوية في قصر الإمارة بالشام ، فقال: سلام عليك أيها الأجير ، فقال: السلام عليك أيها الأجير ، فقال: السلام عليك أيها الآجير ، فقال: السلام عليك أيها الآجير ، فقال: قل أيها الأمير ، فقال مماوية : دعوا أبا مسلم فانه أعلم بما يقول ، فقال رب هذه الغنم لرعايتها ، فان أنت داويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وخاك سيدها أجرك وإلا عاقبك سيدها أجرك والا عاقبك سيدها

#### - Y -

والممل شرف وكرامة ، وقريضة وواجب ، وهو مقدس ، لأنه طبيعة الحياة الحية المبدعة ، فارلا الممل ما كاشتزراعة ولا صناعة ولا حياة ، وتولاه ما كانت حضارة ومدنية .

العمل شميرتنا وشمارنا في الحياة : شميرتنا لأنه فريضة علينا ، قرضها الدين ، فقد أوجبه على القادر عليه ، وجمله خير مكاسب الرحل فني الحديث

الشريف: (ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن يأكل من عمل يده ، وإذ بي الله داود کاز یأکل من عمل یده) وسئل رسول الله ﷺ عن أطيب الكسب فقال: عمل الرجل بيده ، وهو كذلك فريضة فرضها المقل أيضا ۽ لأنه سبب الحياة وقوامها ، وكان سفيان الثوري ويأكل من عمل بده . ( المتوفى عام ١٦١ هـ ) وهو من كبار الزاهـــدين والتنابعين يعيب على الذين لا ووق العمل.

المملوسية شريقة من وسائل الحياة، في أي مدلول ، وأي اصطلاح ، وهو لفة -الحياة ومظهرها ، وهو الذي جدد ويجدد دأعًا أسباب التقدم وللدبية والعمران ، وهو طريقنا الصاعدإلى بناء أمتنا ووطنناء وهو السلاح في يدنا يساعدنا على بلوغ آمالنا للنشودة فيالحرية والعزة والكرامة والمجدء وهو للفتاح الذهبي أو السحرى الذي يفتح لناكل مغالبق الحياة أو الستقبل، والذي يبعث النشاط والحيوبة فی شتی ضروب نشاطنا الوطنی ؛ وهو الذي يقودنا إلى الرخاء والرفاهية والتقدم. ولقد أعز الإسلام العبسامل ورعاه

وكرمه ، ورفع من منزلته في الحياة . .

ولقد عاش كثير من الأنبياء في بيئة العمل والعال ، ثم تدرجوا حتى بلغوا درجة النبوة ، ومن بيلهم : داود وموسى ومحمد عليهم السلام . .

كان داود يصنع الدروع ويبيعها

- وكان موسى يممل لشعيب عليهما السلام ، وقضى ثمانى حجج عاملا له في ماله .

 وكان زكريا نجاراً ، وكذاك كان من قبل نوح عليهما السلام .

 وكان لقهان خياطا ، وكذلك كان إدريس ، مع صلاحه وعبادته ، وكان يتصدق من كسبه بما فضل عن قوته .

— وعمل رسول الله ﷺ في دعي الغم ، ثم في التجارة ، فقضى صدر شبابه عاملًا لأهل مكة في أموالهم ، ثم عاملًا غُديجة إحدى سيدات قريش في مالها .

وكذبك عاش في بيئة العمل كثيرون من العلماء والمفكرين في الإسلام ، ومن هذه البيئة خرج الكثير من المصاميين والعبقريين والناجحين فى الحياة على مر العقبوراء

والإسلام ــ فوق أنه قــد أعز العامل ورعاه وكرمه يمنجه اهتماما بعيد للدى ، وكان أكثر قادته من بيئة الممل ، ومن صفوف العال .

و بحسبنا رسولنا الأعظم و الله على المامل الأول في الإسلام .. و بحسبنا كذلك أثمة الصحابة ، فقد كان أبو بكر وهم قبل أن يتوليا الخلافة عاملين ، وكان على ابن أبي طالب يعمل ، وكان أصحاب رسول الله يعمل ، وكان أصحاب رسول وعبد الله بن مسعود راعياً ، وسسمد ابن أبي وقاص صائعاً النبال ، والزبير حياطاً ، وبلال خادما ، وسلمان القارسي حلاقا [1].

وكان الرسول وَلَيْكُو يَحْبِب المهال في مهنهم نا روى الغزالي أن عامسلا جاء النبي وَلِيْكُو فقال: يارسول الله ، ما تقول في حرفتي ؟ قال: مائك قال عليه السلاة والسلام « حرفتك حرفة أيينا آدم عليه السلام ، وكان أول من نسج ، وكان جبريل يعلمه » وكذلك كان فسج ، وكان جبريل يعلمه » وكذلك كان في السجارين ويقول لهم : كان

[١] من ه و ١٦ و ١٨ المارف لايزقتية .

رَكُريا عليه السلام نحارا ، وذكر عَلَيْنَ وَ اللهِ السلام نحارا ، وذكر عَلَيْنَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ وَ ال

والعمل فى الإسلام شرف كبير ، وكانت بعض الشرائع القديمة تنظر إلى عقد العمل على أن معناه الرق والتبعية ، والبعض الآخير تقرئه بالفنيم والهوان ، وكانت المسيحية تعتبر العمل عقوية رى الله بها البشر جيزاء وفاقا على معمية أبهم آدم فى الجنة ، فطرده الله منها ، وقال له ، فما ، كل أيام حياتك (٣) ، يعرق وجهك منها ، كل أيام حياتك (٣) ، يعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض ٣) . أما فى الإسلام فالعمل شىء ضرورى أما فى الإسلام فالعمل شىء ضرورى ويحت عليه ، ويدعو إليه ، ولعامل بسبه الدين النواب .

وقد توه القرآنالكريم ببعضالصناعات

(۱] ۲ : ۷۲ و ۷۳ معیج سلم ۰۰۰ شرح النووی .

(٣) المود الدي -- الإسماح الثالث -- ٩٩
 (٣) المرجع شمه -- ٩٩

التي كانت موجودة في المجتمعات القديمة وفي المجتمع السربي الذي تزلت فيه الرسالة المحمدية .

نوه بسناعة الحسديد، وذكر صناعة التعدين، وصناعة الكساء، والمساكن والمروع، والسفن، والصيد وصناعاته، والآيات الواردة في ذلك معروفة.

والصنعة أطيب المكاسب عند الفقهاء ويستدلون على ذلك بقول الرسول والمنافقة عما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده لاء نفى هذا الحديث يأكل من عمل يده لاء نفى هذا الحديث بأيذ كرصاحب فتحالبارى - فضل العمل باليد ، وتقديم ما يباشره الشخص بنصه على ما يباشره بنيره ، والحكة في تخصيص على ما يباشره بنيره ، والحكة في تخصيص ما يسمله يبده لم يكن عن الحاجة ، لأنه ما يسمله يبده لم يكن عن الحاجة ، لأنه ما يسمله يبده لم يكن عن الحاجة ، لأنه وإعا ابتنى الأكل من طريق الأفضل ، ولحدا أورد النبي والمنافق قصته في مقام ولحدا أورد النبي والمنافق على ما قدمه من أن خير ولحدا الرد النبي والمنافق من أن خير الكسب عمل اليد (١) .

ويروى أن رسول الله ويلي قبل يدا ورمت من العمل وقال : هذه يد يحبها الله ورسوله وقال علي إن الله يحب العبد المؤمن الهنزف (١).

- E -

وحقوق العامل في الإسلام تقابلها واجبات مفروضة عليه .

<sup>(</sup>١) ٤:٤٤ خيمالباري.

۲۹۰: ۳ فین القدیر المناوی بفرح الجلم المنیر

وتعثى الشريمة الإسلامية يتفصيل كل ذلك عناية كبيرة . وقد أنجه أنَّة التشريع الإسلامي إلى رعاية العامل والتمكين له في الحياة . وتتحلى عناية الإسلام بالعامل في كثير من مسائل الفقه ، ومنها ما يلي : أولا: يقرر الإسلام حق الفردق العمل، فملا عن ميه عن البطالة . وكانرسول الله علاقه مسيخ بهييء للمحتاج العمل ويدعوه إليه، ويتيمع الإسلام لمن لا مال له التعاقد مع . أربال الأموالالذين يمجزون عن تتميرها على القيام بهـذا التثمير بشرائط خاسة تحقق النفع للطرفين ، ومن هذه العقود: المزارعة والمساقاة، وعقد الإجارة ، وعقود الشركات ؛ وهي عقود ممروفة في الفقه الإسلامي ، وإيجاد العمل للعاطلين واجب يتماون فيه كل فرد مع الدولة ، وهو من التقاليد الإسلامية البيلة ، وواجب ديي جليل . والعاطل بارادة عاص في الإسلام، يقولرسولالله و الله عنه الناسعذابا وم القيامة المكنى النمارغ > ، ومعنى المكنى: الذي يكفيه غيره ضروريات الحياة والميش، والقارغ: العاطل الذي يخد إلى الكسل والبطالة ، ويحذر الإسلام من البطالة وسوء نتأنحها ، وفي الحديث

الشريف: ﴿ إِذَا قَصِرِ الْمِنْدُ فِيَالْمِيلُ أَيْتُلاهُ الله بالمم ع [1] ، ويقول رسول الله علي: اخشى ما خشيت على أمتى كبر البطن ومداومة النوم والكسل، [\*] ، ويدعوا الترآن الكريم إلى المعل: ﴿ فَامشُوا فِي مناكبها وكلوا من رزقه [٣] » ، ويقول تمالي أيضا : «فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتقوا من فضل الله [2] ∢. أانيا: تحديد الأجرة تحديدا واضما ، وإلا فسد عقدالممل ، وينهمي الإسلام عن استنجار الأجير حتى ببين له أجره[1]، وأداء أجر العامل يدخل في العقود التيأم القرآن الكريم بالوقاء يها، وفي الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها ، وفي الحديث والشريف أنثلاثة الشخصمهم يوم القيامة ، وذكرمهم رحلا استأجرأجير الاستوفى منه ولم يوقه أجره ؟ وتقدير مجهود العامل تقديراً فأعا على الإنصاف والعدل، وعلى الحدب عليه أمن مرغوب قيه في الإسلام.

<sup>[</sup>۱] ۱ : ۱۱۷ نیم اقدیر العناوی .

<sup>[</sup>۲] ۱: ۹۱۰ لمرجع تنمه

<sup>(</sup>۲) آؤ د دلاك .

<sup>[2]</sup> م ۱۱ ـ الجمة.

<sup>[</sup>ه] ه : ۲۹۳ نيل الأوطار للتنوكاني [۲] ه : ۱۹۶۰ لمرجر .

فلا يحور أن ينتهز أصحاب الأهمال فرصة حاجمة العامل إلى العمل فيبخسوه حقه ، أو يَصْنُوه في تقدر أجره الذي يستحقه نظير عمله ، ولا بد أن يكون ضامنالنتيجة مجهوده ولذلك منع الإسلام كثيرا من للعاملات التي لا يتحقق فيها ضان العامل لأجسره ، ومن بينها إعطاء الأرض له يزرعها على أن يكون أجره مما يخرج منها ، لجوار أن لا تخرج الأرض محصولاً ، وإن كان كثير من العلماء قب أجازوا مثل ذلك لما فيه من تبادل المفعة ين الناس ، وقلثقة الفائبة باصطاء الأرض تمراتها ومن بينها أيضا أن تكوزالأجرة مجهولة القدر، فذلك عقد عمل فاسد، إذ لابدأن تكون الأجرة معاومة معينة . وفي الحديث الشريف : ﴿ مِنْ اسْتَأْجُو أَحِيرًا فليعلمه أجره ؟ .

وتازم الأجرة بتام العمل ، أو يشرط العامل دفعها إليه قبل العمل مع التمكن من الحصول على للنعمة أى العمل المقصود ويحث الإسلام على التعجيل بدفع أجرة العامل له ، فني الحديث النبوى : « اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » ، و يحث

الإسلام أصحاب العمل على إنصاف العامل بحيث تؤدى له أجوره كاملة ، قني ذلك الأجر والثواب الكريم، وفي الحديث المَّانُور عن وسول الله عِلَيِّةِ : ﴿ أَنْ ثَلاثَةَ آووا إلى قار ، فلخاوه ، فانحدرت صغرة من الجبل ، فسدت عليهم الذار ، قدعوا الله بعبالخ أجمالهم ء فانفوجت الصخرة فنجوا جيمًا ؟، وكأن مما دعا به أحدهم أن قال: اللهم إنى استأحرت عمالا فأعطيتهم أجرهم غیر رجل واحد منهم ترك الذی له وذهب فاستشمرت له أجره ، حتى صار مالا كشير؛ الجاء بعد حين ، فقال : يا عبد الله أد إلى أُجرى، فقلت : كل ما ترى هــو من أجرك، هذه الإبل والبقر والغم ، فقال: يا عبد الله لا تستهري، بي وأد إلى أجرى فقلت : لا أستهزىء بك ، فأخذه كله ولم يترك منهشيتا، وهكذا من يؤدي للا جير أجره يمسح مجباب الدعاء من الله سيعطانه .

ثالثا: حفظ كرامة العامل ، فالعمل في العمل في الإسلام ليس ذلا أو هوامًا العامل ، بل هيو سبيل الشرف والحياة الكريمة لكشير من أبناء الأمة ، لهنذا يجب

تقدير منزلة المامل، واحترام معنوبته، و في الإسلام شواهد عديدة على ذلك ،

ولقد كان رسول الله ﷺ بأكل مع الأجير ويساعده في الممل، واشترط يعش الممل عن صاحب العمل من لمرب فقال : لتكن يدى مع أيديكم في كل ما تثناولونه، وذكر والدي عليكم محرم، فقبل منه ذلك ، وحمد له شميه و إباؤه، فالعامل وصاحب العمل سواء في الكرامة والمنزلة أمام الله والقانون والناس بوجمل رسول الله ﷺ الجيم إخوة ، وأوجب على ربالممل إذا كان عنده خادم أو رقيق أن يطمعه مما يطعم ويلبسه مما يلبس ، وإذا كان هذا شأن الخسدم والرقيق فهو من باب أولى شأن العهال الأحرار ، وقد نبه على ذلك ابن حجر فقال: يلحق بالرقيق من أجير أو غيره [١] .

ويقول الفقهاء : يصح إجارة العامسل أو المرضعة بكسوتهما وطعامهما ، وعند التنازع في صفة الطعام والكسوة يكون لحما الحق في طعام وكسوة مثل طعامالزوج

[١] ١٣٢ نج الباري .

[١] ١٠ ء ٢١ ميذب رحلة ابن بطوطة .

أو الزوجـة وكسوتهما ، وروى أن عليا رضى الله عنه اشترى توبين فأعطى خادمه الرقيق أغلاهما ، وأخـــذ لنفسه الرخيس فقال له الرقيق : أنت يا مولاي أحق بهذا الثوب ۽ فقال له : کلا إنك أولى به متى لأنك شاب ، وأما أنا فقد هرمت . ولقد تنوعت أنواع البرالتي حبس عليها أغنياء المسلمين غقائل أموالهم . فكان كما يذكر أبن بطوطة في رحلت بدفي دمشق وقف لماءدة الحدم في شراء الأوالي إذا ما كسرت من أحدهم آنية للمخدوم وخاف من وقوع الأذي به [١].

رابعاً : يرى بمش الفقهاء وجمعوب الساواة فحالربح بين العامل وصاحب للبال فكل رجح نانج من العمل يكون بينهما مناسفة ، وهذا أرفع حدود للساواة .

وهناك نصوص في تقرير حتى العامل في فسنخ عقب العمل في أحوال منصوص عايها ، وفي تقرير حق المامل كذبك في استمراره في القيام بواجبات عقد الممل وتقرير حقه فى للعاش إذا مرض أو بلغ سن الشيخوخة ، وفي عدم إرهاق العامل

أو إعناته في العمل . وفي الحديث الشريف و لاتكلفوهم مالا يعليقون ، فاذا كانتموهم فأعينوهم > وقال شعيب لموسى عليهما السلام : « وما أريد أن أشق عليك » ولنا في أنبياء الله ورسله قدوة حسنة ، وكنبك يقرر الفقه الإسلامي حق لعامل في الراحة الأسبوعية ، فلو استأجر رجل مسيحياً شهراً كاملا ، كانت أيام الآحاد مستشاة من العمل ، فلو كان العامل مسلما كانت أيام الجمع كذلك مستثناة من عقد العمل ،

خامسا: الآجور تتفاوت بتفاوت الأعمال، والإسلام محترم الفروق الطبيعية في الذكاء والجهد والاستعداد، ويوجب إعطاء كل ذي حق حقه، وكات الرواتب في صدر الإسلام تتفاوت بتفاوت أصحاب رسول الله منزلة وجهاداً في الدين وسبقا إلى الإسلام وقاهامل حق الرهاية لطبيسة، وعتد هذه الرهاية فتشمل أيام النقاهة ، وكان مستشني قلاوون بالقاهرة يمطي كل وكان مستشني قلاوون بالقاهرة يمطي كل مريض عاملا كان أو غيره حين خروجه من من للستشني مالا يعيش يه رياً يستعليم من للستشني مالا يعيش يه رياً يستعليم وغيره من كاف الطبقات كما يعني بصحته ومراً تاحة أسباب النظافة للكافة ، إن

جامات المياه الساخنة كات منتشرة قدعة في عراصم العالم الإسلامي وبالجان ، فصلاعن عبالية الصابون ، بينا كات الحامات في فرسة مثلا من الندرة وغلاء الأجر بحيث لا يتمكن أفراد الشعب من دخولها ، ولم تعشأ الحامات الرخيص ... الأجور في انحلترا إلا بقانوق ٢٦ إبريل عام ١٨٤٦م ، والنظافة عند المسلمين عبادة وفاتحة عبادات كثيرة ، والغسل .

وعناية الإسلام بكل ما يكسب الفرد محة ونشاطا ، عاملا كان أو غير عامل ، معروفة ، وكذلك عنايته بنشر العلم والتعليم وإناحتهما لكافة طبقات الشعب عمالا أو غير عمال .

وهكذا تشمل عاية الإسلام للعامل شي مجالات حياته : المقلية والصحية والمالية و لنفسية والاجتماعية ، وسواها ،

هذه مكانة العامل في المجتمع الإسلامي الذي نستمد من أصدول شنى مقومات حياتنا الدينية والاجتماعية والاقتصادية وهي توضع بجلاء أهمية العمل والمامل وضرروتهما في تقدم الأمة وفي انتشار الرفاهية والرخاء بين الناس ، وما توفيتي إلا بالله مكافي عيم الهمم غفاهي

# دعوة الأح كما يُصورها القرآن الكريم للتدانيان

لَـكُمْ فَدْيِرَ مَبِينَ ۽ أَلَّا تَعْبِدُوا إِلَّا اللهِ إِنَّى أَحَافَ عَلَيْكُمْ عَدَابِ يَوْمُ أَلِمْ ﴾ ، ثم يقول في سورة نوح : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْمَا نُوحًا إِلَى قومه أَنْ أَنْذَر قومك مِن قبل أَنْ يَأْتَيْهِم عذَابِ أَلِيمَ ، قال ياقوم إِنِي لَـكُمْ نَذْيِرِمبِينَ أَنْ اعْبِدُوا اللهِ واتقوه وأَطْيِعُونَ ﴾ . . . .

... ولقد تحدث القرآن الكريم عن الأساوب الذي اتبعه وح في إرشاد قومه وتبصيرهم بطريق الحق والهداية ، وهو أسلوب قوى الأساس ، متين المقدمات ، هادف إلى الفرض . . وحسبكم أن تتأملوا هذه المساني الكريمة في قوله تعالى على السان وح عايه السلام : «فقلت استففروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ، ما لكم مدرارا ، وعددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ، ما لكم أنم رواكيف خلق الله سمع سماوات طماقا وجمل القعر قبهن ثوراً وجعل الشمس سماوات طماقا مراجا ، واقد أبيتكم من الأرض نباتا ،

كانت دعوة أوح عليه السبلام دعوة الدنيا لإنقاذ الناس مما كانوا يتخبطونفيه من الزينغ والضلال والشر والقساد ، وقد نشأ نوح في بلادالمراق بين قوم يمكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ، ويعبدونها من دون الله ، فأوحى الله إليه برسالته ، وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق، وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ، ولينذر المخالفين الذين يبتمدون من تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم ، وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين ، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ، ولتجزي كل نفس بما عملت ، فن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ، وفي ذلك يقول الله عز وحل في سورة الأعراب : « لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى أخاف عليكم عداب يوم عظيم ﴾ ۽ ثم يقول في سورة هود: «ولقد أرسلما نُوحا إلى قومه إنى

مُم يُعيدُكُم فيها ويخرجكم إخراجًا، والله جعل لكم الأرض بساطاء لتسلكوا منها سبلا فجاجاً » . . فهي هذه الآيات بتدرج وح مع قومه في وسائل الإقناع ، وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطىء النجاة والسلامة ، فهو يناديهم أَنْ يَطَلُّبُوا لَلْمُمْرَةَ مِنْ رَبِهِمِ الْغَمَارِ ، لأنه هو الذي يملك المفترة دون فيره ، ولن تكون للغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ، ثم يبين لهم أن تقوى الله وطاعته أساس الخير والنممة من مولى النمم الذي يملك خزاً أن الرحمة ومفاتيح الررق، ثم يذكرهم بقدرة الله وآيانه الكبرى فى الأناق ، ويعود بهم بعد ذلك إلىالتفكير في أغسهم وكيف أخرجهم الله من الأرض كما يخرج النبات، حتى إذا جاء يوم حصادهم وانهبي أجلهم المحدود في الدنيا رجموا إلىالأرض مرة ثانية ، ثم يخرجون منها بعد ذلك إلى حياة ثانية في الدار الآخرة وهي الدار الباقية ...

. . .

ولكن هذه الدعوة الخالدة المؤمنة لم تجد آذانا واعيـة ولا قلوبا مؤمنة ، بل صادفت آذانا صها وقاربا كالحجارة أو أشد

قسوة ، ولقد لبث نوح في قسومه أمدا طويلا يدعوهم ليلا وتهاراو إعلانا وإسرارا وتحمل مسن ألوان الأذى والعنت وبذل من التضحيات أقصى ما في طاقة الإنسان ما لم يبذله نبى قبله ولا بعده (۱) ومع ذلك لم يؤمن بدعوته إلا القليل من الضعفاء والمساكين ، فأما الأغلبية الساحقة وأما المـالاً وأصحاب النفوذ والسلطـان فقــد أعرضوا عن دعوته وأصروا واستكبروا ويقس علينا القــرآن الـكريم في سورة 2 المؤمنون∢ ما وقع من هؤلاء الناس وكيف أنهم حسوا نوحا س أولئك الذين يتطلعون إلى المجد والشهرة، وأنه يريد أن ينال فضلا لايستحقه ، وأنه ليس بنبي وأن الله لو كان يريدأن يبلغهم رسالة لأنزل الملائكة ، لأنهم ـكا يزعمـون ـ أولى بالرسالة من البشر، ثم الهموا أوحا وهو ذو المقل الراجح والتفكيرالسديد بالجنون وهى فرية قيلت لجميسع الرسل، وكأنما هي وصية يتوارثها الأبناء والأحفاد عن الاباءوالأجداد فيواجهون ماأ ببياءهم جيلا بمدجيل، كما أخبر بذلك الله عز وجــل

[١] وآلة وقال أنه عمر الكثر من أي في وألمن

قرط ما أصابه من قومه دعا الله أن يستأصلهمن الأوهى

إلى حد اللَّمْو والهَذَانِ من جَانِب قومـــه الطغاة الظالمين ذلك بأسهم تجاهلوا فضل موح وفضل المذين اتمعوه والهموخ بالخسة والصفار وسموهم الأرازل، وطلموا مت أن يطردهم مسن صحبته حيى يتسي لهم أن يفكروا في الاستجابة له ، إذ لا يليق بهم وهم الأشراف الكبراء أن بجلسوا صفا واحمدنا إلىجوار الفقراء 3 الأخساء ؟ " وقدارد توح عليهم بما متحسمه الله من الحُكة وسداد الرأى فبين لهم أذاعضل يبدالله يوتيه من يفاء من عباده وأنهم إذاكانوا قدكرهوا هذا الدين وهو رحمة من الله بهم فلاً بهم قد صموا عن الحق فبلم يروه ولم يتذوقوا جماله ، \_ وهو أذلك لا يازمهم باتباعه مادامو إله كارهين . . . ثم يبين لهم التيمة الحقيقية لهسؤلاء الذين اتبموه من الضمفاء او الذين كانوا يسمون بالأراذل فسهاهم المؤمنين وهى تسمية تعلى قدرهم وترفع درجتهم وذكرهم ، ورفض أن يطردهم وصحبته تقديرا لإعالهم وخوقامن غضب الله عايه إن طردهم، ثم كشف لهم عن حقيقته فبين أنه لا يمسلك المال الذي يتخذونه إلها ويتعالون به على الناس، ولا يمسلم الذيب حتى يطلعهم عملي

في قوله لخاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم حبيًا كذبه قومته وأتهموه ــ كذلك ــ أبالجنون : ﴿ كَذَلِكُ مَا أَنِّي الَّذِينَ من قبلهم من رســـول إلا غالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بلهم قوم طاغون > ثم يمسن قوم نوح في ضلالهم فيقولون لأنفسهم ولمن على طريقهم: "ربصوا بنوح أى انتظروا بعض الوقت به حتى يبرأ من جنونه ، وحينئذ بلجأ نوح إلى ربه فيطلب النصر على هؤلاء الأعداء حتى يبدله الله بنصره عليهم . وذلك حيث يقول دولقد أرسلنا نوحا إلىقومه فقال : ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون فقال إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما محمنا بهذا في آبائنا الأولين ، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين ، قال رب انصرتي بماكذبون، ثم يقس علينا في سورة 2 هود ﴾ تلك المحاورة الّي دارت بين نوح والمللأ الذين كفروا منقومه، وقد سمت هذه المحاورة إلى حد الروعة والجلال من جانب نوح عليهالسلام بولكما انحدوت

ما سيكون من أمرهم وأحوالهم، ولا يدعى أنه ملك حتى يكتسب رضاهم ويوافق زعمهم فى أن الملائكة أولى بالنبوة من سائر البشر.

وهو بهمسذا يواجههم بالواقع حتى لا يكتروا من المحاورة والمداورة والجدال على غير أساس ، وحتى بهاك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ، وإلى ذلك يشير الله سبحانه بقوله : «فقال الملا الذين كفروا من قومه ماثراك إلا بشراً مثلنا، وما أراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فعنل بل نظنكم كاذبين، قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم أللرمكوها وأنتم لهما كارهون ، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إذ أجرى إلا على الله وما أنا يطارد الذين آمنوا بمهم الاقواريهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟، ولا أقول لكم عندى حزائن الله ولا أعلم الغيب ولاأقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتهم الله خيراً الله أعلم عا في أنفسهم إنى إذاً لمن الظالمين ، .

.. وهكذا عادوا في الغي والعنساد، وظاوا على كفرهم وضلاطم ، وتواسوا بآلهتهم المزعومة ، دومكروا مكراً كباراً وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعا ولا يغوث ويموق ونسرا > ثم استمر طغيامهم يتضاعف يوما بعد يوم حتى هددوا نوحا بالرجم إذا لم ينته عن دعوته و قالوا لن لم تنته يا وح لتكوين من للرجومين » .

#### . . .

.. وأمام هذا الطغيان الفاجر منقوم أوح كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوى العزيز ليجعل له من هذا الفنيق فرجا وغرجا ، ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النحاة : «قال رب إن قوى كذبون، من المؤمنين ، ولما طال ليل الظلم من المؤمنين ، ولما طال ليل الظلم وظن الناس أن الصبح أيس بقريب، ولج المكفار في طغيائهم وغرورهم ، وهيت أبصارهم عن المدالة الإلهية التي تجهل ولا أن يضاوا عرف الحق إذا بني هؤلاء أن يضاوا عرف الحق إذا بني هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه المكانة الألهة ، وأنجه إلى الله قائلا: «رب الحالة الألهة ، وأنجه إلى الله قائلا: «رب

إلى دعوت قومى ليلا و نهاراً ، فلم يردم دماً في إلا فرارا وإنى كلما دعوتهم لتغفو للم جعلوا أصابعهم في آذا بهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من تم قال : لارب لا تذر على الارض من الكافرين دباراً ، إنك إن تذرهم يضاوا عبادك ولا يلدو، إلا فاجراً كفاراً ، رب اغفر في ولوالدي ولمن دخل بهني مؤمناً ولفؤمنين والمؤمنات ولا تردالظالمين والمؤمنات ولا تردالظالمين

« وقد صعدت هذه المعوات الصارخة إلى الله لا يصدها حجاب، ولا تغلق دونها أبواب ، فأنزل عقمته على أولشك الذين ضاوا عن الحق وكادوا لنوح ومن اتبعه ، ثم يسر لنوح ولمن آمن معه أمره ، وهيأ لمم السبيل إلى القوز والنجاة ، وإذا كانت سنة الله مع للؤمنين الخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن ، وتنقذهم من طوفات الزيم والضلال ، وتعبر بهم إلى

شاطىء الأمن والسلامة . فقد كان لنوح والذين آمنوا معهسة ينتان : إحداها سفينة الحق الذي آمنوا به وأخلصوا في سبيله . وقد تجوا بها مر عذاب الله وغضبه ، واستقروا في ظل أمنه ورضاه. وأما الثانية فهي السفينة التي أوحى الله إلى وح بأن يصنعها حينها أراد لدولة الباطل أت مدول ولأمة الشرك والوثنية أن تزول ، وحينها أراد أن يطهر الأرض من رجسهم ، وينشى عليها قوما آخرين يؤمنون بالله ويمرفون طريق الخير فيتحدونه سبيلا : « وأوحى طريق الخير فيتحدونه سبيلا : « وأوحى المن قد المن غلا تبتئس عما كانوا يفعلون ، واصنع العلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين الخلوا إنهم مفرقون ه .

أماقصة السفينة . وما وقع الكفار من قوم تُوح بمدالطوقان فوعد الدلك في المدد التالي إن شاء الله يك

د محد الطيب النجار

# للاستاذعبالخااف النؤوى

#### **- ۲** -

(٤) وجوده في منزل مسلم في الصل المخمس للعريم ،

وقد سبق لنسأ شرح الشرط الأول من هذه الشروط وهو التلبس بالجرعة والآن نستكل بحث بقية الشروط .

### أليا: الاعتراف:

للقعسود بالاعتراف يصفة عامة هسو إقرار المتهم على نفسه بالمهمة المستدة اليه و يطلق عليه لا سيد الأدلة ، و متى اعترف المتهم بارتكاب الفعل المسند اليسه جاز للمحكمة أن تكتنى باعترافه وتجكم عليه

والاعتراف الذي تحكم المحكمة عقتضاه بقير سماع شهود ، يشترط فيه الشروط

الآتية:

تكلمنا في المقال السابق عن تعريف الرفا مكتوبة مه . في القانون وفي الشريمة الإسلامية وبينا الفرق الواضح بسين مفهوم القانون لهذه الجرعة ومفهوم الشريعة لحساء ثم تناولنا الشروط التي نس عليها القانون الجنائي لإثبات جرعة الزا بالنسة لكلمن الزوج الزانى والزوجة الرانية وشريكة الزوج الزانىء وقلنا إنها تخضع للقواعدالمامة للإثبات كشهادة الشهميدود والقرائن والاعتراف وغيرها.

أما بالنسة لشريك الزوجة الزابية مقد أوجب القانون في المادة ٢٧٦ أن على القاضي أن يستمد اقتناعه على الإدانة من أدلة معينة أوردها على سبيل الحصروهي: بغير سماع شهود.

- (١) القبض عليه حين تلبسه بالقمل -
  - (۲) اعترافـــه .
- (٣) وجود مكاتب أو أوراق أخرى

(۱) أن يكون الاعتراف من المتهم نفسه ، فاذا كان من سهم على ستهم فلا يعتبر اعترافا بل استدلالا لا تزيد أهميته عن أي استدلال آخر والنتيجة المترتبة على ذلك أن اعتراف المتهم على ستهم لا يغنى عن سماع الشهود ولكن هذا لا يمنع القاضى من التعويل عليه متى اطمأن اليه .

(۲) أن يكون الاعتراف صريحا لا لبس فيه ولا ضوض ، فهروب المتهم أو تفيله لا يمتبر اعترافا منه بارتكاب العمل المستد اليه كما يشترط أن ينصب الاعتراف على الواقعة ذاتهالا على ملابستها المختلفة ، فثلا اعتراف للهم بتواجده في المكان التي وقعت فيه الجريمة لا يعتبر اعترافا منه بارتكابها .

(٣) أن يكون الاعتراف صادرا عن متهم متمتع بالتميز ، فلا قيمة لاعتراف صادر من مجنون حتى ولو كان وقت الجرعة متمتعا بقواه المقلية ، كما أنه لا قيمة لاعتراف صادر تحت تأثير خر أو مخدر أو تنويم مغناطيسي كما أن الاعتراف الصادر متيجة إكراه لا يمتد به لأنه باطل وكل ما يترتب عليه فهو باطل .

(٤) أن يعسد الاعتراف من المهم أمام سلطة قضائية ، أما إذا كان الاعتراف صادرا عن المهم أمام سلطة غير قضائية أو أمام شهود أو في عررصادر من المهم نان هسدا الاعتراف لا يغني عن مماع الشهود .

#### الإعاراف في جريمة الزانا :

المقصود بالاعتراف طبقا لنص المادة 
۲۷۲ من قانون العقوبات هــو اعتراف 
شريك الزوجة الزانية على نفسه ولا يغنى 
ذلك اعتراف الزوجة الزانية على نفسها 
وعلى شريكها ولايشترط أن يكون اعتراف 
الشريك صادراً أمام سلطة قضائية إذ يكنى 
أن يكون صادرا غارجه .

### مدى تقدير الاعتراف:

الاعتراف طبقا القاعدة الحنائية المعروفة وهو «سيد الأدلة» غير أنه في حالات كثيرة لا يؤخذ به رغم كونه صادرا من المتهم وأمام سلطة قضائية وذلك إذا ما أراد المتهم دفع جرعة عنه يهمه عدم الكشف عنها أو تخليص الفاعل المقيتي لارتباطه

يه بصلة من الصلات أو سوء دناع المتهم أو نتيجة خداع من أحد .

والقاضى سلطة تقدير قيمة الاعتراف من المقارنة بينه وبين الأدلة الأخرى فاذا تبين أن هذه الأدلة لا تؤينا الاعتراف كان له أن يسقط هذا الاعتراف من ميزان حسابه بناء عليه كان القاضى في جميع الأحوال أن يأخذ به — أو الا بأخذ .

ثالثا : وجود مكاتيب أو أوراق سادرة من الشريك :

المقصود بهذا الدليل هو أن تصدر من الشريك خطابات أو أوراق مكتوبة بخطه أو موقع عليها منه ولا يشترط أن تتضمن هذه المكاتيب اعترافا صريحا بوقوع جرعة اثرنا ، بل يكنى أن تتضمن مايدل على حصولها ، والقاضى سلطة تقدير هذا الدليل ، فهو الذي يقدر إن كانت الكتابة الصادرة من المتهم تثبت الجرعة أم لا .

أما بخصوص الصور الفوتوغرافية التي تجمع بين المتهم والزوجة الزانية في أوضاع مرببة ، مقد احتلف فقهاء القانون الجنائي بشأنها كدليل على إثبات جريمة الرنا .

فيرى بعض الفقهاء أثب الصور الفوتوغرافية لم تردضمن أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزائية ، والتي نص عليها القانون صراحة وعلى سبيل الحصر ، ... وبالتالي فلا تعتبر دليلا لإثبات جريمة الزنا ضد الشريك .

وهذا ما استقرطيه قضاء محكة النقض إذ حكت بأن الصورة الفوتوغرافية التي يظهر فيها المتهم قاعًا إلى جاب كرسى تجلس عليه المتهمة وكلاها يلبس الملابس المعتادة وكل ما يلوح عليهما أن بينهما شيء من الود لا أزيد عصلى أنه حتى لوكان في مثل هذه الصورة أي وضع آخر مريب في مثل هذه الصورة أي وضع آخر مريب في دعوى الزالان القانون تشدد بحق كا تشددت الشريعة في أدلة الزاوهي في هذه تشددت الشريعة في أدلة الزاوهي في هذه من بينها حتى ولوكان وضعها مريبا دالا على المهما المهما على المهما المهما على المهما أن على المهما المهما على المهما ا

ولكن العض الآحر من فقهاء القانون الجنائي يرى أن الصورة المربسة تكني

فى الاثبات ضد الشريك ويعيبون على حكم عكة النقض بأن فيه شيئا من المفالاة لأن هـــذه الصورة إذا كانت تدل على الممل الممنوع فاتها تعتبر فى الواقع دليلا على التلاس بالجرعة .

وهذا الرأى هـو الذى نؤيده ، إذ أن الصورة التي تجمع بين المتهمين في أوضاع مرببة تنبي عن سبق وجود حالة التلبس كما تؤدى بذا بها أيضا إلى إنبات هذا الحالة .

وحالة التلبس بشأن جريمة الرنا يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ·

حَكُم سرقة الزوج لأوراق الزوجة :

قد تمبث يد الزوج في حقيبة زوجته أو دولاب ملابسها ويسرق أوراقا تثبت أن زوجته على صلة بشخص آخر غيره، وأن هذا النير قد ارتكب ممها هذه الجرعة، في هو خكم هذه الأوراق؟

طبقا القواعدالعامة أن من يريدالتمسك بأوراق ما يجب أن يكون قد حصل عليها بطريقة مشروعة .

ولكن محكة النقض قضت بأن الزوج

لا يمتبر من الغير بالنسبة لزوحته وبالتابي بالنسية للاحتفاظ بالمكاتبب وكمانها عنه ورأت أن لمكل من الزوجين أن يراقب الآخر ويتتمع أخباره ومسيره وسكون كل منهما للآخر وما يفرضهعقد الزواج عليهمامن تكاليف لصيانة الأسرةفي كياسها وسحمتها ما يسمح لكلمتهما عندالاقتضاء أَنْ يَتَقْصَى مَا عَسَاهُ يُسَاوِرُهُ مِنْ ظُنُونَ أو شكوك لينفيها فبهدأ باله أويتثبت منها ميقرر فيها ما يرتثيهو إذن فاذا كانت الزوجة قدحامت حولها شبهات قوية عندزوجها فانه يكون له أن يستولى ولو خلسة على ما يمتقد بوجـوده من رسائل العشق في حقيبتها الموجودة فيبيته وتحت بصره ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائيا لإخلالها بمقد الزواج .

رابعاً: وجود الشريك في مأزل مسلم في الحل الخمس فلحرم:

وهذا هو الدليل الرابع والأخير لإثبات حريمة الرااعلى شريك الزوجة الرابية . فوجود المتهم في المكان المخصص للحريم في مذل شخص مسلم يعتبر قرينة عالونية عى ارتكاب حريمة الزناء ولسكن هـــنـــ القرينة ليست قاطعة فتقبل إثبات العكس، أدلك فهى تسقط إذا أثبت المتهم أن وجوده كان لفرض آخر ،

ويستفاد من ذلك أن دخول المتهم في منزل شخص غير مسلم لا يكون دخوله هذا قرينة عليه بالرنا في نظر التانون ، ولكن هذا لا يمنع من أن يعتبر دخوله هذا تابسا إذا عززته ظروف أخرى .

#### المقوبات:

يقضى قانون المقوبات بماقبة الروجة التي ثبت زياها بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين ، ولكن قازوج الحق في أن يعفو عن زوجت الرائية حتى بمسد دحولها السجن فيطلق سراحها منه بشرط أن يرتضى معاشرتها مرة أخرى (المادة ٢٧٤ من قانون المقوبات) .

ويماقب بنفس المقوبة الرجل الرانى بثلك المرأة (المادة ٢٧٠عقوبات).

أما بالنسبة الزوج الذي ارتكب جرعمة الرنا في منزل الزوجية فيعاقب

بالحبس مندة لا تزيد على ستة أشهر (المادة ۲۷۷ عقوبات) ،

وبالاحظ أن النيابة العامة بصفتها ساحبة الحق فى رفع الدعوى الجنائية ضد أى متهم، تجدها فى جرعة الرئا ممنوعة من رفع الدعوى ضد الروجة الرانية إلا بموافقة الروج، وكذلك الحال إذا كان الروج هو المتهم بالرنا فلا ترفع الدعوى الجنائية ضده إلا بموافقة الروجة (المواد الجنائية ضده إلا بموافقة الروجة (المواد قانون الإجراءات الجنائية).

هذه هي جرعة الزا وشروط إثباتها والمقوبات المتررة لها طبقا القاتون الجائي. وقد استبان لنا من بحث هذه الجرعة أن الشرح لم يكن له حد يلتزمه أو نطاق يعمل في دائرته أو رقيب يعمل حسابه ، فوضع الأحكام على هواه حتى أنها اختلفت في المسألة الواحدة تبعا لما إذا كان الجني عليه رحلا أو امرأة ، فعقوبة الوجل الوائي عليه رحلا أو امرأة ، فعقوبة الواتية ، فالوج تختلف عن عقوبة الوجة الواتية ، فالوج يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أشهر ، أما الوجة فتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة المتريد الم

من القانون أو المنطق استندالمشرع إليها؟.

كا أز المشرع لم يكتف بذلك ، بل أمعن في التفرقة أيضا بين الرجل والمرأة ، فني جرائم القتل الممد نجد المشرع قد منح الزوج عذرا فأنونياء مقتضاء أنه إذا ظجأ الزوج زوجته متابسة بجرعة الزنا فقتلها عي ومن يزني بها ، عوقب بالنس فقط بدلا من العقوبة المقررة لجرعة القتل العمد . أما إذا كانت الزوجة هي التي ناجأت زوجها متلبسا بجرعة الزبا فقتلته هو أو من برني بهاأو فتلتهما معاء فلاتستفيدهذه الزوجة من العذر القالوتي الممنوح فلزوج وتعاقب بالمقوبة المقررة لجريمة القتل العمد .

كما أن التأنون لم يسرف يهذا المذر للوالد إذا فاجأ ابنته مثلبسة بالزناء أو للا ح إذا فاجأ أخته متلسة بالرناء أو الراد إذا فاجأً أمه متليسة بالرنا.

كاأن المشرع لم يكتف بهذا العذر ، بل

فلماذا إذا هذه التفرقة ؟ وعلى أي أساس أراد أن يتوج نصوصه بنص آخر يساعد على الأباحية ...

فقضى بأذ الزوجة التي ضبطها زوجها متلبسة كيرعة الزنا - لا عقاب عالما -إذا أثبتت أن -- زوجها ارتكب نفس الفعل ( أي المعاملة بالمثل ) . المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات .

إزاء كل هــذا فاني أرى نفسي مازما بتوجيه الدعسوة لرجال القانون وصلماء الشريعة الإسلامية للعمل الجاد المثمر تحو تمديل النصوص الخاصة بجرعة الزاف القالون الجنائي بما يتناسب ومجتمعنا الإسلامي. والأبوفقنا فلخيرويمين عليه متىطلبناه

وبهذا نكوزقدانتهينا من محشجريمة الرَّمَّا فِي الشَّالُونَ الْجِنائِي وَفِي لَلْقَالِ القَّادِمُ إذشاءاله سنتكلم عنهده الجريمة والمقوية المقررة لها في الشريمة الإسلامية .

وسلمكنا له سله الصحيحة .

عبير للحالق اللواوى

## ليشمَع المِيشامون ··· ما ذا بُرَاد با المِيشلامُ ؟

تعانى التارة الإفريقية اليوم غزواً قوياء وصراعا عنيفا لتغيير الوضع الحالى بين للسيحية والشيوعية والإسلام .

إن الفكرة السائدة: أن الإسلام يسير المناتقدم في إفريقيا ، هي في حقيقة ذاتها المسلمين (هيئة) منظمة لها مخططات تدرس المنظر في الأحوال والأوضاع مى النواحي: الاقتصادية والاجتماعية والروحية ، كا تقتضيها الحاجة لتكوين الإنسان المسلم ودهاه عظيم ، ومن ورائها الحكومات، والحيثات ، والجميات للسيحية الأهلية في والميثات ، والجميات للسيحية الأهلية في وتساعدها بكل الطاقات مما جعل البمثات المسيحية الإمسان المسلمين اللهيمية الإمسان المسلمين الكبيرة القيام والميثان الكبيرة القيام المسيحية الإمسانيات الكبيرة القيام المنتور المسيحية الإمسانيات الكبيرة القيام المنتور المسيحي بكل نشاط .

وكات النتيجة أن توقف التقدم الإسلاى أمام اكتساح البعثات للسيحية وأهما لها الجبارة الكبيرة.

وتتركز جهبود البعثات للسيحية لتحقيق أهدافها على الأمور التالية: 1 - جملة عمدد الدعاة للسيحيين في إفريقيا بلغت: ٢ - بلغ مجموع للنخوطين وللساعدين وللساعدين وللساعدين وللساعدين السعوة للسيحية ٥٠٠٠ - ٥٠٠ عمت عمدد الكنائس، تحت

١٩٦ر ١٩ ٤ — الهيئات والماهد التعليمية تحت إشراف المثات :

إشراف للنظات والبعثات للسيحية غسير

الكليات والجامعات والمعاهد المبالية:

وتعطى هذه الأمور صورة واضحة وإيطاليا وغطفاط المسيحى و ومن المهم جداً ذكر بتأدية رساا المستفيات المسيحية وأهدافها والتي لم التعاليم المستكن لمجرد معالجة المرضى وتوزيع غيالية . الأدوية مجاناً ولكن بجانب ذلك ومع ذلا المستفيات تقوم بتوزيع الفسارات والإحصائي المسيحية والعليب والأناجيل والكتب المسعيحة التقافية التي تحمسل الروح المسيحي بمغة عامة ومصبوغة بالصبغة المسيحية وبلغ عدد نفاط بالغ هذه المستفيات المهدوضم

قدم البايا مساعدة خاصة بمبلخ
 مليون دولار أمريكي للدعوة للديانة
 للسيحية في البلدان الإسلامية .

البعثات أمريكا وكندا البعثات للسيحية في أفريقيا وحدها بمقدار المليون دولار، وساعدت أنجلتراو إير لندا النفاية نفسها بمنغ مدوين ومائة ألف دولار، ومرف الجعيات البروقستانية من الدول الأسيوية والهند مبلغ مايون دولار.

من هذه المبالغ العظيمة التي تنفقها وتقدمها الحكومات المسيحية الكبرى مثل أمريكا وانجلترا وكندا وفرنسا

وإيطاليا وغيرها، تقوم البعثات للسيحية بتأدية رسالتها يتوزيع الأناجيل، ونشر التعاليم للسيحية بأعمال تكاد تكون خياليمة.

ومع ذلك فان هذه الصور والأشكال والإحصائيات، لا يمكن أن تعطى الحقائق المحيحة المحركات والنشاطات المسيحية بمنفة عامة ، وما تقسوم به البعثات من نشاط بالغ بشكل استمارى ، وبصورة تهدد وضع المسلين .

ولم تكن مسألة جنوب السودان ، والحروب الأهلية في نيحيريا والحكومة الانفصالية غير الشرعية ( بيانوا ) ورفض ومقاومة إعطاء الشعب المسلم في أبريتريا حقوقه واستقلاله ، ثم خداع المسيحية ، وفرضها الأحكام التعسفية كما تشاء على كثير من بلدان أفريقيا كالحبشة وتانزانيا وتشاد وقانون وجهورية أفريقيا الوسطى وتوجو وعبر الفولتا وداهوى وساحل وتوجو وعبر الفولتا وداهوى وساحل الماج وغانا وليبريا وسيراليون والسنغال المسحدة ،

ولا يمكن أن ينسى الأفارقة السامون أو أن يحسموا أن هذه هي الشكلة فقط .

بل إن أمامهم مشاكل وأزمات كثيرة لا يزالون يعانونها إلى اليوم .

ففجر الاستقلال لم يجلب لهم بعد أى عون جوهرى ، فى الوقت الذى يتكبد الأفارقة ويمانون المشاكل الكثيرة منذ أن كان الاستمار البريطانى والبلجيكى والإنطانى جائما يتحكم فى القارة الإفريقية .

ولكن الآنبعد الاستقلال استطاعت البعثات السيحية أن تخطو خطوات واسعة وأن تجعل أفريقيا تحت سيطرتها مباشرة، فعلت السلمين أصحاب البلاد كأجانب فأوطائهم عثارن اطبقة الثالثة، وقد كانوا قلعة ومعقلا إسلامياً ، لأنهم الأكثرية من جموع عدد السكان .

وإذا أردنا الآن أن نسترد ما نات من هذه السانات ، وهما القوى والحقوق الساوية وإعادتها لأصحابها وأربابها ، فعلى كل مسلم منا أن يأخذ بأيدى للسلمين الأفارف وإنهاذهم بما هم عايه اليوم من حالة مؤلمة وتأخر .

ولا يمكن أن يتم ذلك بدون بناه للدارس التي هم في أمس الحاجة إليها ، وإقامة معاهد ومصحات ، ومراكز للاحتمام بالشئوت الاجتماعية ومساعدة للموزين وإرسال أساتذة أكفاء ومشرين ووعاظ وعلماء وأطباء وتقسمهم للنح المراسية ، حتى يتمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم في للماهد العليا في باكستان والبلدان الإسلامية الأخرى .

وإذ أردما إنقاذهم من حالتهم التي هم عليها الآن ، ورفعهم إلى مكان مستوى أحسن ، كا يجب ، فعلى الدول الإسلامية وللنظات الإسلامية أن تأخذ قسطها من الواجب ، وهو أمن ضرورى لمساعدة إخواننا الأفارقة السلمين لشلا يفقدوا مستقبلهم الزاهر م

زیها مدالاعلیریة گخد أسعد شهاب

( بجھ إسلامك ليترانور ) لامور — ياكستان

قلاعن علة (الحيم) مكا المسكرمة العدد و البنة ٢٣

# أَجِحَدُ وَوَاحُدُ وَمَا يَتَصِلُ بِهِمَا لِيَصِلُ بِهِمَا لِيرِينَ فِي اللَّهِ وَمُا يَتَصِلُ بِهِمَا

يتفق أحد (١) وواحد في ثلاثة أمور :
أحدها: أن كلا منهما وصف به لفظ
الجلالة ، فيقال : هو الله الأحد ، كا يقال :
هو الله الواحد ، قال تعالى : « قل هو الله
أحد » وقال « وبرزوا لله الواحدالقهار » .
والتانى : أن كلا منهما تعطف عليه
ألفاظ المقود ، ما عدا العشرة ، تقول :
هؤلاء أحدوثلاثون ، أوواحد وثلاثون ،
ولا يجوز أن تقول : أحد وعشرة ،
ولا واحد وعشرة ،

والتالت: أن كلا منهما بدل على الإفراد، إذا استعمل في الإثبات مصافا إلى جمع، أو إلى مثنى، أو كان معه مجرور بمن . فيا أضيف إلى جمع مثل قواك: زارتى أحد الأصدقاء، قال تعالى « فحد أحدا مكانه » وقال: « فابعثوا أحدكم بورقك هذه إلى للدينة، ومثل قواك: فلان واحد قومه، قال حانم:

أما وى إنى رب واحد قومه أما وى إنى رب واحد قومه أمر ومما أخيت فلا من عليه ولا أمر ومما أخيت إلى مثنى مثل قولك : قابلت أحد الوزيرين ، قال تمانى : « أما أحد كما فيستى ربه خراً ، ولدلالته على الإفراد قال بمد ذلك « وأما الآخر فيصلب » ومشل قولك : سامت على واحد الرجاين ،

و تماكان معه مجرور بمن مثل قواك : فأن أحد منكم في السباق ، قال تعالى : «أوجاء أحد منكم من الفائط» ومثل قواك : بجب على واحد منكر أن يؤم للصلين :

وكذا تتفق إحدى الى هى مؤنث أحد مع واحدة الى هى مؤنث واحد فى الدلالة على الإفراد كا فى قوله تمالى ﴿ وا تيم إحداهن قنطاراً ﴾ أى واحدة منهن وقوله ﴿ إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنى هاتين ٤ أى واحدة منهما ، وقوله ﴿ فيميلون عليكم ميلة واحدة » ،

<sup>(</sup>١) أحد أصله وحداء تقول : وحد يحد حده من باب وعد . أي القرد بعبه فهووجه فاقتلت الواو مجزة .

ويختلفان في موضعين :

أحدها: أن الواحد لا يدل إلا تل الإفراد السواء أكان في الإثبات كما تقدم أم كان في النهيء فاذا قلت : ما زار في واحد من القوم كان النبي غيرشامل واحتمل كلامك أن يكون قد زارك أكثر من واحد .

أما أحد فاذا استممل في النبي كان الاستغراق الجنس ، أى يستوى فيه للفرد والمثنى ، والجمع ، مذكر ومؤتثا ، يقال ، مافي الدار أحد ، ويكون للعني ليس فيها واحد ، ولا اثنان ، ولا أكثر ، ويقال ، ماجاء من أحد ، ولا يقال جاء من أحد ، لأن استغراق الجنس عال في للوجب ، إذ أنه لا يتصور بجى الناس جيما في للوحب ولكنه يتصور عدم مجيشهم في للنفي

وأحدق عالة النبي يكون مضافا، ويكون غير مضاف ، وهو في كلتا الحّالين عام ضامل. فن المضاف مثل قوقك ، ما توقف أحد الكواكب عن الدوران ، قال تعالى د فلل يقبل من أحدم مل الأرض ذهباً » ومن غير المضاف مثل قدوله تعالى د فما منكم من أحد عنه حاجزين » فكلمة حاجزين من أحد عنه حاجزين » فكلمة حاجزين مضة لأحد بمدنى دافعين ،

والتأذنفول : ماقصرت أحدالفتيات ، وما قصرت أحد من الفتيات ، لأن أحدا في هذين التركيبين دال على العموم والشمول كما في قوله تعال « يانساه النبي نستن كأحد من النساء » .

وقول السدة عائشة رضى الله عنها « لم تكن أحد من نساء النبي عَلَيْتِيْ تساميني (۱) حسن منزلة عنده إلا زينب بنت جعص». وأحد إذا استعمل في الإنبات دل على الإفراد ، كما إذا كان مكلا للمضاف ، أي مضافا إليه ، كقواك : يوم الأحد ، أو كان مضافا إلى جمع ، أو إلى مثنى ، أو معه عبرور بمن كما تقدم .

وكذا إذا ضم إلىالمشرات ، كقواك : معى أحد عشر درها ، أو أحد وعشرون، أو أحدو تسعون .

أوكان فعدًا • ولا ينعت به غمير لفظ الجلالة • غلوس هذا الإسم الشريف له • فيقال : الله الأحد • ولا يقال : العالم الأحد ولا الدرم الأحد .

أوكان بدلا •كما في قوله تمالي ﴿ قلُّهُو اللهُ أحد ﴾ وإنما جاز إبدال أحـــــــ وهو

(۱) تماستي : مجاحرتي وماريتي

اكرة، من لفظ الجلالة وهمو أعرف للمارف، لأن كلمة أحد دلت على مجامع صفات الجملال ، كا دل الله عمل جميع صفات الكال .

هذا ويجوز إبدال النكرة من للعرفة إذا أنادت هذه النكرة ؟ كأن تكون موصوفة ، كما في قوله تمالى « كلا لئن أم ينته للسفمن بالناصية ، ناصية كاذبة خاطئة » فناصية بدل من الناصية ، لأنها وصفت بالكذب والحلماً .

والموضع الآخر للاختلاف بين أحمد وواحد ، هو أن أحد ومرَّنته يركبان مع العشرة ، تقول : أقاربي أحد عشر رجلا ، وإحدى عشرة امرأة قال تعالى ﴿ إِنّى رأيت أحد عشر كوكما » .

أما واحد ومؤنته فلا يركبان معها البتة (١) فلا مجوز أن يقال : واحد عشر ، ولا واحدة عشرة ويؤنث واحد على واحدة كا فى قوله تمانى د ولو شاء الشلملكم أمة واحدة ويجمع على وحدان ، وياغ وبقيان بالضم فيها ، كراع ورعيان ، وياغ وبقيان قال الشاع :

[1] النة : كاــة تلال في كل أمم الارجمة مبه هـ
 ومثلها بنة إ\*

قوم إذا الشر أبدى ناجه فيه (١) لهم طاروا إليه زرافات (٢) ووحدانا وأما أحد فتر تثه إحدى ، بيد أن هذا المثونت لا يستعمل إلا مع غيره ، تقول : إحدى عشرة وإحدى وتسعون ، وإحدى البنتين ، وإحدى البنات ، قال تعالى ﴿ وإذ يعدكم الله إحدى الطائدين » ، وقال ﴿ لأن جاء م نذير ليكونن أهه دى من إحدى الأمم » .

ولا مجوز أن تفسره، فلا يقال: فازت من البنات إحسدى، وإعما يقال: فازت واحدة

و مجمع أحد على آحاد، كأمل وآمال،
وقال ثماب : وليس للأحد جمع ، وأما
الآحاد فيحتمل أن تكون جماً لواحد.
كثاهدوأشهاد

ولأحد أخبوات عدة ، تؤدى معناها و آدل مثلها : و آدل مثلها على العبوم والشبول منها : صافر ، و ديار بفتح الدال و تشديد الياء ، ] و أنيس ، و ثافخ أر \* و دارى بقد يد الياء و وابر بكسر كل

<sup>[</sup>٠] الناجذ : الفدرس الدي ينبت بعد كال المثل وفي هذا كنارة من المبالغة في النصب .

<sup>[</sup>٢] زرانات : جم زرانة وهي الجامة •

من المال والباء المشددة وعريب بفتح المين ، ودعــوى ودورى وطورى وطورى بضم الأول وتشــــديد الباء في الحش الأخيرة .

تقول: لم أرفى الدار صافرا ولا ديارا ولا أنيسا ولا نافح الرأى أحداقال تعالى «رب لا مذر على الأرض مسن الكافرين ديارا» أى أحدا.

وتقول . ما بالحديقة دارى . وما بها دورى \* وكاشاها مأخوذةمن الداركديار وما بها وابر أى مقيم من و بريبر من باب وعد إذا أقام .

وكذا تقول ما بالدارعين ، أي إسان ، لأن من معانى العين الإنسان وما بها دبيج على وزن سكين ، مأخوذ من الدبج وهو النقش والتريين ، وما بها عريب بالفتيح أي معرب قال الشاعر :

بسابس<sup>(۱)</sup> لم یصبح ولم یمس ثاویا <sup>(۲)</sup> بهما بعد <sup>(۲)</sup> بین الحمی منك عریب و تقول آیضا ما بالدار دعوی أی من بدعو ، وما بهما دبی أی من یدب وما بها

دوى وهذا مأخوذ من الدوية بفتح فوا ومكسورة مشددة وياء مفتوحة مشددة وهى انفلاة لاماء بها ولا سات قال الشاعر :

دوية ليس بها دوى للجن في حافاتها دوى (١) وتقول :

ما بالدار طوري أي وحشى ومثله طوراني بضم الطاء وكل ماذكر نا من الألفاظ ممناه أحب د ولا يستعمل إلا مع الجحد د تنجهان إلى الماء إلى الواحد

تنبهان ١- قال الماء ايس الواحد من لفظه ولكنه المحمد كا تقدم على وحدان وأحدان واحدان وأحدان وأحدان واحد أيضا كالجم السالم فيقال حي واحد فيقال حي واحدالا حاد الأحدين أو واحدالا حادكان المراد أنه لا مثل له وهو أبلغ للدح وإذا قلت أثرات بفلان أحدى الإحد بكسر ففتح كان للمني أنه أزلت به إحدى الدواهي وقال رجل من غطفان

إنكم لن تنتهوا عن الحسد حتى يدليكم <sup>(1)</sup> إلى إحدى الإحسد

عياسي أبوالسعود

(١) الدوى : الصوت مصدر دوى دوى .

(٢) يدل يج : يوف كم .

 <sup>(</sup>١) البدايس: الأماكن المقرة ، وأحدما
 بسيس بفتحت بالهما سدكون .

<sup>(</sup>٣) أناوياً : مقياً . ٣ البين : القرأق .

### الشيخ مجيسمد الحصنيّ لاستاذ أورضي نصت ار

من عداد الله من خصهم بمناقب العرفان ، وحلى جيدهم بحلية الكال ، وجذبهم اليه فصرفهم عن شهودسواه ، وقربهم من حصرة قدسه ، وأقامهم معذلك على سبيل الحداية وجعل لهم العدارة في دولة الإسلام .

ومن هؤلاء المخلصين ، الذين عرفوا الله حق معرفته ، الشيخ الإمام العلامة ، أو حد زمانه علما وحمد الا ، المشهود له بالشحق والكال ، والمجمع على تقدمه في كل عجال أبو الأنوار شمس الدين محد الحفني بن السيد سالم بن على الحفناوي ، الأزهري ، الشافعي الخلوقي ، الذي ينتسب إلى الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما ، وهوالثامن من الأعة الكبار ، الذين تولوا وهوالثامن من الأعة الكبار ، الذين تولوا مشيخة الأزهر الشريف ،

ولدرضى الله عنه على رأس سنة ١١٠٠ه بقرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، ونسب إلها ، حتى صارت هذه النسبة علماً عليه بالغلبة ، وصارلا بذكر إلابها.

نشأ بغربته ، وحفظ بها من القرآن الكريم إلى سورة الشعراء ، وكان أبوه وكيلا لأحد الأمراء ، ويقطن بالقاهرة . مقر عمله ، فأبقاه لديه . ولما أكل حفظ القرآن الكريم ، اشتغل محفظ المتون : كألفية ابن مالك ، والسلم ، والجوهرة ، وغيرها ، ثم جاور بالأرهر الدريف وأخذ عن شيوخه العلم - وكلهم أعة بنورهم ينجلي الغلام ، وأقطاب بيركتهم يدرك بنجلي الغلام ، وأقطاب بيركتهم يدرك المرام - منهم : عبي السنة الشيخ أحمد المرام - منهم : عبي السنة الشيخ أحمد المرام - منهم : عبي السنة الشيخ أحمد الموف الشيخ عبد الروف والشيخ عبد الروف والشيخ عبده الدوى ، والشيخ والشيخ والشيخ عبده الدوى ، والشيخ عبده الدوى ، والشيخ عبده الدوى ، والشيخ عبده الدوى ، والشيخ عبده الدوى ،

ومن أجل شيوخه الذين سمع منهم : شيخ المحمدثين الشيخ عجل البديرى الدمياطى الشهير بابن لليت . أخذ عنه التقدير والحديث والإحياء للإمام الغزالي ، وصحيح

البخارى ومسلم وسنن أبى داود ، وسنن النسائى ، وسنن ابن ماجه والموطأ والمعجم الكبير والأوسط فالصغير الطبرائى ، وصحيح ابن حبان ، والحلية المعافظ أبى فعيم ، وغير ذلك .

واجتهد ولازم ، حتى شهد له شيوخه الميما بالتفوق ، وأثنوا على دقة فهمه ، ورجعان عقله ، وسعة معرفته وأجازوه بالإفتاء والتدريس ، وهو لم يتجاوزالثانية والمشرين من عمره للبارك ، فكان أمره عبا يلفت النظر ، لقصر هذه للدة ، التي حفظ فيها القرآن ، وأتم طلب العلم فصار أهلا للإفتاء والجاوس التدريس، ولكن أبن المناية ملحوظ فأقرأ الكتب الدقيقة في حياة شيوخه ، وشهد له معاصروه بالبراعة ، والإجادة في الإفادة ولازم درسه أكثر طلبة العلم .

وكان إذ ذاك فى ضيق من العيش . و فى ذلك يقول :

إنى أقرل لنفسى وهى ضيقة وقد أناخ عليها الدهر بالتعب صبرا على شدة الآيام ، إن لها وقتا وما العبر إلاعند ذى الحسب

ولكن هددا الحال، لم يخرحه عن التناعة والرضا، ولم يبد منه أن قدنيا عنده قدرا فقد أنشد:

خسبتر وماء وظلل

هــــو النعيم الأجل

جحات نسسة ربي

إن قلت إنى مقل أم أخذ بالأسباب ويادة دخله واشتقل بنسخ الكتب بالأجس وإن كان ذلك قد شق عليه وخوط من أن يشفله النسخ عن متابعة إقراء العلم ولكنه لم يستمو طويلا حتى أذن الله فجاءه الفرج وأقبلت الدنيا عليه وصار رزف فيضا إلميا وقرأ جم الجوامم فلمسلامة السبكي ووالأشمون على الألفية ومختصر السمد وحاشية حفيده عليه وابن عبد الحق على البسملة وغيرها.

واشتفل بعلم العروض ، حتى برع فيه وأَجَاد نَظَا و نَثَرا ، حتى عرف الفعاحة ، وجودة البيان ، وكثيرا ما كان يرتجل الشعر ، فن ذلك قلوله :

أُنطلبون رضائى الآن عن نفر قلوم بنفـــاق لم تزل مرضى

تجاهروا بقبيسجالنسق، لا ربحوا في الطريق ، وقد جمت بين قوة الأساوب وعذوبة اللفظاء وضمت إلىحس التوجيه، مُهجا عالمًا في التربية والهذيب، قال فها: إليك بالصدق آماله ۽ فاصرف قلبك إليه ۽ وعول في التربية عليه ؛ ومن عنك جواه صده بعداً خذك عليه وثيق العهد، فدمه ولا تشغل به البال ، وأنشفه قول أستاذنا (أي السيد مصطنى البسكري) لمسن عن طريقنا قد مال:

ألم تدرأنا من قبلانا سيفاهة تركناه غب الوصل يعيي بصده ومن مبدعنا جمه العبد والجُفا وإن الردي أصاه من بعسه بعده ومناتنا يكفيه أنا نصوته وأنا نكافيه على ترك حمسده وإنا فسندا لما نعد عبنا واتباعنا لسنا نهم بمسمده

ومن أردت زجره التربية وإرشاده ،

فليكن ذلك على انفراد ، إذ هـــو أرجى

لإسعاده ، ولا ترجر يضرب ولا تهريين

الناس، ظانذتك ربحا أوقع المريد في اليأس، إذ كنت أرضى ، فإن الله لا يرمي ولا تلتقت لمن أعرض ، ولا لمن يصحبك ومن نثره : من رسالة لبعض تلاميذه لقرض ، وعليك بالرفق للإخسوال ، سيما أخوك فلان، قاعمير لمن ساحب باحسان، والأدب واللطف محودان والفلظة والحقف موبقان، فاصرح القال والقيل، واسقم ٥ ومن زاد عليك إقباله ، وتوجهت الصفح الجميل ، ولك ولكل من أخذ عنك أو حبك ، منا ومن أهــل سلسلة طريقتنا ما سرك ، قابشر إن عملت بما أشرنا بكل خير، ومزيد الفتح، وللسير في السير > . وقد تخرج عليمه غالب أهمل عصره وطبقته ، ومن دونهم : كأخيه الشيخ يوسف الحفناوي والشيخ إسماعيل الغنيمي صاحب التاكيف البديعة ، والتحريرات الرفيعة ، وشيخ الشيوخ على الصعيدي المدوى ، والشيخ على الغيلاني ، والشيخ عمد الزهار ، وغيرهم ، وكانت على مجالسه هيبة ووقار قلما يسأله أحد لجلالته . ومن مؤلفاته للشهورة التي أتحف بها المكتبة العربية · في كل علم وفن : الثمرة البية في أسماه الصحابة البدرة: في التاريخ.

٧ — حاشية على شرح الأشموني على

الألفية: في النحو .

٣ — عشيته على شرح الهمــــــزية لابن حجر الحيثم : في الأدب،

٤ -- رسالة في التسبيح والتحميد: في النضائل و الأداب.

 -- رسالة في التقليد في النسروع : في أصول الفقه .

٣ - وسالة في الأحاديث المتعلقة برۋية النبي ، ميناللتي .

٧ — حاشية على الجامسم الصغير السيوطي في جزأين : في الحديث .

 ۸ — حاشية على شرح الفنشورى على الرحبية: في المواريث.

٩ – حاشية عــــلى مختصر الشيخ التفتاراني:

١٠ - حاشية على شرح الحقيد على مختصر جده التغتاراني: في البلاغة.

وكان الثيخ الحفني ، حسن السمت ، مهيب الطلعة ، معتدل القامة، لا بالطويل اللحية أبيضها ، مقوس الحاجبين، رحب الراحتين، سنواء الظهر والبطن، أبيض المون مشرب بحمرة ، كأن ع وجهه قنديلا من النور .

وكان كــــريم الطبع، جميل، السجايا

لم يضبط عليه مكروه ، على جانب عظيم من الحلم ، ما جهل عليه أحد إلا قابل السيئة بالحسنة " يعظم كل الناس، ويتمثل تأعما لكل قادم ، ويخاطبكل إنسان على قدر عقله ، ويصنى لـكلام كل متكلم ولو كان تاغباً ، ولا يضجر إن أطال عليه ، يليظهر له الحبة ع حتى يظن أنه أعسر الناس عليه ع وأقربهم إلىقلبه .وكان لا يملق نفسه بشيء من الدنيا فاو سأله إنسان أعسر طجة عليه أعطاها له وكائنة ماكانت ويجسد لذلك أنسا وانشراما وإذا دعي أجاب، إلا أنَّهُ كَانَ يَمْتَذُرُ مِنْ عَدْمَ حَضُورُ الوَّلَائِمُ . لأنه يرى أنها غير مضوطة بالأمـــور الشرعية .

وله صدقات وصلات خفية، وكان يتولى المرفعلى بيوت كثير من أتباعه المتسبين إليه ولا ينقطع ورود الواردين عايه ليلا و مارا ، وقد قبل إن راتب بيته من الحبر البائن ولا بالقصير ، عظيم الهامة ، كث كل يوم نحو الأردب ويجتمع على مائدته ما لا يقل عن الأربعين .

وألما بلغ الثلاثين من جمره عكثر انقطاعه للمبادة. وتهيأ الساوك والاندماج فيالطريق فأخذعن الشيخ أحمنه الشافلي الممروف بالمقرى وتلتى منه بمض الأحزاب والأوراد

وكان يتردد على زاوية سيندى شاهبن المخاوى بسفح المقطم وبحكت فيها الليالى متحنثا . وقد ذكر الشيخ حسن شحه : أنه كثيرا ما كان بنشد في الدياجي خل الغرام لصنب دممه دمه

حيران توجده الله كرى و تمدمه يذكرون الله به واصحح له بعسلانات علقن به محق ، ولم ي أدعن له .

و الله الطلمت عليها كنت ترحمه إلا أذعن له .
و قال : سمعته مرة ينشد من شعره : وكان من :

لو فتشوا قلبي لا لقوا به ساید قد نیال به کات

سطرين قد خطا بلا كاتب العلم والتوحيث في جانب

وحب آل البيت في جانب ولماقدم السيد مصطى البكرى عمدة أهل الطريقة الخاوتية من الشامسة ١١٣٣ هاجتمع عليه وحصل بدنهما الارتباط القلي حال المشاهدة وفاخذ عليه المهد في أول لقاء وشما اشتغل بالذكر والمجاهدة ولما علم السيد صدق حاله وحسن فعاله وقعمه على خلفائه وأولاه حسن ولائه و ودعاه بالأخ المعادق وفي سنة ١١٤٩ هر حن إلى زيارة شيخه وفي سنة ١١٤٩ هر حن إلى زيارة شيخه البكرى وضافر إلى القددس الشريف وأقام عنده أربعة أشهر وعاد بعدها إلى القاهرة وأدار مجالس الأذكار وبالبال

والنهار ، وأحيا طريق الخارتية ، المؤيدة الشريمة الغراء ، في الديار المصرية ولم ، يزل أمره في ازدياد والتشار حتى شاع ذكره وأقبل عليه الوافدون من كل فيج ، وصارال كبار والصغار ، والرجال والنساء ، يذكرون الله بطريقته ، وأصبح قطب الوقت بحق ، ولم ينق ولى مرت أهل عصره الا أذع ، أه .

وكان من تلاميذه في الطريقة : شيخ القراء المحدثين ، وصدر الفقهاء للتكلمين المابد الزاهسد الشيخ على السمنودي المعروف المنيز ، وعلامة وقته الشيخ حسن الشبيني والشيخ على السهوري والشيخ على الشيخ خضر رسلان ، والشيخ خضر رسلان ، والشيخ خضر رسلان ، والشيخ خضر رسلان ، والشيخ عود الكردي ، والشيخ عبدالله والإمام الأوحد الشيخ على بدير ، والشيخ على الحداوي الشهر بالدمهوري ، والشيخ على الحداوي الشهر بالدمهوري ، والشيخ على الحداوي الشهر بالدوي ، والشيخ والشيخ على المدوى ، والشيخ والشيخ على المدوى الشهر بالريات ، والشيخ والشيخ حسن بن على المحروف بشمة . والشيخ على المحروف بشمة . والشيخ على المحروف بشمة . والشيخ بن المحروف بشمة . والشيخ بن

قاموا هنا اك سجدا وقياما

وللشيخ الحفنى رضى الله عنه ، كرامات وبشارات وخوارق وعادات يطول شرحها فكر بعضها تلميذه الشيخ حسن شحه ، الناظم الناثر في كتابه الذي ألفه في نسبه مناقبه وقد ضمنه مقامة في مدحه ، أسماها : في خلال في مدح الحفي ، جمع فيها سائر فنوت الشعر ، ولتأميذه العلامة الشيخ محسد الحلياوى الدمنهورى كذلك مؤلف في مناقبه ومن قصيدة لهى مدحه :

سبحانك الله ما الحفنى ذا بشر لكنه ملك قــد جاء ثلبشر محجب عن عيوزالواصلين فنا

بال الخلیین من سر ومن ثمر هذا القریدالذی نادی الرفاق به

فساركل أسير نحو مقتدر جلت محاسنه عن كلما وصفوا

قليس يحصرها لب من القرر

وهسو الذي ورثته الأبيبا رتبا فضلا من الله لا بالجسد والسهر علما وحلما وتوفيقا ومكرمسة

وحسن حال مع التسليم القدر وقد تولى مشيحة الأزهر في سنة ١٩٧١ه ومكث فيها حتى وافاه داعى السباء ؛ بعد أن ملا الدبيا أورا و بركة ، قبــــل ظهر يوم السبت ٢٧ ربيسع الأول سنة ١١٨١ه ، وصلى عليه في الأزهر يوم الأحد، في مشهد عظيم جدا ودفن بقرافة المجاورين القديمة مع أخيه العلامة الشيخ يوسف الحفناوي المتوفى سنة ١٩٧٨ه،

رضى الله عنه ، و شمنا بعلمه ، وأحاطنا بركته ، وأسلكنا بتوفيقه مسلكه وجمعنا وإياه تحت لواء الرسول الأعظم ، ولا النور ، مع المؤمنين الصادقين .

أحمد منفى قصار القومى

## المصطلبي العسكرتير في كمات المخصص واستعالها فيالجيسه لعرافيا لحديث الوادالك محربشر خطاب

كتاب السلاح السيوف أمتاء السيوف

السيف :

١ - (١) السيف: مفتق من قولهم ساف ماله — أي هملك ، قاما كاث السيف سبباً للهالاك سي سيفاً . (ج) : أسياف وميون .

(ب) رجلسياف وسائف : مماسيف ،

(م) السف: المتقله السبف ۽ ناذا خرب به قبو سائف ، وقد سفته سيقا ،

(د) استاف القوم و تسايفوا : تضاربوا بالسيوف .

٧ -- (١) انسيف : السلاح الرئيسي الفرسان في سنف الخيالة ،

(ب) رجل سياف : الملح بالميف .

(ج) السيف: غير مستعملة في الجيش على صدورهم

المراقى ، ومن المناسب استعالما المسكري

المتقلد للسيفء (c) تسايف الجند تضاربو ا بالسيوف .

أأتفاء السوف :

١ — (١) المنصل والمنصل النصل . (ج)

أنصل ونصال .

(ب) النصل : حديدة السيف ما لم يكن لما مقيض .

(ج) الضريبة : السيف - قال الشاعر : وخفيت وقسم ضريبة قسمه جربت كل التجارب (د) الوشاح السيف -

٢ -- (١) التصل : حديدة السيف •

(ب) الوشاح : النطاف يرتديه الفرسان

## أسماء ما في السيوف()



- ( ب) تائم السيف: مقبضه والسفن -
- (ح) السفن الجلدة المحلبة التي تلبسها القوائموتلين بها السياط . وقيل السفن : حجارة ينحت بها ، وسمى بذلك لخشونته .
- (د) الكلبان: المسهاران المعترضان في القائم الأعلى منهما ذؤابة السيف .
- (a) الشميرة : رأس الكلب، وهي من فضة أو حديد .
- (و) الشاربان : وهما الحديدة المعترضة في أسفل القائم على فم الجفن ينظران من عن يمين أو شمال .
- (ز) القبيعة : الحديدة العريصة الى تلبس أعلاه ، وتسمى القسلة .
  - (ح) قرطا السيف : أذَّناه والنومة .
    - (ط) رئاس السيف : قاعه .
  - (ى) النصل : الحديدة ، (ج) : نصال ..
    - (ك) المجوز : النصل .
  - (ل) الكلب: السمار في قائم السيف الذي فيه الذوابة .
- (م) أولاً : و في النصل السيلان ، وهــو سنخه الذي يدخل في القائم .



<sup>[</sup>١] أسماء ما في السيف ، ويعللن علمها في الحيش العراقي : أقسام السيف.

تانيا: وقالنصل المضرب ، وهو الموضع الذي يضرب به ، يقال: مضرب و مضرب ثالثا: وقي المصل شفر آه ، وها حداه .

رایما : وفی النصل ظبته ، وهی حده ، وظبة كلشی، : حده . (ج) : ظباتوظباً وظبون وظبون .

(ن) رو نق السيف: ماؤ مو فرنده ، الوشى الذي يكون في متنه :

(س) ذباب السيف : حده ، و ذباب كل شيء : حده

(ع) كل السيف: قفاه الذي ليس محاد .

٢ -- (١) مقبض السيف: الموضع الذي
 تنتف حوله راحة اليد من السيف الاستعاله
 ف التدريب أو ف القتال أو الأغراض أخرى.

(ب) السعن : الجلدة المحسة التي تكون حول مقبض السيف .

(ج) الكلبان : المسهاران المسترضان
 ف القائم الأعلى .

(د) ذؤابة اسيف قطمة من الجاد تلتف حول يد الفارس لكى تجمل السيف أكثر ثمانا في يده ، ويطلق عليها أيضاً : عقدة السيف(1):

(١) غريدالمالة (١٠ ١٢٠٠)

(ه) الشميرة: رأس الكلب ، وهي س فضة أو حــديد، ويطلق، ايماً: حلقة عقدة السيف.

(و) الشاربان : الحديدة المسترضة في أسفل القائم على فم الجفن :

(ز) القليمة: الحديدة المريضة التي تحمى يد من يستممل السيف ، وتسمى أيضاً: القسمة ،

(ح) الثومة . قدة القائم من السيف : (ط) فصل السيف : حديدته التي تستعمل في القتال .

(ى) المصرب : الموضع الذي يضرب به من السيف .

(ك) الشعر تان : حدا السيف .

(ل) ذباب السيف: حده .

(م) كل السيف : قفاه الذي ليس بحاد . (ن) وفى كتب تدريب الخيالة <sup>(۱)</sup> ، ورد ما يلى عن أقسام السيف المحتلفة .

> أولا : النصل وهو ثلاثة أقسام : المَن : القسم الأقرب إلى القسام .

(۱) كالاجريبالمِلة ( ۱ <u>۱۲۱ – ۱۲۱)</u> [4] الذياب: القسم الأقرب إلى الشبات (۱) . الدم ، أى يسبقه فك المضرب: مايين المتنوالذباب . حساماً لأنه يحسم العد تابياً : القائم ، وهو ثلاثة أقساماً يضاً : وأصل الحسم القطع . القبيمة أو القلة ، لوقاية اليد والمساعدة (م) الهذام : القاه على دره الهجات . سيف هذا م ومدة هذا

المقبض ويشمل السقن .

الثومة :

(س) انظر المخطط للاطلاع على تعاصيل أقسام السيف .

نموتالسيوف من قبل قطمها ومضائها (۱):
۱ - (۱) الصعصامة من السيوف: الذي
لا ينثني - وصعصم السيف وصم : مضي
في الضريبة ، وبه سمى السيف بمعاماً .
وأدل من سمى السيف صدصامة عمر بن
معد يكرب حيث وهب سيفه تم قال:
خليسلي لم أخنه ولم مخني

على الصمصامة السيف السلام

(ب) الجراز : الماضي النافذ . يتمال :

سيف جراز ، ومدية جراز ،

(ج) الصارم: الذي لا ينثني .

(د) الحسام : سمى حساما لأنه يحسم

(۱) شناه التيء : حدطرقه . يقال : شياة السف .

 (٣) يطلق على ذاك تمير : خواص السيوف ٥ و الجيش الد الى -

الدم ، أى يسبقه فكأنه قد كواه . وسمى حساماً لأنه يحسم المدو أى يقطعه عنك . وأصل الحسم القطم .

(a) الهذام : القاطع . قال سيبويه .

سيف هذام ومدية هذام . والهدم : القطع .

(و) الباتر : القاطع .

(ز) سيف قرضاب : قطاع .

(ح) سيف باتك و بتوك : قطاع .

٢ ــ سيف باتر : قاطع .

نموتها من قبل ببوها وكاتها .

١ ــ (١) النابي منالسيوف. الذيلايةطع.

(ب) الكل والكليل : السيف لاحدله .

(ج) الكهام: الكليل الذي لا يمضى.

(د) بردالسيف: نبا .

٧ \_ (1) النابي من السيوف: الدى لا يقطع،

(ب) الكلوالكليل : السيف لاحداه.

والسيف الذي لا يفيد الفارس في القتال .

نعوتها من قبل لما تها وما ثهاوا هنزازها.

۱ ــ (۱) سيف رفراق : كثير الماء .

(ب) سيف إبريق :كثير الماه.

(ج) سيف هزهز وهزهاز : مهر .

(د) زها السيف: لمع .

(ه) خَفِق السيف: اضطرب،

(و) البارقة : السيوف للمالها

٢ - سيف رقراق: لماع ، يقال: أصبح السيف رقراةا: نظيفاً مما عاق به من غبار ونحوه.

نموهما من قبل تثلمها وطبعها وعوجها. ١ ــ (١) القضم : الذي طال عابيه الدهر فتكسر حدد .

(ب) الفل : الثلم يكون في السيف (ج) فلول . وسيف قل : مفاول .

(ج) سيف معاوب : مثلم .

(د) مدى السيف صدأو مدأة: فرى ه.

(و) النقبة : الصدأ الذي يعلو السيف والنصال .

٢ ـ (١) الفل: النلم يكورنى السيف - كات المبالا .

(ب) الثلم ، المل ،

(ج) صدى السيف . أصابه الصدأ : والصدأ من عيوب السيوف التي يتحم تنظيفها منه ، وبراقب ذلك الأمرون في تفتيش السلاح الأسبوعي أو في أثناء التدريب أو عندما تكون في المشاجب نموتها من قبل صقابا وطهما (1)

ا ــ (۱) صقات السيف أصقله صفلا فهو سقيل ومصقول وصائمه الصيقل<sup>(۲)</sup> و (ج) صياقله . « تتبع »

(١) المتمارة أماله طائعات ال معامل أنهش المريد المتم الميوف .

(٣) مَن أَرَبَابِ الْمُرِفِ فِيمِعَامِلِ الْجَيشِ وَقَى كَنَاتُ الْمُبَالَةِ ،

## يجمع البحوث الإسلامية بالازهر يقـــــدم

نيمنا بذكرى للولد النبوى الشريف . . الكتاب الأول من ساسانه الإسلامية الشهرية الرسمول صلى الله عليه وسلم لفضية الدكتور : هبد الحليم محمود الأمين المام لجمع البحوث الإسلامية « يطلب من الباءة والمكتبات في كل مكاذ »

## ميع توادر الحفطوطات :

# المتاب والسيماع المايس والقيسر والي المراعي المراعي المراعي

هذا الكتاب من نوادر المخطوطات في المكتبة الأزهرية ، وهدو أيضاً من ثوادر المخطوطات المربيدة الإسلامية في المالم فقد خلت فهارس المتقدمين والمتأخرين من الإشارة إليه . فلم يذكره صاحب كشف الظنون والا المارفين ضمن ما ذكره في من الكتب . ويقلب على الظن أنه أخذ المته من سياق توجمته حيث ذكر في بعضها أنه ألف توجمته حيث ذكر في بعضها أنه ألف كتاب الساع ولم يطلع عليه ، ولم نمثر له إلى الآن على مخطوطة أخرى في مكتبات الناهرة والا في غيرها .

وقبل أن نتكام عن موضوع الكنتاب ومنهاجه يحسن بنا أن أوجنز النعريف بالمؤلف بما تفرق في كتب النراجم لنعرف مكان المؤلف من العلماء ومنزلة الكنتاب

من الكتب . والمؤلف من رجال القرق الخامس حيث وقد سنة ٤٤٨ هـ، وتوفى سنة ٥٠٧هـ .

وهو الحافظ الإمام أبو الفصل محد بن طاهر بن على للقدمي المروف : بابن التيسراني ، أولع بعلم الحديث فسافر في طلبه إلى أكثر من أربعين بلدا من بلاد العالم الإسلامي كما ذكر العلامة ابن حجر في لسان الميزان، وسمع من شيو خها ، وكان له معرفة بهذه الصناعة « صناعة الحديث » كا يقول العلامة ابن كثير ، وصنف كتبا كثيرة أغلبها في علوم الحديث وذكر له صاحب هدية العارفين نحو واحد وسبعين صاحب هدية العارفين نحو واحد وسبعين في عشرة أجزاء ومنها ما هو في أكثر من ذلك ،

وقدوضعه العلامة ابن حجر في ميزاله

(السان الميزان) فتقلت كفته تارة بتوثيق بعض الوثنين له ع وشالت مرة أخسرى بتجريح بعض المداين له ويغلب على الظن أن الذي أثار الثائرة عابه هو تأليف هذا الكتاب فاذكر تجريحه إلا مقرونا بتأليفه وليس هنا عبال الحديث الوافى عن شخصيته ولهدا الفرض حديث خاص، وحديثنا هنا عن هذا الكتاب النادر في تراثما العربي وهو كتاب الدماع.

وموضوع الماع كان من قديم مشار مناقشات الفقها، والصوفية والصوفية وحهناس. وقد احتل من كتب العرفية مكانا فسيحا فظراً لأن النناه من رسومهم ولاتره في تقيف القاوب والأرواح حتى أنهم تفردوا في الأحلاق والأدب بالتحديد في الفياء والوسيق ، وقسد له عرض له باستفاضة أبو بالله المكى في قوت القاوب والفزالي في الأحياء ، واسبروردي في عوارف العارف وذهبت الأنظار فيه عوارف العارف وذهبت الأنظار فيه مناجزه من أجاز بعضا وحظر بعضا، ولسنا هنا بسدد بيان حكه ولكنا بصدد التعريف بسدد بيان حكه ولكنا بصدد التعريف

بَكْتَابِ على صاحبه مستولية ما فيه من إفراط أو تفريط بمد أَنَأْشرُ الله مَثَرَلته العلميــة .

والفرض من كتاب الساع همو بيان حكمالساع بأنواعة سواء كان سجاع الأغاني أو سماع الآلات للوسيقية وسواء كانت أغابي ارجال أم النساء.

وقد كان ذلك الفرض الباعث على تأليف الكتاب كا قال اللؤ لف في مقدمة الكتاب أما بعد فان سائلا سألني عن الساع بسائر أنواعه وأحب أن أبين ذلك مفصلا مرتبا بذكر الأدلة وإقامة الشواهد: والجواب المقدمة خلاصتها: أن الرسول والمائة فبلغها الرسول والمين كف بتبايغ الرسائة فبلغها كاملة بين فيها الحرام والحلال وليس لأحد رسول الله بالافتداء الراشدين الذين أم رسول الله بالافتداء برم والاتباع لسنتهم صلى الله عايه وسلم إلا بدليل فاطق وآية على مقالته من الأمة على مقالته من الأمة على مقالته من الأمة على مقالته .

والظاهر أن قصده من هذه القدمة أن يرد ابتداء على مثالة من حر السماع الأنهم

إنما استندوا في التحريم على أحديث الكذبة والمجرحين حيث يقول: فأما الاستدلال بالموضوعات والفرائب والأفراد من رواية المكذب والمجرحين الذين لايقوم بروايتهم حجة وبأقاويل من فسر القرآن على حسب مراده ورأيه فحاشا وكلا أن يرجع إلى قولهم ويسلك طريقهم .

وانتقل من القدمة إلى مقصود الكتاب وعقده على فصلين ؛ الأول [يشتمل على جواز استهاعه [الضاء] بالأدلة الصحيحة الواضحة] والثاني [يشتمل على ما احتجوا به على تحرعه وبيان بطلانه] وابتدأ القصل الأول بقوله:

القول في الفياء عنى الإطلاق > وأحد يسرد في جواز الفناء ما ورد من الأحاديث في البخاري و مسلم وغيرها محكى ما وقع لبد في الصحابة والتابعين من سماع الغناء م ذكر أقو اللائمة في حواره منها ماقاله الإمام الشافعي و صالح بن أحمد بن حنبل. و يقل أن طائعة من شيوخ المالكية والشافعية وأصحاب الحديث و شيوخ المالكية و الرحادة حضر وا عباساً فلفنا مسئة ٢٧٠ هو وغمل بهم حتى فو وقع السقف عامهم لما يق والعراق من بهم حتى فو وقع السقف عامهم لما يق بالعراق من بهم حتى فو وقع السقف عامهم لما يق

وقال في ختام هذا القصل: وهــذا القدر في البــاب كاف إن شاه الله . فاقا أوردقا الصحيح عن رسول الله وسافعله الصحابة والتابعون وأعة السامين ، وهذا الإجماع المنعقد من غير خلاف وقع في هذه الغرق وهم أهل المقد و الحل شم انتقل إلى الحديث في ضرب الدف و استهاعه فقال:

و إماضرب الدف والاستماع إليه فنقول: إنه بسنة محمه رسول ﷺ وأمر بضربه لا ينكره إلا جاهل مخالف السنة وقبد قال رسول الله ﷺ : ( من رغب عن سنتي فليس مني )؛ ثم هاجم من حرم الدف وجعل من حرمه محرما التعلال ومن حرم الحلال كان كراستحل الحرام كاقال عَلَيْنِي: ( المحرم حلال إلله كالمستحل حرام الله ) ؟ وذكر مضمون ذلك الحمديث بروايات عنتلفة ؛ وأورد هنا قصة لها دلالتها الدقيقة في هـــذا لأوضوع خلاصتها : أن كراهية بدض الناس للدف لا يكون د ليلا على تحريمه ، فقد روى عن زهير عن أبي إسحق قال : كنت عند عبد الرحن بن هبداله ا بن مسعود الجاء ابن له فقال : \_ أصبت اليوم من حاجتها شيئاً ؟ فقال بمن القوم : ...

وما حاجته ؟ قال : ما رأيت غلاما آكل العنب منه ؛ فقال بعض القيدوم: أو ليس بحراً ؟ قال : ومن حرمه ؟ قال : أو لم يكن رسول الله ﷺ يكرهه ! قال : \_ أوليس الرجل يكره الشيء وليس محرام ؟ ثم ذكر بعض الآحاديث الواردة في ضرب الدف فى النكاح وأنه فصل ما بين الحلال والحرام وكمذتك الآساديت الواردة في صرب الدف في الأعياد ۽ ثم قال في ختامه : وهذا لقدر في ضرب الدفوحواز استهاعه كاف رنشاء الله في الفصل الثاني ونبين حال رواته . ثم انتقل إلى القول في مماع شبابة الراغي أو البراع ( القضيب الذي يزمر به ).

> وعبى هنا بإبطال الاحتجاج محمديث عبد الله بن عمر علىالتحريم وقال : إن هذا الحديث لايمح الاحتجاج بهامات فيسنده فهومنكر ثم لأن في مثنه ما يمنع الاحتجاج به والحديث هو ما رواه موسى بنسليان عن نافع قال : مجمع ابن عمر مزمارا قال : فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطربق وقال لى يا مُافع هل تسمع شيئنا ؟ فقلت لا قال : فرفع أصبعيه عنأذنيه وقال : كنت مع رسمول الله مُتَنْفِقُ فسمع مثل هدا وصنع مثل هـــذا • ثم استطرد إلى التول في اسباع القضيب والأوثار فقبال: وأما

القول في اسماع القضيب والأو الر. ويقال له الطقطقه أيضاعلا فرق بينه و بين الأو تار إذلم بجدق إباحته أو تحريمه أثرا لامحيحا ولا سقيا. وإنما استباح المتقدمون اسباعه لأنه بمبالم يود الشرع بتحريمه وكان أصله الإباحة وأما الأوتار غالقول فهاكالقدول في لقصيب لم برد بتحليلها ولا بتحريمها نس وكل ما أورده في التحريم فغير أابت عن الرسمول وتحن تجيب عنه

أتم تحدث عن مذهب أهل المدينة فىالفناء وذكـر بعض من كان يسمع الغناء من المحدثين ولا يرون به بأسا وثم يمنع ذلك أن يأخذ عبهم البخارى ومسلم في صحيحيهما وله في هذا للقيام كلام يشير به إلى أماوار الحسبكم في سماع الفناء بين المتقدمين والمتأحـرين حيث قال : وإعما تركه من ثركه من المتقدمين تورعا كما تركو ا ابس المين وأ كل العليب وشرب البارد. ومعاوم أن هذا كله حـــلال لفاعله ثم جاء قسوم بمدهذا الصدر فغاظوا القول فيه مخافة أن يشتغل الناس به عما هو أولى منه أتم جاء قسوم بمد هؤلاء فعرموه جهلا وتتربا إلى المامة بالزهدوالصلاح ولم يقفوا

على حقية علمه وبدو أمره أم التقل إلى القول في المزامير والللاهي فقال: وأما القول في المرزامير والمسلاهي فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز اسماعها وبين وجه دلالة هذه الأحاديث على الحسكم .

وأما الفصيل الثانى فإنه يشتمل على الأحاديث التى احتج بها من بنكر ماتقدم في الأدلة ذكر أاله وبيان علما وتناول فيه الأدلة واحدا فواحدا وبين وجه بظلائها . ومغى في ذلك إلى آخسر الكتاب والكتاب والكتاب فو منهج على دفيق قام على قواء البحث والماظرة المقررة لدى العلماء فاثبات الرأى لا يكون إلا بالدليل وتقض رأى للعارض ولا إثارة بو إنما هو نقد بانصاف و مدافعة بغير اعتساف مع عنة في الأساوب وقوة في المنطق و وضوح في العدارة أما الدسخة في المنطق و وضوح في العدارة أما الدسخة في ما يقع لى على كثيرة ما تصفحت من عظو دات أدق منها ولا أجود به وهي عظو دات أدق منها ولا أجود به وهي

موصولة السند إلى مؤلفها على صفحة المنوان ولم يذكر قاريخ كتابها ويغلب على اللن من حال الخط والورق أنها من عناوطات القرن السابع فاهال كثير من نقط الحروف وإغفال شرطة الكاف من خصائص خط داك القرن وما قبله ؟ وهى في 63 ورقة وفي الصفحة ١٢ سطرا وفي السطر تحو ١١ كلة وكلها بخط واحد وفي السطر تحو ١١ كلة وكلها بخط واحد والتصحيحات فلست في حاجة إلى شيء والتصحيحات فلست في حاجة إلى شيء من ذلك ومن القريب هيها أن السلح استميل في معظمها طبريقة الترقيم بين المقاوين الحامة .

هذا هو الكتاب وهسده نسخته والمتورعايه كب المران المربى ونشره كب آخر وعسى أن يوفقنا الله إلى مااعة مناه بشأنه.

أيو الوقامصطفىالمراغى

## من أضابير لجنة الفتوي

## المقد شريعة المتعاقدين

يقدمه : الأستاذ محمد أبو شادى

ورد إلى لجنة الفتوى بالأزهر استفتاء والولاية من السيد / سيد مجل رزق السلم للقيم (٤)كا

بالماسا الغربية بتضمن مايأتى :

(۱) أنه تعاقد كتابيا مع سيدة المابية مسيحية برضاها على أنه بعد النوج بينهما يكون التحاكم بينهما القانون العربي المعمول به في بلد الزوج وأن هذا القانون العربي يمنى الإسلامي مد هو الأساس لتنظيم العلاقة الزوجية بينهما.

(۲) تم ينهما الزوج، وأنجب منها ولدين ، ثم تجدد ينهما شقاق ، وخد النف على استعقاق الحضاة والولاية: فالرجل يطلب الحكم له باعتباره الآب والولى الشرعى على ولديه القاصرين وهملا الماتماقد الكمتابي الذي رضيته الزوجة ووقعت عابه وتزوجت بمقتضاه. (۲) تقدم الزوج د سيد جالدرزق ، إلى محكمة الوصاية في مدينة جورسهايم المائيا القربية يطلب إنبات حقه في الحضاة بألمائيا القربية يطلب إنبات حقه في الحضاة

والولاية على ولديه الناصرين.

(٤) كانت وجهة المحكة هناك أن طلبت من البروفسور «فرد» رئيس ممهد القانون بحمهد ميونخ إصدار فتوى بخصوص هــذه القضية .

(ه) أن البروفسور دفرده أصدر فتواه متضمنة أصرين \_ أحسدهما أن القوائين في الشرق الأوسط والقائة على أسس دبنية إسلامية لا تراعى في تنظيمها لمسئلة الوصاية والحصانة صالح الأطفال القصر ؛ لداك فان مثل هده القوائين المبنية على نظم فأنوئية دينية لا يجوز قطبيقها في المانيا عملا بالمادة ٣٠٠ من القانون هناك.

وفى أماية الاستفتاء سأل السيد / سيد مجل رزق هل يرغم أبناء الشرق من السلمين على تنظيم حياتهم فيا يختص بأحوالهم الشخصية وتنظيم العلاقة يرتهم وبين أبنا أرم السلمين على أساس النظم التابونية لدولة أوربية غير إسلامية . ؟

### الجراب

الحد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محسد وعلى آله وصحمه أجمين أما بعد فنفيد بما يأتى :

الأول: أزهذا التعاقد الكمتابي الذي صدر يين سيد محدرزق والسيدة الألما ية باختيارياها يعتبرني نظرالإسلام وفي نظر المقل وفينظر القائون الوضعي الصحيح تماقدا سليا مرئ شوائب الإكراء أو التدليس أو الجهالة بما يترتب عانيه من آثار مازمة لكل من المتعافدين ، فيكون ساريا عليهما إذا تحقق الزواج بيتهما ـ وقدتحقق فعلاء وأنجب الزوج من هذه الزوجـــة طفلين فيكون لهذا التماقد بقية آثاره كحق التقــــاضى للزوج أمام القوانين الممول بها في بلاده الإسلامية .

وإذلم يكنهذا التعاقد متوماو مازمافلا قيمة لأى عقد يرتضيه شخصان مكلفان مع أذالنظرية العامة في التشريع الوضعي أنالمقد شريمة المتماقدين، وهذه نظرية تتفق تماما مع وجهة الإسلام في كل شيء يتحاشى المساس بدين لا يمرفه وكل ماعنده من لا يكون مخالفا لأحكامه كهذا الاتفساق المدكور .

الثاني - أن الحكة هناك لم تلتفت مدئيا إلى هذا التعاقد وذكنت إلى رأى البروفسور (فرد) منعلهاه القانور هناك، وقد أفتى البروفسور برأيه الشخصي، أنّ القوابين فيالشرق الأوسط تقوم على أسس دينية إسلامية وإنها لاتراعي فيتنظيمها لمئلة الوصاية والحصالة صالح الأطفسال القصر ، وتراعى تفوذالرجل وأنه وحدمله حق الرصاية على أولاد دولا تراعي ما تتطابه الإنسانية التي تراعبها القوانين الألماية وأزالفوانين المبنية على مشممل همذه الأسسالديدية تتعارض مع النظام الألماني ولايجوز ولا يمكن تطبيقها فبالمانيا عملا بالمادة ٣٠ من القانون هناك .

والناظرفىفتوىالبروقسور(فورد)يراها حملة عدائية على الإسلام فيا وصفه به من عدم رعايته لصالح الطفلء وعدم رعايته لما تتطلبه الإنسابية .

والروقسور (قرد)رحل لايدين بالإسلام ولم يدرسه دراسة علمية تقف به على تعالجه الصحيحة وكاذالإنصاف العلمي يقتصيه أن هذا النبيل، هي أفكار وأقوال يستبدها من كتب غير إسلامية ، وفيها ما قيها من

مغتریات فان الإسلام دین جماوی ولایمقل فی تشریمه آن یکون فاصرا فی رهایة الطفل و ما تنظیم الإنسانیة من تشریع وضعی من عمل الناس لأن وضع القوانین یکون فی بیئة علیة ولا یسکون عاما کالإسلام.

وقد راعى الإسلام صالح الطفـــــل ومتتضيات الإنسانية في ضوء الحكمة الإلهية التي تتسامى عرش تشريع البشر ولا تكون مؤقتة بوقتهاكما هو شأن القوانين الوضعية وذلكأن الإسلام يتعهد العاتمل من أول وجوده حملاً في بطن أمه محفظ حقه في الميرات وجعل الولابة عليه بعد وضعه مستولية الأب أو من يقوم مقامه إذا كان الأب متوفياً ، فعل الولى أن يتولى شئون الطفل من حيث المقة ؛ والتربية والحافظة علمه مر الماسدي وتميئته لأن بكون في مجتمعه على مسلك إنساني محود يسد قراغه في مجال الأعمال النافعة له ؟ ولأمته والذي يقدر على هذه الولاية هو الآب أولا — إذ الآب هو. الأفدر علىالمكفاح وتحمل الأعباء واختيار الأصلح للطفل ، والوصول به إلى الحياة ـ العملية ؛ لذلك كانت هذه الولاية من

خصوصيات الآباء حتى لا يتخلف الطفل عن طريق الرشاد .

كا راعي الإسلام صالح الطفل في مدة طفولته ، جُمل الحضالة حقاً للام ، والحضالة حقاً للام ، والحضالة بين المخطبة الطفل بعد وضعه ، فالأم ترضعه أو تشرف على إرضاعه و تمهد فراشه و تتمهده في نومه لما يضره من تحركات ، وهكذا بما يحتاجه الطفل في صغره حتى يبلغ سنا ، مينة تنتهى حضالة الأم لمدم حاجة الطفل إليها منذ يبلغ تلك السن .

وشرط استحقاق الأم لحق الحضافة الا يخشى من قاحيتها ضرر على الطفل فى حسمه أو فى تربيته الخلقية ، أو إعداده اللحياة بالتعليم الناقع له فان كانت الأم مع غير أبيه أو كانت غير كف هذه الرعاية أو يخشى من جانبها أى ضرر على الطفل فالحضانة تنتقل من الأم إلى غيرها الطفل فالحضانة تنتقل من الأم إلى غيرها كالأب خاصة فى الحادثة للسئول عنها من السيد/سيد محدورة .

ومن هذا البيان يظهر في وضوح أن الإسلام يراعي مصلحة الطعل ويراعي في

شخصه ما تتطلبه الإنسانية أكثر من أي قانون وضمي .

واهل ما ركن إليه البروقسور (فرد) في تجريحه للإسلام عن جهالة به وبأحكامه وقى إنكاره لأهمية التعاقد المشروط بين الطرفين لعل هذا يكون واسما في ترعته الدوامية للإسلام والإسلام واضح وضوح الشمس في كبد الماء عولا ينكر الشمس الواضحة إلا من كان فاقد البصرو بذلك يكون الحق التي ترضاه الضمائر الإنسامية هو في بانب السيد / سيد مجدرزق السلم عهذا وأما إقامة لاسلم في بلد غير إسلامي فلا تجيز ولا كثير مهما يكن خضوعه القالون في قايل ولا كثير مهما يكن خضوعه القالون في غير الشيم المشرو الدينية قبل الواجب شرعا على السلم الني يقوم فيه فان الني يقوم فيه فان يقوم فيه فان يقوم فيه فان

ضويق في دينه أو أحس بتوجيهات تلزمه عالفة دينه فعليه شرعا أن يلتمس بلداً آخر يهاجر إليه بعيداً عن التأثيرات التي يلاقها و ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض الخاكثيراً وسعة ؟ ووجوب الهجرة على السلم بدينه إلى بلدآمر يستفاد من نصوص كثيرة في القرآن نحو قوله تعالى : وإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنهسهم قالوا فيم كسم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ؟ يعني كنا علجزين عن متابسة الدين قالوا يعني الملائكة ح ألم تكن الدين قالوا يعني الملائكة ح ألم تكن أرض الله واسعة فتها حروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » .

وبهــذاعلم الجواب عن جميع ما ورد فى الاستفتاء والله تعالى أعلم ما

# انبناء والراء

سلسلة البحوث الإسلامية :

يصدر بجم المحوث الإسلامية سلسة كتب إسلامية تباعا في صورة دورية ، وسيراعي فيها أن عد التارى، بحاجته إلى الإلمام بالثقافة الإسسلامية التي جملها الله خير زاد للناس أجمين ،

وثيمنا عوله الرسول والله على وقتحا السلسة ، يصدر الكتاب الأول بعنوان الرسول صلى الله عليه وسلم ، لقضية الدكتور عبد الحليم عمود الأمين المام لمجمع البحوث الإسلامية .

- صدر قرار جمهورى بتميين حضرة صاحب القصيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقورى مدير جامعة الأزهر \_ عضواً بمجمع البحوث الإسلامية .
- يصدر عجم البحوث الإسلامية :
   تقسيراً وسيطا ، للقرآن الكريم ،

شكات لجنة \_ لهدا الفرض \_ ضمت من أعصاء المجمع الأسائذة : الشيخ محد أبو زهرة ، الدكتور مهدى علام ، الشيح محد على السايس .

وتضم اللجنة الأستاد الدكتور محد أحد الفمراوى . وسيشرف سيادته على النظر فى تفسير الآيات الكونية ، وهقدت اللجنة عدة اجتماعات مع أعضائها الفنيين الدين سيتولون النفسير يقصد توزيع العمل البدء فوراً فى التفسير .

وقد صرح فضيلة الدكتور عدالحليم محود بأن هذا التفسير سيخرج فى أحسن طبقة بلاغية ، وفى نفس الوقت سيكون فيه اليسر والسهولة التي تمكن مطالعه من تذوق كتاب الله الكريم وفقه أسراره .

وستكون الحقائق العلمية لا المطريات والفروض عمل تقدير فجنة التفسير .

وسيمى هسدا النفسير ، بتقديم تفسير القسراءات بحيث بحسد النال الآية قراءة تفسيرا لما يقرأ به .

يسدر التفسير مماثلا لأربعة أمثال حجم موجود برسم للصحف الإمام. القسرآن الكرم:

اشر صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد العظيم بركة ، الاستاذ بكلية الشريعة والقانون، عمله عضو اللهذهب الحنبلي بلحنة الفتوى التابعة لجمع النحوث الإسلامية خلفا للا ستاذا لراحل عبد اللطيف السكى عليه رحمة الله .

استكلت اللجنة بالأستاذ بركة أعضاء المداهب الأربعة .

ستوالى عنة الأرهر أهنهما عاصا بقصية فالترتيب الذولى القرآن الكريم » بقصد الكشف عن الجهات التى تقوم بهذا العمل بطريقة مباشرة وسيطالع القدرى عنى الأعداد القادمة مقالات بهذا العدد في بب «مايقال عن الإسلام » وسيدرك القارى عنى هذه القالات طرفا ذا صلة وثيقة نفتنة «باقر» التي بدأها في العيف الماضي ثم أدعى أمام الغضاء اللبنائي ألف فسخته من الترتيب الذولى لدى أخيه بايران

💣 صرح للمتشرق الفرنس المعروف

د بلاشیر > أخیرا أنه رحم عن حماسه
 له كرة ( ترتیب القرآن حسب النزول >
 وأ ه عاد إلى دراسة القرآن الكرم كما هو
 مه حدد ، مد المحدد الامام .

مرح المستشرق بذات أخيرا الأحد مررى عبلة الأزهر، وليس بمنى تراجع «بلاشير» عن فكرته هذه تراجع أمشاله عنها ، أو الاقتناع بمدم جدواها لدى الجهات الى بهمها الكيد للاسلام والمسلمين .

ولمل فی اهتمام مجلة الأزهر بالقضية بتقدیم أسانیدها ووثائقها ، وفی خـبر المستشرق ﴿ بلاشیر › ما یسطی القماری، ـ بوضوحــ اوزالعماروالأیدی الساعیةفیه.

و بدأ كثير من أهالى المناطق الإغصالية بنيجريا بهاجر إلى نيجريا الاتحادية الاتحادية بأن القضائية سيم بأن القضائية سيم في أقرب والت .

يمتبر هدذا التعريج ضربة موجمة للجهات التبديرية التي سمت جهدها لعصل بيحيريا إلى دولتين ، والقضاء على الزعامة الإسلامية بوسط إفريقيا هدف الزعامة التي أضحت تفض مضاجع الاستمار الفريي ، وبدأوا محذرونها .

نعلى لسان أحد أساتة الجامعات الغربية وكترت مجلة الأزهر ذلات عينه من العام للماضي ـ أرسل تحذير الساسة الفربيين من قيام زعامة إسلامية في أي بلد من البلاد الإسلامية ، وقال الأستاذ الفربي : إنه ينصح بني فومه على حدة ميره -

وقد تكشفت جهود البشرين للتلونة في كل من إفريقيا وآسيا ، ولا يمني أعامهم في بمض الأقطار الإفريقية الذي أدى إلى غلق الجعيات الإسلامية في مناطق من إفريقيا الجنوبية ، أو نجامهم في التغرير بأبناه المائلات التي فقدت عائلها في ظروف عصيبة ، ولا اتخاذه من ق بمض للناطق من آسيا وإفرقيا أسماء إسلامية ما لايمني فلك كله أن للسلمين لم يكتشفوا مؤاميةم وأنهم لها بالمرصاد .

و ببرنامج شريط تسعيل عروجه انتخصيص وببرنامج شريط تسعيل عروجه انتخصيص محمنا الدكتور « لويس عوض » يماثب الدكتورة لطيفة الزيات ، فيأخذ عليهاعدم اهتمامها بقصايا الرأة ، وأهمها في الوقت الحاضر فضية قوابين الأحوال الشخصية» .

هذا ما صندرت به رئيسة تحرير مجلة

نسائيسة افنتا-يتها ، ونسأل الدكتور نويس عوض :

ما الذي لا يسجبه من قوانين الأحوال الشخصية ، وهو يعلم مصدرهذه القوانين ومشرعها الأول ؟

وهل يتفصل عليها ۽ فيبين لنها ما أدت إليه هذه القوامين من قصور في نظره ؟ شمما هوالطريق الذي يو دسيادته أن تأخذ منه تشريعا أحسن مر قوانين الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ؟

هلا كان الدكتور لويس أقرب إلى الجادة ، والوطن العزيز يتمتع بوحدته الرائمة المخاصة الدائمة وقت السلم والحرب جيماً ، ويقف في أيامه هذه في وجه عدو حريص على مهاجة وتحمليم كل مقدساتنا هلاكان دكتور لويس أقرب إلى الجادة ، فيذهب بحديثه إلى ماينفع ويقيد ويبق حديث الآحوال المحصية هدا إلى وقت آخر وأماس آخرين ، وبكون هو آخر من يتكلم فيه ،

تمتبر قوابين الأحوال الشخصية الشريعة الإسلامية مصدراً هاما للتقمين للأحوال الشخصية بألمانيا الفربية .

طلبت ألمانيا الغربية إمدادها بهذه القرانين ، وقد تام المؤتمر الإسمالاي بالقاهرة في ذلك الحين بالمدادها بها .

كانت ألمانيا تماني من نقص الذكور يين شميها عقب خروجها من الحرب الأخيرة ، نشرت الخبر في حينه مجملة وصوت الشرق ، الهندية التي تصدر بالقاهرة .

صدر قرار بندب الماملين العنيين
 عراقبة رعاية الشاب بالأزهر إلى وزارة
 الشباب حتى أول يوليو ١٩٦٩ ،

يتم بعد ذلك ضمهم إلى وزارة الشباب.

اعترف المعقب البريطانى (بيتر مانفيلد) بأن أحيزة الإعلام فى بريطانيا لا تزال مضادة فلتبصير بحركة الفدائبين العرب وحقهم المشروع فى استعادة أرض فلسطين كا اعترض فى الوقت نفسه بأن أجهزة

هدا الشمور الذي يتزايد يوما بعد يوم مما يسب أزمة لأجهرة الدعاية الصهيو نية .

سنق أن اعتدر متحدث رسمی أمریكی لورود كلة ( إرهابيين) بدل (فدائيين) في أحدالبيانات .

تستمد إسرائيل في هذه الأيام لخوض
 حلة تشهير شسد دول أوربا الشرقية ·

الغرض من الحلة إقناع الغرب بأن هذه الدول تصطهد رعاياها اليهود وأحسلام إسرائيل من ذلك \_أن تحظى بتهجير أكبر عـدد من هؤلاه اليهود رأسا إليها .

بدأت الحلة بخبر لمائح صهيوني أدلى به لإحدى النجان الدولية بسويسرا ادعى فيه أن دولة أوربية شرقية تمدب الرعايا المهود.

على الخليب

The attitude of the (Muslim) toward the non-Muslim Negro seemed to be one of sympathy and unity, and this feeling is reciprocated by many of the Christian Negroes.

The Attitude Toward Other Minority Groups.

Although (Muslim) students are taught to separate themselves from the white man and to make no friendships among the whites, they are also taught through religious instruction and in their history classes that they 'are brothers to the brown, red, and yellow peoples of the earth. This attitude is fostered by Elijah Mahammad's teachings.

"The maker of the universe is Allah (God) the Father of the black nation which includes the brown, yellow, and red people."(10)

Muhammad goes on to explain that :

"The black man produces these four colours: brown, red, yellow and white. The original people, whom the white race found here (red people), were the brothers of

the black man; they are referred to as the Red indians. The Indian part of the name must refer to the name of the country from which they came, India."(11)

This attitude seems to aid (Muslim) students in removing the sense of being a minority by teaching them that they are a part of the majority group-the black, brown red, and yellow man-which inhabits Asia and Africa. A principal in the (Muslim) schools stated:

"The Honorable Elijah Muhammad teaches us that we are Asiatic black people, and being such, we see ourselves as part of a vast majority of mankind and not of the tiny minority,"(12)

- LOS (0.04 P)

<sup>(10)</sup> Elijah Muhammad, Message to the Blackwan in America, op. cit. p 290.

<sup>(11)</sup> lbid, pp. 106-107,

<sup>(12)</sup> Tape racorded interview with a principal in the Muslims schools, September 24, 1965.

Once during the field study at the University of Islam in Atlanta, a Negro Catholic priest attired in his cassock was encountered in the kitchen attached to the Mosque. When asked why he was there, he explained, "I am just investigating, and I like the Muslim tood." Personnel in the kitchen later added that the priest was very much overwheight and hoped to lose weight by following the Muslim diet! Moreover, this incident my illustrate the bond which exists between (Muslim) and non-Muslim black men.

The Christian Negro's sense of a bond of some sort is fostered by the Nation of Islam itself. A young Chicago school teacher wrote the following after hearing Elijah Muhammad speak;

"I could not accept as absolute truth some of the things stated by Mr. Muhammad, and still find a few of these things hard to believe.. In short, I had made one initial reldentification with myself and my people. I could stand up in public and proclaim it."(1)

A Congregational minister wrote in Muhammad Speaks:

"I think the time is past when the white man cas tell the Negro what to do....! do not have any confidence in the white man at all — liberal, radical, or conservative "(2)

Another non-Muslim Negro, Dr. James L. Buckner, Chairman of the Dental Division of Chicago Urban League also worte an article in Muhammad Speaks which praised Flijah Muhammad's educational program and his cause of uniting Negroes." (3)

A Christian Negro journalist for Mahammad Speaks commented on the education system of the (Muslims).

"I think this is the finest educational system for a black 'person in the country, because it puts special emphasis on our history, which has been theroughy distorted by the white educational system ... the University of Islam puts special emphasis on the achievements of the olack people ... and this gives a man pride and dignity in his culture, and his life, and his identity". (4)

<sup>(1)</sup> Ethel Minor, Muhammad Speaks, Vol. 2, No. 8, January 15, 1963, p. 16.

<sup>(2)</sup> Rev. Albert B. Cleage, Jr., Muhammad Speaks, Vol. 2, No. 17, May 13, 1963, p. 21.

<sup>(3)</sup> Dr. James L. Buckner, Muhammad Speaks, Vol. 2 No. 17, May 13, 1963, p. 6.

<sup>(4)</sup> Tape-recorded interview with a Christian Negro working for Muhammad Speaks, September 13, 1965.

warm feelings and a sense of intimate relationships with the non-Muslim Negroes, and this sense of brotherhood is compounded by the fact that all Christian Negroes who work for the Nation of Islam are entitled to the (Muslim) titles of "Brother" and "Sister."

This sympathetic bond is reciprocated by many Christian Negrees, particularly those who work within the Nation of Islam, even though doing so involves accepting a considerably lower salary and adherence to the strict (Muslim) code of ethics, A harber working in a (Muslim) shop in Chicago, when questioned about his attitude toward the (Muslims), commented:

"Although I am not a Muslim, I am completely convinced that it is worthwhile to invastigate Mr. Muhammad's teachings. It seems to me that his program is the only solution for Negro problems in America. Man... consider all these alcoholics after they became Muslims. They have thrown away their bottles; they have given up their drugs; they have changed completely, and they have become nice, clean people."(1)

When asked why he did not join the Nation of Islam himself, he answered:

"I do not accept all that the Muslims teach, and it is also bard to impose this change upon my wife and children. We have been Christians all our lives."(2)

The feeling of sympathy with which non-Muslim Negroes appraoch the (Muslims) is apparent in their respect for the (Muslims).

"But if Negroes are not rushing to join the Mashims, they do atem to respect them; those Negroes who do not join the Muslims do not join criticism of them."(3)

The sympathy is even obvious in the way non-Muslims by Muhammad Speaks from the (Muslims).

"I think that even the people who weren't interested in or were indifferent to the Muslim movemen sort of sympathized with them. If the Muslims were trying to sell papers, people would buy papers, just to give some mency to the cause."(4)

<sup>(1</sup> informed interview with a a barber in Chicago, the winter's file notes, September 10, 1965.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(5)</sup> Morroe Berger, "The Black Muslims," Harizon, Vol. 1, No. 3. Winter, 1964, p. 59.

<sup>(4)</sup> Claude Brown, Manchild in the Promised Land, the Macmillan Co. New York, 1965, p. 336.

## The Role of The School in The Nation of Islam In America In Changing Its Students' Attitudes

- II -

BY:

DR. IBRAMIH M. SHALABY

#### The Attitude Toward Other Negross

The (Muslim) attitude toward other Negroes is one of sympathetic unity. However, (The Muslim) takes offense at the term "Negro," In the achools, through religious instruction and history courses, (the Muslims) teach their pupils that the proper term for "Negro" is the "black man," and when the term "Negro" is used, it is usually preceeded by the words "so-called".

The achool also teaches its pupils that the black man is by nature a good man and very religiously inclined.

"The black people are by nature the righteous. They have love and mercy in their hearts even after trying to live the life of the devils. This is still recognized in them. When they are fully in the knowledge of salf, they will do righteousness and live in peace among themselves. One can't judge them

now, for they are not their own selves."(1)

The school further teaches (Muslim) children that the black man in America is mentally dead, and that it is the mission of Elijah Muhammad to resurrect him by convincing him to affiliate himself with the Nation of Islam. The students are taught that the black man is (Muslim) by nature, but that white Christianity has been imposed upon him.

As indicated before, almost 50 percent of all schools personnel at the Universities of Islam are Christian Negroes, and four Christian Negroes work on the Nation of Islam's paper Muhammad Spenka. It seems that the students are instilled with

<sup>(1)</sup> Elijah Muhammd, Message to the Blackman in America, Chicago Ill. Muhammad's Mosque No. 2, 1965, p. 108.

to the male, a portion equal to that of two females : . . . "

(S. 4: V. 11)

\*... if there are brothers and staters, (they share), the male having twice the share of the female... \*\* (S. 4: V. 176)

But studying the matter carefully would prove that discrimination has no place at all in our teachings. The fact in that the responsibility put on the man's shoulders is recognized and he is thus given a large share to enable him to carry out his duties. The reader should remember that the man must pay his wife's dower and must support and maintain her along with his children, even if his wife is richer than him. Some-

times he has to take care of a person or some of his relatives who are poor and needy. On the order hand, the women no such responsibility. If she is married, she will be taken care of by her husband, and she will receive her dower, which becomes her own property, and retain any other kind of wealth she might have. She is much better off financially than her brother. In case she is not married and has some financial means, there is no obligation on her part towards appene but herself. If she is poor she will be supported by a male member of her family, like her father or her brother. At any rate she is more independent than her brother from a financial point of view,



If this is a condition in the first marriage, it applies equally to following marriages if they occur. It is clear here that Islam is concerned with the happiness of the Muslim community and realizes the importance of the economic aspect of Muslim life.

Another limiting condition regarding the practice of polygyny is that the husband must deal with his wives justly and equally to the best of his ability. Since it is so difficult for any man to be so just and equal in dealing with more than one wife, the Holy Qur'an says:

و وان تستطيموا أن تمدلوا بين الساء وثو حرصتم ، قلا تعيلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحياء (النساء ١٢٩)

It means: "Ye are never able to be fair and just as between women, even if it is your ardent desire: but turn not away (from a woman) altogether, so as to leave ber (as it were) hanging (in the air). If ye come to a friendly understanding, and practice selfrestraint, God is Oft giving, Most Merciful." (S. 4: V. 129)

In ordinary life, then, Islam does not sanction polygyny. But if the Muslim community faces a

situation in which women outnumber men, such as during or after a war, polygyny provides a means which can fulfill the natural needs of the fair sex, and maintain the morality and dignity of the community as a whole.

There are also some individual cases in which a couple finds it difficult to live happily together for some reasons beyond their control. In some of these cases, the problem can be solved if the husband is allowed to add another wife to his family, while maintaining tespect and protection for the first wife.

We have to keep in mind that Islam claims to be a universal teligion; with its world-wide mission, then, it has to look to the requirements of all ages, countries, and civilizations.

MAN AND WOMAN IN INHER-ITANCE

Some people would say that Islam has not treated man and woman equally regarding inheritance because the man has been given twice as much as the woman. This general rule is clear in the following verses; which mean:

"God (thus) directs you as regards your children's (inheritance: Furthermore, the number of wives allowed by Judaism has no limit. To prove this we may refer to the prophet Solomon. The number of his wives was at least seventy and, at most, a thousand.

c) It is another fact that Christianity has no law for itself, but follows the Jewish law. Jesus Christ himself said that he had not come to change the law, but to follow it.

This means that polygyny is allowed in Christianity as well To quote Encyclopedia Britanica on the word polygyny . "As an institution polygyny exists in all parts of the world . . . Monagamy as the unique and exclusive form of marriage in the sense that bigamy is regarded as a grave criminal offense and a sin as well as a sacrilege, is very rare indeed. Such an exclusive ideal and such a rigid legal view of marriage is perhaps not to be found outside the modern. relatively recent development of Western culture. It is not implied In Christian doctrine even . . . . polygyny was legally practiced and accepted by the church in the middle ages, and it occurs sporadically as a legal institution accepted by church and state as recently as the middle of the 17th century."6

It is true that polygyny is now prohibited in the West, but this has been done by a civil law enforced, no doubt, by some social and economic factors. To conclude our discussion we may say:

- E— When latam came polygyny was already legally pracaticed and accepted by both Judaism and Christianity. This was also true as far as Arabia was concerned. Islam agrees on the legality of the institution as such.
- 2— The number of wives one could have before the coming of Islam was not limited. Islam established a limit at four wives.
- 3 Prior to Islam, polygyny was under no conditions whatsoever. Islam imposed conditions, the observance of which reduce the practice to a minimum. The most important of those conditions is that it is the duty of every Muslim not to marry unless he is financially able to support his wife. The Holy Qur'an says:

It means: "Let those who find not the wherewithal for marriage keep themselves chaste, until God gives them means out of his grace...." (S. 24: V. 33)

v 14 (Chicago, 1962), pp. 949-950

## WOMAN'S POSITION IN ISLAM - VII

BY

DR. AHMAD I. MOHANNA

#### POLYGYNY

Although polygyny is allowed in Islam, it is necessary to explain this practice in some detail because it is always misunderstood. People in the West believe:

- 1 That polygyny is an Islamic phenomenon; in other words, they believe that the institution of polygyny originated with Islam.
- 2— And that any Muslim can have more than one wife (up to four) at any time and under no condition at all.

It is interesting to note that not only the common people of the West hold these ideas, but also many educated people and many acholars as well.

Many Muslims, however, have tried to correct this situation in defending their religion. These Muslims can be classified, roughly, into two different groups:

I - Those who hold the idea that polygyny is not allowed by Islam and is against the teachings of the Holy Qur'an. \*In my opinion this view is not correct.

- 2— The second group consists of the majority of Muslims, those who have done a very marvelous job in explaining why polygyny is allowed in Islam. But most of them give the impression that they accept the idea that no other religion, besides Islam, allows polygyny, and that polygyny is a merit of our religion. In my view, they have missed the point because:
- a) It is a known fact that the prophet Abraham had two wives at the same time. This means polygyny was allowed in his religion.
- b) It is also a fact that many Jewish prophets practiced polygyny. Again, this means that polygyny was allowed in the religion of the prophet Moses, i. e. Judgism,

\*For an example of this see Muslim an organ of Muslim Students Association, University of Mich., No. 2 (Ann Arbor, 1961 - 1962), pp. 3 - 6.

of colour and race, and the basis of the unity of the human race was laid upon the grand principle that the whole human race was one, and that all men, wherever they may be found, were a single nation.

Such unity of human race could not be accomplished unless the finality of prophethood was established, for if prophets continued to appear after the world-prophet, they would undoubtedly demand the allegiance of this or that section and shatter the very foundations of the unity at which islam aimed by giving a single prophet to the whole world, it may be further added that by bringing prophethood to a close, Islam has not deprived the world of a blessing which was available to previous generations. The object of sending a prophet to a people was to make known the Divine will and point out the waye by walking in which men could hold the elevation and happiness of the two | (pease be on him).

worlds. That object was also brought to perfection through the great World-Prophet, whose message was so perfect that it met the requirements not only of all contemporary nations but all future generations as well. This is plainly stated in the Holy Qur'an :

It means : "This day I have perfected for you your religion and completed on you My blessing and choses for you as religion islam", (5:3)

The perfection of religion and the completion of the blessing of Prophethood thus go hand in hand. This blessing is made complete in the person of Prophet Muhammad of a people. The doctrine of the finality of prophethood in Muhammad, therefore, rests on the clear words of the Holy Qur'an. It also stated that his message is general to all nations till the end of this world:

It means: "Say: O mankind to Surely, I am the messenger of God to you all..." (7:158).

There is another point to be explained at length; That is the idea of unitication of human race based on finality of prophethood. The idea that Prophethood came to a close in the person of prophet Muhammad (peace be on him) is not a stray idea. On the other hand, it is the natural conclusion of the universalization of the theory of revelation which is the basic principle of the religion of Islam. Revelation, according to the Holy Qur'an, is not the solitary experience of this or that nation but the spiritual experience of the whole of the human race.

Starting from that broad basis, the Holy Qur'an develops the theory that prophets were sent to every nation:

It means: "There is not a people but a warner has gone among them," (35:24)

At the same time it is stated that the advent of the Holy Prophet Muhammad universalized the institution of prophethood in a real sense. The day of the national prophet was over, and one prophet was raised for the whole world, for all nations and for all ages. The Holy Qur'an declares:

It means: "Blessed is He Who Sent down the 'Furquan' upon His servant that he may be a warner to all the nations" (45:1). And

It means: "We have not sent thee but to all the men as a bearer of good news and as a warner, but most men do not know" (34:28)

The World-Prophet, therefore took the place of the national prophets, and the grand idea of unitying the whole human races, and gathering it together under one banner, was thus brought to perfection. All geographical limitations were swept away as were all bare

Man was commanded to live in a spiritual and moral progress, but since he was unable to withstand the temptations of the devil, the Divine revelation came to his aid; and a rule for all time was laid down for the guidance of all men. The Divine revelation says:

It means: 'There will come to you a guidance from Me, then whoever follows My guidance, no lear shall come upon them, nor shall they grieve" (2:38), Every Prophet brings the message of the Existence of God and His Oneness, and the significance underlying this message has already been shown to be the all round advancement of man. physical as well as spiritual and moral. And every prophet is called. "mubashshir" (giver ol good ويشر • mew ) and : " منسدر " mundbir " (warner); the goodnews relating to his advancement and elevation, the warning to the retarding of or Interference with his progress.

The Holy Qur'an refers to the four works of the Prophet in the following verse:

Apostle to you from among you who recites to you Our communications and purifies you and teaches you the Book and the wisdom" (2:15i). All these references to the Holy Book show that the object of sending prophets was no other than the uplitment of man, to enable him to subjugate his animal passions, to inspire him with nobler and higher sentiments, and to imbue him with Divine morals.

Another important point which requires to be explained in this connection is the finality of prophethood. In the Holy Qur'an, Prophet Muhammad is spoken of as the last of all prophets:

It means: "Muhammad is not the lather of any of your men, but he is the Apostle of Allah and the Last of the Prophets" (33:40). The words "khatam al-nabiyyien" mean the last of the prophets; for both the words "khatam" and "khatam" mean the last portion of anything. The best arabic lexicologists are agreed that "khatam al-qaum" means the last

prophets of God - a belief in Abraham; in ismael, in isaac, in Jacob, in Moses, in Jesus, and finally and comprehensively in the prophets, -- which occurs several times in the Holy Qur'an, is repeated here again, and followed by plain statement that Islam, 'belief in all the prophets of God'. is the only religion with God, and Whoseover desires a religion other than Islam - a belief only in one prophet while rejecting all others -. it shall not be accepted from him, because belief in one prophet is after all only acceptance of partial truth, and tantamount to the rejection of the whole truth, to wit, that there have been prophets in every nation".

"Muhammad (peace be on him), therefore, does not only claim to have been sent to the whole world, to be a warner to all people and a mercy to all nations, but lays the foundations of a world-religion, by making a belief in the prophet of every nation the basic principle of his faith. It is the only principle on which the whole of humanity can agree, the only basis of equal treatment for all outlons. The idea of a world - prophet is not a stray idea met with in the Qur'an; it is not based simply on one or two passages, stating that he had been raised up for the regeneration of

all nations; but the Idea is here developed at length, and all the principles which can form the basis of a world - religion are fully enunciated. The whole of humanity is declared to be one nation (2:213). God is said to be the Rabb ( the Nourisher unto perfection) of all nations (1: t); prophets declared to have been raised up in all the nations for their upliftment ( 35 : 24 ); all prejudices of colour, race and language are demolished (30:22:49:13); and a vast brotherhood, extending over all the world, has been established, every member of which is bound to accept the Prophets of all nations. and to treat all nations equally, Thus not only is the Prophet Muhammad a world - Prophet who takes the place of the national Prophets, but he has also established a world religion wherein the idea of nationality is superseded by the consciousness of the unity of the human races."

The Prophets are all one community, and they were all raised up for one purpose. They were essentially all truthful, all were pure, all of them guarded against evil, all were honourable, and none of them was insolent or disobedient to God. The prophets are raised up for the upliftment of humanity and for freeing man from the bondage of sin.

people, and the addition of Kaffa | is meant to emphasize further that not a single nation was excluded from the heavenly ministration of the Prophet Muhammad. On another occasion, also, the universality of the Prophet's mission is thus strested : "Say, O people | I am the Apostle of Allah to you all, of Him Whose is the Kingdom of the beavens and the earth" (7: 158). One thing is sure that no other prophet is spoken of either in the Holy Qur'an or in any other scripture as having been sent to the whole of humanity or to all people or all nations, nor is the Holy Prophet Muhammad ever spoken of In the Holy Qur'an as baving been sent to his people only, it is, no doubt, true that he is commanded to warn " a people whose fathers were not warned" (36:1), but that does not mean that he was not to warn others than Arabs, for in 25 : 1, he is expressly described as being "a warner to all the nations." Nay, the Holy Qur'an itself is repeatedly termed "a reminder for the pations" (68 : 52: 81 : 27 : 12 : 104 ). And he is not only a warner to all the Nations, but a mercy to all of them as well: "And We have not sent thee but as a mercy to all the nations? (21:107).

. . . That a world - prophet is

spoken of here is evident from the fact that his acceptance - "you must believe in him and you must aid him" - is made obligatory on the followers of all the prophets that had passed away before him. As prophets had been sent, according to the plain teachings of the Holy Qur'an, to every nation, the conclusion is obvious that the followers of every prophet are required to believe in this, the final, Prophet. The distinguishing feature of the world - prophet, as mentioned here, is that he will "Verily that which is with you"; in other words, that he will bear testimony to the truth of all the prophets of the world. You may turn the pages of all the sacred blooks and search the sacred history of every nation, and you will find that there is but One Prophet who verified the scriptures of all religious and bere testimony to the truth of the prophets of every nation.

In fact no one could aspire to the dignity of world — prophet who did not treat the whole humanity as one; and Mahammad is the only man who did so by declaring that prophets of God had appeared in every nation and that everyone who believed in him must also believe in all the prophets of the world. Hence It is that the verse requiring a belief in all the were raised up for the regeneration of the world, as disclosed in the Holy Qur'an, may be briefly summed up as follows. Prophet were raised up in every nation, but their message was limited to that particular nation and in some cases to one or a few generations. All these prophets were, so to say, national prophets, and their work was limited to the moral upliftment and spiritual regeneration of one pation only. But while national growth was a necessity of the first condition of the human race, when each nation lived almost an exclusive life and the means of communication between different races were wanting. the grand aim which the Divine scheme had in view was the unliftment and unlifeation of the whole human race. Hamanity could not remain for ever divided into watertight compartments of nationality. formed on the basis of blood or geographical limitations, in fact there divisions had through lealousy. become the means of discord and hatred between different rations. each locking up itself as the only chosen nation, and despising the rest".

"Such views tended to extinguish utterly any faint glummerings of aspirations for the unity of the human race. The final step, therefore, in the justitution of prophethood

was the raising up of one prophet for all the pations, so that the consciousness of being one whole might be brought to the human race. The day of the national prophet was ended; it had served the purpose for which it was meant, and the day of the world — prophet dawned upon humanity in the person of the Holy Prophet Muhammad, to lead it on to the grand idea of the oneness of the human race."

"The idea of the world-prophet is not based on a solitary passage occuring in the Holy Qur'an, as to the extent of the mission of this or that prophet; but is a fully developed Divine Scheme. When mentioning the earlier prophets, the Qur'an says that Noah was sent "to his people" (7:59, 71:1), and so Hud (7 65), and Salih (7:73), and Shu'alb (7:85) - everyone of them was sent to his people. It speaks of Moses as being commanded to "bring forth thy people from darkness into light" (14 : 5 ); it speaks of Jesus as "an abostle to the children of Isreal" (3:48); but in speaking of the Holy Prophet Muhammad, it says in unequivocal words that "We have not sent thee but to all men as a bearer of good news and as a warner" (34:28). The Arabic words for all med are lisitat - an H - I - nes, where even al - nas carries the idea of all Generally. He belongs to a different class of beings and cannot serve as a model for men. The reformation of man is thus entrusted to man:

It means : "Had there been in the earth angels walking about as acttlers. We would have sent down to them an augel from the heaven as an apostle", 17 : 95 : "And We did not send before thee any but men to whom We sent revelation. . And We did not give them bodies not eating food" (21:7-8). If. then, even an angel cannot serve as a model for mes much less would God Himself serve that purpose, even if it were possible that He should come in the flesh. The doctrine of incarnation is, therefore, rejected, because God incarnate would serve no purpose in the reformation of man; seeing that mos bus to face temptations at every step, but there is no temptation for God.

According to the Holy Qur'an, there is not one nation in the world in which a prophet has not been raised up;

It means: "There is not a people but a warner has gone among them" (35: 24). And again: داخل أمه درول!

It means: "Every nation had an apost e" (10: 47). We are further told that there have been

prophets besides those mentioned in the Holy Qur'an ;

ورسلالم تقصمهم عليك و (النساء ١٩٤)

It means: "And We sent apostles We have mentioned to thee before and messengers We have not mentioned unto thee" (4:164).

A belief in all the prophets of the world is thus an essential principle of the religion of Islam, and though the latth of Islam is summed up in two brief sentences, "there is no god but Allah and Muhammad is His apostle". Yet the man who confess belief in Muhammad, in so doing accepts all the prophets of the world, whether their names are mentioned in the Holy Qur'an or not, Islam claims a universality to which no other religion can aspire, and lays the foundation of a brother-hood as vast as humanity itself.

in order to study the institution of the prophethood, it is worthwhile to quote the great Muslim Writer Moulans Muhammad All. . . "The Divine scheme whereby prophets

## MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FÛDA

Rabi'Awwal 1389 ENGLISH SECTION

EDITED BY

A. M. MOHIADDIN ALWAYS

M A Y 1959

## THE WORLD - PROPHET

BY:

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

According to the Holy Qur'an, the prophethood is a free gift of God, not the result of anything done on the part of man. That is to say, that no man can rise to the dignity of prophethood by his own efforts; it is God Who raises someone to that dignity when He intends to reform men. The Holy Qur'an declares that:

Just as He has granted His gifts of physical sustenance to all men alike, so fils spiritual gift of prophethood, through which a spiritual life is awakened in man, is also a free glift to all the nations of the world. The faith in Divine revelation is one of the essentials of Islam, and since revelation must be communicated through a man, faith in the

messenger is a matural sequence. The Prophet is not only the bearer of the Divine message, but he also shows how that message is to be interpreted in practical life; and therefore he is the model or exemplar to be followed.

It is the Prophet's example that inspires a living faith in the hearts of his followers and brings about a real transformation in their lives. This is why the Holy Qur'an lays special stress on the fact that the Prophet must be a man. The reformation or transformation of mas can only be accomplished through a man-Prophet. The angel's function is restricted simply to the delivery of the Divine message to the perfect man, the Prophet, Hence an angel is sent as a messenger to the Prophet and not as a messenger to men

﴿ الْعُتَنَانِينَ ﴾ إدارة الجسّاع الأثر بالقاهرة عادة عام ١٠٥٤٤ ٩٠٥٤٧٢ ٩٠٥٤٧٢



مديندللجسّلة عبُدالرحيث م فوده ﴿بذل الإشتراك ﴾ • فالجورة المية الحقة • منه الجورتية والدكوس الطالب غرماض

الجزء الرابع — السنة الحادية والأربعون — ربيع الآخر سنة ١٣٨٩ هـ — يونية سنة ١٩٦٩ م

# 

# الصّراع بنيز الحق والباطل الصّراع بنيز الحق والباطل

فيدمغه فإذا هوزاهن » وحيث يقول :

لا يقع الحق أهواءهم لفسدت السموات
والأرض ومن فيهن » ، ثم لأن ممنى الحق
لا يقع عليه ما يقع على معنى الأصلح من
خلاف ، فقد يفسر الأصلح لفرد أو جاعة
عما يوافق الهسوى ولا يلتنى مع الحق ،
فيكون افعاً لقوم ضاراً بآخرين ، أمامعنى
الحق فلا يقبل التفسير إلا يما هو حق ،
لايشو به الشر في أى تقدير أو تفسير ، ومن
ثم كانت رسالة الآنبياء جميماً كا يقول الله :

الا تقدياه ترسال ربنا بالحق » ، وكان قانون

معنى الحق هو الشابت اللازم النافع المفيد ، فالثبات والدوام والخير والمسلحة من الممانى التي تدخل في مفهومه وعلى العكس من ذلك معنى الباطل ، فإنه ما لا ثبات له ولا خير فيه ، فالفناه والمفاء والشر والمضرة من المانى التي تدخل كذلك في مفهومه ، وإذا كانت القاعدة المامة بين قواعد الاجتماع ، أن « البقاء للأصلح » قواعد الاجتماع ، أن « البقاء للأصلح » فأحق من ذلك وأدق أن يقال : إن البقاء للحق ، لأنذلك هوما ينطق به القرآن حيث يقول الله فيه : « بل نقذ في الحق على الباطل

الوجودكله كايقول القدسيحانه: ﴿ وَمَاخَلَقْنَا السموات والأرض وما يشهما إلا بالحق، ع وكان اسما من أسماء الله الحسني كما يقول الله : د فتمالى الله الملك الحق » ، وكما يقول : و ذلك بأن الله هو الحق وأن مايدعون من دونه هوالباطل،وكان،ميز اذالقرآن كايقول الله : ﴿ وَبِالْحُقُّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحُقُّ نُزِلُ ﴾ . ولا شك أن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الإنسان على هذه الأرض ، بل هوموجود منذوجه الإنسان واصطرعت في نفسه أوارع الخيروالشر، فإنه يجدفي نفسه دائمًا قوى تدفعه إلى الخير وقوى تمنمه عنه ، كما يجد هذا الصراع نفسه فيما يدفعه إلىالشر ، وقيما يممه عنه ، وهذا المعنى يمكن أَذْ مُلْحَهُ فَيَا يُفْهُمُ مِنْ قُولُ النِّي ﷺ : د أعدى أعدائك نفسك الى بين جنبيك ؟ ٤ وقدول الله تبارك وتعالى 🚁 إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ، ، ومن تم كان على الإنسان أن يجاهد نفسه وهواها كايفول وَ الله الله المواءُ هواءكم كما تجاهدون أعداءكم ٢ ، وكما يقول عليه السلام: ﴿ الكيس مندان النسه وعمل لما بعدالموت ، والعاجر مناتبع نفسه هواها ويني على الله الأماني ، و ذلك لأن اتباع

الهوى يضل صاحبه عن طريق الحق ، كما يقول الله : ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ الْهُوَى فَيَصْلَكُ مِنْ سبيل الله ، ثم لأنجهاد النفس ورياضها عيىالترام الحق والإعان به والممل عقتصاه هو السبيل إلى تقويتها علىمواحهة أعدائها وأعداء ديثها ، ومن ثم كانجهادالنفسهو الجهاد الأكبر، كما ورد عن السي عليان. ونجن في موقفنا مع الصهيونيــــة والاستمار نمثل موقف الحق والحير في صراعه مع الباطل والشر ، لأننا تدافع عن شرف ؛ ولذود على حرمات ، ونقف على أرض رويناها بالعرق والدماء وعمر ناها بالغرس والبناء ، واختلط رفاتنا بترابها ، ونبتت منها أجسادنا وأجسياد آبائنا وأجدادنا ا فالدناع عنها حق ، والجهاد التحريرها واجب أ والتضحية في سبيل ذلك بالأنفس والأموال طريق الأحرار الأخيار في كل عصر وحيل وقد مثل الله الحُق بالسائل مر \* \_ الماء ومن المعادن النفيسة ، ومثل الباطل بالزيد الذي يطفو فوق هذا السائل أفكا أن الماء والممدن المصهريتي وينغع الناسع والزيد يتلاشى جفاء في خواء الهواء، فكذلك يبق الحق وينقع الناس ، ويذهب الباطل في القضاء ،

وقد بينالله ذلك حيث يقول وقوله الحق: د أنرل من السياء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ، وتما يوقدون عليه في النبار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ، كذلك يصرب الله الحق و لناطل ، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » .

هذا هو مصير الحق،وذلك هو مصير الباطل ، ولكن مصير الحق رهن بمن

يؤمنون به ، ويحرصون عليه ، ويدافعون عنه ، ويجاهدون في سبيله ، وذلك مايجب أن ، ترمن به ونعمل له ، ليكون الله معنا بعومه ونصره ، فقد قال وقوله الحق : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا وإن الله لمع المحسنين ، وقال جل شأنه : « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » ما

عبدالرميم قوده

# مجمع البحوث الاسلامية

يسر الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية أن تدعو المهتمين بالشئون الإسلامية في مختلف بلاد العالم إلى الكتابة في موضوع :

# ( التخطيط لسير الدعوة الاسلامية في العالم )

وستمنح المحوث المختارة جوائز مالية على طاق واسع . وستعمل الأمانة على نشرها فى ( مجلة الأزهر ) وفى رسائل خاصة . ويرجى من المتقدم أن يوضح اسمه وعموائه كاملين .

و آخر موعد لتقديم البحوث أول رمضان سنة ١٣٨٩ هـ. و آفه الموفق والهادي إلى أقوم سبيل ما

# الخلاف بني اليهودئة وأسنيحيته للركتور اسمو بوسحا لحسينى

لقد آزرت للسيعية الغربية ، ولاسما طوالف للروتسان والقييرق للسيعية المتهودة كالسبتيين وشهود بهواء إسرائيل مؤازرة الستميت في الدناع عن عقيدته . وذهبت في مؤازرتها إلى حد خذلان إخوائها في الدين ، مسيحي فلسطين ، الذين ماشوا في فلسطين مثات المنين حاة للتراث للسيحي بعقيدته وآثاره و مؤسساته والمحب المء لم وقفت للسيحية الفرايبة

هذا الموقف ؟ أهو عيلها بالخلاف الجذرى المميق مع اليهو دية، أم هو يقضها للسلمين، ذلك البغض الدفين منذ الحروب البيز نطية والصليبية والأندلسية ، أم هو انقلاب الكثير منرحال الدين إلىمرتزقة تحترف الدين احترافاً لا تقرباً إلى الله ، أم هو احتراف الديور بالسياسة ؟

وأيا كان السب فقد جنت للسيحية ﴿ مَعَمَا إِلَىٰ أَبَّةَ تَسُوبِهُ أَوْ تَوْفِيقَ ، على تفسيا أما جناية ، وعرضت البلاد

للقدسة لأسوأ مصع بنتظرها في للدي القريب والبعيد على السواء -

وجرت جناشها الهلاك والدمار على العرب للمامين الذين صانوا للقدسات المسيحية صيائهم لمقدساتهم ، ووقعوا حماة الديار أربعة عشر قرناً ، لم تحرق خلالها كنيسة ولم يدمر أثر ، ولم تقع مذامج ، كما حدثني عدد من القرون قبل الفتح الإسلامي .

وكان جزاء السيحية الفربية لمن عدوهم أقرب الناس مودة إليهم أبشع جزاء عرفه التاريخ، بلا مسوغ ولا عذر .

وأجرال باطالذي يربط للسيحية باليهودية؟ إن الباحث المنصف يرى من وحوه الخلاف والتناقض بإنهما ما يجعل كلا منهما يقف مناقضاً للآخر مناقضة تامة ، لا سبيل

وقد بدا ذنك واضحاً في خلال السنوات

التى تكبت قيها فلسطين بالصهيونية ، فدمرت قرى مسيحية عربية تدميراً تاماً ، وأزيلت كنائس مسيحية من الوجود ، وشرد الكثير من رجال الدين وطرد آلاف من المسيحيين من ديارهم وصودرت أموالهم ، في وقت كانت فيه الصهيونية أحوج ما يكون إلى هماية المسيحية الفريية وسلاحها وأموالها . فاذا يمكن أن يحدث حين تستقل عن هاية المسيحية الفريية و راجع ذلك التاريخ الدامي الذي لا يزال حيا في الأذهان ، ابتداء من الاضطهاد البيرنية ، إلى استغلال الصليبيين ، إلى المتغليل الفتيش المذابح أوربا الشرقية ، إلى عاكم الفتيش الى الاضطهاد النازي ؟

وهل يغرب عن بال الموسويين القوانين القول عنها را التي سنتها بعض الدول المسيحية الغرية السيد المسيح عا المرمانهم من حق المواطنة ، وحق امتلاك من الكتبة والشا الأرض ، وحق التنقل ، وحق احتراف المأه الحي بعض الصناعات وما إلى ذلك من قوانين المسيح ابن الله ؟ مدونة ومعروفة ؟

> إن يوم الحساب قريب ، وحينذاك أقول آ سيعض قوم أصابعهم ندماً ، وسيقولون : جالساً ، ليتماكنا ترابا ! وليتنائم تخذل من ناصرنا ، السهاء . وحمى حمانا ، وأشاع الأمن في مقدساتنا ! وح

ويعد فأين مواطن الحلاف بين الديانتين؟
أولا: إن الحوة السحيقة التي يستحيل
معها التوفيق بين الديانتين هي نظر كل
منهما إلى الإلوهية ، فاليهودية تعد الله
فكرة مجردة ، وقوة خارقة مخوفة ، حتى
إنها لا تجيز ذكر اسم « يهوا » حين يرد
في النص ، رهبة ورعبا ، وتنطقه باسم
آخر هو « أدوناي » ، في حين تقول
للسيحية : بأن الله تجسد في السيد المسيح ،
وأن الله ترل إلى الأرض بصورة إنسان ،
فهو محسوس وملهوس .

انيا: إن اليهود عدوا السيد المسيح دعيا كاذبا مجدنا بحق الله ، وهذا أهون القول ، فهذا رئيس الكهنة اليهود يسأل السيد للسيح عندما أحضر أمامه بجمع من الكتبة والشيوخ:

بالله الحيان تقول لنا : هل أنت للسيح ابن الله ؟

ويرد السيد : أنت قلت . وأيضاً أقول لكم : من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن بمين القوة وآتيا على سحاب الساء .

وحينئذ مزق رئيس الكهنة ثيابه

قائلًا قدجدل: ماحاجتنا بعد إلى شهود؟ قد محمته تجديفه . ماذا ترون ـ فأحاب الكتبة والفيوخ : إنه مستوجباللوت . -المسيح من ضربك ؟ ( انجيل متى ٢٦/٧٠ )

وحين وقف السيد السيح أمام ببلاطس للمحاكمة بطلب مزالهودة وأراد ببلاماس أن يخيرهم بين إطلاقه وإطلاق أسير اسمه باراباس ، جرياً على عادة الوالى أن يطاق أسيراً واحداً في الميد ، أصر النهود على إطلاق بارا ماس . وحينتذ قال : بيلاطس : إلى برىء من دم هذا البار . فأجاب جميم الشعب وقالوا : دمه عاينا وعلى أولادنا . حيىئذ أطلق بار ا باس . وأما يسوع قلدوه وأسلمه ليصلب . ( متى ٢٧/١٥\_٥٥)

ويضيف مرقس إلى ذلك أن البود ألبسوا السيد للسيح إرجوانا وضفروا [كليلا من شوك ووضعوه عليه ؛ وابتدأوا وحينئذ إصقوا في وجهه والكوء . يسامون عليه قائلين : السلام يا ملك الهود! وآخرون لطموه قائلين : تنبأ لنا أيها وكانوا يضربونه علىرأسه بقصبة ويبصقون عليه ، ( انجيل مرقس ١٥/١٧ ـــ ١٩

وقال بولس: ﴿ كَاهُمْ يُضَا مِنَ البَّهِ دَالَدُ مِنْ فتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدوكا نحن . وهم غير مرضين لله وأضداد لجيم

(من رسالته لأهل تسالو بيكي ١٤/١٥ــ١٥) وإذن فاليهود رفضوا رسالة السيد للسيح - عليه السلام - رفضا تاماً وآذوه وتحملوا هم وأولادهم دمه .

( المحث سلة )

سوي موسي الحسين

#### قال تمالي :

د وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وقالت النصاري ليست اليهود على شيء وهم يتلونب الكتاب كذنك قال الذين لا يعفون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فهاكانوا فيه مختلفون ؟ . (القرة ١١٣)

# قوله تعالى أم يقولون افتراه "

- Y -

هذه الكليات الكريمة ترلت فيصدر خس آیات من کتاب الله ، منها آیشا التحدي في سورتي هود ويونس، وفي مقال المدد الماضي تأملنا آية التبعدي بمشر سور والآية الني قبلها ، وسميناها تنائيسة -التعدي في سورة هود ۽ لأن أولاها تميد لتابيهما ، وأخذنا تتأمل ثنائية التحدي بسورة ، في سورة يونس، متسائلين: هل هناك ترق في آيتي التمهيد يناظر ويناسب الترق في آيتي التحدي ؟ والتمسنا الجواب في الآية الأولى من الثنائية و هي قوله تمالي: ﴿ (وما كان هذا الترآن أن يفتري من دون الله ، ولكن تصــديق الذي بين يديه وتعميل الكتاب لاريب فيمه من رب المالمين ) فاردًا بصدرها يقرر أن افتراء القرآن كلمه أو بمضه أم جعمله الله مستحيلا ، لصفات ذائية منز ألله سا كتابه العزيزء وأودع سرها وسط الآية

مدلالة حرف الاستدراك، وجعل آحرها توكيداً لذلك كله ما عليه من مزيد . ثم التمينا تلك الصفات الجامعة للائمة للودعة فى قوله تمالى : ﴿ وَلَكُن تُصَدِّبُقَ الَّذِي ين يديه وتفصيل الكتاب) مستعرضين أقوال مشاهير المفسرين فلم يتسع المقال إلا لتأمل للماني المودعة في ألوصف الجامع المانع (ولكن تصديق الذي بين يديه). ومن هذا الإيجاز الجامع الرائع قوله تمالي (وتفصيل الكتاب) وللقسرون على أن معناه تفصيل أحكام الشرع في الإسلام ، كا أن قوله تعالى (ولكن تعبديق الذي بين يديه ) أغنى عندهم عن أذبكون (الكنتاب) في الوصف الكريم شاملا أيضاً ما عدا القرآن من الكستب المنزلة ؛ وبخاصة التوراة والإنجيل للنسوب إليهما أهل الكتاب المفاطبون في كثير من آيات القرآن العظيم الحكيم. لكر تصديق

الترآن الذي بين يديه من الكتاب يدل أول ما يدل على جانب الإقرار والموافقة ، وببتيجاب التصحيح والهيمنة وهولايقل أهمية عن جانب التصديق وإلا أوهم إطلاق التصديق ألا تصحيح ولا هيمنة هناك ، مم أن الحيمنة منصوص عليها في الآية (٤٨) من سورة المائدة المدنية ءلتي يقول الله في الآية (١٣) منها عن بني إسرائيل خاصة ( فبها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قاوبهم فاسية يحرقون البكلم عن مواضعه) ويخاطب في الآية (١٥) أهل الكستاب عامة ( ياأهل الكتاب قدجاءكم رسولنا بِينِ لَــُكُم كُثيرًا بما كُنَّم تَخْفُــُونَ مَن الكتاب ويعفو عن كشير قد جاءكم من الله أنور وكتاب مبين ) فسكان لا بدقى آية يونس المكية من استهام صفة القسرآن الذاتية التي تحول دون إمكان افترائه بأن يذكر أيضا أنه تفصيل الكتاب.

وكلة (الكتاب) في الآية الكرعة لها شقان: أداة التعريف العهد أو المجنس ولفظ (كتاب) يكون اسما وهوالشائع أو مصدراكا في (كتاب الله عليكم) في الآية (٢٤) من سورة النساء وهو المعنى الذي اختاره المفسرون يتقدمهم الريخشري

لينطبق على القرآن من حيث هو تشريع واغفسلوا المعانى التي يدل عليها المفظ من حيث هو اسم مصرف بالأداة فلجنس فيشمل التوراة والإنجيل وتفصيلها ، أو معرف بالأداة للمهدفيدل أيضا على تفصيل التوراة والإنجيل للمهودين لأهلالكتاب المخاطبين بالآية القرآنية الكريمة ككل الناس ، ومن تفعيل التصديق آيات سورة المائدةالمذكورة بأرقامها وأوائلها فاللقال السابقء ومن تفصيل التصحيح والهيمنة الآيات الكثيرة التي تزجر أهل الكتاب عن عقيدتهم في عيسي وأمه عليهما السلام والآيات الكشيرة التي تشرح من قصص الأنبياء ما أجمل الكتابان كما هما في أيدى الناس، وتصحح مما قصلا من القصم أمورا ناتت للفسرين الذين قانوا بالتطابق بين قصص التوراة والأعجيسمل وقصص القيرآن ، فقصة يوسف مثلا في سفر التكوين يصححها القرآن فيعدة مواضع منها أن يوسف أخبر إخوته برؤياه ومنها أَذَ أَبَاهُ هُوَ الَّذِي أَرْسُلُهُ إِلَى إِخْسُوتُهُ وَهُمْ في المرعى ؛ ومنها أنه أنسلت من قيصه بيد امرأة مولاه قسلم يقد لا من قبل ولا من

دير ۽ وقده من دير هو الذي پرأ يوسف عند مولاه .

فالتعديق والتفعيل اللدان وصف مها القرآن في الآية الكريمة على ذلك الوجه البايغ العجيب \_ وجعبه وصفه بالمعدر في الحالين لا يمشتق منه — ها وصفان متنامان يوضع أحدها من معنى الآخر ما لمله يفوت الناظر ، ويحولان معا، وقد أصيفا إلى ما أضيفا إليه في الآية الكريمة دون إمكان أن يفتري من دون الله شيء من القرآن .

لكن من بين معانى لفظ (الكتاب) كا ورد في مواطنه المتعددة في القسران الكريم معنى آخر بين القرآن من جميع الكتب المسئولة التي بين أبدينا ، فهو إذن أساسى في تعام إظهار ذائية القسرآن التي تجمل افتراء شيء منه مستحيلا على العباد ذلك هو الكتاب بمنى ما عسرف في لغة الشرع باللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل ما كان و كل ما سيكون .

وقد ورد المعنى على التعريف في مثل قوله تعالى : ( فن أظلم عمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ، أولئك ينالهم نصريهم من الكتاب )(1) .

[١] الآبه ۲۲ : الأعراف .

وقوله عز وجل (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) . والضوير في (إنه) راجع إلى القرآن المذكور في الآيتين قبلها في سورة الزخرف .

وورد اللفظ على التنكير في مثل قوله تمالى (وما من دانة في الأرض إلا على الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعهاكل فی کتاب مبین )<sup>(۱)</sup> . والآیات القرآ نیة المتعلقة بالكتاب بهذا للمني كثيرة جدآء بل هي أكثر من آيات الأحكام فيالتشريع التي قصرالمفسرون عليها معني (الكتاب) في الآية الكريمة إلا الأستاذ صاحب تفسير المنار برحه الله فقد أشار إلى ب الكتاب يمعني كتاب الفطرة حين ضمن تفسير قوله تعالى (وتفصيل الكمتاب) د شئون الاجتماع وسنن الله في خلقه ٢ . والواقع أذ القرآن الكريم محيط بالفطرة في الكُون إحاطته بالدين من حيث الأحكام. فكما ترك الحق سبحانه تفصيل كثير من الأحكام للرسول ﷺ تحت إشراف ألوحي ، و نص على ذلك في مثل قوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل

<sup>(</sup>١) الآية ٦ : مود،

إليهم)(١) وقوله تعالى: (وما آ تاكم الرسول خذوه وما نها كم عنه عاتبوا (٢) كذلك تركسبحانه تفصيل ما أجل وشرح مافصل في كتابه من آياته في الفطرة لعلماء الفطرة ومن على ذلك في مثل قوله تعالى (ومن آياته خنق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوائكم ، إن في ذلك لآيات للمالمين)(٢) بكسر اللام في قراءة حفص . التي تميزه من سائر الكمتب وينبغي إذن أن تكون داخلة في معنى قوله تعالى : التاني من شخائل القرآن التي تجمل المشعور الكمتاب ) تلخيصا فلشطر الثاني من شخائل القرآن التي تجمل المشراد الدي منه غير جائز ولا ممكن .

فشائل القرآ زوسمانه المأخوذة سقوله تمالى ( ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكنتاب ) على تمدد للمائي مجتمعة لا على التخيير ، هي :

 (١) أنه يصدق الأديان السماوية التي سبقت: يقركتها كما أنزلت ، ويوجب الإيمان برسلها.

وليس في الأديان غير الإسلام ، ولا في

كتبها عسمير القرآن ، ما له سمة العموم والشمول هذه ، فكلها كانت خاصة عن تزلت فيهم ، والقرآن بهذه السمة هو الدين المام وحده .

٧ — أنه وحده عبين الكتب المزلة للمروفة عالدى عنى بشرح رسالات الرسل قبل موسى وعيسى عليهما السلام . وهذا من أباءالغيب فيه للتملقة بماضى الإنسان . ٣ — أنه الوحيد بين الكتب المزلة الذي عنى بشرح الحياة الآخرى وأحوال التيامة وأشراط الساعة عوهذا من أباء الغيب فيه للتملقة بالمستقبل اللانهائى فى الدار الآخرة ، ولابد أن يتحقق ذلك تصديقاً القرآن كما تحقق كثير من أبائه النبيية للتملقة بالحياة الدنيا .

هذه السيات الثلاث دل عليها قوله تعالى : د و لكن تصديق الذي بين يديه » أ.

أنه يقر كثيرا من تفاصيل التوراة والإنجيل، ويصحح كثيرا مما حرف منهما أو بدل ، ويظهر كثيرا مما كثم وأخفى .

أنه الوحيد بين الكتب النزلة الذي عنى بالفطرة التي قطر الله عليها الناس، فبينها وبين أن الإسلام جاء موافقا

<sup>[</sup>١] الآياء ۽ النجل .

<sup>[</sup>۲] اگية v : الحتر .

<sup>[</sup>٢] الكية ١٢ : الروم .

ومطابقا لها في أحكامه وتشريمه ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لحاق الله ، ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون ) .

١ - أنه الوحيد بين الكتب المزلة الذي عنى بالفطرة التي فطر الله عليها الكون، وحث على دراستها، وذكر من آيات الله فيها وسننه ما أقام منه الدليل اليقيني بعد الدليل على وجوده سبحانه ووحدا بيته وصفاته التي لا نهاية الجلالها وكالها، ثم على البحث بالأجساد.

وهذه السات الثلاث دل عليها قوله تعالى (وتفصيل الكتاب) على تمسلد معنى (الكتاب) في القرآن الكريم. فهذه محات القرآن الذاتية وخصائصه عليه ما مفتنا الله الله علمه الله الماده

بقدر ما وفقنا الله إليه ، علمها الله لمباده في سبع كلات ، فهل في الإبجاز البلاغي أبلغ في الإبجاز البلاغي أبلغ في الإبجاز البلاغي السبات والصفات ليس في كتب الأديان ولا في فلسفات الإنسان ما يضارعه أو يمكن أن يرق إليه ، فكيف بمجموعها ؟ وليس شيء من القرآن بخارج عن تلك السبات الست الأساسية ، إن لم يكن هناك غيرها لم نحط به من حيث المدي . .

فكيف إذا أمنيف إليه النظم المعجز الذي شغل النظار إلى اليوم فلم يدركوا مداء على كثرة ماكتبوا فيه ، فهل لا يكفى هذا لبيان كيف أن القرآن كله وصفه لا يمكن قط أن يفتري على الله ؟

بن المقل للدرك يقف أمام هذا الجلال والكال القرآني مبهورا في حاجة إلى تثبيت يجعله لا يستكثر شيئا من ذلك على القرآن ، فأكدالله له ذلك في بقية الآية الكرعة مرتبن أبلغ توكيد : مرة بقوله تمالى (لا ربب فيه) وصرة بذلك الحاتم الإلهى السجيب الذي ختمت به الآية الماتم قوله تمالى (من رب المالمين) ، وفي كل من هذين مثل آخر من إنجاز القرآن في جزه من آية .

(لا ربب فيه): فقوله تمالى (لاربب فيه) يننى جنس الربب عن كل ما يمكن أن يرجع الضمير إليه فى الآية الكرعة كنها، حسب قواعد العربية، فن للمكن أن يرجع إلى القرآن الذى هو موضوع الآية، وهذا هو للتبادر، وهدذا أيضاً يقرو وصفا ذاتيا القرآن ليس كمثله فى الحلال وسف :

أنه كله حق لا يعلق به الباطل من قريب ولا من يعيد . وهي صفة أهمايا النظار ف إعجار القرآن في القديم والحديث، مع أن الله سبحانه قررها لكتابه في آيات كُثيرة مثل قوله تعالى ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) في أواخر سورة الإسراء، وقولة ( إنا أنزلنا إليك الكنتاب بالحق، عُميد الله عناصاً له الدين) في أوائل سورة الزمر ، وقوله ( نزل عايك الكتاب بالحق مصدةًا لما بين يديه ) في أوائل آل عمران، ثم قوله عز وجل ( وإنه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين يدي ولامن خلفه ، تُذيل من حكم حميد ) في أواخر سورة فصلت ، وكان من شأن هذا التوكيد من الله عز وجل لهذه الصفة العليا في الترآن ألا يغفلها النظار في إعبازه بل يجملوها إلى جانب إعجاز النظم أكبر وجوه الإعجاز على الأطلاق.

ومن الممكن أن يرجع الضير إلى أقرب مذكور وهو (تفصيل الكتاب)، ومنه إلى ما عطف التفصيل عليه أى إلى المصدر في (ولكن تصديق الذي بين يدبه) فيكون المني لا ريب فيه في التفصيل ولا ريب في التصديق التعميل

فهمهما الرغشري على التخيير. وما يفهم على التخيير في القرآن الكريم من مثل الرغشري في العربية فحقه الجمع ، لأن الله سبحانه لو كان يريد معنى واحدا لأنول العسارة تغيد ذلك المعنى وحده ثم من المسكن أن يكون العنمير ضمير شأن فيرجع إلى كل ما سبق ذكره في الآية الحريمة من استحالة افتراء القرآن على المباد ، كله أو جزئه ، لأن الله جعله العباد ، كله أو جزئه ، لأن الله جعله فراجع الغدمير هذه إذن منفى عنها فراجع الغدمير هذه إذن منفى عنها الرسكنيا .

ثم قوله تعالى (من رب العالمين) يزيل كل أثر من شك يمكن أن ينشأ عن استكثار تلك المانى ، كاما أو بعضها ، على الآية أو بعض الآية . فالقرآن ( من رب العالمين ) جمله سبحانه ( تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب ) على كل وجه تغيده الكلمة والعبارة القرآنية فذلك كله فوق الريب لآنه من رب العالمين وقد جمع العالم ليشمل عوالم البشرية فى قرون ما قبل القرآن وما أرسل فيها من رسول وما أنزل إليهامن كتاب . فلا ريب قطفها صدق القرآن وما صحيح من أخبارها، قطفها صدق القرآن وما صحيح من أخبارها،

ولا فيها أخير عن عوالم البشرية فى قرون ما بعد ترول القرآن إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة ، لأن كله جاء من رب العالمين .

وكذلك ما جاء في القرآن عن القطرة فيلم قطرة الإنسان ومطابقة شرع الله لها عوقطرة الكون وما فعل القرآن وما أجل من سننها عكل ذلك لا ربب فيه لأنه من رب عوالم القطرة في الساء وفي الأرض التي تطيعه سبحانه تمام الطاعة عن رغبة وفهم كا دل عليه جمع الموالم جمع للذكر السالم الماقل . وفي قوله تمالى ( رب المالمين ) ياجاز علمي وأدبي مما غر به و نتاوه مرات في اليوم في أول كل سلاة .

والآن ، ماموقع قوله تمالى (أم يقولون الفتراء) وقد جاء عقب كل هذا الذى الطوت عليه الآية الكريمة من حقيقة القرآن وخصائصه ؟ إنه ليس أوضح من سخف من يزعم افتراء شيء من كتاب هذه سمائه الذاتية متجلية في جيسم آياته الذلك كان حواب هذا السؤال الإسكاري الذي يعجب من سخف هذا الزعم وجمل أهله بحقيقة القرآن أن أم الله رسوله أن يحمدام إلى الحجي " يسورة مثل القرآن

الذي لكل آية من آياته نصيب من تلك الدي لكل آية من آياته نصيب من تلك السات يجمل افتراءها مستحيلا وإن كانت الاستحالة لا تتبين الناس في أقل من أقصر سورة في القرآن .

هذا هنا في الآية للمهدة التحديي بسورة في سورة يونس ، أما حين كانت الحجة في رد الفرية قائمة على أن الرسول المكلف بالقرآن للأمور فيه بشليفه الناس لا يجوز عقلا أن يكون هو افتراه ، فقد كان الجواب على نفس السؤال الإنكاري: أن افقروا أنتم عشر سور مثل القرآن ، إذ لم يكن أشير إلى القرآن في الآية قبلها إلا بأنه وحي ، ولم يكن ذكر من صفاته الذاتية شيء يحول دون إمكان افترائه ،

فترى أن الترق في التحدى قد اقترن به ما يناسبه من الترق في التجيد له حتى صار ما سبق آية التحدى في سورة يونس من يبان غمائم القرآن يقتضى ألا يسكون التحدى إلا بسورة مشل القرآن ، على إطلاقها لتشمل أقصر سورة ، ولو زاد عن السورة مع تلك الخصائم وجلالها لكات الرادة إمرافاً ولغواً لايابق بجلال القرآن ولا يحكمة الله الذي أنزله معجزاً البشر مهما يلغوا من الأدب والعلم .

أما وقد بلغ التحدي ذروته هكذا في الآيات نزولاه اكتني بتقرير حقيقةالترآن في الآيتين المكيتين اللتين لزلتا بعد آية وأنس مصدرتين ينفس الكليات الكريمة الثلاث (أم يقولون افتراه) .

> من أجل ذلك كان الاكتفاء في آية الأحقاف بتفويض الأمر إلى الله يحكم بين الرسول وبينهم : ﴿ قُلْ إِلَٰكِ افْتُرْبِتُهُ فلا عَلَـكُونَ لِي من اللَّهُ شَيَّكًا ، هو أعلم عا تفیضون فیه ، کبی به شهیدا ببنی وبينكم ) . وفي آية السحدة . أخرى

العهد اللكي ، فلم يبق هناك مر داع وحقيقة الرسول والرسالة مما : (أم لتكراره أو الذهاب وراء تلك الدروة \_ يقولون افتراه ، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون) بعد أن كان مهد ومكن لذلك في الآية قبلها بقوله تمالي : ( تنزيل الكتاب لا ريب قيه من رب المالمين ). عَالَحُدُ للهُ الذِّي أَكُرُمُ البشريةُ ورحمها بأنَّ حاطهما بالقرآن (تبياما لكل شيء وهدي ورحمة وبشرى المسلمين ) يك

تحد أحمدالتمراوى

يسر بجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

أن يقدم كتابه الشهرى التأنى وموضوعه « العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن السكريم» لفضية الفيخ

تحد أبو زهرة

عضو المجمع

الثمران ۾ قروش

مع الناعة في كل مكان

# شحقیقاً بیت فی المعجت رة والکرامته والیتت ملاسنانه مصطفی الطبیه

- { -

#### (أنواع السحر)

قال الشيخ أو السعود في تفسيره ، واعم أذاسحرا أواع : منهاسحرا أكادا بين وهم قوم كانوا يعبدون الكواكب زاهمين مدبيرها لهذا المالم ، ويستخدمون الخوارق بشمر يج القسوى السماوية بالقوى الأرضية وقد بعث إبراهيم لإبطال مزاهمهم ، وم تلاث قرق : إحداها تقول إن الأفلاك والنجوم واجبة الوجود لقواتها وم المعابثة لكل واحد منها هيكلا ، ويشتغلون والتائة أثبتوا للأفلاك والكواكب اعباد عتارا لكنهم يخدمنها وم عبدة الأوثان ، والتائة أثبتوا للأفلاك والكواكب اعباد عتارا لكنهم المالم وفوض تدبيره إلها .

ومنها سحر أمحاب الأوهام والنفوس القوية ، فإنهم يزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتصمية في القوة والتأثير إلى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإحباء

والا مانة وتغيير البنية والشكل. ومنها سحر من يستمين بالأرواح الأرصيسة ، وهو أأسمى بالعزائم وتسخير الجن ومنها التخيلات الأخسدة بالعيون وتسمى الشعوذة .

### (رأى الدين فيا تقدم)

قال الشيح أبو السمود : ولا حلاف بين الأمة في أن من اعتقد الأول ( يمني سحرالكلدانيين بفرقه الثلاث) ، فقدكفر وكذا من اهتقد الثاني وهوسحر أصحاب الأوهام والنفوس التوبة .

وأما من اعتقد أن الإنسان يبدغ بالتصفية وقراءة العزائم والرقى إلى حيث يخلق الله سبحانه عقيب ذلك على سبيل جريان المادة بمض الخوارق ، فالمعتزلة اتفتوا على أنه كافسر ، لأنه لا يمكنه بهذا الاعتقاد معرفة صدق الأنبياء والرسل بمحلاف غيرهم .

قال أبو السعود : والعلى التحقيق أن ذلك

الإنسان إن كان خيراً متشرعاً في كل ما بأتى ويذر وكان من يستمين به من الأرواح الخيرة ، وكانت عزائمه ورقاه غير مخالفة لأحكام الشريمةالشريفة، ولم يكن فيها ظهر في يده من الخوارق ضرو شرعي لأحمه فليس ذلك من قبيل السحر ، أما إن كان شريراً غير متمسك بالشريعية الشريقة فظاهر أنب من يستمين به من الأرواح الخيثة الشريرة لا محالة . ضرورة امتناع تحقق التماون بينهما من غمير اشتراك قي الخبث والشرارة فيكون كافراً قطعا وأما الشعوذة وما يجرى عجراها من إظهار الأمور المحبسة واسطة ترتيب الآلات الهندسية وحقة اليد والاستعالة بخواص الأدوية والأحجار فإطبلاق اسحر علمها بطريق التجوز ، أو لما فيها من الدقة ، لأنه في أصل النفسة الصرف على ما حكاه الأزهري عن القراء ويونس.

فأنت ثرى من تحقيق الشيخ أبى السعود أنه أجاز السحر النافع الذي يستعمله الرجل الملازم الشرع لآنه لا يستخدم فيسه إلا الأرواح الخسسيرة ، ولا يستعين عزائم عنالفة الشريعة بل إنه عنم وصفه بالسحر

أما المستعين بالأرواح الشريرة فاينه كافر لانه لا تعاونه تلك الأرواح الشريرة إلا إذا كفر مثلها ، فهذا هو الساحر ، وهو الذي نهمي القرآن هما يزاوله من السحر ، ومذهبه في هــــذا قريب من مذهب الإمام الرازي ،

كما أنه يرى أزالشموذة ليست من السحر وقد من في كلامه بيانها ، وحيث لم تكن من السحر فإنها لا يكون منهياً عنها .

#### (صور عجيبة من السحر )

لما تزل الصليبيون دمياط في عهد صلاح الدين الآيوبي حاصر مم خسة وحسين يوما وانتصر عليهم وولوا مديرين ، ثم بدا له أن يزور الشام ، فتوجه إليها بحراً ولما نزل بالميدان الكبير بدمشق شاهد عديداً من المصارعين وغتلف اللاعبين ، وكان فيمن جاءه منهم رجل أمجمي عرض عليه أن يريه أعجوبة من الشعوذة ، فأذن له في ذلك ، فنصب خيمة لطيفة في الميدان يين يدى السلطان صلاح الدين ، وأخرج من كمه كرة من الخيط، فربط خيطها في بده ، ثم أرسل هذه الكرة نحوالماء بقوة ، ثم تعلق بها وصعد حتى غاب عن بقوة ، ثم تعلق بها وصعد حتى غاب عن

الأبصار ثم مقطت بن لناس إحدى رجليه وصارت تزحف حتى دخلت الخيمة ، ثم مقطت إحدى يديه وزحفت حتى دخلت الخيمة ، ثم مقطت اليد الأخرى وفعلت كسابقها ، ولم تزل أعصاؤه تسقط عضوا بعدعضو حتى سقط الرأس واتجه إلى الخيمة ثم بعد ساعة خرج ذلك الرجل من الخيمة وهو كامل الأعضاء ، واتجه نحو السلطان وقبل الأرض بين يديه ، فهت الناس لذلك ثم دخل الخيمة ثانيا أمام الناس فقال رجل يرافقه الحاضرين : ادخلوا الخيمة والحثوا يرافقه الحاضرين : ادخلوا الخيمة والحثوا غمه فها فقعلوا ولم يجدوا فيها أحدا شرح منها ذلك الرجل عشى على أقدامه نعجب الناس من ذلك .

ولكن الأمير سنقر الأخلاطي اغتاظ من هذا المشعوذ فضرب عنقه بين الناس وقال الملك الناصر مثل هذا لا يؤمن أن يكون جاسوساً من الصليبيين ، تمأراد أن يقتل رفيقه فاستجار بالملك الناصر زاهما أنه لا يعرف شيئا مما فعله رفيقه ففقال له الناصر : اخرج من دمشق في هذه الساعة ولا تقم بها فيقتلوك فخرج من ساعته ، ذكر ذلك ابن إياس في تاريخه .

وذكر ابن إياس أيضا أنه في عهد الملك الكامل الأبوبي دخل شخص مغربي إلى مصر وكان من علماء فن السيمياء (السحر) فأظهر لشخص من الأعيان بستانا غارج القاهرة كثيرالأشجار المشمرة ، وقيه خس سواق دائرة ، وعدة ثيران واقف برسم السواقىوعمال هدا البستان وافغون حوله غلما رآه ذلك الرجسل أعبيه ، فاشتراه من للغربي بألف دينار، وأقبضه الثمن • وأشهد عايه للغربي أمام القاضي بأنه تسلم البستان وبات المشترى في البستان الذي اشتراء فلما أصح وحد نفسه بين الكيان، ولم يرشيثا من ذلك البستان الذي باعبه له الغربي ، لجمل يسأل هل كان هنا بستان قبل اليوم؟ فيقولون ما محمنا عن ذلك قسط فتعجب الرجل وشاع أمره بين الناس ، فلما بلغ الملك الكامل ذنك طلب للغربى غلم يجده وأَخَذُ أَلَفَ الْدِينَارِ وَمَضَى فَي سَبِيلِهُ .

وقال ابن إياس: إن ماوك البين أهدوا إلى الملك الكامل شمعدانا من تحاسلطيف الصنع يخرج منه شخص من تحاس عند طلوع الفجر ويخاطب الملك ويقول له صبحك الله بالمليد للملع الفجر ، أو صفير

هذا معناه ، وقد بني هسسذا الشمعدان إلى أيام الملك الناصر محسد بن قلاوون ثم فقد .

وحكى الرحالة ابن بطوطــــة : أمه لما ذهب إلى الصين دماه أحسد أمرائها وأحضر له أحدالشموذين وقال: أرقا من عجائبك · فأحذ كرة بها خيوط طويلة فرمي بها في الهواء حتى عابت عن الأبصار فلما لم يبق من الخيط إلايسير أمر تليذاله فتعلق به ، وصعه في الهواء إلى أن غاب عن الأبصار ، فدعاه ثلاثًا فلم يجبه ، فأخذ سكينا بيدهوقد بداعليه الفيظء وتعلق باغيه إلى أن عاب أيضا ، ثم ربي بيد المبي إلى الأرض ، ثم يبسه الأخرى وبسائر جسده ؛ ثم هبسط وهو ينفخ وثيابه ملطخة بالدم ، فقبــل الأرض بين يدى الأمير وكله باللغة الصيمية • وأمر له الأمير بصلة • ثم إنه أخذ أعضاء الصبي وألصق بعضها ببعض وركله برجسله فقام سويا .

وتأثر ابن بطوطة بهذا للنظر، فقيل له إن شيئا بما رأى لم يحدث وإنما هيمهارة للشعوذين بالصين .

(السحر في الهندوالتبت)

نشرت جريدة (المقطم) في عددها العادر في ٢١ من ديسمبر ١٩٣٣ بهذة مترجة عن كتاب لطبيب المجه الدكتور الكسندر الطبيب النفساني بمستشلي الأمراض النفسية بلندن واسم هذا الكتاب: (العالم غير المنظور) وقد جاء في هذه النبذة واقعتال جميبتان من السحر نقلهما العلامة للرحموم الشيخ رشيد رضا في كتابه (الوحى المحمدي) وعنه ننقل هذه النسبذة:

وقد عنى الدكتور الكسندر في كتابه بالتحدث عن التنويم المغناطيسي والسحر الأسود وغيرهما من التحدث عن الغيب عما يمارسه سحرة الهند والتبت وأهمل الرياضة الروحية فيهما ، ونحن تذكر فيا يل هاتين الواقعتين :

(۱) كان الطبيب المذكور صديق بروفسور يعرف صوفيا هنديا ، وقد دما البروفسور هــذا الطبيب أزيارة الصوف الهندي فاما زاراه وجداه يخاطب شجرة تين قائلا: لقد أحسنت وقاومت عواصف الحياة وسليت نفسي وشفيتها ، وقد

آن وقت رحيلك من عالم الفرور والعدم و فوتى الآن ولا تعسودى إلى الحياة مرة أخرى ، فذبلت التينة حالا ، وخصها الطبيب فوجدها قدماتت .

(۲) حفل على (الاما) التبت (وبالقبون المعافرة الحكاء) عانية رجال يحملون البوة فأ تراوه ورفسوا غطاءه ، فرأى فيه الطبيب الإنجليزى المذكور شخصا منظره كالأموات فسمح له (اللاما) بفحصه ، فلم يشعر بنبضه ولا بختفان قلبه ، وكان باردا كالحجر ، وعيناه عينا رجل انقضى يوم كامل وهو يظهر عليما أثر تنفسه ، ثم لفظ (اللاما) كلات فرأينا الميت يفتح عينيه ، ثم حلس في الوتو ف والشي فدفا فساعده راهبان على الوقوف والمشي فدفا من (اللاما) وانحني و عاد إلى نعشه و هو حتى عاد ولا حياة فيه .

وأنت تعلم أن عيسى أحيا الميت ويقى حيا وقال التينة مولى فساتت وكان ذلك من غير مماناة قواعد السحر واستخدام الجي أما هؤلاء السحرة فإنهم لا يقدرون على مثل ذلك إلا باستخدام الجن لإتلاف

التينة و تصوير الميت حيابدليل أنه فقد الحياة فورا ولم عكت فيه الحياة إلا فترة عثيل إحياء الميت ، ثم لم يقدر (اللاما) على إبقائه حيا كاكان يصنع عيسى عليه السلام وذكر الشيخ رشيد رضا عن رجل معتقد مسلم في بلده كان يدعى الشيخ كال العصافيري نظر إلى شجرة تين وقال لها : مسكينة عوت ، فلم تابث أن عراها الذبول واليبس وتك منه كرامة لأنه رجل الدي لا يمارس والك منه كرامة لأنه رجل الدي لا يمارس السحر وإنما يمارس عبادة الله تعالى .

( مجاثب الدكتور سالمون )

كان يغشى بلادنا رجل أجنبي أطلق عايه اسم الدكتور سالمون، وكانت تظهر على يديه بمض مجائب السحر والتنويم المغناطيسي والقوة الروحية التحكية بسبب مزاولته أنواها من الرياضة التي بتبعها مسمحرة الهند والتبت .

ومن ذلك أنه وضيع في يد الرحوم سمدياشا زغاول كوباً من الألومنيو موظل ينظر إليه فتقل هذا الكوب في يدسمدياشا حتى أصبح لا يقدر على حله فألقاه من يديه ومن ذلك أنه دفن نفسه تحت الأرض لدة ست ساعات في مدينة الإسكندرية أمام جع من الأطباء تم خرج حيامع أن الإنسان

عوت بمد بضع دقائق إذا فقد التنفس في هواء نتي .

ومن ذلك أنه نوم وسيطا له فأخبر عن شخص غائب منذ عشرين سنة عن أهله ، وذكر أنه يعيش في محسل تجارة المحادي في الوجه القبلي وأنه نزوج ابنة صاحب المحل ، فلما مات أصبح هوالمتصرف فيه ، وذكر لأهله رقم تليفونه فأطبوه مردعايهم وعادت صاته بأهسله .

#### (ساحر في الوجه القبلي )

وكان في أو الله هذا القرن يميش في الوجه القبلي ساحر ، وكان يطلب من أعيان الناس أن يلقو الخوا علاما أعادها إليهم كاكان يأتي بمجالب أكثر من ذلك، فلما مات أراد ابنه أن يزاول صنمته فنهته أمه فلما سألها عن السبب فتحت (دولابا) وأخرجت منه صنها وقالت له إن أباككان

يسجد لحدا العنم لكى يساعده الشياطين على إظهار السجائب فلا تكفركا كفراً بوك. وفي عهد السلطان النوري أحضر بين يديه رجل من الصعيد متهم بأنه زنديق وساحر وأنه يتوضأ باللبن ويستنجى به ، ومتهم بغير ذلك مما يخالف الشرع ، وقد ثبت عليه ذلك بالبنة فأرسله إلى قاضى القصاة المالكي غنقسه تحت عافدة المدرسة الصالحيية عنه وضرب عنقسه تحت عافدة المدرسة الصالحيية (شباكها) بسد ما أشهروه على جسل وهو عربان .

#### ( العسابرة )

فارذا علمت ذلك أيرا للسلم فاحدثر أن عارس أنواع السحر فتبتعد عن الإسلام والسلمين ، والله الهـــادى إلى سواء السيــــل ك

### مصطفى تحو الحديدى الطير

## الازهتريقود ثورة ساالين الازهترية دينورة سالين

تحدثت الصحفاليو مية جيعها بإرمهاب عن تورة سنة ١٩١٩عناسية مهور خسين مأما عليها فوالتالمفحات وراءالمفحات في سرد أحداثها ووقائمها ، وكان عجيما أن يغفل دور الأرهر في هذه الثورة إغفالا لا تدرى الباعث عليه ع إلا ما عدر من أسطر طئيلة لا تصور الحقيقة الكبيرة مع أذ الثورة بدون حهاد الأزهس تفقد الرائع الجليل، ولا أقول ذلك تزيداً وإدعاه، بلأرجع إلى ما ذكره الاستاذعباس محود المقاد في كتابه الشهير عن زعيم الثورة ، حيث أعلن أن سعد زغلول نفسه فوجيء بالمظاهرة الكدى الى انبعثت من الأزهر فأحدثت الشرارة الأولى في الشعب ثم اندلع لهيبها في سائر للندن والقرى وقد نص البقاد صراحة ص ٢٢٦ وما بمدها على أذالثورة في بدئها لم يكن لها تنظيم مرالوقد ولم يكن على رأسها مدير مستول من رجال السياسة الرسميين 1 حتى لقد لمجبسمد سرحماشك فيممتقله حيزواتته

الأنباء بمظاهرات الأزهر 1 ا ولكن ما أغملته الصحافة هذه الأيام قد عرفه الناس جميعا وأشاد به شوق حين قال في قصيدته الشهيرة:

المهد القدسى كان نده قطبا قدائرة البدلاد وعورا ولات قضيتها عدلى عرابه وحبت به طفلا وشبت معضرا وتقدمت تزجى العفوف كأنها جايدارك في يدها اللواء مظفرا

ولم يكن احتضان الأرهر لنورة سنة 1919 حدثا غريبا على تاريخه أو هيئا بعيداً عن رسالته في محاربة الطغيان على أذ أمنا نعرف أن النورة الأولى المنعب للصرى في عهدا لحملة الفرنسية كانزهماؤها الوطنيون جيما من علماء الأزهر ومن ياوذ بهم من التجار والأعيان ، وكان الشباب القدائي فيها من طلبة العلم بالأزهر الشريف ا وأت حين تقرأ تاريخها المنصف

تلمس هذه الحقيقة الكبيرة في كل سطر تقرؤه فإذا انتقلت إلى الثورة الثانية تجد زعيمها البطل أحمد عرابي ربيب الأزهر وتفيذ حلقاته ، وتجد أكثر أعوائه المخلصين ، وموجهيه الصادقين من رجال الأزهر وقد ظل توفيق مكينا في كرسيه لدى الشعب حتى لفظه قرار الشيح الإنبابي بخلمه وفتوى الشيخ عليش بحروقه ، وحين بخلمه وفتوى الشيخ عليش بحروقه ، وحين أحبطت الثورة الباسلة كان صفوة المعاقبين سجنا ونفيا وتشريدا من علماء الأزهر وأبطاله .

أما الثورة الثالثة قلا نقول - فقط - إن زعيمها الشعبي سعد زغاول هو ابن الأزهر كان الأزهر كان ماحب الدور الرئيسي فيها بما قام به من أحداث خطيرة تحيفها الكاتمون اليوم دون مبرر معقول ، فرأيت أن أشير إلها في هذا للقال .

لقد تحدثت الصحافة عن النهاء الحرب المسالمية الأولى وسجلت الوثائق المتبادلة يين وزارة الخارجية في لندن ودار الحماية في مصر بشأن ماتقدم به الرحماء من المطالبة بتقرير المصير ثم ما تهددهم به اللورد اللنبي من قسع وانتقام ، ولن نفيض في شيء من

ذلك بل تخاصمنه إلى أن إحباط المسائس البريطانية لميكن ليتم يدون نشاطالأزهر ووعيه الوطني ، فقد أراد الاوردكيرزون وزير الخارجية البريطانية أن يسمى النساد ين عنصرى الأمة فزعم أن الأقباط يؤيدون الاحتلال ويعارضون ألثارين وأن التورة حركة هوجاء يقوم بها الرعاع والغوغاء من المتطرفين ۽ فسمي أسابذة الأزهــر وعلى رأمهم مصطنى القايآني ومحود أبو العيوق وعبدريه مفتاح وعجد عبد اللطيف دراز وعلى سرورالزنكلوني إلى كنائس الأقباط يجمعون الكلمة ويوحدون الصف ودخل القمص سرجيوس الأزهـــــر بأمر الشيخ القاياتي ثم اعتلى منسجره ليتحدث مع المتحدثين ، كما رأى علماء الإسمارم من واجبهم أن ينهضوا لتشييع جنائز الضحايا من المسيحيين كما يشيمون جنائز الشهداء من المماين دون تفريق؛ وقد أرسل الشيخ ابراهيم سليان قصائده الوطنية داعيا إلى الاتحاد الأخسوى في أراجيز سهلة نامت متام الأناشيد الحاسية . وقد اشتهرت على كل لسان .

وبهذه الخطوة الحاسمة من رجال الأزهر مقملت حجة وزير الخارجية البريطاني .

واصطرإلى أن يلفق كلاما آحريبرر فيه وجود الاحتلال البريطاني، بعد أن أسبح حديث التعصب الديني لدى المسلمين مهزلة مفضوحة ينكرها الواقع الصريح ا

هذا موقف رائبع للأزهر يذكرنا

عوقف آخر لا يقل هنه روعمة في العمل على وحدة الصف ، وذلك حين أرجف المعتمد البريطاني بأن الموظفين لا بوافقون جيماً على التسورة المصرية مستندا إلى أن أقالية قليلة من الموظفين لم تضرب مع المضريين إذ واصلت الممل في أحلك أيام الثورة عن رهبة لا عن رغبة فاستنكر رجال الأزهر أم هذه النساة ، وقامت مظاهرة كبري يحمل علمهما الشيخ محمد الطنيخي رحمالة ليتقدم آلاف المتظاهرين النبأحتي سرت في نفوسهم روح الفضب من شباب الأزهر وطلاب المدارسورجال الأمة متجهين إلى أما كـن الممل في كل إدارة كى يجمعوا الموظفين على كلة سواء وقه تعرضت المظاهرة لرصاص الاحتلال دون أن يستشعر رجالها الخسوف فسقط عشرات للصابين • وهوجم حامل العسلم ورفقاؤه فلم تزل لهم فدموواصاوا الثورة

هاتفين ومآآنتهي اليوم حتى تحقق المرجو

من اللظاهرة فاتفق للوظفــون جميما على

الإصراب، بل لقدهالالحجمين أن يشذوا عن إخوالم مقكفرواعن أنفسهم بالالتجاء إلى الأزهر والأنخراط في سلك القدائيين وأصبح الصباح فارذا الإضراب سائد عام. هدان موقفان رائعان للأرهرفي إحباط الكيد الإنجليزي فإذا انتقلنا بمدها إلى الإلمام ببعض الروائع الذائعة للأزهر في إلهاب التسورة؛ وإذكاء الوطنية فا إننا نجد مالا نستطيع الإحاطة به في مقال موجز يمتمدعلى التركيز ا وحسبنا أن تختار القارى، من الأحداث ما يفير إلى النظائر والأشياء.

لقد اعتقل سعد ورفاقــه في ٨ مارس سنة ١٩١٩ ، فلم يكد الأزهر يون يتناقلون الناقم ، وتتابع خطباؤهم على منبره العالى يلهبون الحاسة ويدعون إلى العمل الفورى من أجل البلاد، ثم خرجوا يومي ٩٠٤٩ مارس في مظاهر تين ثائر تين كانتا الأوليين في تاريخ التورة فأخذوا يطوفون الأحياء هاتمين بسقوط الحماية ، و من فو فهم رصاص الانجليز يتقاطر دون أن يستطيح إرهابا وتخويفاً الثائرين، وقد ذكر الأستاذ أمين الخولي وكان من الطلاب حينتذ \_كما جاء

في كتاب مواقف عاسمة ص٤٨٩ ــ أن شباب المعربين للمطالبة بمحقوقهم ، وفي الجراءة الساحقة التي ضرب بها المثل فلنساس حين واجمه رصاص الإنجايز في غير مبالاة ا وقد سجل الأستاذ الرافعي أن أول شهيه تلثورة كان تجل أحــد علماء الأزهر ممن يشتغلون بالمحاماة الشرعية أم تتابع بعده الشهداء من شي العاو الف والطبقات ا وقدحدثت في المظاهرة الثانية خارقة عجيبة لأحد شباب الأزهر ، غفل عنها الذبن علئون الصحف اليوم بيوميات السياسيين و مدكر ات الخارجية البريطانية ، ومقابلات الثنبي ومانر وتأليف وزارات رشدي ووهبة وسعيد وزيور بما لاكته الأسماع واشتهر خبره لدى القريب والمعيد منالتراء دون أن يذكروا الوطن بطولاته الرائبة في مسلسل مطرد يشفعه التحليل الممب والتشريح المطيل ؛ وإذا كان لتاريخ لمدناهذا يسهب فيدورال الميين ويقتضب روائم الشميين فماذا قدمت المحافة إذن يا قوم من الجديد ! وفيم شغل القراء بوثائق ذائعــة يغرفها أكثر الدارسين ؟ هذه الخارقة المحيبة لا يزال بذكرها من عاصروا الثورة وقدكان الأزهريون يتناقلونها في مجالسهم كارحمدي الأساطير

الأزهر قد صاغوا فلثورة شماراً عقويا هتفوا به جميعاً حين نادوا في مظاهراتهم الأولى بقولهم : ﴿ الاستقلال التام أو للوت الزؤام، خددوا مطالبهم في عبارة موجزة تتسم بالوضوح الصريح ، وقد ريع للمتمد البريطاني لما حدث فأبرق غارجية لندن بأنباء المظماهرة ؛ وبان له يوضوح أن ما زهمه المخارجية من قبل بأن حركة سمد طالشة لاتبلغ مبلغ حركة مصطنى كامل قه ثبت بطلانه الصريح بمظاهرة الأرهر ا هاتان للظاهرتان اللتانكانتا بعيدتين كل البعد عواً دني تأثير ناوفد السياسي كما ذكر مؤرخ سعد ، بل إن أحد زهماء الوقد حينشذ قبل الانشقاق وهو عبدالعزيز فهمي ثار على للتظاهرين في غضب ، وأعلن أزالمسألة ليست لعب أطفال وصاح بالجوع دعونا لممل في هدوه ولا تزيدوا النمار اشتمالا ، وقد ذكر ذلك العقاد في وضوح صريح 1 وإذا كان سمد قد عبب لحدوث المظاهرتين اللتين لم يكن يتوقعهما وإذا كان عبد العزيز قسد استنكر المظاهرات أشد الاستنكار، فالأرهر وحده المشول عَهَا ، فهو صاحب الفضل الأول في إيقاظ

حتى معجل حقيقتها الواضحة عن مشاهدة وعيان الأستاذ عمل على غريب بحريدة الأخبار الصادرة في ٢٢/٣/٣٤ فقال ما نصه:

﴿ أَدَكُو أَنَّ الإُنجَائِزُ نُصِبُوا مَا فَمَا أَمَامُ الأزهر وصوبوه إلى قلوب الآلاف من المتظاهرين وكان يديرالمدفع جندي إنجليزي سرعان ما تقدم منه شاب أزهري بكل جرأة وشجاعة — بل إن الوصف بالجرأة والشجاعة لا يكنى — ناين هذا الشاب الأزهري قد الدفع إلى الجندي البريطاني وضربه على أم رأسه فأوقعه أرضاً ، ثم استولى على للدفع ولكن ماذا عسى أن يستم به ، لقد أخذ يديره يميناً وشمالا دون أن يعرف كيف يطلقه إلى أت اخترقت رصاصة من أحد الإنجابز رأسه فسقط شهيداً ، كان هذا في للظاهرة الثانية كما تناقل الرواة ، تلك التي أصدر القائد العام القوات البريطانية قراره بمنع للظاهرات عقبها في ١١ مارس سنة ١٩١٩ مع تهديد كل متظاهر بانحاكمة على وجه السرعة الستمحلة » إ

ولكن للظاهرات تنتشر وتزيد دون اكثراث بمحاكمة أو تهديد! وقد أنشأت

السلطة محاكم عسكرية فىالقاهرة والأقاليم وأخذت تصدر الأحكام الجائرة بالإعدام والسجن للؤبد • فكاذ ذلك الشطط في التنكيل زيتا يضاف إلى الوقود الماتيب فيتزايد الحريق ويمتد إلى شتى الآناق ۽ وإذا كان مر الإنصاف أن نذكر أن الوطنيين في كل مكان بعبد أو قرب من القاهرة قسد أعلنوا الثورة المباخبة على المدو فارِن من الإنصاف أَدْنَذُكُو أَنْكُثيراً من طلبة الأرهر قمد رجعوا إلى أقاليمهم فى القرى والعواصم يخطعون ويقودون ويشرحون القضية الوطنية فيغيرة وإعان فقالوا ما لا تستطيع الجسرائد أن تقوله في عهد الحماية، وحققوا قول شوقى الذائع في تأثيرهم القوى و نفوذهم الكبير: هزوا للدائن كيفيا ورقيمها

أنتم لعمر الله أعصاب القرى وقد ثبت أن الظاهرة الصاخبة السكيرى في طنطا التي أسفرت عن عبررة وحشية قام بها رصاص العدو ، قد خرجت بدءاً من المعهد الديني يتزهمها طلاب الجامع الأحدى ، كا كانت مظاهر ات الإسكندرية وليدة معهده الأزهرى ، وإذا كان المرحوم يوسف الجدى قسد استقل يزفتي بعض

الوقت متحديا سلطة الاحتدال بالقاهرة وذكر له المؤرخون ذاك في عباب و إكبار الستاذ الشيخ عباس الجل العالم الأزهرى المعروف قد صنع هذا العنبيع عينه بالمنيا فأعلن استقلاله عن الجابة، ورفع لها علما تحريرا عاصاً ، وجمع زجماء الإقليم تحت لوائه عاصاً ، وجمع زجماء الإقليم تحت لوائه عاصاً ، وجمع زجماء الإقليم تحت لوائه يحرص الكاتبون على تخليد صنبيع الأستاذ يوسف الجندى ، ثم يتجاهلون صنبع يوسف الجندى ، ثم يتجاهلون صنبع الشيخ عباس الجل فلا تجد الجواب المقنع الصريح ، وإذا كان الحق لا يعدم أنصاره المحرذاك الفخر لصاحبه في كتابه مواقف المحرى الوطنيين المسجل ذلك الفخر لصاحبه في كتابه مواقف حامة مع مواقف أخرى الوطنيين ا

وقد هال إنجلترا ما رأته من عنف الإضرابات واشتداد المظاهرات فأصدرت أمرها بالإقراج عن سعد ورفاقه في ١٧ إبريل وظنت أنها بذلك تسكن الماصفة ، ولكر الأزهر أثبت للناس جيما أذ المسألة ليست مسألة زهماه وأشخاص بل إذ الموقف يتلخص في شهماره الذي هنف به وهو الاستقلال التام ، فا كاد سهمه يطلق

من عقاله حتى نظم الأزهريون مظاهرة رئاتة تحدث عنها الشيخ محمود أبو العيون فى ذكرياته السياسية عرف الثورة بمجلة المصور سنة ١٩٩١ فكان مما قال:

3 وقى ١٧/٤/١٧ أفرج عن سعد وصحبه فقامت مظاهرة كبرى اشتركت فيها طوائف الأمة من أزهر بين، وموطفين وقد بدأت من الأزهر ومضت تخترق شوارع القاهرة وفي مقدمتها الأزهربون حتى وصلت إلى عابدين، وكنت أنا ومصطفى القاياتي في مقدمة للتظاهرين تحمل علماً واخداً عولمًا وصلنا ميدان الأوبرا وامتلاً بنــــا محمنا طلقات الرصاص تلبعث من شبابيك سور الأزبكية ، وتوجه نيرانها إلينا على غير انتظار ، وسرعان ما رأينا الدماء تجرى ونظرت فلم أُجد من إخواني إلا الشيخ عبد ربه مفتأح والشيخ القايأتي والرصاص يمر بيننا حتى أصابت المسملم رصاصة فأحرقته ، وبينما نحن فيهذا الجو محمنا من ينادينا يا تايآني يا أبو الميون ارجموا أنفسكم ولاتمرضوها للقتلء ولكننا سرنا وراء للتظاهرين واجتزنا للكاتب والرساس يدوي من خانمنا ،

وظهورها معرضة له ، ثم تشتث للظاهرة وعادت فالتأمت في شارع عابدين بعد جامع الكخيا » .

ووالى الشيخ أبو الميون حديثه عن ثورة الأزهر وعن اعتقاله مع زملائه من الأرهريين ثلاثة أشهر في رفح، ثم عودتهم لاستثناف الجهاد عا لا نستطيع بسطه لكثرته، وإذا كان الشيخ أبو الميون قد ذهب إلى ربه دون أن يجد من ينصفه من الباحثين فإنى أعد قراء ( عجلة الأزهر ) بحديث عنه في القريب ليمرف للتشدقون بالدراسة التاريخية أي رجل ينفاون ا

وتحن نعلم عاولة الدرد ما وزير المستمرات الإنجليزية حين قدم مشروط يراه أساساً للمفاوشة ، ونقطة لتحديد الملاقات المصرية الإنجليزية عاولا استبالة بعض السياسيين بما يخدع به الأغرار من هؤلاء ا وقد كاد يوقع الفرقة بين الوطنيين لولا أن أصدر الفتى الأكبر الشيخ عمل بخيت المطيعي فتواه بمقاطعة لجمة ملنر وقد وصعت بالخيانة كل من تحدثه شعه بمفاوشة الاستعار ، بعيداً عن زهما مصر المناضلين ، وهي فتوى عبلجة طرب لهما

سعد زغاول فى أوربا وأبرق إلى المفتى الأكبر يقول له فى إعباب: إن فتواهجديرة فأن تصدر عن أكبر مفت للإسلام فى عصرتا الحديث إ وهكذا رجع اللورد بالخيبة بعد كلات معسمه ودة سطرها أزهرى أمين .

لقد اعتقد المحتلون أن الجامع الأزهر مهد التورة ، وجمع التقاءات رجالها ، وموضع التدبير والتيادة وزادهم ضيقاً وحنقاً ما شاهدوه من قيام طلبة الأزهر بتوزيع للنشورات الثائرة علىجميع السفارات والقنصليات الأجنبية إذكانوا يحرصون أشد الحرص على كتبان الحقائق الوطنية وإخفائها عزالأجانب مرأوا أذالنثورات التائرة لا تقف عند المقارات الحايدة وحدها بل تغزو دارالحابة البريطانية مهددة متوعدة وموقمة بإمضاءات وجال الشرطة الوطنية إذاً فالشيخ مصطفى القاياتي - رحمه الله -قد بادر بتأليف بوليس مصرى من طلبة الأزهر وللدارس العليا ، تكون مهمته المحافظة على النظام أثناء للظاهرات منما لما قد يحدث من تخريب يتعمده أعوان الاحتلال تشويها للحركة الفدائية الثائرة ، بحيث كان كل شرطى وطنى يضع

على قراعه قطعة حمراء كتب عليها ما يدل على انبائه لبوليس الأمن الوطني بالأزهر، وكان من سلطة هذا النظام أن يتعقب من تسول له نفسه ممالأة الاحتلال ليقوم بأسره وتقدعه إلىهيئة المحاكمة التي وأسها الشيخ أبو الميون والتيكان مقرها مسجد للْوَيد، وقد بلغ من نفوذ هذه الهيئة أن من يحكم عليه بالخيانة من متهميها كاذ يسقط سقوطا يلمحق العار بأسرتهوعارفيه ، وقد ذكر الشيخ أبو الميون في مذكراته بالمصور أنأحد هؤلاء قدازم بيته وسعى أهلوه إلى الشيخ بما يثبت براءته من ادماء كاذب فاستألف أبو الميون نظر القضية وحكم ببراءته فكان المعربون يهنئونه مغتبطين ويحضنونه مقبلين اغياله الربخأ مجيداً فقد المؤرخين !!.

أجل عرف الحتاون سيطرة الأزهر ونفوذه فأغلقوا أبوابه ووضعوا الحراس الشداد من جنودهم أمامه مسلحين ببنادقهم ومدافعهم كى يمنعوا الحهور من الاحتشاد حول منبره والاجتماع فى رحابه ا ولكن الشمل كان يلتئم رغم أنوفهم إذ اهتدى الأزهريون إلى باب خلق يصلون إليه من رقاق ضيق وهوللعروف بباب الجوهرية

تجاه الزاوية المشهورة تزاوية العميان! فأحذوا باسلاون منه قرادى وجماعات حتى إذا التآم الشمل خرجوا يتظاهرون فيصخب تاثر بحيث يفاجأ الحراس بحشودهم للتراصة تندفع إلى الميدان وهم حاثرون، ثم لم يعدموا بعد البحث الجاهد من يدلهم على الباب الخلقي فأوصدوه ، ولكن الحيلة لاتمدموجها فلنفاذ مهما كبدت الأزهريين شي الصماب ، فعلكروا في شارع ضيق يسمى الآك مدربالحلقة وبينه وبينالأزهر بيوت كثيرة، وأخدوا يستأذنون أصحابها في دخول المنازل ثم الصعود على سطوحها والتنقل بسلالم خشبية تصل مابين السقوف حتى تنتهى إلى سطح الأزهر متعرضين إلى أخطار هائلة تسكلف الثائر حياته لوفقد انتباهه لحظة فزلت به القدم ؛ وقد فصل الأستاذ الطنيخي هذا الموقف الرائع في مقال صادق نشر (بمجلة الأزهر) ربيع الآخو سنة ١٣٧٥ هـ والرجوع إليه مما يفيد ، وأميهدأ الثائرين بالء فظاواف حركة نشيطة لايقر لهاقرار ءحتىءممف الخلاف يوحدة الزهمامنانشق عن الوقدمن يعرفو زبالأحرار الدستوريين ، وفرح المحتاون والقصر جذا الانشقاق ، وظنوا أنهم وجــدوا من

يرتبكزون عليه فى تفريق الجهبود ، والغضاض الشملء ولماكان سمدهو العقمة الأولى أمامهم فقد بادروا باعتقاله ثانية مع رفاق آخرين وأرساوا كتائبهم في كل ميدان لقمع من تسول له نفسه أن يتظاهر ويحتشدا ولكنالأزهر احيا الفالأرهرا قد أمسد تدبيرهم الظالم إذ ما كاد نما الاعتقال يدوى في أيلمهور دوى الرعد ، حتى هرع الألوف إلى صحن الجامع ينظرون ماستقوم به الهيئة التنفيذية الثائرين 1 وقد خطب أبو العيون والقاياتى وأبوشادى ودراز ثم بادر الشيخ مصطنى القاياتي بتأليف كان هو أحد أعضائها البارزين ، ولم يأل المحتاونجهدا فيتمقب للتظاهرين وتسليط تانون الأحكام العرفية الجائر على رقابهم ا فقدموا إلى المحاكمة جماعات، وقد سبق إلى قسم الأربكية عشرات الأزهربين ليجدوا أحكاما تعسفية تفرض عليهم غرامات باهظة لا قبل لهم بدفعها . فتألفت في الحال جماعات مخلصة برئاسة الشبيخ القاياني تجمع التبرمات لإنقاذ للواطنين جيما منهمال وتجار وأزهريين وقدجلس

الفيخ القاياتي ليحمى ما تجمع ثم يوازن بين ما يطلب من غرم وما نقص من مال وكان مشهدا يستدر الإعجاب حين خلع بعض الطلاب لباسه الخارجي ليباع فرمزاد وطني يسمف المسجونين ا فيالله كيف نفقل هذه الروائم لنسهب كثيرا في مفاوضات ملنر و تصريح كيرزون و تحيلاً الصحف بصور وزراء ومديرين كان بعضهم أصناما تتحرك في يد الاحتلال ا

به الهيئة التنفيذية الثائرين 1 وقد خطب إن قيادة الأزهر الثورة للصرية يتطلب أبو الميون والقاياتي وأبوشادي ودراز لنفسي أني أستطبع أن أقوم عهمة هذا المؤرخ أم بادر الشيخ مصطنى القاياتي بتأليف الناريخ الشعبي الحافل متأثراً عقال رائع كتبه ميئة حديدة للوفد تقوم مقام المتقلين التاريخ الشعبي الحافل متأثراً عقال رائع كتبه كان هو أحد أعضائها البارزين ، ولم يأل أستذي العالم الجليل على الفزالي في العدد المحتاد نجهدا في تمقب المتقاهرين وتسليط الأخير من (لواء الإسلام) متمج الإغفال المحتار المرفية الجائر على رقام ما التحرير لدى من ينكرون ضوء الشمس نقدموا إلى الحاكم العرفية عشرات الأزهريين من رمد حتى لقد صدف عليهم ليجدوا أحكاما تعسفية تفوض عليهم قول المتني.

ومن یك ذا نم مر مریش یجه مرا به للاه الولالا و و گور مهالیومی

# تطور القوانين وفقا ليكشر بعد الإسلامية. الدُور مِد الناصرَ وفي العطار

من المروف أن الشريعة الإسلامية كانت هي القانون الواجب التطبيق في جميع البلاد الإسلامية إلى عهد قريب . غير أنه عندما غزا الاستعاراليلاد الإسلامية غزوا ثقافياً وعسكرياً وسياسياً بدأ التحول عن تطبيق الشريمة الإسلامية إلى تطبيق قوانين أخرى استمدت معظمأ حكامها منالقوابين الأجنبية . وتم هــذا التعول في كثير من البلدان الإسالامية بالترهيب أحياماً من طريق وضع جزاءاتجنائية وسياسية لمن يمارض هذا التحول والهامه بالتخلف والرجمية ، وبالترغيب أحياناً عن طريق حملة دعاية واسعة تسمى حسركة انسلاخ المجتمع الإسلامي من معظم أحكام شريعته الخالعة بحسركة الإسسملاح التشريعي والقضائي ا

وعلى طوال السنين التي فرض الاستمهار الفكرى فيها على الشعوب الإسلامية نظها قانونية يختلط فيها الحق مع الباطل، والمدل مع الحرام ما فتئت

الجاهير قطالب بالتعديل والتغيير ، يعلو صوتها به حيناً ويخفت أحياناً ، ولكنها لا تغفل عنه ، وكثيراً ما يسمع المسرة أو يقرأ تعليقات تستنكر أحكاما صدرت من القضاء ، وإن صحت هذه الأحكام من الناحية القانونية ، إلا أنها قد لا تنفق مع بساطة صادئ المدالة التي تعرفها هذه الجناهير من روحها الإسلامية بغير ضغط الجناهير بؤكد \_ يوما بعد يوم صنغط الجناهير بؤكد \_ يوما بعد يوم صاحبها إلى الشريعة الإسلامية ، قطلب الحق من أحكامها فتجده ، وتلتمس المدل فيها فتناك .

وإذا كنا اليوم بسبيل حمركة كبرى لتطوير الفوانين ، فإنه يتعين علينا أذ نترسم عدة خطوات حتى يحقق التطوير أسمى غاياته .

علينا فىالبداية أن رفع بصمات الاستمهار الفكرى عن تشريعاتنا الوضعية ، وأن ثرى بوضوح ميادين حروبه النفسية

ومدى مالحق سياست التشريعية من غمارها ، وذلك كخطوة أولى يتسنى لنا أذ نضع أيدينا على مواردنا التكرية نقية كما عهد الهافي جوهرها الأصيل ، طاهرة عما عسى أن يكون الاستمار الفكرى قد أساب منها .

علينا ثانيا: أن نعمل على أن تمكون الحاول التشريعية لمشاكل الجاهير تابعة من طبيعة ساوكها الاجتماعي الأصيل تستمد أحكامها من الأوضاع التطورة لمجتمعنا مستهدفة الوصول بهذا الساوك إلى المثل العليا ... وفي سبيل ذلك لا تأبه بنظريات مفلقة ولا بفلسفات تأبو بية تأثهة ، ولا نغفل الأخرى في المدان المختلفة ، التجارب الإنسانية الأخرى في المدان المختلفة ، القد عة والحديثة على سواء .

على أنسا فرى أنه إذا كانت التجارب الإنسانية تهدي البشرية إلى الحل الأقرب لما كلها ، فإن الحمداية الربانية تهديها إلى الحل الأمثل والأبقى لكيانها ... ومهما كان الالتزام السياسي محققا لسيادة القانون ودافعا إلى ائتقدم ، فإنه لن يكون أبلغ أثرا من الوازع الديني فيا يحققه أبلغ أثرا من الوازع الديني فيا يحققه

من النزام الإنسان بالحق والعدل وسائر للثل المليا في السر والعلن ، وفي الضيق والسمة ، وفي العجز والقوة ... وفي الرغبة في الإصلاح بين الناس وإن تضاءل الحافق المادي في الدنيا أو العدم ... وفي الإخلاص في خدمة الآخرين وإذا تتني النفع الشخصي أو تطلب هذا الإخلاص مزيدا من الإيثار والتضحية . . . لهذا ترى أنه إذا كانت دراسة أوضاع مجتمعنا للتطور والتعرف على القوانين الوضمية المختلفة في كثير من البلدان أمهاً لازماً لتطوير القوانين . . . فإن دراسة الشريمة الإسلامية ومحث وسائل تطبيقها ألزم لمنح هذا النطوير القدرة على الحركة الدائبة نحمو المثل العليا والتطبيق الأمين للساديء، والإخالاس الواعي تلقيم

وإذا كانت دراسة الشريعة الإسلامية وبحث وسائل تطبيق أحكامها هدفا قومياً ودينيا ، وأملا تسمى الجماهير التحقيقه ، فا عماد أن تـكون هذه الوسائل ؟

لا شك أن لدينا جامعات وهيثات عليا تقوم على دراسة الشريعة الإسلامية في مقدمتها كلية الشريعة والقائون

بجامعة الأزهر وجمتم البحوث الإسلامية وأقسام الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق بالجامعات . . . وقد خطت هذه الهيثات خطوات واسعة أسفرت عنظيور دراسات إسلامية بعضها مقارن بالقوانين الوضعية وفيه نصوس مقترحة كتقنين الشريعة الإسلامية . والاستفادة من جهود هذه الحيئات العامية يقتضي حصر إنتاجها العامي خصوصا من رسمائل د الدكتوراه ٧ في الشريعة الإسلامية المقارئة بالقوامين الوضعية وتزويد فجان تطوير القوانين بهذا الإنتاج العلمي عكما يقتضي دهرة أصحاب همذه الرسائل وفقياء الشريعة الإسلامية لحضور جلسات هذه اللحان لتبادل الرأى واستخلاص أفضل حاول الفقه الإسلامي لمشاكل الجماهير المختلفة .

من جهة أخرى نلاحظ أذ كلا من جامعة الأزهر ، ومحم البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى الشئون الإسلامية هيئات رسمية تعمل على إنشاء وتدعيم الأجهزة الملية والسياسية المدعوة الإسلامية في سائر البلدان الإسلامية وغير الإسلامية ، وينبغى أن نبذل لهذه الهيئات كل عون مادى وكل تأبيد أدبى يمكنها من أداء

وسالتها كاملة غير منقوصة .

على أن عة أمرا هاما لابدمنه إذا أحلصنا في الدعوة إلى تعليق الشريمة الإيسلامية والا وهو إنشاه: (دراسات دينية منظمة لطوائف الشعب المختلفة ) لا تقتصر على خطب الجمة، ودرس المصر في كل مسجد وعلى تتجاوز ذلك إلى تطبيق صحيح وعملى نقوله تمالى: « وما كان المؤمنون لينفروا كافة ، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقيوا في الدين ولينذروا قومهم إذا ليتفقيوا إليهم ، لعاهم يحذرون ، والآية الكريمة تنبه المعلين إلى أن انشغالهم الدينية الشعبية المنظمة ، وهي تتطلب في الدينية الشعبية المنظمة ، وهي المنظمة ، وه

أولا: أن التفقه في الدين — من حيث أشخاص القاعين به — فرض كفاية على كل فرقة من المسلمين تقوم به طائعة منها ... عمنى أنه ينبغى أن تبعث كل طائعة من طوائف الشعب بعدد منها يتفقه في الدين ويتاتي دراسات فيه تتصل بنشاط هذه الملائعة ، كا يجب أن يكون في كل وحدة في الجنم الإسلامي إدارة التفقه في الدين والقتوى فيه ، وتتأس هذه الطائفة و تلك والقتوى فيه ، وتتأس هذه الطائفة و تلك

## فى تاريخ (التقوي العارية الدى للأشناذ نورإكدين شريبليس

#### مقىسىدمة :

لعل كلة التصوفومشتقاتها من أكثر الكليات دورانا على الألسنة، ولكنهامع ذلك مختلفة الدلالة عندمن يستعمل مها<sup>(1)</sup> . فهي عند بعض النباس: زهادة وسلبية في الحياة على اختلاف مناحى النشاط فبها وتنوعهاء وهي عندالمض الآخر استحات

هديان لنمض شواذ العقل والفكر، تم هي عبدالآحرين مرقعات ورسوم وأشكال يستجلب بها الرزق وتصاديها الدنيبا ء وقل من يدرك مدلولها على وجهة الصحيح. وبرغم غموض مدلول التصوف فيأذهان لناس، إلا أننا تجمده عندهم جيما وإن اختلفت الأزمنية والأمكنة والمقائد ،

( بقية المنشور على الصفحة السابقة )

الوحدة أحسكام الدين في مشاكل الهيئة ﴿ هَذْهِ الفَّايَاتُ أَنْ يَنْفُو بِهِ الْفَقْهَاءُ قُومُهُمْ منها ستكون أفرب إلى الإحساس بمشاكاها وأعرف بمنا يصلح لهنا من أمور الدين والدنياء

> نَّانِياً : أَنْ التَّفْقَهُ مَنْ حَيْثُ مُوضُوعُهُ ــ إنما يكون في الدين كله ، أو في فرع من فروعه ولاني مذهب يعينه وولا لتقيه دون آخر ، ولا في دراسات القرآن دون دراسات السنة ... الخ .

ثَالِثًا : أَنْ لِلتَفْقَهِ فِي الدِينِ غَايِنَهِ ، وأَثْمُ

[1] أنجه: النصوف السيحي ص: ف، lage: Christian Mystiusim P.V.

التي تنتمي إليها ۽ وهي باعتبارها طائفة العلهم يحذرون . . . يمعني أنه ينبغي أن يخرج فقه الدين إلى ميدان الحياة ويبلغ جميع الأذان، وتصبح قواعده سلوكا للأفراد والأقوام.

د وقل اعمارا قسيريالله عملكرورسوله والمؤمنون، . .

دالذين سنفون رسالات الله ويخشوه تولا يخشو ذأحدا إلا الله ،وكفي الشحسيما،

و • عبدالتأصرتوفيق العظار

قالتصوف إذن ظاهرة إنسانية، حظ لفرد منها بمقدار استمداده لها .

وإنما قلنا إنها ظاهرة إنسانية لأنها نابعة من شوق الإنسان إلى اكتناه المجهول<sup>(1)</sup> والتعرف على أسراره ، بل إن هذا الشوق هو الأساس الذي تنشأ عنه للمارف الإنسانية بصورة علمة ، والطريق إلى اكتناه المجهول يتخذ صورة عملية ساركية أو صورة عقلية تجريدية .

وإذا كان من العسير وضع تعريف التصوف جامع مانع (٢) \_ كما يقول أهل المنطق فلا أقل من وصع علامات مميزة، عمرز بها من الوقوع في الشذوذ الفكرى أو السلبية في الساوك الإنساني حين نعرض لبعثه .

واستقراء أشكال التصوف المختلفة
 بصورةعامة بدر لنا ناحيتين التصوف:
 (١) الناحية العملية للتمثلة في الساوك

(ب) الناحية العلمية المتمثلة في الآراء
 والأفكار التي دعا إلها الصوفية .

الصوفى بدرجاته المختلفة .

التصوف: إذن عمل وفكر ، رياضة وفلسفة .

وإذا كانت هاتان لليزنان وأحريات غيرها أموراً عامة تشيع في التصوف ع من حيث هو تصوف ع فإن لكل فوع من أنواعه ميزاته الخاسة التي تفصله عن غيره عوذلك بسبب ارتباط التصوف بمقيدة صاحبه ومزاجه ه والحق الذي يسيش فيه عوكلامنا هنا قاصر على التصوف الإسلامي .

### أصالة التصوف في الإسلام :

هلانتموف في الإسلام أسيلاً م دخيل؟
هذه قضية كثر حولها الجدل من قديم.
(1) فأهل الحديث - وإن اختلف موقفهم في التددد - يرون أن التصوف في صورته بعد عصر المحاية والتابمين والبمي التابمين ، غريب على الإسلام دخيل فيه ، ويخاصة التصوف الفلسفي .

#### [1] المدر البايق ص 6 ،

إلا عاول الأستاذ ربود أ يكولس أت يعرف التصوف صافى أكثر من سبعين تعريفا أه ، عاش فائل فائل الرفاقات ومنصف القرن المائس المجرى ، وسلم بأن من العمير وضع تعريف دقيق يشبل غفلف أنواع التصوف . أنظر في ذلك دعية الحمية الأسبوية اللكية سنة ٢٠١٠ من ٢٠١٠ من وقد ترجم هذا المقال المرجوم الدحكتور أبو العلامة بن كذابه : ه في التحوف الإسلامي وتاريخه ، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ٢٠١١ ه مد ١٩٤٧ م .

واتخذوا من موقف بمن كبار المحدثين والفقياء والمصلحين - أمشال الإمام ابن حنبل والشيخ تنى الدين ابن تيمية ، والشيخ عجد بن عبد الوهاب - طريقا إلى رفض التصوف الإسلامي عامة .

(ب) وبمض المستشرقين برون أن

التصوف ليس إلا رد فعل العقل الآرى تجاه الدين السامى الفاتح ، بل لقد غلا بمضهم إلى حد القول : بأن التصوف في الاسلام ليس إلا نتاجا خالصا الفكر الفارسي ، أو الهندي (۱) ، أو الأفلاطونية الحديثة . (ج) ويرى ابن خادون — ومن قبله شيوخ الصوفية وعلما تهم مثل الكلاباذي والسهروردي — أن التصوف الإسلامي أسيل في الإسلام ، وقد من العاوم الشرعية الحادثة في الماة ... وقد صار علم الشريمة على صنفين :

وصنف مخصوص بالقسوم فى القيام بهذه المجاهدة وعاسبة النفس عليها ، والكلام فى الأذواق والمواجيد العارضة

صنف مخصوص بالفقهاء وأهل النمتياء

وهي الأحكام العامة في الصادات والعادات

و الماملات ،

في طريقها ، وكيفية الترقي مثها (١) . (د) وأعتقد أن التصوف الإسلامي - من حيث مصادره - ليس غريبا على الإسلام ولا هو مجتلب فيه ، فالصوفية النبوية أساساً أصاوا عليه قواعدهم في الساوك والنظرء ثم جاءت عصور امتد رواقدها في محيط حضارة الإسلام فتلون بعناصر قد تخالف عنصره الأول في قليل أو كثير، وقد تتفق ممه ، وإذن فن المجازفة ألت ترد التصوف إلى عنصر واحد(٢) ، وإنما نقول آمنين أنه ربي في حجر الاسلام وامترج في عود بأفكار وآراء جليبة بعضهامقبول، وبعضهام دود بدرك ذلك من له أدنى إلمام عوالمات العبوفية القدامي منهم والمحدثين (٣) .

والتصوف كذلك ليس غريباعي البيئة

[۱] ۱۰ بن خلدون: المقدمة: ۲۷ ما ۱۹ ما ط مصطنی مجداء بدون تاریخ

[٧] • الصوفية في الإسلام • : ١٧ .

[٣] اوجع فَى ذلك إلى • اللهم • لأبي صر السراج الطوسى ، • والرسالة النشيرية • ، • وإحياء علوم الدين • في قسمه الأخير ، للمنزالي .

العربية الني ناهر فيها الإسلام ومنها انتشر، بل إلى لا أغاد إذا قلت إن البيئة العربية في الجاهلية نفسها كان فيها أفراد وجاءات أخددوا أنفسهم بالتشدد في الساوك ، وهذا واصح في ساوك الحنفاء من أمثال: ورفة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل، وأمية ابن أبي العملت (۱۱) ، وأبي عامر الراهب والد الصحابي الجليل حنظة غسيل الملائكة (۱۲) .

بل إن قريشا تشددت في دينها حق سموا بالحس، يقول أبو جمفر محد بن حبيب ابن أمية بن همرو الهاشي البغدادي المتوفى سنة ٣٤٥ هـ : دالحس قريش كابا وخزاعة لنزولها وعاورتها قريشا ، وكل من ولدت قريش من العرب .. كانت الحس قد شددوا لم يسلا وا سحنا ، ولم يطبغوا أقطا ، ولم يدخروا لبنا ، ولم يحدولوا بين مرضعة بدخروا لبنا ، ولم يحدولوا بين مرضعة ولا وبرا ولاسوة ولا قطناء ولم يحركوا شعرا ولا وبرا ولاسوة ولا قطناء ولا بلبسون دها ، ولا يلبسون

[1] اين حدب ( الحسير : ۱۷۵ ــ ۱۵۰ ( حيدر أباد ۲۳۹۱هـ ۲۹۵۲م قاعل واحد) ، دامان الربيد ( ۲ ــ ۲۵۹ .

جديدا عولا يطوفون بالبيت إلاف حذاتهم وثيابهم ولا يسسسون المسجد بأقدامهم تعظيا لتبعته عولا يدخلون البيوت من أبوابها عولا يخرجون إلى عرفات القولون: (نحن أهل الله) « وبلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم ويطوفون بالصفا والمروة إذا انصر قسسوا من مزدلفة عويسكنون في نلمنهم الآدم الحسر » (۱):

واستعراض أعماء الرهاد والعبوقية في الإسلام يشهد كذلك ببطلان هسده الدعوى، دهسوى أن التصوف رد فعل العقل الآرى تجاه الدين السامى القائح، كا يشهد بأن التصوف ليس غربها على البيئة العربية أو الفكر العربي، فقد كان بين أصحاب رسول الله ويناك كثرة كاثرة سذت الديباو أقبلت على الله وتنسكت، وفي الحديث الدين كانو يشتدون على أنسهم، ويسوقو ما الدين كانو يشتدون على أنسهم، ويسوقو ما يتخذوا اسم التصوف والا نسبته، وكذلك يتخذوا اسم التصوف والا نسبته، وكذلك فعل من بعدهم التابعون وتابعو التابعين فعل من بعدهم التابعون وتابعو التابعين

<sup>[</sup>٧] عداخام كود: «الشكير القلمق وق الإسلام ٣٣ وما يدها [ الطنمة الثالثة ٣٨٧هـ ١٩٩٨ ] . [٧] أسدالنامة ٢٠ ـ ٩٥ .

لأنه لا شرف هوق شرف الانباء إلى رسول الله وصحابته (١) .

وبذلك تخلص إلى القول: بأن التصوف الإسلامي فشأ في حجر المقيدة الإسلامية وبين طلائع حملتها الأوائل، صحابة رسول الله ومن أتى بعدهم ولكنه في تحوه وتطوره تأثر بسوامه داخلية وحارجية شأنه في ذلك شأن غيرهمن نواحي الثقافة الإسلامية ، وقد أثرت فيه تلك الموامل فقرب أو بعد تبعالها ، من صورته التي نشأ عليها في أول أصره .

تسمية الصوفية :

متى ظهرت التسمية ؟ أول ما ظهممسرت فى الإسلام ؟ — ومن أين أخذت ؟ .

أقدم من نعرفه ذكسس المدونية هو عبد الواحد بن زيد (للتوفي سنة ١٧٧ه) وكان بمن يصحب الحسن البصري (ت سنة ١٩٠ هـ) رحمه الله ، وكان من جلة أصحابه قال أبو نصر السراج : «قيل لعبد الواحد ابن زيد . . . من المدوفية عندك ؟ . قال : التاعوز بمقوطم على همهم ، والما كفون عليها بقاربهم ، المعتصمون بسيدهم من شر

[١] دائرسالة التشيية ١٠١٠ (بولاق ١٩٨٤) م.

نفوسهم هم الصوفية » (۱) . وأقدم من نعرفه ذكر التصوف هو معروف الكرخي (المتوفي سنة ۲۰۰ هـ) حيث قال: (التصوف الأخيية بالحقائق

واليأس مما في أبدى الخلائق > (٢) . وإذا كان هـــذان التعريفان قد ذكرا الصوفية والتعموف قبل نهاية القرن الثاني الهجري فإن استماله لم يدر على الألسنة

إلا في أوائل القرن التالى ، أما قبل ذلك فقد كان الصوفية و يسمون بأسماء تختلف من جهة إلى جهة في بلاد العالم الإسلامي،

وقد ظهر في الإسكندرية \_ حوالي سنة ٢٠٠ هـ طائنة يسمون بالسوفية ،

يأمرون بالمروف فيا رحموا ، ويمارضون السلطان في أمره ، وترأس عليهم رجسل مهم يقال له أبو عبد الرحن السوقي (\*).

وكذلك أطلق لفظ الصوفية على جماعة كانت تحيط بعيسى بن للنكدر الذي

ولى قضاء مصر على عهد المأمون . وكان هؤلاء القوم بأمرون بالمروف وينهون

عن المنكر . ولما ولى ابن المكدر الفضاء كانت هذه الطائفة تأتيه وهـــو في مجلس

<sup>[</sup>۱] ۱ الدم : ۲۰ (نصرة نيكولس) . [۲] ۱ الرساق اللشيرية ١ : ۱۹۰ ـ ۲۹ ـ ۲۷ عوارف المعارف : ۱ ـ ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣] الكندي : «الولاة والنشاة ، ١٦٢ ، المترزى : الشلط: ١٣٣ .

أما الصوفي \_ لقيا مفرداً \_ فقد ورد لأول مرة في النصف الناني من القرن الناني ، نعت به جابر بن حيان (١٢٠ - ١٩٨ هـ) وهمو صاحب كيمياء شيعي من أهمل الكوفة ، له مذهب خاص في الرهمد ، وهو كوفي وكذبك أبو هاشم الصوفي ، وهو كوفي أيضا ، توفي سنة ١٥٠ هـ ، يقول فيمه سفيان التوري (ت ١٦١ هـ) : د لولا أبو هاشم ما عرفت دقيق الرياء (٣) .

بل لقد نقل عن الحسن البصرى أنه قال: رأيت صوفيا في الطواف ، فأعطيته شيئا، فلم يأخذه ، وقال : 3 معى أربعة دوانيق ، يكفيني ما معى (٤) » .

وغلت بمش الزوايات، فذكرت ماينهم منه أن هذا اللفظكان ممروفا فى النصف الأول من القرن الأول .

[۱] آدم «مأرة الحصارة الإسلامية»: ۲ ـ ۲ اه ۱۳ نظر عن الولاة والقشاء : ۲۰ ع م .

[٧] • هائرة المارف الإسلامية ؛ مادة كسوف.

[٣] ه تعدادالأنب، أرجة أبي دائم الصوق.
 وكذك اللم : ٣٠ . ٣٠ .

[2] ﴿ اللَّمَّةَ: ٢٩ هَ ٢٧ مُوارِفَ الْمَارِفَ: ﴿ لَمَّةُ وَا عَلَى هَا مِنْ الْإِحْيَادِ مِنْ

حدث أبو مخنف عن هشام بن عروة أن عذريا شكا إلى معاوية إكراه واليه ، ابنأم الحكم ، له على طلاق زوجه لجالها، ورغبة ابن أم الحكم في البناء بها ، فكتب إليه معاوية فيها كتبه :

قد كنت تشبه صوفيا له كتب من الفرائض أو آيات قسر أن في قمة طويلة ذكرها السراج (۱). ويبدو أن كلة صوفي قد ظهرت أول أمرها في الكوفة مقصورة في إطلاقها على أفراد يستنقون مذهبا من مذاهب الرهد يكاد يكون شيمياً ، وكان هبدك الصوفي آخسر أعته ، وهو من القائلين بأذا لإمامة بالتميين، وكان لا يأكل اللحم، وتوفي بنفداد سنة ۲۱۰هـ،

وقد قدر لهذا الإسم أزيكون له شأن خطير فيا بعد ، فا انقضت خسون عاما حتى أصبح يطلق على كافة صوفية العراق، في مقابل لللامتية ، وهم صوفية خراسان، ثم أخذ هذا الإسم يطلق بعد ذلك بقرنين على كافة الصوفية للسلمين لم

#### فور المديق شتربيه

[١] جيمارخالينان، ٢٣٣ ـ ٢٣٠.

# مِرَيِّهِ الرِفا بَيْ الرَّبِعِ وَلِقابُونَ سينادعيالالانطالودي

#### - T -

#### ثاب: في الشريعة الإسلامية

تعريف الزنا: هو الوطأ الذي يحدث في غيرملك ، ويسمى بالوطأ الحرم ، وهناك نوع من الوطأ الحرم ، وهناك نوع من الوطأ يعتبر محرما ولكه لا يعتبر عارض ، ينتهى بزوال سببه مثال ذلك : إذا وطأ الرجل زوجته الحائض أو النفساء أو العائمة ، أو الحرمة ، فالوطأ في هذه الحالات هو وطه عرم ولكنه لا يعتبر زنا(١) وإنما يعتبر معصية يعاقب عليها بعتبر معصية يعاقب عليها بعتبر مة فريرة .

الحكة من تحريم الرنا : حرمت الشريعة الإسلامية الرنا لأنه معول هدم لكيان الأمرة التي هي تواة المجتمع ، فإ باحة الرما تؤدى إلى شيوع الناحشة ، واختلاط الأنساب، وهذا بدوره يؤدى إلى انحلال

[۱] [شرح الرزناني] جه س٧٩ ـ شرح [فنح القدير]ج٤س ١٤ — طشيقان عابدين ج٢ص٤ ١٩.

الأسرة وفسادالمجتمع ، فالشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على تجنب الوصول إلى النتائج المخيفة للترتبة على الرفاة ، ولذا أجدها قررت عقو باترادعة الزناة واعتبرت الرانى المحصن (المنزوج) شخصا غير كف للانتساب للمحتمع الإسلامي بل غيرصالح للانتساب للمحتمع الإسلامي بل غيرصالح في البقاء ، لأنه مثل مهي مهو ايس للمثل السيء في الشريعة الإسلامية حق البقاء ،

القصد الجنائي: يشترط لقيام جرعة الرنا توافر نية الممد لدى الزاني ، وتمثير نية الممد متوفرة ، إذا زنى الرجل بامرأة وهمو يعلم أنه يطأ امرأة عرمة عليه ، أو إذا رضيت المرأة أن يطأها رجل وهي تعلم أنه عرم عليها ،

وإذا ارتكب أحدها الفمل عن محمد وهولا يملم بتحريمه بم فلاعقاب عليه كمن تزوجت وهي لا زالت في عصمة رجل

الجنائي .

آخر وأخفت عن روجها الآخير حقيقة أمرها ، فلا مسئولية على الزوج الآخير ما دام لا يعلم بالزواج الأول ، وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ، ثم سمحت له مطلقته أن يطأها وهي لا تعلم أنه طلقها . والقاعدة في التشريع الإسلامي أنه لا يقبل المند بالجهل بالأحكام في دار الإسلام فلابقيل من أحدالاحتجاج بالجهل بتحريم الزنا ، وبالتالي المدام القصد بتحريم الزنا ، وبالتالي المدام القصد

ولحك استثناه من هذه القاعدة يجوز الاحتجاج بالجهل بالأحكام إذا لم تتيسر الظروف العلم بها مثال ذلك : الشخص الذي أسلم حديثا ولم ينشأ في دار إسلام ويثبت أن ظروفه لم تيسر له العلم بالأحكام أو المجنون الذي أفاق ثم زنى قبل أن يعلم بتحريم الزناء في هذين للثالين وغيرها يكون الجهل بالأحكام علة الانعدام القصد للمنائي (1).

أدلة إثبات الزنا:

إثبات جرعة الزنا في الشريعة الإسلامية يختلف اختلافا كبيراً عنه في القالون

الم التدره ج ٤ ص ١٩ ص ١٩ ص ١٥٠ سترح فتم التدره ج ٤ ص ١٩١٩ — الني مه ١ ص ١٥٩

الجنائي ۽ إذ القانون وك القاضي حربة مطلقة في تكوين عقيدته في زنا الاوج وزنا الاوجة ، وفي شريكة الاوج ، وقيد هذه الحربة بالنسبة لشريك الاوجة ، أما في الشريمة الإسلامية فنجدها قد تقددت في إثبات جريمة الانا ، فوضعت شروطاً وقيوداً تبدو أهميتها من ناحيتين :

الأولى: أن الستر مندوب إليه شرعاً والدليل على ذلك مستمد من قوله والله الله الله الله الله المن أصاب من هذه القاذورات شيشاً فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عايه كتاب الله ٤ . وفي حديث آخر عن الرسول أنه أعرض عن للمترف مرات. والثانية : أن شدة المقوبة في الشريف والثانية : أن شدة المقوبة في الشريف تستدعى التشدد في الإثبات حتى لا يقتل إنسان أو يجلد إلا بعد التيقن الكامل من أرتكاب الجرعة ، أما في القانون الجنائي فرعا يكون أقل حاجة إلى التشدد لضا لة فرعا يكون أقل حاجة إلى التشدد لضا لة المقوبة المقررة المجرعة وتفاهتها .

والأدلة على جريمة الزناهي : الشهادة، والإقرار، والقرائن، وسنتكلم عن هذه الأدلة في إيجاز على النحو التالي:

#### أولاً : شهادة الشهود :

۱ — يشترط لإثبات جرعة الرانا أن يشهد أردمة شهود بقيامها لقوله تعالى: 

د واللاتي يأتين الفاحشة مر نسائكم استشهدوا عليهن أربعة منكم و إذا قل عدد الشهود عن أربعة لا تقبل شهادتهم ولا يقام حد الرانا على للشهود عليه اتفاقا وإنما يعاقب هؤلاء الشهود ويقام عليهم إذا رأى الراني في أهله ولم يجد أربعة شهود بقوله: د والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة والخاسة أن لعنة الله عليه إن كان من المادتين والخاسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .

وقد أوجد الله المخرج للزوجة من الحد في قوله تعالى : «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والحامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » .

وإذا كان الزوج هو أحمد الشهود الأربعة فالراجح أنه لا تقبل شهادته ذلك أن الزوج إذ يقذف بالرنا قد يكون متهماً

في شهادته - أي له مصلحة شخصية من وراء شهادته .

٢ - يشترط أن يكون الشهود كالهم
 من الرجال ، فلا تقبل شهادة التساء في
 هذه الحرعة .

" -- بشترط أن يكون الشاهد قد رأى بنفسه الجرعة ، قلا تكنى شهادة شاهد على شاهد ، أما إذا كان الشاهد أحمى فلا تقبيل شهادته (عند الحنفية والشافعية ) أما المالحكية والحنابة والظاهرية فيرون: قبول شهادة الأحمى ، عشترط في الشهود أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة غير للسلم لقوله تعالى: «واستشهدواشهيدينمن وبالكرى المالم الكبير ابن تيمية يرى قبول شهادة غير للسلم عند الضرورة لأن شهادته في الوسية قبلت الفضرورة لأن شهادته في الوسية قبلت الفضرورة فتقبل في كل ضرورة .

بفترط في الشاهدأن يكون عدلا لقوله تعالى : «وأشهدوا ذوى عدل منكم» ولقوله مَلِيَّالِيَّة : « لا تقبل شهادة خانن ولا خائنة ، ولا ران ولا زابية ولا ذي عمر على أخيه» ـ أي من غمر أحاه بالظلم .

وتوقى الصفائر ، وأداء الأمانة وحس للماملة .

٩ — ويشترط في الشاهد أن يكون : بالفا عافلا قادراً على الكلام وعلى حفظ الشهادة فلا تقبل شهادة الصبي ولا المجنون ولا الأبله ولا للغفل ولا الأخرس .

٧ — يشترط ألا يتحقق في الشاهد أى مانع من مواسع قبول الشهادة وهدفه للواسع في القرابة ، والمداوة ، والتهمة . والمقصود بالنهمة هي أن يكون الشاهد : مصلحة شخصية يسمى إليها عن طريق شهادته كشهادة الشريك لشريكه ، والحادم لحدومه ، والعامل لرب المعل .

 يشترط لقبول الشهادة ألا يكون حادث الرئا قد تقادم ، هذا ما اشترطه أبو حنيفة أما باقى الأعة فيرون : قبول الشهادة المتأخرة .

 بشترطأن يتقدم الشهود بشهادتهم ف عبلس قضأي واحد ، فإذا انفض المجلس فلا تقبل شهادة المتأخر منهم .

١٠ – يشترط أن يصف الشهود الزا
 عا يفيد تحقيق وقوعه .

وقضلاعن هذمالشروط الواجب توافرها في الشهود قلابد من اقتناع القاضي بضحة

الشهادة ليصدر حكه بالمقوبة ، فإذا لم يقتنع بصحة شهادة الشهود فإنه يطرحها جاناً ولا يأخذ بها .

#### تامياً : الإقرار :

المقصود بالإقرار: هو اعتراف الراقى بارتكاب جرعة الزناء ويشترط فى المقو أن يكون: بالفا عاقلا محتاراً قادراً على الوطء كا يشترط فى الإقرار أن يكون مفصلا مبينا لحقيقة الفعل.

وتسقط العقوبة إذا رجع المقر عن إقراره .

### ثالثاً : القرائن :

القرينة المعتبرة فالرقا: هي ظهور الحلى في امرأة غير متزوجة ، وقد ذهب الأعة الثلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الرفا لا يثبت وحجتهم في ذلك احبال أن يكون الحمل مر وطء شبهة ، أو عن المترر أن الحدود تمرز بالشبهات ، أما مالك فيرى أن المرأة غير المتروجة تحد بطهور الحمل ما لم تدع غير المتروجة تحد بطهور الحمل ما لم تدع أنها وطئت بشبهة ، فإن ادعت ذلك وكانت مشهورة بالعفة وحسن الحال فلا تحد .

#### المقوبات

كانت عقوبة الوثافي صدر الإسلام هي الجبس في البيوت والإيذاء بالتعيير والضرب والأسل في ذاك قوله تمالى: « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليس أربعسة منسكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن للوت أو يجمل الله لحسبيلا . واللدان بأتيا لهامنكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إذا فلا كان قوابا رحيا ؟ .

فعقوبة المسرأة الرائية كانت الحبس في البيوت على الموت، أو يجمل الله له اسبيلا محسكم آخر، أماعقوبة الرجل الرائي فكانت الإيذاء بالقول أو الضرب.

وهذا النصائسخ بقوله تعالى: دالرانية والرائى، فاجلدواكل واحدمنهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله ٤.

ويقول الرسول عَلَيْنَاتُهُ : ﴿ خَــَا وَا عَنَى فَقَد جَمَلُ اللَّهُ لَهِنَ سَبِيلًا البّــكر بالبّـكر جلد مائة وتقريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ٤ (١) .

وقداستقر الحكم بمسد فلك علىجلد

غيرالمحصن وتغريمه مع خلاف فى التغريب وعلى رجم المحصندون جـــلده مع خـــلاف فى الجلد .

وعقوبة الرجم مسلم بها من جميسه للسلمين ولاينسكرها إلاطائفة من الخوارج فالرجم ثابت هن الرسول قولا وفعلا.

مأما قوله ققد أشرانا من قبل إلى حديث الرسول و خذوا عنى فقد جمل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتفريب عام، والثيب بالثيب حدمائة ورحم بالحجارة وأما فعله فقد أمن رسول الله والمالدية ويهو دبين من للدينة لارتكابهم خطيئة الزا

وإذا كان التشريع الإسلامي قد فرق في المقوبة بين المحصن وغير المحصن ، فذلك لأن المحمن إذا زئي بعد أن توفرت لديه موانع الرما ، كانرناه في غاية القبح ووجب أن تكون عقوبت في غاية الشدة .

وتخلص من ذلك ألب عقوبة الزما توعات :

(١) عقوبة البكر. (٢) عقوبة

المصري

<sup>[</sup>۱] رواه مسلمواً توداود والترمدي.

۱ — عقاب البكر الرائي : إذا ارتكب السكر خطيئة الرئا سواء كان رجلا أو امرأة عوقب بعقوبتين : أولاهما : الجلد، والثانية : التغريب، لقوله وَ الشائية : « خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام ».

عقومة الجلد : إذا زنّى البكر عوقب بالجلد مائة جلدة لقوله تعالى : ﴿ الرّائية والرّاني فاجلدوا كل واحسد منهما مائة حلدة ولا تأخذكم بهما رأعة في دين الله ﴾ ولقول الرسول في حديثه المشار إليه .

عقوية التغريب : القصود بالتغريب هو إبعاد الرائى من البلد الذى ارتكب فيه الرتا إلى بلد آخر لمدة عام ، وقد اختلفت الآراء فى وجوب هذه المقوية ، هل تمتبر حداً من حدود الله أم هى عقوية تعريرية ؟ ولكن الإجماع المقد على أن عقوية التغريب من الحدود لقوله والمائة وتغريب عام ، وما روى عن عمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب رضى الله عنهما أنهما جلدا وغربا ولم ينكر عايهما أحد من الصحابة

فصار إجماعاً (١<sup>)</sup>.

كما ثار الخلاف أيضاً بين الأعدة بشأن من توقع عليه هذه المقوبة ، فقال رأى : بأنها توقع على الرجل وللرأة ، وقال رأى آخر : بأنها توقع على الرجل فقط دون المرأة ولكل أسانيده .

وإنى أرى أن الرأى القائل بتوقيع هذه المقوبة على الرجل فقط دون المرأة هو الرأى الرائة تشجيماً الرأى الراجع لآن فى تغريب المرأة تشجيماً لها على الفحور ، كما أنه لو فرض وغريت وممها محرم عملا بحديث الرسول وليالي على الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولية إلا مع ذى محرم ، فإن هذا المحرم سيضار بهذا التغريب دون ذب جناه .

#### ٢ — عقاب الحمس:

فرقت الشريعة الإسلامية بين المحمن والبكر ، في عقوبة الزنا فخففت عقوبة البكرو شددت عقوبة الحصن ، وجملت عقوبة البكر والجلد والتغريب وعقوبة المحمن الجلد والرجم ، ومعنى الرجم القتل رمياً بالحجارة .

[۱] (شرح ألزرتاني) چه س ۸۳ — الهذب چ ۲ س ۲۸۶ — التي چ ۱۰ س ۱۹۳ ،

### عتوبة الرجم :

الرجم عقوية معترف بها من جميسم الفقهاء إلا طائفة من الأزارقة من الخوارج، والأصل في الرجم هو قول رسسول الله ويتاليم وفعله .

فالرجم سنة قولية وسنة فعلية في وقت واحد .

#### عقوبة الجلد :

والعقوبة الثانية للرائى المحصوص الجلد، ولقد ثار الخلاف بين الفقياء على ما إذا كانت عقوبة المحصن هي الرجم وحدد ؟ أم هي الرجم والجلد معاً ؟

فقال البمض منهم: يوجوب عقو بتى الجلد والرجم للزانى المحصن لقوله تمالى: «الزانية والرانى فاجلدواكل واحد منهما ما تقجلدة مم جاعت السنة النبوية للطهرة وقررت رجم المحصن بالحجارة فوجب الجمع بين هاتين المقوبتين ، وقد فعل ذلك على بن أبى طالب حيث جلد « شراحة » يوم الجنس طالب حيث جلد « شراحة » يوم الجنس ورجها يوم الجنس الله ورجها بسنة رسول الله والله على بن أبى الحديث الرسول صريح في الجمع بين الجلد والرجم . كا

أما القائلون بوجوب رجم الرانى المحصن دون جلده ، فقد استندوا إلى أن رسول الله وَتَنَالِقُرُ رجم ماعزا والفامدية ويهوديين من المدينة ، ولم يرد عنه أنه جلد واحداً منهم ، فهؤلاه الفقهاء يعتبرون الجلسد منسوعا أو داخلا في الرجم .

وأصحاب هذا الرأى م: مالك وأبو حنيقة والشافعي وهو رواية عن أحمد<sup>(1)</sup> .

ونحس تؤيد هذا الرأى لأنه يتمشى مع سياسة العقاب ، كما أنه طبقاً القاعدة المعروفة أن العقوبة الكبرى « تجب » العقوبة الصغرى ، أى أن العقوبة الصغرى تنطوى في العقوبة السكرى .

مدى سلطة القاضي الشرعي في تطبيق العقوبة

القاضى الشرعى متى ثبت لديه ارتكاب جريحة الزناء عليه أن يقضى بالمعقوبة المنصوس عايبها لهذه الجريمة كما هي دون نقص أو زيادة .

فهو لا يستطيع أن يخفف من همنده العقوبة أو يشدد لأى ظرف من الظروف سواء ما تملق بالجرعة وما تعلق بالمجرم ،

<sup>[</sup>۱] بدایة - المحتهد ، ۱۰۰ س ۲۹۳ – شرح الزرقانی جه س۸۲ – دالتگی، جه ۱۵ س ۲۷۳ –

تلك الظروف التي كثيراً ما تلعب دوراً كيراً لدى القضاة في تقدير هم للمقوبة وفقاً لنصوص القانون الجنائي ، ولا يجوزالمفو لا عن الجرعة ولا عن المقوبة في هذا الجال ، بخلاف الحال في التشريمات الجنائية الوضعية ، فهذا الحق ثابت لرؤساء الدول والسلطان التشريعية .

ولكن يقابل هذه الشدة أن الشريمة الإسلامية قد وضعت لكل جريمة من الجرائم شروطا "مدف إلى تضييق نطاقها كا تشددت في الإثبات فصرته في وسائل معينة ، وفضلا عن ذلك الإثبا تجعل كل

شبهة فيها لمصلحة اللهم ، فقد قررت مبدأ هاما وهو مبدأ (درء الحدود بالشبهات).

وبهذا تكوزقد انتهينا من محتجريمة الريا والمقوبات المقررة لها فى القانون الجنائي والشريمة الإسلامية .

ونسأل الله العلى القدير أن يوفقنا إلى طريق المسلم والبحث والمسرفة هادفين غير منحازين، مستجيبين لكلمة اللهالتي يصلح عليها المجتمع وتسير بهما الحياة السير الصحيح .

عبدالخالق التوادى

#### يقول الله تعالى :

إن الذين يرمون المحصات الفسافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا
والآحرة ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم
عاكانوا يعملون . يومئد يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق
المدين . الخديثات للخبيثين والخديثون للخديثات ، والطيبات للطيبين والطيبون
للطيبات أولئك مبرءون بما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم » .

(النور الآيات: ٢٢ - ٢٦)

#### عول إهجاز القرآن :

# الاعجاز البيساني المكتربين المماري

- Y -

### رأى الباقلائي في الإعجاز:

رأى الباقلاني هنو رأى جهود علماء النظر أصحابه من الأشاعرة وغيره، وقد ذكروا في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز: أحدها: أن القرآن تضمن من الإخبار عن الغيوب ما لا يقدر البشر على مثله، ولا سبيل لهم إليه.

ناسها: حال النبي حسل الله عليه وسلم والله كان أميا لا يكتب ، ولا يحسن أن يقرأ ، وأنه لم يكن يعرف شيئاً من كتب المتقدمين ، ومع ذلك أني بمجمل ما وقع من عظيات الأمور ، من حين خلق آدم عليه السلام - إلى حين مبعثه - صلى الله عليه وسلم - وهذا ما لاسبيل إليه إلا عن تعلم .

ثالثها: أن القرآن بديم النظم ، عجيب التأليف ، متناه في البلاغة (١) .

و معدأن بين الباقلاني هــذه الوحوه أخــذ في بيان الوجوه التي يشتمل عليها بديع نظم القرآن ، والمتضمن لم تجاز ، وقذكر منها:

ا — نظم القرآن خارج عن المهود من نظام جميع كلام المرب، ومباين المألوف من ترتيب خطابهم ، وله أساوب يختص به . 
لا — ليس العرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والفرابة ، والتصرف الديم والمماني اللطيفة ، والقوائد الفزيرة ، والتناسب في البلاغة ، والتناسب في البلاغة ، والتناسب في البلاغة ، فير المعنى البراعة ، قال : « وهذا المعنى غير المعنى الأول الذي بدأ نا بذكره ، فتأمله تمرف التصل » (١) .

 ۳ - عبيب نظمه ، وبديع تأليف
 لا يتفاوت ، ولا يتبابن على ما يتصرف إليه من الوحوه .

<sup>(</sup>١) المدر البابق س ٩٣ -

 <sup>(</sup>١) المجارالفرآن، سه ١٠٠، طبعة دار
 المارف بتعليق الأستاذ سيد أحد صفر

في حين أنك متى تأمات شعر الشاعر البليغ رآيت التفاوت في شميموه على حسب الأحموالي التي يتصرف فيها ، أما القرآن فهو في جميع ما يتصرف فيه (على حد واحد في حسن النظم ، وبديع التأليف والرصف ).

الوجوه التي توجه في كلام المرب
 من الاستمارة و لتصريح ، والتجوز
 والتحقيق ... وغيرها موجودة في القرآن،
 متجاورة لحدود كلامهم للمتباد بينهم
 في الفصاحة والإبداع والبلاغة :

والمعانى وفقها ؛ لا يقضل أحدها على الآخر فالبراعة أظهر ، والفصاحة أتم ) (١١ .

" - القرآن خارج عن الوحشى المستكره والغريب المستنكر والصنعة المشكلفة ، قريب إلى الأفهام : يبادر معناه لفظه إلى القلب ويسابق المغزى مسه عسارته إلى المفس ، وهو مع ذلك عسير المتناول ، غير مطمع مع قربه في نفسه ، والأمو هم مع داوه في موقعه أن يقدر عليه ، أو يظفر به (٢) ،

وواضح من كل ما قدمناه أن الباقلائي يرجع إعجاز القرآن إلى انفراده بأسلوب مباين لأساليب كلام العرب وإلى بديسع نظمه ، وروائع معانيه ، مع إخباره عنالفيوب ، ومحيئه من سي أمى ، لا يصدر مثله عن مثله .

وتحدث الباقلائى عن (علم إغباز القرآن) وظاهر أنه يقصد به (علم البلاغة) فيرى أنه شريف الحل ، عظيم للكان ، قليل الطلاب ، ضميف الأصحاب ، وهو أدق من السحر ، وأهول من البحر ، وأعجب من الشعر .

نم بأخد في سرد آيات ، وبيان موضع [1] س ٦٣ .

. 11 or [1]

الروعة فيها ، ولسكن من للئوسف أنه لم يزد في أكثرها عن الكلام العام ، الذي لا يحدد وجها ، ولا يدل على موضع المزية ، من مثل قوله :

> وهذا الذي يقول عسه ( الخطابي ) : إنه لا يشني من داء الجهل به .

والباقلاني كفيره من جهابذة الكلام ـ كفيره من جهابذة الكلام ـ يرى أن الذوق: هــو الأساس في إدراك روعة الكلام، فهو يمقد فصلا (في كيفية الوقوف على إعجاز القرآن) يرى فيــه أن الأعجمي والعربي الذي لم يبلغ في القصاحة

حد التناهى إلى معرفة الكلام . هدان لا يعرفان إنجار القرآت إلا بالتقليد أما من كان قمد تناهى في معرفة اللسان العربي ، ووقف على طرقها، ومذاهما فهو الذي لا يخلى عليه إنجاز القرآن (١) .

ویکرر هذا الرأی فی مواضع کثیرة من کتابه ،

ولكن لا بد من معرفة تعين على إدراك أسرار الإعباز وقد رآها البلاقلائي في عرض (النماذج)، وتصوير كل قبيل من للنظوم وللنثور حتى يقسع له القرق بين أجناس السكلام، وحتى بعرف حدود البلاغة، ومواقع البيال والبراعة، ووجه التقدم في الفصاحة (٢).

بمد أن يورد نماذج كثيرة من خطب الرسول وَلِيَّاتِيَّةُ ، وخطب البلغاء من الصحابة وغميرهم ، حتى إذا تأمل النماظر فى نظم القرآن ، وفى همذه الخطب عرف الفصل بين النظمين .

بعد ذلك يعمد إلى قصيدتين من جيد المعر ، إحسداهما من الشمر الجاهلي ، والآخرى من الشعر العباسي ، فينقدهما

<sup>[</sup>۱] ص ۱۷۱ ،

<sup>[</sup>۲] س۱۹۹۳ .

<sup>[</sup>١] المدر البابق س ٢٨٩ .

<sup>[</sup>۲] س ۲۹۳ .

تقدا ببين فيسه محاسبها ، و نقائصهما ، ويستمين في كل ذلك بها عرفه من البديع ومحاسبال كلام ، وبدوقه الخاص ، ويعتبر هذا القصل من أجل القصول خدمة البلاغة التطبيقية ، وإن أسرف المؤلف في تنقس القصيدتين و تطلب لميوب لها ، وقد عما قال ابن قتيبة : ومن تطلب هيبا وجده ، أو أراد إعناتا قدر عليه .

وقد كان أكثر ما دار في همذا النقد ما يتصل بالفعظ ، وإعا نقد الماقلاني هاتين القصيدتين ليز دادالماظر في كتابه ( بصيرة ، ويستخلص من سر المعرفة سريرة ، ويعلم كيف تكون الموازنة وكيف تقع المشابرة والمقارنة ) (1).

وهو يقول بعد نقد قصيدة البحترى د إحدى القصيدتين - : (وقد بينا أن مراعاة القواتح والحواتم والمطالع والمقادع والمصل ، بدد صحة الكلام ، ووجوه القصاحة فيه مما لا يد منه ، وإن الإخلال بذلك يخل بالنعام ، ويذهب رونقه ويميل بهحته ، ويأخذ ماءه وبهاءه) (٢) .

(البديع والإعجاز) كان البديع إلى عهــدالباقلاني ، وإلى

. TTO [1] . TTO [1]

ما بعد عهده بزمن غمير يسير يطلق على كل الأنواع البلاغية التي عرفت في ذاك الوقت ، وقد احتفل الجاحظ بالمديع ، وقال إنه السرفى تفوق لغمة المرب على ما عداها من اللغات ، وقد جعل على بن عرسى الرماني - كا مر - البلاغة أحد وجوه الإعباز :

فالبديم أو البلاغة وجب، من وجوه الإعجاز ، وهكذا ما يحكيه أبو بكر الباقلاني، إذ يقول: (قدحكينا أز من الناس من يريد أن يأخذ إعباز القرآن من وجوءالبلاغة التي ذكرنا أنها تسمىالبديع في أول الكتاب ومن الناس من يزعم أنه يأخذ ذلك من هذه الوجوه التي عددناها في هذا النصل) (١) . وقد ذكر أكثر وجوه البديع التي كانت ممروفة إلى عهده ومنهاة الاستعارة والتشبيهوالفار والمبالغة والمقابلة والمطابقة والتحنيس .. وقال بعد أن طال بهـا وبشرحها ، والإكثار من شواهدها : (ثم رجع بنا الكلام إلى ما قدمناه من أنه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر ، ووصفوه فيه ) (۲) .

<sup>. 1740 [1] ... (170 [1]</sup> 

ومعنىهذا أذالفنون البديمية لاتستقل بأن تكون سرالا عجاز فليسفيها مايخرق العادة، بل يمكن استدراكها بالتصلم والتصنع لها ، ولكن يمكن أذ يقال : إن ذلك النديع باب من أبواب البراعة وجنس من أجناس البلاغة ، و إن القرآن لا ينفك عن فن من فنون بالاغاتهم ، غايذا جاءت هذه الفنوزحسنة أخذت بحظها منالحسن والبهجة ولكرالناقلاني لايجعل ( الاعجاز متعلقا بهذه الوجموه الخاصة ، ووقفا عليها) (١) .

ثم يدكر ــكا قلت ـ وجــوه البلاغة العشرة التي ذكرها الرماني ، وإذ لم يدكر اسمه ، ولكنه بنقلها عبدلتها من رسالته التي أشرنا إليها فيا سبق، ويقول في مطلع النقل: (ذكر بمض أهل الأدب والكلام إن البلاغة على حشرة أقسام) (٢)

ويذكر بعد نقلها أن صاحب هذه للقالة ﴿ بحسره بالتعلم ﴾ (١) -أضافالإعباز إلىموضع التشبيه ءوماقرن به من الوجوء (فأما آلاً به التي فيها ذكر التشبيه ، فا إن ادعى إعجازها لألفاظها ، و نظمها و تأليفها فا إلى لا أدفع ذلك وأمحمه) ولكنه ينكر أن يقال : إن بعش هذه

الوجوه بانفرادها قدحمسل فيه الإعجاز من غير أن يقار له ما يتصل 4 ، وأن التشبيه معجزه وأن التجنيس معجسزه وللطابقة نفسها ممجرة

وهذاكلام محيج الانجبار عليه ولكنه ينقضه بتقسيم هذه الوجوء إلى ما يحكن استدراكه بالتعلم ومالا يمكن ، ويجعل الأول غير داخل في الاعجاز بوجه من الوجوء، ومن ذلك بـ عبــدهــــــ السجع والتحميس والمطابقة ، لأنَّ السحم سبيل مورود ،ومتى تدربالا نسازيه أواعتاده لم يستصعب عليه أن بجمل جيسع كلامه منه ٤ وكذلك التجميس والتطبيق ، متى أخسنذ أخذها وطلب وحهبها استوفى ما شـاء . ( والاستعارة والبيان في كل واحد مبها مالا يصبط حدوه ولا يقدر قدره، ولا يمكن التوسل إلى ساحسال

ولم يشرح الباقلاني البيان بأكثر من قــوله : (و ثقيضه العي) ، وكأنه قد ذهب إلى أنه (القدرة على الإيانة ، وقد شرحه الرماني ءفقال : (وحسن البياذ على مراتب، فأعلاها مرتبة ما جمع أسياب

<sup>. 44 ... [1]</sup> 

<sup>[</sup>۱] س ۱۷۰ - [۲] س ۲۳۰ د

الحسن فى العبارة ، من تعديل النظم ، حتى يحس فى السمع ، ويسهل على النسان ، وتتقبله النفس تقبل البرهان ، وحتى يأتى على مقدار الحاجة فيا هو حقه من الرتبة ... والقرآن كله فى نهاية حسن السيان ) (1) .

ولكن لقهم الباقلائي أصلا من كلام الرماني ، إذ يقول هذا في أول الفصل : ( البيان هو الإحصار لما يظهر يه عيز الشيء من غيره في الإدراك) . ولكنه يؤكد المني الأول بتقسيمه البيان إلى كلام وحال وإشارة وعلامة \_وهو بذلك يأخذ عن كلام الجاحظ في أول كتابه البيان والتبيين \_ وقوله بعد ذلك : والكلام على وجهين : كلام يظهر به غيز الشيء من على وجهين : كلام يظهر به غيز الشيء من

[١] ثلاث رسائل فرإغاز القرآن مي ه.٩.

غيره ، فهو بيان ، وكلام لا يظهر به تميز الشيء فليس ببيان .

وخلاصة كلام الباقلاني أن وجوه البلاغة والبديع على ثلاثة أقسام :

٣ — ما يمكن التدرب به وتعلمه ، ولكن تتفاوت فيه الأقدار كالتشبيه ، وأكثر وحوه البلاغة ، وهده بمكن أن يقال إنها تدخل ، ولكن مع غيرها في الإعباز .

۳ ما لايقدر قسدره كالاستعارة
 والبيان، وحذان يتملق بهما الإعجاز ،

د- على العمارى

## ترتيب الهيت رآن توقيفي النستاذ عدالتهاي عامر

الدين الإسلامي وحده هو الذي سامت أصوله وحفظت إلى يومنا هنا وستبق بإذن الله كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وما قبله من الأديان تعرض لهزات عانية ذهبت بالكثير وأدخلت فيه ما ليس منه .

ولقد تعرض الاسلام ... من بين ما تعرض اله ... خلات مختلفة الأنوان والأشكال بأخذ بعضها في ظاهره طابع التجديد أو ما ماثل ذلك من ضروب التصبر وهي في حقيقتها محاولات خبيئة تبتغي الكيد وتنشد ولن يزيد هذا الدين إلا ثنانا وانتصارا . وكلامنا اليوم مع أولئك الذين طلموا وكلامنا اليوم مع أولئك الذين طلموا على الناس يفتنة ثرتيب القرآن على حسب نزوله و نحن نقتبع للوضوع جدريا فنقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ لأترآن على الترتيب الذي بأيدينا اليوم ، القرآن على جبع القرآن على الشرق عليه ملايين للسلمين في جبع الأقطار والمصور منذ أنزل إلى يومنا هذا وتلقته بالقبول خلفا عن سلف .. كان يقرأ وتلقته بالقبول خلفا عن سلف .. كان يقرأ

به عليه السلاة وانسلام في صلاة وبه كان يخطب ويتلوه في شئونه كلها قال تمالي: ( وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلاكنا عليكم شهودا ، إذ تفيضون فيه )كان يفعلذهك وهو أعلم الناس بتاريخ النزول.

وقد أبت أنه قرأ في صلاته بسورة النساء البقرة وآل عران ثم افتتح سورة النساء كل هذا في صلاة واحدة وأمحابه مقتدون به مستمعون لقراءته وصلى للغرب بسورة النسائى وصلى المغرب بسورة الرسلات وغالباً كان يصلى المغرب بقصار المفصل ، وجميع هده القراءة على انترتيب المدون في المصاحف لتي بأيدينا اليوم ، وإنما تلتى هذا الترتيب عرضه عليه كل ليلة من شهر ومضان من يعرضه عليه كل ليلة من شهر ومضان من عليه مرتين اثنتين .

وهذا يدل على أن انترتيب الذي يقرأ به ملايين السلمين الآن توقيني من عند الله

تمالى . وهو الصورة الصادقة الكاملة لما فىاللوح المحفوظ ، والموافقة لما فيعالم الله تمالى الأرلى القديم . فخالفتها بدعة وإثم كبير . نعم إن الحكمة والأسلوب التربوي في هداية الخلق اقتضيا أن ينزل مفرقا على حسب الوقائع وحاجات الناس وسؤالهم .. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلغ أصحاب ما ينزل من القرآن أولا فأولا فيسارعون إلى حفظ المقدار المنزل ويكتبونه بحصرته وأمره لهم مرتباً ويقرءونه مرتباً كدلك على نحو ما محموا منه ، وكانوا يلتزمون هذا الترتيب في مدارستهم وتعبيدهم وصلاتهم الجهرية وتهجدهم باللبل غيرأن أجزاء القرآن وتجومه لم تبكن مرتبة في العظام وجريد النخل والحجارة وغيرذلك بماكانوا يكتسون عليه على معنى أن هذه القطعة من الجريد أو الحجارة أو نحوها فيها آيات من سورة الأعراف مثلا وفى القطعة التي بجانبها أيات منسورة الكهف مئلا فما فى كل قطعة مرتب أما القطع نفسها فليست مرتبة فجاء أبو بكر رضى الله تمالى عنه فرتب القطع وجمع الكل في مصحف واحد مرتب الآيات دون السور ثم نسيخ منه عثمان رضى الله تعالى عنسه

المصاحف وبعث بها إلى الأمصار مع ترتب السور والآيات جيما كترتيبها الآن ومنها كترتيبها الآن في عهده في السلمون مصاحفهم حتى كان في عهده في السلمون التي فتحها المسلمون أكثر من مائة ألف مصحف بهذا الترتيب نفسه الذي بأيدينا الآث لم يتغير منه أدنى شيء.

وقسن الذي عليه المعلاة والسلام والقرآن كله مكتوب على النحو الذي بيناه، ومحفوظ أكثره في صدورالألوف من أصحابه رضى الله تعالى عنهم فمنهم المقل والمكثر، وحفظه كله في حياة رسول الله علينية عدد غير قليل من أصحابه كالخلاماء الأربعة وابن مسعود وأبي المرداء وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم.

وحفظه كله في عمره من النساء أم ورقة وكان عليه المملاة والسلام يلقبها بالشهيدة ، فترتيب هذا شأنه كتبه أصحابه بأيديهم وتلوه بألسنتهم وحفظوه في صدورهم بعد أن تلقوه عن ببيهم الموحى إليه من رجهم ونقله عدول كل خلف إلى أمثالهم من بعدهم إلى اليوم ترتيب كهذا كيف يستبدل به ترتيب يعرضه المتحريف والتبديل النذين وقعت فيها الك

السياوية السابقة ؟ إن هذا الممل فتنة يجب القضاء عليها بكل وسيلة و تكذيب كل ما يدعى من الأسباب والدوافع لترويجها والانتصار لها .

وإذا كان القرآن كثيراً ما ينزل بحسب الوقائم وسؤال السائلين واستعتائهم مثل:

[ إنا أنزلنا إليك الكستاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله والآيات ومشل وأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ، الآيات ومشل وأو لم ير الإنسان أما خلقناه من نطقة فإذا هو خصيم مبين ، الآيات ومشل (يسألونك عن الأهلة) ومثل (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ) الآية ومثل (يسألونك عن الخير الحرام قتسال ومثل (يسألونك عن الخير والميسر) ومثل ومثل (يسألونك عن الخير والميسر)

نقول وإذا كان هدذا القرآن كثيرا ما ينزل بحسب الوقائع وسؤال السائلين واستفتائهم وكثيراً ما يؤمر فيه الرسول صلى الله تمالى عليه وسلم بسرّال المخالفين واستفتائهم وإقامة الحجة عليهم وكل شيء من هذا واقع في زمن خاص ، فكيف بتوسل من يريد ترتيب القرآن بحسب

النزول إلى أن المؤال عن كذا كان في وقت كدا بالذات وبعد دلك الوقت بشهر مثلا أو بأسبوع سئل عن كذا وبعدأيام سئل عن أمر ثالث وهكذا إلى آخر أسئلة السائلين واستفتائهم وإلى آخر ما ورد في القرآن من كلة ( قل ) وما أكثرها حتى إن في سورة الأنمام وحــدها نحواً من أربِمين كلة (قل) . ﴿ قل لمن ما في السمو ات والأرض قل له > ﴿ قُلُ أَغِيرَاللَّهُ أَنْخَذُ وَلِيا ﴾ د قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم > د قل إلى أحاف إن عصيت ربي ، د قل أَى شيء أَكبر شهادة قل الله » ﴿ فَــل لا أشهد > ﴿ قُلْ تُعَالُوا أَتُلُ مَا حَرَمُ رَبُّكُمُ عليكم > «قل إن سلاني ونسكي ومحياي وممانى لله رب العالمين ، ﴿ قُلُ أُصِّيرِ اللهِ أَبْغَى رَبَا وَهُو رَبُ كُلُ شَيْءٍ ﴾ .

وكل شيء من هذا يحتاج إلى ترتيب زمنى دقيق محدد مؤيد بالأدلة القطمية من الأحاديث المتواترة فإن أمرا كهذا لايقبل فيه حديث الآحاد مهما كان صحيحا فضلا عن الحسن وما دو ته من الموقوف والمرسل والمعفل والمنقطع إلى آخره، وهيهات أن يصل من يريد ترتيب القرآن بحسب الذول يلى هذه الغاية .

والنرتيب للزعوم فيه القضاء سائيا على التناسب بين جمل القرآن وآياته وسوره وربط بمضها ببعض وهو أمريمس بلاغة القرآن وإمجازه في الصميم ، ومعلوم أذ بلاغته وقوة أساوبه والتناسب الكامل ين أجزاله وتراكيه هي الدليل الواضح للشرق على أنه من عند الله تعالى والمحزة الكبري لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تحسدي به كل من في عصره من أعلام الفصاحة فذهاب شيءمن هذا يبطل معجزة الرسول السكبرى ويبطل تبوته فتصبح دعوى الرسالة غالية من الحجة والبرهان فقد ذهب التناسب والارتباط الذي يبرز إبداعه وقوة بيانه وأصبح القرآئ مفككا ممزقا لا يأخذ بمضه بحجز بعض فقمد حجبت عنه المناسبة الكاملة التي يتجلى بهما سموه وعظمته والتي أرفعه إلى القروة العلياالي لا غاية وراءها في البيان العربي ولا مطبع في القرب منها لأحمد من البشر وهذا الآنجاه الخبيث هسمو ما يهدف إليه أهداء الإسلام د ومن أضل نمن اتبع هواه بغير هدى من الله > • ستقرأ فى ترتيبهم للقنرح الآينين ليس

بينها أدنى صة وسيحال بين النظير والنظير

ويقضى على ما فى الفــــرآن من بدائع التراكيب وأسرارها ولطائمها نما له عظيم الآثر في فهم معانى القرآن والاستنباط منه. وعسى أَذَتَقرأُ في رَّ تَبْهِمِ الْحَدَثُ مَا يِأْتَى : ه لحم دار السلام عند ربهم وحسو وليهم يمناكاتوا يعملون ، ﴿ وَمِنَ الْإِبْلُ اثْنَيْنُ ومن النقر اثنين > ﴿ قُلُ أُنزَلُهُ الَّذِي يُعَلِّمُ السر في المموات والأرض ؟ ، ﴿ وَالْمُوا يا مائك ليقض علينا ربك ، ﴿ ينبت لَكُم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات؟ ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا عَسْمُسُ وَالصَّبْحُ إذا تنفس > ﴿ إِنْ شجرة الرقوم طمام الأثيم » ﴿ متاعا لَــُكُمُ وَلَا لِعَامَكُمُ ، وَهَكَذَا. ومصاوم أن القرآلف أبرل منجما فلو فرضنا أن كل مجيم منه خس آيات مثلا فرتب القرآن يحسب النزول مطالب بسبع وأربعين ومائتين وألف حمديث صحيح متواتر أى ليسفيها حسديث غريب ولا عزيز ولا مفهور ليمطيكل نجيم من بجوم التركن حديثا واحساً على الأقل يثبت أنه أنزل يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا من الربخ النبوة أو بمدالهجرة حتى بكور هذا الترتيب المقترح قأنما على أساس على منضبط قلسنا في قضائل الأعمال

حتى نقبل الحديث الضعيف وأسنا أمام القروع الفقهية والأحكام العملية حتى نقبل حديث الآماد وإنسا نحن في باب العقائد ولا يقبل في شيء منها إلا الحديث للتواتر وبعبارة أوضحالتائم بهدا الترتيب مطالب بتحديد نجوم القرآن أولا من غير زيادة ولا مقصان تحديداً قاعًا على الأحلة للتو اثرة فيقول أجزم بأن نحوم القرآن عددها كدا ، ثانيا : بثت بأن كل نجم منها ، أزل يوم كذا ، في شهر كذا ، في سنة كذا ، فيعطينا الرنخ كل نجم على اشراد ويقدم البرهان للتواتر على صحة ما يقول ومن أين لهم هــذا العدد من الأحاديث المتواترة ؟ إننا على يقين قام بأن هــذا الأص مستحيل لا طاقة لأحد به على أن القرآن قد تنزل ميه آية وحدها وقد ينزل فيه بمض آية فقط مثل ٥ من المجر > في آية الصوم من سورة البقرة ومثل ﴿ غير أُولَى الضرر ﴾ في آية الجهاد من سورة النساء . وقد وشم هذا البمش فيمكانه من آياته بأمر منالله تعالى بواسطة الوحى وتواترت قراءته وثبتت في العرضات على جسبريل عليه السلام ومن الجائز أن يكون إنزال كُلَّة ﴿ مِن الْفَجِرِ ﴾ مسوقًا با أرال قراش

بينها وبين ما قبلها من آية الصوم ويكون

حنذا للتوسط بميد المناسبة غير مرتبط بما قبله ولا بما بمدموقد تكون الناسبة ممدومة لاوجبود لهاوكذتك التسول في لفظ ﴿ غيراً ولى الضرر ﴾ فيصير الحكلام مشلا ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى بِنْسِينَ لَـكُمْ الخيط الأبيض من الخيط الأســود > د بل رفعه الله إليه وكاذاله عزيزاً حكما ، « منالفجر » « ثم أعوا الصيام إلى الليل » ويتال في الآية الآخرى، د لا يستوى القاعدون من الؤمنين » ﴿ إِنْ شَائِلُكُ هو الأبتر » 3 غيرأولىالضرر والمجاهدون الاحتمال بمسكن ولا شك . وإذا فترتيب الترآئث بحسب النزول ينتهى بنا إلى جمله كلاما ساقطا لا وزن له عند أحد ممن له أدفى معرفة بالبلاغة وإذا فا يربدونه من الترتيب محسب الترول عاث بل مستحيل لاسبيل إليه محال مهما ادموا التدقيق والتحرى البالغ .

وترتيبهم هذا شهادة منهم بأن آية كذا أتزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد آية كذا من غيير حجة تشهد لهم د وحسبوا ألا تكون فتنة » وهمل يريدون بصنيمهم همذا تحقيق رغبة دغلاو متون » الإنحليزي وأمثاله فقد قال

ما نصه « لا يمكن أن تسيطر على المسلمين إلى الأبد ما لم تقض على هذا القرآن الذي يجمع شعلهم ويجملهم أمة واحدة لا تقهر». إن هذا الترتيب الجديد الذي ينشدونه وينادون به مصدر شر كثير لما فيه من المفاسد التي قدمناها وتجملها وتزيد عليها فها يأتي:

أولا: مخالفة الإجاع من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعدهم إلى يومنا هذا قال تعالى: « ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا ».

تانيا: صرف الناس عن حفظ القرآن وجمه في الصدور حتى تنقطع العلة يؤمم وبينه شيئا فدينا ، وبذلك يقضى عليه وتذهب خاصيته التي تميز بها عن غيره من السكتب الساوية قال تعالى : « بل هو آيات بينات في صدور الذين أو تو االعلم وماذا بمدذلك من النساد والخطب الجسيم ؟ سيكون بعد هذا الاستغناء عنه بالترتيب الجديد الذي يقبل عليه الناس ويتعصبون له ويستدسكون به ظانين أنه كل شيء وما

هو بشيء ، وكيف يعدل عن الدتيب الأول والترآن فيعلم الله تعالى بهذا الترتيب نفسه وقرأه الرسول عليه الملاة والسلام مرتباً كما تقرأه الآن من غسير فرق وكان يقول لهم شعوا آية كذا في موضع كذا كما في صحيح المخاري ، وكان يقول لأصحابه : ضعوا آية كذا على رأس عشر آيات من سورة كذا ، وفي صحيح البحاري عن البراه ابن عازب رضى الله تصالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الصبح بستين إلىمائة آية وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صبح الجمعة باكم (السحدة) في الرَّكمة الأولى وفي الثانية بسورة ﴿ هُلَّ أَتَىٰ على الا ِنسانِ ﴾ وكان يقرأ في صلاة الجُمة بسورتها ﴿ يُسبِح للهُ مَا فِي السَّمُواتُ وما في الأرض ﴾ في الركمة الأولى ، ويقرأ في الثانية بسورة «المنافقون» وكان مخطب في الجلعة بسورة ﴿ ق ؟ وكلُّ ذلك وما ماثله مالترتيب الذي بأيدينا اليوم .

وبه افتدى أصحابه فى قراءته مرتباً حتى توفى ، كما افتدوا به فى طول القراءة فى صلاة الصبح وفى كل مسلاة بالقدو الذى كان يقرؤه فيها ، واستمروا على ذلك بعد وطاله

فقدكان همر وهشام بن حكيم وغيرها بقرمون بسورة يوسف (١١١) آية ، أو النحل (١٢٨) آية ، أوالعر تان(٧٧) آية أو نظائرها بهمذا الترتيب الذي بأيدينا رضى الله تعالى عنهم جميعا ، وتوفى النبي صلى الله تعالى عليسه وسلم والألوف من أصحابه يحفظون الكثير من القرآن بهذا الترتيب نفسه لا بترتيب النزول مع علمهم به ووقوعه بمشهد منهم ، وممرفتهم بأسباب النزول ، ويكثر ويهم من لو سألته عن آية لأخبرك أين نرلت وفيم أنزلت وما تقدم إزاله وما تأخر، ألم يكتبوه عنه بخطهم؟ ويصغون إليه في خطبه ، وينصتون إليه في صلاته وشئونه؟، ثم ألم يسمعه أصحابه بعضهم من بعض في مدارستهم وتعبدهم وصلاتهم بالنهار ، وتهجمه هم بالليل بهذا الترتيب الذي نقرأً به اليــوم ؟ ، اللهم نعم فترك هسسذا الترتيب واستبداله بترتيب يعتمد على ما فى كتب الحديث والسيرة وأسباب النزول والتمسير ، وما أكثر اختلافها ، بل وفي بعضها ما هو موضوع ومكذوبقطما أمرله خطره وإنمه العظيم .

سلمنا جدلا أزهده لكت لااختلاف

فى أخبارها ، وليس فيها حديث موضوع وأنها كفيرها مرخ المراجع الصحيحة الموثوق بها ، وأنهاخالية من الإسرائيليات وما أشبهها ... فهل كل آية لها سبستزول حما ... اللهم لا ...

فكيف نترك الترتيب المتواتر المجمع عليه والذي يفيد اليقين والذي له صفة المموم والشمول في القرآذ كله وتحل محله ترتيبا أساسه النقل المجسسرد الخالي من الاستيفاء والاستقصاء في كل تجم من تحوم القرآن.

مم أليس الحالف للوجود في تلك الكتب التي يرجع إليها الإيجاد ترتيب جديد بنتهى بنا إلى وجسود أكثر مس الإسلامية ، فهذا يختار أن آية كذا نزلت بعد آية كذا في السنة السائمة من الهجرة مثلا على ما اطمأن إليه ورجعه في كتاب كذا ، وهاذا يختار أن تلك الآية نسها أنرلت بعد آية كذا في السنة التامنة من الهجرة على ما حققه في كتاب التامنة من الهجرة على ما حققه في كتاب أخر ورجع إليه ، وهنا يوجه التناقش وترتفع التقة على كل ترتيب محدث وتنت

الفرصة الطمن للبشرين وأعداء الاسلام والهام الأمة كلها بأنها على جهل بكتابها المزيز ( الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه » .

وماذا يستعون في اختلاف العلماء في أول ما تزل من القرآن وفي آخر ما تزل وأمثال ذلك : هذا يقول: أول ما تزل : د اقرأ باسم ربك الذي خلق و آخر يقول الول ما تزل : «يأيها المدثر» وهذا يقول: آخر ما تزل > اليوم أ كملت لكم دينكم > وآخر يقول: آخر ما تزل > اليوم أ كملت لكم دينكم > ترجمون فيه إلى الله و ثالث يقول : آخر ما تزل : « إذا جاء نصر الله وانفتح > إلى الحر ما هنالك من الأقوال التي تطفح بها الكتب التي بين أبدينا > ويعاني منها المحقون ما يعانون .

ومن الذي يعطيهم هذا الحق في التصرف في ترتيب الترآن الحكيم ، من أين لم ذلك وهبو عمل فردي لا يصبح أن يقوم به ويتحكم فيه واحب أو حفنة من النباس بريدون أن يقرضوه على الأسة كلها في حاضرها ومستقبل أيامها ليصرفوا ألوف لللابين إلى قيام الساعة عن ترتيب الترآن الذي هو النص الكاسل لدين الله تصالى ، والوثيقة الكاسل لدين الله تصالى ، والوثيقة الإلمية الخالدة فوحيه للنزل وأتى لم

د پریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أت یتم نوره ولو کره الکافرون ۲ مک

تحدالسانى فحدعامر

# الشاعر إبراهيم نجا

تنعى مجلة الأرهر شاعرا من شعراء العروبة طالما استمتع القراء بشعره على صفحات الجِلة .

توفى رحمه الله ، وهو أكمل ما يكون حيوية ولشاطا وجهاداً فى خــدمة العلم والأدب ، رحمه الله وأكرم مثنواه ما

# الجــــامع اليكبستير تصت ير يفيذا لاكتور عِلْظامِ مُمود

تقسوم الأمانة الدارة لجميع البعوث الإسلامية يعشق كتاب • الجامع المكنير • للامام السيوطي تمهيدا لنشره ويسر الحجلة أن تنشر هذا التصدير الذي كنه فضية الدكتور : هبد الحاج عمود الأمين العام لحميم المعوث الإسلامية .

الجامع الكبير ثلامام السيوطى من الأعمال العلمية الشاعة ، إنه من هده الذرى والقمم التي يندر أن توجد :

لف حاول الإمام السيوطى أن يجمع جيم أحاديث الرسول والمنافق مرتبة : أولا: بحسب الحروف الأبجدية ، ويكنى أن تمرف أول كلة في الحديث الشريف ليسهل عليك الكشف عليه .

وحيمًا بيسر لك الكشف على الحديث تتاح لك الفرصة للمرفة ألفاظه في يقين ، وتتاح لك الفرصة لمعرفة الكشاب الذي رواه .

وتتاح تك الترصة لمعرفة درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف .

وكل ذلك يتيحه هدا الكتاب الجليل في قسمه الذي رتبه بحسب الحروف الأبجدية

وهــنا القسم وحــده الذي ضم عشرات الآلاف من أحاديث رسول الله ﷺ يكاد يتضمن جميع أحاديث رسول الله ﷺ . ومع ذلك فارزالإمام السيوطي رضي الله

ومع ذلك فإن الإمام السيوطى رضى الله عنه وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم من خير قد جعل القسم الثاني من الكتاب في الأحاديث الشريفة بحسب المسانيسة في متناول الباحثين .

وبذلك أصبحت الأحاديث الشريفة فى متناول الباحثين مرتبة أبجديا ، ومرتبة مسانيسيد .

\* \* \*

والإمام السيوطى بهذا العمل الجليل قسد أدى خدمة لجيم الباحثين من جميع الألوان والمستويات لا يقدرها قدرها إلا من يعرف المعنىالصادق لهذا العمل الجليل

من حيث تيسير النعث على هؤلاء الذين يسهرون أحيانا ليال ذوات المدد في النحث عن حديث واحد فلا يهتدون اليه .

وعلى هؤلاء الدين شكوا في حديث فلم يعرفوا درجته ويحثوا عن درجته فسلم يهتدوا اليها .

وعلى هؤلاء الذين اعجبوا بحديث ثم نسوا سمس ألفاظه ولكنهم يتذكرون الكلمة الأولى منه ويريدون أن يجددوا عهدهم به ، وعلى ...

\* \* \*

والإمام السيوطى لم ياتزم ، ولم يعلن ، ولم يعلن ، ولم يقل ، ولم يشر في هذا الكتاب السامى إلى أنه الذم الحسن ، وإعا أعلن أن عمله الذي قام به إنما هو جم السنة مرتبة أجديا ، ومرتبة مسانيد .

وهو من أجل ذلك قد برى، من كل نقد ، وبنى له بعد نقد ، وسلم من كل عتب ، وبنى له بعد ذلك الشكر الخالصوالتناه الحيد والدعاء أن يجمل الله قبره روضة من رياض الجنة إلى أن يلتى وبه سبحانه فيسمد برضوانه . وخدمة السنة كما تكون بالترام الصحة كما في كتب الصحاح تكون بالترام الصحة كما في كتب الصحاح تكون أيضا عحاولة

حصرها وجمعها على اختلاف مستوى الأسانيد.

وكما أن ملذم الصحة مشكور مأجور مثاب على عمله ، فإنه مالمزم الحصر والإطامة مشكور مأجور مثاب على عمله .

\* \* \*

وهذا العمل الذي نام به الإمام السيوطى كنا مضطرين إلى القيام به تحن - جمع البحوث و وذاك أن المؤتم النالث للمجمع أوسى بعمل موسوعة حديثية ، وما كان يتأتى لنا أن نبدأ في حمل الموسوعة إلا إذا بدأنا بجمع الحديث الشريف وترتيبه أبحديا ، وكنا سندكث في هذا العمل سنوات مسع تكاتف الأيدى والعقول وعكوفها على الجمع واثرتيب ، ومن الجائز وعكوفها على الجمع واثرتيب ، ومن الجائز وعكوفها على الجمع واثرتيب ، ومن الجائز في النسق وعكان الأمر سار على هذا النسق فرعا كانت درجة الإيتقان فيه أقل من درجة الايتقان في أقل من درجة الايتقان في أقل من درجة الايتقان في أقل من

ومن أجل ذلك نمود فندعوا للإمام السيوطي أن ينور الله ضريحه وأن يغمره برحمته فقد هيأ لنا بعمله هذا تمرة ماكنا نحلم بها في تيسير عمل الوسوعة الحديثية.

. . .

فدمته كان كله ، إجابة غير مباشرة على اتجاه رى أنه كان لابد من الاختيار فى الآحاديث وهذا اتجاه يرى أصحابه مخلصين، أنه الأجدى والأنفع والأمثل وتريد أن تجابه هذا الاتجاه في صراحة وفي ومنوح فنقول:

اننا لو حاولنا الاختيار لما تيسر عمل الموسوعة ، وليس مسروط الموسوعة أن تكون خالية من الضعيف ، بل الأمر بالمكس فارن من شرط الموسوعة أن تكون شاملة المصحيح والحسن والضعيف مادامت موسوعة .

٣ - ولو التزمنا الاختيار لما تيسرلنا إنمام شيء ، وذاك أن المقول والطبائع والفطر متفاوتة مختلفة فيا يروق لفلان لا يروق للا خر ، ولو ألفنا لجنة للاختيار، وظامت بالاختيار بالفعل ، ثم عرضنا عملها على لجنة أخرى لنقصت منه وزادت عليه، ولو عرضنا الأمر على لجنة اللثة لأنقصت من العمل الجديد وزادت عليه وهكذا ، من العمل الجديد وزادت عليه وهكذا ، هم حة الا يسناد وإنما يريدون أن يحتكم بصحة الا يسناد وإنما يريدون أن يحتكم إنسان العمل الحقية ، وحينا يحتكم إنسان

إلى الصحة العقلية سيجد اضطرابا ويحسد

فوضی ۽ لاُن ما يقرہ عقل هـــذا پرفضه عقل الآخر ،

٤ — وأن من يطلب محمة الإساد سيجه ما مبينة في كتابنا هذا المبارك ، ومن يطلب الصحة العقلية الاعليه بأن يأخذ عما يراه من بين تنايا هذا السفر المبارك إن كل إنسان يجد فيه طدته .

إذ الجامع الصغير الآذ\_ في مكتبة كل ناحث \_ مرجع لا غي عنه . يسرف ذاك كل من له صلة بعلم الحديث ، وكل من يعالج مسائل الحديث في حياته :

ولكمه مرحع يثير في نفوس المحتين التمنى ا أن لو كان أوسع وأعم وأشمل ، أى أنه يتير في نفوس الباحثين التمنى والأمل في وجود المرجع الوافي في هذا الباب ، والمرجع الكافي هو الجامع الكبير: أمل كل باحث ، وطلبة كل مستبصر ، وما من شك في أن كثيراً من الناس لا يتسم بصفة الباحث الأصيل ولا يغهم

المنى الصحيح لكيفية البحث أو تيسير البحث ، أو شروط المراجع ، فينتقد عمل الإمام السيوطي في كتاب الجامع الكبير، أو كتاب الجامع الصغير :

لأنه لم يابَّز م الصحة في ماروي من أحاديث

وهذا النقد ليس له دلالة إلا سيق الأفق عند الناقد. غين الإمام السيوطي أراد سجلا يجمع ما نشر بالفعل، لقد أراد سجلا يجمع شتات الموجود حتى بيسر الباحثين النقد والتحقق والتحقق والتحقيق والبحث ، إنه لم يخترع شيئا لم يكن موحودا ، وإنما جم الموجود ، وبين في الأغب الأغب الأعم درجته ، وبين في كل الأحوال مصدره .

ولقد عانت الأمة قديمًا ، وإنها لتمانى حديثًا من ضيق الأفق ، ومن سطحية التفكير التي يعلنها بعض الناس على أنها غيرة على الدين ، و بتحمسون لها ، على أنها تحمس لدين الله وهي لا تعدو أن تكون سطحية ساذجة ، وضيق أفق لم يعرف أسلافنا رضوان الله عليهم ،

لقد اعتبد أسلافنا مهم الرواية أولا أم بينوا عن طريق هذا للهم نفسه المسحيح ، والحسن، والعنميف، وللوضوع وكتبوا في كل ذلك ، ولقد سام الإمام السيوطي رضي الله عنه ، بقسط وافسر في هذا المجال وكتابه (اللا في المصنوعة) أشهر من أن تتحدث عنه ولم يكتف أسلامنا بيان للوضوع والضميف والحسن والصحيح ، وإعا انخذوا قو اعد عامة مها

مثلا أن القرآن الكريم ، وهمل الرسول وسي السول والمنطقة ، وعمل الصحابة ، كل ذلك مهيمن كقياس الصحة والبطلان .

وقواعد الدين العامة، وأصوله الصحيحة ومبادئه ، بل وقسروعه · · إن كل ذلك واضح لدى للسلين منذ ،

وليوم أكدت لسكم ديسكم ، وأتمنت عَلَيْكُم سِنْسَى ، وَرَضَيْت لسكم الإسْلَامَ دِيناً ، اعتمد أسلافنا منهج الرواية، والترموم

غزاهم الله عن العلم وأهله خيرا .

د والجامع الكبير، من قبل كل ذلك
ومن بعده عمل على أكاديمي من الطراز
الأول وهو في ما نحن بصدده أساس كان
لا يدمنه وما كان يتأتى أن تكون
موسوعة السنة دون هذا الأساس "

ورحم الله الإيمام السيوطي رحمة واسمة وأحاطه برصواته ك

ووعيزالحليم محمود

# مايقالعن الاشلام

## تعيشير ترتبيب المصحف للدكتور المدنؤادالدهواني

منذأن أمر الخليفة (عنمان بن عفان)
بنسخ أربعة مصاحف توزع على الأمصار،
وتكون مرجماً للسلمين وضابطا
لذا كرتهم منعاً للخلاف، ولا يزال الترآن
متاراً بهذا النسق ، مكتوباً في المصاحف
بهسسذا السترتيب ، لم يطبع مصحف
يضائف ذلك الترتيب ، ولا يخالف
« الرسم العثماني » .

ويرى كاتب هذا المقال ، أن ترتيب الآيات داخل السور توقيني ، وكدلك ترتيب السور الذي يبسداً بالبقرة تم آل همران ، ولو أن المسألة الثانية موضع اختلاف بين فقهاء المسلمين ، وليس هذا المجال مخصصاً لتأييد وجهة النظر التي نذهب إلها .

ولكن بعض المستشرقين يحلو لهم ، ولعلهم يعمدون عمداً إلى تحريف القرآن ، بترجمته أولا، وبتغيير ترتيب

السور ثانياً . وتكاد تكون سائر الترجمات القرآن السكريم متبعة ترتيب مصحف عثمان وهو المتداول بين أيدينا في الوقت الحاصر ، اللهم إلا ترجمة إنجمليزية وقعت تحت يدى ، وهي ترجمة « رودويل Rodwell » ، باللغة الإنجليزية .

صدرت الطبعة الأولى سنة ١٨٦١ ، والثانية ١٨٢٦، وفي طبعة شعبية بمجموعة 

د إفريمان ، سنة ١٩٠٩ ، وأعيد طبعها ، والنسخة التي أرجع إليها طبعت 
سنة ١٩٥٣ ، ومعها مقدمة بقلم للستشرق المروف (مرجليوث).

و تودأولا أن نضع جدولا يبين الترتيب التاريخي الذي رأى المترجم وضعه، ومايقا بله في المصحف الشائي المأثور عثم تناقش المسألة بعد ذلك .

|                        |                   |                         |                                         | 1         | رهمان بيسيس<br>أحياد    |                          |     | 1                        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| اسم السورة             | الترتيب<br>الشابي | انترنید<br>التاریخی<br> | امم السورة                              | المثالي ا | التربيب<br>التاريحي<br> | امم السورة<br>           |     | الوتيب<br>اتتار محمل<br> |
| الجفر                  | м                 | 44                      | قريش                                    | 1-4       | ٧٠                      | المنق                    | 47  | ١                        |
| القيامة                | Yo                | ٤٠                      | التــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 44        | 41                      | المدثر                   | Y٤  | ۲                        |
| المطفقين               | ٨٣                | 13                      | الطارق                                  | ٨٦        | YY                      | المرمل                   | 74  | ۳                        |
| રાયો.1                 | 74                | Ł¥                      | الشمس                                   | 41        | 77                      | والصحى                   | 44  | ٤                        |
| الذاريات               | 03                | ٤٣                      | عبس                                     | ٨٠.       | 37                      | الشميخ                   | 9.8 | 0                        |
| الطور                  | PA                | ٤٤                      | الأعلى                                  | AY        | 40                      | الملق                    | 115 | ٦.                       |
| الواقعة .              | 0%                | ٤٥                      | التين                                   | 90        | 77                      | الناس                    | 112 | Y                        |
| النجم                  | ٥٣                | £%                      | النصر                                   | 1.4       | 77                      | الصائحة                  | ١   | ٨                        |
| المسارج                | ٧٠                | ٤Y                      | البروج                                  | Αo        | ٧٨                      | الكافرون                 | 1+9 | ٩                        |
| الزحمن                 | 00                | ŁA                      | القارعة                                 | 1-1       | 74                      | الإحلاص                  | 114 | 1.                       |
| القمر                  | οź                | દવ                      | الزازلة                                 | 99        | ۳۰                      | المسد                    | 111 | 13                       |
| الصافات                | 37                | ٥٠                      | الاتفطار                                | ΑY        | TI                      | الكوثر                   | ۱۰۸ | 14                       |
| نوح                    | ٧١                | 01                      | النكوير                                 | М         | 77                      | الهمزة                   | 1-8 | 14                       |
| الإنسان                | 77                | ٥٢                      | الانشقاق                                | ΑŁ        | 77                      | الماعون                  | \•Y | ١٤                       |
| الدخان                 | 11                | 95                      | العاديات                                | 1         | ٣٤                      | التسكائر                 | 1-4 | ۱٥                       |
| ق                      | ٥.                | 30                      | البازعات                                | 79        | 70                      | اير                      | 44  | 15                       |
| منه                    | ۲٠                | 00                      | المرسلات                                | YY        | 77                      | القسلم                   | W   | ۱٧                       |
| الشمراء                | 44                | 07                      | البأ                                    | YA        | 77                      | النايد                   | 4+  | 18                       |
| طه<br>الشعراء<br>الحجر | 10                | ργ                      | المرسلات<br>النبأ<br>الغاشية            | АА        | ۲A                      | القسم<br>المالد<br>الفيل | 1-0 | 14                       |

| امم السورة            | النرتيب<br>المثان | الترتيب<br>الماريخى | اسم السورة | الثرتيب<br>المثاني | الغرتيب!<br>المتارعي | اسم السورة | الترتيب<br>المثماني | الترثيد<br>التاريخي |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| عـــد                 | ŧΥ                | 97                  | يوسف       | 14                 | YY                   | مريم       | 14                  | ٥A                  |
| آل عمران              | ٣                 | ٩Y                  | غافر       | ٤-                 | ΥA                   | ص          | Y'A                 | ٥٩                  |
| الصف                  | -71               | 4.4                 | القصمس     | YA                 | ٧٩.                  | يس         | 44                  | ٦٠.                 |
| الحديد                | PΥ                | 44                  | الزمر      | 1 44               | ٨٠                   | الزخرف     | ٤٣                  | 71                  |
| النساء                | ٤                 | 1                   | العنكبوت   | 44                 | ۸۱                   | الجن       | 77                  | 77                  |
| الطلاق                | ٦٥                | 1+1                 | لقبات      | 41                 | Ať                   | الملاك     | ٦٧                  | 77"                 |
| الحشر                 | 04                | 1-4                 | اشوري      | 24                 | AT                   | النور      | 42                  | 48                  |
| الأحزاب               | 11                | 1-4                 | يونس       | 1.                 | Αŧ                   | الأنبياء   | 41                  | ٦٥                  |
| للنافقون              | 77                | 1-8                 | سيأ        | 71                 | ٨o                   | الفرقان    | 40                  | 77                  |
| النور                 | 45                | 1.0                 | غاطو       | 40                 | ٨٦                   | الإسراء    | 17                  | ΊΥ                  |
| ગ્રંગાના              | Ao.               | 1.7                 | الأعراف    | Y                  | AY                   | الممل      | ۲Y                  | ₩.                  |
| الحج                  | 77                | 1-4                 | الأحقاف    | ٤٦                 | M                    | الكيف      | 14                  | 74                  |
| الفتح                 | £A                | 1-4                 | الأنسام    | ٦,                 |                      | السجدة     | 44                  | γ.                  |
| التحريم               | 77                | 1-4                 | الرعد      | 17                 | ۹.                   | فملت       | £1                  | ٧١                  |
| المتحنة               | ٦.                | 110                 | النقرة     | ۳                  | 41                   | الجائية    | ξa                  | YY.                 |
| الثمير                | 11.               | 111                 | البيتة     | 44                 | 9.4                  | النحل      | 13                  | ٧٣                  |
| الحجرات               | ٤٩                | 114                 | التغابن    | ٦٤                 | 44"                  | الزوم      | ۳۰                  | ΥŁ                  |
| التوية                | ٩                 | 115                 | الجمة      | 77                 | 9.8                  | aec        | 11                  | Υo                  |
| (1) <sub>autill</sub> | ٥                 | 118                 | الأشال     | ۸.                 | 40                   | إبراهيم    | 12                  | Y                   |

(١) هند الدونين وأخوذ عن المعجم الالبوع بالطيمة إلتمبرية سنة ١٢٧١ هيعرية

قدم المستشرق مرجليوت بمقدمة جاء فبها أن الترآن يشغل منزلة هامة بين الكتب الدينية العالمية . وهذا أم مسلم به . ولاشك أن القرآن قد تجاوز حدود الجزيرة العربية وأثر في هدد كبير من سكان هذا العالم ، على من التاريخ ، حتى الوقت الحاضر . ولم يكن الفرآن في حياة عمد د كتابا ، بل صحفاً كتبت على الحجارة وسعف النخيل وحفظت في الصدور ، ولم ينشر كتابا إلا بعد موت الرسول . والحديث عن القرآن يلزم عنه الحديث عن محمد . وهو في نظر المسامين النبي والرسول، والقرآن في نظر المسلمين كلام الله . وقد تأرجح كتاب الغرب حول شخصية محد من القيض إلى النقيض ، بين مقال في عدم تصديقه وبين مؤمن مصدق بدعواه، ولكن النظرة الصحيحة تقم في أكبر الغلن بين هذين الطرفين المتطرفين(١). وعة معياران تقيس بهما قيمة أى نظام دينى ، الأول مقدار ما تحتوى عليه من حقالتعاليم الأخلاقية التي يأمر باتماعها. والثاني مقدار ما في هذا الدين من أصالة لا مقدار ما استعاره هذا الدين من الأديان السابقة .

[٠] أنمن بصفح تلخيس هذه القدمة ۽ وثرجيءَ الرد علي ما جاء فيها إلى آخر المقال .

ومالنسبة للمعيار الأول فأن هناك رأيا يسود مؤرخى الأديان بأن عجل قد يمتبر تبياً أخبر بحقائق معينة ، ولكن هون الإخبار بالحقائق على وجه الإطلاق ، هذا إلى أن الأخبلاق الإسلامية لا تضاهى أخلاق الغرب وما فيها من موازين معترف بها ، ولكن يمكن قيامها بالإضافة إلى الأخلاق العربية في الجاهلية ، فلا شك أنها أرق .

أما بالنسبة للمعيار الثانى فليس شيء مما هوفي القرآن مستمد من التوراة أو الإنجيل (كذا) بل من الأساطير و الخراطات التي كانت ذائعة في الجزيرة العربيسة : ﴿ إِنْ مَاهُو مُوجُودُ فِي القرآن مستمار في الأغلب الأساطير ، أما صياغته فترجع إلى عجل نفسه » (س٨ من المقدمة).

هذا إلى أن أسارب القرآن يختلف عن الأساليب المعروفة لدى الغربيين وفي السور الأولى كان للره يسمع صوتاً قريباً من أبياء إسرائيل ، ولكن معظم هذا الأسلوب الأدبى لا يقره الغربيون ، لمسما فيه من تكرار وغير ذلك ، عما أوضحه الكاتب كارليل ، ومسع ذلك عارز المسلمين أنفسهم يمتبرون القرآن أرقى الأساليب

وأروع كتاب ظهر فى العربية ، كما يتفق مزاجهم الشرق مع هذا الأسلوب ، ويمد القرآن فى نظر المسلمين من حيث بلاغته ، معجزة الإسلام .

ولتقدير القرآن حققدره يجب ترجمته وهذا ما همله درودويل» في هده الترجمة التي يزعم مرجليوت أنها قيمة ، من جهة أساويها الذي يحافظ بقدر الطاقة على الجو الشرق ، ومن جهة ترتيب السور ترتيباً الريخياً .

6.00

ونقول في التعقيب على الآراء التي غمت بأمانة في هذا الحيز الضيق ؛ إن هوم مرجليوث على الإسلام وتعصبه ضد المسلمين معروف ، وسبق للكثير من كثاب المسلمين أن تولوا الرد عليه ، وقد تغيرت آراء المستشرقين في الوقت الحاضر، ويمكن إجمال آراء مرجليوث بحيث تدور حول محورين أساسيين ، الأول أن

محداً لم يكن نبياً ولا رسولا من عند الله عدالله والتأتى يترتب على هذه المقدمة وهي أن القرآن من عمله وصياغته، وليس كلام الله وكلا المقدمتين باطالة ، ولا تود الوقوف عندها .

وإنما أود أن تقف عند هذه السّرجة، أهى أمينة بحيث تنقسل النص العربي ؟ وهل يحق لأى مقرجم أن يغير ترتيب السور في المصحف ، ويضمها بحسب اجتهاده ؟

والجواب عن هذين السؤالين بالنق ، ورأى كاتب هسذا المقال معروف وهو أن القرآن لا يمكن ترجمته ولا ينبغى ، لأنه أثرل بلسان عسربى ، ومهما ترتفع شأن السرجة مسيفقد القرآن طسلاوته ، وسحره ، وتأثيره ، وقداسته .

أما بالنسبة السؤال الشانى ، فلنا عليه رد طويل ترجئه فيما بعد م؟

أحمد فؤال الانخوالى

#### من مورسدًالتي :

# سعل بن معان

للأستاذ: صلاح عزام

( سعد بن معاذ )

كان سعد بن مماذ في إسلامه مدرسة كاملة يتعلم منها كل أصحاب العقائد كيف تكون الرجولة ، وكيف يكون الإيمان وكيف ترسم المعاولة المجاهدة العمادقة بصماتها على صفحات الوجود وتاريخ الدنيا ،

وحتى فى دخوله الإسلام كان أسطورة يتحدث عنها كل سكان المدينة ومرف يتصاون بهم ، فقد جاه مع مسلمى بيمة العقبة مصعب بن عمر واحد من أصحاب النبي ويتياتي ليعلم المسلمين من أهل المدينة أمور دينهم ، وليكون داعية إسلام لكان المدينة ، ومع الأيام أصبح حديث على مصعب فوق كل أخبار المجتمع المدنى وثار الكثير من سكان المدينة على وجوده بينهم ، وأشمعل نيران غضبهم وجوده بينهم ، وأشمعل نيران غضبهم فى مدرسة الرسول المظيم . . تخرج أعلام . . وقادة تهتر لذكرهم الدنيا . . حتى تقوم الساعة \_ لا لئي الالآنهم كانوا صادقين مع أخسهم . . ومخلصين في اتباع تماليم نبيهم ، وحفاظاً حافظين لكل ما يقوله ، وكل ما يأمر به عليه الصلاة والسلام .

ومن أجل ذلك . . صنع لمنا الرسول العظيم . . الرجال . . الواحد مثهم . . نحيا يهتدى . . وقدوة محدية تحتذى .

ولنتابع مماً . . للسير بعدون الله . . ومع واحد منهم . . سعد بن معاذ :

أحلافهم من اليهود ، وأجمعوا على ضرورة إبعاد مصحب إن لم يسهل قتسله ، قالناس ينجذ بونله و لحديثه و يسارعون في الدخول إلى الإسلام الأمر الذي يهدد مجتمعهم .

و تطلعت الأنظار تبعث عن المنقذ من هذا الموقف المتأزم وتجمعت كابا حول سعد بن معاذ ابن الواحد والثلاثين عاما ، الذي العالمة إلى دار ابن خالته سعد بن زراره حيث مصحب بن عمير معاما ورسولا النبي ، وتحدث مشادة عنيقة بين أسعد وسعد يقصل فيها مصعب بافتراح يعرضه على ابن معاذ بأن يستمع إليه فيها جاه به ويتماهدا إذا لم يكن فيا يقوله مصب مايرضي العقل والقلب فإنه سيرحل لاعالة وبشرط أن يفتح سعد قلبه وعقله و يحتكم رجولته فها يقال :

وحلس سمد . .

واستمع إلى كلام الله . . وانتصرت رجولته . .

وإذا بقلبه كما يصف بسد ذقك يخف ويرف حتى ليحس بهيبة وجلال وخشوع ولاينتهى حديث مصعب إلا ويد سعد تمتد إليه يشهده بدخوله الإسلام.

> ما تعدو تنی فیکم . ؟ فأجابوا جمیعا:

سيدنا وابن سيدنا .

فقال سمد :

إتى استبعث إلى كلام مصعب فوجدته خيراً كله وصلاحا لأمرنا فأسلت فه وب العالمين وشهدت بنبوة محمد بن عبد الله . و ... كلام رجالكم ونسالكم على حرام حتى تسلموا . .

وبمدها لم يبق بيت من بيوث بني عنه الأشهل إلا أجابه ودخل في الإسلام . .

وبدأ سمد ينشر الإسلام ويساعد معمب بن عمير . . ولم ينتظر ما قبل له من أن النبي سيأتي إليهم ذات يوم حين يأذن الله . . بل سارع في الذهاب إلى مكة ليبايع النبي ويتعلم منه ويستمع إليه . . وبارك الرسول إسلامه . ودعا إليه .

مقدم النبي . . وجاء الرسول مهاجراً . . . ووضع سعد وقومه أرواحهم وكل ما يملكون تحت تصرف النبي ومنهاحر ممه من المسلمين . . من غير حدود . . ولا قيود . . وفي حب وإخلاس وإعان .

وأصبح سمه بن معاذ واحداً من لللازمين للنبي . . وأشدهم إخلاصاً . . وأسرعهم لتنفيذ أوامره . .

حتى جاءت غزوة بدر ،

وظهرت أصالة سمد وافرة مشرقة : فقد جمم النبي للسلمين كلهم من حوله وتوجه إلى الأنصار وسألم :

أشيروا على أيها الماس.

فيسرع سمد بن مماذ واقفا في رجولة : 50%

والله لكأنك تريدنا بارسول الله . فقال النبي عليه السلام : أجل .

وعاد سمد بن مماذ إلى للدينة منتظراً بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطبناك على ذلك عبودنا ومواثبتنا . فامض يارسول الله لما أردت نبحن ممك . . والذي بمثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لمحنناه ممك ما تخلف منا رجلواحد وما تكره أَنْ تَلْقِي بِنَا مِدُونَا غَدًا .

إنا لصد في الحرب صدق في الثقاء . والمل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله ) •

ويقال إن سمداً قال الرسول عَيْنِينَ مرة أخرى :

بارسول الله والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لأن سرت حتى تأتى برك الفاد مناذي يمن لنسيرن ممك ولانكون كالذمن قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هينا تاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ولمل أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره فانظرالتي أحدث الله إليك فامضى فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت ؛ وعاد من شئت وسالم منشئت فأجاب سمه: ( يارسول الله . لقد آمنا - وخذ من أموالنا ما شئتوأعطنا ما شئت

وما أخذت مناكان أحب إلينا بما تركت وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع الأمرك فوالله لبن مرت حتى تبلغ البركمن شدان لنسيرن ممك ) .

و نشب القنال . .

وكان سمد إلى جوار النبى يذود عنه ، ويقديه بممره . . وعينه لا تغيب عنه . . حتى قصر الله المسلمين .

وجاءت بمد ذلك المواتع تتري. . ولسمد فيها دور رائع . فق أحد ويوم كان كثير من السابقين الأولين يسير في موكب التراجع . . لم تنزحزح قدما سمد من جوار النبي . . كان يربط مصيره بمصير النبي . . وكان يرفض أن يتحرك إلا عاد النبي دار هجسرته حليها مماني أو يموت دون ذلك .

وجاءت غزوة الخندق.

وكان حمار المشركين عنيما وقاسيا ، حتى أشفق النبي على المسلمين والأنصار منهم بنوع خاص ، وفكر في أن يعملي توعامن الأمان للا وس والخزرج بالتفاوض مع قائدى عطفان في أن يرجما بمن معهما ولها ثلث تمار المدينة ، ولكن قبل الانتهاء إلى رأى حامم ونهائي ، استدعى

الذي يعمض محمايته وفيها زعيها الأوس والحرح، وحرض على أن يسمع رأيهما أولا وقبل كل الصحابة، وإذابهما يسألون الذي سؤالا واحدا:

بارسول الله أهذا رأى تختاره أم وحى أمرك الله به .

فيقول الرسول: (بل أمر أختاره لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحمدة وطالبوكم من كلجانب فأردتأن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما).

وهنا ينتفض سعد إيمانا ورجــولة ويقول :

يا رسول الله ،قدكنا نحن وهؤلاءعلى الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تحرة إلا قرى — ضيامة أوبيعا أخين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له، وأعزنا بك وبه نعليهم أموالنا .

والله ما لنا بهذا مـــن حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحـــكم الله بينا وبينهم . »

النّ سرت حتى تأتى برك الفاد مسن

ذی مجسین لفتیرن معك ولا نـكونن كالدین تالوا لموسى .

وتأهب الجميع للحرب ۔

وكان سعد بن معاذ في الصقوف الأولى المراقبة والمتأهبة المعهاد .. والقتال .. ويمر على جموع المسلمين مشجما وداعيا وفي إحدى هـ ذه الجولات . وكات عبون المشركين على سعد تريد أذ تقتله لانزيج من طربقها قـ و قدها ورجولة لم يشهد لها مثيل .. و تكني منه المشركون خلسة ومن وراء الآكام فأطلقه وا عليه مهما أصاب الوريد من زراعه .. فسارع إليه كثير من المسلمين يسمقونه و يحملونه إلى المسجد حتى يكون قرب رسول الله يراه و يطمئن عليه و يشرف على تحديفه و السجد .. يرفع سعد عبنه إلى المسجد .. يرفع سعد عبنه إلى

ائلهم إن كنت أبقيت من حرب قريش سيئا فأبقنى لها ، فأنه لا قسوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوارسو التوكذبوه وأخرجوه ، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا الشهادة .. ولا تمتني حتى تقرعيني من بني قريظة . وأستحاب الله دعاء سعد "

فقد أبقاه . . ولكن شهرا واحدا . .

حتى يرى نصر الله بعد أن رحاسبت الأحزاب فسرارا .. وحتى يحكم في بني قريظة الذينأمراثه ديه محصارهم وقتالهم بِمدأَن فك الحصر عن المدينة وهزم الله الأحراب. وأرادزهماءاليهو دمن بني قريظة أن يفرقوا بين صفوف المسلمين فأرسارا الأوس يذكرونهم بمماكات بينهم من مواثيق وعهود وبيكون على تحـدرهم ومحالفتهم الأحزاب ويناشدون إسىالة الآوس أن تقف إلى جانبهم . . ولكن ماكازهذا ليكوزنا زالأوس اإسلامهم أصبحوا قوة مؤمنــة . • ترى بنور الله ولا يخدعها مكر البهود . ولذا حكموا في أمر التفاعة سمدا زعيمهم بعد أن مالب ذلك رسول الله والمنافئة وحمل سعدوهو على فراش المرض ليقضى في الأمر فقال: إنى أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسي الذراري والنساء .

وهمكذا استجاباته دماء سمد. وكرمه قبل أن يودع الحيساة بثلاثة أيام إذ ينزل قرآ ناببارك حكم سمد فيقول تعالى..

د وأبرل الدين ظاهروهم من أهسل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلومهم الرعب فريقا القتار في وتأسرون فريقا (القية على صفحة ٣٢٠)

# من أضابير لجنة الفتوي

يقدمه : الأستاذ عجد أبو شادي

# رأى الاسلام في عملية نقل الدم

#### السؤال:

من السيد / مصطبى أبو شوشة (بتونس) ما حكم نقل الدم للمسلم المريض المحتاج له من شخص تمير مسلم ؟

#### الجزاب :

إن الله تعالى قال في كتابه الكريم ؛
( إنحا حرم عايكم للبتة والدم ولحم الحذير وما أهل به لغير الله فن اضطرغير باغ ولا عاد فلا إثم عايه ) وقال تعالى قى آية أخرى : فن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فا رائه غفوررحيم ) وفي آية أخرى ( وقد فعمل لكم ماحرم عايكم إلامااضطررتم إليه ). وهدف شفاه للريض أوالجريح وإنقاذ حياته توقف شفاه للريض أوالجريح وإنقاذ حياته على نقل الدم إليه من آخر بألا يوجد من للباح ما يقوم مقامه في شفائه وإنقاذ ولو من غير اللسلم ، وكذاك إذا توقفت ولو من غير اللسلم ، وكذاك إذا توقفت

سلامة عضو وقيام هذا العضو بما خلقه الله له على ذلك جاز نقل الدم إليه ء أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشفاء فنصوص الشافعية تفيد أنه يجوز نقل الدم لتعجيل الشفاء وهو وجه عند الحنفية ، فقد جاء في الباب الثامن عشر من كتاب الكراهية من الفتاوى الهندية ما نصه ( يجوز العليل من الفتاوى الهندية ما نصه ( يجوز العليل في الباب الدم والبول وأكل البتة : بالتداوى ولم يجد من للباح ما يقوم مقامه ، وإن قال الطبيب يتمجل شفاؤك فيه وحهاق .

وخلاصة هذا أنه إذا تحقق توقف حياة المريض أو الجريج على نقل اله م جاز بنص القرآن ، أما إذا توقف تمجيل الشقاء فحسب فيجوز على أحد الوجهين عند الحنفية ويجوز على مذهب الشافعية ، وهذا مقيد بلا شهة بما إذا لم يترتب على ذلك ضرو طحش عن ينقل منه الدم .

ويبتى الكلام فيمن يعول ويعتمد على خبره من الأطباء، أيجوز الاعتماد في ذلك على طبيب غير مسلم أم لا يجوز .

فظاهر مذهب الحنفية والشافعية والخنابة أنهم يقيدون الطبيب الذي يعول على خبره في مثل ذلك بكوته مسلما على خبره في مثل ذلك بكوته مسلما عينئذ إذا لم يوجد طبيب مسلم ، وبعض العلماء لا يرون وجوب كوته مسلما حستى في حالة وجودالطبيب للسلم وهذا ما تختاره اللجنة وتفتى به لأن للدار على ما يوجب غدة الظن وهذا يتوافر كثير في غير المسلم بالتجربة كما يتوافر في للسلم .

فقد جاء في صفحة ٢٠٨ من الجنوء الثالث من كتاب « بدائع القدوائد » لشيخ الإسلام ابن القيم الحنبلي ما فصه الديلي هاديا في وقت الهجرة وهدو كافو دليل دليجواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والمحيوب ونحوها ، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة ، ولا ينزم من مجرد كونه كافرا لا يوثق به في شيء أصلا فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيا

في مثل طريق الحجرة).

وقال ابن مفلح الحنبلى فى كتاب الآداب الشرعية صفحة ٢٦٤ من الجزء الثانى تقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: (إذا كان اليهودى أو النصرائي خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جازله أن يستطب كا يجوزله أن يودعه الحال وأن يعامله كا عال تمانى (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ومنهم من إن

وفى الصحيح أن النبي والله للها هامراً استأجر رجلا مشركا هاديا خربتا (ماهراً) والتمنه على نفسه وماله ، وكانت خزاعة عيسة لرسول الله ويسلم وكافرهم (العيبة موضع السر) وقسمد روى أن النبي والله أمرأن يستطب الحارث بن كلدة وكان كافراً ، و إذا أمكنه أن يستطب مسلما أن يمدل عنه ) وأما إذا احتاج إلى النمان من ولاية اليهود والنصاري المنهى عنها الحق و بهذا علم الجواب عن السؤال وهو جواز من مسلم أو غير هسلم على حسب ما قصلنا يك

# انبناء والراء

■ تعرض الأخوة القدائيون في الأرض الحتلة لأخطر معركة تفسية حتى اليوم ، فهم معروفون: ﴿ وَالْفُرْقِ الْانتخارية ﴾ ومن هنا تلاعبت إسرائيل بهذا اللفظ ، لايهام الفدائي بأنه عوت عاصيا أو كافرا ، لأنه عوت منتجراً .

عوت منتجراً .

عوت منتجراً .

وأحضرت رسل القدائيين « استفاه » بهذا النائ حرست (مجلة الأزهر )على صيفته وقدمته للجمة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وسيجد الإخوة الفدائيون المؤواب في هذا الباب، وأرجو أن يكون الإخوة الفدائيون على ذكر من قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » وأبسط ما نفهمه ، عما يجب علينا نحو العدوة وة مقابلة لقوة المدوة وقوة فدائية لفرب العدو، فإذا أنشأ العدوقوة فدائية لفرب علينا على علم بأنه يموت فيه ، أفلا يجب علينا على علم بأنه يموت فيه ، أفلا يجب علينا على علم بأنه يموت فيه ، أفلا يجب علينا على علم بأنه يموت فيه ، أفلا يجب علينا على علم بأنه يموت فيه ، أفلا يجب علينا

أن تكون لنا مفسالفرقة 1 أو متركم يتفوقون ، لقد أكدت لنا اللجنة للوقرة أن القدائي إذا قام بعمل وهو معتقد أنه يموت فيه فعمله استشهاد في سبيل الله طالما كانجهاده لاسترداد وطنه أن تكون كلة الله هي العليا ، كا ردت اللجنة على ما يلوكه الناس بلا فهم للا ية الكريمة : ه ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة » .

(وجملة الأزهر) تودأن تشاركها أجهزة الإعلام المختلفة حتى يصل أمرهذه الفتوى إلى كل أخ فسدائى باسل باع نفسه لله .

يبحث مجلس ( مجمع البحسوت الإسلامية) الترتيبات اللازمة لإعسداد المؤتمر الخامس للمجمع . سيناقش في هذا المؤتمر البحوث الآتية :

الدين والشباب، الدين والمعسركة، الأزهر وخدمته للإسلام، الشباب المسلم اليوم، الدين وحماية الشباب من الانحراف

الفسكرى والساوكي . الشك الديني في دور الشباب وعلاجه .

إعبار القسرآن ، القيم الإسلامية في أدبنا الحديث .

● قدمت الجنة البيئات والحضارة الإسلامية (عجمع البحوث الإسلامية) للواد العلمية التي قام بتحضيرها الباحثون الفنيون بالمجمع عشملت هسمند المواد الموضدوعات من : القرآن الكريم والسنة والفقه والتاريخ.

فدت الطبعة الأولى من السلسلة الإصلامية ( لجمع البحوث ) . كانت كتابا عن « الرسول والتينية » بقسلم الدكتور عبد الحليم محود الأمين السام المجمع . كتاب السلسلة القادم الذي يوزع في الأسبوع الأول من ربيع الآخر هو : ه المتيدة الإسلامية كا جاء بها المسرآن الكريم » الشبخ محدة بو زهرة عضو الحبسم .

أحيت أسرة الأستاذ أحمد حسن
 الريات الذكرى الأولى لوفاته ببلدته كمفر
 دميرة القديم.

جاء في سؤال الإخوة المدائيين ما موقف الإسلام من الأعمال الانتجارية التي بقوم بها المدائيون ، مع الإحاطة بأن المدائي قبل قيامه بها مثأ كد من أنه سيضحى يحياته في مهمته ، فهل يعتبر شهيداً في سبيل الله ؟ ترجو بيان حسكم الشرع في ذلك الرد على التساؤل الذي يتردد بين الفدائيين و الوارد للجلة الأزهر ل

#### (الجواب)

الحاقة رب ، العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سسيدنا عجل وعلى آله وصحمه أجمين ، أما بعد :

فنقيد بأن للإجابة عن هدذا السؤال لا بد من بيان الترق بين المنتحر والفدائي لنعرف حقيقة كل منهما ، ضلا يختلط أحدهما بالآخر والايشتبه به ، وحتى لا يجد أعداء الوطن منفذاً يصاون منه إلى تثبيط الفدائيين هما يقومون به من أهمالهم البطولية المجيدة ، وإلى الفت في عضده .

ظلنتحر: هو الذي يزهق روحه بيديه تخلما من حياته لأم ألم به فيجزع له

قلبه ويهلع ، ويفارقه الصير الذي أمرائه به في قوله ألمالي :

﴿ يَأْمُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اصْعِرُوا وَصَايِرُوا ورابطوا واتقوالله لملكم تفلحون ، والذي بشر الله به عباده في قوله تصالى : ونقس من الأموال والأنفس والتمرات وبشر السايرين، ولا شك في أنه يكون آئما ولاجزاءله عندالله سوى غضبه وسخيله .

وأما الفدأني : فيكما بنبيء عنه اسمه هو من يقدى دينه ووطنه بنقسه ومأله ابتغاء مرضاة الله تمالي ، وطلبا للحصول على ما ضمته له من فوزه بالجنة وتجاله من العذاب حيث يقول : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى من للؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتاون فسبيلاله فيقتلون ويقتاون وعدا عايه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بمهده من الله فاستبشروا ببيمكم الذي بايسم ، وذلك هو الفوز المثلم ، .

ويقول تصالى : ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۗ

هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أَلَم ، تَوْمَنُونَ بِاللهِ ورسولِهِ وَتَجَاهِدُونَ في سبيسل الله بأموالكم وأنسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تملمون » .

ولايتوهم أحد أزمثل هذا إلقاء بالنفس ولنباونكم بثنىء من الحوف والجوع إلى الهلكة فإن الإلتاء بالنفس إلى النهاكة إعا هو يترك ألجهاد والإنفاق في سبيل الله يقول الله تعملى: ﴿ وَقَالُوا فِي سَبِيلِ اللهُ الذين يقاتلوكم ﴾ إلى أن قال : ﴿ وأَنفقوا فيسبيل الله ولا تلقوا بأعديكم إلى الملككة

جاء عن أبي همرات قال : كنا بالقسطنطينية فخرج صفعظيم منالروم، فعل رجل من المساين حتى دخل فيهم فقال الناس: ألتي بيديه إلى المهلسكة ، فقام أو أيوب الأنصاري - رضي الشعنه -وقال: أما الناس إسكم تؤولون الآية هذا التأويل وإنحا نزلت فينا معشر الأنصاري إما لما أعز الله دينه وكثر ناصروه ، قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله وكالله : إِنْ أَمُوالِنَا قَدْ صَاعَتْ أُو إِنْ اللهِ تَعَالَىٰ قَدْ أمز الإسلام وكثر ناصروه، فلم أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله

تمالی علی سِیه ﷺ ما برد علینا ما قاننا دوأ مُقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى البلكة > فكانت البلكة الإنامة في الأموال ، وإصبلاحها وترك الغزو والإنفاق في سبيل الله .

على أن ما يقوم به القدائيون الآن من من التنكيل بالأعــداء وإلحاق الضرر يهم في أنفسهم وأموالهم ومعداتهم الحربية ، ليس إلا جـرءا من الواجب المتعين على المسلمين والعرب جميعا في مشارق الأرض ومغاربها دناعاعن الإسب الام والمسامين

واستعادة لأرضهم وفيها مقدساتهم . فن يقوم بمثل هذه الأعمال البطواية

التي يقوم بها العدائي ، ويقتل يكون مُميدا وله أجــر الشهداء ، الذين قال الله

فيهم! ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الذَّبِنِ قَتَلُوا فِي سَبِيلُ الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزف و ن فرحين بماآكاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف

عليهم ولا ثم يحزنون ۽ .

والله تعالى أعلم . (على الخطيب)

#### ( بقية المنشور على صفحة ٣١٤ )

وأورثكم أرضهم وديارخ وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكاناله على كلشيء قديرا . وآن الصحابي الجليل أن يستربح . وسارع إليه النبي يودعه في لَحَظَـاتُهُ الآخيره . . وأشمق عليمه . . وأحس الرسول الرحيم بمنا يعائى حذا المجاهسة الصادق ــ بعد ست سنوات قضاها مع الإسلام أشرف وأكرم ما يسكون صدقا ووفاء وإحلاصا وحبالله ولرســـوله . وهاهو يودع الحياة ولم يعش فيهاغيرسبعة و ثلاثين عاما هي عمره كله . فيأخذ برأسه ووضمها في حجرة فدعاً النبي ربه ،

اللهم أن سمدا قد جاهد في سبيلك ، وصدق رسواك ، وقضى الذي عليمه ،

فتقبل روحه بخیر ما تقبلت به روحاً .

وتنساهي إلى روح سممد المحتضرة دعوات النبي الكريم. فقتح عينه ليملاعما من رسولالله . وليكونهو آخرما براه

في حياته . وقالهم حشرجة الموت .

السلام عليك بارسولالله . أما إلى لأشهد إمك رسول الله : فربت عليه النبي قائلا : هنيئًا لك يا أباعمرو .

> وانتهى آخر عهد سعد بالحياة . ولحق بالرديقالأعلى.

وتعانقت الدموع في إيمان . ليقول سيدنا رسولاله لمن حوله . لقد إعتزعرشالر حمن لموت سمدا برمماذ. ( صلاح عزام )

groups of "country-cousins". This weakness does not allow them to contribute their due share in matters of race-relationship.

The above few lines are not enough even as an introduction to the subject. There are so many aspects of this problem that to deal with them even briefly would need a series of articles. The cultural and social problems, some of which have been mentioned briefly above, are bound to reflect on the character - formation of our future genrations in that country. Religion as such also poses certain questions as well as propositions, in this present age it is no longer possible, even in our own Islamic countries. for the various Schools of Thought (Mazahib) in Islam to remain exclusive. We find therefore in Great Britain Viustims belonging to various Schools of Thought much closer than in their respective countries, It is a very healthy sign and every effort should be made to make this embryonic pan-Islamism work. The Muslim theologians can help by not only giving their academic guidance to the Muslims in Great Britain but also by giving them down-toearth practical guldance in their various problems. There are questions, not so much in the matter of

religious credos which the Islamic society as a whole has evolved during the past fourteen centuries which are overdue now for re-interpretation and reapraisal. There is no scope for any alteration in the Islamic Law (Sharia), but certainly there is an urgent need for many modulations in our customary laws.

#### BRITISH MUSLIMS

It is surprising how little is known in the Islamic countries about the British Muslims, It is not possible to assess their number, but 10,000 would not be far from the mark. People in Great Britain are becoming more and interested in the comparative study of religious and Islam is on the top of their list. The writer, for example, was invited by Christian organizations to about 100 lectures on Islam during the past two years prior to his departure for Egypt. Some of his lectures were taperecorded for circulation

The future of Islam and that of the Muslims in Great Britain depends on how our theologisms in the East handle this opportunity presented to us for the first time in the history of Islam, The "Corner Pub" in Great Britain is the hub of the British social life. It is true that an average Briti her knows his or her limits; but the islamic society very wisely, does not allow of any distinction between "social drinking" and alcoholism.

Exchange of courtesy-calls and the sharing of each others' victuals are the universally acknowledged media of social relationship. But Muslims in Britain, Justifiably, find themselves at a disadvantage even in this sphere. The indiscriminate use of park and lard (lat of pigs) in the Christian homes makes it indibitive for them to mix freely at each others' tables.

The problems facing a practicing Mustim in Great Britain in the matters of food, drinks and dress etc. are being solved one way or the other, as have the Jews in that country succeeded in solving them. But there are certain problems which are beyond the scope of a single individual or family. For example, although there are numerous virtues in the British character, there are never beless certain influences of that acclety from which Muslim parents would like to keep their children free, if possible.

Even the British society today is jeeling very strongly the pinch of its falsser-faire policy in respect of their younger generation. It is very obvious now that in this permissive society booliganism vandalism are on the increase; love and respect within the family unit is on the decrease and old people are just numerals on the registers of the "Welfare State". In spite of these trends, the recuperative elements amongst the youth of Britain are very strong. An average teenager in Great Britain is, by nature, responsible, self-reliant, conscient(our and very keen to make himself useful to society. He is generally busy at work in his spare time in some voluntary social organization or other. But, for various reasons one of which is the self-imposed segregation, the young people of the immigrant families rarely come in touch with this type of the British youth.

The over-whelming majority of Muslim immigrants in Britain are manual workers-honest, hardworking but, in matters of oriental customs, great fundamentalists and punctilious. The educated class among the immigrants are very few, except that there is a large student community who are, however, birds of passage and psychologically do not belong there. Moreover, they tend to form themelvess in their ows

#### A GLIMPSE INTO ISLAM IN BRITAIN

BY

#### AL-HAFIZ BASHEER AHMAD

#### PROFILE :

[ Al-Hatiz Basheer Ahmad has lived in England for more than eight years during which period he was an active member of many theological and cultural societies there. These activities brought him in direct contact with the adherents of various religions and ethnic groups and helped him greatly in making an assessment of the problems which our young Muslims are tacing today-especially the young people who are coming in contact with the West through education and travel—Editor ]-

Muslims these days are having greater impact on Great Britain than on any other country in the West. This is the natural consequence of the British rate over the various Islamic countries in the past and the large-scale migration of the Muslims to Britain. There are at present about balf a million Muslims domiciled in Great Britain out of which Pakistanis alone are about 100 000 and Turks and Cypriots about 50,000.

Although it is true in a broader sens that Muslims of various races and nationalities all over the world one comity, their cultural and ethological variations become more pronouced in a foreign society such as that of Great Britain, especially in the matter of their respective social behaviour vis-a-vis the British culture. These variations are posing a serious problem to the government and to those voluntary social organizations which are trying to promote harmonious relationship between the immigrants and the indigenous population.

#### SOME OF THE PROBLEMS

To begin with, there is the colour. problem which the Muslims in Great Britain are facing along with the other coloured immigrants. We are concerned here with this problem only to the extent of its cultural and religious implications. Social in egration of a minority group into a majority group demands, naturally, greater adaptability on the part of the minority, in this process, however, there are certain rligious principles at stake-principles which are for an average Muslim far more valuable and sacred than material advantages.

The Messenger insists that the Muslim father must also fulfill his role as family provider and protector." Black women, Enjah Muhammad says, must be natural and chaste; they must shun hair straighteners, make-up, and revealing clothes, and must not go to beaches and pools with men. (1)

In the (Muslim) Girls Training (M. G. T.) and in the General Civilization Classes (G. C. C.) (Muslim) girls are thought How to care for their husbands by showing the proper degree of respect, and by seeing to their husbands' needs as completely as possible

The main (Muslim) attitudes toward the family seem to be (1) protection of the women, (2) separation of women from men in matters such as dining, (3) respect for the husband and the father. All of these attitudes are actively fostered by various classes within the (Muslim) schools.

Students who attended public schools before they became (Muslims) were interviewed and asked why they had transferred and how they would compare the public schools with the (Muslim) schools. The answers of most of the students interviewed were typited in the answer of a tenthgrade student. He replied that he had transfered because:

be big in size, number of students, or better facilities, but it did not teach me my history. The relationships between students and teachers in the public schools are loose. They lack respect and courtesy,"(2)

The school also fosters this attitude of cherishing the school through its textbooks, supplementary reading books, coloring books, and songs about the school.

( to be continued )

c) Toward Their Schools

<sup>(1)</sup> Morroe Berger, "The Black Muslims," Horizon, Vol. I No. 3 Winter 1904, p 64.

<sup>(2)</sup> Tape-recorded interview with a 10th grade atudent at the Univeraity of Islam in Chicago, September 8, 1966.

This (Muslim) attitude of protection toward the women is based on a religious doctrine taught by Elijah Muhammad.

"The woman is man's field to produce his nation. If he does not keep the enemy out of his field. be won't produce a good nation. If we love our vegetable crops we will go out and turn up the leaves on that vegetable's stalk and lock carefully for worms that are eating and destroying the vezetables. We will kill that wormright? Again, we will go out into the cotton field and look for the enemies of our cotion, and try to kill that enemy. We study poisons and chemicals of the earth. and we pour these chemicals on the enemies of our crops to keep the enemies from destroying them. We love a crop that we can produce every year, every season, so well that we kill every enemy that we find seeking to destroy it. We will even kill one another if we find the other one out there trying to steal that crop. is not your woman more valuable than that crop of corp, that crop of cotion, that crop of cabbage, potatoes, beans, tomatoes ? How much more valuable is your woman than these crops, that you should keep the enemies from destroying the crops. Yet you are not careful

This (Muslim) attitude of pro- | about your women. You don't love tion toward the women is based | them." (1)

Husbands are encouraged in the adult school not to let their wives work unless it is absolutely necessary to earn their living. Visitors or guests are not encouraged in (Muslim) homes, and, complying with the attitude of great respect for the husband and lather, it is the man who has the right to invite guests for dinner. During various visits to (Muslim) homes, it was also observed that the men were served first, and that the wives and children are later. Even in the home of Enjah Muhammad, where there were serveral maids, the men were served first and separately, while the women were served later, and ate at a seperate table. In his intensive study, Morroe Berger, Professor of Sociology at Princeton University, reports :

"A picture of a Muslim family in an official publication carries the caption: "Father always sits at the head of the table. The Muslim father is greatly respected and obeyed by his wife and children.

<sup>(1)</sup> Elijah Muhammud, Message 10 the Blackman in America, Chicago, Ill. Muhammad's Mosque No. 2, 1965, p. 58.

This Ode of honor we didicate to thee,

With heart and mind through years to be (I)

The (Muslim) attitude toward the Nation of Islam is summed up when Enjah Muhammad explains;

"The fiag of Islam which represents the Sun, Moon, and Stars means to teach us that the religion of Islam (entire submission to the will of Allah) is as old and as true as the universe — we hout any knowledge of its birth nor its end." (2)

In another instance, Elijah Muhammad again speaks of the ling of the Nation of Islam, and equates the meaning of the fing with the attitude of the (Muslims) toward the Nation of Islam.

"The Islamic flag consists of an all red color with a white crescent placed in it. The red represents the Sun which is truthfully a red ball of fire that lights up and warms the planetary worlds in her

circle. This is the physical meaning: that we receive freedom of light and warmth from this mighty ball of fire whether Muslim, Christian, Buddhist, or any other disbeliever — even atheists." (3)

#### b) Toward the Family

The family is the most significant primary institution in shaping children's attitudes toward others and toward themselves. However, the school has assumed an unusually important role in building up attitudes, including attitudes toward the family itself.

The school teaches its men and boys to protect girls and their wives. As a manifestation of this attitude (Muslim) schools provide transportation to all girls from kindergarten through the twelfih grade. They provide transportation for boys only through the sixth grade.

(Muslim) girls are taught to work as nurses, teachers, or house-wives, but not to work as waitresses, even in (Muslim) restaurants. (Muslim) boys greet other boys by shaking hands, but may only greet the (Muslim) girls by saying "As - Salaam Alatkum, Sister," and never by shaking hands.

<sup>(1)</sup> Eleanor Hunter, "An Ode to the Nation of Islam," mimeoprint, The University of Islam, Chicago, Ill.

<sup>(2)</sup> Ehjah Muhammad, Muhammad Speaks, Vol. 2, No. 11, February 1963, p. 1.

<sup>(3)</sup> Muhammad Speaks, Vol. 2, No. 9, January 31, 1963, pp. 1 and 9,

## The Role of The School in The Nation of Islam In America In Changing Its Students' Attitudes

– III –

BY: Dr. Ibramin M, Shalaby

The Attitude Toward Themselves

a) Toward the Nation of Islam

All students, both children and adults, are taught by the schools, through religious instruction, history classes, and reading material which centers itself around the Nation of Islam, to identify themselves with, and be loyal to the Nation of Islam. The first grade reader, for example, has an entire unit on "Our Nation."(1)

The organization of the (Muslim) group with a leader, national and local officials, and a guarding body with a special uniform seems to provide a very concrete organization with which students can teadily identify themselves.

The Nation of Islam has its own fing, which is intended to create

both a sense of pride and the feeling of being different. Students receive a mimeographed copy of the song honoring the flag of the Nation of Islam. The singing of this song is intended to increase a feeling of pride and identity. Reading material for regular courses stresses to the students the importance of the Nation of Islam. Pupils are also given various tongs and poems in honor of the Nation of Islam. These songs and poems are written by the teachers of the ( Mustim ) schools and are aimed at fostering a strong sense of loyalty and pride. One such pæm reades in part :

"O' Nation of Islam we bonor thee With love and respect in the years to be.

When we are grown and take our place

As men and womom with our race.

Press, Chicago, strive

To live forever with Faith and Pride;

<sup>(1)</sup> Christine K. Johnson, Muhammad's Children, First Grade Reader, University of Islam Press, Chicago, Ill., October 1964, pp. 36-53.

see how would you feel if somebody gives you, in charity, something that is bad. Listen to the holy Qur'an rayes in this respect:

«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مرطيبات
ماكستم وبما أخرجنا لكم من الأرض
ولا تيمموا الحبيث من تنفقون ولستم
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن
الله غنى حميد »
(المقرة ٢٩٧))

It means: "You who believe give of the good things which you have (honourably earned) and of the fruits of the earth which we have produced for you, and do not even aim at getting snything which is bid, in order that out of it you may give away somet ing, when you yourselves would not receive it except with closed eyes, and know that God is free of all wants and worthy of all praise," (2:267)

Again, if you give charity to one of your brothers, do not follow this with reproach or injury. If you do that, there will be no reward for your action. In regard to this the holy Qur'an says:

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
 ثم لا يتبمون ما أنفقوا منا ولا أذى ،

لهم أجرهم عند ربهم ولاحوف عليهم ولاهم يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غنى حليم ، يا أيها الذين آمنو الا تسللوا صدقات م بالل والأذى . . . ، (البقرة ٢٦٢ ـ ٢٦٤)

It means: "Those who spend their wealth in the way of Aliah, then follow not up what they have spent with reproach or injury, their reward is with their Lord, and they shall have no fear nor shall they grive. A kind word and covering of the faults are better than charity followed by injury, God is free of all wants, and he is most forbearing. O You who believe cancel not your charity by reproah and injury. . ."

(2: 262-264)

These are some of the duties of the rich towards the poor, but it is more interesting to know that the poor man has, also, his own duties in keeping his own dignity undurt; he should respect himself and try his best to earn his living. From the traditions of the prophet (peace be upon him) we have the most excellent examples in this regard.

( to be continued )

## ISLAM AND RUMAN DIGNITY

BY; Dr. Ahmad I. Mohanna

It is a very known fact that man's dignity is the most valuable thing in his life, flistory tells us about many people who sacrificed their wealth to defend and secure their dignity, some others sacrificed their high positions just to keep their dignity unburt, still many beside these who went farther and lost their lives for the same purpose.

This explains that man's dignity depends not on anything of these three, but it depends on what the man himself is. And what the man is may be explained by the manner in which he behaves, the degree to which he respects himself, and the type of feelifng he exchanges with the people of his community. In shirt, we may say that the dignity of man depends on the mutual relationships between man himself and the community of which he is a member. So to keep one's dignity unburt we need the co-operation of the individual and the people with whom he has to deal. In other words, it is the duty of every body to co-operate in this respect if they like to reach the human standard

in their life; because the more atruggle to keep one's dignity unhurt, the higher position in humanity the community will have.

Keeping this in mind, and studying our religion, we should be proud of our principles, which, if we follow sincerely, would lead us to the most dignified position among all nations on this earth,

To explain all means by which islam protects the digasty of every muslim, would take a long time, but to throw some light on the subject I am going to mention a few as examples.

We all know that no nation is free from people who are needy and poor. According to the Islamic teachings, such people have a right share in the wealth of the others who are rich.

It is interesting to notice that when you give in charity you should be careful not to burt the feeling of your brother; do not give him but of the good things you have,. Consider your self in his place and

## Al-Azhar's Tribute to Dr. Zakir Husain

Al-Azhar University organised a condolence meeting to the momory of the late President of India, Dr. Zakir Hussin, on 12 th. May, 1969, at the Szeikh Muhammad Abdu Hall.

Dr. Zakir Husain, the first Muslim President of India, who died on May 2, 1969, was an educationist who had devoted his life to the educational reforms and the building up the educational institutions. He born on February 8, 1879 at Hyderabad. Having graduated from the Anglo-Oriental College in Aligarh, he obtained his Doctorate degree from Germany. Among his educational services was the establishment of the Muslim University "Jamia Millia" in Deihl, with the help and cooperation of Mahathma Gandhi, and other national leaders of India. The key to his educational philosophy was to develop a pattern of education rooted in Islamic thought and national culture.

A number of prominent scholars, leaders and diplomats atteneded the meeting including: Dr. Abdul Aziz Kamil, Minister of Al-Azhar Affairs, His Emmence Sheikh Hassan El-Mamoon, Grand Sheikh of Al-Azhar, H. E. Ahmed Hassan El-Baqouri, Rector of Al-Azhar University, Dr. Abdul Haleem Mahmood, Secretary General of Islamic research Accademy, Mr. Muhammad Tweith Oweida, Secretary General of the Supreme Council for Islamic Affairs, H. E. Apa B. Pant, India's Ambassador to U.A.R., Mr. Abdul Aziz Sayed and Mr. Sayed Yousuf, former Ministers of education, Govt. of U. A. R.

Shetkh Biquiri said in his tribute to Dr Zakir Husain that:
"He and the people of his calibre are not the property of one particular nation nor the heritage of one particular age, but are the property of all nations and of all times." Expressing profound gratifude to the Al-Azhar, the Indian Ambessador said:
"Dr. Zakir Husain belonged not only to India but in a sense to all humanity, and all humanity belonged to him".

buried or not. The state of gabr is therefore the same state as that of 'barzakh', the state in which every man is placed after death, and before the Resurrection."

"... it should be noted that while, in the Holy Qur'an, the guilty are spoken of as receiving chastisement in the state of 'barzakh, fo the Hadith, this punishment is spoken of as 'adhab al gibr' or the punishment meted out in the grave. in "Bukhari" the chapter on 'adhab alqabr' begins with quatations from the Holy Qur'an, one of which is the verse relating to the punishment of pharaob's people in 'barzakh', quoted at the conclusion of the previous paragraph. This shows that Bukari regards these two punishments as one, and thus he establishes the identity of 'gabr and barzakh'." ( The Religion of Islam : pp. 267).

About the second question, it is worthwhile to quote the same Author: (1) ".... So far as our present experience goes, it is through the body that the spirit receives all its impressions of pleasure and pain, that it gets knowledge, and perception of things, that its impulses and sentiments are diveloped. In fact, according to the present state of our knowledge, we cannot conceive of the soul without a body. But whether the soul in Resurrection

will receive back the same body of clay which it left in this world is quite another question. There is nothing in the Holy Qur'an to show that the body which the soul left at death will be restored to it. On the other hand, there are clear statements to show that it will be a new creation altogether."

"... The resurrection - body has therefore nothing in common with the present body of clay except the name or the form which preserves the individuality. There is another consideration which shows that the body which the soul receives after death is not the material body of this world. As has already been shown, the departed one has a foretaste of the blessings of Paradire or of the chastisment of fire as the case may be, Immediately after death, that is to say, while in the state of 'barzakh'. Now the state of 'barkakh' lasts until the Resurrection. while it is a matter of daily observance that the body either becomes dust in the grave or is burned. It is then absolutely certain that the soul's fore - taste of blessings or of chastisement in 'berzakh' is not through the body of clay which it left behind it at death. And that it must receive a body is also certain, because it is through some body that the spirit can have experience of pleasure or of pain".

<sup>(1)</sup> pp. 281

Or some other creature of those which are greater in your thoughts (which are too hard to receive life)! Then they will say who will return us? Say; He Who created you at the first."

(17:49-51)

و وقالوا أ إذا كنا عظاماً ورفاتا أ إنا لمبعوثون خلقا جــديدا ، أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجــــالا لا ريب فيه . . . » ( الاسراء ١٩٩ـ٩٩)

it means: "What when we shall have become bones and fragments shall we then be indeed raised up as a new creation? Have they not seen that Aliah Who created the heavens and the earth is Able to create the lake of them, and hath appointed for them an end where of there is no doubt?..."

(17:98-99)

The two important questions connected with the Resurrection and the next life are:

- 1 What is the state between death and Resurretion?
- 2 Will it be a Resurrection of the body or a spiritual Resurrection?

As relating to the first question let us quote the learned Muslim Author Moulana Muhammad All: ".... The state between death and Resurrection is called 'barzakh' which literally means a thing that Intervenes between two things or an obstacle or a hinderance. The word 'barzakh' has been used in this latter sense in two places in the Holy Qur'an (25:53 and 55:20), where a barrier between two seas is spoken of as barzakh. As signifying the state between death and Resurrection, it occurs in the following verses : "Until when death overtakes one of them, he says : Send me back, my Lord, send me back, haply i may do good in what I have left. By no means I it is a mere word that he speaks, and before them is 'barzakh' ontil the day when they are raised" (23 : 99 100 ). This in ervening state is also known by the name of 'q br' which means grave, but has also been used In the wider sense of the state which follows death. Thus the three states, death, the grave and Resurrection, are spoken of, where the grave undoubtedly stands for 'barzakh': "Then He causes bim to die, then assigns to him a grave (aq.bara - hu); then when He pleases, He will raise him to life again" (80: 21, 22). Aud the raising to life on the Day of Resurrection is spoken of as the raising of those who are in their graves, as in 100 : 9 and 22 : 7, where all people are meant, whether actually of the world in terms of this world. The Holy Qur'an refers to the nature of things in the life of the other world:

It means: "No soul knoweth what is kept hid for them of joy, as a reward for what they used to 'do" (32:17). A saying of the Prophet referred to it: "Things which no eye has seen, nor has ear heard nor have they entered into the heart of man" (Al-Bukhari).

The Day of Judgment or Resurrection is not a doctrine in which a man is required to believe, for bis salvation in another life; rather is it a workable principle of human life. This principle makes human human life more serious and more useful, while at the same 'ime awakening to him the consciousness of a life that is higher. Thus a belief in the Resurrection is needed in the first place to make this lower life worth living. Because without such a belief life loses not only all Its point, leaving man without any real aim, but, in addition, all in centive to do good and avoid evil.

As the idea of Resurrection and a life after death is so strange to

the average mind, the Holy Qur'an has again and again answered the Question, how will it be? The answer given in all cases is quite consistent with present - day scientific knowledge. The one universal idea running through the verses bearing on this subject is that the great creator of all existence who made this vast universe out of nothing could also bring about a new creation.

Among the Qurante verses dealt with the question of Resurrection, are:

It means: "Were We then fatigued with the first creation? Yet they are in doubt about a new creation" (50:15).

د وقانوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون حلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا، أو خلقا بما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة . . . . . ( الإسراء ٤٩ ــ ٥١)

it means: And they say, What i when we shall have become bones and decayed particles, shall we then be raised up to a new creation? Say: Be you stones or trop.

reward for what he does; his work is for higher and nobler ends relatting to the life after death.

The Pivot on which the whole dectrine of Future Life in Islam turns, is that every human being will have to render so account of his actions on earth and that the happiness or misery of individuals will depend upon the manner in which they have performed the commands of their Creator. We must bear is mind that the idea of a future existence - of an existence after the separation of the fiving principle of our nature from mortal part has furnished to the moral teachers of the world the most powerful instrument for influencing the conduct of individuals and nations.

A careful study of the Holy Qur'an makes it clear that there is a strong connection between the two lives. The Holy Qur'an not only speaks of a life after death which opens out before man a new world of advancement; it also shows that the basis of that life is laid in this life on earth. But the material limitations of this life do not allow most people to realize that other life, which will become manifest in the Resurrection; because human perception will then clearer, the viet of material limitations having been removed.

The Holy Qur'an plainly speaks of the connection between the two lives and the nature of the Resurrection Day:

« وجامت سكرة الموت بالحق ، ذلك ماكنت منه تحيد ، و شخ في الصور ، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ( ق 19 - ۲۲ )

It means: "And the egony of death cometh in truth (and it is said unto him): This is that which thou wast went to shun, And the trumpet is blown: This is the Threatened Day, And every soul cometh, along with it a driver and a witness, Certainly thou wast in heedlessness of this, But now We have removed from thee thy viel, so thy signt today is sharp."

(50:19-22)

To turn to the nature of the Future Life, it must be remembered that the conditions of life in the hereafter are of an intricate nature and different from those of this life, it should be noted that the very ideas of time and space as relating to the next world are different from those here, and therefore we cannot conceive of the real pature

mext or the Last Life ). Sometimes "Al-Yaum - al-Akhir" (the Last Day) is used.

Death, in the light of the teachings of the Holy Qur'an, and the traditions of the Prophet, is not the end of man's life; but it only opens the door to a higher form of another life. The Holy Qur'an says:

أنظر كيف فضلنا بعضهم على بمض ،
 وللا خرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا »
 (الإسراء ٢١)

It means: "See how We have made some of them to excel others, and certainly the Hereafter is much superior in respect of degrees, and much superior in respect of excellence" (17:21) And;

دأفرأيتم ما تمنون ، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا ينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن بهدل أمثالكم وتنشئكم في ما لا تعلمون، ولقد علم النشأة الأولى غار لا تذكرون،

It means: "Have you seen that which you emit (the small life-germ)? Do you create it? or Are We the Creator? We have ordained death among you, and We are not to be outrun. That We may change your attributes and make you what

you know not. And verily you know the first creation. Why, them do you not reflect?" (56:58-62)

In the Opening Chapter of the Qur'n (Al-Fathiha) God ta spoken of as the owner of the Day of Judgment. This chapter is not only considered the essence of the Qur'an. but it is actually the chapter which plays the greatest part in creating a true Muslim mentality; for the Mastem must tuen to it, as it is an essential part of his daily prayers. Thus the idea that every deed must be requited is brought before the mind of the Muslim continually. This constant repetition of the idea of accountability of actions in this life, undoubtedly impresses on the mind of man the reality of a future tile, when every deed shall find its full reward,

Now a belief in life after death implies that every deed, however secretly it may be done, must bear fruit, and therefore this belief is both the greatest impetus towards good evil or irresponsible, deeds. A deep consciousness of the consequences of a deed, is thus engendered by a belief in a life after death. Not only that, such a belief purifies the motives with which a deed is done. But more than these, it makes a man work with the most selfless of motives for he seeks no worldly

## MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FÛDA

Rabi'al-thani 1389 ENGLISH SECTION
EDITED BY

A. M. MOHIADDIN ALWAYS

1969

# The Belief in the Day of Judgment

AND

## Its Effects in the Life of Man

By :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

The belief in a life after death, and in the Day of Judgment is one of the basic principles of Islam. The belief in Future Life, and in the accountability of his (or her) actions in this world, is the most vital force that inclies man to perfection and elevation in his present life, in order to attain the highest grade in the hereafter. The Holy Qur'an states that the state of existence of everyone in his future life, with its rews d or punishment, abiding in Paradise or Hell, depends upon the course of his life on earth.

The great importance of faith in a life after death, and in the Day of Judgment is clear from the following facts. The faith in the

Future Life is used in the Holy Qur'an next only to faith in God. Very often all the doctrines of faith are summed up, as amounting to believe in God and the Future Life. As the Holy Qur'an Says:

It means: "Wheever believes in Allah and the Last Day and dos good, they shall have their reward from their Lord" (2:62)

The word generally used in the Holly Qur'an to indicate the life after death is 'Al-Akhira' and 'Al Dar-al Akhira' (the other, or the

مديئرانجت لة عبرالرسيسيم فوره ﴿بِلَالْهِلْمُثِوْلِكِ﴾ ﴿بَلَالْهِلِيَةِ الْمِيرِيَّةِ ﴿ مَاسِعٍ الْمِيرِيَّةِ والدكرين الملائِضِيْنِ اللهِ

معالم المرابعة معلقت مرنة جامعة معلقت مرنة جامعة

﴿ العَصْنَوْاتِ ﴾ إدارة الجسّاع الأزهر بالفاهرة ت: ٩٠٥٤٧٣ ٩٠٥٤٧٣

بَعِينُ تَعْنَيْجُ مِالْاَرْمُ مِنْ وَلَكُانَ مِينَاكُمُ الْمُرْمِينَ وَلَكُانَ مِينَاكِمَ الْمُرْمُ وَلَكُلُ

الجزء الخامس — السنة الحادية والأربعون — رجب سنة ١٣٨٩ هـ — سبتمبر سنة ١٩٦٩ م

#### و المالود الرب

# ڵڹؽۅؙ**ؾ؞ۼ**ٙڮؚۅؘڵڹٮٚۿۊؖٚٵڵڠؙ*ؙۺ ڶڶٲٮؾٵۮٶڹٙٳڶڗۻ*ؽٟؗؗؗؗؗؗڡؙۏۮٙۄ

ا - إذا كان محد و المناجسة و قد لحق بجوار ربه ، وغادر الدنيا جسداً زكياً ، فإنه بروحه وذكره وعطره ونور سنته حبى ماجد خالد ، وهو يعيش ويحيا في قارب مئات الملايين ، وينطلق اسمه مع المالم ، لقردد آفاق الساه ، وأجواز الفضاء، وجواب الأرض ، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . وسيظل اسمه عند الله أعظم خلق الله ، وعند المؤمنين كا يقول الله : (البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يقول الله : (البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهدام ) وما أكثر الذين

بؤمنون به ، ويصاون عليه ، ويوقنون بقوله : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تما لما جئت به ، ، وقوله : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها ».

۲ — إنه - وَاللَّهُ وَاللَّهُ حَلَى مَاجِدُ عَالَمُ يَسِيشُ فَى قَالِبُ صَبِمانَةٌ مَلْيُونَ مسلم ، وعلا "سمع الوجودويسره بما قال ومافعل وما قرر وما أنكر ، وقد كان ـ وما يزال ـ وكان القرآن الذي أنزل عليه ـ وما يزال ـ كا يقول الله فيهما «قــــد جاءكم من الله فور وكتاب مبين ، يهــــدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم

من الظامات إلى النور بايذته ويهديهم إلى صراط مستقيم ».

٣ - قإذا هتف الهود عند دخوطم المسجد الأقصى د مات عدى وانفحرت قلوبهم وعقارهم بهذا النباح المنكر ، فإنهم ينفسون بذلك عن حقد قديم توارثوه جيلا ذليلا عن جيل ذليل ، حتى زحفوا في عي الاستمار والعهيولية إلى هده الأرض المقدسة ليدنسوها عا عهم وجراعهم ، فإنهم كا يقول الله فيهم: دلين الذين كفروا من هي إسرائيل على لسال داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئي ما كانوا يقعلون » .

٤ — « كبرت كلة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» فإن محدا لن عوت مايق على الأرض مسلم يؤمن بالله ورسوله، وسيموف هؤلاء أنهم واهمون حالمون يوم تزحف الجموع من أمة محمد لتقوض عليهم أوكارهم وديارهم ، وقدم فوق جماجهم مايينون من حصون حصينة ، وغايم دفينة وسيكون حاضرهم كفايرهم حين ظنوا دأتهم مانمتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قاويهم الرعب من حيث الم الحيد من حيث الرعب من

يخربون بيوسهم بأمديهم وأيدى المؤمنين. ه – وقد كان \_ ﷺ \_ يستشف حجب النميب حين قال : ﴿ تَقَاتِلُكُمْ يَهُوهُ فتسلطون عليهم حي يختبيء الهوديوراه الحجر والشحرفيقولالحجر والشجر بإعبد الله يا مسلم ، وراً في يهودى . تعالى فاقتله ، نا<sub>و</sub>ن الجانب الأول من هذا الحديث قد تحقق باعتدالهم عليناء وبدأت بشائر النصر تشير إلى محقق الحانب الثابي، عاتف منظمة ﴿ فَتَحِ ﴾ ومنظمة ﴿ سَيْنًا ﴾ والفدائيون البواسل من الجمهورية العربية ۽ وجيشها المتر دس الذي يكيل لإسرائيل الضربات. ٣ — ذلك كله ببشر بقرب الهاية لمؤلاء الذين يقول الله فيهم: ﴿ وَإِذْ تَأْذُنُو بِكُ لِيبِعِنْ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء المذاب،ويقول لهم: «فارذا جاموعدالآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسحدكما دخاوه أول مرة وليتبروا ما عاوا تذيرا > نارِن معنى ذلك أن القدس لن تهود، وأن محدا لن يموت ۽ وأن ذكري الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ستعود إلى المسلمين مرة أخرى بالأمل والجذل به «وسيملم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون». عبد الرميج فوده

# الخلاف بين ليهودنيه والمسيحية المئلاف بين اليهودنية والمسيحية

- 7 -

١ — قلنا إذاليهو درفضوا رسالة السيد السيع حايه السلام رفضاً قاماً ، وأوغاوا في ذمه والطمن فيرسالته حتى تبذوه بما لم ينبذ به رسول في تاريخ الديانات قاطبــة . وقد ورد فی کتاب : (الکنز الرصود في قواعدالتلود للدكتور روهلنج الذي نقله إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله وطبع في القاهرة سنة ١٨٩٩ ) نعت مقام السيد عندنا أجل من أن نذكره، ولكن المؤلفات التي وضعت ، قديمًا وحديثًا ، تؤكد هــذا للنحي ، ونذكر على سبيل للثال ما ورد في مذكرات تيودور هرتسل (ص ٢٨٣ ء ٢٨٠ ) من أن السيد السيح لَمْ يَأْتِ بِجِسَدِيدِ سَوَى زَيَادَةَ الْبِغُضُ ۽ وَأَنْ اليهود يكرهون السيد في ٥ طريق الآلام، \_ في بيت المقدس \_ لأنه في نظرهم بغيض ا

ولا يحتمل هذا العصر إنارة النفضاء بين أصحاب الديانات ، وتبش الأحقاد ، وهتك الأسرار ، لا سيا وموقف الإسسلام من الديانتين السياويتين السابقتين واضح لايصح

معه الخوض في خلانات مذهبية قدتؤدي إلى تجريح الأنبياء ، ولو رواية ونقلا .

٢ — والمهم هو أن نسأل هل خالف السيد المسيح تعاليم الهودية أم الجمها وأقرها ، وبالتالى هل الهودية أقرب إلى المسيحية من الإسلام ؟ عا ذا كان الجواب إلى الصهيونية ، وإذا كان سلباً جاز لنا أن نقول إنه أمن منكر لا يوضى الله ولا عباده ، ووجب علينا أن تراجع المنرضين عسى ألف يروا طريق الحق ويسيروا فيه ،

وقد تبين من دراستنا للمهدين القديم والجديد أن السيد المسيح خالف اليهودية في أمور جوهرية منها :

أولا: عد البهوديوم السبت مقلساً ، كاكلم الرب موسى بذلك ، وتوعسموا من دنسه بالقتسل: «كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل فتلا» (خروج ١٢/٣١) د فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا

السبت في أجيالهم عهسداً أبدياً ، هو بيني ويين بني إسرائيل علامــة إلى الأبد∢ ، (خروج ۲۱/۱۲).

أما السيد المسيح فعمل يوم السبت ، كان يعلم فى أحد الجامع فى السبت ( لوقا ١/١٤ ، ١٠/١٣ ) وأمر مريصاً أن يحمل سريره ويمشي يوم السبت ( يوحنا ٥/٩) وسمح لتلاميذه أن يقطفوا سنابل القمح ويأكلوها في يوم السبت ، وحين اعترض عليه الفريسون ذكرهم بأن داود أحل ما حرمالله حين أكلخبز التقدمة في بيتالله ثم قال لهم : ﴿ إِنَّ ابِنَ الْإِنْسَانَ هِسُو رَبِّ السبت أيضاً ٢ ، ( متى ١/١٢ ـ ٨ ) .

وجاء في (سفر يوحنا): ﴿ وَلَهُذَا كَانَ اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا \_شتى مريضا \_ في سبت، (يوحنا ٥/١٦).

ثانياً: نني اليهود\_الصدقيون\_ يوم القيامة وأثبته السيد المسيح (متي ١٢/١٢ ومرقس ١٨/١٢ ولوقا ٢٠/٢٠ ). وبشر السيد علكوت الماوات وبالحياة الأبدية (لوظ ۱۸/۳۰)، وأن الناس بوم القيامة يكونون كالملائكة لا يتزوجون : كل من ينتخب على أخيــه باطلا يكون

(متى ١٤/ ٣٠) . ورد بولس الرسول على اليهود الذين ينغون قيام الأموات بأن القيامحق(رسالته إلى كورشوس١٥/١٧).

ثالثاً : وعدالسيدالمسيح الوصية الأولى والعظمى في الناموس هي : ﴿ يَحْبِ الرِّبِ إلمك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ، والثانية مثلها : « تحب قريبك كنفسك؟ ، ماتين الوصيتين بتعلق الناموس كله و للانبياء ؟ ( مني ٢٧/٢٧ ) ولم پرد شيء من هذا في الناموس اليهودي .

رابعاً : وأباح البهود الطلاق وحرمه السيد فقال : ﴿ وقبل من طلق أحرأته فليمطها كتاب طلاق ، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزني يجعلها تزنى » . وكذنك أباح اليهود زواج المطلقةوحرمه هو : ﴿ وَمَنْ يَرُوحِ مَطَلَقَةً ځ په يري ۽ (متي ۱۵/۲ و ۱۹/۲) .

وعد السيد اشتهاء المرأة زني : ﴿ إِنَّ كل من ينظر إلى امرأة ليشتهها فقد زنى في قلبه > ( متى ٥/٢٧ ).

خامساً : وقال اليهود بقتل القاتل ، وقال السيد : ﴿ وَأَمَا أَمَّا فَأَقُولَ لَـٰكُمُ إِلَّ

مستوجب الحبكم ، ومن قال يا أحمق يكون مستوجباً عار جهنم ، ( متى ٢١/٥) .

سادساً: وألنى السيد القسم فقال: و سمتم أنه قبل لا تحنث بل أوف الرب أقسامك ، وأما أنا فأقول لكم لاتحلفوا البتة لابانسهاء، ولابالارض، ولا بأورشلم ولا تحلف برأسك ، (متى ٢٣/٥):

سابعاً : وقال البهود: الدين بالدين والسند بالسن ، حسب شريعة موسى . وقال السيد: دوأما أما فأقول لكم لاتقاو موا الشر، بل من لطمك على خدك الأين فول له خدك الأيسر ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ توبك فاترك له الرداء أيسا ، ومن سحرك ميلا فاذهب معه ميلين ، من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده » ،

ثامناً: وقال السيد بحب الأعداء وسمعتم إسرائيليون، ولا لأنهم أنه قبل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما هم جميعا أولاد، بل بايسحة أنا فأقول لكم ، أحبوا أعداءكم، باركوا أى ليس أولاد الجسد هم لاعنيكم ، وأحسسنوا إلى مبغضيكم أولاد الموهد يحسبون في وصاوا لأجسل الذين يسيئون إليكم إلى أهل رومية ٩/٩). ويطردونكم » (متى ٥/٤٤).

تامماً : ونهى السيد عن حب المال

ـخلاف اليهودـلأنه لا يقدر أحد أن يخدم سيدين ، الله والمال ( متى ٢٤/٦ و ٩/١٠) .

ماشراً: وحرم الهسدود أكل بمن الأطمعة ، ونقش السيد هذه القاعدة من أساسها بقوله : «ليس ما يدخل القمينجس الإنسان بل ما يخرج من القم هدذا ينجس الإنسان » (متى ١٥ / ٢٠).

حادى عشر : وجعل السيد بنوة اليهود لإبراهيم روحية لاحسدية وبالعمل الصالح لا بالنسب، فقال لهم مقرعاً : «ولاتفكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباء لأنى أقول لسكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم > (متى ٦/٨). وأكد بولس الرسول ذلك بقسوله :

وا كه بولس الرسول ذلك بقسوله :

« ليس جميع الذين من إسرائيل م إسرائيليون ، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد ، بل بإسحق يدعى لك نسل، أى ليس أولاد الجسد هم أولاد الله ، بل أولاد الموهد يحسبون نسلا ، ( رسالته إلى أهل رومية ، / ٢) .

تانى عشر : وننى بولس الرسول نظرية شعب الله المختار قائلا : إن الله ليسالليهود

وحدم بل لجيع الأمم (رسالته إلى أهل رومية ٣/ ٢٩)، وذهب إلى أن الناموس ناموس الإعان لا ناموس الأعمال، وأن المعتان أيضا بالإعان، وأنه ليس بالماموس كان الوعد لإبراهيم ونسله أن يكون وارتا نلمالم، بل ببر الإعان، لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقط، فقسد تمطل الإعان وبطل الوعد» (السابق ١٣/٤)

وقال ؛ « ليس يهودي ولا يوناني ، ليس عبد ولا حر ، ليس ذكر ولا أش ، لأنكم جميماً واحداً في المسيح يسوع ، فإن كنتم المسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم ، وحسب الموعدورية » (رسالته لفلاطيه ٣ / ٢٨ ـ ٢٩) .

والخلاصة: أن اليهود أنكروا المسيح والمسيحية إنكاراً تاماً ، وغارقت المسيحية اليهودية في عدد من القواهد الأساسية ، وتحررت - كما قال بولس الرسول - من الناموس (رسالته إلى أهل رومية ٢/٢). وإذن فلا لقاء بين الديانتين ولا توفيق .

وهل بعد هذا كله ينتصر أتباع السيد في الفرب لمخالفهم وينبذون أقرباءهم ويفرطمون بالأرض التي شرفها السيد برسالته ، وأرادها أذتكون أرضالحجة والسلام ؟ ٢

أسحق موسى الحسيثى

#### قال الله تعالى:

 لتجدن أشهه دانناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجهدن أقربهم مودة للذين آمنه وا الذين قانوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيمين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون »

(النائدة: ٢٨)

#### وراسات قرآنية

[ تفتح الحجلة هذا الباب الجديد بهده السكلمة الفضيلة الإمام الأكبر شبيح الأزهر ]

## مسك ورق الانست راح لفضياته الامام الأكبر الشيخ مشكن مأمون عيوالأزهر

هذه السورة من قصار السورالمكية تزلت كا روى عن ابن عباس بعد الضعى وهى شديدة الاتصال والارتباط بها .

والشرح فأصل اللغة : التوسعة والبسط المدر يستعمله المرب دليلا على القسوة ويفخرون به ، وقوله تعالى: «ألم نشرح التصدرك كناية عن أن الله تعالى أزال بالوحى ماكان يحيك بعمدر الرسول ويتاليخ من حيرة بما كان عليه قومه المشركون من عبادة أصنام لا تضر ولا تنفع ومن عادات جاهلية لا يقرها العقل السليم ، وأهل الديانات الأخرى التين كانوا ينسبون إلى الله تعالى مالا يطمن الوحى بشريعة الإسلام ثم استمر وتتابع الوحى بشريعة الإسلام ثم استمر وتتابع واطمأنت نفسه وامتزائه تعالى عليه بذلك .

ومعنى قوله 3 ووضعنا عنك وزرك ٢ حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية والوزر: هو الحجل التقيل والآية معطوفة على مدلول الآية السابقة كأنه قيل : قد شرحنا الك صدرك ووضعنا عنك وزرك .

د الذي انقض ظهرك ، أي أتقله وأجهده — ونقيض الظهر ما يسمع من مفاصله من الصوت لثقل الحل ، والمعنى أننا أذهبنا ما كان بلكمن حيرة وشرحنا صدرك الرسالة ووضعنا عنك ما كان بثقل عليك حمله من أحوال الجاهلية وأمور الشركين .

د ورفعنا الله ذكرك الله أي أن الله سبحانه أعلى أن الله ورفع ذكره فقرن اسمه ﷺ بالنوة وتعالى في كلمتى الشهادة ، فقد روى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ

بقول كيف رفست لك ذكرك ؟ قال: الله أعلم \_ قال: \_ إذا ذكرت ذكرت معى \_ وبينالتميرين وضمنا عنك وزرك ورقمنا ئك ذكرك جمال لا يخنى لطنه .

﴿ نَارِنَ مِعِ الْعِسِرِ يُسِراً؟ ثُمُ رَبَّتِ الْسُورَةِ على تفضل الله على رسوله بشرح صلاره ووضعوزرهالدى أنقضظهره ورفعذكره إن الشأن تغيير أحوالالناس من عسر إلى يسر — وهذا يقتضيهمأن بلجأوا إلى الله وحده في إخراجهم من المسر إلى اليسر ،

والمسر: هو كل ما يعرض للإنساز من مشاكل الحياة كالفقر والضعف والمرض وقلة الصديق وكثرة العبدو وفي هملذه الأحوال كلها وأمثالها يتعين على المرء أن يتذكر تأكيد الله في الآبة أن مع العسر يسرا ، فإذا قدر الله على الإنسان أن يقع في عسر يسبب من الأسباب المقدورة له لم بيأس من أن يغير الله حالته فيكون

أَنَّهُ قَالَ: أَنَّانِي جِبرِيلِ فَقَالَ: ﴿ إِنْ رِينُ وَرَبُّكَ ﴿ بِعَدَ الْفَقَرِ غَنِي ﴾ و بعدالضعف قوة و بعد قلة الأصدقاء وكثرة الأعداء كثرة من الأصدقاء وقلة من الأعداء . ولأجل أن لا يكون هناك شك في هذا اللمني عند من يأخذه الغنيق ويقع فى كرب وشدة .

تكررتالآية تأكيدا للمعنى وقضاء على ما يداخل بعش النفوس الضميفة من الشك في تغير الحال ثم وجهت السورة إلىالرسول كيان الأمربأن يتعبوينصب إذا فرغ مرأهماله التيكلفه الله بها والمعنى أنك إذا فرغت من عمل من أعمالك النافعة لأمتك فاشغل ما يهي من وقتك في عبادة ربك ولتوجه إليه بالدعاء والشكرعلى في أَنْ يَتُم الله عليك مهام الرسالة ويمحقق الله لك ما تأمل من النصر على أعبداله وإعلاء كلمة الله.

والله أعسسلم

مستردأمون

# الرّوح وأسبيحضارالأرواح للأنستاذ مصطفى لطسبر

د ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر
 ربى وما أوتيتم من السلم إلا قليلا » .

[ صدق الله المطلم ]

مظهران متضادان حيرا الإنسان منذ نشأ على هذه البسيطة ، أولهما ما يراه في نفسه من الحركة والانطلاق والتفكير والتدبير والانتفاع يخيرات الأرض وكرم السياء ، ورفع للضار إن وقعت وتوقيها فبل وقوعها ، وتانيهما ما يراه من تحوله إلى جسد لا حس فيه ولا حركة ولا نفع ولا ضرر ولا علم ولا معرفة .

وهذان المظهران جملاه بتساءل عن القوة التي تمنعه مزاياه المظيمة إن كانت موجودة في جمده وتحرمه منها إن فارقته على امتداد الدهور والأحقاب لم يجد من يهديه سواء السبيل إلى حقيقتها وذلك لأنها عالا يستطيع المقل أن يدركه فهي من أمر خالقه الذي أودعه أسراراً في تكوينه ودقائق في إبداعه تحار المقول

قدرك عظمتها ودقتها و بعد مداها فتبارك الله أحسن الخالفين .

و لهذا لم يكن عبيها أذ يتوقف الرسول عن بيان حقيقها السائلين ، وأن يكلفه الله المحارم أنها من أمر الله الذي اختص به علماً وقدرة ، فإنه لا حاجة البشر في أن يعرقوها ، ولا قدرة لهم على معرفتها و لهذا سوف يظل سر هذه القوة عند الله الذي عنجها من يشاء قهراً وعلوا ، وليتمكن الأحياء من يشاء قهراً وعلوا ، وليتمكن الأحياء بهذا الحرمان من أن يعيشوا على رقعة الأرض الضيقة المحدودة الأرزاق ، فإن الموت فو لم يكن قدراً على العباد لا كل المحدود القسوم المحاد المتاسة له ، وقد المحدود القسوم المجامات أن أكل بعض حدث في أعوام الجامات أن أكل بعض

الناس بمضاكما يحدثنا به التـــــاريخ .

والسائلون الرسول عما لوح ماليهود، فقد أخرج الشيخان وغيرها عن ابن مسمود رضى الله عنه قال: « كنت أمشى مع النبي وسيلا في حرب اللدينة وهو متكى على عسيب ، قر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض : ساوه عن الروح ، وقال بعضهم لا تسألوه ، فسألوه فقالوا : يا محد ما الروح ؟ فا زال متوكناً على العسيب فظننت أنه يوحى إليه ، فلما نزل الوحى قال : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر دبى وما أوتيتم من العسلم ألا قليلا » .

ولم ينفره الترآن الكريم ببيان اختصاص الله تعالى بعلمها ، بل جاء ذلك في التوراة أيضاً ومن العلماء من فسر الوح بالقرآن لقوله تعالى قبل هذه الآية و ونذل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين > الآية ، ولكن الجهور على الأول مراعاة لسبب النزول المروى في العمديع ، وقد جاءت آية الروح ممترضة الدلالة على خسار الظالمين وضلالهم باشتفالهم هن تدبر القرآن والانتفاع به

بالتمنث بالسؤال هما اقتضت الحكمة سد طريق ممرفته .

ولما نزلت هذه الآية وفيها قوله تمالى 

د وما أوتيتم من العلم إلا قليلا > قالت 
اليهود: أفمنيتنا بذلك أم عنيت قومك ، 
قال : كلا قد عنيت ، قالوا : فإنك تتلو 
أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء ، 
فقال ولي الله ما إن عملم به انتفعتم ، قانزل 
الله تعالى : د ولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة 
شجرة أقلام والبحر عده من بعده سبعة 
أبحر مانفدت كات الله > .

وروى أنه لما نزل قوله تمالى:

« وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » قالت اليهود: وأنحن مختصون بهذا الحطاب ؟ فقالوا: فقال والتم » فقالوا: ما أعجب شأنك؛ ساعة تقول: « ومن يؤت الحكة فقد أوتى خيراً كثيراً » وساعة تقول هذا . فنزل قوله تسالى: « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام » الآية .

والقصود من هذا الرد بيان أن علم الله تمالى لا نهاية له فلهذا يكون الكلام الذى يترجم عنه لا نهاية له ، لأنه يتملق

علكوت السعوات والأرض والجنبة والنار ، وبعالم الإمكان الذي لا غاية له ينتهى عندها ، وعا ينبغى له تعالى ومالا ينتهى له ، فأين علمهم بالتوراة القاصرة على ما يهمهم من شئون الدين من علم الله الذي لا نهاية له ، نعم هو شيء كثير لمن علم بها بالنسبة إلى من يجهلها ، فالقلة والكثرة من الأمور الإضافية ، فالشيء يكون قليلا بالنسبة إلى ما فوقه ، كثيراً يكون قليلا بالنسبة إلى ما فوقه ، كثيراً بالنسبة إلى ما عنه .

ولاشك أن من الحكم الإلهية أنيهم الإنسان من الخير ما تقسم له قوته البشرية عما ينتظم به أمرمماشه ومعاده ، وما وراء ذلك فليس من شأنه ، لأنه ليس من مكلاته ولا من خصائمه ومقدوراته .

والكلام بين النبي وَلَيْكُ وين الهود على التوراة الأصيلة التي خلت عن التبديل المنزهة لله عن الولد الشاهدة بنبو له وَلِيْكُ ، فهي التي من يؤنها فقد أو بي خيراً كثيراً ، لأنها نهديه إلى الحق الذي جاء به نبينا حَيْلُ فيؤمن به .

أما المبدلة التي حردوا فيها أماراته وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا وطمسوا فيها ممالم الحق ، واشتروا بها ثمناً قليلا هو الرياسة في الدبن على بني

قومهم فاينها ليست الحكمة التي من يؤتها فقد أو تي خيراً كثيراً .

## هل يمكن تعريف الروخ :

ذهبالماماه إلى أن الوقوف على حقيقة الروح غير ممكن ، لأن معرفة حقيقته مما اختس الله بعلمه فارِّنه من أمر الله وحده ، فلهذا لا يمكن وضع تعريف له يبين ماهيته ، وقد بين الله بخطابه المام السائلين وغيرهم أنهم ما أو وا من العلم إلا قليلالا يرق إلى درجة الكشف عنحقيقة ما هو من أمر الله تمالى ، لكن هذا لم يمنعهم من تعريفه تقريبًا للأُفعال ، متجهين في التعريف تحو آثاره وجودا وعدما وأنه لايقع تحت حاسة البصر ، إذ قانوا إنه جمم لطيف سار في البدن كاء الورد في الورد والنار في الفحم ، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة ما دام في الجمد، فأرذا فارقه زالت عنه الحياة ، فالحياة بالنسبة الروح بمنزلة الشعاع الشمس ، فارن الله تعالى كما أجرى المادة بأن يخلق النور والضياء في الأرض مادامت الشمس طالعة فكداك يخلق الحياة للبدن ما دام الروح فيه .

قال الإمام القونوى \_ وإلى هذا القول مال مشايخ الصوفية ، وقال : وهذا الكلام

بطريق الإجمال لا بطريق الحقيقة لأنها غير معادمة ثابشر أصلا ، فهى بما استأثر الله بعلمه ، والكلام في تعريفه بطريق الإجمال من العلم القليل الذي أتاما الله بقوله « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

ثم يقول القو نوى: إسا نعلم أن الموجود على ضربين قديم وحادث ، فألقديم ذات الله وصفاته والحادث الأجسام والأعراض ونصلم أن الروح ليس بقديم لتفرد الله بالوحدانية بالدليل العقلي وإذا استحال أَذْ يَكُونُ قَدَيمًا فَهُو إِمَا عَرْضَ أُو جَسَّمَ ءُ وهو لا يصح أن يكون عرضاً لأن العرض لا ينتقبل ولا يقبض والروح منقول ومقبوض، فلذا لابدأن يكون جما، وقولنا إنه جسم لا يدل على أنا عرفنا حقيقته ، لأن الأجسام لها خصائص وصفات لا بعرفها إلا الله اللطيف الخبير ــ انتهى باحتصار ، وقد استدل عبد الله ابن بريدة بالآية «قل الروح من أمر ربي» على أن الله تعالى لم يطلع على الروح ملكا مقرباً ولا ببياً مرسلا .

ويرى الإمام الغزالي أن للا<sub>ع</sub>نسان روحين أحدها بخار لطيف يمتدل باعتدال

المزاج وهو الحامل لقوى الحس والحركة ويعنى بالموت ويتلاشى ، فصناعة الطب عليه تدون فى تعديله وإصلاحه ، والثانى لطيفة ربانية مضافة إلى الله تعالى فى قوله د ونفخت فيه من روحى » ويدعى أنها حامل الأمانة التى هى المعرفة والتكليف ، وهو القلب فى نسان الصوفية ، ويستى بعد الموت لقوله تعالى « بل أحياء عند رجم برزقون » ويرى الإمام القولوى أن القول الأول هو الأحق بالقبول .

## 

أجمع المسلمون على حدوث الروح كسائر أجزاء العالم الذي قام الدليل العقلى على حدوثه ، لكنهم احتاقوا هسل هو حادث قبل البدن أو بعده؟ ، فذهست طائفة إلى حدوثه قبل البدن منهم مجل المروزي وابن حزم ، وقد ادهى الإجماع عليه ، وهو غير محيح لما سيأتي من القول بخلافه ،

واستدل لحدوثه قبل البدن بقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى الصحيحين دالأرواح جنود مجندة، قا تمارف منهما

اثنلف وما تناكر منها اختلف ، قال الخطاب : معناه الإخبار بكون الأرواح خلوقة قبل الأجساد ، ومن العجيب أن الحديث لا يفيد ذلك ، بل يفيد التمارف بين مؤتلفات الأرواح ، والتناكر بين مختلفاتها وليس للأجساد ذكر ف الحديث ،

وذهب آخرون إلى حدوث الروح بعد البدن ، ومن أدلتهم كما قال ابن القيم الحديث الصحيح ﴿ إِنْ خَلَقَ ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوما دماء ثم يكون مضفة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح أي يجدثه فيه عن طربق النفخ ، وسل ولو كان موجودا قبله لقال : ثم يرسل إليه الملك ، ثم يرسل إليه الملك ، ثم يرسل ولو كان موجودا قبله لقال : ثم يرسل إليه الملك ، الروح فيد خله فيه .

والحتى أنه خلق مع خلق الجنين من أول تلاقى الحيوان المنوى السذكر مع بويضة الأشى فى الرحم ، فإن الجنين يفتمل منذ هذه التحظة على روح الحياة، وإلا لما تطور وعا وأصبح بشرا سويا، وممنى أن الملك ينفخ فيه الوح بمد تلك الأطوار أنه يطلقه ليؤدى وظيفته على

الوجه الآتم بعد أن عاقه عنها عدم قدام تكوين الجدم، ولهذا يتحرك الجنين بعد أن كان لا يتحرك، ولا مبرر القول بخلق أحدها قبل الآخر.

وقد ثبت بالجهير أن النطقة مليئة بالحيوانات المنوية إذ تبلغ في الدفعة الواحدة عن (زنيفل) وأن طول الحيوان كارواء (فريزر) عن لليمتر وأنه كأن هي سريح الحركة من للليمتر وأنه كأن هي سريح الحركة إذ تبلغ مرعته نصف ملايمتر في الثانية وهو شيء كثير بالنسبة لحجمه، فاذا التي بالبويضة في قناة خالوب الواصلة إلى الرحم من للبيض لقحها بشرط أن تكون فيها علياتان في حياة واحدة بها يتطور الجنين الحياتان في حياة واحدة بها يتطور الجنين بسورة وافية إن شاء الله تمالى "

## الروح والنفس :

حكى ابن زيد عن أكثر العلماء أنهما شىء واحد ، فقد صح فى الأخبار إطلاق كل منهما على الآخـــر ، ومن شواهده ما أخرجه البزار بسند سحيح عن أبى هريرة

رفعه دان المؤمن من ينزل بالموتويعاين ما يعان بود لو خرجت نفسه ، والله تعالى يحب لقاء ، وإن المؤمن تصعد روحه إلى الساء فتا تيه أرواح المؤمنين في ستخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا ، الحديث، وفيه بطلاق النفس على الروح وقال ابن حبيب ها شيئان ، فالروح هـــوالنفس للتردد في الإنسان ، فالروح هــوالنفس للتردد و رجلان ورأس وعينان ، وهي تنتذ و تتألم و تفرح و يحزن ، وهي التي تتوفى عندالوم و تخرج و تدرح و رى الرؤيا ويبقى الجسد و من تعود .

واحتج بقوله تمالى و الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تحت في منامها فيمسك التى قضى عليها للوت ويرسل الأخرى إلى أحل مسمى > الآية.

وذكر ابن منده أن أهسل الأثر على للغابرة، وأن قوام النفس بالروح والنفس

صورة العبد والهدى والشهوة والبلاء معجون فيها، ولاعدو أعدى لأبن آدم من نفسه لا ترمدسوى الديباو الروح تدهو إلى الآخرة وتؤثرها.

وقال الصوفية إذالنفس هي الأمسل في الإنسان، فإذا صقلت بالرياضةوألواع الذكر والفكرصارت روحاً، ثم قدتترقي إلى أن تصير مبرا من أسرار الله تعالى.

ومعنى ذلك أبهم قائلون بالوحدة الدائية بين النفس والروح ، غير أن النفس هي الأساس عندهم فإذا صقلت تحولت إلى روح ثم إلى سر من أسرارالله تعالى وحكى قولهم بالوحدة غير واحد والقول بالوحدة الذاتية بينهما هو الذي عليه الأكثرون واعتمده ابن النبم ، وهي على وحدتها قابلة لمعالى الأمور وسفسافها كا قال تعالى: وفا لهمها فجورها وتقواها » .

مصطفى الطبر

## تطويرالفوانين على ضود أحكام الشريعة الاستلامية المسادعة للاعدون والمعار

من للعروف أن الفقه الإسلامي تعرض لبيان حكم الله تعالى في معظم الملاقات الاجتماعية التي تقوم بين الناس . وقد استنبط علماء للسلمين أحكام الشريعة الإسلامية من نصوص القبرآن الكرم والسنة النبوية الشريعة على نحو يقيم المدل والأمن والنظام وبحقق مصالح العباد في للماش والماد . ومن هذه الأحكام تلك التي تنظم معاملات الناس للمالية ، وهي تلك التي نعبر عنها اليوم بالقانون النجاري .

ولقد كانت معاملاتنا المالية عكومة بالشريعة الإسلامية حتى أواحر القسرن التاسع عشر الميلادى ، ثم بدا لأولى الأمر في مصر أن يستعيروا أحكام الفانون المرنسي لحكم هذه المعاملات تحت عديد من الظروف ، فصدرالتانون المدنى المختلط ثم الفانون المدنى الأهلى ثم ألنى كل من هذين التانونين وحل علهما الفانون المدنى المالدى المالدى المالي رقم 181 لمستة 1928 م الذي عمل به المالي رقم 181 لمستة 1928 م الذي عمل به

اعتدارا من ١٩ أكتوبر ١٩٤٩ م غير أن الشرع للصرى لم يستطع أن ينقل ضغط الجاهير ورغبها في استمرار العمل بأحكام الشريعة الإسلامية ، قضلا عن أنه وجد في مادى هذه الشريعة عدلا أو في ونظاما أدق ، خاول التقريب بين انجاه الأخذ بالقانون الفرنسي وانجاه العمل بأحكام الشريعة بأن ضمن القانون المدى بعض الأحسكام التي تشير إلى أنه انخسذ في سبيل هذا التقريب مسلكين أحدها أنه قد بعض أحكام الشريعة الإسلامية وجملها « مواداً » في القانون المدى والآخر أنه جعل الشريعة الإسلامية مصدراً وحملها المتاون المدى والآخر أنه جعل الشريعة الإسلامية مصدراً وحملها المتاون المدى والآخر أنه جعل الشريعة الإسلامية مصدراً وحملها المتاطيا المقانون المدى والآخر أنه جعل الشريعة الإسلامية مصدراً وحملها المتاطيا المقانون المدى والمتاطيا المتاطيا المتاطية المتاطية المدى والمتاطية المتاطية المدى والمتاطية المتاطية المتاطية

ظشرع المصرى قام بنقنين كثير من مبادى الشريعة الإسلامية وجعلها مواداً في القانون المدنى واجبة التطبيق في المحاكم، من ذلك أحكام أهلية القاصر والمجنون والسفيه وذي الغفلة وأحكام نظرية التعسف في استعال الحق ومبعداً

الحوادث الطارقة وحوالة الدين والإبراء منه وأحكام عبلس المقد وخيار الرؤية في البيع والغين في يبيع القاصر وبيسع المريض مرض الموت وتبعة الحسلاك في المبيع والهبة وغرس الاستحارف الأرض المؤجرة وإنجار الأراضي الراعية وإنجار الوقف والحيكر وفسخ الإجارة بالعفر والفعمة وأحكام العلو والسفل والحائط المشترك ومبدأ لا توكة إلا بعد سداد الدين . . ، وكلها أحكام لها أهميتها المالفة في الحياة العملية .

من جهة أخرى جعل المشرع المصرى النريعة الإسلامية مصدراً رسياً احتياطياً فقانون المدنى يجب على القاضى الرجوع إلى أحكامه وتعليبقها وذلك إذا لم يجد فعا تشريبياً يحكم النزاع المعروض عليه أو لم يجد فعا هرفا جرى العمل عليه لحل هذا النزاع ، وعلى هذا الأساس أصبح كل من الفقيه والقاضى مطالبا بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لاستكال أحكام القانون المدنى فيا لم يرد فيه نص تشريعى أو عرف وقد كانت هذه خطوة نحوالمودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية وكان يمكن أن تكون والدرة خير للائمة تقتضى إحياء دراسات بادرة خير للائمة تقتضى إحياء دراسات

الشريمة الإسلامية، ومع ذلك كانت هناك ظروف كثيرة حالت دون تحقيق الأمال التي كان يمكن تحقيقها من هذه الخطوة ، منها أن القاضي أصبح مشغولا بمديد من القصايا الى لا يتمكن ممها من تقصى أحكام الشريعة الإسلامية في كتبها القديمة والاستنباط منها ء خصوصا وأن معظم هذهالكتبغير مفهرس بكنفا يتومطبوع طبعا تجاريا ، كما أن القاضى خريج كليات الحقوق علىغيرإلمام واسع بهذه الكتب وطرق استخراج الأحكام منها . مما يصعب معه عليه معرقة موضع الحبكم المنشود ف هذه الكتب فوق استنباط الحكم منها . وكان يمكن تحقيق نوع من التيسير على القاضى والإلمام بأحكام الفقه الإسلامي عن طريق تعديل مناهج كليات الحقوق بإرضافة بمض العاوم الإسلامية التي تؤهل التفقه في الشريعة الإسلامية أو عن طريق تخرمج جيسل من خريجبي جامعة الأزهر لديه إلمام بأحكام القانون الوضعي إلى جانب درايته بأحكام الفقه الإسلامي ، وقد تحقق هذا الأمر أخيرا بتطوير كاية الشريمة والقانون وإدخال تدريس المواد القانونية بهما، وإن كان عدد خريجيها

لا يبلغ الآن ثلث خريجي كلية واحدة من كليات الحقوق ، وتقتصى المسلحة العامة التوسع في سياسة القبول بها ، ذلك أنها كلية من وسالنها تخريج عالم الدين المنقف بثقافة قانونية وكذلك تخريج رجل القانون للنقف بالعلوم الدينية .

من جهة أخسري كان يمكن لفقهاء الفاتون للمرى أن يبذلوا مزيدا منافيد في دراسة النقه الإسلامي، وأن يولوه من المناية بعض ما يبذلون من جهــد في دراسة القالون اغراسي مثلا . ومن الحق أَنْ نَشِيرِ إِلَى أَنْ بَعْضِهِم أُخْرِج دراسات ممتازة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اكدلك أسهمت هدة رسائل د کشوراه ، فی إیجاد نوع من هذه الدراسة المقارئة . . ونذكر هنا – على سبيل المنال ، لا على سبيل الحصر -بمضهد الدراسات ، فنها د مصادر الحق في النقه الإسلامي، ستة أجزاء للدكتور عبد الرارق السهوري ، ومنها مدكرات على الآلة الكاتبة الشيخ على الخفيف أدباوم الشريمة الإسالامية بكلية حقوق القاهرة عن الرهن والكفالة والدين . . .

ومنها البيع قلدكتور محد يوسف موسي ومنها النظرية المامة للالترامات فيالشريعة إلإسلامية للدكتور شفيق شحاته ، ومنها النظرة المامة للموجسات والمقود في الشريعة الإسلامية للدكتور مسحى محصانى ومنها الفقه الإسلامى في أو به الجديد للدكتور مصطنى الزرقا ، وكلها كـتب مطبوعة في القاهرة والبنان وسوريا . . . ومن رسائل الدكتوراه بكاية الشريعة والقانون : الوكالة للأستاذ محمد زكريا البرديسي والشروط في الفقه الدكستور حسن الشادلي وكلاها على الآلة الكاتبة ومزرسائل الدكـتوراء المطبوعة والتي لوقشت بكلية الحقوق مجامعة القباهرة قارية تحمل التبعة، للدكيتور محدركي عبدالير و «الحجر على المدين، للدكستور أحد الخطيب ﴿ وَالْمُسُّولِيةُ عَنْ فَعَلَّالْغُيرِ ﴾ للدكستور سيدأمين (والأجل في الالتزام) الدكتور عبد الناصر العظار كاتب هذا المقال و الغرر؟ الدكستور صديق الضرير وكليا رسائل تقارن بين الشريعة والقانون وتقترح الكمثير لتطوير القانون المدني على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . . . وغير ذلك كثير وكشر لعلمائنا الأفاضل.

وكلها يهدف إلى أن تكون الشريمة الإسلامية \_ نيست فقط المصدر الرسمى الاحتياطى للقانون \_ بل كذتك المصدر الرسمى الأصلى أو على الأقل يصدر قانون مدنى جديد مقنبالأحكام الشريمة الإسلامية فتكون الشريمة مصدراً قاريخيا لكل أحكامه ومصدراً احتياطيا فيا سكت عنه النص التشريمى . ولقد بذل بسنى فقهائنا عاولات لتقنين الفقه الإسلامي أشهرها الحنني، ثم ها هو ذا بجم البحوث الإسلامية يتبنى هذه المحاولات ويشكل لجانا لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ترجو لها من الله أحكام الشريعة الإسلامية ترجو لها من الله كل توفيق .

على أننا قبل أن تحتم هذا المقال نشير إلى أن القانون المدنى الحالى أجاز أمرين يخالفان أحكام الشريعة الإسلامية مخالفة صارخة وينبغى بالتالى تعديل أحكامه فيها على أولاهما: أن القانون المدنى أجاز تقاضى فو الدروية فى الديون المدنية والتجارية بحد أقصى هو سبعة فى المائة والتانى: أنه أجاز بعض أنواع المقامرة . فإذا أردنا أن نسير خطوة فى تعلوير القانون المدنى على أساس خطوة فى تعلوير القانون المدنى على أساس

مرالشريمة الإسلامية وجدعاينا أذبلغي هذه الوادمته لمحافاتها لمبادئ، الإسلام. ولمبادىء المدالة وأصول القواعدالقاتو لية ذلك أن الربا أبشع أنواع استغلال الإنسان لآخيه الإنسان، وقد أنجهت النظم الحالية إلى إلغاله وبالديون الزراعية وبتي أن تلفيه من نصوصالقانونالمدني، وكذنك الحال بالنسبة لأنواع للقاصرة ، وليس من العدل أن نفترض الخطأ في جانب للدين لمجسرد تأخيره في الوظء بالدين ولا نجيز له إثبات عدر له في هذا التأخير ، كما تقضى لصوص القانون المدنى في الرباء كذلك ليس من المدل أرئب تفترض هيـذه النصوص أن ضررا أصاب الدائن من تأخير للدين الوظء بالدين مع أن الدائن قـــد لا يفوته نفع وقد تلحق به خسارة إذا تأخر للدين في الوظاء بالدين له . والا يعدم القانون وسيلة أخرى غيرالربا أخل المدين على الوفاء بدينه ومن للقرر في الشريمة والقانون أن من أصابه ضرر ، ولو كان دائنا الحق في طلب التعويض عن هذا الضرو طبقا لقواعب للمثولية التقصيرية أوالمقدية وعقدار هذا الضرراء دون أن يتحدد همذا التعويض مقدما بنسبة ربوية بمقتض القانون الذي

لا يأبه لوقوع الخطأ والصرر بالقعسل بل أجرهم عند ربيم ولا خوف عليهم ولا هم يفترضهما افتراضا . لقدحرم الله عز وجل الربا بنصوص قاطعة نكما حسرم كل أنواع للقامرة مقال جلشاً له: ﴿ الذِّينُ يَأْ كُلُونُ الرَّبِّا لا يقومون إلاكما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قانوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وجرم الربأء فمن جاءه موعظة من ربه ، فانتهى غله ما سلف وأمره إلى الله ، ومرى عاد فأو لئك أمحاب النارهم فيها غالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كلكفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لهم

يحزُّون.يا أيها الدينآمنوااتقوا اللهوذروا ما جي من الربا إذ كنتم مؤمنين . نارز لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإذتهم فلكم رؤوس أموالكم، لانظلمون ولا تظامون ، وقال عزوجل في تحريم المقامرة: ﴿ وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُرِّ وَالْمِسْرِ والأنصاب والأزلام رجسمن عمل الشيطان للجتنبوه لعلكم تفلحون . إعما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبغضاء فى الحر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون € 11.

و • عبدالأصر توقيق الع**طار** 

تملن الأمالة العامة لمجمع البحوث الإسلامية عن قبولها لبحوث علمية في : القرآن الكريم ، والسنة النموية ، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم .

يتولى المجمع طبع البحث وتقددير مكافأة لصاحبه ، يمكن أن رسل البحوث فورا باسم فضيلة الدكتور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، أو تسلم بمكتب الأمانة العامة للمجمع ،

## دمض ألأذيب

## يفترُون على الله الكذبُ لاكترر متررجب اليتوى

ماذا مكون شمورك إزاء مين يحدثك حديثا يجمع الحق والباطل ويمزج الصدق بالكذب ويخلسط الفث بالسمين فتصيخ إليه دول أن تجزم برأى فيه .. ثم لا يكاد ينتقل من مجلسك حتى بنسب إليك كل ما صبه في "عملك من أقاويل! معلنا أنَّه تلقفه عنك ومحمه منك ، فأنت مصدره الأول؛ وصاحب مشهدته ومنتهاه ؟ إن هذه المبورة الغيضة التي بنكرها اغلق ويأباها الذوقء وعجيا العقل تجمد شبيهها التام ۽ في تراثنا الإسلامي الحامل عمين تجد نفراً من أهمل الكتاب ، قد يدسموا إلى كتاب الله فلثوه بالإسر البليات الكاذمة وكادوا لا يتركون نبيا من أبياء الله قس القرآن حديثه حتىأحاطوه بأكاذيب مختلفة فأخذوا بحرفون الكلم عرنب مواضعه في تأويل آية ، وتخسريج نص لينطقوا القرآن بما لابريدا ثم يحضى الرمان فيجيء أحفادهم من المتشرقين في العصور القريبة

لينقلوا هسده الإسرائيليات من شي التفاسير القرآنية لا على أنها أخاليط أهسل الكتاب من المتقدمين بل على أنها رأى الإسلام جاء به القسرآن وتناقلته العلماء وامتسلات به كتب التفسير والتاريخ مم نجدهم يقولون في النهاية .

د هذا ما انفقت عليه الرواية اليهودية والرواية الإسلامية أو هذا رأى القسرآن ورأى التوراقمعا، وولكأن تقرأ مايسمى بدائرة للعارف الإسلامية لتحد ما ينحو هذا المنحى فيا يقال عن الأنبياء والمرسلين بل أنه يتعدى ذلك إلى مسائل الكون المختلفة، وحكاية الخلق الوجودي للسماء والأرض، والهواء والماء والحبال والإنسان والحيوان اوتلك إحدى عن العلم المعاصر الحيوان اوتلك إحدى عن العلم المعاصر التي لا الكشاف لها دون مواصلة النقد والتفنيد.

الإسرائيليات في الكتب الإسلامية ، لكان الجهل عذرهم الفائم في تلبيس الحق حجهة من سؤالهم >(١٠) بالباطل ولكنهم يعامسون حقيقة العسلم ما اقترقه أسلافهم من الإفك حين حمماواً على القرآن الكريم ما لا تنطق به نصوصه من الأقوال، بل أنهم ليتباهو ذفي تشدق حين يملنون أن أمثال كمب الأحمار ووهب بن منبه وابن سلام قد أشاعوا الثقافة اليهودية في مبدر الإسلام ، حتى ليقول قائلهم في ذلك .

> •ولقد كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق النهمة والكذب، ورفعوا إلى درجة أهل العلم للوثوق بهم ولم تكن التماليم الكثيرة الى أمكن أن يستقيها ابن عباس والتي اعتبرها من تلك الأمور التي يرجم فيها إلى أهل الدين الآخر مقصورة على للسائل الإنجيلية والإسرائيلية ، فقد كان يسأل كعباً عنالتفسير الصحيح لأم القرآن وللمرجان متسملا ۽ وقد رأي النماس في هؤلاء اليهود أن عندهم أحسن الفهم \_ على العموم \_ في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيهما من للعانى

المسائل بالرغم من التحذير الشديد من كل

وهــذا الــكلام مردود في أكـثر نواحيه ، ونحن لانستدل به هنــا إلا لنؤكد معرفة هؤلاء بحقيقة هسذه الإسرائيليات وعصادرها البعيدة عن نصوص القرآن، هــذه المعرفة التي كانت تمنعهم من إلصاق هذه الأقاويل بالإسلام لو اعتصموا بمنطق البحث الزيم ؛ وأتى لهم ا ولكن الذي يسر لهم هــذا التلفيق هو ماأندفع إليه أمثال انسدي والكسائي والثعلمي والخازن والطبرى أحيانا من الإسهاب في تفصيل هــذه التخرصات ومحاولة إلصاقها بنصوص الكتاب الكريم وذلك أمر مهسمه إليه بمش السابقين في صدر الإسمالام حين أذنوا لأمثال كعب الأحبار أن يلجوا مولجا إلى تمليل ذلك حين قال في مقدمته.

﴿ إِنَّ الْعَرْبِ لَمْ يَكُونُوا أَهُلُّ كُتَابٍ ولاعلم ، وإنما غلبت عليهم البداوة

<sup>(</sup>١) دالمداهب الإسلامية في تفسير التركان، لجواد ريهر الترجة العربية ..

والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب المكونات وبدء الحليقة وأسرار الوجود فارتما يسألون عنه أهل الكستاب قبلهم ويستفيدونه مهم وهم أهسل التوراة من الهود ومن تبع دينهم من النصارى ، وأهل التوراة الذين بين العرب يومئد بادية مثلهم ، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكنتاب، ومعظمهم من هير الذين أخذوا بدين البهودية ، ألهما أسلموا بقوا على ماكان عندهم ممالا تعلق له بالأحكام الشرعية التي لا يحتاطون لهامثل بدء الخليقة وما يرحع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك ، وهؤلاء مثل كمب الأحبار ووهب ين منبه وعبد الله بن سيسلام وأمثالهم فامتلا أن التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض ، أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصعة التي بجب به العمل، وتساهل المنسرون في مثل ذلك وملاً واكتب التفسير بهذه للنقولات ه (۱) وسنضرب الآن مثلا واحدا لهمملمذا

التلفيق للتعمد، حمل على الإسلام فيمه ما

(١) مقدمة إن خلدون اس٣٦٧

لم يكن منه ثم مضت للقالة الصريحة فيا يسمى بدائرة الممارف الإسلامية بأن هذا بما اتفقت عليه العربية واليهودية مصا ؟ والقرآن منه برى، برى.

جاء الإسلام فرقسع من شأن المرأة إذ كانت من قبله متاماً يشترى ويباع ، فرد عليها كرامتها وجملها شقيقة الرجال إذ خلقنا الله من نفس واحبدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءء فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، ولم تكن المرأة أحبولة الشيطائ أو المقرب الى لا يسلم منها أحدكما هي عند من يقولون ذلك من الآباء والقديسين ؛ وحين تعرض القرآن لقصة آدم وحواء لم يفرد حسواء بالذنب كإجاء في «التكوين» بل جعل الأمر بينها مشتركا في أكثر من آية ا ومع وصوح النصوص الصريحة في ذلك فإن الذي كتب مادة حواء في العدد الرابع من المجلد الثامن من دائرة المارف الإسلامية ص ١٣٩ قد قال ما نصه : ﴿وعَلَحُواءُ (سُورَةُ الْأَعْرَافُ آية ٢٠) معظم الوزر في الخطيئة فقدأ غواها افتراء صارخ نبه إليهأستاذنا الدكتور محد

مهدى صلام حمين كتب تعليقه المفحم المهجته المهذبة المعروفة عنه فقال: « من البديهي أن الكاتب يحمل القرآن الكريم هنا معنى ليس فيه فالآية التي يعتمد عليها في أن على حسواء معظم الوزر في الخطيئة الأولى فقد أغواها إبايس فأكلت من شحرة الشر لا تشير إلى شيء من ذلك البتة وهذا فصها ونص ما قبلها وما بعسمه من الآيات المتصلة بالموضوع » .

ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئها ولا تقريا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس لها الشيطان ليبدى لها ما وورى عنها من سوءاتهما ، وقال ما نها كما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونامن الخالدين ، وقاسهما إلى لكا لما الناصحين ، فدلاهما بفرور فلما ذا قا الشجرة من ورق الجنة ، و فاداهما ربهما : ألم أنهكا عن تلكا الشجرة ، وفاداهما ربهما : ألم أنهكا الشجرة ، وأقل لكا إلى الشيطان لكا عدو مبين ، قالا ربنا ظلمنا من الخاصرين عنو منا ورق الم تغفر لنا وترجمنا لنكونن من الخاصرين » .

وهذه الآيات صريحة في أن وسوسة الشيطان كانت لهما « مما » وأنهما ذاقا الشحرة وأن الله تمالي ناداها بقوله :

د ألم أنهكا من تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين عوقد زادالدكتور مهدى علام للسألة جلاء ووضوحا حين قال عقب ذلك وآيات سورة البقرة (٣٥ – ٣٧) تسير على النسق نفسه ، وتحمل كلامن آدم وحواء مسئولية طه صريحة في عكس ما ذهب إليه كاتب المقالة فإن يكن فيها إفراد أحد بالمسئولية في والله التيطازة إلى الأنها ولا تضرى ، فوسوس وأمك لا تظمأ فيها ولا تضحى ، فوسوس الشيطازة إلى يا آدم هل أداك على شجرة النها وملك لا يبلى ، فأ كلامنها قبدت لهما الخلة وعصى آدم ربه فغوى ،

قد يبدو بادئ ذي بدي ما أن إلقاء التبعة على حواء أمر لا يترتب عليه أهمية بالغة ، قدءو إلى استعظامه ، حتى نضرب به المثل لما تويد مون سيطرة الإسرائيليات عملي كثير من الروايات

وقد كان هذا القول المجيب مدماة إلى الاعتقاد الرائف بأن الطفل يولد مخطأ ، ويتطلب من يضحى بنفسه قداء هذا الخطأ فجاه للسبح ليقوم وحسده بهذا الفداء الشامل لبني الإنسان ، وقد وقف الإسلام موقف النقيض في ذلك حين صرح بنقاء البشرية ونادى بأن كل مولود يولد هلى الفطرة السليمة ، وبذلك حفظ للإنسانية كرامتها واستقبلها بدءا وخاتمة بما يليق . ولا تجد مناصا من أن ننقل عنالإصحاح الثالث بعض ما ورد عن خطيئة حواء ليري التارئ كيف كانت نصوص القرآن عنأى عن هذا اللغو الشائل الذي حاولت دائرة المعارف إلمهاقه بالإسلام عن قصد مريبء وهو في مهده الأول مما نسب إلىالتوراة ثم اعتقده الآباء المسيحيون اعتقادا تكررت به النصائح والإرشادات فى مواعظ الآباء ونقل مجونا مضحكا عن القديسين بولس وترتليان ونتوتى وجيروم وسيبرياز وبرنار ، وهو من الإسلام بعيد بعيد 11 جاء في الإصحاح الثالث ﴿ وَكَانَتُ الحية أحيل حيوا لاتالبرية التيعملها الرب فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة فقالت المرأة الحية من عمر

الإسلامية ، ولكنالذي ينعمالنظر فاحصا ما ترتب على ذلك التاريخ الماضي من احتقار شائن للرأة هبط بها إلى أحط الدركات، حتى أصبح القول بخطيئة المرأة وفقالما حكاه سقر التكوين مدعاة الاستنزال المعنات علما دفن مبرر ء وإن رسائل القديس بولس فالسيحية لتصم الرأة بكل سوء إذغدت مفتاح الشروأ حبولة الشيطان وقد صاحصيحته القائلة ﴿ إِن آدم لم يخدع ولكن المرأة خدعت ووقعت في المخالفة -ثم اقتنى الآباء للسيحيون إثره في غضبته الهَائْجَة فالأب ( ترتليان ) يقول من بعده مخاطبا بنات حواء ﴿ أَمَا تَعَلَمُنَ أَنْ كُلّ واحدة منكن حواء ، إن حَمَر الله على جنكن لا رزال قاما في هذا العصر : أنان باب الشيطان ، أنتن الأكلات من الشجرة أنتن أول من خالف الشريعة الإلهية أنتن اللائىهدمتن صورة الله عثل هذمالسهولة، ثم ترتب على ذلك القول بورائة الخطيئة ! فكان في المسحية مدعاة القول بالفداء الذي من أجله صاب السيدم في اعتقاد القوم ؛ والقول بذهاب أحــد الأببياء تكفيراً عن جناية قمد ارتكبها سلفه الأول بما لا تخضع له العقول السليمة ،

شجر الجنة نأكل، وأما تحرالشجرة التي في وسطالجنة فقال الله لا تأكلامنها لئلا تموتاً ، فقالت الحية للمرأة لن تموتاً ، بل الله عالم يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما وتكو نان كالله عارفين الخيروالشر ، فرأت المرأة أن الشجرة جديرة للأكل وأنها بهيجة اللون ، وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من تمرها وأهطت رجليا أيضا معها فأكل فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا مرس أوراق التين وصنعا لأنفسهما مآكزر ومحما صوت ازب الاله ما شيا في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختبأ آدموامرأته من وجهال فيوسط شجر الجنة فنادى الرب آدم، وقال له أين أنت فقال ممت سوتك في الجنة فخشيت لأبي عربان فاختبأت قال من أعامك أمك عريان هل أكلت موالشجرة التيوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم للرأة التيجملنها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت قال

الرب للمرأة ما هـــذا الذي فعلت فقالت المرأة : الحية أغوتني فأكات ، الح .

هذا نس الأصحاح! وقد تقدم نس القرآن!

فليتشمرى أيجوز بعد قراء قالنصين أن تقول ما تسمى بدائرة للمارف الإسلامية (المند الرابع من الجلد الثامن ص ١٣٦ من الترجة العربية : (وعلى حواء في سورة الأعراف معظم الوزر في الخطيئة الأولى فقد أغواها إلايس فأ كلت من شجرة الشرا أم كان الأثرم الآكد أن تقول إن إلقاء التبعة على حواء وحدها أمر سجله الإصحاح الثالث وكرره الآباء السيحيون التراق نفيا أكيدا عاوصد بابا للنشر أخذ يقذف باللهب المستمر في وجه المراة أحقا بالوالا، وصار وفقا لذلك من مضما حققه الإسلام للمرأة مسمكر مات ما

د • گخر رجبالپیومی

## فى تارىخ (للصوف لاللايت لامى مئتناذنديلدين شريب

#### - T -

قانا: إن الصوفية اشتهروا بأسماء أخرى غير هــذا الاسم في بقاع مختلفة من العالم الإسلامي .

۱ — فكانوا يدعون . قراء ، نسبة إلى قراءة القرآن والرهد (۱) يقول ساحب تاج العروس د القراء ككتان الحسن القراءة جمه قراءون ولا يكسر . والقراء كرمان الناسك المتعبد ، قال الفراء أنفدنى أبو صدفة الديرى \_ الصحيح أنه قول ريد بن ترك الدبرى :

ولقد عجبت لكاعب مودونة أطرافها بالحسمل والحناء بيصاء تصطاد الفوى وتستى

بالحسن قلب للسيسلم القراء (٧)

[١] الساب: ٣٤٨/٦

[٣] تاج العروس: ١٠٩/١ وأظر كــنك استعمالات مختفة للفظ في تاريخ بنداد: ٣/٢٤٤، طفات الملمي: ٩٩ ٤ ٥٤٥ ، الرعاية المعاسمي ه ١٩٠٤ ، ٩٠ ذيل الاطل ٣٤ .

وكان عول بن عبد الله بن عتبة أبو عبد الله بن عتبة أبو عبد الله الزاهد الكوف من عباد الكوفة وزهادهم، توفى سنة بضع عشرة وما أنة ، وقد قال جرار عدجه:

يا أيها القارئ، المرضى همامته هذا زمانك أنى قد خلا زمنى (١)

۳ — كااستمبارا كذاك لفظ المدكر في الدلالة على العبوق. واللذكر من يذكر الناس ويعظهم (٢) قال عبد الرحمي ابن مهدى ، قال في سفيان الثورى : « أما لكر مدذكر ؟ » قال قلت : « بلي لنا قاص » . قال : « فر بنا إليه » قال: فنحبت معه ما بين المغرب والمشاء فلما انصرف قال : « ياعبد الرحمن . تقول قاص هذا تذير قوم » يمني صافحا المرى المتوق سنة ١٧٦ه (٢)

[۱] آلهذیب اآلهدیب : ۱۷۵/۵ = ۱۷۳ [۲] اقسامه : ۱۱۹/۴

[٧] تهذيب المديب ٨٨٢/٤

٣ -- وكانوا يدعون الغرباء غروجهم
 عن أوطانهم (١) .

٤ → ويدعون للطوعة : لأنهم قرغوا أنفسهم ظفزو ومرابطة النفور ، وقصدوا جهاد العدو في بلادم ، لا إذا قصد العدو بلاد الإسلام ، وقد النهر الصوفية الأوائل بازباط والجاهدة (٢)

ه - وكانوايسمون كذالالسياحين لكثرة أسفاره (۳) وللشهور بالسياحة أبو جمفر السائح أحد الزهاد، روى عنه جمفر بن أبي جمفر الرازى ، وأحد بن إبراهيم السائح حدث عن يحيى بن عبدالله البابئي (٤).

۳ - وكان الواحد منهم إذا تنسك فى ذلك الزمان - القرن الثانى - قبل له دورق . وكان إبراهيم بن كثير بن زيد ابن أفلح العبدى ۽ والد يمقوب أبى وسف صاحب أبى حنيفة المتوفى سنة ٢٤٦ه ، قد تنسك فقيل له الدورق(٥)

ولعل ذلك آت من النسبة إلى القــــلانس الدورقية<sup>(1)</sup> .

وأهل الشام يسمونهم جوهية ،
 لأنهم إنحا يتالون من الطمام قدر ما يقيم الصلب الضرورة (٢) .

 ۸ - وفی کثیر من سیاطتهم یأوون إلى للغارات والکهوف عند الفرورات ، فیسمیهم اهل خراسان شکفتیه ، والشکفت بلغتهم الغار والکهف (۳) .

و لمل من أقدم ما أطلق ع الصوفية لفظ القصاص ، وعلى المفرد القاص . وهي نسبة إلى القصص وللواعظ و محد بن قيس القاص ، قاص عمر بن عبد العزيز كان يقص بالمدينة يروى عن أبى هريرة ، روى عنه سليان التيمي ( ٤٦ — ١٤٣هـ) والليث بن سعد ، يقول عبد الله بن عمر بن والليث بن سعد ، يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب : أم يقص على عهد النبي على الحدثوه أبى بكر والا عمر ولك بنه شيء أحدثوه

<sup>[</sup>١]الصريف: ١١

<sup>[</sup>٢] الياب: ١٥١٠٠ ،

<sup>[</sup>۴] التعرف: ٦

<sup>[</sup>٤] الباب : ١٥ ٢٩٠ .

<sup>. 27</sup>A 47 : 44B1 [0]

<sup>[</sup>۱] التعرف: ٦ وافظر الحديث هوالقاسم بن عَبْنَ الْجُوعِي الْمُتُوقِ سَنَةَ ١٤٨٤هـ ، اللّبَاب ٢٠٢/١ عوارف المعارف: ١٣٤/١.

<sup>[</sup>۲] التعرف: ۲ معوارفالمارف: ۱۳۳/۱ [۲] اللف: ۲۳۶/۲ .

بعد قتل عنَّان <sup>(۱)</sup>. وسيأً في مزيد إيضاح <sup>کله</sup> أخرى يونانية هي « يئوسفيا »<sup>(۱)</sup>. هُذه النقطة .

> ۱۰ – وسماهم آخرون النساك، والنسك والنسك العبادة والطاعة وكل ما تقرب به إلى الله تماني ، وسئل ثملب عن الناسك ما هو ؟ فقال : ﴿ هُو مَأْخُوذُ مِنِ النَّسِيكَةِ وهيسبيكة الفضة للصفاة كأنه خلص نفسه وصفاها لله عز وجل(٢).

> > اشتقاق التسبية:

الخلاف قديم في الأصل الذي اشتقمته التصوف والصوفية وهذا الخلاف ـ وإن لم يكن وراءه ـ كبير فالدة ـ إلاأنه يمكس لنا مقهوم اللفط وتطوره خسلال القرويش الأربية الأولى.

ذكروا أذاللفظمشتقيس :صوف،أو: ص ف و ، أو ص ف ف فنسبوهم إلى الموف ، وإلى الصفاء ، وإلى الصف ، وإلى الصفة ... صفة مسجد الرسول بالمدينة ــ و إلى رجل أعه صوفة ، وإلى سوفة القفاء وإلى الصوفانة و إلى السكلمة اليونانية ﴿ سوفيا (٣) ، عو إلى

١ - (١) يرى الكلاباذي أذمن نسبهم إلى الصوف تاينه عبر عن ظاهر أحوالهم ، وذلكأتهم قد تركوا الدنيا . لم يأخذوا إلا ما لا يجوز آركه منسترعورة وسدجوعة ومن ليسهم وزيهم محوا صوفية ۽ لأنهم لم يلبسوا الحظوظالنقسيمالازمسه وحسن منظره عواعالبسوا لسترالمورة بفاجترموا بالخشن من الشمر والغليظ من الصوف (٢) وهكذا أنجعل مأخذه من الصوف استقام النفط وصحت العبارة من حيث المنة (\*).

ويرى أبو نصر السراج أن نسبتهم إعا هي إلى ظاهر البسة ، لأن ليسة الصوف دأب الأنبياه عايهم السلام وشمار الأولياء والأصفياء ، وتكثر في ذلك الروايات والأخبار ءقاما أضفتهم إلى ظاهس اللبسة كان ذلك اسما مجلاعاما عنبراع جميع العاوم والأخلاق والأحو البالشريقة المحمودة (٤) .

والقشيري ـ وإن اهـ ترض على هدا

<sup>[</sup>۱] تارخ بنداد: ۲۰۹۴

<sup>[</sup>۲] لمان الترب ۲۹۰، ۱۳۰

<sup>[</sup>٣] التصوف ثورة الإسلام الروحية : ٣٩ -

<sup>[</sup>١٦] ماسينيون: وأثرة الإسلامية مادة ، تصوف

<sup>[</sup>٣] التمرق ٥ ٤ ٦ .

<sup>[</sup>٣] الصدر النابق: ٩ ،

<sup>[</sup>٤] التم : ۲۷ - ۲۲

الاشتقاق إلا أنه برى له وجها فهويقول:
وأما قول من قال إنه من الصوف و تصوف
إذا تبى الصوف عكا يقال: تقمص إذا
تبس القميص، فذلك وجه، ولكن القوم
أم يختصوا بلبس الصوف (١)

وفي سنة ١٨٩٤ م كتب الأستاذ ولدك The Noldeke وهو يومئذ أستاذ اللفة المربية في جامعة استراسبورج ــ مقالا (٢) دلل فيه على أن الكلمة مشتقة من الصوف الذي اتخذه الرهاد ثيابا وساق في ذلك صورا منها:

ذكروا أن الحجاف بن حكيم بن عامم ابن قيس التيسى أو وقومه من قيس ببكر وتفلب في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة ووقع ييئهم من العظائم والحسروب ما وقع (١٠) في عهد عبد الملك بن مروان وهرب الحجاف بعد فعله ، وتفسرق عنه أصحابه ولحق بالروم ، ثم عقا عنه عبد الملك وأمنه ، ودخل عليه في جبة سوف ، ثم تأله الحجاف بعد ذلك واستأذنه في الحج تأله الحجاف بعد ذلك واستأذنه في الحج

فأذن له فحرج في المتيخة الذين شهدوا ممه وقد لبسو الصوف وأحرموا وأبروا أشهم أشهم أنهم أي خرموها وجعلوا فيها البرى ومشوا إلى مكة فلما قدموا للدينة ومكة جعل الناس يخرجون فينظرون إليهم ويعجون منهم ، قال: وسمع ابن همو الحجاف وقد تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم اغفرني وما أراك تفعل فقال ابن همر يا هذا أو كنت الحجاف ما زدت على هذا القول : فقال: فأنا الحجاف ما زدت على هذا القول ناقال: فأنا الحجاف (1)

وثما يدل على أن التصوف كان علم زهد وعبادة ما رواه صاحب الأعانى قال: 
قلماتنسك أبو العناهية ولبس العسوف أمره الرشيد أن يقول شعرا في الفيزل فامتنع فضربه الرشيدستين عصا<sup>(٢)</sup> ويقول دليس أبو العناهية كساء صوف ودراعة صوف وآلى على نفسه ألا يقول شعسرا في الغزل فأمن الرشيسة بحبسه والتضييق علمه (٢).

## (ب) ويقول آخرون أنالصوفي مشتق

<sup>[</sup>۱] المعر البابق: ۱۱ ـ ۳۱

<sup>[</sup>٣] الأعاني : ١١٤٠ - ١١٤

<sup>[7]</sup> المعراكاين: ٢٠ ــ ١٩٤٠

<sup>[</sup>١] أفرسالة القشيرية ١٦٤

<sup>[</sup>٧] مِلة المستمرة إن الألمانية صنة ١٨٩٨ ص مه وما يعدها .

<sup>[</sup>٣] الأغاني : ١٩ سـ ١٧ ـ ٣٣

من الصوقة وذلك أنهم لما آثروا الذبول والخسول . كانوا كالصوقة للرمية التي لا يرغب فيها ، فيقال صسوفي نسبة إلى الصوفة كما يقال كوفي نسبة إلى الكوفة (١).

(ج) وقيل: بل هي نسبة إلى صوفة (١) فأما اشتقاد أبي حي من مضر وهبو الغوث بن من في مقتضي اللغة أبن أد بن طابخة . . . سمى صوفة لأن أمه فيها صفائي . ابن أد بن طابخة . . . سمى صوفة لأن أمه فيها صفائي . جملت في رأسه صوفة وجعلته دبيطا (ب) وأما أنها من المحمة يخدمها . . . أو هم قوم من أفناد الاسم في الأصل صفالة التبائل له تجمعوا فتشابكوا كتشابك وجعل صوفيا (٢٠) . الصوفة (٢٠) .

وهذه النسبة بميدة ، فلم يؤثر عن العرب أنهم استعمارا في الجاهلية أو في عصر الخلافة الراشدة كلة صوفي منسوبة هذا النسب .

(د) وقيسل بل هي مشتقة من صوفة التناء أي جك الرقبة أوشعر هاللتدلي (٣). وما قبل عن الوجه السابق ينطبق على هذا.

(ه) ونسم آخرون إلى الصوفاتة \_
 وهى بقلة زغباء قصيرة (1) . والنسبة إلى

الصوفانة صوفاً في لا صوفى ، فليس ذلك صائدًا في اللغة .

٢-وقالت طائفة: إنما اشتق ذلك من الصفاء أو الصفو.

(۱) فأما اشتقاقه من الصفاء فبعيد في مقتضي اللفة (۱) لأن قياس النسبة فيها صفائي .

(ب) وأما أنها من الصفو ، وأن همذا الأسم في الأصل صفوى ، فاستثقل ذلك وجمل صوفيا (٢) .

سئل أبو الحسن على بن عبد الرحيم الفناد عن معنى الصوقى: فقال: « مأخوذ من الصفاء ، وهو القيام فه عزوجل في كل وقت بشرط الوقاء » (٣) . وهذا وإذ كان مقبولا من حيث الدلالة وللمنى إلا أنه من حيث الدلالة وللمنى إلا أنه

. . .

٣ - وأما اشتقاقه من من ف ف
 (١) فقال قوم هو منسوب إلى أهل الصفة
 وذلك لقرب أوصافهم من أوصاف أهمل

الصوف ، اللج المروس : ١ -- ١٧٠ [١] الرسالة لفقيرة : ١٦٥

<sup>[</sup>۲] عوارف المارف ١ -- ۱۳۱

<sup>[</sup>۴] الم: ۲۱

 $Y : T \to Y$  کاچ العروس :  $T \to YY$ 

 <sup>[7]</sup> الثانوس الحيط: ٣ - ١٩٤
 [3] ماسيتيون دائرة ألمارف الإسلامية مادة

الصفة الذين كانوا على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم (١) .

ومن قال أنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول الله فالنسبة إلى العفة لا تجيء على نحو العموني (٢). وهو وإن كان محيحا من حيث للعني \_ لأنالعمونية يشاكل عالم حال أولئك \_ إلا أنه لا يستقيم من حيث الاشتقاق اللغوى (٣).

(ب) وقال آخرون إنما مموا صوفية

[٩] التعرف: ١٠٠ اللم: ٢٧

[٧] الرسالة القفيرة: ١٦٥

[۲] هوارف الدارف : ۱ – ۱۳۱

لأنهم في الصف الأول بين يدى الله عز وحل بارتفاع همتهم وإقبالهم بتساويهم عليه ووقوفهم يسرائرهم بين يديه (١).

وقول من قال إنه مشتق من الصف ع فكماً نهم في الصف الأول بقاويهم من حيث المحاضرة من الله تعلى فالمدى صحيح ، ولكن اللغة لا تقتضى هـــذه النسبة إلى الصف (٢).

### نور الدين شوبه:

[۱] التعرف: • هوارف(ثمارف: ۱- ۱۳۹ [۲] الرسالة التشيرة: ۱۹۰

### مجمع البحوث الإسلامية

يسر الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية أن تدعو المهتمين بالشئون الإسلامية في مختلف بلاد العالم إلى الكستابة في موضوع :

التخطيط لسير الدعوة الإسلامية في العالم >

وستمنح البحوث المختارة جوائز مالية على نطاق واسع . وستعمل الأمانة على نشرها في «عبلة الأزهر» وفيرسائل خاصة . ويرجى من المتقدم أن يوصح اسمه وعنوانه كاملين وآخر موعد لتقديم البحوث أول رمضان سنة ١٣٨٩ هـ .

والله الموفق والهادي إلى أقوم سبيل ما

## دَورُعلماءالأزهرفاليعركة للواد: حسين الدري

يسر الجلة أن تنشر هذه الكلمة التي ألقاها \_ باسم السيد وزير الحربية \_ السيد اللواء: حسن البدري مدير دأ كادعية، ناصر المسكرية المليا في قاعة \_ حراء \_ بالديوان المام لوزارة الأوقاف في الاجتماع الذي عقسد لدعم القيم الدينية في نفوس قواتنا للسلحة وأثرها في إحراز النصر

> إن العمل الطيب والجهود للثمرة لعلماء الدين والوماظ في شتى مجالات القوات للسلحة يعود إليه الفضل الأول في ترسيخ عقيدةالقتال والإصرار على إحراز النصرة وهو السند المتين في رقع وتقوية الثقسة بالسلاح والنفس والقائد والقضية .

وتعلمون سيادتكم أن السيد وزبر الحربية بمجرد أن تولى أمرالقو السلحة الإحراز السمر بارذن الله. في منتصف ونيو ١٩٦٧ عمل على إعادة تشكيل البناء المسكري المربى من أساسه ، ومنذاليوم الأول اختط سيادته سياسة للتوعية الدينية ، إعانًا منه بدورها العظيم في الحرب، وفي الصراع شب الصهيونية الإمبريالية التي تتربص عصالح المسرب ، وكانت توجهات وزير الحربية في هــذا

الدأن شديدة الوضوح ، إذ حدد تلتوعية الدينية هدفين أساسيين هما :

 ١ - إزالة الآثار المنوبة السيئة التي آرتبت على جولة يونيو ١٩٦٧ .

٧ - إمادة بناء ممنويات القوات السلحة على عقيدة راسخة من الإعان عا يضمن للعرب أقوىسلاح ويزودهم بأنبل الحواقق

وتنفيذا لهذه السياسة الرشيدة وضعت وزارة الحربية في المقام الأول ضرورة الوصول بالمقاتل العربي إلى مستوى للناضل ذي المقيدة ، لللي الإعان ، للشحون بقوة إيحابية تدفعه إلى استرخاص النفس المجال تؤمن القوات المسلحة بدور علماء

الدين والوطاظ، وتعتمد على جهــودهم الــكبيرة في تحقيق الهدفين سالبيالذكر .

لقد قدم علماء الدين والسادة الوعاظ أمثلة جديرة بالإعجاب، ولم يدخروا وسعا في الممل على إزالة الآثار الممنوية السيئة التي سببتها النسكسة، وإعادة يناء المعنويات بالإعاث والتوعية الدينية الرشيدة، وكان سبيلهم إلى ذلك هدو الالتحام مع أفراد القوات المسلحة ومشاركتهم الحياة في السراء والضراء، وبخاصة في جبهة الحرب وأثناء احتدام القتال:

وكانت هذه المادرة من السادة الوطظ شجاعة وتضحية قدرها للم رجال القوات المسلحة وأخذوها مثلا يحتذى .

فهذا الواعظ المؤمن المجاهب الذي يعلو يفاهده الجبد واقفا تحت النبار ، يعلو صوته فوق صوت المركة ، وهو يبشر المقاتلين الصابرين بحسن الثواب ويبث في قلوبهم الطمأ لينة والثقة والإصرار على إتفان فنون القتال ، هذا الواعظ إغايؤدي وسالة لا يستقيم تجاح القتال دونها ، ولا تجدى الكثرة من الأفراد أو الوفرة من ألات الحرب الصهاء شيئا بغيرها .

ولهذا كان طبيعياً أن تحفظ القدوات المسلحة السادة الوعاظ جيلهم وتقسده جهودهم ، وأن تنزلهم فيرحابها منزلة الأخ الشقيق ، يشاركون أشقائهم الجنود في كل ضروب الحياة العسكرية ، وليس ثمة شك في أن هذا الالتحام قد ترك أثرا بارزا على القدرة العسكرية القتالية أينعت ثمارها في معارك التراشق بالنيران وفي مهام عبود في معارك التراشق بالنيران وفي مهام عبود القناة والاشتباك مع مواقع المدو ، وفي وصول العمل العسكرى العربي إلى أهماق المدو يل وقليه ،

إن إغراق المدمرة إيلات ، وتحطيم الكثير من طائرات العدو وتدمير مواقعه الدناعية واستحكاماته الميدانية وأهدافه السياسية والاقتصادية الآخرى لا يمود تجاحها إلى بأس سلاح المقائل ووفرة عتاد الحرب بقدر ما يمود إلى قسوة إعانه ورسوخ عقيدته .

ويعمل السادة الوعاظ على نشر التوعية الدينية بالقوات المسلحسة معتمدين على ثلاث قواعد هي :

 ١ - ربط التقاليد العسكرية العربية بالدين الحنيف .

الزام كامة أعمال التدريب وأنشطة القتال بتماليم الدين وأحكام السنة ومآثر السلف الصالح.

٣ - علاج النقائص بأوامر ونواهى القرآن الكريم .

هذا وقد نشطت أجهزة التوجيه المنوى تعمل في تعاون وثيق مع السادة علماء الدين والوعاظ لتحقيق الأهداف والغايات السامية سالفة الذكر هن طريق السكامة المسموعة والمقروعة ، فانتشر الوعاظ في كل مكان من القوات المسلحة ، ووصلت المتوجهات والنصائح والإرشادات إلى كافة الجنود من خلال فشرات التوعية الدينية وجريدة الاشتراكى ، التي توزع عايم في خنادفهم ومرابضهم ،

وفى الختام أعدود فأكرر ما حملى به السيد وزير الحربية من شكر هميق وتقدير كبير لجهود السيد وزير الأوقاف وشئون الأزهر ورجال الوزارة وعلماء الدين ، وامتنان القوات المسلحة لمكافة الجهود الكبيرة والممو بات الوفيرة التي يتفضلون بتقديمها طواعية لرفع الاستعداد القتالي للقوات المسلحة وتهيئة أسباب النصر المزنز للمرب بإذن الله .

وأو كد لسيادتكم جميعا أن كافة أفراد القوات المسلحة قد جددوا العهد . في إصرار كامل على الحهاد حتى النهاية في أمل غاص بتحرير الأرض . في عزم أكيد على استعادة الحق. في إعان هميق .

بنصرالله الذي وعد به جنده للؤمنين « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » .

وبعهد الله الجنوده الصابرين ﴿ وَإِنْ جندتا لهُم المَالبُونَ ﴾ .

د وبیشری الله لجنده الصابرین د إن یکن منکم عشرون صابرون یفلموا مائتین ، وإث یکن منکم مائة یغلبوا ألفا » .

هذا وعدوعهدوبشرى الله بالنصر المؤزر فجنسب العرب المؤمنين الغالبين الصارين بإذن الله .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته م؟ لسمواء حسن البدري

حسن البدرى مدير أكاديمية ناصر المسكرية العليا

## دَوْرُالابِسُلامَ فِي مَيْسُكَةَ التَّرَبَّةِ وَلَهُ فَعَ بيث استقرارا لمبادئ وتطوالعكم للدكتور محت غلاب

التي ترددها الأصوات في كل صباح ومساء أن المصر الذي نعيش فيه الآن هو عصر جيديد مختلف عما سبقه من المعاور الحتلافاكليا باختراعاته التي تبهر الأبصار ، وابتسكاراته التي يصم دويهـا الأسماع . وذلك بسبب الحظ المعجز الذي ظفرت به العاوم الطبيعية والكيميائية لا سيا بعد النفوس خبيثة . الحيرب العالمية الثانية ، وبسبب الدور الذي مثلته تلك العاوم في زلزلة الأرض التي كانت البشرية تميش علها هادئة المصر راسية راسخة ، وبسب تلك المزات العيفة التي أحدثتها نتائج البحوث المعاصرة في أمزجة بني الإنسان.وأعصابهم وطباعهم ومعاملاتهم للتبادلة فيا بينهم . حقا إنها حقبة جديدة تعلن بإلحاح

عن حقها في تجديد النفكير والإدراك ،

وفي تطويرالتعليم والتنقيف. وهي تحاول

أن تطغي فتعرض الممارف التقليدية للخطر

لقــد صار مر \_ الأمور المألوفة بسبب اطوفان الذي لا تنقطع أمواحه العاتية ، ولا تقف تيـــــــــاراته التبايعة ، بل المتضاربة ، وما تقذف به إلى طألنا من مجتلبات تتحدث كابا عن الكشوف العلمية التي أقلها فاقع ، وأكثرها مدمر ، والتي هي .. في أكثر الأحايين لسوء حظ الإنسانية ــ بين أند شريرة ، ومماركة

وعما لا شك فيسه أن هسده الزلازل الجِتَاحة ؛ تقتضى من المفوة المعلجة العناية بالمبادىء السامية أكثر مريني قبل، وتتطلب منهما دقة مزج تلك المبادىء بالمواد التعليمية على صورة فنية عميقة.

فير أن مشكلة التعليم فىالآو نة الراهنة فی کل مکان ، تغلی و تفور و تباغتنا قومها في الظروف العادية فضيلا عن ظروف المناورات السياسية التي تنسحها الأبدى المقرضة

من أجل هذا كله كانت مشكلة التجديد عسيرة أو غير ميسورة الحل. فينا \_ كما في كل مكان آخر ـ نشاهد إحدى المعضلات الرئيسية تفرض نفسهما بهيئة إجبارية لا يمكن تجنبها ، وفق معضلة التوازن الذي يجب تثبيته بين قدوى التقاليد أو معرفة القواعد الأساسية والمبادى والراسخة الى عليها تعتمد الحياة الجوهرية البشرية من جهة ، والقوى التجديدية التى تتألف من تحطورات العلوم ، ومن النظريات من تحجة المعاصرة من جهة ثانية .

وعما لا ربب فيه أن هما التوى تتصادم في صلابة وقسوة . وإذا لم تنجع في أن تتبادل الانسجام وأن تتسق فيابينها انساقا كافيا ، فإنها سوف تتبادل الهدم والتحطيم .

ومن ثم لم يكن بد من أتحاد جيم الجهود ، أي جهو دانشباب الحادة السريمة الانفعال والمدفعة إلى العمل القدوري المباشر ، و تضافرها مع جهود إخوتهم الذين أنضجتهم سابقية المعارف و تجارب الحياة لكى تنهى على خير وفي تجاح تلك للهمة الضرورية التي تشغل ، بل تقلق من بيننا من من أكثر و فاء قصدارة التقافية وحسن القيادة التقدمية .

نحن الآن في حقبة من حقب التطور

والانتقال . وفي مثيلات هذه الحقبة يحتاج المقلاء دائما إلى الاسترشاد بأضواء القيادات الحكيمة ، والاستنارة بأنوار القدوة المعمومية حستى لا يهيموا في متاهات التخبط ، ولايضلوا في محراوات الاضطراب والارتباك ، قهل نستطيع في هذه الحالة أن نستعيد ذكريات العمور الإسلامية الأولى .

وإذ كان تطــور الأ•س عتاز هن تطور اليوم بأنه لم يكن يسترشد عجتك الأهواء وتباين النزعات وإنحا الممارضة الرجمية هي التي كات تقف في طريقه حاضمة للعلل والأغراض فإذا استعدثا ذكريات تلك الحقب الذهبية ، ألفينا بديا أن الإسلام قد مزج بين للمارف النافعة والموروثات الصالحة وأغاضعاتها منأنوار الوحى وأضواء الساءما جمليا قبينة بخلق أمةعظيمة صالحة للبقاء والسيادة ، ومدنية رفيمة خالدة. وكأنه قدحقن جررمالشعوب التياعتنقته بحقن حيوية جديدة هي بسوع عملاق من ينابيع العلم والفن والمعرفة والتقافة عكاكانت مصدرا للمقيدة الثابتة والايماز الراسخ، والقيم الأحلاقية العالية والمادي الإنسانية السامية.

أذلك كله لا يستطيع للسلمون اليوم أن يبقواني معزل عنأية صورة من صور التجــديدات العقلية ، أو التطــورات الاجتماعية ، فن للهمات الأساسية للإسلام وهمو في الوقت ذاته عقيدة وتشريع أن يمتمر دون أدنى توقف في أن يكون يقظا حذرا متأهبا لأن يمنح كلمة القدر معنى جــديدا ، وأن يتولى على الدوام قيادة تحديد للصير ، وأن يرأس ـ دون أَى تخل ـ ذلك التوازن الضروري بين التقاليد المتوارئة ، والمعارف الجديدة، وذلك لأن الحلول المستوردة التي تقدم الينا لا تلتئم معنا لأنب الطوابع الممـــيزة لمجتمعنا تتباين في أكثر أنجاهاتهاو مناهجها معالطوا بعالاستعيارية بصورتها : القدعة والجيديدة ، والرأسمالية القائمة على الأنانية البغيضة والجشع المقيت وإنن فطنائع الأشياء من جهة ، وإملاء الحاجة لللحة منجهة أخرى ها اللذان يقتضيان أن تكون مبادئنا الإسلامية هي الأسس الثابتة التي تعتمد علهما الأتجماهات الثقافية والأنظمة السياسية عندناء

ومعنى هذا في وضوح نام أن من

الداخل وحده ينبغى أن تنبئق حداول مشاكلنا التى ننقب منها ، بل التى نتحرق شوة إليها ، وهى أقدرب إلينا من حبل الوريد.

ولا ربب أن هذا لا يتطلب مناسوى أن نفتح عيون عقولنا على القرآن الكريم حتى نجد فيه \_ صلى مستوى أفهام القادة المثقفة — ما يمكن أن يطلق عايه اسم مفاتيح المفاهيم الرئيسية لجيسم أبواب المناطق الروحية والثقافية والسياسية ، والاختمادية . وهو مبدأ الاعتدال أو الوقوف في نقطة التوسط بين استقرار العدالة المهاوية الأبذية ، ومهونة التطورات الإنسانية .

في هذا العصر القلق المسذب يجب أن يبرز دور الإسلام الذي تشمل تعالميه الناحيتين: الروحيسة والمادية، أو الدين والديبا، وأن يقوم عهمته الجوهرية وهي الاحتفاظ بوجهي المدنية اللذين "هددهما بالزوال أزمة الضمير للماصر على التعاقب وهذان الوجهان هما : الدينامية الروحية والأخلاقية من جهةوالعلم من جهة أخرى" وليس للراد بالمسلم هو تيكولوجيتة التي

تتنقل بطريقة آلية فحسب ، ولكن المتصود على الأخص هو مناهجه وروحه التي تتنبأ وتصنع السروض ، وخصائصه ، وعقيدته في مقدرته ، وامتداد متناولاته وعتوياته ،

فني الواقم أنه ليس من النادر فيعصرنا الراهن أن تسمع أصوات عدد من عظاء الباحثين الحقيقيين تهتف بوجموب كشف النقاب عن الأدعياء الذبن يتطفاون على موائد المسلم متخذين النهويش والنهريج والتسرح وعدم الجدية والحاجة لللحة إلى الإقماع قبل الفك والبحث والتجربة ديدنا في كل خطواتهم وتصرفاتهم ، وتحن بدورا هنا نعلن مسع أولئك الباحثين للأسف الشديد، أن لدينا الآن كشيرا من أدعيا. الثقافة الذين يقملون بها ما يفعله أمثالهم في الغرب بايزاه العلم، فبدلا من الاقتراب بقدر المستطاع من الكمال الذي أمر به الإسلام ، هم يشمدون عنه ما استطاعوا إلى ذلك مبيلاءير مبالين بنتائج تصرفاتهم البعيضة

ولماكان استيفاء النفكير في هذا الموضوع الحيوى الهام ، أو رسم لوحة أمينة الثقافة النافصة والتثقيف المفيد ،

يعتاج إلى عرض آخر ، فق ه آثر تا أن نكتنى اليوم بأن فعيد إلى ذاكرات شبابنا عامة ، وشباب المدارس والجامعات عاصة حسية العناية بواجباتهم الضرورية تحس أنفسهم قبل كل شيء ، فكل ما عدا هذه الواجبات يتعلق بها ، لأن الشخصيات إذا كانت مصابة بالرذيلة ، أو ضعيفة ، أو فقيرة الينابيع ، فإن كل ما تزاوله أو تعمر فاتها تكون مدموغة بطابع هذه تمر فاتها تكون مدموغة بطابع هذه المتأسلة ، أو بالوهن المتغلفل في الأعماق .

ولما كنا قد أشرة آنما إلى الواجبات الفرورية ، فإنه ينبغى لنا أن نجمل هذه الواجبات هنا فى فضيلتين هامتين وهما : الشجاعة والأمانة المثالية أوالوفاء للمبدأ ، وها أساسيتان فى تكوين المقليات ، وفى عيط الرياضة البدنية الجاعية التى تمد الجسم لأن يكول وعاء صالحا لجميع الإنتاجات الممنوية ، ومن ثم كانت هانان المهمتان متلازمتين تلازما كاملا .

ومدنى توافر الشجاعة والأمانة فى العقليات هو الوصول إلى جملها مرنة إلى حدالمقدرة القصوى على فهم العالم والقوى التى تعمره

وإدراك الفكر والوقائع الى يكنظ بهاء وأحداث الماضيوالحاضر، وجميع تجارب العلوم الحية ، وهي تتناول كذلك عدم التقهقر أمام عقباتالعقل ومتاعب الفكر عند ما يتعاق الأمر بالبحث عن الحقيقة ، ومن ثم ينعت القرآئب من يأتي بالحق ويؤمن به بأنه في مقدمة الأتقياء الفضلاء : د والذي جاء بالصدق وصدق به أو لئك هم المتقون ، (آية ٢٣ من سورةاثرمر) . ومما يدخل في محيط هاتين الفضيلتين البعد عن كل ما يعرض الإنسان للمواقف للشتبلة على أنصاف الحاول ، أو أنصاف الرذائل الشائنة إذا صح هذا التبير ، أو المتشابهات القائمــة بين المباح والمحظور : دومن مام حول الحي أوشك أن يقع فيه، . ومجمل هـــذاكله أن يكون المرء بريثا نظيفا في كل ما يفعل أو يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتقوا اللهوكونوامع الصادقين» (آية١١٩من سورة التوبة) أي أن يتطابق القول والممل أتم النطابق وأكمله دوذ أدنى لف أو دوران .

وأخيرا تتناول الشجاعة والأمانة جرأة الشباب على أن يريدوا وأذيمرفوا، وأن يفهموا فهما ذاتيا، وأن لا يتصرفوا البتة في تن قض مع أقوالهم «يا أيها الذين آمنوا

لم تقولون ما لا تفعارن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعاون » ، (آيتى ٢ و ٣ من سورة الصف ) .

وهنا يتحتم علينا أن تنذكر أن الطلاب يظفرون بميزة خاصة لاتنيسر لفيره، وهي مهمة التعلم الذي يسلحون به عقولهم مدى الحياة فصل الوسائل التي عاكونها ، والهدوه الذي عكنهم من تأدية رسالتهم الملية ، والتي لا يملكها الآخرون ، وإذن فعدم الاستفادة من هذه المهمة ، أواستغلالها في أهداف نفعية خالصة كلاها الإسلام الذي يأمر بالاعتدال والأخذ بطرف كل من الروحية والمادية ، ولاتنس بطرف كل من الروحية والمادية ، ولاتنس بلايك ، ولا تبنع الديا وأحس كما أحسن الله اليك ، ولا تبنع الديا وأحس كما أحسن الله الديم ورق القصص ) .

ومن هذا يتبين في وضوح أن جانبا هاما من مصير الوطن يتملق بالنسكوين العقلي والحلق والحسمى الشباب ولهذا يجب على الناضحين أن يبدلوا حهوداً جبارة، بل أن يقرغوا كل ما في وسمهم من قوة المناية بهذه الناحية من ثواحى الحياة ما

د . گرغبوب

## أمير المؤميت في الحدّ بيث الفضيلة الدكور عبد الحام محود الأمر العالم مع الورالات

[ لقد من الله على أهل الإسلام بسفيان الثوري ] الماني بن عمران

-1-

إنه سغيات بن سعيد الثورى ، ولد سنة خس وتسعين ، أو سبع وتسعين من الهجرة بالكوفة ، كان أبوه من ثقات الهدئين ، ولقد ذكره للؤرخون في أعة الهدئين الذين أخف عنهم سفيان ، وكان من غير شك أول من لقن سفيان العلم ، فنشأ سفيان و دون اختيار منه و بين كتب الحديث، وتفتحت عيناه على جومن العلم يتسم بعير النبوة ، ويسوده حوامع العلم يتسم بعير النبوة ، ويسوده حوامع العلم يتسم بعير النبوة ، ويسوده حوامع أبيه ، وفي ذلك يقول هو : ظلت العلم فلم تكن في بيسة ، ثم ررقني الله الية . أي أنه طلب العلم أو لا يحتم العادة البحتة ، ثم وفقه الله سبحانه لأن يقصد به وجه الله . ولكن مما يجدر ملاحظته أن المحدثين ولكن مما يجدر ملاحظته أن المحدثين

إذ ذاك ما كانوا يأخذون على الحديث أجراً ،

لقد كانوا يتمثلون قوله تعالى :

« قل لا أسألكم عليه أجراً ، إن هو إلا ذكرى العالمين » (¹).

ويبدو أن والدسمبان لم يكن من فوى التراه العربض ، وأن سفيان وإن كان قد نشأ في جبو على فيه النور والإشراق والصفاه ، وفيه باستمرار ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ، والصلاة عليه أكثر من مرة في كل يوم ، طينه نشأ مع ذلك في جو من التقشف ، بيد أن جو الآسرة كان جو كرعا ، فقد كانت أم سفيان من كان جواكرعا ، فقد كانت أم سفيان من النساء الحصيفات التقيات : لقد كانت في معلوذات تقوى انظر إلى عقلها وتقواها في نصيحتها لسفيان : عن وكيع ، العالم في نصيحتها لسفيان : عن وكيع ، العالم المسروف ، أن والدة سفيان قالت له : في ناطب العالم وأنا أعونك بمغزلى . وإذا كتبت عشرة أحسرف ، فانظو وإذا كتبت عشرة أحسرف ، فانظو وإذا كتبت عشرة أحسرف ، فانظو

هـــل تری فی نفسك زیادة فی الخــیر ، فارن لم ترذلك فلا تتمین نفسك ، ویکــفینا هذه الــکلمة لناًخذ منیا :

 ٣ -- أن هذا الجوكان يتسم بالتقوى والصلاح .

ونشأ سفيان بين أب د من نشات المحدثين ع وأم تريد أن تموله عفرطما ليطلب العلم من أجل زيادة النور في قلبه . لم تكن الأم تفكر لابنها \_ من وراء تعليمه \_ في الجاه أو الثراء ، وإنما كانت تفكر في أن يزداد الخير في نفسه . ونظرة الأم إلى هدف العلم ، إنما هي النظرة التي كانت تسود البيئة إذ ذاك نقد ترتب علمها البيئة الإسلامية منذ :

و إغنا يخشى الله من هباده العلماء » .
 و منذ : « شهد الله أن لا إله إلا هــو
 و الملائكة وأولو العلم » .

ولقد كانت البيئة حينئد تتمثل قول رسمول الله ، وَاللَّهُ ، فيا رواه أبو داود والترمذي « من صلك طريقاً ببتني فيه علما سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحها لطائب العلم رضا بما يصنع

وإن العائم ليستغفرله من في السعوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء و فضل العالم على العالم على سائر العالم على العالم على العالم على العالم الكوا كب وإن العلماء ورثة الأبياء ، وإن الأبياء ، وإن الأبياء ، وإن الأبياء ، فرن أخذه أخذ وإن العالم ، فرن أخذه أخذ بمنظ وافر .

#### \* \* \*

وبدأ سفيان يتمام اتباعا لأبيه واستجابة لرغبة أمه، ولكن سفيان بمجرد أن دخل في دور الشباب بدأ يفكر جديا في أمر معيفته، وليس من الطبيعي أن يفتبط سفيان وهو صاحب الفطرة الصافية، بأن تعوله أمه بمفرلها، أو أن تستمر أمه في إعالته بمفرلها.

يقول سفيان فيا رواه يحيى بن يمان :

لما همت بطلب الحديث، ورأيت العلم يدرس
قات : أى رب إه لا بدلى من معيشة ،

قاكفنى أمر الرزق وفرغنى لطلبه ، فتشاغلت
بالطلب ، فلم أر إلا خيراً . يبد أن سفيان
تنبه بسرعة ، إلى ألب المال ضرورى
للإنسان على أى وضع كان الإنسان:
إنه ضرورى ف ، لو أراد أن يسير في حياه
على أن يكون متعبداً ، وضرورى له لو

أراد أن يسير فيحياته على أن يكون عالما 1 والمابد لا يأخذ على عبادته أجراً ، والعالم لا يأخذ على علمه أجراً ، لا يد إذن من التكسب ومعه المال ، يقول سفيان هذه الكلمة المدونة : هليك بدمسل الأبطال : الكب من الحلال ، والإشاق على الميال ولما سئل عن الحالال ما هو قال : تجارة بره ، أو عطاء من إمام عادل ، أو صلة من أخ مؤمن ، أو ميراث لم يخالطه شيء : ويقول هذه الكلمة المدونة أيضا : ﴿ لأَنْ أخلف عشرة آلاف درغ أحاسب عليهاء أحد إلى من أنأحتاج إلى الناس، ويقول لهؤلاء الذين يريدون أن بالزموا المماجد أو الخارات المبادة ، يقدول لكل منهم : « إذا أردت أن تتمبد فاحرز الحنطة » أى ليكن قوتك موفوراً عندك من كسبك ويعزز سفيان قوله بأخبيار العباد بأنه مكتوب في التوراة : إذا كان في البيت بر فتمبد ، وإذا لم يكن فالمس ولقد كان سفيان معنيا بالمبادء يربد داعما أن يكولوا أعرة بالله، إنه يخاطبهم كلما صادفهم فائلا: ياعباد، ارفعوا رءوسكم ، فقد ومنح الطريق ، ولا تكونوا عالة علىالناس

ويقول يحمى من عمان ، قلت لسفيان

النورى: يا أبا عبدالله، أين تطبب العبادة؟ قال: حيث جوالق من خبر بدرهم حتى لا يمد أحد عينه إلى أحد » ا ه.

والمال لا يد منه للمؤمن لمجرد وصف الإعان ، وذلك أن الإعان يتضمن أن لا يهين الإنسان تقمه بالمسألة ، وأن لا يريق ماء وجهه بسبب الحاجة .

يقول سفيان: «كان المال فيا مضى يكره ، فأما اليوم فهو ترس المؤسى ، ومن أجل ذلك طلب سفيان المال عن طريق التجارة ، وسافر متاجراً ، ولم يعبأ بالبعض عند ما عابوا عليه السفر المتجارة ، يروى متاجراً ، فاما حضر من المن ذهب إليه ابن عيينة ، فسلم عليه ، وردوهو متكى، على عصاه ، فقال ابن عيينة : يا أبا عبدالله على عصاه ، فقال ابن عيينة : يا أبا عبدالله على عليه خروجك إلى المين فقال: هابوا غير معيب ، طلب الحال شديد خرجت أريده » .

لم يمبأ عن عابوا عليه السفر المتجارة ، ولقد أخذ مرة من رجل أربعة آلاف درهم مصاربة فاشترى بها متاعا مما يساع باليمن فأخسلند معه قرام فيه نفقته ،

لقد خرج إلى الين يلتمس الحالال بالتجارة، ولقد فعل أكثر من ذلك، لقد كان يعطى لبعض الناس ما لا يتجرون فيه لحسابه: يقول إن سعد: قال الواقدى: كان سفيان يأتى الين يتجره ويفرق ما عنده على قوم يتجرون له ويلقام في للوسم بحاسبهم ويأخذ الربح ، وقال مبارك بن سعيد: كانت له معى بضاعة ويوصى سفيان من عنده قدر من المال أن يصلحه أي يشره: « من كان في يده من هذه شيء كا يقول وليصلحه ، فإنه زمان من احتاج كان أول ما يبذل دينه ، ويفون بياب السلطان طلباً للمال ، أو الذين ويقول بقول باب السلطان طلباً للمال ، أو الذين

يتفون بباب السلطان طلباً للمال ، أو الذين يبيمون دينهم بدنيا السلطان ، أو الذين بداهنون ، ويتملقون الأمراء واللوك ، ويقول عن هؤلاء وأولئك : إن عامة من داخل هؤلاء (أى الأمراء) إغا دفعهم إلى ذلك العيال والحاجة ويقول لأحدم : «ياشيخ ولى فلان فكتبت له (أى كنت سكرتيراً له ) ، ثم عزل وولى فسلان فكتبت له ثم عزل وولى فسلان فكتبت له ، وأت يوم القيامة أسوؤم عالا : يدعى بالأول فيسأل ، وبدعى بك فتسأل معه عما جرى على يدك ، ء ثم يذهب

و توقف أن حتى يدعى بالآخر فيسأل و تسأل أنت هما جرى على يدك له ، ثم يذهب و توقف أنت حتى يدعى بالآخر : فأنت يوم الفيامة أسوؤهم حالا ، فقال الشيخ : فكيف أصنع يا أبا عبد الله بعيالى ؟ فقال سغيان : التموا هدا يقول : إذا عمى الله رزق عياله ، وإذا أطاع الله ضبع عياله ؟ ؟ ا ه .

لقد كان لسفيان تجارة ، وكانت له بضاعة ۽ يقول يوسف بن أسباط : كانت له بضاعة مع بعش إخوانه ، وكان يقول : ما كانت المدة \_ أى للال للمد \_ في زمان أصلح منها في هذا الزمان ؟ وما من شك في أن للال السائل الذي كان يتصرف فيه سفيان لم يكن كثيراً، فقد روى أحمدالمحلي أن بضاعة سقيان كانت ألني درهم ، وهو مبلغ معقول بالنسبة لرجل لم يكن همه فى قليل ولاكثير التحارة ، نلغني وإنحا لىمنك لرمق ۽ وكان سقيان يدخر المال الحاجة ، يقول عبد الله بن محمد الباهلي : « جاء رجل إلى الثوري ، فقـــــال : واأبا عبد الله تحسك هذه الدناس ؟ وكان في بد سفيان خمسون ديناراً ۽ فقـال : 

هـــؤلاء المارك . أى لجمارنا فى أيديهم كالمناديل يتمسحون بها ، ويقضون بها مآ ربهم . وقال أبو نعيم ، قال سفيان : نولا بضاعتنا لتلاعب بنا هؤلاء ( يمنى الحكام والأمراء).

ومع كل ذلك ألما كان سفيان صاحب ثراء عربض ، بل ، وماكان يتمنى أن يكون صاحب ساحب ثراء هريض ، كلا ، تقد وهب نفسه للعلم ، ووهبها للعلم لوجه الله سبحانه وتمالى ، وماكان هدفه من المال إلا حفظ ماء وجهه ، ولم تكن رسالته جمع المال ، وإعاكات رسالته إذاعة التراث النبوى ، ثراث عمد ويتاراً ولا درها ، وإعا ورثوا علما ، فن أخذه أحذ بحظ وافر .

لقد اقتصر سفيان من المال على الحد

الذي لابد منه لحياة لا تتطلب ترفأ ولا متمة ، فاكان ترفه إلا في العلم والعبادة ، ولما مأت رضى الله عنه خلف \_ كما يقول يوسف بن أسباط \_ ماثني دينار كانت عند رجل يتبضم أه يها ، وهسذا للبلغ هو كل ما خلفه سفيان .

والذي تريد أن نقوله بعد كل ذلك :
هو أن سفيان كان يسيرعلى النسق الإسلامي
المستقيم فيها يتملق بالملعاء : خلفاء
رسول الله وَ الله الله النسق هو أن
لا يسيروا في ركاب الماولتو الأمراء من أجل
الرزق ، وإنما يكتسبون رزقهم و يحفظون
ماء وجههم ويعتزون بالله ، وينشرون
رسالة رسول الله ويسترون

﴿ الحديث موصول إنَّ شَاءَ اللَّهُ ﴾

د . عبدالحليم محود

# السيتخ الصاوي

لما انتقل أبو الأنوار الحفنى ، بعد أن ملاً مصر خيراً وبركة ، وأشرق على جميع أنهائها شمسا ساطعة ، واحتواها هدى ونورا ، أصبح أبو البركات الدردير من بعده ، قطب أهل الطريق إلى الله، وحمدة التصوف المصنى ، المستعد في أصبحوله وفروعه ، من شريعة الله .

وقد عنى الدردير بتربية كثرة من المريدين المالمين ، وتهيئتهم القيادة في الطريق ، فلقنهم الذكر ، وألف لهم المعادات ومنظومة الأسماء والمغات، ووضح آداب الساوك ، ومهد لهم معارج الرق ، مدركا في المعرجات إلى المراتب ، كا لاحظهم وهم يقطعون الأشواط ، ويتخطون المقبات ، وحسن إرشاده ، خلفاهه في الطريق على لربهم ، فضل تربيت وحسن إرشاده ، خلفاهه في الطريق على لربهم المريدين ، وأمّة السالكين في جميع الأرجاء.

وآثرهم عنده: العارف بالله السيد صالح السباعي، شيخ الشجرة السباعية المباركة، وأبو الإرشاد الشيخ أحمد محمد الصاوى، الأرهرى، المالكي الخلوتي.

وإلى هذين القطبين الكبيرين، تنتسب الكثرة الملحقة بالسلسلة الخارتية الدرديرية، وبعزمها العالية ، نشرت أعلام الطريق ، وحملت الدعم لبنياتها ، بتكوين جاعات الذاكرين الله، في كل مكان، وله الصاوى ، رضى الله عنه ، سنة وله الصاوى ، رضى الله عنه ، سنة بسيون بمحافظة الغربية ، وهو : أحمد بن محد بن الحدى ، وينتهى نسبه إلى سيدنا محد بن الحد بن محد بن العنفية ابن الإمام على ، رضى الله عنه وحمه ،

وقد نرح جده محمد الحدني من موطنه الأصلى : ذى الحليفة ، اليقات المشهور بأرض الحجاز، الذى يحرم منه بالحج أهل

المدينة المنورة ، وارل الديار المصرية في سنة ٨٠٥هـ، واستقر بلدة (صالحجر)، على شاطى، النيل، وإليها نسبة الصاوى، التي أصبحت علما عليه .

وكان أبوه رجـــلا سالحًا ، مواظبًا على أداء الصاوات الحس أول الوقت مع الإمام الراتب، وكان كثيرا ما يرى في منامه رسول الله ﷺ وكان حسن الباطن،جميل الظاهرة بهي الطلعة ، يعيش في سعة من الحلال الخالص ۽ حسن للئيس عجيد الطعم وحجته في ذلك التي كان يرددها ، قول الله تمالى: اقل من حرم زينة الله ، التي أخرج لعباده عوالطيمات من الرزق؟! ولماحضرته الوفاة \_ وكان الصاوى لا بزال في مكتبه لما يتم حفظ القرآن ــ أمره أن يقرأ عليه المكتوب في لوحة ، وكان منسورة ثقان من قوله تمالى: ﴿ وَوَصِينَا الْإِنْسَانَ بِوَالَّهِ ﴾ من قوله تمالى: ﴿ وَوَصِينًا الْإِنْسَانَ بِوَالَّهِ ﴾ إلى قوله تمالى : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمُ وَجِهِهُ إِلَى اللَّهُ وهو محسن ، نقد استبسك بالمروة الوثتي وإلى الله عاقبة الأمور» وكلَّـا ختبه أمره بإعادته من المصر إلى الغروب.

وقد نشأ الصاوى فى بسلده ، وأرسله أبوه مبكرا إلى للسكتب ، ليحفظ القرآن

الكرم ، وكان يندق على معلمه ليعنى مه وينصح له، وقد حصل له من النيسير والفتح ما ميزه من لدائه بشكل ملحوظ ، حتى م له خم القرآن ، وانقان حفظه في زمن قصير

ولما عزم علىالتوجه إلى الجامع الأزهر لطلب المسلم وكان أبوه قد قضي نحبه وهو بالمكتب، منعه أحوثه من ذلك، لصغر سنه، فأقام بينهم على كردمنه وأحيرا فكر في الحرب إلى القاهرة، قر في طريقه ببلدة القضابة، وكان يها يعض أقربائه، فتلقوه وأكرموه وأخبرهم الخبرء ومكث عندهم أيلما ولمنا عسسلم إخوته بأمهه، وإصراره على طلب العسلم ، أذعنوا لرغبته وأرسلوا له ما بحتاجه ، وتحققت له بذلك أمنيته في جومن الرضا يقوصل إلىالقاهرة ودخل الأزهــر في سنة ١٢٨٧ هـ، وهو ابناثنتي عشرة سنة عظشتغل بالملم وحضر الدروس ، وسمع من الجهابذة الأعلام، من أكابر العلماء ۽ فنهم : الحبر الفهامة الشيخ شافعي الجنادي ، وكان يحبه كثيرا ويقدمه على أقسرائه، لما تواسم فيه من الخير والنجابة . والعلامة شمس الدين الشيخ

محمد عبادة ، وكان لا يفتتح درسه حتى يحضر الصاوى تقديرا له وحرصا على إذادته والفاضل الجامع بين للعقول وللنقول؛ صاحب التآليف المهيدة الشيخ أحدالسباعي والصوفي الورع الزاهدء إمام الشريمة والحقيقة ، للفسر المحدث ، الشيخ سليان الجل ، والقطب الشمير والشهاب المنبر ، أبو البركات الشيخ الدردير، وقدوة المحققين الأستاذ الكبير ؛ الشيخ محد الأمير الذي كان بقربه ، وبجله كشيرا ويعترف بفضله وسبقه ، ويشهد له بأنه من أهل المقامات والعالم الكامل ؛ رأش المدفقين من أذى عمره في البحث والتحصيل؛ وعكف على العلم حتى ظفر منه بالحظ الجزيل الشيخ محمد مرفة الدسوقي " وكان يثق به ويثني على فهمه وعلمه ، والجهبذ الواصل ذو اللَّاثر الشريفة في الطريقة والشريعة شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي ، شيخ الجامع الأزهر ۽ \_ رضي الله علم أجمين \_ .

ولما تشبع بالعلم ، واتسع أفقه بالمرقة ، تعلق قلبه بالطريق ، ورغب في الانتظام في سلك هذا القريق ، والاستقاء من ريق ذياك الرحيق ، فتوجه إلى أستاذه وقطب

زمانه العردير ، فأعطاه العهد ، ولقنه الذكر وتلبس بأنواع المجاهدة والرياضات، وأضمى مريدًا صادقًا في إرادته ، فوصل بتمليه إلى حقائق الوصلة ، وأدركته بركات الصدق قيا رامه من الظفر بالبغية ، بميداً عن القواطع والمعاطب ، ولم يقمط مع ذلك حق العلم ، ققام في للظهرين على قدم العزم القوى، والهمة العالية ، ولم يك شيخه في سيره يحفزه لعمل أبدا ، بل علىالعكس من ذلك ، كان إطلب منه أن يرفق بنفسه وكان فليل الطمام، كثير الخاوة ، لا يفو . ورده قط إلا لمرض أو سفر ، وكان سادق الحبالشيخه ، حتى إنه لما لقيه عندرجوعه من الحج ۽ سقط على الأرض بين يديه ۽ من تأثره لشدة شوقه ، فقال الشيخ الدردير: لم بفرح بقدوى أحد ، كما فرح ولدى هذا . وقد غبطه شيوخه على ما حصل بساوكه في الطريق ، من القيوضات الرحمانيسة ، والتجليات الإحسانية ، مع صغر مسنه ، وكان ذلك سببا في أن الشيخ الجنادي أخذ المهد على الصوفي الكبير الشيخ محمود الكردي ، كاكان سبا في رجوع الملامة الشيخ محمد عباده ، بعد الجُمُوة ، إلى صحبة الثيخ الدردي

وقد تلق الماوى كذلك طربة الفاذلية عن الإمام العارف ، الشيخ عبد الرحمن الغربي وخليفة سيدى عبد الوهاب العفيق كا تلقاها هر المصرف الورع ، الشيخ هبد المتعال الخراشي ، وكل منهما أعطاه الإذن بالتسليك فيها لمن يبتغيها ، كا أخذ الفريقة القادرية عن الحسيب النسيب السيد عرابي البيروتي ، وأجازه بها ، ثم الطريقة الدمرداشية ، ودخل خارجهم مرارا ، ثم وصل على خاصهة المحتقين ، مرارا ، ثم وصل على خاصهة المحتقين ، شمس الدين المنير ، الشيخ عجد الأمير .

ولكنه انهى إلى أن صار خليغة الشيخ الدردير ، واتسعت على يديه دائرة الطريق ، حتى همت جميع الحدث والقرى في الديار المصرية ، وحتى سطعت شمسها في بلاد الحجاز ، والسودات ، وتعدد خلفاؤه ، وصار أتباعه كثرة يعسدون بالألوف ، في كل مكن ،

ولاشتهار ذكره ، وانجــذاب القاوب إليه ، وتعلق الأتباع بأذياله ، لما ظهر لهم من كراماته ، وعلو مكانه .

وأما خلفاؤه في الطمريق، فأشهرهم

الحسيب النسيب ، التبخ فتح الله ، الذي ينتهى نسبه إلى الإمام الحسن بن على ، رضى الله عنهما ، وقد بارك الله فيه ، وجعل الفتح على يديه ، ومن خلفاته التبخ الحداد والإمام القدوة ، الثبخ أحمد أبو الليل ، دفين بني مزار الذي امتدت سلسلته بالفيخ عبد الجواد المنسفيسي ، فالشيخ الدوى ، فالشيخ الرمل ، فالشيخ محمد أحمد الطاهر الحامدي ، أحمد علماء الأزهر المماصرين ، أطال الله يقاءه ، ونفع به المسلمين ، وكل أطال الله يقاءه ، ونفع به المسلمين ، وكل هؤلاء ، وهم أتباع الصاوى ، قمد قاموا على إحياء طريق الحق المين .

ورغم هذا الجهد الكبير ، والعمل الكثير ، الذي اضطلع به شيخنا الصاوى فلم يهمل التأليف ، فله :

١ - شرح تحفة الإخوان في علم البيان
 للشيخ الدردير .

شرح كساه الله توب معارف وعوارف وعاسن ولطائف جمع الشريعة والحقيقة ربه هوشيخناهو ذخرنا في الموقف لازال إسعاف الآله يعمه فيقيض منه على الذليل اللسرف فيقيض منه على الذليل اللسرف المسائك لمدهب الإمام مالك لشيخه الدوي أسماها: «بلغة السائك لشرح أقرب للسائك» وقد مدحها كذلك العلامة الشيخ الششى بقصيدة جاء فها:

جليلة قدرعند من رام فهمها عزيزة مثل غيثها يذهب الصدا (۱) وحسبك في مدح لها أن ربها حليس غير المرسلين : محدا (۲) وأعنى به الصاوى أحمد عصره إمام باذن الله ينجى من الردى هو القطب في هذا الزمان بلاخفا هو المنهل العذب الترات لدى الصدى كما مدهها غيره بقصائد أخرى .

٤ -- وحاشيته على جوهرة التوحيد
 لم يسبق مثلها لعذوبة ألفاظها وجسزالة
 معانيها .

(١) المدا (١) أعنى عما (١) السلس في مدح الرسول الأعظم ، علي .

ورسالته فی الجهاد ، جمع فیها
 کل آیات القرآن المتملقة به .

۳ وشرح حلیل علی دعاء سورة پس
 الذی أوله :

ياعصة الخير بخدير المملل وتخبة النور البهى الأجل ٧ - وحاشيته لحاشية الشيخ الجمل على تفسير الإمامين الجلالين ، وقدمد حها العلامة الششى بقصيدة طويلة ، منها :

تبارك الله من أعطى العاوم له فقاض منها الندى كالسيل والمطر شيخ إمام لقد جلت معارفه عن انحصار وعن قول لمعتبر فاقصد هماه تر الأنوار ساطمة من الرحيم وكن عمن سواه برى همارية الشيخ الشيدات على حاشية الشيخ المدادة على حاشية المدادة على حاشية المدادة على حاشية الشيخ المدادة على حاشية على حاشية

القطب في هذا الزمان بلاخها الجل ، المساة بالفيوضات الأحدية بالمنح هو المناف المناف المناف البوصيري . هو المناف المناف البوصيري .

٩ - ورسالته فيا للخارة من الشروط
 والآداب

۱۰ و حاشیته علی مختصر البخاری .
 ۱۱ و حاشیته علی قصیدة دانت سعاد

[1]

## الجسامع الايستور الأستاذ أبراهيم محدالفام

#### - 7 -

هنیت د مائلة الشیخ » پتمبیر بیوت الله ، و منها مسجد سیدی علی البدوی یمی د کوم الله که » ، و کان قد جدده و و سعه الحاج طاهر القروئی الذی بنی مسجد سیدی عبد الله المفاوری فی سنة ۱۲۷۰ ها و دفن به ، ثم أعاد أولاد الشیخ باءه فی سنة ۱۲۸۹ ه.

کا قام الشیخ أحمد بن سلیمان ببناء مسجده الذی دفن فیه بمحرم بك ، والذی

يمرف بالسجد القديم، و بنى حقيده الشيخ سليان بن عبد الحيد بن أحمد مسجداً آخر بالحى نفسه، يمرف بالمسجد الجديد.

وقد تام أصحاب جامع الشيخ وعاماؤه وخريجود ، بأداء رسالتهم فى نشر التعليم بالمدينة وللماطق المجاورة لها ، فى زمن تنكر فيه حكام البلاد لواجبهم فى هدا المجال . فالمعروف أذ الحكومة أنشأت أول مدرسة فى للدينة فى سنة ١٨٤٥ .

١٧ — وحاشيته على شرح شيخه الدردير لمنظومته في علم التوحيد للماة بالخريدة البهية .

۱۳ — وحاشيته على المسول النبوى الفريف لأستاذه الشيخ المودير.

هذا ، وقد حج البیت الحرام ، ثلاث مرات ، آخرها فی سنة ۱۲٤۰ ه ، فقد سافر فی أوائل شمبان ، وزار الرسول میالید ، وأدرك رمضان بمكة المكرمة ، وتوجه بعده ازیارة قبر ابن عباس ، رضی

الله عنهما ، بالطائف شمحضر موسم الحج ، وأسرع إلى للدينة المنورة ، فخلى بأنوار الروضة الشريفة ، صرة ثانية ، ومكث في جوار الرسول ، ويُلِينَّة ، أياما قلائل ، شم واناه الأجل ، سابع المحرم ، افتتاح سنة ٢٤١ هـ ، فلتى ربه راشيا مرضيا ، واستقر جيانه الطاهسر بالبقيع ، مع للكرمين من الصحابة والتابمين ، و تابميهم من خيار المؤمنين ، رضى الله عنهم أجمعين ،

أحمد منقى تصار القومى

وكانت الدراسة فيها على مرحلتين: ابتدائية وتجهيزية ، ومدتهما مما ست سوات ، أى ما يوازى مدة الدراسة فى المرحلة الابتدائية فى زماننا هذا . ومع ذلك لم تستكل الدراسة فى الفرقة الأخيرة من المرحلة التجهيزية ، حتى أغلقت تلك المدرسة فى سنة ١٨٤٩ . وظل عبء التمليم ملتى على عائق ذلك الجامع ، وبعض المكاتب الأهلية الصغرى ، حتى أنشئت مدرسة وأس التين الابتدائية فى سنة ١٨٦٧ .

وعلى الرغم من فداحة ذلك العبء ، لم بلق ذلك الجامع عوداً يذكر من القاعين بحكم البلاد في ذلك الوقت ، يبنا حظيت المدارسالتي أنشأ ما الإرساليات الأجنبية وكانت تعد بالعشرات ، ويقدر عدد طلابها بالآلاف كا جاء في الخطط التوفيقية من والى مصر محد سعيد باشا ، ثم من والى مصر محد سعيد باشا ، ثم من الخديو إسماعيل والخديو توفيق من بعده . وفي جامع الشيخ – الذي بلغ عدد وفي جامع الشيخ – الذي بلغ عدد طلابه في سنة ١٨٧٦ م ١٤٣ طالباً تخرج معظم معلى المكاتب بالمدينة ، ومعلى مدارس الجمية الخيرية الإسلامية الأولى مدارس الجمية الخيرية الإسلامية الأولى التي ألشئت في سنة ١٨٧٨ وجمية العروة

الوثتى التى أنشئت فى سنة ١٨٩١ .
وقد تولى التدريس فى ذلك الجامع
نخبة من العلماء الأجلاء، نذكر منهم على
سبيل المثال ، الشيخ خفاجى الكبير ،
والشيخ الوردائى .

والشيخ خفاجي الكبير هوخفاجي سيف الله بن إبراهيم بن محمد بن عمر ابن خفاجي ، والد العلماء الأناضل: الشيخ محمد والشيخ أحمد والشيخ حسن الذين تخرجوا في ذَلك الجامع . وكان قد وفدإلى الإسكندرية \_ بعدأن درسفي الأزهر \_ فلازم الشيخ سلبان باشا وانتفع به، كما لازم الشيخ عبدالله أواره والشيخ مصطني عابدين الشهير بالشامي . وعندما تصدر التعليم تخرج على يديه كثير من العلماء ، منهم أبناء شيخه سليان باشا : محمد وحسن وإراهيم ، ومنهم الشيخ محود فتح الله النوريني ، والشيخ أحمد المسيري، والشيخ أحمدالسمران، والشيخ همر بن خليفة، والثيخ عبد الحسلم شريف، والثيخ عبد الفتاح شريف ، والشيخ حسن السندريسي ، والشيخ سعيد المداوي . وقد تخرج على أيدي تلامذته المذكورين، عند كبير من العلماء ، عنـــدما تولوا

التدريس . وقد ظل يؤدي رسالته حتى توفى في سنة ١٣١٠ هـ .

وكان عبدالله النديم أحدالذين تخرجوا على يديه ، كا أخذ العلم ق ذلك الجامع أيضاً عن الشيخ محد جاد شيخ الشافعية بالإسكندرية آ نذاك ، والشيخ إبراهيم السافعي ، والشيخ محد العشرى .

أما الشيخ الوردائي فهوالسيد بن مصطني ابن يو نس الوردائي ۽ الذي تخرج على يدى الشيخ ابراهيم باشانفسه ۽ والشيخ مصطني مابدين وغيرها ، وعندما تصدر التعليم تخرج على يديه كثير من علماء ذلك العصر ، منهم الشيخ موسى سعد كله ۽ والشيخ عمر بن خليفة ، والشيخ حافظ عسب ۽ والشيخ يوسف أبو السعود الحنني ، والشيخ عبد السلام اللقائي ، والشيخ عمد الطويل وغيره ، . وقد توني في سعة ١٣١٦ ه .

ومن أشهر الملهاء الذين أنجبهم ذلك الجامع : الشيخ هزة فتح الله ، والشيخ حسن عسد العزيز جاويش ، والشيخ حسن منصور ، والشيخ أحمد يوسف نجاتى ، والشيخ أحمد السكندرى ، والشيخ أحمد

الموامري ، والشبخ أحمد أبو على .

وقد توقفت الدراسة فى جامع الشيخ، إبان الثورة العرابية، وحوادت الاحتلال البريطائى، كما تعرض التخريب مع مساكن تلك المائلة ومتاجرها.

وفي عهد الخديو عباس حدثت جغوة بينه وبين أولاد الشيخ سليان باشا، بسبب إنمامه على أحدام بكسوة التشريف من الدرجة الثانية ، ورفضه إياها ، لأن تلك الدرجة لاتليق بحكاته ، ومكانة أسرته الملية غزين بعض الملماء تلخديو إنشاء معهد حكوى بالإسكندرية ، يتبع الأزهر، ويخضع لأنظمته ، حتى يتافس جامعهم ، وفي ٢٧ من أبريل سنة ١٩٠٣ صدرت

(إرادة سنية) بإلحاق التدريس والامتحان في مدينة الإسكندرية بالجامع الأزهر . وتردد أولاد الديخ سليان باشا في قبول تطبيق ذاك النظام على جامعهم في بادى الأمر ، ثم عادوا فأبدوا موافقتهم على ذلك . فأصدر مجلس إدارة الأزهر قراراً بتعيين الشيخ محود باشا شيخا لماها الإسكندرية ، وأخيه الشيخ أحمد وكيلاله ، إلا أنهما عادا فاشترطا وجوب الحافظة على كيان

أوقاف عائلتهما ، بحيث لا تمس بمحاسبة أو سماقبة من مشيخة الأزهر ، وأن يظل معهدهم مستقلا عنها .

وظل الأمر موضع جدل بينهما وبين المجلس، حتى رتى أخيراً أن يمين شيخ المماء الإسكندرية من غير تلك المائلة . فصدر فى ٢٩ من إبريل سنة ١٩٠٤ أمر عال : بتميين الشيخ محمد شاكر كاضى قضاة السودان ، لشغل تلك الوظيفة .

ثم أصدر المجلس قراراً بحصر المساجد التي يتبع التدريس فيها مشيخة علماء الإسكندرية في تحسابية مساجد، لم يكن من بينها الجامع الأتور . قبدأ النشاط العلى يضتر فيه ، ولم يستطع أنب يصمد طويلا لتلك المنافسة ، وخاصة عند ما اختير التدريس بالمساجد التابعة للمشيخة كبار علماء المدينة فتضاءل إقال المغلاب على ذلك الجامع دمدأذ كان عدد مجاوز السمائة طالب .

وكان مجلس إدارة الأزهر قـــد أصدر فى ٢ من ربيع الآخر سنة ١٣٢١ هـ (أى أواخر شهر يونية ســـنة ١٩٠٣ م) قراراً بحصر علماء الإسكــدرية الذينسيمشمدون

التدريس فى المهد الجديد فى سبعة وأربعين عالما قسعوا على ثلاث درجات ، على ألا من يدرج فى سلك علماء المدينة بعدهم إلا من ينجع فى امتحال خاص ، وبناء على رغبة أولاد الشيخ سلبان باشا أضيف إليهم ستة آخرون ، وصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة فى ٢١ من ذى الحجة سنة ١٣٢١ هـ (٨ مارس سنة ١٩٠٤).

وقد اختار الشيخ عدد شاكر أربعة من علماء الأزهر لمعاونته في الدراسة بالمهد الجديد ، وإدخال العلوم الحديثة التي تدرس بالأزهر فيه ، إلى جانب الساوم الأخرى ، وهؤلاء العلماد هم : الشيخ عبد الله دراز ، والشيخ عبد الجديد الشاذلي ، والشيخ عبد الحديث والشيخ عبد المعارف، والشيخ إبراهم الجبالي ، وفي اليوم الثامن من ذي القعدة ٢٣٢٧ه وفي اليوم الثامن من ذي القعدة ٢٣٧٠ه مبلس إدارة الأزهر قراراً بتحديد نشام الدراسة بالمهد الجديد ، ودرجات علمائه ومرتباتهم ، وخصص في ميزانية تلك السنة أول مبلغ لتنفيذ ذلك المشروع .

وما إن وافى افتتاح السنة المكتبية الأولى حتى بلغ عدد طلبـة للعهد الجديد البقية على صفحة (٢٧٩)

## القاهب رة والازهب ر بعد (العث عام) الانتاذ محودجبر

ألف مضت أعوامهما تتصرم وتطول قاهرة «المز» وتمظم قد حدثت من قبل عنك الأنجم تالوا هي الزهراء فيا يسلم فيكون نجمك تاهراً لا يهزم من رام سوءا بالكنانة يقصم ٧ قبروا بأرضك أوبسيتك حطموا ممر النتية . . مصرنا لا تيرم مما يسوء من الطفاة ويؤلم من كل مماوك أنى يتحكم وإذا التصف حظ من يتظلم فتحت 4 كالجرمين جهتم وبنوك رغم القهر لم يستسلموا لم يخل بمر • \_ للملاء تسنموا «حطير» من عال تطل عليكمو وتبيمه ذاق الهزعة منكو هو خير من أدى الأمانة عنكو فإذا به في أسرنا يسترحم هو ذاك الميد البغيض للظلم

سميت قاهرة لأنك هكذا رام ﴿ لَلْمَوْ ﴾ إلى السمود ينجمة ويشاء من ملك المشيئة وحده وبقول خير الخلق د أنت كناتة ولكم توالى الظالمون . فأين هم حقب مررت بها . وأنت كما نرى قاسيت يا أم للدائر 📞 فادحاً ولقيت يا بلد « المعز ، مظالمــــــاً فابذا الجباية للولاة كثيرة وإذا أراد الحر يعلن رأيه ومن للهائيك استبدت كثرة صور أقدمها لعبد قد مضي هذا اصلاح الدين» مفخرة الوغي هــذا هو النظل الذي لما تزل ورأيت نابليون عاد غيبا وفتاكم ﴿ الحلبي ﴾ وفي نذره و بواخر حملت ﴿ لويسٍ ﴿ لأَرْضَنَا وبجيئنا من بعد عبد أنجلترا ونظل نزرح تحت أعباء الضنى ﴿ وَتُرُوحُ تَدَهَمُنَا الْخُطُوبِ وَتَرْحُمُ من هول ما أمني القضاء البرم ﴿ وَجِمَالَ ﴾ طب ثانتموس و يلمم لخطى الجدود ومجسدهم يترسم بينديه سيف الببلاد ومنجم هــذا المضيء كما ترى وللمتم ومفاخر الأجيال في دنياكو زمر تكادتري الحجيج فتحرم من كل قطر أمة تتعلم ومن للدينة مقبل وميمم ولطكم أشباله إن شتتموا!! وبه تلاق طالب ومعسلم بالدس والتحريف في فتياكمو لليوم ما رابا تصانى منهمو فيا محنونا شره أيديهمو (أُلفية) تحكي ابن (مائك) فيكمو أرأيت ما يدمى الفؤاد ويكلم أو اپس تبراس الحدى ماشيكو بيد اليهود قبا لتبا لا نقدم ا يجليه عنا المدفع المتكلم! والكشر لا يرضاه حر مسلم!

وتبيت ترقب مصر معجزة لهما و تسوق معجزة الساء ﴿ جَالِنَا ﴾ من ريفنسا وصميدنا ونفوسنا هـــو رابة بل غاية بل آية ألف بقاهرتي تمبر وبينها الأزهر المعبور قلعة ديتنبا من كل أمحاء البلاد تجيئه من تونس ومراكث وجزائر من سوريا من ليبينا من مكة إن شئتموا فالعز من أشياخكم قد صان أزهر تا التراث و لم يزل ثولاه لاغتال اليبود تراثنا ياكم لسادسوا الحديث وزيقوا هذا هو القرآن قد عبثت به أنا لو أردتالمردسقت إليـكو انظر إلى الإسلام بين شمويه أو لستمو أبناء من ملكو الدنا المسجد الأقمى يطيح وقدسنا المبر لايجلي المدو وإعا والمبر عند التل كفر صارخ

### ركيع الفئوى :

### حكمة اعتزال الحائض

#### المؤال:

قال الله تعالى : ﴿ وَيُسَأَّلُو نَكُ عَنِ الْحَمِيضَ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا أطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله بحب التوايين و يجب المتطهرين ، فما هي الحكمة ف اعتزاله وهل الأمر بالاعتزال الوجوب؟

#### الجواب :

أجاب عن ذلك فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين مخارف في كتابه د فتاوي شرعية ، عايل:

عن أنس رضي عنه أن اليهود كابوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله هذه الآية فقال مَيْنَاتُهُ جامعوهن في البيوت واستعواكل شيء إلا النكاح والأمر في قوله تمالي فاعتزلوا للوجوب فيقتضى وحوب الاعتزال أثناء المحيض في موضعه

المروف وحرمة الإتيان فيه وقد أكدالله هذا المني بقوله ولا تقربوهن حي يطبرن نا ذَا تَطْهُرُنُ فَأَتُوهُنَ . الْحُ . وقد صرح الترآن بعلة هذا الحكم بقوله هو أذى أى مستقذر تنقرمنه الطباع ووردق الخبر أن الإتيان في المحيض أي يممني المداومة عليه يورث جذام الولد، ويقول الأطباء وإنه فى وقت المحيش ينفتح عنق الرحم ليخرج دم الحبض وتقل حموضة المهبل وتضمف مقاومة الجياز التناسلي للميكروبات ولذا يجب اجتناب عمسل أى فمن مهبل أو إدخال الأصبــع أو الجاع لما يؤدي إليمه من دخول الميكروبات لباطنالرحم ومنها إلىالبريتون يؤاكلوهاولم يشاربوهاولم بجامعوهاف البيت فيؤدى إلى النهابات حادة ذات عواقب وخيمة ويقولون إزدم الحيض في حالات الالهابات المزمنة يحتوى على ميكروبات من إفراز الغدد الرحمية وهذه الميكروبات تكون في حالة تبكون طول الشهر وفي زمن الحيض تنمو وتتكاثر وتختلط

بدمه فيؤدى الجاع في هده الفترة إلى إصابة الرجل بالتهابات تناسلية وقد أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن النبي وتعلقه قال: من أتى حائضا فقد كفر عا أزل على محمد والتعبير بالكفر على استحلال إتيانها أو على المبالغة في اثرجر والترهيب فلا يعارض ما أخرجه الطبرائي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حاء رجل إلى النبي وتعلق فقال: يا رسول أصبت امرأتي وهي حائض فأمره وسول الله أن يعتق نسمة و نص الشافعي على أنه كبيرة عظيمة والله أعلى.

## كيفية الغسل

### المؤاله:

هل يؤخر غسل الرجاين في وضو الفسل إلى ما بعسد إذاضة للساء على جميع البدن أو يكمل الوضوء بفسلهما ثم يفاض للساء على جميع البدن ؟

#### الجواب

ذهب أكثر الحنفية إلى أن للغتسل حين يتوضأ يؤخر غسل رجليه ثم يفيض للماء على بدنه ثم يغسلهما أخذا من رواية

بدمه فيؤدى الجماع في هده الفترة إلى إصابة ميمونة كيفية غسله والتنافية وذهب بعضهم الرجل بالنهابات تناسلية وقد أخرج أهمد إلى تقديم غسلهما إكالا الوضوء أخدا والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن من رواية عائشة كيفية غسله عليه السلام النبي ويتنافي قال: من أتى حائضا فقد كفر ومنهم من فصل بين أن يكون في مجتمع عا أنزل على محمد والتعبير بالكفر للماء فيؤخره وألا يكون فيه فيقدمه محمول على استحلال إنبانها أو على المبالغة وقال: في المجتبي إنه الأصح اه.

وفى الحداية ثم يتوضأ المصلاة إلا رجليه وإنما يؤخر غسلهما لأنهما فى مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد غسلهما حتى لوكان على لوح لايؤخره ، وفى شرح الزيلمي لم يذكر المسنف تأحير غسل الرجل لأنه لا يؤخره إلا إذا كان فى مستنقع الماء اه.

وفالبحر إنه الاخلاف في جوازالتقديم والتأحير ، وإنما الخيلاف في الأولوية والأفضلية فقط اه ، وذهب الشافعية كما في المجموع وفتحالمزيز إلى جواز الآمرين وإنما الخيلاف في الأولى منهما وأن السنة تتأدى بكل منهما ، وقعد ثبت الأمران في السحيح من فعل الرسول والمنات في والمدينة هو مائشة هو الأغلب من أحواله وما روته ميمونة هو التقليل فلجواز وبذفك كان أظهر التولين عندهم التقديم والله أعلم .

## لا تنقض الصفائر في الغسل

#### البئوال :

فتاة حديثة الرواج موائلية على الصلاة تقول: إن في غسل رأسها بالماء ونقض ضفائرها كلما اغتسلت لإزالة الجنابة مشقة كبيرة حيث يصعب عليها تزيين شعرها وتسويته بعد الفسل كما كان قبله ولابد لها من ذلك وتخشى أن يقضى بها ذلك إلى النهاون في أداء فريضة العسلاة في أداء فريضة العسلاة في أداء فريضة العسلاة

#### الجواب:

تعميم بشرة الجسم بالماء في الفسل من الجنابة واجب بإجاع الأتحمة لحديث على رضي الله عنه قال: محمت رسول الله والله والنها من الجنابة الفسل من الجيض والنفاس فيجب المباة في الفسل أن تصيب بالماء منابت شعر رأسها لأنها من البشرة مضفوراً كان أو غير مضفور ولا ينزمها نقض ضفائرها من وصل الماء إلى أصول شعرها عند

الحنفية والشافعية منعا للحرج ولحديث أم سلمة قالت: قلت بارسول الله إلى امرأة أشد نفر رأسى أفأ نقضه للغسل من الجنابة وفي رواية المحيض والجنابة فقال النبي ولي واليه المحيض والجنابة فقال النبي ولان حثيبات من ماء ثم تغيضى عليك للماء فإذا أنت قد طهرت ورواه الجماعة في الله فإذا أنت قد طهرت ولهم في الغسل من غير وجوب نقضه الحيض قوالان أحدها: وجوب نقضه والآخر: استحباه من غير وجوب

وذهب المالكية كما في الشرح الكبير وحاشية الدسوق عليه إلى أن المرأة لا تنقض ضفائرها في الفسل بل تجمع شعرها وتضمه وتحركه بيدها ليداخله الماء واستنى جع من المتأخرين منهم من بالطيب والدهن وتحوه فقالوا: ليس لها غسل وأسها لما في ذلك من إتلاف المال وإنحا تمسع عليه وذلك من إتلاف المال وإنحا تمسع عليه وذلك من إتلاف المال والوغى:أن مادكره ابن بطال وفي فروعنا ما يشهد له ونق له ابن غازى وفي فروعنا ما يشهد له ونق له ابن غازى

فى التسكميل وسلمه والبسائى وغيره ونقله ابن ناجى عن أبى عمران ا هـ.

والتمبير بالمروس بدل على أن هــذا الاستثناء رخصة للمرأة فقط تقييح لها الاكتفاء في غسل الجابة بمسح شعر رأسها دون غسله بالماء في خصوص المدة التي يطلق عابها فيها في العرف أنها عروس وهي المدة التي تحرص فيها عادة وبحكم الطبيعة على الذيين والتجمل وخاصة في

شعرها فدفعا للحرج عنها وصونا لمالها أمره أبيح لها في الفسل ما ذكر ويسرلها أمره كا يسر الشارع في باب العبادات على أرباب الأعددار وعلى لابسى الخفاف ومتخذى المصائب والجبائر دفعا للحرج وقد قال تمالى «ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال « يريد الله بمكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ولا خفاء أن هدده الرخصة العسر » ولا خفاء أن هدده الرخصة والله أعلم ما

#### ( بقية المنشور صفحة ٣٧٣ )

ثلاثمائة طالب ، كان بمضهم يتلقى علومه بالأزهر ، وآثر الانتقال إليه ، تم تصاعف عددهم بمدذلك عاماً بمدعام ، وقداستأجر الشيخ لإقامة الطلبة الأغراب قصراً مجاوراً لمسجد الإمام أبى العباس أطلق عليب للسافرخانة ) ولم يلبث أن أقنع ديوان الأوقاف بشرائه ، وضمه لإدارة للمهد . ولقد اعتاد الشيخ – منذ أسندت إليه

مشيخة المهد أن يقدم تقريراً سنوياً

مدهماً بالإحصاءات عن أعماله في السنة

السابقة ، وخطته المنتظرة في السنة التالية كما اعتاد أن يقيم حفلا في نهاية السنة يوزع فيه الجوائز على المنفوقين ، مع إلقاء خطبة تناسب المقام .

وقد ظل \_ رحمه الله \_ يشغل تلك الوظيفة حتى عين وكيلا فلجامع الأزهر في التاسع من ربيع الآخر سنة ١٣٢٧ هـ ( ٢٩ من إبريل سنة ١٩٠٩ ) ك

ابراهيم تحر التمام

## مايقالعناللشلام

## ترتيب بهرير المصبحات لاكتور أحدثؤاد الاجواني

#### - T -

ليس هــذا الترتيب باللغة العربية ، بل في ترجمة إنجليزية للقــرآن صــدرت سنة ١٩٥٨ وفي جمــوعة شعبية هي سلسلة د ينجوين، الإنجليزية ، لتكون في متناول الجهور العريض ، وتلتى أكبر قدر من الشيوع والانتشار "

وقد عرضنا من قبل لترجمة و رودول Rodwell التي يرتب فيها السور القسرآنية ويزعم أنه الترتيب التاريخي أي يترتيب المسروف المزول و وختلف عن الترتيب المسروف في المسحف المثاني ، أي المسحف الإمام الذي أمر الخليفة عثان ين عضان ينسخ أربعة مساحف منه و توزيمهاعلى الأمصار ومنذ ذك الحين حتى اليسوم ، ولا يزال القرآن مكتوبا في المساحف باللغة السربية بالرمم المثاني ، والترتيب العثاني ، أكثر من أربعة عشر قراً ، ثم ظهرت منذ أواخر من أربعة عشر قراً ، ثم ظهرت منذ أواخر

القرن الماضى ، أولا فتنة ترجة القرآن ، وانتهت إلى نوع من التوفيق بقولهم : درجة ممانى القرآن ولا يؤمن كاتب هذا المقال بترجة القرآن ، ولا يؤمن كاتب هذا المقال أليا فتنة أخرى هى تفيير ترتيب السور السأثورة في المسحف المتعاول بين أيدينا بالقرآن ، وهو ما بادر الخليفة عنان بن عقان بتداركه ، وقتل الفتنة في مهدها . غير أن بعداركه ، وقتل الفتنة في مهدها . غير أن معظم المستشرقين لا يقرون بهذا التغيير وكان د بلاشير ، من أنصاره ولكنه رجع عنه ، وسار في ترجت ، القرنسية على الترتيب التقليدي .

ونبداً بذكر خلاصة المقدمة الموجزة التي مهد بها صاحب الترجمة لترجمته وبهذه المناسبة نقول إن اسمه هو : ن ، ج داود "N. J. Dawood" ، ولم أعثر له على تعريف

ولكن يبدو من اسمه أنه يهسودي يعرف العربية معرفة جيدة .

تبدأ للقدمة بأن الترآن أقدم نص عربى المرى بليغ ، وهو في نظر للسلين كلام الله الأزلى ، مكتوب في اللوح المحفوظ ، أزله على محد بواسطة جبريل ، ولد محد ابن عبد الله بن عبد المطلب بمسكة في سنة وهو ميلادية ، وتوفيت أسه آمنة وهو صغير فكفله جده ثم همه أبوطالب ، سافر وهو شاب إلى الشام ، وتزوج وهسو في الخامسة والمشرين خديجة ، واشتهر بأنه الأمسين ، واطلع على التعاليم اليهودية والنصرابية وتأثر بها ،

وليس من الغريب أن يذهب الكاتب الفربي إلى مثل هذا القول الذي لا يحتاج منا إلى رد ، فالمغرضون منهم يذهبون إلى أن عجلها استى تعالميه مرش اليهود والنصاري .

وكانت وثنية العرب قبسل ظهور على
قد بدأت تنهار ، وظهر د الحنفاء ، وهم
قوم أخذوا يصدون الله وحده وينكرون
الأونان ، ويتأثرون خطى اليهودية
والنصرانية ، ويبدو أن علماً قد تأثر بهم،
وفي إحدى ليالي رمضان سنة ١٩٠٠ميلادية

الذي خلق عبريل بالوحى: فاقرأ ، باسم ربك الذي خلق الآرات الأولى. ويحضى المترجم في مقدمته على هددا النحو الذي يصور فيه عجلها نبي الله ورسوله ، وصدة المحلم المحاوية السابقة التي حرفها القرآن: الوحدانية، والرحة، وللفقرة وأن القرآن: الوحدانية، والرحة، وللفقرة وأن الله هو القدير ، العلم ، الرحم ، ثم تتابع الوحى على فترات ، كان النبي يحفظها في الذاكرة ، وعليها على كتاب الوحى يدونونها على لكتاب الوحى يدونونها على لا النبي يحفظها يدونونها على الأكتاف والسحف و الحجارة، وصدر في خلافة عنان مصحف رسمى هو خلافة عنان من على اليوم ، ووقعت خلافة عنان من على دونونها على كرام اليوم ، ووقعت خلافة عنان من على دونونها على كرام . ووقعت خلافة عنان من على دونونها على دونونها المحدودة ا

دومن المؤسف أن الذين نشر وا دالمصحف وأعدوا السور القرآنية في صورة كتاب لم يتبعو النسلسل التاريخي، بلر تبت السور بحسب طولها وقصرها ، أطولها في أول المصحف وأقصرها في الآخر وقد حاول نولدكه ، وجريم ، ورودول ، وبل الحثين ترتيب السور تاريخيا ، غير أن الباحثين من العلماء متفقون على أن الترتيب التاريخي الدقيق أمر مستحيل بغير أن تقطع أوسال الدقيق أمر مستحيل بغير أن تقطع أوسال

يقول الترحم ما نصه :

بسن السور فتتناثر آياتها ، نظراً لتداخل آيات مدنية في سور مكية بدأ نزولها قبل ذلك يزمن طويل .

وعند إعداد همذه الترجمة الجديدة وضعت نصب عيني أن أقسدم للقاريء الحديث ترجمة مفهومة للقرآئب باللغة الإنجليزية المماصرة (١) . وفي يقيني أن القرآن ليس من أعظم الكتب الدينية فقط ، ولكنه نص أدبى رائع أيصا . وقد عجزت الترجمات السابقة للقرآن حين تمكت بحرفية الترجة أن تنقل معانيه الأصلية وروعة بلاغته . ويجب أن نجعل في بالسا أن القسرآن يحتوى على كثير من العبارات التي تحتمل أكثر من تأويل؛ بل قد تبلغ حدالمُموشالتام ، وقد بذلت جهدى فأن أنقل هذا الفموض حيثما يردء ووضعت في الهامش شروحا توضيحية حتى أنجنب تحسول الترجمة إلى تأويل . ورجمت في هذه الهوامش إلى الزعشري ۽ والبيضاوي، والجلالين في تفاسيرهم .

لقدسبق أنو صفت الخطة الميكا بيكية (٢) التي عقتضاها رتبتسور القرآن بعد موت [٦] يشر المؤلف المالترجات الإنجليرية التي تعدو حدر الكتب القدسة في لنتها . [٢] بريد السور الطوال إلى أن يتنبى المصدب بالنمار .

الني ، وفيهذه الرجة عدلت عن الرتب المأثورالتقليدي لسبيين: الأول أنه لاسند سمعي يعززها ، والتأتي أنه يفتقد الاتصال والتماسك . أما الترتيب الذي نقدمه على الرغم من أنه لا يتبع السياق التاريخي الدقيق، إلا أنه بندأ بأكثرالسورخصوعاً للنظم الشعرى ، وينتهى بالسور الطوال . صفوة القول : هــذه النرجمة تتوجه في المحل الأول إلى القاريء الذي محبيل القرآن ، الذي فالبا ما يبتمد من القرآن ، حين يجد مثل هذه السور الدنيوية كالبقرة أو النساء عما يبدأ به المسحف المهاني ع . وليس لنا ما نملق عليه أكثر من كلام المترجم نفسه ، فإن مقدماته لا تتفق مع النتائج التي اللهي إليها . فهو متفق مع أكثر الباحثين على أن الترتيب التاريخي قسور مستحيل لسب إسيط وهو امتزاج كثير من السور بآيات مدنية ومكية . فهو إذن بعدل عزالترتيب التاريخي . ولكن على أي أساس يبي المترجم ترتيبه ؟ لقد نقلما كلامه ، ومنه يتبين الاضطراب الشدمد في معرقة هذا الأساس، ولعله الحوى 112

وفيا يلى جدول يوضح الترتيب المماتى ، وترتيب المترجم ، واسم السورة :

|            |                 |                      |            |                 |                    |            | _               |                     |
|------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|---------------------|
| اسم السورة | ائر تیب<br>جاود | الترتيب<br>العثما بي | اسم السورة | تر ټيب<br>هاو د | الترتيب<br>العثمان | امم السورة | تر تیاب<br>هاود | الترنيب<br>العثماني |
| القصص      | ٤Y              | Y.A                  | البيتة     | YŁ              | 9.4                | الفاتحية   | 1               | 1                   |
| الفل       | £Α              | YY                   | الثمس      | 40              | 41                 | الزازلة    | ۲               | 99                  |
| التفابن    | ٤٩              | ٦٤                   | القاهية    | 77              | ж                  | الانقطار   | ٣               | ۸۲                  |
| المنافقون  | 8.              | 77                   | الباد      | 77              | 4.                 | التكوير    | ٤               | Al                  |
| الكيف      | 01              | 14                   | الأعلى     | Y.A.            | ΑY                 | الإنسان    | ٥               | ٧٦                  |
| إراهيم     | ٥٢              | 18                   | مريم       | 44              | 14                 | الرجن      | 3               | 60                  |
| الجنة      | 70              | 77                   | البلارق    | 7.              | ٨١                 | فوح        | Y               | Y١                  |
| المبق      | eξ              | 11                   | يوسف       | 44              | 14                 | الماديات   | ٨               | 100                 |
| الحديد     | 00              | οΥ                   | البروج     | 44              | Αø                 | القلق      | 1               | 114                 |
| الواقعة    | 07              | 70                   | الانشقاق   | 77              | Αŧ                 | الناس      | 1.              | 118                 |
| القمر      | ÞΥ              | οį                   | الملققين   | 37              | ۸٣                 | التين      | 11              | 40                  |
| النجم      | ٥٨              | ۳۰                   | عبس        | 4.9             | ٨٠                 | والضحى     | 14              | 94                  |
| الطور      | 09              | 70                   | الناز عات  | 77              | Y4                 | الليسل     | 15              | 44                  |
| الذاريات   | 4.              | 01                   | النبأ      | TY              | YA                 | التمجر     | 11              | A٩                  |
| يَّاف      | 71              | ٥٠                   | للرسلات    | ΥX              | YY                 | الشرح      | 10              | 9.2                 |
| عمسه       | 77              | ξY                   | القوامة    | 44              | Yo                 | المليق     | 17              | 43                  |
| الأحقاف    | 717             | 23                   | المبدئر    | ٤٠              | Yξ                 | القبدر     | 17              | AY                  |
| الجائية    | 7.8             | į0                   | المارج     | ٤١              | ٧٠                 | التكاثو    | ۱۸.             | 1.4                 |
| هود        | 70              | 11                   | المزمل     | ٤٢              | ٧٢                 | العصر      | 19              | 1.4                 |
| الرعد      | 77              | 14                   | الحاقسة    |                 | 74                 | الحمرة     | ۲٠.             | 1-8                 |
| الدخان     | ΊY              | ٤٤                   | القسلم     |                 | ч                  | الماعون    |                 |                     |
| الزخرف     |                 | 24                   |            |                 | 1.                 |            |                 |                     |
| الشوري     | 79              | ŧΥ                   | الملك      | 23              | W                  | القارعة    | 44              | 1-1                 |

|                 |                | _                 |            |                |                           |            | _              |                  |
|-----------------|----------------|-------------------|------------|----------------|---------------------------|------------|----------------|------------------|
| اسم السورة      | تر پوت<br>داود | الترتيب<br>الشابي | امم النورة | ئر تىب<br>داود | الترتيب<br>ال <b>مثان</b> | امم السورة | ار ټيب<br>داود | البرتيب<br>الشاق |
| الأحزاب         | ١              | 77                | الإسراه    | A•             | 17                        | فصلت       | ٧٠             | ٤١               |
| الأنبياء        | 1-1            | 41                | الحجر      | AN             | 10                        | غافر       | YI             | ٤٠               |
| النحل           | 1-4            | 13                | الأعراف    | AY             | ٧                         | الساؤات    | YY             | 77               |
| الأشال          | 1-4            | ٨                 | النيل      |                | 1.0                       | يس         | <br>  YT       | 27               |
| التوية          | 1+8            | 4                 | قريش       | A٩             | 1-4                       | غاطو       | Yξ             | 40               |
| البقرة          | 1-0            | ٧                 | المسد      | 4+             | 111                       | سبأ        | Yo             | 4.8              |
| الساء           | 1-4            | į                 | الإخلاس    | 41             | 114                       | السجدة     | YX.            | 44               |
| الطلاق          | 1.4            | ٦٥                | الجن       | 9.4            | YY                        | نتمات      | **             | 41               |
| 3.45 <b>\</b> 1 | 1.4            | ۰                 | المتحنة    | 34             | 3.                        | الزوم      | ΥA             | ۳٠               |
| الـكافرون       | 1-9            | 1-9               | الحشر      | 9.8            | 04                        | العنكبوت   | ¥4             | 44               |
| التصر           | 11-            | 110               | الجادلة    | 40             | ۸٥                        | الشمراء    | ٨٠.            | 44               |
| الحج            | 111            | YY                | الحجرات    | 44             | ٤٩                        | الفرقان    | ٨١             | ۲0               |
| آل عمران        | 111            | ۳                 | الفتح      | 47             | ٤A                        | النور      | AY             | 45               |
| الأنسام         | 118            | 5                 | الزمر      | 44             | 44                        | المؤمنون   | ۸۳             | 44               |
| التحريم         | 118            | 44                | س          | 44             | Y'A                       | طه         | AE.            | ٧٠               |

يتبين بما سبق فشل المحاولة التي بذلها كا قلت من قبل، وفي أكثر من مناسبة، المترجم في تغيير الترتيب المأثور في الممحف أرى أن القرآن لا يمكن ترجمته ، من

العثماني . ولم نمرض للترجمة ذاتها الأسى حيث إنه كلام الله ، ﴿ لا مبدل لـكلمانه ١٠

أحمد فؤاد الائتوالى

## من أمهات الكتب

- 1 -

## الجس مع الكبيشير للإمام الست يوطئ مؤينة على عدائفيم

سقطت بغداد أمام ضربات النتار الذين آثارها وأحرقوا خزائن الكتب بها بحيث ناحوا معظم ربوع آسيا ، فقوضوا لم ينج منها إلا القايل .

وأمام هاتين السكبتين الفاهحتين فو العلماء من الشرق والغرب إلى ربوع النيل حيث وجدوا الأمن والأمان ، وظفروا بالتقدير والإجلال، فمكفوا مع إخوالهم من علماء المصريين على تعويض هاتين النكبتين ، فجمعوا وصنفوا موسوعات ثقافية كبرى ، وتعمق بعضهم في أبحائه الشطاعوا أن يحفظوا الحضارة الإسلامية والثقابة العربية من العنياع ، ومن أمثلة والدربية من العنياع ، ومن أمثلة هذه الموسوعات العلمية الكبرى:

ا -- (نهایة الأرب) النویری ویمتبر دائر قدمارف كبری استوعبت جمیع فنون التقافة المربیة ، ویقع فی أربسة وثلاثین جزءاً ، تم طبع ثمانیة عشر جرزءاً منها ،

اجتاحوا معظم ربوع آسـيا ، فقوضوا صرح الخلافة المناسية ، وقدوا على آثار الحضارة الإسمالامية ، وقذفوا بخزائن الكتب في بقداد إلى نهر دجلة ليتسنى لجيوشهم العنور عليها ، وكانت بغنداد في هذا الحين من أكبر الحواضر العالمية مدنية وثقافة وازدهارا . . وأبدفم النتار كالسيل الجارف ليجتاحوا ربوع أوربا وأفريقيا مخريين مدمرين ، ولولا أن الله قيض لممر أن تصد هــذا التيار العنيف لاستطاع التنار القضاء على جميع للدنيات والحضارات ۽ وما حدث التفلافة العباسية -بالشرق حدث للا أندلس بالغرب ، لقد مقطت أمام ضربات الأسبانيين ومن والاهم من الصليبيين المتعصبين ۽ الدين حاولوا القضاء على الحصارة الإسسلامية قدمروا

والباقى لا يزال مخطوطا يترقبه المثقفون منذ أكثر من عشرين عاما .

۲ — (مسائلت الأبصار) للعمرى ويقع
 فى خسة وأربعين عجملها طبيع منها مجلد
 واحد منذ ثلاثين عاما تقريبا ، والماقى
 لا يزال مخطوطا .

٣ - (تاریخ الإسلام) الذهبی فی خسین علداً ، تم طبع حسة أحراء منها و لم یستطع الناشر أن يتحمل أعباء طبع باقی المجلدات . ع - (عقد الجان) المدینی فی التاریخ الإسلامی و يقع فی ستين عماداً لم يطبع منها شیء حتی الآن .

الجامع الكبير)للإمام السيوطى
وهو أوسع كتاب ضم الجهرة الكبرى
منأ عاديث الرسول ولي وهو موضوع
عديثنا في هذا المقال ، ولكننا قبل
الكتابة عن هذا المصنف الكبير يجب
أن تشكلم عن مؤلفه ومكانته من العلماء .

﴿ الإمام السيوطي ﴾

ترجم الإمام السيوطى لنفسه ، ومن الخير أن ينقل فقرات بميزة من هده الترجة (١).

[۱] كنت السيوطى ترجته لنفيه ف كتاب محمين المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، \* الجزء التائي في صفحة ١٤٠ وما بعدماً ــ الطبعة الصرفية .

مُم تعقب عليها باريجاز :

قال الإمام : « ولدت بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وتماعاتة . . ونشأت يتيا خفظت القرآن ولى دون تمان سنين ۽ ثم حفظت العمدة ومنهاج الفقه والنحوعن جماعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن الملامة فرضى زمانه وأجزت بتدريس المربية سنة ست وستين وثماغاتة ، وقد ألفت في هذه السنة فكان أول شيء ألفته شرح الاستماذة والبحمة ، وأوقفت عليه شيحنا علم الدين البلقيني (٢) فكتب عليه تقريظاً ولازمته في الفقه في الفقه في النقه في النق

ثم أخذ في سرد مشايخه وما تلقاه عنهم إلى أن قال فيا يتملق بعلم الحديث وعلوم العربية : « وثرمت في الحديث والعربية شيخنا الإمام العلامة تفي الدين الشعلي الحنني (٣) فواظبته أربع سنين وكتب لي

<sup>[</sup>۱] نسبة إلى قرية (شارساح قرب) دمياط . [۲] من كبار الفقها، على مذهب الإمام الشاصي، وقد ألف السيوطي رسالة جامعة في ترجته .

<sup>[</sup>۳] من السلماء البارزين في القسري التاسع الهجري ال شهره في جيم العلوم وعرض عليمالقصاء فاستم وتوفى سنة ۲۸۳ هـ

تقريظا على شرح ألفية ابن مائك وعلى جمع الجوامع في العربية من تأليق ، وشهد لي غبير مرة بالتقدم في العاوم بلسانه وبنائه ورجع إلى قولى في حديث ۽ نارِنه أورد فيشرحه علىالشفاء حديث ابنأبي الجرجاء في الإسراء وعزاه إلى تخريج ابن ماجة ، فاحتجت إلى إيراده بسنده فكشفت في ابن ماجة فلم أجده فالهمت تظرى فررتمهة كالية فأم أجده ووجدته فيمعجم المحابة لا بن قائع (١) جَنْت إلى الشيخ وأخبرته فبمجرد ماصم منى ذلك أخذ نسخته وأخذ القلم فضرب على ابن ماجة وألحق ابن قانع في الحاشية ۽ فأعظمت ذلك وهبته لعظم منزلة الشيخ في قلبي ، واحتقاري في نفسي، وقلت: ألا تصبرون لملكم تراجعون أفقال لاء وإنما قلبت في قولي ابن ماجة البرهان الحلبي . ولم أَنْهُكُ عَنْ الشَّرْخُ إِلَىٰ أَنْ مَاتٌ ﴾ . وتمثل هذه الرواية غيراعة التلميذ وحبه للبحث كما تدل على أمانة شيخه ورجوعه إلىالحق وإثى ثقته بتلميذه وتقدعه عنده على البرهان

[1] عبد الباقى ابن قانع بن سميروق من حفاظ الحديث لا وله كتابهمجم الصحابة بالإسناد، وقد أنف إبن فعون كتاباً في قده .

الحُليم . وظل السيوطي يسود شيوخه وما تلقاه عنهم ۽ ثم ذكر رحلاته في سبيل الملم إلى معظم الأقطار الإسلامية والشرق والغرب. ﴿ إِنَّى بِلادِ الشَّامِ وَالْحَجَازُوالْمِنَ والهند والمغرب والنكرور <sup>(۱)</sup> ، ومن الطبيعي أنه ظفر بلقاء كثير من علماه هذه الأقطار وأعطاهم وأخذ عنهم ، ثم يقول : وعقدت إملاء الحديث من مستهل سنة اثنتين وسبمين وثلا<sup>ئ</sup>عائة <sup>(٢)</sup> ۽ ورزقت التبحر في سبعة علوم : التقسير والحديث والفقه والنحو والمعأنى والبديع ... والذي امتقده أن الذي وصلت إليه من هذه الماوم السيمة ماسوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلا عمن دوتهم وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه ، بل شيخي فيه ، أوسع نظراً وأطول باما ، ومن هنا أرى إنصافه لشيخه الفقيه ومعرفة مأزلته فيا ذكره من العاوم ، والباحث في مصنفاته في هذه العلوم يقره على ما ذكره وينغي [1] نجريا المبالية وما جاروها من الأقطار

 <sup>[1]</sup> نيجريا التمالية وما جاورها من الأقطار « راجع إنتاق الميسور في تاريخ بالدالشكرور لـثون بن نودي جعقيقا » .

<sup>[</sup>٣] تصدر لتدريس عاوم المديثوهو في الثالثة والتلاش من عمره .

عنه ترمة النفاخر أوالتمالم دوزوجه حقء والواقم أن السيوطي كان ينصف من نفسه قبل غيره و يؤبد هذا ما ذكره عن ثقافته في بقية الفنون حيث يقول ﴿ ودونِ هَذَهِ السمة والمرقة: أصول الفقه، والجدل، والتصريف ودولها الإنشاء والترسل والفرائش ودولها الفراءات ودولها الطبء وأما علم الحساب فهو أعسر شيء على وأسده عن ذهبي وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكمأني أحاول جبلا أحمله . . . وقد كملت عندى آلاتالاجتهاد محمدالله أَمْوِلْ ذَلِكُ تَحدثًا بنصة الله تعالى لا خُواك. وقد أزف الرحيل وبدأ الثيب وذهب أطيب الممر؛ ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا لهما بأفوالها وأدلنها النقلية والقياسية ومداركها ولقوضها وأجوبتها والموازلة بين اختسلاف المذاهب فيهما لقدرت على ذلك من فضل الله ؛ ولا قوة إلا بالله ، ومن هذه العبارات أوى السكاتب يقول ماله وماعليه ويتحدث هن ثقافته لامن قبيل المباهاة والفخر وإنما تحدثا يتم الله عليه ــ وسرد من مؤلفاته عند كتابة ترجمة حياته تلاتمانة مصنف و وظل يواصل التأليف فيها بمد، وقد ذكر

العلامة ( بروكان ) له أكثر من أربعائة مصنف ، والعلامة (فلوجل) • • • مصنفا والأستاذ (جميل العظم) • • • مصنفا وذكر ابن إياس المؤرخ الشهير أن كتبه بلغت ابن إياس المؤرخ الشهير أن كتبه بلغت

ولهذه المنزلة العلمية ابتلي بعداوة كثيرين وفي مقدمتهم (السخاوي) حيث رماه بالسطو على كثير من مؤلفات العلماء السابقين (١١) وقديما كان في الناس الحسف والواقع أن العلماء ينقل بمضهم عن بمش، ويتأثر بمضهم بالبمضء وكان العصر هصر جمع وتصنيف : والأمانة العلمية تقتضي أَنْ يَذَكُمُ الْمُؤْلِفُ مِصَادِرِهِ بِأَمَانَةَ دَقِيقَةً . وقد قمل فاتك السيوطي في مزاندته ولم يكن ناقلا لخسب وإنما كان مناقشا ومعقبا ومصححا ومجددا ، وقد ترك لنا مع مؤلفاته (٢) أروة ضخمة لا أزال من أمهات المصادر في الثقافة الإسسلامية ، وستظل مرجما من أعم مراحع الباحثين على الرغم من حقمه الحاقدين وحمد الحاسدين. وكات وفاته في جماديالأولى سنة ٩١١هـ.

[1] دفع عنه هذه النهمة الإمام التبوكاني حيث قال: ودأت المصنفي الأحد من كتب شحة بروالأفضل أن ينزو القول إلى صاحبه.

[٧] قال الشوكاني: إن مؤلفات السيوطي محروة
 لا تصعيف فيها .

### ﴿ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أُوجِعِ الْجُوامِعِ ﴾

كل ما صنفه جامعو الأحاديث ليس إلا مختارات انتخبوها مما روُّوه من الأحاديث النبوية ، فالإمام مالك رضي الله عنه روى مائة ألف حمديث الحتار منها في الموطأ عشرة آلاق ثم اختصرها إلى أقل من ألف حديث ، والإمام البخاري يقول \_ فيها رواه العراق \_ • أحفظ مالة ألف حديث صحيح ، وماثني ألف تحبير صميح ، ولكن جملة ما اختاره في كرتابه أقل من ثلاثة آلاف حديث والإمام مسلم حفظ ثلاثمائة ألف حسديث روى منهما في صحيحه زهاء أربعة آلاف حديث، وأبردارد عمه ان داسة بقول: «حفظت خسائة ألف حديث انتضت منها ماسمنته هذا الكتاب فقدجمت فيه أربعة آلاف وتُعاتمانة حديث > ۽ وقال الإمام أحمد ان حنيل: وجمت في المسند أحاديث انتخبتها من أكثر من سبعالة وخسين أُلْفًا ﴾ ، ومجموع أحاديث المسند إذا حذفنا المكررمنه يبلغ نحو ثلاثين ألف حديث، وهكدا نرى جميع كتب الحبديث التي بأَيدينا إنما هي مختارات ، قال الحاكم

۱ - جم ابن الأثير في كتابه د جامع الأصول لأحاديث الرسول > الكتب السنة : كتاب الموطئ والبخارى ومسلم والنسائى وأبي داود والترمذي ، ويقع في عشرة أجزاء مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة .

۲ - جمع الإمام البغوى فى كتابه
 د مصابيح السنة ، ما سماه بالصحاح
 والحسان وهذبه محد بن عبد الله الخطيب
 فى كتاب سماه « مشكاة المصابيح ، وقد
 شرحه كثيرون منهم الإمام البيضاوى .

٣ --- جمع الإمام الحافظ السموقندى مائة ألف حديث فى كتابه «بحر الأسانيد» وهو متقود ، يقول فيه صاحب كشف الظنون « إنه لم يقع فى الإسلام مثله » .

بعم الحافظ الهيشمي ما زاده
 أحمد والبذار وأبو يعلى والطبراق على

الكتب الستة ، وهــوكتاب قيم تم طبعه عصر .

جع الإمام الحافظ ابن كنير
 في كتابه د جامع للسائيد والسنز الحادي
 لأقوم سنز » الصحيحين وسنز النسائي
 وأبي داود والترمذي وابن ماجة ومسائيد
 أحمد والبزار وأبي يعلى وللمجم الكبير
 الطبيرائي .

٣ جم السيوطي كل ما وصل إلى علمه من الأحاديث القولية والعملية وهي غو مائة ألف حديث ورتبها على حسب المانيد ؛ الحروف الأبجدية ثم على حسب المسانيد ؛ وذكر في كتابه المصادر التي استتي منها كتابه ، ثم ذكر درجة الحديث من حيث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف ، وهو أجم كتاب في أحاديث الرسول والمحلية و فحسذا عماد و جم الجدوامع » ولكنه اشتهر باسم الجامم الكبير .

ولم يكتف السيوطى فى خدمة الحديث الشريف بتصنيف هذه الموسوعة الضخمة وإنما شغمه بكتاب آخر جمع فيه الأحاديث الموضوعة ، واللا لىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ، ووجذا قدم لماوم الحديث يداً مشكورة لم يسبقه إليها سابق

ولا لحقه فيها لاحق ، ولهذا كان اغتباطنا كبيرا بنهوض مجمع البحوث الإسلامية بطبع هدفا السفر الكبير وتقديمه المالم الإسلامي بمد أن ظل مخطوطا مبعثر الأجزاء في خزائن الكتب بشتى أنحاء المالم زهاء خمسة قرون .

#### د أمانة التحقيق ◄

تامت ضجة كبيرة حسول الأحاديث الشريفة ومسلغ حجيتها في الآونة الأخيرة غذاها المستشرقون ونفخ فيها المبشرول والساق وراءهم بمش ماساء المساين ، فصنفوا كتنآ تشكك المسلمين فيرواة الحديث وفي كتب السنة ، وتطاولوا على الصحابة وكبار المحدثين ، ومنالطبيعي أن ينال السيوطي رذاذ كثير من هذا الغثاء بحجة أنه ضمن كتابه كثيرا منالأحاديث الضميفة ، ولقد توهم بمضالسطحيين أن أن الحديث الضميت مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفاتهم أن الحديث الغميف هو ما لم يُستسكل غروط الحسن بأن يكون قبد سقط منه رواية من الصحابة :كأن يقول الإمام نافع أو الحسن الصرى أوسميد بن جبير من جة التابمين

قال ﷺ كذا دون ذكر الصحابي الذي تلقوا عنه الرواية ، لأذا لحديث في نظرهم مشهور تلقوه عن عدد منالصحابة لمروا داعياً لذكرهم ، أوسقط منه راويان أوأن یذکر الراوی آنه رواه عن کعب بن مرة ، والصحيح أنه مرة بن كمب، لأن التشدد في الرواية حمل رجال الحديث على تحرى الماقة للطلقة في مرد الأسانيد ۽ ولحسذا أخذكثير من الأثمة بالأحاديث الضميفة لأن عاة السند لا تقدح ف محة متن الحديث قال الإمام أحمد بن حنبل : ﴿ إِنْ ضعيف الحديث مقدم على رأى الرجال ٢، وروى الزركشي عن ابن حزم قوله : ﴿ إِنَّ الْحَتْفِيةَ متفقون على أن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على الرأى ، باعتبار أن الضمف في الحديث قد يتقوي من رواية أخرى فيصل إلى مرتبة الحسن أوالصحيح ولهذا لا يكادكتاب من كتب السنة يخلو من الأحاديث الضميقة إلا صميح البخارى وصميح مسلم، وإن كان الدارقطني لاحظ عليهما ملاحظات تتعلق عائتي حسديث

الدارقطي في ملاحظاته ، وقسوماً ما ورد في الصحيحين .

ف أو منعنا فشر الكتب التي تضم أحاديث ضعيفة أو ما يتوهم فيها الضعف الحكنا بالإعدام على جميع كتب التفسير والحديث .

على أن الأمانة العليسة تقتضى نشر الكتاب دون حذف حرف منه، والناشر أن يعلق بما شاء ، وللؤلف معثول عن كتابه، والناشر المحقق مسئول عن تعليقاته وليس لمحقق الكتاب أن يفرض تفسه وصيا على للصنف بأى حال .

ومن العجيب أن القرآن الكريم الترم هذا المبدأ العلمي منذ أربعسة عشر قرنا فقد صرد أقوال المشركين والمنافقين واليهود والمسيحيين في دقة وأمانة ثم ناقش آراءهم بالدليل الحاسم والمنطق المبين .

من الأحاديث الضميعة إلا محيح البخارى وإنى لأرجو أن تشكون لجنة علمية ومحيح مسلم، وإن كان الدارقطنى لاحظ لمراجعة الكتاب بعد تحقيقه وقبل تقديمه عليهما ملاحظات تتعلق بمائتى حديث قطبع فإن الكتاب عظيم، وهو جدير وعشرة، ولكن ابن حجر والنووى قافشا بهذا الجهد العظيم م

على حبر العظيم

### المصطلى العسكرية في كماب المخصص" واستعمالها في لجيسه العرافي لحدث الادالات موبرشين طاب

 $-\tau$  -

(ب) المعتقلة : ما يصنقله به .

(ج) هَسَدُن السَّيافَ : شعدا أنه .

(ء) الأعنوسُ، الصَّيْنَقُلُ.

(a) الحكار ، الحكيشية التي يعشمل
 عليها الصكيشتك ،

(و) سَينُفُ مُذَرَّبُ<sup>(۱)</sup> : إِذَا أُنشِعَ في مَمَّ ثَمَ مُنحِذً .

(ز) سيف تشييب ": حديث الحلاء.

(ح) مُلِمَنَتُ السَّيف أَمْلِمَتُ مُلِنْماً : مَسِنَمتُهُ وكِذِنكِ الدَّرَّمُ .

(ط) اسطَلَّاع : الذي بأَحْدُ الْحَدْ بِدَةَ المستنطينليّة أيسرُ صها وأيسد بها كيسطنبيّع منها سينفاو بكتينناو نحوكها، و منتمسّه الطلباعة .

السيف . (ج) المستقل : صانع السيف ، وهو من أرباب الحرف في للصانع الحربية وفي كتائب الحيالة . (ج) : صيارفلة ،

بالمستقال . (ز) المسلّم : العسّوك في السّينف . ٧ - (١) صفيل السّينف : جمله مَصْفَدُولا جاهزاً للاستمال في القتال . (ب) المضفّلة : الآلة التي تصفل

(ي) المُطلبلة : الحد يدَّة أتذاب

السيكوف ثم تحكنى وكمشرك وعد

وأرائع وأتطبك بعداكطل كيحمككها

صفيحةً . والمُطَالُ : صَالِعُ ذَاكُ ،

(ك) الخشيب : الذي لم يُستقل

(ل) الدَّانِرُ : الذي قدم عهده

الثيامل : الذي قيدم عيسه

وحر فيته المطالة .

ولا أحكر عمله .

والمكتال .

(١) ذرب البيف وغوه فرياً: أحده. وذرب البيف منذرباً وذرابة: صار حديداً مانياً وذرب البيف وغموه: قريه، وذرب البف: أيضه في البيم ثم شعقه. والدراب: البيم، اظر المج الوسيط (١١ -- ٣٠٩ -- ٣١٠).

(٥) طَبِيعَ السينف: صَنْعَهُ .

(ه) المطنيلة : الحديدُ الخامُ الله أيضانك منه السّينفُ .

(و) المُطَّال: الذي يُهي الحَديدُ الخَامُ الخَديدُ الحَامُ ويجمل منه صَفيبِيْحة أَتَمْمَلُ سَيْنَعًا بعد صقابها والمِطَّالة حرَّ قَتُ .

أُفتُو تَهام رِقسَل عِرَضِها و لَشَلَيْهِا (ا) الصنّفيينَجة : السّيف المريش،

(ج) صَفائِحُ ورصفاح ، و صَرَ بَتهُ اللهِ السَّيْفِ مُصَلَحًا وَ مَدَّ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(ب) آلِخُدَفَق من الشَّيُوف العَرْيِين ( ) مَنْ مُنْ مِنْ السَّيُوف العَرْيِين

(٥) وسَيْفُ الرحلُّ : رَ قِيْقُ .

(٠) القَصيب الوايف (ج): تُضُبُّ.

(ه) المُقَفَّرُ : لذى فيه أُحزُ وزُ مُطْمَئِنَةً عن مُثنه . ومنه ذوالهَدَر .

(و) السَّيْفُ لأَفَافُ للنَّى له حـدُّ واحدوقد ُحرُّزَ طَرَف ُطَيِّتِه (۱).

٧ - (١) الصَّفِيْحَة . السَّفُ المربِض .

(ب) سَيْفُ فارِحلُ : رقيق

(ج) الْمُقَفِّر : الذي فيه حُزُّزُدٌ. وهي سيوف

المتباط، وسيوف غيرهم من الجنود و ضبّاط المتّف غير تُحَزّ ركة .

المُسْمَتُمَّ مُ (أَ مَن السَّيوف والْكَجَرَّبُ ١ – (١) المُصَدُّ: الذي يُمثَهَنُ في قَعْمُ الشَّجَرُ ونحو الثَّ .

(ب) سَيْفُ نَجِرُّتُ مَوْتُوقَ به.

(ج) سُيْف صَنبع فد بُهِيَ وجُرِب

ر ميف تحريب مو توق به . ۳ – ميف تحريب مو توق به .

أنعُونها من قِبَل مَو ضِيها و صُنَاعِها ا -- (١) الهِندُوانيُّ وَاللَّهَندُ مَسُوبِ إلى حديد بلاد الهُند ، الهُندُو بيُّ مُسُوبِ إلى الهِندَ على غير قياس ،

(ب) المُشرَقي : منسوب إلى المُشَارف ، و في تُوى من الريف و في تُوى من الريف (ح) الحَمِيْفيَة ، ضرب من السبوف منسوعة

[1] الخلبة : حدد السيم والسنان والخنجر وما أشبهها (ج) : طباوظيات وظبون : انظر المجمألوسيط ١٩١٧ه

<sup>[1]</sup> المشين : المبتدل ، استين العلي : البدله . انظر العجم الوسيط ( ٢ .. ٨٩٧ ) .

إلى أَحْتَفَ لأمه هو أوَّل من عَملها .

السيف العربي : السيف الذي يكون تَصْلُهُ عَرِيصاً .

(ب) السيف الأجْنَــِبِيّ السَّيْف الذي يَكُون صله دقيقاً.

ا أنتِماء السَّيف وإخراده ١ — (١) خَدَاتُ السَّيْف وأُخَدَاته .

(ب) سَلَلَتُ النَّبِف أَسَلُهُ سَلاً واستانه فانْسَلُّ . وسيف سَلِيلٌ : كَسَاولُهُ .

(حَ) نَضَاه نَضُواً كَنَّهُ .

(د) الْخَبْرَطَةِ . سَالَةُ .

(a) سَيْفُ صَاتُ وإصائيتُ : مُجَسَرُّهُ مَ عِنْدُه .

(ر) مَتَطَا سِيقَه والْمَتَعَلَّهُ ﴿ سُلَّهُ .

(ز) أَلاَحَ بِيغِهِ. كُمَّ بِهِ .

(ح) خطر سيفه كِنْطِر مُخطراناً : رَفْعَهُ مرَّةً وَ وَضَعَهُ أَحْرَى

(ط) مُنامَ سِنَه كَنيْساً . أَغَناهُ وسَلَهُ المُ

(ى) مَنهر سيعة يَشْهُو سَلَّه

الكول السيف : أخرج النصل من غلوه وسل سيف : إيدازه كرى العلية
 السل .

(ب) أغَمَدُ السَّيْفَ : أَدْحُلُ النَّمْلُ في غِنْده . وأعِدْ سِيْف : إيْمَازْ عَكْرَى لعملية إغاد السيف .

الزَّمَاكُح

أسماء ارتماح وطؤارتكها

(١) رُوْحَ . (ج): أرْمَاحُ ورِمَاحُ .
 الرَّاحِ : الطاعِنُ الرَّاحِ . يقال: وقد رَمَعْتُه ، وأَرْمَعْتُه ، وأَرْمَعْتُه رَمْعاً . ويقال الحامل الرُّمْسِح دامِحُ . والرَّمَّاح : متَّخذ الرَّماح وحرفه الزَّماحة وحرفه الرَّماحة . والرَّمَاح أيماً ذو الرُّمح .

(ب) الفناة : الرُّمْحُ (ج) : قَنُوَاتُ وَقَنَّا وَكُنِيٌّ ، ورجـــــل كَنَّاء وَمُقَنِّ : صاحبَقَاً .

(ج) لوَ شِنْبِع أَنْبَاتُ لِرَّمَاحٍ. واحدته وشْيْجَةً .

َ (د) المُرَّ ن:الو شَيْع . واحدته :المُرَّالةُ وهو من المَرَ لة وهُو اللَّيْن

(يتبع) محمردشبت مطاب

## خصایا فی زوایا اللغة والأدبئ لائت ادعلی التبای

- į -

۲۱ — بشر: البشر الإنسان الواحد وللتى والجم وقد ثنى في القرآن في قوله تمالى في سورة للؤمنون (أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون) وجمته المعاجم قياساً مطردا على «أبشار» فلاداعى لقولها بعد هذا إنه لا يثنى ولا يجمع.

٧٧ - بنى: ببنى بنائدة الطلق ورجل وجهه وفرح بالمرء والبسط إليه ورجل هنى بن أو هاش باش ولم تذكر للماجم ( بنوش ) للستمعة كثيرة فى لغة الموام خطأم المجميونولكنها صحيحة ووردت فى شعر عنترة:

ألتى صدور الخيل وهى عوابس
وأنا ضحوك نحوها وبشوش
ولا يمترض عابها لان فعلها لازم
لا تقاس منه صيغ المبالغة فارن السماع قد
جاء من أفعال مقابلة لبش بقعول كعبوس
وقطوب من عبس وقطب.

۲۳ – بصر: بقم الماد ورد في القرآنلازما (قال بصرت عالم يمصروا به) مله آية ٩٦ ، ﴿ وَقَالَتَ لَأَخْتُهُ فَصِيهِ فَبِصِرَتَ به عن جنب وهم لا يشمرون ) التصمن آية ١١ ، ولم يرد في المعاجم تعدى فعل يفعل يضم المين في للاضي وللصارع سوى رحب فقد جاءت في قول نصر بن سيار : < أرحكم الدخول في طاعة ابن الكرماني> أى أوسعكم الدخول الخ ، وقد أنى ابن هشام فى المُمنى ج ٢ ص ١٠٦ بثان لرحب في التمدى د هذا بشر طلع البين بضم اللام في طلع أَى بَلْمُهَا > وقال ولا ثَالَتْ لَهَمَا وَوَجِهِهِمَا أنهما ضمنا معنى وسع وبلغ . وقد رجمت إلى اللسان والصحاح وغيرها فلم أجد أحداً ضم اللام في طلع ، وقال النسان في المثل الذي أتى به ابن هشام ﴿ طلع بشر البين ﴾ أى قصدها من نجد ولمله يقصد بسر بن أرطاة بضم الباء والسين المهملة لا يشرا

وعلى رواية اللسان وضبطه لام طلع بالفتح لا يكون هناك ثان لرحب فى التعـــدى بالتضمين كما قرر ابن هشام فى كـــتابه .

لكى قرأت فى الخصص ج ١٥ ص ١٩ م فصف يبت لحدثى وفيه تعسدى بصر المضمومة الصاد ورجعت إلى أشعار الحدثيين طبع أو ربة فوجدت بيتا الأسامة بن الحارث الحدثى و نصه :

ونوحش في الأرض بُعدال كلام (١)

ولا تبصر الدين فيها كلابا ورجمت إلى اللسان (رحب) فوجدته يقول: • وليست أى رحب متعدية عند النحويين إلا أن أبا على القارسي حكى أن هذيلا تعديها إذا كانتابة للتعدى بمعناها كقوله: ولم تبصر الدين فها كلابا.

وقال الصحاح في (رحب) ولم يجيء في الصحيح فعل بضم العين متعديا غيره وتفيد تعليقتما هذه إضافة ثان لرحب في التعدى هو بصر وعلى المعنيين بالمعاجم أن يضيفوها متعدية إلى (بصر) ، وإبطال ما آني به ابن هشام في المنتي ، وفك الحصر الذي قرره الجوهري في صحاحه .

(١) الأرض النايطة .

۲۶ مرة وغير مصافة ٢٤ غرت في القرآن مضافة عثلها مرات ولم تذكر مرة بأل أو مثناة أو جموعة ، وقال النحويين إنهم استفتوا عن تثنيتها بنتنية ما هو عمناها (جزء) ولا أرى ما يمنع تثنيتها ما دامت بعض المماجم جمتها على (أبعاض) كما جمت (جزء) بضم الجيم وفتحها على (أجزاء) وإن قرد الراجز بشروط المتنى المنع فقال —:

مستمرة في النبي علت الأملا.

وقد أعجنى الأستاذ عباسحسن والد النحو في هذا المصر في كتابه (النحو الوافى)إذ تمرض(الكلامعلى كلوالمستغرق في النبي ولم يتمرض لبعض ا .

وقال بعض النحويين لا تدخل عليها أل لأضافتها الملفوظة أو المنوية والكتها جاءت بأل في شعر مجنون بني عام —:
لا يذكرال مضمن ديني فينكره

ولا يحدثني أن سوف يقضيني أنظم الأغاني ج ٢ ص ٤٢ طسع دار الكتب

وقال الأزهري في تهذيب المغة حـ ١

ص ٤٨٩ ( أَجَازَ الْمَحْوَيُونَ الْأَلْفُ وَالْلَامِ في بمض وكل وإن أباه الأصمعي ) وقال اللسان (استعمل الرجاجي (بعضا)بالألف واللامنقال وإنما قلنا البعضوالكل مجازا وعلى استعال الجماعة له مسامحة وهــو في الحقيقة غير جائز ) وقال ( قال أبو حاتم لاتقولالعربالكلوالبعض وقداستعمله الناس حتى سيبويه والأخفش في كتبهما لقة علمهما بهذا النحو ) وقال ابن المقفع فيها رواء الملسان أيضا ( قال أبو حاتم قلت للأصمعي - : رأيت في كتاب ابن المقفع (العلم كثير ولسكن أخد البعض خير من ترك الكل فأحكره أشد الاكار.

وأرى أن إدخال (أل) على(بعض)سائغ لا يأباه العلم بعد أن قرأنا بيت مجنون بني عامرالسابق ، وبعد أن عرفنا رأى الرجاحي والأزهرى ، وبعد أن استعمله سينويه والأختش في كتبهما وها من ها؟ و مد أن قسرأنا الغويين والنحويين والفقهاء في مؤلفاتهم ( قال البعض و يرى البعض ) كما أرى أن استعال العامة في إقليم الفربية ( بمضئى ) حين يطلبون بمض شيء من ملح أو فلفل أو سكر ۽ قريب من قول العرب (إيش) عققة من أي شيكا رأي

ذلك ابن السيد في شرحه أدب الكتاب ونقله الشهاب الخفاجي في كتابه (شفاه الغليل) ص١٥ وكأن العامة نحتت بعضتي م فول زمان ين سيار في السيان ج ٢٠٥٠٠٠.

بلي شيء بوافق بمض شيء

أحابينا وباطبله كثعر أما الكلام على (كل) فسيأتي إن شاه الله في حرف البكاف.

٢٥ \_ [بفض] لم يأت هذا الحرف في الترآن إلابالنفضاء (وألقيما بإنهم المداوة والبغصاء إلى يوم القيامة) المائدة آية — ٦٤ . (وبدا بيننا وبينكم المداوة والبغضاء أبداحي تؤمنوا بالله وحده ) الممتحنة آية \_ ٤ . أما بغض بصم الغين بقاضة ، وأبغصه الله فهو مبغض بكسرالنين وفتحها ، وبنضه الله تبغيضا ، وباغضه مباغضة ، وتداغض تباغضا ، وهو بنيش ، ومن أهل البنضة بصم الباء والبغضة بكسر الباء والمبغصة فوضع ذلك كله المماجي .

وقال الصحاح في ( بغض ) ما أبغضه إلى شاذ لا يقاس هايه وإعما جعله شافا لألب التعجب لا يكون من أفعل . (يتسم)

على الساهير

# انبناء والراء

عقد مجلس مجمع البحوث الإسلامية جلسة طارقة مساء ١٠ من جادى الآخرة ١٣٨٩ ه للوافق ٢٣ / ٨ / ١٩٩٩ لدراسة الاعتماء الصهيوني الفادر على المسجد الأقصى ، ويجد القارىء قرارات الجمع ، وبيان الجلس الأعلى جسمدية الحجلة التي خصصت للمسجد الأقصى .

أمر برقية الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوت الإسلامية إلى الأمين المام لمنظمة الأمم المتحدة :

انسيد / يوثات «السكرتير السام » طبيئة الأمم المتحدة :

شيخ الأزهر وأعضاء مجم البحوث الإسلامية المجتمعون القاهرة يستنكرون جرعة إسرائيل في إحسراق بيت المقدس وإحراق مكتبته وأروقته ويستحثون الضمير الإنساني العادل في شخصكم وفي الهيئة الدولية المعمل السريم الصريح والحازم لوقف هذه الاعتداءات. ووضع حد لهذا الاستخفاف بمقدسات الأديان من سلطات السرائيل ومن يناصرونها من المنظات الصهيونية والاستمارية .

 أصدرت لجمة الفتوى عجمع البحوث الإسلامية البيان التالي :

تستنكر لجنة الفتوى بالأزهر المكونة من علماء المذاهب الأربعة المدل الوحشى الذي قامت به الصهاينة صدالمسجد الأقصى الذي هبو أولى القبلتين و قالت المساجد التي تشد إليها الرحال (وموطن الحج عند طوائف المسيحيين) والذي قدسه الماتمالي في كتبه المنزلة وبارك قيسه وفيا حوله وطيرة تطبيراً.

وتهيب اللجنة بالضميرالعالمي في مشارق الأرض ومفاربها أن يضموا حسداً لهذه الفظائم التي تتنافي مع جميع الأديان الساوية ومع الخلق الإنساني الكريم .

في مذيعينا \_ والحد أله \_ من هو في مستوى مسئوليته علما وعملا ، يوحه وينقد ويصحح ، ويحافظ على تراثنا: عقيدة وشريعة وثقافة ، وهذا للذيع دماية طيسة المحمورية العسربية للتحدة في وقت تبادلت فيه الدول البرامج الثقافية والدينية العام منها والحاس ، فكان درما واقيا بعمله صد الدعايات السامة التي تحاول تشويه كل ما هو طب من أعماليا .

هذا الوضع نفسه تنامر فيه بسرعة غلطة تشوهه كنقطة سوداء في ثوب نامسے البياض ، كا يقول النسل : غلطة الآمير بلقاء ؛ فني برنامج عام محمت إحسمى مذيماتنا بتكرار نشيد جاء في مقاطعه : وحياة الحق اللي انسلب

وشهيد القدس اللي السلب والذي يخطى، في عقيدة بمكن أن يخطى، في عقيدة بمكن أن يخطى، في أخرى، ولسكنه إذا نشد الكال يمكن المساسة، فلا يتسبب في تشويه شي وبالتالى المساسة، فلا يتسبب في تشويه شي وبالتالى عملها في أمانة وإخلاص في الوقت الذي حرصت فيه الدولة على صيانة عقيدة الشعب وزودت لهذا الفرض جهات ختلفة: الأزهر الشريف، وجامعته ، وجحسم البحوث الإسلامية بكافة لجانه ، والمجلس الأعلى المشتون الإسلامية ، والصفحات الدينية للشئون الإسلامية ، والصفحات الدينية في الصحف اليومية، مجهودات أمينة خالصة لل ينسني أن يشوهها خطأ مهما كان .

جاء فى تصريح الرئيس الجنوائرى
 هوارى بو مدين أثناء الاحتفال بتوزيم
 الجوائز المدرسية قولة: عناسبة انهاء العام
 الدراسى فى الجنوائر يسرئى أن أغاطبكم
 فى هذا اليوم الذى تحتفل فيه بتوزيم

الجوائز على الطلمة المتفوقين .

إننا تحتفل بأحسن ما تحلسكه بلادنا، ألا وهو شبيبتنا التي ترتكز هليها آمالنا، ذلك أن مستقبل الوطن يتوقف بالدرجة الأولى، على هذا الجيل الصاعد بما فيه من فتيات سيكن غدا أحسن أمهات ومن شبان سيتحولون كذنك إلى رجال أقويا، على استعداد كامسل لتحمل مسئولياتهم تجاء الدولة والوطن.

ثم قال: يجب على البنت الجيزارية ألا تفتر بالمقاهر الخلابة، كا أنه يجب عليها ألا تقف عند تلك المسائل التي لا قيمة لها بالنسبة المحياة، وإن الدول التي تعييرالآن في ظل الحضارة والتقدم لم تدرك كل ذلك إلا بالعلم، وهناك موضوع آخر تجدر الإشارة إليه ألا وهو الأخلاق التي تر تكرعليها قوة وصحة كل مجتمع ، وكا قال الشاعر شوق: وإنحا الأمم الأخسلاق ما يقيت

قارن همو ذهبت أخلاقهكم ذهبوا إننا أفراد مجتمع مربى مسلم له عاداته وتقاليده الخاصة يجب أن نعتز بها وتحافظ عليها . وحتى نشكن من ذلك يجب نشر التعليم في بلادنا لا بالنسة الذكور فقط ، وإنما كدلك بالنسة للإناث .

فهذه كلمات كان من الواجب على أن أقولها لكم بهذه للماسبة ، وثقتنا تقسة كاملة فى الفتاة الجرائرية ، ونحن ـ على يقين \_ من أنها ستوفق في التقدم الحقيقي والرقى المحبح وأنها ستحافظ على الأخلاق التيهيأساس مبتمعنا العربي للسلم. اهم فضية الدكتور عبد الحليم محود الأميزالعام لجمع البحوث الإسلامية بإعداد مكتبة غاصة بالمجمع ، وقد قامت الأماة العامسة بشراء الكتب اللازمة للمكتبة لتزويد الأعضاء الفنيين بمادة البحث العلمي ء كذلك زودتها الجامعة العربية بكتب أهمدتها للمجمع ، وقام صاحب لفضيلة الأستاذ الشيخ (محود ربيع) فتبرع للمحمع بجزءمن مكتبته الخاسة إيمانا منه بالممل السامى الذي يؤديه المجمع خدمة للإسلام والمسلمين ، شكر الله له جهدا مبرورا وعملا مخوداء ولمثل ذلك فليعمل العاماون .

صدر القرار رقم ٢٨٣ في ٢٩/٨/١٣ بتشكيل لجنة الفتوى (إحدى وحدات مجمع المحوث الإسلامية )على الوجه الآتى: فصيلة الأستاذ الشيخ مجمد محيى الدين عبد الحيد « الحنني المذهب » رئيسا ، وأصحاب الفضيلة الأساتذة: محد محمد يوسف

البربری ، ویاسین سویلم طنه ، و محمود عبد الفضار ( مالکیة ) وهبد المظیم سعد برکة (حنبلی) و محمود عبد الدایم (شافعی) أعضاء .

فشرت محيفة (واشنطون بوست) الأمريكية مقالا تحدث فيه عن نشاط الدكتور عمود حبالله الأمين العام السابق لجمع البحوث الإسسلامية ومدير المركز الإسلامي بواشنطن حاليا حجاء في للقال: إن هذا العالم الكبير جاء إلى هنا لتفسير الثقافة الإسلامية في كل أرجاء الولايات الألف من الشريكيين أصبحوا يحبون الاستماع إلى عاضراته عن التاريخ والثقافة الإسلامية ، وأن عالم من الطراز الأول .

قدم الدكتور محود حب الله إلى عبلس إدارة المركز الإسلامي بواشنطن ويتكون من سفراء الدول الإسلامية ـ افتراحا يقضى بإنشاء عدة مدارس ذات مراحل مختلفة تنهيى بالمرحلة العليا يدرس فيها الطالب علوما إسلامية وهربية بجانب المواد الآخرى حتى يكول أهلا لحمل رسالة الإسلام والدعوة إليها والدناع عنها. قو بل الافتراح بالوافقة الإجاعية .

على القطيب

food of a man for ten thousand days, that is about 30 чеать (28 years odd days), that is the subsistance of a whole life. From the story of the Hijra we know that a good she - camel cost 400 dirhams, but an average camel cost a hundred dichams, that is to say, the ransom or blood-money amounted permally to ten thousand dirhams. Historians say that when 'Attanb ibn Asid was nominated governor of Mecca, the Prophet allowed him a salary of thirty dirhems a month. One dirham sufficed for a whole family of everage level. If even the governor had to pay a ransom, and relied only on his salary and private means, he would not be able to do that without the help of insurance society.

#### Miscellaneous

The constitution has provision for legislation, administration of justice, religious tolerance, social insurance and all that was necessary in those days when governmental responsibilities were fewer than in our days. Nevertheless the document shows what a welfare state did in the time of the Prophet. and showed a practical example thereto. Each of these points could be developed, on the basis of historical facts of the time of the Holy Prophet, and one will see therein that he was really a Mercyunto - the - Worlds, and really the Best - Example - to - imitate for the welfare of the two worlds.

This last point is more than an insignificant detail. In fact the Muhajiruu did not haif from the same tribe; there were even the Abvasinion Bilal. the Persian Salmaan, the Greek Subaib. All these are welded into one single unit, and transformed into a new tribe, which was not based on blood relationship, but on the brotherhood of the faith. This seems to be the first step to abolish nationalities based on the accidents of birth, such as the identity of birth-place. language, race, colour of skin etc., where there is no choice to a man, lalam envisaged a world order, and identity of the ideology was chosen as the basis, where every individual had the possibility of subscribing, in a supra - racial yet internally very solld group, with all the possibility of including the entire humanity, even of men and the fina.

The social insurance requires some details. Insurance is always intended to lighten the burden of the individual, by transfering it to as big a group as possible. The more heavy burdens of individuals differ according to time and clime, in so far as their recurrence is concerned. In our present days, destruction by live, medical treamon t and the like are the night-mare of individual; the fear of being kidnapped or captured by an

enemy, or causing unintentionally the murder do not baunt us so much. Just the contrary was the situation of Madina 1400 years ago: everybody built his own house with his own hands, and had practically nothing to pay even for the material; and the simples prescribed by the medical experts cost next to nothing. But ransom of prisoner and blood-money of the homicide were of far frequent eccurance. No wonder that these two charges are the principal object of insurance. The entire population benefited from it. For administrative purposes, groups of population were created, on the basis of sub-tribes, each of a few hundred persons, and the whole organized in a pyramidal structure. If some one was captured by the enemy and had to pay ransom for liberation, his insurance unit paid the whole amount. Similarly if he had to pay blood money for a culpable homicide, not subject to capital punishment, his insurance unit took the amount on its charge.

This was even necessary, for hardly any individual was capable to pay these amounts personally. Ranzom and blood money, each amounted to a hundred camels. From the history of the battle of Badr, we know that one camel sufficed to feed a hundred Meccans for one day. Hundred camels mean

When resorted in appeal case to the head of the state, he could give orders; and the head of the state also could take initiative of giving new orders, in all such cases, his decision was declared final for Muslims ( § 25 ), as well as for Jews (§ 42); "they will be turned to God and to Mubammad", say the two clauses. It was a revolution in Arabia to declare that vendetta and private justice will not be tolerated, and that nobody should binder the administration of justice even against his child (§ 13, 21, 22, 36 b, 47, etc). Justice belonged to the head, he that of the unit or of the city-stat: and these judges were not only bound by the law of the land, but could also execute their decisionsanother novelty, since in pagen Arabia, rights were declared by arbitrators, but not executed by them.

War and peace also were "central" topic, and hence indivisible. "The peace of the Bettevers is one sole" (§ 17), war and peace both of Muslims and Jews are mutually adhered to (§ 36 a, 45 a). There was to be mutual held among Muslims and Jews in case of foreign attack on Yathrib (Madins) (37 d, 44), each group of population having to bear its own expenses in war and defence (§ 24, 37 a, 38, 45 b).

Foreign policy is also partly centralized, and the document precisely lays down that nobody must protect life or property of the pagen Quraish and of their ailies (§ 43).

4 — Although there is question of expenses during a war, there is no mention of taxes in peace time. This implies that in fiscality also there was autonomy. We know that the Jews of an-Nadir had a municipal treasury (knsz as they called it), to which they contributed for eventual needs; Muslims had nothing to do with in, similarly the zakaat was perceived jon Muslims only, Jews being exempt.

#### Social Insurance :

5 - As many as 10 clauses (3 to 12) are devoted to social insurance. In § 4 —11 it is said that the various Assar tribes will continue to act according to their former cunstomary system of ma'eagil; and § 12 says. If the resourees of a unit fall short of the requirements, others will come to help, in a sort of pyramidal organization, (the central government coming to help in the last resort ), And § 3 says "the immigrants of Quraishite origin will among themseleves practice the same system". The word "former customery practice" is not employed here.

tollows us, will have succour and equathird party)". — This seems to imply that § 24 — 47 are late additions, when the Jews of Madina decided to enter the confederation, may be after the great victory at Badr.

Our historians say that there were three Jewish tribes : Qainuqua' an-Nadir, and Quraiza. But the document names only the "Jews, clients of 'Awl, Najjaar, Haarith, San'ida Jusham, Aws, Tha'kaba and Shutaiba" ( § 25 - 33 ). These are all Ansar of Khazraj and Aws. The implication seems to be that the Jews were not the original inhabitants of Madina, much less independent groups; but that they lived there at suffrance, as guests and clients of the local Araba.

2 — The text continues, "They constitute one single community in face of all men" (§ 2). — This is the declaration of independence, be that against the pagan Mecca, Byzantine empire, Iran er any ober state in the world. As to the limits and frontiers. (§ 39) speaks of the "jawi" (valley,) of Yathrib, as a "senctuary for the people of this document". In his history of Madma (قامة المنافرة من ممام دار الحجرة من مام دار الحجرة من ممام دار الحجرة من مام دار الحجرة من من من من الحجرة من الحجرة من من الحجرة من الحجرة من من الحجرة من الحجرة

Madina as limits of the city-state. Later this sanctuary became the capital of the expanding state, and new territorial acquisitions did not require modification of the censtitution, although the Qu'ran and the Hadith completed the provisions whenever found necessary.

3 - As the city-state had diverae groups of population, who had never known before a State of a King, religious tolerance was a fundamental need. So § 25 says: "to the Jews their religion and to the Muslims their religion, be they clients or patrons. But whose oppresses or sine, it is his person and the members of his house who would suffer" .- This implies a sort of autonomy to units. In fact few were the subjects transferred to the Centre, in all the rest the polts of tribes were autonomous.

It will look strange today that naturalization of foreigners was not a central suject, but belonged to every tribe and even every individual member of the tribe. In fact by wila' and jiwar (§ 15, 25, 46 e'c), foreigners could become members of the family, and thus inhabitants and citizens of the state.

Legislation and administration of justice were partly central and partly depended on the units.

Prince of Machiavelli, and is as immoral.

The earliest written constitution, promulgated by a sovereign for his own statal conduct, both in internal and foreign affairs is, in so far as I could ascertain, the one produced at Medinah in the year 622 ( year 1 of Hijra, several hundred year before the British magna carta). The text has come down to us in toto, thanks to Ibn Isbaq, Abu 'Ubaid, and Ibo Abi Khalthama (which last is quoted in the work of the Sayid an-Naa), Extracts of it have however been quoted by practically all traditionists and historious. It is also translated into all the big languages of the East and West: German, French, Italian, Dutch English, Turkleh, Urdu etc. (The text and references could be consulted in my al-Wathaliq as'Sivasiya, No 1).

According to al-Bukhari, it was in the house of Anas ibn Mairk that it was prepared (apparently the Prophet having convened there the consultative meeting of the representatives of the population). According to al-Maqrizi, this document used to hang on the award of the Holy Prophet (perhaps with the significance that its violation will be punished by sword).

The document could be divided into 55 clauses. But the first Euro-

pean translation (in German, by Wellhausen) has numbered only 47 clauses, amalgamating at times several clauses into a single one; and all later western translations have followed the same numbering. I am obliged to do so, but I shall, at occasions, distinguish by subdivisions a, b, etc.

#### Analysis :

I. After the basmalah, the Act says: 'This is a prescription of the Prophet Muhammad Messenger of God, (to have effect) between the Believers and the Submissive, from among the Quraish, the people of Yathrib (Madina), and those who would follow them by joining them and combatting along with them" (§ 1 . - Along with the Muslims of Meeca and of Madina, the door is left open to others to join the same State, a confederal city-state at that time. The Act speaks (§ 20 b) of Arabs of Madina who had not yet embraced Islam, and (§ 16, 24 - 47) of Jews. There were some Christians also in the city, led by Abn 'Aemir ar-Rahib, but they seem to have refused to collaborate, and even migrated to Mecca to light against Muslims in the battle of Uhud along with other pagans; hence the silence on thier score. The § 16 says : "Whichever of the Jews

# THE EARLIEST WRITTEN-CONSTITUTION OF A STATE IN THE WORLD

#### a document of the time of the Prophet

By Dr. MUHAMMAD HAMIDULLAH

#### Background

It is a common place to-day to talk of a written constitution for a state, since every country does that. In olden times it was the whim and fancy of the chief which decided every thing. When we go into the history of a written constitution, we think of the modern France, at the most of the Magna Carta of England.

In the classical antiquity, we do come across certain documents. So there is Solon (640-558 B. C.) of Athenes. He was one of the members of the governing committee in the city-state. At his suggestion. certain modifications were made in the local practice, but there is to question of producing a complete constitution. There is of course a a famous book. Constitution of Athenes by Aristotle (384-322B.C.). recently discovered on papyrus and published. But it is a misnomer. for although Aristotle was the ministre of Alexander the Great, he does not describe the method of the government in his days, but speaks of the kistory and evolution of administrative practices in the city-state of Athenes in olden times. It is a book of history, not of law.

One also possesses the Shu-king (literally, "the book"), compiled by Confucius (551-479 B.C.), who was also a minister for some time. This work is a kind of counsel or textbook on etiquette, good manners, and a few stray remarks on administration, it is far from describing the constitutional set up of his country, much less a constitutional Act, of Chins.

A contemporary of Alexander the Great and Aristotle, we have in India the Artha Sastra (or "political economy") of Kautiliya who was a minister of the emperor Chandra Gupta. The book speaks of all kinds of political, administrative and religious matters, but the emperor was not at all bound by these precepts. It resembles The

We shall now have a brief review of present situation in the city of Jerusalem which has been favoured by the Giorious and Spiritual Signs of God, and for which the hearts of the faitful everywhere years.

At present the Israeli aggression on Islamic and Arab holy places of Jerusalem has aroused the indignation and anger of faithful people ail over the world. Israel's annexation of Jerusalem is an open challenge to both the human rights, and the world opinion manifested in unanimous resolution of United Nations. Israel has carried out its conspiracy for the control of the whole city of Jerusalem through successive measures. This matter is clear from the following facts:

1 — The Israell authorities actually demolished the walles separating Arab Jerusalem and occupied Jerusalem.

- 2 Israeli armoured trucks and cars are used to change the features of Arab Jerusalem and turned it into an israeli view.
- 3 Israel expressed its intention of pulling down the Morque of the Dom in Jerusalem and erecting Instead of it the temple of Solomen,
- 4 And now the catastrophe of the burning of Al-Aqsa Morque in Jerusalem.

The celebration of the 'Night of Ascent' of the Prophet, at this critical period in the history of Jerusalem, the first Qibla of Prophet Muhammad and his fellowers, should remind the Muslims the Significance of Jerusalem for Islam, and the importance of restoring its executy and dignity.



is true. I testify that you are the Messenger of Allah". On that blessed journey, the prayer which is the main pillar of the religion was ordained.

The Al-Aqsa Morque was the first Qibia of Muslims and remained so far about 16 mosths after which the Prophet received the revelation of God to furn their faces in prayer (Salath) towards the Kaba. Thus we see that Jerusalem is closely connected with the history, the precepts, the most important events and the sacred things of Islam.

Muslima are deeply attached to this great spiritual and religious monument of Jerusalem for those glorious meanings, and are accustomed to give it due regard and care throughout the ages. The revetence paid to it by Muslims is not intended for worldly or an imperialistic aim. Their purpose is the propagation of the principles connected with this sacred spot as well as the principles of justice, right, freedom, and the establishment of peace and concord under the aegis of the noble principles of the religion of God. Since the islamic conquest, the Muslisms have been, and are still, keen to liberate and defend this Holy City against all aggressors. The Holy Prophet is quoted by Abu Huraira as saying ;

"Pligrims" journeys are to be made only to three mosques; my Mosque, the Sacred Mosque and Al-Aqsa Mosque".

As regards the significance of the prayer in Al-Aqua Mosque, Anas Bin Malik related that the Prophet said : A man's performance of prayer in his own house counts as one prayer, his prayer in the mosque counts as 25 prayers. If he performs it in a congregational mosque, it counts as 500 prayers, if he performs it in Al-Agsa Mosque it counts as 5000 prayers, and if he does it in my mosque (at Medina) it counts as 50000 prayers, but if he performs it in Sacred Morque (at Mecca ) it counts as a hundred thousand prayers. The Prophet is quoted by Mymoonab, in reply to her question, it it was ordained for Muslims to travel to Al-Aqsa Mosque : saving: "Go to it and pray therein, otherwise send oil with which to light its lamps".

We find in the above mentioned quotations of the Quranic verses and the Traditions of the Prophet that Jerusalem is one of the holiest spots on the earth and dear to the hearts of all Muslims. This Holy City and its shrines remind under the care of the Muslims till Palestine was occupied by the British during the first world war in 1915.

earth, as the Holy Qur'an Says: (أول بيت وضع ثلناس ثلذي ببكة مباركا وهدى ثلمالمين (آل عمران٢٩)

It means: "Lo I The first Sanctuary appointed for mankind was that at Becca (Mecca) a blessed place, a guidance to the people" (3:96)

This mosque was rebuilt by Abraham and his son ismael.

About Al-Aqsa Mosque the المسجد الأقصى الذي باركناحوله : Qur'an Says it means "... Al- Aqsa Mosque. the precincts of which We have blessed, , . . Al - Aqsa Morque was built by Jacob, renewed by David, and completed by Solomen, It is reported that Abu Dharr once asked the Prophet : "What is the first Mosque built on earth "? Prophet answered : "The Sacred Morque ( of Mecca )". Which came mext ? "Al-Agea Mosque ( of Jerusalem )". How long was there between them"? "Forty Years". According to Imam Zarkashi, Solomen only renewed Al-Aqsa Mosque. It was Jacob, Isaac's son, who established it after Abraham and Ismael had rebuilt the Ka'ba at Mecca.

We have seen in the above Quranic verse that God has bleased the precincts of Al-Aqsa Mosque, This blessing is manifested by religious and material appearences:
Being the place of worship of the Prophets and their Qibis, and being abundant in fertile soils, in rivers and orchards.

On his journey to Al Agsa Mosque as it quoted in the tradition, the Prophet went past the Mount Sinai, where God spoke with Prophet Moses and offered a prayer. He also went past the Bethlehem, the Birth place of Christ and offered a prayer there. Reaching Jerusalem he found Abraham. Moses and the Christ among a crowed of Prophets, and led them in prayer. Then he Ascended to Heaven where he witnessed some of the great Signs of his Lord.

Having returned to Mecca from these two journeys, the Prophet went to Qureish in the morning and told them the atory, Some of them believed, and some disbelieved, When people went to Abn Bakr and told him the news, he said to them: " By God, if he says so, then it is true ". He then headed for the Prophet and said: " O Prophet of Allah, have you told these people that you visited Jerusalem over night?" The Prophet replied : " Yes ." Then Abu Bakr, who had visited it before, asked the Prophet to describe it to him. Whenever the Prophet described anything, Abu Bake said: "That بك غضب على فلا أبالى ، ولكن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرفت له الظامات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تقل بى غضبك ، أو تحل على سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولاحول له لا قو قر إلا بك . . . .

"O Lord 1 I make my complaint unto Thee, out of my feebleness, and the vanity of my wishes, I am insignifcant in the eight of men. O Thou Most Merciful 1 Lord of the weak : Thou art my Lord I Leave me not a prey to strangers, nor to mine enemies. If Thou art not offended, I sm safe. I seek refuge in the light of Thy countenance, by which all darkness is dispersed, and peace comes Here and Hereafter. Let not Thy anger descend on me; solve my difficulties as it pleaseth Thee. There is so power, no help, but in Thee".

Such was the crucial condition of that period of the Prophets' mission when the most remarkable event of 'Night journey and Ascension' took place. This miraculous journey was so arranged by Allah the Almighty for very good reasons: It was intended to steady the Prophet in response to his prayers and supplications, as well as to fortell the beginning of a bright future to his

mission. The Holy Qur'an refers to this event:

سبحال الذي أسرى بمسبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناحوله للريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. (الإسراء ١)

it means: "Glorified be He Who carried His servant by night from the inviolable Mosque (Mecca) to the Farther Mosque (Jerusalem) the precincts of which We have blessed, that we might show him some of Our Signs. Lo ! He, only He, is the Hearer, the Soer".

(S: XVII, V:1)

This Qui'anic verse refers to the Al-Aqsa Mosque as being closely connected with two very important occasions in Islamic history: The Night Journey of the Prophet from Mecca to Jerusalem, and his Ascent to Heaven. In the Night Journey Al-Aqsa Mosque was the termination and in the Ascension it was the beginning. The two journeys closely related to God's missions to people, to the rise of the bright light of religious guidance and to the struggle of Apostles for worshiping One God the Creator of the Universe.

The Sacred Mosque of Mecca was the first House of worship, in history, built for mankind in the His reply was, always, full of life and full of faith, saying: "I am neither desirous of riches nor ambitious of dignity nor of domination; I am sent by God Who as ordained me to announce glad tidings unto you, I give you the Words of my Lord. I admonish you; If you accept the message I bring you, God will be favourable to you both in this world and the next, If you reject my admonitions I shall be patient and I leave God to judge between you and me".

The bitterness of idolatory was increased by the firmness of the Prophet and the relusal of his nucle Abutalib to stop his protection to Muhammad ( peace be on him ). As well as by the conversion of Umar, one of their stalwarts. The Qureysh were now decided to ostracize the Prophet's whole clan and protectors. With that purpose they, in the 7th year of the mission, towards the end of 616 A.D., formed an allience against the descendants of Hashim and Muthatib. They bound themselves by a document which was deposited in the Ka'ba, to the effect that not to enter into any contract of marriage with the Hashimites or to buy and sell with them. Then, for three years the Prophet was shut up with all his kinsicik in their stronghold in one of the mountain passes which run down to Mecca.

The tenth year of his mission is called in the history of Islam as the "Year of mourning" (Am el Husn will 76), for loss his venerable protector Abutalib, and his cherished wife Khadija. Thus the Prophet lost in Abuthalib the guardish of his youth who had hitherto preciected him against his enemies, as he lost in Khadija his most encouraging Companion.

With a saddened heart, and yet full of trust, he determind to turn to some other field to preach his mission. Accompanied by his faithful servant Zaid, he went to 'Thayei'. He spoke to the people about his mission. They rejected his words and they drove him from the city; And the rabble and the slaves followed, hooting and pelting him with stones. Wounded and bleeding footsore and weary he sat under the shade of some palm trees.

At this critical time, in the history of Islamic Call, the Prophet prayed:

ائلهم إليك أشكو ضمف قولى ،
 وقاة حيلتى ، وهوانى على الناس ، باأرحم
 الراحمين ، أت رب المستضمفين وأنت ربى ، إلى من تكلى ، إلى بعيد يتجهمى ،
 أم إلى عدو ملكته أمرى ، إن لم يكن

#### On the Occasion of the "Night of Ascent"

## The Significance and the Importance of 'the Night Journey and the Ascent'

Ry:

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

The Night of 27th Rajab, in the 11th Year of the Prophet's mission was a notable turning point in the history of Islamic Call. In that night the Prophet was carried from the 'Sacred Mosque' of 'Mecca' to the 'Sacred Morque' of 'Jergsalem'. and thence he ascended to heaven. This event, known in the history of latem as 'Al-Isrà-wat-Miràg' the Night Journey and) الإسراء والمراج the Ascent ), was a great imiracle of the Prophet as well as a goodnews fortelling a victory of Muslims over their enemies. It also closely connected the 'Al-Agsa Mosque' of "Jerusalem" with the 'Sacred Mosque' of 'Mecca'.

It was, therfore, necessary that the celebration of the Night of Ascent should remind the Muslims all over the world the alguificance of this event in the history of Islamic Call, and their connection with Mecca and Jerusalem, and their obligations to these holy places. For the first three years of his mission, the Prophet preached only to his family and his latimate friends. At the end of the third year he received the Command of God to preach his mission in public.

The Qureysh and the enemies of the Prophet were now alarmed that his preaching took serious revolutionary movement and their power and prestige were at stake. They accordingly decided upon an organised system of persecution. In spite of cruel persecution and threats, the little company of Muslims grew in number. It was then the enemies became actively hostile. At the season of the pilgrimage they posted men on all roads leading to Ka'ba. to warn the tribes against the Prophet who was preaching in their midst.

in order to prevent the Prophet from his duty they tried to bring him to compromise, offering to accept his religion if he would so modify it as to make room for their gods as intercessors with Aliab. They also offered to make him their king if he would give up attacking idolotory.

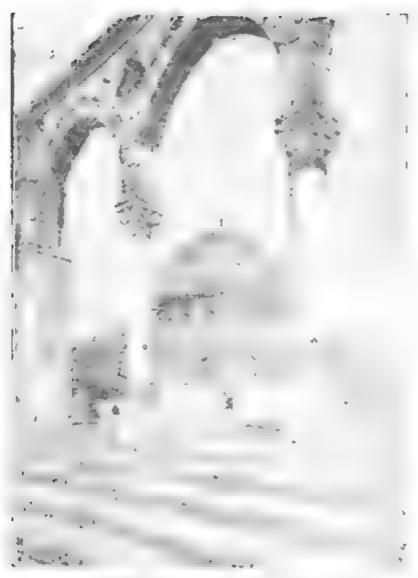

The Dome of 'the Sacred Rock' - Jerusalem

It was from this Rock the Prophet ascended to Heaven during his 'Night Journey' from Mecca to Jerusalem. This Dome is built above the Sacred Rock by the fifth Umayyad Khalif, Abdul Malik, in the years of 69 — 72 A. H.

orphans, old men and widows of the crusaders free without any ransom; moreover he subsidized them from his own money. As a proof of his noble manners and noble treatments Saladin took symbolic ransom of 10 dinars from the patriarch of Jerusalem, leaving him to quit the city with such gold and silver treasures as he could carry. loading his carts with the previous things inside the church which Sniadin rejused flatly to confiscate. This poble human treatment is a sharp contrast to what the cruseders had committed when they

captured Jerusalem. From then onward great attention was paid to Jerusalem by the Islamic States, and particularly to Al-Aqua Mosque and to the Sacred Rock.

Now Al-Aqsa Mosque... the First Qibla, the Second Most Holy City of Islam, and the Place of the Prophet's Ascension... O Muslims I struggles to survive. Only the Immediate and concreted action by everyone concerned the world over will save it from demographic and spiritual obliteration by the hands of Zionist Israelites.



remembered that the Hijrah was a clear division of the Prophet's mission, and a greeting to the new future of True Faith. The Muslims were Promised by God to enter Mecca in peace and safety:

(You shall indeed enter the Sacred Mosque, if Aliah Will, in full security). This entry was materialised soon, and the Prophet entered his native city as canqueror without bloodshed and he proclaimed a general smnesty. Thus, the miraculous Ascent of the Prophet, and his migration, were so arranged by Aliah, the Almighty, for very good reasons.

The latamic conquest of Jerusalem, first during the Khaliphate of Umar Ibn - el - Khattab, and then during the reign of Saladin, was aimed to defend the sublime principles and aims of Islam, and spread true guidance, justice, freedom and equality. On his arrival at Jerusalem Umar concluded the following agreement with the people of Jerusalem: "In the name of Allah, the Merciful and the Compassionate. This is the pledge given by Abduliah Umar, the Commander of the Faithful, to the Inhabitants of Aelia, a pledge to themselves and their belongings, to their churches and crosses, old and new, and to all the followers of their creed. Their churches are not

to be destroyed wholly or in part, and their areas are not to be decreased, neither are their property, and they are not to be forced to abjure their religion."

Having given them that pledge, he went to Jerusalem and walked till he entered the church of the holy Sepulchre. When it was time for prayer he said to the patriarch: "I want to pray", "Pray where you are" the patriarch answered. Umar refused and prayed alone on the steps at the entrance of the church, and said to the patriarch when he itnished his prayer. "Flad I prayed inside the church the Muslims coming after me would take it, saying that I had prayed here."

Then Umar said: "Show me a site where I can build a mosque". "On the rock where God Spoke to Jacob", said the patriarch. As that rock was covered with a lot of dust, Umar set out to remove it and all the Muslims followed soit till it was cleared away where upon he gave his orders for erecting the Mosque, Under the aegis of Islam, justice, toleration, peaceful coexistence and security prevailed in Jerusalem.

The toleration, the forgiveness and the good treatment that Saladin showed to his enemies are worthy of gratitude and pride. He set the

#### MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FÛDA

RAJAB 1389 ENGLISH SECTION

BDITED =

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

SEPTEMBER

#### AL-AQSA MOSQUE...O MUSLIMS!!

By:

ABDUL RAHIM FUDA

At this moment of time, the Muslims all over the world celebrating the 'Night of Ascent' of the Prophet, it is necessary that this occasion should remind them their connection with Al-Aqsa Mosque, and their obligatory duty towards the city of Jerusalem. It is now occupied and ruled by an enemy determind to irrevocably change its physical appearence and drive out its sons ruthlessly.

largel which has carried out its conspiracy against the Holy City of Jerusalem, in flagrant challenge of world public opinion is now preparing to implement the second stage of its plot which aims at demolishing Al-Aqsa Mosque, and

building a Jewish temple in its place. This Zionist conspiracy is clear from the recent crime committed by the Israelis against Al-Aqsa Mesque,

The Night Journey of the Prophet from the Inviolable Mosque of Mecca to the Al-Aqsa Mosque of Jerusalem was to show him of Alla's Signs and Wonders, and to tell a victory of Prophet's mission. This historical event took place when the Prophet and his followers were facing a cruel persecutions and threats from their opponents.

After a year of the event of the Ascent, the Prophet and his followers migrated to Medina. It should be

﴿ الدينان ◄ الدارة الحتاج الأزعم بالقاهرة Potit : -9 . 0 £ YT 4.00.7

مجليث مرنة جامعة

عندازحيت فوده « بالله المنتال» ه ٥٠ في المرديد المريد المحقة - ٦- خارج ، فريورتين والمذكوس الملاتض غواص

الحزء السادس - السنة الحادية والأربعون - شعبان سنة ١٣٨٩ هـ اكتوبر سنة ١٩٩٩م

### 

### هناالشعن المؤمن الخالد.. ١ للأستاذ عدارهم فوده

طويلا طول كارخه ، عميقا عمق ماضمه على طوله وعمقه يتألق في حقيقة خالدة من المحن والحطوب ، وتعرض بحكم تستعلن في كل أطواره وأدواره ومراحل حياته ۽ تلك هي أنه شعب مؤمن يوتفع به إعاله إلى أعلىائقم ، ويسمو به أماه وعمله وطول سبره وثقته يقدره إلى الصورة الشاغة التي برمز إليها بناء الهرم ، وقد تألقت هذه الحقيقة فيشمور ﴿ الرافعي ﴾ \_رحمه الله\_وفي ضميره وتفكيره حين قال على لسان مصرى في نشيده المشهور:

إنه شعب مصر ، شعب الجيورية ا المربية ، الشعب الذي امتحن بكشير موقمـــه . وطبيعة موضعه لكثير من الحالات والغزوات. واحتمل من ألوان الاضطهاد والاستبداد مالم يحتمله غيره ، ثم كان مع ذلك أقوى من المحن التي قاساها والخطوب التي مأناها ء فبتي وبتيت روحه المالية تشرق كماثه العافية وتزهركواديه الخميد ، وإذا كان الحدث عن كفاحه

أنا مصرى بنائى من بنا هرم الدهر الذي أهيا الفنا وقفة الأهرام فيا بيننا

لصروف الدهر وقتى أنا الشوميات التى وقدت عليه وصهرها ، ثم وجسه في العروبة استجابة لنداء المودة في القربى ، وفي الإسلام تلبية لدهاء الروح ، وفي القرآن تصديقا لما يين يديه من الكتب الساوية وتحقيقا لمانى الحياقالطيبة ، فدان بالإسلام ، ولان لسانه بلغة القرآن ، ثم وقف بكل مدائنه وقراه ، وكل ما في وسعه من عزم ويدد قارات التتار والاستمار عن هاها ، ويرد قارات التتار والاستمار عن هاها ، في المفاظ على مقدساته ، والحرص على مقوماته . والحرص على مقوماته .

وأقرب مثل لذاك ما سار إليه بسد احتلال طال مداه . واستغلال أنهك قواه وفساد في الحكم أشاع في ربوعه الفساد والظلم ، ومكن لغاصبيه والطاممين فيه أن يقوضوا بناه ويستنزفوا دماه . ويقيموا على أنقاضه ما أقاموا من شركات تستغل النفوذ وتستحل الحرام ، وتوهن

الحمم ۽ وتقسيب القام ۽ وتشتري العمائر وتشلُكل حركة نافعة ، وتعملكل طاقة دافعة ، فلم يكن يقع في وهم واهم ، أو حلم حالم بمن لا يمرقون طبيعة هذا الشعب أن تتفجر طاقته منءعثية وضحاها فتطيسح بالحكم الفاسد ، وتعصف بالعرش الشالم وتقذف بجيش الاحتلال فيالبحرثم تحطم الاقطاع ، وتؤم الشركات. وتنظم استغلال رأس للمال، ويمند تأثيرها بحركة التحرير في الجزائر والسودان والمين والجنوب المربي وليبيا والعراق في كل الشعوب المربية ، ذلك أمرله وزته الكبير وشأنه العظيم سيذكر دون شك في الريخ هــــذا الشعب العظيم الكريم ، مع ماله من ما أو في الدفاع عن المروبة والإسلام منذ عرف المروبة ودان بالإسلام .

لقدشاء الله لهذا الشعب منذ سقطت الخلافة الإسلامية في بغداد - أن ينهض بكل طاقاته ومقدراته لتحمل التبعة ، فكافح في كل عبدان، وضحى في كل عبنة، ودفع من دمائه وأمواله ما لا يعد له إلا شرف الإعمال بالقيم العالية الغالية التي كافح في سبيلها ونافح عنها ، وهو اليوم - مع ما يشعر به من جراح

قائرة هميقة \_ يستعذب الألم ، ويستسهل العمب ، ويتقبل التضعيات ، ويسفل \_ كاكان يبغل \_ كل ما يستطيع ، ليرد عن العروبة والإسمالام عادية الصهيونية والاستمار ، وليس أصدق في التعبير عن ذلك من قول الرئيس جمال عبد الناصر لقائد الجيس وهو يتحدث عن الجنود بعد إحراق المسجد الأقصى ،

(إنهم في معركهم القادمة ليسواجند أمنهم فقط ولكنهم جند الله و حاة أديانه و وحاة كتبه للقدسة و إن معركتهم القادمة لن تكون معركة التحرير فحسب و ولكنه أصبح ضروريا أن تكون معركة التطهير أيضا إن أنظار نا تتطلع الآن إلى المسجد الأقصى في القدس وهو يماني من قوة الشر والظلام ما يماني و ومهما يكن ما نشعر به في هذه

هـ ذا هو موقف شعب مصر الآن، إنه هو هو الشعب الذي امتحن بكثير من المحن ؛ وتمرض \_ بحكم موقعه وطبيعة موضعه \_ لكثير من الحلات والغزوات ؛ ثم كان مع ذلك أقسوى من المحن التي تأساها والخطوب التي عاناها ، فبتي و بقيت روحه العالية تشرق كسائه الصافية و تزهر كواديه الخصيب ،

فليمرفالعربوالمسلمون واجبهم إزاءه؛ تارته واجب الشرف الذي يعستزوق به 6 والدين الذي يحرصون عليه ما

عبدالرعيم قوده

﴿ يَا أَيِّهِا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
 ﴿ وَعِمَلَ لَكُمْ قُورًا تَمْسُونَ بِهِ وَيَغْفُر لَكُمْ وَاللهُ غَفُورُرَحِيمٍ ﴾ .

قرآن کریم

# شيخ الأزهر الجديد

قابل تعيين فضيلة الدكتور كل الفحام شيخا للأرهر وإماما أكبر ارتياحا عاما في جميع أوساط الأرهر والهيئات الإسلامية لما عرف به فضيلته من سعة الثقافة والبصر بشئون المجتمع والحياة، والتمسك بالقيم الفاضلة والأخلاق الكريمة.

ولا شك أن دور الأزهر في هذه الظروف العصيبة التي يمر بهما العرب والمسلمون يحتاج إلى قيادة حكيمة ، وأوجيه سديدوروح عالية .

وفعنيلة الدكتور تلتني فيسه هذه المعانى وتنوافر لديه الخسسيرة والمقدرة والإخلاس ، وهو إلى ذلك قد ألم بشئون المسلمين في الرحلات المتعددة التي قام بها في الشرق والغرب ، ودرس فضايا العرب والمسلمين دراسسة تنير له الطريق إلى العمل والإصلاح .

ولهذا ينتظر أن يتحقق الكشير من الحسير على يديه ويستبشر الأرهريون بعهده ، ويتطلع المملمون في كل بلد يعيش فيه مسلم إلى دور الأزهر بقيادته وتوجهه ،

نسأل الله ألف يسدد خطاه وأن يحقق أمل العرب والمسلمين فيسه إله ولى التوفيق م؟

( مجلة الأزهر )

#### الاست راء والمعت راج بَيْن الرين والعبُ مُّ الرين لاينورم أعماله مادين

الدين مقصود به الكتاب والسنة . والعلم مقصود به عماوم الفطرة التي جرى العرف بتسميتها بالعاوم الطبيعية "

والإسراء ثامت بالكتاب بأولى آيات سورة الإسراء: « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسحد الحرام إلى المسجد الأقمى الذي باركناحوله » الآية ، وثابت بالسنة في أحاديث صحيحة رواها المخارى ومسلم وغيرها من أصحاب الصحاح .

والمراج ثابت بالسنة في الحاديث محيحة متمددة : مع الإسراء في بعض الأحاديث ومفردا بالذكر في بعض . وثابت بالكتاب في سورة النجم في قوله ثماني « ولقد رآه نزلة أخرى ، عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السدرة ما يغشى . مازاغ البصر وما طغى » .

فالضمير المستتر في الفعل رأى راحم إلى النبي عَلَيْكَ المقصود بقوله تعالى «ماضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى

إذهو إلاوحي يوحي ؟ في الآيات الفوائح من السورة وضميرالمفعول في(رآه) راجع إلى جبريل عليه السلام المقصود بقوله تعالى: وعلمه شديدالقوي بذو مهة فاستوي، وهو الأفق الأعلى . ثم دمًا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى > في الآيات التي تليها وعز وجل وجه الله أن يكون هـــو المقصود بهذه الآيات فيقول سبحانه عن نفسه إنه د دنا فندل ، كا قهم منها بعض مفسريها ففيها يتملق مالنبي وكالله لاخلاف بين علماء للسلمين في أنه قسد كان إسراء به إلى بيت للقدس، وأنه قسد كان معراج به ع في السموات السبع حيث بلغ من سابعتها ما شاء الله أن يعلغ . إنما الخَلاف كان بين قلة ترىأن الإسراء والمعراج كانا بالروح، وبين كثرة ترى أتهماكانا بالبدن والزوح مماكما هو ظاهر آية الإسراءوآياتسورة النجم من غيرتاً ويل ، عملا بالقاعدة البلاغية الى تقرر أن النص على حقيقة لفظه ما لم

يكن في نفس النص قرينة تحمل اللفظ على المجاز ولا قرينة في آية الإسراء تدل على أَنْ الْمُرادَمَنِ قُولُهُ تَمَالُى (بَعَبِدُهُ) هُو رُوح الني لا شخصه الكريم ، ولا أن الرؤية في قوله تعالى هو لقدر آه الرلة أخرى . عبد سدرة المنتهى • كانت بالوح بجسردة • ولكن بالروح عن طريق البصر بدليل قوله تمالى «مازاغ البصر وماطغى» لسكن القلة تامت بأنفسهمشيهة أوشبهات لم يجدوا غلصا منها إلا بالقول إن الإسراء فضلا عن الممراج كان بالروح لا بالبدن ، غير آبهن احتجاج الكثرة عليهم بأن تكذيب المشركين عاحدثهم به والمستحة الإسراء إنماكان لاستبمادهم أن يكون قد انتقل بدنه من مكة إلى بيت المقدس ثم أصبح بينهم في ليلة وهم يقطمونها ذهابا في شهر وليس عجيها أن ينكر أبوجهل ومن إليه حديث الإسراء وهسمو لايؤمن بالله ولابرسوله ، لكن المجيب أن يجد مؤمن بالله ورسوله في نفسه ما يحمله على تأويل ظاهر القرآن وظاهر الحــديث من غير قرينة ولا داع.

فالإيمان بالغيب من شروط للؤمن للتني

كما نطقت به الآمة الثالثة من سورة البقرة ، وقدرة الله لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السياء . فن يؤمن بالمعجزات التي قص الله سبحانه في كتابه أنه أحراها لأبيائه ، كتاك التي أجري لموسى وعيسي، لا ينبغي أن يحيك في صدره شيء يحول دون الإعان بما قص سبحاله من أنه أسرى بنبيه ورسوله وعبده يخد من مكة حيث المسجد الحرام إلى بيت المقدسحيث المسجد الأقمى في بمش ليلة ، على عظم آية الله في ذلك مما دل عليه تصدير آية الإسراء بتسبيح ذاته العلية ، أمراً العباده أن يسبحوه\_سبحانه\_من أجل آيته لهم ونعمته عليهم في الإسراء بالرسسول الذي أرسله إليهم ، وإيذانا بأن عظم تلك الآية وجلالها سيهول قوما من تمسير المسلمين فينكرونها ، ويتماظم آخرين من المسلمين فيؤولون قول الله فيها .

وآية الله في المعراج أعظم وأجل من آيته في الإسراء فهي أقرب أن ينكرها المتكرون ويتأولها المتأولون، إلا من آمن بالفيب والممتمم بالنص القسرآني أو النبوي من الشبه الفلسفية أن تجد

سبيلا إلى نفسه ۽ ومن تزغات الشيطان عدوه المبين أن يمكر عليه صغو إيمانه بالشبهات والاستشكالات يأتيه بها من ين يديه ومن خلفه ۽ قيا لم يحط به علمه أو يدركه فهمه من آي القرآن من مثل آيات الإسراء والمعراج .

وليس من المعقول أن نحيط العقول بكل ما أودع الله في كتابه العزيز من أسرار خلقه إلا إذا أحاط علم العلماء، علماء القطرة، يكل ما أودع الله في فطرة الكون من أسرار، وهيهات 1 إن الكتاب الذي تحيط بأسراره العقول هو كتاب من عند البشر، فا يأتى به الإنسان عكن أن يحيط به الإنسان .

أما ما كان من عند الخالق فلا يمكن ال يحيط به المخالوق ، سواه أكان ذلك ما أنزل الله أم مما خلق ، ويكنى في تقريب هذه القضية للا دهان فيا يتملق بالخلق أن العلماء لا يزالون فارقين في أبحاث الذرة ، وكانوا يظنون في القرن للاضي أنهم أحاطوا بها علما ، وأن العلماء لم يك تشفوا أن فضاء مايين الأرض والقمر لا يكادون يعرفون عنه شيئا حتى أخذوا

يدرسونه دوليا عن طريق القديرات الصناعية والسفن الفضائية ، بل إن النالاف الحيوائي همه الحيط بالأرض لم يبعداً علمهم به يتسع إلا في عهد اللاسلكي والطيران ، ولم يقو رجاؤهم في التغاب على صعوبات أرصاده إلا في عهد عهد القميرات .

أما تقريب القضية فيها يتعلق بالكثب التي أتزلها الله دينا الناس فيكفي فيسه أمر الوحي ، قَسرُ ، وكيفيته لا يحيط به أحد وللمجزات كذلك لايدرك سر وقوعها أحد إلا أن الله أرادها فكانت ، لكن الفرور يأخذ بمضالتاس فيظنونان ما لا يستطيعون إدراك سره لا عكن أنبكون حقاء أو أن ما يبدو لهم خرقا النواميس الكونية لا بد أن بكون باطلا ، كأن الحق والباطل متوقف على ما يتصورون ويدركون لاعلى الواقع ، إن الواقع أن قدكات معجزات تلبشر أجراها اللهعلى أيدىأ نبيائهورسله لتكون برهانامحسوسا لدىكل من يعقل أنهم حقا أتبياء الله ورسله وإيمانسحرة فرعون رغمالتمذيب والعملب دليل قاطع على أن معجزة العصالم تسكن من السحر في شيء ، فن يرالمجزة وينسبها

إلى السحر وهو لا يدري ما السحر قاغيا يتبع هواه ويقول ما ليس له به علم ،وعلى أى حال فإجماع أهـل الأديان على أن قد كانت معجزات يوجب التسليم بوقوعها و إلا لما صح من التاريخ شيء ۽ و إذن فكل تفكير يؤدي إلى إنكارها تفكير خاطيء وما يترتب على إنكارها فهو باطـــــل ، ووقوعها الريخيابؤدي إلى إحدى نتيجتين فها يتصل بالنواميس الكونية ، إما أن تكون خرةا لبمضها حسب نوع للمحزة أو لا تكون، قارن كانت فهي أدل على صدق النبي أو الرسول في دمواه أنه من عند الله ، لأنه لا يقسدر على خرق السنة الكونية إلااله الذي سنها ، وإن لم تكن فهي قسد وقعت طبق سنة كوبية السوة أو الرسالة الإلهية شرط في تحققها ، نا ذا تخلف الشرط تخلفت النتيجة ولم تقع المجزات اليوم وإلى يوم القيامة بعد أذ ختمت النموات والرسالات الإلهية بالإسلام ونبوة غاتم الأنبياء وللرسلين صلوات الله وسلامه عليه .

وغير الإسلام منالأديان قائم على ثبوت المجزات التي لم يشهدها إلا أهل عصرها

فلما أنكرها في الغرب للنكرون خطأ بناء على أنها خرق النواميس الطبيعية ، تزارات تلك الأديان في نفوس أهلها حتى اضطر كثير من رجال الدين في الغرب إلى تأويل نصوصها في كتبهم المقدسة أو إنكار تلك النصوص بنانا على أنها دخيسة في تلك النصوص بنانا على أنها دخيسة في

فكانوا في إنكارهم كالمستجير من الرمضاء بالنار . ولوكات كتبهم للقدسة ثابتة بنفسها تاريخيا أنها نفسالكشبالي جاء بها أببياؤهم ورسلهم لتبتوا علىالدفاع عن المجزات التي نمت عليها تلك الكنب الكن النقد التحليني الكنتبهم المقدسة أُلتي الشك على أَن تـكون هي التي جاء بها أنبياؤهم ورسلهم ورجح أو أتبت أتها كتبت بمدهم . فأقدم الأناجيل مثلا قدروا أنه كتب حوالي عام سبعين بعد الميلاد، ومن هنا تتحلي حكمة الله ولمبته على البشرية في أن جمل معجزة الإسلام هی نئس کتابه ، وجـمل کتابه ثابتا بالتواتر أنه هو ينصه وقعمه نفس القرآن الذي أنزله سبحائه على محمد تبيه ورسوله في غضون سني رسالته حتى ختمه في حجة الوداع قبل وفاته ﷺ بنحو ثلاثة أشهر

فكان مما أنزله عليه فيها قوله ثمالى: «اليوم أكملت لسكم دينكم وأعمت عليكم فممتى ورضيت لكم الإسلام ديما ،

ظائر آن الكريم ثابت بذاته أنه هدو كتاب الله ، ومعجزات الأنبياء ثابتة بالقرآن . ومن بينها النبي عليه السلاة والسلام معجزة انتقاق القمر ومعجزتا بالإسراء والمراج إذا تجاوزنا في هاتين هن عن شرط التحدي الذي يشترطه علماء الكلام . وهو شرط اعتباري لا يتوقف علية أن الإسراء والمعراج كانا من عند الله لا يقدر عليهما سواه .

على أن الحق سبحانه قد افتضت حكته ورحمته أن ينسخ ما ألق الشيطان أو يلتى من شبهة في أمر الإسراء والمعراج عايسر للإنسان من العلم النظرى والتطبيق في عصر العلم هذا . فانتقدم العلمي التطبيق مكن من قطع المسافات بسرعة تذهب بشبهة أن الإسراء لم يكن بالبدن والتقدم النظرى الذي أبدت التجربة تتا تجه ذهب بشبهة أن المعراج لم يكن إلا بالروح .

ويكنى بالدهاب بالشبهة فى أمر الإسراء ما حققه الإنسان من سرعة الانتقال بالنقائات الأسرع من الصوت ،

والقميرات الصناعية ، فسرعة المسسوت كيلومترف نحو ثلاث ثوائي. وإذن فالنفائات الأسرع من الصوت مرتين \_ وليست هي أسرع النفائات \_ يستطيع الإنسان بها قطع المسافة من مسكة إلى بيت المقدس ذهابا وإيابا فيا دون الساعة والانجد من ينكر عليه ذاك لو أنه قام بالرحة ليلا وأصبح مستريحا يحدث بها الناس .

ولو أنه اتخدفي رحلته تلك مركبا لهسرعة القمير الصناعي في دروانه حول الأرض ــ تبلغ نحو ثمانية كياو مترات في الثانية ــ لقام برحاة الإسراء في دقائق ممدودة دون المشر ولأمكن أن يمود إلى فراشه وفيه دفء كاحدثت به السيدة عائشة أم المؤمنين مما مدل على أن الخبركان مستفيضا في آل بيت الرسول ، أو لعلها صمته من الرسول نفسه بعد أن أكرمها الله بأن صارت من أمهات المؤمنين عرضوان الله عليهندء بمد الهجرة . والإسراء كان قبل الهجرة ، خديثها رضي الله عنها \_ دليل آخر أث الإسراء كان بالبدن، إذ لا معنى التحدث عن المودة إلى القراش قيل أن يبرد إن كان ﷺ لم يفارقه في الإسراء . والحمر يكون أيسرأن بحققه الإنسان لنفسه لوأك

اتخف في رحلته مركباله سرعة سفينة الفضاء في رحلتها إلى القمسر ، وتبلغ أعسو اثنى عشر كياو مترا في الثانية . وعندالله يسمح الزمن بعسلاة ركعتين ببيت المقدس فبسل المودة إلى مسكة كا أخبر الحديث المحيح أنه والمناية فد مسلاها بالأنبياء .

لكن رحمة الإنسان إلى القمر حتى نزل عليه لا تفسر أمر المراج بل ولا السبر في الفضاء بسرعة الضوء على عظمها المائغ تلهائة ألف كيار مترا في الثنانية . لكن الذي يعين على تفسيره هو نظرية النسبة الني يتقبلها علماء المصر بعداً نحققت التجارب لها نتائج عدة ، فإن من نتائجها الرياضية ، أنه لو وجد كائن له سرعة أكبر من سرعة الصوء لا نحت أمامه المسافات مها علينا لتفسير تزول الملك بالوحى من فنا علينا لتفسير تزول الملك بالوحى من السموات العلا وصعوده إليها في غير زمن السموات العلا وصعوده إليها في غير رمن إلا أن نستنبط من ذلك أن سرعته أكبر من

سرعة الضوه وعروج النبي إلى المياء في معراجه لم يكن ذاتيا ولكن بواسطة ملك الوحى جبريل عليه المعلام ، ولذا جاء حديث للعراج بصيغة البناء للمفعول أو للمجهول كانتول اليوم ، فلم يقل ويالي عرجت إلى السباء ولكن عرج في ، وإذن لا تمتغرق رحلة العروج من مثل ذمننا إلا بقدر ما يستغرقه حديثه صادات الله عليه و سلامه مع الأنبياء من دقائق معدودة تسمح في مجموعها بالعودة تكون هناك سرعة أكر من سرعة العنوه وإن جهلها ، والعديق رضى الشعند قله وإن جهلها ، والعديق رضى الشعند قله احتج في الواقع للعراج بسرعة الملك بأي على اعتراض أبي جهل ،

ونحن أهل الترآن فرى أن تفسير النظرية النسبية لأمر الإسراء والمعراج دليل آخر على صدقها إلى الأدلة التجريبية التي حققها العلماء \

تخد أسمد النمراوى

#### المطامع الصهيونية في لهيكل والدّولة العالميّة النّستاذ أنودالجنب ي

سيطل التاريخ الإسلامي الحديث ذاكراً لا ينسي يوم ٢١ أغسطس ١٩٦٩ يوم حرق المسجد الأقصى كملامة بميزة على محاولة المسهورية العالمية السيطرة على بيت المقدس، هذه المحاولة الدائبة المستمرة منذ عام ١٨٩٧ عندما أعلن الهود في مؤتمر « بال » خطط الاستيلاء على فلسطين واستمانوا بنفوذ الاستمار الفربي لتحقيق هذا الحدف على مراحل متصلة متوالية أبرزها : وعد دبنفور » ١٩٦٧ ، بإقامة إسرائيل ١٩٤٧ ، والاستيلاء على القدس ١٩٦٧ .

ولقد كانت « القدس » خلال التاريخ القديم مطبح الغزاة وهدف المغيرين لما اجتمع لها من موقع تاريخي فريد ، التقت فيه الأم والآديات ، وموقع سياسي وعسكري هام من حيث قيامها شرق البحر الأبيض المتوسطيين قارتي آسيا وأقريقيا وشرق قناة السويس ، وشمال البحر الأحر وعلى رأس جسر البحر الأبيض المتوسط يين آسيا وأوربا .

وتكاد المخططات الاستمارية الحديثة تجدد شير د الخطط > التي رحمها الخلات الصليبة الى غزت فلسطين والشاطيء التلسطيني السوري منذ عام ٤٩٠ هجرمة وكانت « القدس » أعم أهدافها ، هذه الجلات الى كانت تتذرع بالسيطرة على بيت المقدس ، لتأمين الطريق إلى الحج في سبيل تحقيق عفطط السيطرة على قلب المالم الإسلاميوعلي أدق مواقع الكيان العربي . فالأطاع الصهيونية اليوم تتخذمن ﴿ بيت للقدس ، هدفها لبناء الامبراطورية الهودية كحزه من غطيا الاستمار العالمي وبالتماون ممه ، وتعتمد في دعوى هذه السيطرة على أساطير قدعة ملفقة لا تثبت التحقيق العلمي ولايؤيدها السندالتاريخي قوامها « إعادة بناء هيكل سلبمان » مكان المسجد الأقمى .

وقد كشفت عن هذه المخططات كثير من الوثائق والتصريحات والكتابات الى تواترت منذ وقت طويل معلنة عن مطامع

الهودية العالمية في إقامة إميراطورية عالمية تجمل القدس قاعدة لها وقد كانت اللَّاسُونِية > هي د الطليعة الأولى > في سبيل إعداد القوى وسيئة الأذهان لهذا الاتجاه الخطير ، وكان لها دورها الضخم خلال الفترة من ١٧٩١م ( وعلى أثر الثورة القرنسية مباشرة) إلى ١٨٩٧م عندما أعلن الهود مرحة جديدة من مراحل المخطط الرهيب وهو إعلان قيام د الصهيونية ٧ نيس كبديل للماسونية بل كمامل أكثر قوة وقدرة على الممل الصريح وللواجهة ، حيث ظلت للماسونية بقشكيلاتها السرية تؤدى دورها عابنيا أنخذت الصيبونية سبيلا أكثر جرأة وأسفرت من وجبها كظليمة ، أكثر تقدما في سبيل تحقيق هدف الهودية المالمية السيطرة على البشرية وإقامة حكومة عالمية مقرها القدس.

ولم تتم هدف الخطوات التصلة لتحقيق هذا الهدف منفصة عن الواقع » بل لقد سيطرت الصهيونية على ثلاث قوى ضخمة في أجزاء كثيرة من العالم وفي أوربا وأمريكا بالذات هي : البنوك والموارد المالية ، والسياوالقصة والعنحافة ، والأزياء وبيوت « الموضة » ثم امتدت سيطرتها

إلى الجامعات ومصادر الدراسات العلمية والتاريخية ودوائر المعارف العالمية . ثم فغزت بالسيطرة على الدراسات الدرية . ولقد كشفت « بروتوكولات صهيون عن الأساليب والخطط التي أهدت لتنفيذ مشروع السيطرة على العالم فقد ضمت هذه (البروتوكولات) التي يلغ هددها ( ٢٤ بروتوكولات ) التي يلغ هددها العالمية التي تعد « الصهيونية » طليعتها العالمية التي تعد « الصهيونية » طليعتها وقيادتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كأسلوب لهدم هذه الدول وإشاعة روح كأسلوب لهدم هذه الدول وإشاعة روح والأخلاق في هذه الدول وإشاعة روح والأخلاق في هذه الدول وإشاعة روح والأخلاق في هذه المدول وإشاعة روح والأخلاق في هذه المجتمعات توطئة لسقوطها

ويرجع تاريخ هذه البروتوكولات إلى تاريخ سابق للمؤعر الصهيوني الأول المنعقد في (بال) ١٨٩٧ ويؤكد كثير من المؤرخين بأنها كانت معدة لإقرارها في هذا المؤتم وأنها كانت عرة عمل المحافل الماسونية في تاريخها الطويل وقد ظلت هذه الوتائق في حورة واحد من الدباوماسيين الروس حتى لشرتها جريدة (التيمس) في ٨ مايو ١٩٢٠.

ابن يدي القوى الصبيونية المبطرة.

وقد حاولت الصهيونية المالمية طوال الفترة منذ ظهور هذه (العرتو كولات) إلى اليوم التنصل منها والادعاء بأنها مزيفة وملسوسة ، ولكن نظرة واحدة إلى هذه الوثائل التي كتبت قبل أكثر من ثمانين عاما تكشف عن حقيقة واضحة هي أن كثيراً بماكان « خططا » في هذه الأوراق قد أصح اليوم «واقما ملموسا» وأن جانبا كبيرا بما رسمه الحانامات قد تم تنفيذه فعلا في كثير من بلاد المالم.

وقد وقعت بين يدى المراقبين والباحثين فالسنوات الآخيرة وثائل كثيرة تكفف المخطط الصهيوني في السيطرة على المسالم والبشرية وفي التطلع إلى والقدس > لإعادة بناء هيكل سليان وطئة لإقامة دولة يهوذا ومن حق المسلين والعرب إمصان النظر في هذه الوثائل والمؤلفات لآنها تكفف في هذه الوثائل والمؤلفات لآنها تكفف في صراحة وجرأة عن هذه المطامع ، وعلى ضيب وثها يتحتم عديد موقف المواجبة المربية الإسلامية ، وقد كشف كثير من المعافيا وغططها ونشرت مؤلفات وأهدافها وغططها ونشرت مؤلفات المالمية ، وما زال هذه المؤلفات موجودة المالمية ، وما زال هذه المؤلفات موجودة

ولكنها مغمورة، ومن الحير إعادة طبعها ولشرها على الأجيال الجمديدة وكذلك الشأز في مخطعات الصهيوبية وقد كتبت في الكشف عن أهدافهاعشرات المؤلفات وفي مقدمتها كتاب الصهيوني العالمي الذي ألفه المليونير الأمريكي (هنري قورد) ومذكرات « هرتزل » التي ترجت أخيراً إلى المغة العربية .

ولقدا تصلت أخطار للاسو بيةوالصهيو نية كطلائع لمطامع اليهودية المالمية فيالسيطرة على المالم الإسلامي منذ وقت طويل وكانت أبرز معالميا تلك الحسلة العاصفة التي شنها خصوم الإسلام والعرب على السلطاق عدا أيدوالخطة التيديرت لإسقاطه وذاك بعد أن حاولت الصهيونية .. ما وسعتها المجاولة \_ إغراءه فلحصول على تصريح فليهود بالهجرة إلى القدس، وقد واجه السلطان عبدالجيد هسذه المحاولات والإغراءات بصمود عبيسو إعان صادق وعيز تالم وض المغربة حيث كانت الدولة العبانية على شقا الإفلاس والاضطراب المادي، عيزت المروض الى تقدم بها (هر تزل) وغيره في زحزحة السلطان عبد الحيد عن إصراره عنم الهجرة الهودية إلى فليبلين ، فقد قدموا

له خمسين مليونًا من الجنبهات الذهبية مع قدر كبير من الحدمات التجارية والمالية، فلما أيسوا منه حلوا عليه تلك الحسلات المنيفة وديرواله مؤامرة إسقاطه وكشفت الوَّائِقُ الْمُعْتَلَقَةُ مَنْ بَعْدُ عَلَى تُواطُّلُو حَرْبِ الأتحاد والترقى الذي كانت تسيطر عليه المحافل الماسونية على التسليم للصهيونية العالمية ، وهو الحزب الذي تولى الحسكم بعد إسقاط السلطان عبد الخييسيدومهد لا لتمليم القدس وحمدها الصهيونية بل لتسليم الأجزاء المربية كلها في الدولة المهانية للاستمار العالمي والنفوذ الصهيوني وكانت تركيا السكالية هي أخطر الضحايا للماسونية والسهيونية وقدكشفت كثير من الوثائق وحذرت من خطر الصهيونية وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي (بنيامين نی کتابه (کفاحی) تشکلم فی وضوح عن ﴿ الخطر ، الذي يجتاح البشرية عن طريق تسلط النفوذ الصهيوني على الأمم والشموب في محاولة لتنفيذ أخطر مشروع وهوقيام الحكومة العالمة البهودية وقاعدتها القدس ورمزها ۽ هيکل سلمان ۽ ولقد كانت النبكسة سبيلاجديدا لإلقاءالأضواء

على هذا الخطر فقد أزاحت الستار عن الترابط الوثيق والقطمي والخلق بيزللا الدي والصهيونية حين نشر الكتاب الذي وجهه الماسوني الأمريكي (جريدي سي تردي) بتاريخ ٢٠ /٥/١٩٩٨ إلى ما أسماه ( مجلس مسجد همر ) بمدينة القدس وقد جاه فيه النس:

(إنى ورفيتي (أودي مورف) عضوان في المحفل الماسوني الذي يحمل شعبار (للاسونيون القدماء) وأنم تدركون أن هيكل سليان كان المحفل الماسوني الأسلى وأن المخفل الماسوني وقد دمر ذلك الهيكل سنة ٢٠ م وإنى أعلم أن مسجدكم هوالمائل الحقيق الشرعي في النظام الماسوني أترأس جاعة في أمريكا بناؤه وفيا يلي افتراحنا ، إذا محم مسجد عبر لنظمي بالقيام بذلك المشروع غإننا الغرض الح).

وهنا تتبين الحقائق التي كانت خافية على الباحثين والمؤرخين في حقيقة الماسونية والسر في إطلاق إسم «البناءون الأحرار»

عليها وارتباط ذلك بصورة هيكل سليان التي هي رمن للمحافل ، وقد ظهر الآن أن الماسونية كانت تمتبر بيت للقدس هو المحفل للاسوني الأول حين يتحقق لها الميطرة عليه مستهدفة نيسوءة زائفة وأسطورة لم تثبت التاريخ ولا العلم.

وقد أكدكتير من المهندسين العالمين التدين درسوا التربة التي يقوم عليها للسجد الأقمى وتعمقوا فيها بأنه لا توجد ف ذلك المكان أية دلالة أو شبهة لأثر هيكل سليان الذي تدعى الصهيونية أنه مدفون مجوار حائط البراق الغربي للمسجد ، وكل الدراسات تؤكد أن هيكل سليان لم بكن موجوداً في هذه المنطقة على الإطلاق .

ولكن الصهيونية المالمية وإسرائيل تستهدف من هدذا الادعاء محاولة هدم المسجد الأقسى أو تصديع بنائه بما تجربه منذ يونيه ١٩٦٧ من حقريات تحت جدرانه قضلا عن مؤامرة إحراقه المتعمدة ليكون ذلك حجة القول بأنه مصدع وغسير صالح البقاد.

ومن حق الشباب المربى والمسلم في كل مكان أن يجمل فهم الماسونية والصهيونية وغططات إسرائيل أكبر أهدافه في هذه

المرحلة الحرجة الحاسمة من تاريخ الأسة العربية وانمالم الإسلامى ، وفي مقدمة هذه المؤلفات كتاب ( الصهيونية العالمية ) للمقاد وكتاب (خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية ) لعبد الله التسل ، بالإضافة إلى المقدمة العمافية التي كتبها محد خليفة التونسي لكتابه عن (بروتوكولات) عبدال حمى (أعدا البشر) الذي صدراً حيراً .

وليما شبابنا أنهذا التحدى الصهيوني هو أخطر ما يواجه أمتنا خلال هدف المرحلة وإلى وقت طويل وأن هذا التحدى يفرض علينا معسسرفة كاملة بالتيارات السياسية والفكرية والاجهاعية المالمية التي تحيط بها والحطر الذي يتعرض له السالمية التي تتمثل في عبارتهم المعروفة المالمية التي تتمثل في عبارتهم المعروفة همن النيل إلى الفرات، ولنتديز كلة أحد قادتهم بعد عسدوان ١٩٦٧ حين قال: ولا إسرائيل بدون القدس ولا قدس بدون الحيكل، ولنعلم أن المسلمين والعرب واجهوا مثل هذا الخطر قبل قسمة قرون والمقاومة وتجنيد كل القوى في سبيل والمقاومة وتجنيد كل القوى في سبيل والمقاومة وتجنيد كل القوى في سبيل

المركة القضاء عليه ودحره وتعبقيته . فلنعد إلى مراجعة هذه الصفحات من التاريخ وتنتفع بهذه التجرة في أعمالنا وكفاحنا ولنصلم أن (نور الدين محود وصلاح الدين الآيوبي ) فـد أقاما ذلك الترابط الوئيق بين الإعبداد المقائدي والإهداد المسكري عماحتق لهم النصرة وتحن اليوم على هذا الطريق إن شاه الله .

ولتكن أمامنا هذه الحقائق:

أن اليهود لم يكونوا م أول من احتل فلسطين ولا آخرهم ، وأنهم في التاريخ القديم لم يقطنوها وحدهم ولم تدم فترة غزوهم لها ، وأن اليهود لم يجتمعوا قط في فلسطين فقسد كانوا موزهين في بلدان كثيرة من المالم كما هو اليوم ، وأن اليهودية ليست دما ولا جنسية وأن بهود اليوم ليسوا بالقطع أبناء أولئك الذين سكنوا فلسطين فترة قصيرة من الزمن ، وأن أغلب اليهود المقيمين في فلسطين لم يكونوا بهودا أصلا ، يل م قوم تهودوا

...

فى فيرة من فترات التاريخ الوسيط وهم

يعرفون باسم الاشكنازيين ـ

ولنذكر دائماً أن ﴿ الحقُّ ليس مع

دعاوى الصهيونية والماسونية وإسرائيل ولكنه مع العرب والمسلمين وأذالعدوان والسيطرة بالادعاء الباطل تتعارض مع «العدل» ومع نواميس الكون التي تقوم على الحق والعدل.

وليكن سلاحنا في مواجهة الباطل قوتين تسملان مما : قوة الروح وقوة المادة ولابد تاسيف من الساعد ، ولابد من إعان بالله وثقة في انتصار الحقوفدائية تستعذب الاستشهاد في سبيل الله .

إن القدس هي مطبع الصهيونية المالمية في بناء الهيكل وإقامة الامبراطورية اليهودية ، ولكن قوادين الوجود وفض قيام بناه على غير الحق والعدل .

وسوف تكون الهزعة ساحقة والنصر المرب والمسلمين ما استبسكوا بتيمهم المستمدة من إسلامهم وتراثهم وسوف يكتب لهذا الجيل شرف الاستشهاد والمباد ليكتب صفحة جديدة من صفحات الدفاع عن الإنسانية ضد أخطو الأخطار الى تهدد البشرية اليوم، وقد كان لهم شرف القصاء على طائمتى الصليبيين الفراة والتر المفريين ما

أنور الجندف

#### القدس كبين لعُهدَّة العِمْريَّةِ وقرارعُصُبِّرا لأمم للمُستاذصت العصندام

قضية الأرض المباركة والمسجد الأقصى متشعبة ، ومحددة فى الوقت ذاته . . وبين تشعبها وتحديدها تبرز مسئولية المؤرخين والكتاب السلمين . فعدوا لإسلام وخصمهم المدود من اليهود ينزلون إلى المركة بكل سلاح ، ومن أخطر أسلحتهم تزييف التاريخ والتلاعب بانوقائم عبر الآبام والأحداث .

ومن ذلك مأثير طوال الأسابيع الماضية من أحاديث تناقلها الصحف العالميسة ووكالات الآباء من تصريحات لمشولين سياسيين وكار رجال الدين في الأرض المحتلة وكلها تدور حول أحقية اليهود في أرض المسجد الأقصى ، وأن هذا حقهم التاريخي وأن هذا حقهم التاريخي

ولم يكتف المبل اليهودي بجمع مندوبي المسحف ، والوكالات ، والإدلاء إليهم بالتصريحات لينقلوها إلى مهاكز عملهم ، بل صدرت التعليات إلى يهود المالم وأصدقائهم بشن عملة تربيف الريخية عن

المحد الأقصى وما حوله ، وعلى المستوى المالمي ، وبين صفوف مسلى المالم في الترق والفرت أى حيث يصحل نفوذ إسرائيل وبالذات في آسيا وأفريقيا ، وتحددت اليهود ممالم الحلة المزيفة وكلها تدور حول أحقية اليهود في جوانب عديدة المسجد الأقصى وما حدوله باسم التوراة وباسم موسى وباسم أنبياء اليهود ، وأنه قد حق لهم الآن أن يسترجموا ما سلب منهم إذ أحذ غصباً حتى ولو كان على أيدى بمض حكام المسلين .

وبدأت هذه الحلاث المسمورة في كل مكان ولاأستبمد أن تخرج المطابع وبلغات المالم وبأقلام كبار كتاب الدنيا ما يؤيد هـذه المزاهم.

ومن هناتتحدد مسئولية الممل الفكرى عند المؤرخين والكتاب المسلمين . في أن يظهروا على المالم حقيقة هذا الزيف اليهودي وبالوثائق التاريخية . والوقائع الملهية

والسياسية ، وفي نفس الوقت يجب أن ببرز للسلمين في كل مكان ارتباطنا التاريخي بالمسجد الأقصى ومفهومه الديني من خلال الإسراء ، وما قبل الإسراء وما بمسده وأنه كمبتنا الأولى . حيث وجهالله تبارك وتمالى نبيه والمالي أول عهدما بالصلاة وأنه قد آلت إليناكل هذمالبقاع بالحق والمدل يومنا هذا وحتى يرثالله الأرض ومن عليها .

ولدى الكتاب والمؤرخين حقيقتان بينهما الكثير الذي يجب أن يعرف ويعلن على الناس وبكل اللغات: إحداها الوثيقة السعرية والآخرى قرارعصبة الأمم عام ١٩٣٠ إن أول و فائتناما كان من الخليفة التانى مسل إيلياء بيت المقدس يطلبون السلام وسل إيلياء بيت المقدس يطلبون السلام فأجابهم إلى مطالبهم وأخذوا ممه كتابابذنك يستبر من و فائقنا و و فائقهم يقول ويه في عبد الله هم أمير للمؤمنين إلى أهل إيلياء من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبرينها وسائر ملنها أنه لانكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها

ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحسد منهم ولا يسكن بإيلياء ممهم أحسسه من اليهود.

وعلى أهل إبلياء أن يعطوا الجزية كما يمطي أهلالمدائن وعليهم أن يخرجوا مها الروم واللصوص فمن خرج منها غايمه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ماعلى أهل إيلياء من الجرية - ومن أحب من أهـــل إبلياء أن يسير ينفسه وماله غسلي الروم ويخسلى بيعهم وصلبهم فأينهم آمنون على أنفسهم وعلى يبعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان يها من أهل الأرض فن شاء منهم قمد وعليه مثل ما على أهسل إيلياء من الجزية ومن شاء صار مع الروم ومنشاء رجع إلى أهله فارنه لا يترخذ ملهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى ما في هذا الكتاب عهمد الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذيعليهم من الجزية ومن أجل ذلك حفظ المعلمون عهدهم وكان أولهم ابن الخطاب نفسه فقدرفض أن يؤدى سلاته حيث رغب بطرك الأنساط عندما زار بيت المقدس لكيلا يستبيح

السفون لأنفسهم حق الصلاة .. ثم بعد ذلك الاستيلاء على بيوت المبادة لفيرهم من أهل الله من . و إنما استشاره في موقع يقيم فيه مسجداً ليس لأحد عليه حق من قبل فأراه موضعاً وقال له : ابن مسجداً على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب ... وقد كان ..

وأصبح هذا حتىالمسلمين بلا منازع .

رغم كل المؤامرات البهودية ٠٠ ورغم كل الريف التاريخي بعد ذلك ١٠ إلى أن كان قرار عصبة الأمم عام ١٩٣٠ في نزاع المسلمين والبهود حسول ما يسمونه حائط المبكى ١٠ وقد جاء في القرار الذي أصبح من بعد ذلك قانونا باسم (قانون حائط المبكى لعام ١٩٣٠) يوم كانت يريطانيا هي صاحبة الأمر في أوض فلسطين باسم الانتداب ١٠ وقد جاء في القرار:

إن للسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءً لا يتجزأ من

ساحة الحرم الشريف الى هى من أملاك الوقف .

والمسلمين أيضا تعود ملكية الرسيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المفارية المقابلة المحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي الجامات البروائمير م

وأدوات العبادة التي يحق اليهودوضها بالقرب من الحائط لا يجموز بحال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني اليهود في الحائط أو الرصيف المجاور له ..

وغير هذا كثير يؤكد حق المسلمين في كل شبر من الأرض المباركة ١٠ يعترف به خصوم الإسلام ١٠ وما أحوجنا نحن اليوم إلى معرفته ١٠ وإلى تعريفه لشعوب الأرضوأ ممها « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » .

صلاح عزام

### طرُيق المحاهدين إلى النصير للأمشتاذع والأخدى أبوالتور

هذه الممارك الضارية بين أتباع الحق، وأشياع الباطل ۽ والتي واکبت الإنسان منذ أنشأه الله من الأرض واستعمره فيهاء والتي لا تهــدأ حينا إلا لتثور أحياناء لن رال مشتملة اللهيب، مستمرة الأوار، إلى أَنْ يِرِثُ اللهِ الأرضُ ومن عليها ا

قد يطول الطريق بأتباع الحســ ق ، وقد تفتد علهم الخطوب ي وعند معهم الحروب ، ثم قد تكون المعارك بينهم وبين حلفاء الباطل سجالًا ! بيد أن العاقبة داَّعَنَّا لِلْحَقِّ ؟ والفلية في النَّهاية له وفهو أقوم قيلاء وأهدى سبيلاء وأجدى غماء وأصلح المحياة ؟! ﴿ كَذَاكُ يَضَرَبُ اللَّهُ الحُق والباطل، قاما الزبد فيذهب جماء، وأما ما ينفع النباس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » .

وانتصار الحق لا يتأتى إلا بالإيمان به، حبهم ويشي الممير ، . والثبات عليه ، والنضحية في سبيله .

> فبقدر عمق الإيمان يكون الثبات على المبدأ اوعلى قدر الثبات تكون التضحية ا

والإيمان والشات والتضعية جهاد أى جهاد 1 والجهاد سبيل النصر ﴿ وَالَّذِينَ جاهمه وا فينا للهديثهم سبلنا وإن الله لم المستين ، .

ولأمرماقرن للولىسبحانه بين الإعاق والثبات عند مواجهة الفئة الباغية فقال: ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْمُ فَئَةً فَاتَبْتُوا واذكروا الله كشيرا لملكم تفلحون.

فأمر للؤمنين بالثبات ووعدهم عليه . كذلك قال سبحانه : ﴿ يَأْمِهَا الَّذِينَ آمنوا إذا لتيتم الذبن كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ٠٠.

فنهى المؤمنين عن الفرار وتوعدهم عليه حين أحقب النهبي بقوله: ﴿وَمِنْ وَلَّمْ ومئذ دبره إلامتحرة لقتال أو متحيزاً إلى قشة فقد باء بغضب من الله ومأواه

وذلك لما بين الإيمان والتبات من ترابط وتلازم

وقد يشرض أولياء الحق للمعاومات،

وقد تعرض عليهم الدنيا بكل ما فيها من مغريات ، وقد تعرض لهم وهم يجوزون مفاوز الأزمات والشدائد مخاطر شتى تتخطفهم من كل جانب ، وتتواثب عليهم من كل حدب ا يبد أنهم في هذا وذاك لا يتزعزعون في موقفهم ، ولا يتزازلون في إعانهم ولا يتسرب اليأس إلى شوسهم في إعانهم ولا يتسرب اليأس إلى شوسهم الكافرون » .

ولقد ضرب ببينا مُؤَنِّئِةٍ أَروع المثل فى الإيمان والثبات ۽ حتى غدا مسلسكه الباهر فى هذا ملء محم الدنيا وبصرها.

لقد عرض عليه المشركون كل ما توهموا أن يثنيه عن دعوته ، أو يلقته عن تبليغ رسالته ، عرضوا عليه المال ، والثراء ، والملك ، والسيادة على أن يترك هذا الذى يدعوهم إليه .

وكان مطلبهم هذا أديه أبعد من مناط العبوق . ا

ولهذا كان يجيبهم :

(ما جئت کم بعا جئت کم به أطلب أموال کم ولا الملك علي ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك علي کم ولا الملك و أنزل على كتابا ، وأمرى أن أكون لكم بشير أو نذيرا ، فبلغت كم رسالة ربى ،

و نصحت لكم ، فأير تقبلوا منى ماحثتكم به فهو حظكم مرث الدنيا والآخرة ، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى و بينكم ) .

ولقد كان عمه أبو طالب يتوسل إليه أن يقسل ما يطلب القوم فا يجيب طبيقة إلا بهذا القسول الذي سار في الدينا مسار للمثل الأعلى في الإيمان بالحق ، والأمل في النصر ، والثبات على المبدأ ، دغم كل الصوارف والمغربات .

﴿ يَا عَمْ لَوْ وَضَعَتَ الشَّمْسِ فَى يَعْنِينَ ﴾
 والقعر فى يُسارئ ، ما تُركت هذا الآم،
 حتى يظهر ﴿ اللّٰهِ أَو أَهْلَتُ فَى طلَّم ﴾

و يروع القول أبا طالب، ويأخذ الشهد بمجامع لبه ي فلا يملك إلا أن يجند نفسه وهو التي لا يزال على شركه - الدفاع عن ابن أخيه ي ثم لا يلبث أل يقول : ديا ابن أخي ، امض على أمرك ، وافعل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً > 1 وما فتي و ويولي يعسب عن يقينه وما فتي و ويولي يعسب عن يقينه في إنجاز الله وعسده ، ووثوقه في العاقبة التي ضمن الله للمجاهدين والمتقين ، يل للا يساه والمرسلين فيقول :

و والله ليتمن الله هذا الأم حتى يسير

الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله ، والذئب على تحدمه » .

أجل ا فلقد كان الترآن يقس عليه من نبأ المرسلين، وجهاده مع الكافرين، ثم يقول: ﴿ تَلْكُ مِن أَنِهَ النّبِ نُوحِيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الماقبة للمتقين » . ثم كان مسلسكة المعلى ترجة صادقة لهذا الذي آمن به ، وعبرهنه ، وقص عليه وصبر نفسه على تحقيقه . ا

ألم ثر إلى ثباته يوم حنين وقد تفرق عنه جيشه الكشيف ، الذي كان شعور أفراده الإعجاب بالكثرة ، وشمارهم : لن نغلب اليوم من قلة ؟ ا

لم يثبت ممه والله أكثر من مائة ، بل قبل: إنهم لم يتعدوا أربعة ، لكنه ملى الله عليه وسلم لم يقر ، ا وأقدم على القتال غير هياب ولا وجل اثم دها ربه ، وقادى جنده ، يا معشر الأنصارا ياأصحاب بيمة الرضوان ! أنا النبي لا كذب ! ؟ أنا ابن عبد المطلب ! كاللهم نزل نصرك ؛ حتى فا اليه أصحابه ، وعاد إلى حيشه نظامه واختلطت صفو فهم بصفوف أعدائهم ، فالبث أن اخترطت سيوفهم رقابهم ا ورأى

الرسول عليه السلام مجتلد التوم فقال :
الآن حمى الوطيس ؟ ثم تحولسير الممركة ،
د ثم أزل الله سكينته على رسوله وعلى
المؤمنين وأزل جنودا لم تروها وعذب
الذين كفروا وذلك جزاء السكافرين > ا
الذين كفروا وذلك جزاء السكافرين > ا
وعن النبي والله أخذ صحابته الميامين
عمق إعانه بالله ، وعظم ثقته في النصر ،
وشدة صلابته في الحق ا

وما أكثرما كانت تومض لحم بوارق الأمل في حواف الخطوب و فتدفعهم على التبات والاحتال وحسن ملاقاة الأهوال التبات والاحتال وحسن ملاقاة الأهوال المناه و سعد بن معاذ يستشيره النبي عليه السلام وقد أحاط الأحزاب بالمدينة في غزوة الخندي و في العمليع مع قائدى غطفان على أن يعطيهم المسلمون ثلث عار المدينة و ويعودا عن معهما من حيث أنوا المدينة و ويعودا عن معهما من حيث أنوا القدر أي ويتناف العرب وقد رمت المسلمين عن قوس واحدة و وكالبوهم من كل جانب في أن يقضى الله أمراً كان مفعولا ؟ المبيل في ما فه لا يختبر بهذه الشورى عزم ثم ما فه لا يختبر بهذه الشورى عزم ثم ما فه لا يختبر بهذه الشورى عزم

ثم ما له لا يختبر بهذه الشورى عزم صحابته ، ومسدى ثباتهم واحتمالهم ! ؟ بلماله لا يطلب آراءهم حتى إذا ما

اختاروا أشق الآمرين بأنفسهم كان ذلك أدعى إلى تقبلهم إياد ، واحتالهم عقباه ، وذلك أمر يطمئن الرسول ـ والاريب \_ على درجة روحهم المعنوية ! ؟

ولقد جاء ردر أندم سعد بن معاذ معبرا أصدق تعبير عن مدى إعانهم وصلابهم : ( يارسول الله ؛ قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله ، وعبادة الأوثان ، لا تعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا مها عرة واحدة إلا قرى أو بيعا ؟ ا أخين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه تعظيم أموالنا ؛ ؟ ما لنا جهذا من حاجة ، والله لا تعطيهم إلا السيف حتى عكم الله بيننا و بيهم ) .

فَا نَبِثَ ﴿ إِنَّهُ أَنْ أَطْمَأَنَتَ ضَمَهُ ، وقررت عينه ، وتماظم أمله ، وزاد سمدا ثقة واعتدادا حين رد الأمر إلى رأبه وهو يقول له : أن وذاك ، ؟

وقد سرى هذا الروح العالى في أوصال المسلمين بطاقة احتمال كبرى لما كان في الغزوة من أهوال زاغت لها الأيصار وباغت القساوب الحناجر ، أجل . . ؟ ودفعتهم هذه الطاقة إلى الاستبسال والإقدام فيا حدث آشة من مناوشات ومبارزات

حتى جاءم نصر الله وتأييده ؟ ﴿ ورد الله الدين كفروا بنيظهم لم ينالوا خيرا وكي الله للومنين القتال ؛ وكان الله قويا عزيزا ؟ ولم يك هذا الروح المالى بدما في حياة سعد ؛ فقد عبر عنه كذلك من ذي قبل ؛ بنزوة بدر ، بلسان رهطه من الأنصار ، حين أراد و المالي وقد مرايم في فتال المشركين ، بعد أن عرف رأي للهاجرين ، وقد خرجوا جيما دون إعداد للحرب أو تهيؤ لها ، ولكما غدت أمرا حتميا أو تهيؤ لها ، ولكما غدت أمرا حتميا لسالح الدعوة ، وصالح المؤمنين .

عندأذ لهن سعدوهو يقول:

ثم قال: (سيروا وأبشروا ؛ فإن الله قـــد وهدنى أحدى الطائعتين ، والله لــكالى أنظر إلى مصارع القوم).

وكان لهذه الروح أثرها في إحراز النصر من الفئة التليلة المؤمنة ،على الفئة الكثيرة البقاغية ﴿ كُم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين ﴾ ؟ الوقد أدى النبات على الحق دورد أروع أداء حين تنابست الأحداث الجسام على الجسلين غداة تولى أبو يمكر الخلافة بمد أن لحق الرسول بالرفيق الأعلى ،

قوق بعش ۲ م

وكان عليه السلام قد جهز قبل وقاته جيشا لتأمين التخوم الرومية والعربية ، وللانتقام للمسلمين بعد ماحدث لهم في غزوة مؤتة ، والقضاء على مابيته اليهو دمتحالفين مع الروم ضد الإسلام والسلمين .

وخرج الجيش بقيادة أسامة بن زيد إلى أن وسماوا ( الجرف ) وما لبثوا أن عادوا إلى اللدينة حين واقتهم الأنباه بوظة الرسول عليه السلام .

ولقد بدا لسواد السامين في المدينة ألا يتم إنفاذه ؛ للاحتياج إليه في مواجهة همذه الأخطار التي تلاحقت وأحدقت ، ولقد قبل الصديق فيا قبل :

( إن هؤلاء جل للسامين ۽ والعرب على ما ترى قدا تتقضت بك ۽ وليس بنسفي أن تفرق عنك جاعة السامين ) ؟

بید آن همق إعانه ، وصدق رسوخه ، عبل فی جوابه الشجاع ، وعزمه القاطع:
د والذی قسی بیده لو ظننت آنالسباع خطفنی لأ نفذت جیش آسامة كا آمر به رسول الله مینالید و لوغ بیق فی القری غیری لأنفذته » ! ؟

وتم إنساذ الجيش وأشمر العرب بقوة

للسلمين ، وانتصر على الروم وعاد ليكون رهن إشارة القيادة ، وليقوم بواجبه مع القوات الأخرى في المدينة لردع المرتدين ، وقع الخارجين ، ا

ولقد تجلى ثبات الصديق ، وصموده الرائع فى قتال المرتدين ، ومانعى الركاة ، واستمساكه عبا رأى أنه الحق، وثباته عيه ومضاؤه عليمه فيا يقتضيه على الرغم من معارضة الصحابة فى القتال ، وميلهم إلى المهادنة رياما "هدا الأمور ، وقال فى ذلك قرلته المشهورة :

« والله لو منمونى هتمالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله وكالله المعلى، فشارك بنفسه فيها وكالت ينظم التعبئة العامة ، وللقاومة الشعبية في للدينة ثم يخرج مع الجيش للقضاء على مهاجميها ، ولقد أشفق هليه المسلمون ورجوءان يبتى قائلين : لورجمت إلى المدينة وأرسلت رجلا ؟ ا

فقى ال قولته الشجاعة السطوقة : والله لا أفعل ، ولأواسيتكم بنفسي ! ؟

وكات لهذه المواقف القريدة أرها الحيد، في قم الفتن ، وحفظ الدين ، وصون الدولة ودحر الريدين و الخارجين ، وردع المعتدين

والماقين، وغدت كلة الذين كفروا السفلي وكلة الله هي العليا والله عزيز حكيم ، الأمر الذي حدا بأبي هريرة رضي الله عنه أذ يقول :

والله لولا أن أبا بكر استحلف ما عبدالله ودفع عائشة رضى الله عنها إلى أن تقول: لما قبض رسول الله عنها إلى أن تقول: قاطبة ، وأشر بت النفاق ، والله لقد نزل بى ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها ، وصاد أصحاب عمل كأنهم معزى مطيرة حسى في ليلة مطيرة بأرض مسبحة فو الله ما ختا تقوا في نقطة إلا طار أبى بخطلها وهنانها وفصلها . إلى تألى في مشل عليا ، وصور باهرة ، يتألى فيها الإعان بالحق، والثبات على المبدأ والتضعية في صبيله ا

ما أصعب مراسها ، وأبعد طريقها . ا ولكن ما أطيب جناها . ا

بل تلك تمار الإيمان، وآثار القيم الى أرساها القرآن على مدى أربعة عشر قرنا من الزمن! وكما كانت في الأولين ستظل هي هي لمن يسمل بها في الآخرين: فمسر وعكين، وذكر وخارد، وعزة وكرامة ولآجر الآخرة خير ولنم دار المتقين لا محمداه عمدي أبر النور

#### دراسات قرآنیة :

## **الرّوح وأسبيحضارالأرواح** للأنستاذ مصطفى لطسّير

- Y -

 ويسألونك عن الروح قسل الروح منأس وإدوما أونيتم من النام إلا تليا

#### حقيقة الإنسان:

اختلف العلماء في حقيقة الإنسان اختلافا بينا ، وللمول عليه عند المحققين قولان ، أحدها: أنه جسم قوراني علوي عي متحرك غالف بالماهية لحسف الجسم الحسوس ، في الريتون والنار في الده م ، لا يقبل التحلل في الريتون والنار في الدهم ، لا يقبل التحلل والتفرق والتميزق مفيد الجسم الحسوس الحياة وتوابعها ما دام صالحا نقبول القيض الإلحى لعدم حدوث ما يمنع من السريان كالأخلاط الغليظة ومتى حدث ذلك حدث الموت لا نقطاع السريان، والروح عبارة عن ذلك الجسم اللطيف الذكور الذي هو الروح واستحسن هذا الإمام الرازي ، وقال: هو واستحسن هذا الإمام الرازي ، وقال: هو واستحسن هذا الإمام الرازي ، وقال: هو مذهب قوى شهد للطابقة لماورد

فى الكتب الإلهية من أحدوال المياة وللوت ، وذال إبالقيم فى كتابه (الروح): أنه العدواب ولا يصح غيره ، وهليه هل الكتاب والسنة وإجاع الصحابة وأدلة المقل والفطرة ، وذكر له مائة دليل وخمة أدلة .

والقول الثانى: أنه ليس بجسم ولاجمانى وهو الروح، وليس بداخل المالم ولاخارجه ولا متفصل عنه ، لأن ذلك من شأن الأجسام وليس هنو منها ، وأنه يتملق بالندن تملق التدبير والتصرف وهو قول أكثر الإلميين من الملاسقة ، وذهب إليه جاعة مرغير همنهم الأسفهانى والغزالى ومن للمتزلة معمر السلمى ، ومن الشيعة الشيعة الشيعة ومن الكرامية جاعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثر هم.

المجسمة المحسوسةالتي يعنيها الإنسان بقوله أنافقد أبطله الإمام الرازى بسبع عشر قحجة تقلية وعقلية ، منها : أن البنية متغير قزيادة ونقصا ناوذبولا وعواء فكيف تكوزهي الإنسان الذي هو باق من أول العمر إلى آخره ومنها: أنه جاء في الخبرأناليت إذا حمل على النمشء رفرف روحته فوق النمش وقال د يا أهلي ويا و لدي لا تلمين بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حمله ومن غير حله ثم تركته لغيري ، فالهناء له والتبعة على فاحذروا مثل ما حل بي ؟ فالحديث يصرح بأن شيئا غير الجسد المحمول كان يجمع للمال منحلال ومرحرام وهو ينادي أهله محذرا منأن تلعبيهم الدنياكا لعبت به ، فيكون هو الإنسان الاالجسد المحمول .

## الوح بعد فراق الجسد :

ذهب بمن الدلماء إلى مسوت الروح بعد قراقه الجسد، لأن الروح هو النفس والله تعالى يقول «كل دعس ذائقة الموت» ويقول «كل من عليها فان، ويبتى وجه وبك ذو الجسلال والإكرام» ولأنه إذا

أما القول بأنه عبارة عن هذه البنية كانت المسلائكة يمسوثون فالأرواح سمة المحسوسة التي يعنيها الإنسان بقوله البصرية أولى .

وقال بعض آخرمتهم: إذالروح لايموت للاساديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها حتى يرجمها الله إلى أجسادها ، قبار قلمنا عوتها ازم انقطاع النميم والمذاب عنها وبما يدل لذنك مارواه ابن عمر عنالنبي ﷺ أنه قال : ﴿ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عَرْضَ عليه مقمده بالذداة والدشي، فاين كان من أهل الجُنة فمن أهل الجِنة ، وإن كان من أهل النار قن أهل النـــــــــار ، يقال هذا مقمدك حتى يبعثك الله > وأنه ﷺ كان إذا زار للوثي من للؤمنين قال : ﴿ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا يسلم عليهم إلا إذا كات أرواحهم باقية ، ولأنه مِيْتَا بعد انتصاره على للشركين في معركة بدر الكبرى قام على شفا القليب الذي جمع فيه تتلى الشركين وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول لهم: ﴿ أَيْسُرُكُمُ أَكُمُ كنتم أطمتم الله ورسوله فاإنا قدوجدنا ماوعدنا ربنا حقساً فهل وجدتم ماوهد ربكر حقباً ، فقال عمر ما تسكلم من أجاد لا أرواح فيها ، فقال : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم،

ولأنه تمالى يقول «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياه عند ربهم يررقون » .

وهذا الرأى هو الصواب ، وأما قوله تمالى لا كل نفس ذائقة الموت ، فساء أن كل ذات دائنة الموت بمفارقة الروح لها ، والروح مستشى ممن يصمق عند النفخة الأولى ، على أنه لا يلزم من الصمق الهلاك والموت ، بل بتحقق بخروج الشى ، عن حد الانتفاع به .

وأما قوله تمالى «كل من عليها نان » فيجاب عنه بأن الروح ليس على الأرض حتى يلزم فناؤه، وسيأتى الكلام في مستقره عايز الأرواح بعد الموت:

قال ابن القيم : إن كل روح بأخذ من بدنه صورة يتميز بها عن غيره ، وإن غايز الأرواح أعظم من غايز الأجسام ، وأقول إنه ليس بضرورى أن يكون التمايز بينها يكون كل روح على صورة بدنه ، فقد يكون بظرق أخرى ، فقد ذكر الشيخ يكون بطرق أخرى ، فقد ذكر الشيخ مفارقتها للا بدان تتملق بأبدان أخرى مثالية حسبا يليق بها ، وإلى ذلك مثالية حسبا يليق بها ، وإلى ذلك الشهداء ، والشيخ الكوراني يشير بذلك

إلى حديث في محيح مسلم من رواية مسروق عن ابن مسعود عن سألنا عبد الله . يعني ابن مسعود عن تفسير هذه الآية «ولا تحسين الذين قتاوا في سبيل الله أموانا بل أحياه عند رجم يرزقون » فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ويناي فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك أجواف طير خضر لها فناديل معلقة تأوى إلى تلك القناديل » وفي جامع الترمذي من حديث كب بن مالك أن ترسول الله ويناي قال «إن أرواح الشهداه للرمذي من حديث كب بن مالك أن رسول الله ويناي قال «إن أرواح الشهداه في حواصل طير خضر تعلق من ثمر الجنة في حواصل طير خضر تعلق من ثمر الجنة ممناه تتناول بضها .

والقصود من ذاك أنها تكون فى أبدان على صورة الطير الخضر ويؤيد ذاك رواية ابن ماجة عن ابن مسمود ( أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير خضر > إلى غير ذلك من النصوص للؤيدة لهذا للمي عولابد أنها وهي على صورة الطير الخضر أن يكون لكل طير عشل روحا معينا ما عيزه عن غيره عن قبر في بطن أمه عالمير على محو كون الجنين في بطن أمه عولكل منها ما يحزه عن غيره عن غيره .

#### مستقر الأرواح بعد للوت :

يختلف مستقر الأرواح بعد للوت تبماً لاختلاف أصحابها ، فأرواح الأتبياء في أعلى هليين ، فقد صح أن آخر كلة تكم بها النبي و اللهم الرفيق الأعلى . و أرواح الشهداء تكون في أجواف طير خضر في الجنة تأكل وتنعم وتأوى إن قياديل تحت المرش ، لما قدمناه من الأحاديث في تمايز الأرواح .

وأرواح سائر المؤمنين في الجنة ، نس على ذلك الإمام الشافعي ، وقد أخرج الإمام مالك مرفوط « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده حين يبعثه » ورواه الإمام أحمد في مسنده ، وخرجه التسائي عن طريق مالك وخرجه ابن ماجة ورواه خلق كثير وقال الإمام التونوى : أرواح المطيعين في المواء بين السماء والأرض ، وهذا الرأى غالف تلنص الذي ذكرناه ،

وأرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وهم يقولون ربنا لاتلحق بنا إخوا ننا ولاتؤتنا ما وعدتنا ، كاجاء في حديث أم بشر.

وقيسل مستقر أرواح الموتى أسية قبورهم ، حكى هذا ابن حزم عن عامة أهل الحديث ، واستدل له بعضهم بحديث ابن عرض عليه مقعده بالفداة والمشى إذ كان من أهل الجنة ، وإذ كان من أهل البار فن أهل البار ، يقال هذا مقعدك حتى يسعنك الله تمال ، واستدلوا أيضا بأنه ويستك الله تمال ، واستدلوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، والسلام عليكم دار قوم مؤمنين ،

ورجع ابن هبدالبر أن أرواح ما هدا الشهداء بأفسة القبور ، لكنه إن أريد أن الأرواح لا تفارق الأفنية فهذا خطأ ترده النصوص ، وإن أريد أنها تكون هناك وقتا من الأوقات فهو حق كما روى هن عباهد ، الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت .

كذبك أو أريد من هذا التول أن لها إشراعًا على فبورها وهي في مقرها فهو مقبول لكن التمبير عن هذا للمني أو ذك بأن مستقرها أفتية القبور لا يصح

وعول بمض المحققين على أن الأرواح حيث كات لهما اتصال محمار أجسادها

لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى، وبذلك ترد السلام وتعرف من يسلم عليها، ويعرض عليها مقعدها من الجنة أو النار، و وقال بعضهم : لا مانع من انتقالها من مستقرها وعودها إليه في أسرع وقت بحشيئة الله وإذنه .

والحديث الذي رواء النزاء بن عارب فيصفة قبض روح للؤمن وجاء قيه ﴿ فَإِذَا انهى إلى المرش كتب كتابه في عليين ويقول الرب تعالى شأنه : دردوا عبدى إلى مضجمه فارنى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى وفی لفظ 🛭 ردوا روح عبدی إلی الأرض عَإِنِّي وعدتهم أن أردهم قيمًا ، ثم قرأً رسول الله ﷺ منها خلقناكم ، الآية . هذا الحمديث كما قال الحافظ بن رجب لايمارش الأحديث الكثيرة المسرحة بأن الأرواح المؤمنة في الجنة لاسيا الشهداء، وأما قوله ثمالى : ﴿ مَهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفَيُّهَا نميسدكم ، الآية ، فباعتبار الأبدال قال الألوسي ، والذي ينبغي التعويل عليه مع ما ذكر أنالأرواح وإن اختلف مستقرها حسب عملها لها جولان في ملك الله تعالى بإذن ربهاو مشيئته ، وهي متفاوتة في ذلك

حسب تفارتها في الرابي منه تعالى ، وإن بعش الأرواح الطاهرة لتظهر فيراها من شاء الله تمالى من الأحياء يقظـــة ، وإن أرواح المرتى تتلاق وتتذاكر ، وقدتثلاق أرواح الأموات والأحيباء مناما ، ولا بنكر ذلك إلا من يجمل الرؤيا خيالات لا أصل لهما وذلك لا يلتفت إليه ، لكن لا يلبني أن يبني على ذلك حكم شرعي لاحمال عدم الصحة وإن قامت قرينة عليها . وما صبح من أَنْ أبت بن قيس بن شماس خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسيلمة الكذاب فاستشهد ، وكان عايم درع نفيسة فمر به رجل من للسلمين فأخذها ، فبينا رجل من الجنب لائم إذ أثاه ثابت في منامه فقال له أوصيك بوصية فإياك أن تقول هذا حلم فتضيمه ، إلى لما قتلت أمس من بي رجِل من السامين فأخذ درجي ومنزله في أقصى الناس وهند خبائه قرس يُستن في طِوَله <sup>(۱)</sup> . وقد كمأ على الدرع برمة وفوق البرمة رحل ، فائت خالدا فمره أَنْ يَبِعِثْ إِلَى دَرَعِي فِياً خَدَهَا ۽ وَإِذَا قَدَمَتُ المدينة على خليفة رسول الله فيكاني فقل له

 <sup>[</sup>١] استن الفرس قس a والطول ألحبل يشه به الفرس بريمسك بطرفه ساحيه وهو يمرسي .

# علاقة التشِريع الاسلامي باليشريع الضبعي

#### للأشاؤسية عباللجهين

إن علاقة النشريع الإسلامي بالنشريع الوضي موضوع كثر فيه الجدل والأخذ والرد بين فقهاء النشريع الإسلامي وفقهاء النشريع الوضعي في جواب السؤال الآني وما يترتب عليه:

هل بين التشريمين تقارب أو تباين ألب وهل أخذ التشريع الإسلامي من القوانين

التي سبقت وجوده كالقانون الوماني أو كان تشريعا قائماً بنفسه ؟ — وهل أخذت التشريعات الوضعية الحديثة من القانون الروماني وإخوته ولا علاقة لها بالشريعة الإسلامية ؟ ـ أو أخذت قواعدها من الشريعة الإسلامية ، وثو كان هناك إجاع سكوتي على هدم الاعتراف و ، و دبين ذلك فنقول :

#### بقية المنشور على الصفحة السابقة

إن على من الدين كذا وكذا وغلال من رقيقي عتيق ، فأتى الرجل خالدا فأخبره ، فبعث إلى الديع وأتى بها ، وحدث أبابكر رصى الله عنه برؤياه فأجار وصيته ، وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره ، فيجاب عنه بأن ذلك كان بإجازة الوارث وهسو ابنته لغلبة ظن صدق الرؤيا عاقام عليه من القرينة وقو لم تجرد الرؤيا .

ملحوظتان:

(١) من قال إن الروح اتصالا بالجسد
 بمد الموت وهوالحق ، يقول إنه عام لكل
 أجزائه وإن تفرقت في الأرض .

(۲) من قال بتجرد الروح عن المبادة لا يقول بأن لها مستقرا بمدالموت، إذهم يرون أنها ليست داخل العالم ولا خارجه، والمستقر عندهم يكون البدر الذي تتملل به يك

مصطفى الطير

أولا - إن فقهاء التشريع الوضعى ينفون نفيا باقا وحسود أى علاقة بين التشريعين ، ويذكرون دائما ما درسوه في تاريخ الفيانون الفرنسي المسدني ، (كود تابليون ) من انحصار ما خذه في القوانين الآتية .

۱ --- القانون الروماني الذي كان مسولا به من سنة ٧٥٣ ق . م -- ويقول للثورخون لهذا القانون (إن واضع القانون المدنى قد اعتبد عايه في قواهــد العقود والالتزامات ) وسنرى عدم محة ذلك .

القانون الجرماني الذي كان معمولا به من سنة ٤٧٦ م في شمال فرنسا
 وعنه أخذ تامون المرف والمواثد.

القانون الكنائس الذي كان معمولا بهمن بهاية القرن الحامس الميلادي وهو خاص بالأحوال الشخصية من زواج وبنوة وأبوة الح

غ - قانون الملكية المطلقة الذي وجد بأوام لويس ال ١٤ وال ١٥ وال ١٠٠ والـ ١٠٠ ه
 ه - قانون الثورة التي قررت حقوق الإنسان ( الحرية والإخاء وللساواة ) - وللاسف حقوق الإنسان مقررة في النشريع

الإسلامی منذ وجوده سنة ۱۹۰ م ولم یکن الإسلام بعیدا عن فرنسا بل کان فیها ومنه تعلمت هی وأوریا .

وإننا نوافق على وجود هذه القوانين في أوروبا قبل وجود التشريع الإسلامي وبعده و لكن لانوافق على أذا لقانون للدني الفرنسي قد أخذ منها فقط بل أخذ من التشريع الإسلامي ثلاثة أرباعه بل يزيد. أنها و لأنه نزل من الساء لمصلحة البشرية فهو لكل الناس و لكن مقتضى المدالة و الاعتراف بالواقع يجب أن يقول الناس الحقيقة لذاتها بقطع النظر عن أي اعتبار آخر.

والحقيقة التي لا تزاع فيها أن التشريع الإسلامي وحي السباء وهو القرآذالكويم نزل على نبي الله ورسوله عمد بن عبد الله ويسائح فبلغه الناس ولا دخل له في شيء لا زيادة ولا تقصا فنزل ونشأ في الجزيرة السربية وحقق المدالة الاجتماعية في جميع نواحي الحياة في أخذ من قوانين القرس ولا من قوانين الومان ، وكان رسول الله وسلامه عليمه ببين الكريم صاوات الله وسلامه عليمه ببين

للناس ما نزل إليهم من قواعد وأحكام دإن هو إلا وحي بوحي، علمه شديدالقوى > حتى أحق بالرفيق الأعلى ، وكان أميا أم يجلس أملم ولم يتلق إرشاداً في شريعته إلا من رب المالمين .

فكان بيانه قولا وفعلا وأمراً ونهيساً وتقريراً هو السنة المحمدية وهى الأساس النانى الشريعة الإسلامية ، ثم كان إجماع المسحابة رضوان الله عليهم أجمين وإجماع من بعدهم ممن يعتد برأيهم شرها الدعامة الثالثة لهذا النشريع العظم .

ثم استحدث النساس قضایا لم توجد أحكاما أحكامها قبل فأعطاها المجتهدون أحكاما من القرآن إن وجدوا ثم من السنة كذلك ثم من الإجاع كدلك ثم استعماوا القياس فقواعد التشريع الإسلامي هي:

- ١ القرآن الكريم .
- ٧ الدنة المبعيعة ،
  - ٣ الإجماع.
  - ٤ التياس .

ثالثاً \_كان الناس يرجمون إلى رسول الله والتشريم ،

م بعده أفتى الصحابة عاعلوا ممالتابعون مم تعادم الزمن والسعت رقعة بلادالإسلام ومات الصحابة وجامت المائة التانية من التاريخ الهجرى ووجد الأعة المجتهدون، وهم كثيرون فوقفوا أنفسهم على استنباط القواعد والأحكام الفقهية من أصول التشريع، وبنى من مذاهبهم القليل أشهرها مذهب مالك ومذهب أبى حنيفة ومذهب الشافعي الح.

فالإمام مالك ولد بالمدينة للنورة وتعلم بها واجتهد ونقل الناس مذهبه إلى بلاد كثيرة خصوصا في افريقيا فقد جمهاتقريباً ومات ودفن بالمدينة .

والإمام أبو حنيفة عراق نشأ وتعسلم واجتهد ونقل الناس مذهبه شرفاً ومات ودفن ببغداد .

## كيف التق التشريع الإسلاي مالتشريع الوضعي

التقت التشريعات قديمها وحديثها في بلاد الآندنس بطريقين : نقلمادى، و نقل علمى .

النقل المادى أولا: على الرغم من أن التشريع الرومانى لم يدخل الجزيرةالعربية وعلى الرغم من ميلاد التشريع الإسسلامى

بالجزيرة المربية بسيدا عن أوريا --- وعلى ا الرغم من أن قواعدها لم يكن البشرية يد في إيجادها أو صنعها \_ وعلى الرغم من أنها هدت الناس إلى العدل والنظام المحكم لأحوال الإنسان الشخمية ـ وإنى نظام متناسق فلجاعة فأعطت كل ذي حقه ــ على الرغم من كل هذا فقد زحف التشريع الإسلامي إلى أوربا معقل القانون الروماني وإخوته ودخل بلاده منالمفربإليأسبانيا سنة ٧١١م سنة ٩٢ ه وصعد إلى الشمال فدخل فرنسا ( ليون وتور ، وبواتين ، ورفيتيون ) فأسس للسلمسون الجاممات ونبغ منهم آلاف العلماء في جميع قروع علوم الحياة ، الأمر الذي جعل دول أوربا ترسل بمثالهم التعلم في هذه البلاد فالتشرت أحكام الإسلام فحرية القرد ونظام الجاعة وإذابة الفوارق بين الطبقات التي كانت سائدة فيها ومكث التشريع الإسلامي علما وعملا محكوما به في أوربا إلى سنة ١٤٩٢ م تاريخ سقوط غرناطة أي تحسو سنة ٢٨٠ هـ.

ثانيا: كان المسلمون في الأندلس بتحاكمون بالقواعد الإسلامية على مذهب الإمام الأوزاعي الذي درسه وأذاعه صمصمة

ابن سلام ثم جاء زياد بن عبدال حمن بقواعد مذهب مالك سنة ۱۷۱ ه زمن هشام بن عبد الرحمن فانتشر وصار القضاء والفتيا إلا من إليه فسلا يقلد القاضى ولا المفتى إلا من المالكية ، وفي سنة ۲۰۰ هساد مذهب الإمام الأوزاعي ولقد اطلمت على مؤلف خلى لقدرى باشا قارن فيه القانون المدى الفرنسي عذهب الإمام أبي حنيفة لا يزيد على ۱۰۰ عذهب الإمام أبي حنيفة لا يزيد على ۱۰۰

ورقة ، بينها قارل الشيخ مخلوف المنياوي

قاضى منية ابن حصيب على مذهب الإمام

مالك فكان حسواتي أربعة أجزاء ضاع

#### النقل العلمي والعقلي :

أغلبها من دار الكتب المصرية .

لقد ثبت النقل الحسى المتشريع الإسلامي إلى محلالقانون الروماني و إخوته بالنقل التاريخي لفتحالاً بدلس ( الدكتور محد عبدالله عنان ) أما النقل العلى والعقلى فيتلخص في الآتي :

أولا : كان بالمدن الكبرى بالأندلس مدارس جامعة التعليم العالى يمكن أن تكون جامعات مثل ( قرطبة ، اشبيلية ، مالقة ، غرفاطة ) يدرس فيها مختلف العلوم

(رياضيات - طب - علوم - فلسفة - فقه علوم القسرآن - علوم الدين الح ) ، فتركت هذه للماهد آثارا في فتح أذهان الدارسين الأجانب نقلتهم إلى الانطلاق المقلى في علوم تتفق مع المقل السلم والتفكير الحر بلا إكراه على المقول بل كان الدليل القطبى الملى هو الذي يسوق المقل إلى الحقيقة .

أانسا: هذه الآثار التي نشرتها الحصارة المربية فيأوروا مهدت الهيئة العقول لقبول الانقلاب المظيم الذي أطلق عليه (عصر الهضة الأوربيسة ۽ فتناولوا بحوث علماء الإسلام وآثارهم بالترجمية إلى لغاتهم ونقلوها إلى بلادهم حيث يجتمع العلمو الدين وهكذا بعد أن كان مذهب (القانون الطبيمي ) في خالال ألق سنة مثلا خلقيا أصبح كما قال ( مين ) في كتابه ( الشرائع القدعة ) ص ٩٩ ٪ وايرايس ص ٧١ : قوة ثورية هدت معاقل الحكم للطلق وأقامت مقامها النظم الديموقراطية عن طريقا مرب فالناس كانوا في أوروباسادة وخدماوكهنة فألغى الإسلام هسذه التفرقة ناهيا عنها آمرا بالمدل والقسط وحفظ الإنسان نفسه وعرضه وماله (محاضرة الأستاذ زهدى

بكنرئيس عكة الاستئناف للدنية بيروت) صحيفة بيروت سنة ١٩٥٢ .

## كيف نصل الحكم السليم في علاقة التشريعين ؟

لقد عرفنا كيف التتى التشريمان زمانا ومكانا حسا وعقلا وعلماً \_ والآن كيف نصل للحكم السليم فى علاقة التشريمين ؟

ولكى يطمئن الباحث والقارىء إلى حكم صحيح يضم الأمور فى نصابها ويقطم طريق الجدل الرائف يجب البحث عن التشريع الإسلامي سنة ٦١٠ م وبعد ذلك ، والرجوع إلى نصوصه لمعرفة النقل والأخدذ والسرقة والاختلاس.

أولا: التشريعات السابقة على سنة مداول يمرقه الناس وتلتزم الجاعة أحكامه متداول يمرقه الناس وتلتزم الجاعة أحكامه بل كان الحكم القوة ، فالقوى قوله مسموع مطاع ونو بفير حق ، وكات القوانين الومانية والجرمانية والكمائسية في أوريا معمولا بها كما يساء سابقا، ثم جاء التشريع الإسلامي بعدها .

ثانيا: التشريعات اللاحقة لسنة ٢٠٠ م كل منها القانون الفرنسي فالقانون الفرنسي كان قانون الفرنسي فالقانون الفرنسية كان قانون المرف والموايد وكانت أوامر قد أخذ منها هيدون غيرها، وهو مايدعيه نويس الـ ١٤ و ١٥ و ١٦ وكانت قوانين المشرعون الجيد والقدامي ومن يتمصب الشيورة .

والذي بواقن المقل السابع والنقل الصحيح الدالمادة جرت المشرعين أن يأخذ القانون اللاحق من القانون السابق بعض قواعده ونظريات ، فإدا أخذ التشريع الإسلاى من القون الروماني كان محكنا ، لأنه سبقه زمانا ، ولكن هذا لم يحصل كا سبقه زمانا ، ولكن هذا لم يحصل كا سبتضع من المقارنات الآتية ، وإذا أحذ المانون الفرنسي (كودما بليون) من التشريع الإسلامي كان ذلك محكنا وقد تم بالفعل لتلاقيها في الزمان والمحكان ، وإذا أخذ لتلاقيها في الزمان والمحكان ، وإذا أخذ كان ذلك محكنا لتلاقيها أيضا زمانا ومكانا. والنتيجة الحتمية أن القوانين المتقدمة واخذت مبادئ، وأحكام القوانين المتقدمة أخذت مبادئ، وأحكام القوانين المتقدمة أخذت مبادئ، وأحكام القوانين المتقدمة

\*\*\*

قد أخذت من التشريع الإسلاي .

فقوانين العرف والعوايد وكود نابليون

الأدلة النقايسة:

قد یمکن لفائل أذبقول : ما دام الفانون الرومانی و الجرمانی والکنائسی قد سبق

كل منها القانون القرنسي فالقانون القرنسي قد أخذ منها هي دون غيرها ، وهو ما يدعيه المشرعون الجدد والقدامي ومن يتمصب لرأيهم فلابد من أدلة أخرى تمكون قاطمة جازمة تثبت الأخذ من التشريع الإسلامي ولا شك أن هدذا القول يجب أن يحل المكان اللائق به ، ويجب إذن ذكر أمثلة موضوعية توضع ذلك .

على أننا لا نكتنى بذكر أمثلة فقط بل سنأتى بالقانون للدعى الآخذ منه حتى تتم الحلقات المحكة التي لا مفر معها من الاعتراف بالحقيقة الحتمية ، وإليك بعض الأمثلة :

أولا: البيع

(۱) البيع في القانون الروماني - هو عقد بلتزم شخص يسمى البائع بنقل كل الحقوق المتعلقة بشيء إلى شخص آخر يسمى المفترى الذي يتعهد بدفع النمن نقدا عوضا عن هذا الشيء.

وقد عاق على هذا التعريف شراح أديخ القانون الروماني بالآتي :

۱ — أن المشترى ليس ملسزما بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشترى \*
 ٢ — أن عقد البيسع نفسه لا ينقل

لللكية إلى المشترى ولوكان المبيع ملكا البائع أوكان منقولا \_ (فالسيع والملكية شبآن مختلفان).

فنقل الملكية لا يحصل إلا بعمل آخر كنقل المبيع شمه في المنقولات أو بنقل جزه منه ولو طوبه أو قشة تمن من زرعه أو فرع شجرة منه ألح ... (أداريخ القانون الروماني صـ ١٩١ فوانيه)

(ب) في القانون الجسرماني التعريف واحد - وتحت عنوان (طريقة نقل الملكية بين الأحياء) قال الشراح مه أو يخ القانون الجرماني فوانيه مابلي: لافرق في نقل لللكية في التسانون الجرماني والقانون الروماني فجرد العقد بين للتماقدين لا يكني لنقل الملكية بل بلزم عمل أحد أمور ،

 ۱ - وضع الشيء المتعاقد عليه تحت يد المشترى (المالك الجمديد) بنقله إليه ولو كان منقولا.

٣ - نقسل شيء رمزى من المبيع (طوبة من الأرض \_ أوفرع شجرة \_ أو قصلة تبن بالنسبة لغير للنقول ).

٣ حسكم القاضى بنقل الملكية
 ف احتفال على أمام شهود ومراسيم الخ

فالمبع والملكية شيئان مختلفان.

هذا عقد البيع في القانون الروماني وفي القانون الجرماني السابقين في الوجود والعمل على التشريع الإسلامي وهو الذي يدعون فيه أن التشريع الحديث الفرنسي قد أخذ عبه خصوصا في المقود والالزامات وسنري أنه قد جانبهم الصواب في هذه الدعوى ، وأن هناك حقا يقف في حاوقهم لا يقدرون على ابتلاعه وهو أنه قد أخذ هن التشريع الإسلامي "

#### (ج) في التشريع الإسلامي :

البيع عقد معاوضة بين متعاقدين على غير منافع بلتزم فيه كلا المتعاقدين بنقل ملكية عوضه تلطرف الآخر، فهى مبادلة تم بإرادة الطرفين وبالمقاد البيع محيحا مستوفيا شروطه يتم نقل الملكية للمشترى فالبيع والتمليك شيء واحد، وليست الكتابة شرطا في محته، فيوجد أصل البيع ولا يتوقف على قبض شيء من الجانبين وبالعبارة والإشارة حم المناطاة من الجانبين وبالعبارة والإشارة حم المحرشي،

وبالنظر إلى هبذا التعريف تجد أن التشريع الإسلامي قد أحدث تورة عظيمة

في التعامل بين الناس قبل عقد البيع هو التمامل بين الناس قبل عقد البيع بدون ضبيعة شيء آخر إليه ، فقد خالف القانون الروماني والقانون الجرماني وبسط طرق البيع والشراء بما يطابق العقبل السلم ومصلحة المتعاقدين ولا يمكن لأحد أن يقول إن التشريع الإسلامي قد أخذ قواعده وأحكامه عن القانون الروماني أو غيره بدليل هذا المثل الصارخ المين بمدائت بين بعضهما وحتى عن معناها في عقد البيع الذي يمارسه كل مخارق عاقل صباحا ومساء وهذا قليل من كثير سنوضحه إن شاء الله أله

## (د) في التشريع الفرنسي الحديث : ( فو آنيه ) ما يلي :

البيع أن يتعهد شخص بنقل ملكية شيء محدد إلى شخص آخر نظير مبادلته بدفع تمن محدد الأول بائع والثاني مشترى م

أنه عقد يتبادل فيه الطرفان الالتزامات (نقل ملكية نظير دفع تمن )
 أنه عقد يكني الانعقاده إرادة الطرفين – وليس ما يكتب إلا لحسم الحلاف في الستقبل من إنكار أو خلاف في الشروط.

وعلى هذا فالبيع والتمليك شيء واحد والبيع تمهد من البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشترى بنفس المقد لا بانضمام شيء آخر إليه ص ١٩٥ ج ٧ فوائيه وما بمدها ، فالبيع في القانون الفرنسي سنة ١٩٠٤ م هو نفس البيع في الشريعة الإسلامية سنة ١٦٠ م فبلاشك نقل الملكية به بمجرد صحموره في نقل الملكية به بمجرد صحموره من التشريع الإسلامي وليس عن التشريع الوماني أو غيره كا يدعون حوائرجع إلى ما يقوله نفس علماء القانون الوضعي:

فنى صـ ٩٩٢ه ج ٢ تاريخ القانون الفرئسى ( قوانيه ) ما يلي :

الفرق بين الفانون الفرنسي والروماني أنه يوجد بينهما شيئان أساسيان ها :

۱ -- فى القانون الرومانى \_ البائع ليس مازما بنقل الملكية إلى للشترى \_ فقط ينقل إليه كل الحقوق التى تكون له على العين المبيعة \_ وما فى القانون الفرنسى فبالمكس فالبائع يتمهد بنقل الملكية اليه ينفس عقد البيع .

لقانون الروماني متى كان البائع
 مالكا للبيع عالبيع لا ينقل لللكية بنفسه

إلى المشترى ـ فالملكية لاتنقل للمشترى الاباستمال أحداً شياء لنقل للمكية فتكون القاعدة أن البيم والملكية شيآن مختلفان وفى القاتون الفرنسي بالعكس ـ البيم ونقل الملكية الفظان مترادفان .

فتى وقع البيع على جمع محقق وكان البائع هو المالك الحقيقي يمر الحق إلى المشترى نتيجة الاتفاق بمعنى أن البيع ونقل الملكية متساويان اه.

وهذا ه التول من عاماتهم صريح بعدم وجود علاقة في هذا الموضوع بين القانون الجرماني ، هؤلاء الذين يدعون أن أصل العقود والالتزامات في يدعون أن أصل العقود والالتزامات في القانون الموماني ، فلم يبق شك في أن مأخذ هذه النظرية (عقد البيع) مأخوذ من النشريع الإسلامي نصا وروحا وما قيل غير ذلك فهو باطل لا سعد له من الحقيقة .

ولكن الحقيقة تظهر والحق ينتصر مهما طغى عليه الباطل .

وقد قال بمض للشرعين الوضعيين أن الشريمة الرومانية أحسد للصادر للشرائع اللاتينية لازالت موضع يحث وعناية وموردا لتطور القوانين فى الأمم السابقة بينا الشريعة الإسلامية لم يكن لها نعيب من عناية المؤرخين من علماء الغرب ولم تتناولها أبحائهم بمثل ماتناولت به الشريعة الرومانية ولو فعارا ذلك لوجدوا مثلاحيا لايقل في سعته ولا في ميدان نفوذه وتطوره عن القانون الروماني ــوقد أخذ فقهاء الإسلام وأهسل الرأى فبهم أبحاثا لاتقل عن أمثالهم من علماء الغرب في التشريع الإسلامي حتى أصبحت شريعة عالمية سادت العالم الإسلامي ونفذت إلى المائم الأوربى فبثت فيه اللهطبة الفكرية واقتبس منه للبادىء والأحكام التي لم تكن في القانون الروماني ففاقت الشريمة الإسلامية النشريع الرومانى لأنها فتبحت عصرا اجماعيا جديدا أو جاءت بدين عقلي جدید ونظام همرانی لیس له نظیر الخ (جريدة بيروت سنة ١٩٥٢ محاضرة في الجامعة الأميريكية).

سيد عبدالله مسين

## الأحث لاق والسِّالوكث الاحت ماعي ملت ذمت بمالاتين

تنظيق الصفات العامة التي تتصف بها الظاهرة الأجلاقية ، وعبار هاظاهرة الإجلاقية في الظاهرة الأخلاقية ، وعبار هاظاهرة الأخلاقية تنبيع من المجتمع ، وتحددله قو اعد الساول الخاصة بها ، فالظاهرة الأخلاقية عامة شاملة يسلكها أفر ادالمجتمع الواحد عالم من صفات إنسانية عسيره ، والظاهرة الأخلاقية إلى المية يلتزم باتباعها هؤلاء الأفراد وتسيطر عليهم بشكل تصبح معه الأقراد وتسيطر عليهم بشكل تصبح معه عادة اجتماعية متبعة ، والظاهرة الأخلاقية تاريخية لها جنور عند عبر الأجيال السابقة فتحتفظ تبعاً قدتك بجل مقوماتها وأبوز صفاتها ، وقد يطرأ عليها بعض التعديل ومتطلبات الإنسان المتجددة دواما .

و يمكن أن نسيف إلى محات الظاهرة الأخلاقية بمضالصفات الآخرى كالمثالية ، عمني أنها تتجه إلى مثل أعلى تتخذ منه رقيبا عليها ومتطلعاً تحاول الوصول إليه ، وكالشمولية بمعني أن عناصر هذه الظاهرة

تعتبد على بعضها بحيث يمكن أن يخليط من قيمتها غياب بعض هــذه العناصر ع ومثال ذلك إذا توافرت صفات كالأمانة والمدالة والصدق وغابت صفة كالرحمة أو المفة تعرضت عده المناصر التقويش والحدم ، فهناك تكامل بين عناصر الظاهرة الأخلافية تجمل منها «كلا» واحدا يعتبد بعضه على بعضه الآخر .

ومن الصحيح أنه لا يمكن .. في مجتمع واحد أو في أفراد بيئة واحدة .. أن توجه هــذه الصفات على مستوى المموم الذي ليس ممه شدوذ ولــكن من الحقيقي أيضا أن توافرها بشكل غالب يجمل لهذه الظاهرة الأخلاقية وجودا فعالا مؤثرا يهدف إلى خير هذا المجتمع أو هذه البيئة ،

ولقد عنيت الأديان جيمها ، تملذاهب الأخلاقية الوضعية فيا بعد بالظاهرة الأحلاقية ، وكان جماعها في الإسلام مذهبا متكاملا يرقى بالجماعة البشرية إلى مستوى الإنسان الأعلى الذي يحرص على خير نفسه؟ وخير عجمعه الصغير وعجمعه الكبير .

وقد احتوى الإسلام مبادى و أخلاقية تشمل حياة الفردوحياة الجاعة ، ورسم لها قواعد في الساوك وللعاملات تكون في النهاية حصيلة الدين كله من شرائع وسنن ويكني أن الرسول الأعظم وهسو عاتم الأنبياء ، وجامع فضائل من سبقه ، وملهم من لحقه من المشرعين ، إنحا بعث ليتم مكارم الأخلاق ، ولذلك كانت صفته ومنزلته في القرآن الكريم « وإنك لعلى خلق عظيم » . (١)

وقد عنل هذا الخلق فيا وضمه الإسلام من تماليم وقواعد شاملة للساوك الإنساني، ومناهج دقيقة للأخلاق والحقائق الأحلاقية في مجالي الروح والمادة.

وما فعل علماء الإسلام فيابعد ، كالفزالي وابن سينا وابن رشد وغيرهم ، غمير أنهم قبسوا من هذه المبادىء أسس نظرياتهم ، ويكنى أن تذكر منها ما ذكره الغزالي (حزء أنى ص ٤٩) من أن أمهات الأخسلاق وأسولها أربعة هى : الحكة والشجاعة والعقل ، والمعللة فنفس وقوة بها تسوس الغضب حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب

والشهوة ، والشجاعة هي انقيادقوة الغضب للمقل في إقدامها وفي إحجامها ، والعفة هي تأدب قوة الصيوة ، بتأديب المقسل الأربعة تصدر الأحلاق الجيلة كلها فيحصل منها المرء حسن التدبير والكرم والشهامة والاحتمال والثبات والحياء .. إلخ ومَذَكر أيضا لظرية الوسطية عنسدابن مسكوبه (ولد ٤٢١هـ) وذفك في كتابه تهـــذبب الأخسلاق ( ص ۲۰ ) وهي نظرية تقول بأن الفضائل أوساط بين أطراف وهسذه الأطراف هي الرذائل ، كالسكرم وسطين البخلوالإسراف، فيقوله تمالى ﴿ وَلا تَجْمَلُ يدك مفاولة إلى هنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعب ماوما محسيب وراء (١) وإذكان ابنءسكويه قدرجعتها فيابعد فأمثال هذا الفكر الإسلامي، وغيره من فكر لحقه في الفرب ونذكر قيه فظريات دوركايم وبيسال وليني بربل وكات وهو بز وراسل. إلخ هذا الفكر الأخلاق كله إنماياً خذمبادئه منمواصفات اجتماعية عامة تمسارف طلبها الممكرون والملماء وأتخذوا منها محسات طامة أيمبز الظساهرة الأخلاقية ، وهذه المات \_كما ذكرت\_

<sup>[</sup>١] الإسراء ٢٩٠٠

تأخذ كل مقوماتها من مبادى والدين الدين الإسلام الحنيف والباحث المصف أن وجع إلى هذه المبادى والإسلامية ليحد فيها جاع الفضائل الإنسانية ومن أهمها مبادى والمنسولية والمجهود والجزاء.

فلنرجع إلى القرآن والسنة لنجدالدعوة الأخلاقية تحتل فيهما المكان الأسمى، فقد سئل الرسول الكريم عنأكثر ما يدخل الجنة فقال: (تقوى الله وحسن الحلق) رواه الدينمي في الفردوس ، وقال في حديث آخر: (أكل للؤمنين إيمانا أحسم خلقا) أخرجه الترمذي والحاكم ، وفي حديث ثالث يقول: ﴿ إِنَّ أَفْرَبُكُمْ مَنَّى مُجَلِّسًا أَحَاسَنُكُمْ أخلاتا للوطئون أكنانا ، الدين بألفون ويؤلفون )كتاب التاج جـ ٥ ص ٩٥ ، وفي حديثرابع يقول: ﴿ إِنَّكُمْ لَا تَسْعُونَ الناس بأموالكم ولسكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق )رواه أبو هريرة، ولمل الحديث الآئى الرسبول الكريم يجبسم أكثر فضائل الأخلاق ، فقد قال جابر بن سليم : ركبت مقودى وطلبت رسسول الله صلى الله عليه وسلم كانخذت مقودي بباب للسجد وداوأى على الرسول

نَا إِذَا هُوَ جَالَى عَلَيْهُ ۽ يُردُ مِنْ صُوفَ قَيْهُ طرائق حرققلت: السلام عليك بأرسول الله فقال: وعليك السلام ، فقلت: إنامعشر أهل البادية قوم فينا الجفافعلني كلات ينفعني الله بها ، قال: ادن ( ثلاثا )فدنوت فقال : أعد على فأعدت عليه فقال : (اتق الله والأتحقرن من للعروف شيئًا ، وأن تلتى أخاك بوجه منبسط ، وأذ تفسرغ من دنوك في إناء المستسقى ، و إنَّ امرة سبك بما لم يعلم منك فلاتسبه بماتعلم فيه ، فإردالله جاعل لك أجرا وعليه وزرا ، ولا تستىق شيئا نما خواتك الله تمالي) أخرجه أبو بكر البزار في مسنده وقد سبقت مثل هذه الماني الشريقة ماجاء في محكم آيات الله ، ومنها قوله تعالى ﴿ خَذَ النفو ، وأمر بالعبرف ، وأعرض عن عن الجاهلين ﴾ (١) ، وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَبِيْتُمْ بِنَحِيَّةٌ فَمِيْوًا بأحسن منها أو ردوها ¢(٢) ، وقوله تعالى < وقولوا للناس حسنا > (<sup>3)</sup> :

<sup>[</sup>١] الأمراب : ١٩٩٠

<sup>[</sup>٧] الور . ٧٧ .

<sup>[</sup>۴] النياء: ۲۸ .

<sup>[</sup>٤] البقرة : ٨٣ -

هذه الأيات الكريمة والأحاديث النبوية تدعو إلى أعظم مبادىء الأخلاق ، ومن أجل هذه المبادىء أيضا إنكار الدّات ، والتماطف، والتراحم، والتسامح، ولين الجانب ، وحسن القول والبعد عن فحشه و بسط الوحه ، والتقريب بين القاوب . لا عبز ، وقوة لا ضعف ، وكرم لا يخل ، وإحسان لا شبح، ورحمة لا قسوة، وود

لا بنضاء ، وصبر لا تهور ، وعدل لا ظلم، وصدق لا ادعاء ، وعلم لا جيل ، وسلام لاعدوان ومن استوعب همذه المباديء فقداستوعب مكارمالأخلاق وتحلي بأطيب السلوك واحتل فى المجتمع مكان الصدارة د ومن يؤت الحكة فقد أو تي خبر اكثيرا، إِنَّ الإسلام دبن عزة لا ذل ، وقدرة وما يذكر إلا أُونُو الألبساب <sup>(1)</sup>

محدكال أذريع

عَالَى تَمَالَى :

د قل إنني هدائي ربي إلى صراط مستقيم ، ديناً قيا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين . لاشربك له وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين ، .

( سدق الله العظيم )

<sup>.</sup> The : 2,40 [1]

## فى تاريخ (التصوّف الالايب الدى الدناذ ندالدى شريب

#### - r -

ع -- ومن أقدم الآراء التي قيات وأطرفها ، رأى ذكره أبو الريحان ابيروني المنجم صاحب تحقيق ما البند من مقولة مقبولة في المقل أو مرذولة ، وللتوفي في حدود سنة - 23 ه من « أن هذا اللفظ إما هو تحريف لكلمة (سوف) البواانية التي تمنى الحيكمة .

يقول البيرونى : « إن من البونانيين من كان برى الوجود الحقيق الملة الأولى فقط الاستغنائها بذائها فيه وحاجة غيرها فيره فوجوده كالحيال فيرحق ، والحق هو الواحد الأول فقط ، وهذا رأى السوفية ، وهم الحكاء ، فإن «سوف» البولانية الحكمة وبها سمى النيلسوف البولانية الحكمة وبها سمى النيلسوف ولا يلاسوها ، أى عب الحكمة ، ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم حوا ياسمهم ،

ويرى البيروني أن التصحيف دخل هذا الاسم بعد ذلك فقال مقسراً ومعللا :

د ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم (التوكل) إلى الصفة وأنهم أصحابها في عصر النبي والله على عمل بعد ذلك فصير من صوف التيوس » .

و يرى الدكتور عبد الحليم محود أذرأى البيرونى حمل طرافته لا يستقيم لسبب بسيط، وهو أن التسمية بالصوفية كانت موجودة قبل ترجة الحكمة اليونائية إلى اللغة العربية فالبيرونى يقول: « ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم محوا باسمهم » ورأى البيرونى إذن لا يستقيم إلا على أن هذا القفظ فشأ في الإسلام بعد أن عرفت الكلمة اليونائية ، وهرف ممناها وتداولتها الألسنة ولا كتها الأفوادوأ لقت معناها المقول ، أى حوالى منتصف القرن الكلمة عرفت قبل ذلك بكتير (1).

[1] الدكتور عبد الحايم عجود: المنقذ من العملان
 مع أبجات في التصوف: ١٥١ ، ١٥٢ الطبعة الحاسبة
 منة ١٣٨٥.

الرأى بوسف قون هر J. Von Hammer أَنْ كُلَّةَ ﴿سُوفَى وَ﴿سَافَى مُشْتَقَّتُانَ مِنْ الأصل اليوناني لكلمتي ﴿ سوفوس ﴾ و لاسافوس).

ولكن هدذا الرأي رده للمتشرق أو اك Thaluck في كتابه من السوفية (٢) ع ودافع عنه وصوبه ادلبرت مركن Adelbert M-rx في كتابه عن تاريخ التصوف (٣).

وفي سنة ١٨٩٤ استقر الأمر على بطلان ذلك الرأى ، فقد دلار الأستاذ تولد كه \_ في مقاله الذي أشير إليه من قبل - على أذ كلة «سو قوس» لا أصل لها في الأرامية و إذن فليس من السيل أن يقلن الرء انتقالها إلى الملفة العربية . ثم إن الأرامية والعربية . قد دخلتهما كلتي (حوفيستس) : معلم حكة و (فيارسوفس: عب الحكمة ، اليو تانيتين وفي اللغة المربية قويل حرة (سبحما)

[١] آتار فرالكواب القارسية Geochichie der Schonen Persiens, p. 346.

Suffamus, p. 30, [\*]

ldee und gundttmien tiper sigemeinen gesichichte der Mystit, p. 31, f

وقد نادى من بين الستشرقين بهدا السين كما كان الشأن في جميع الحكايات اليونانية للماثلة التي هربت ، ولم يقابل في كتابه عن الأدب المارسي (١). فيو مذكر الصادء فار أن كلة وصوق، كانت مشتقة عن أصل يوناني لكان بدؤها بحرف الماد - بدلا من المين ـ شذوذا من القاعدة التي جرى عليها المرب في ثمريب أمثالها من الكلمات اليو نائية .

ثم إن الاشتقاق من الكلمة اليونانية «سوقوس» لا نُجِدله ما يُجِمله محتملا في نفسه ونيا الاشتقاق من الكلمة العربسة «صوف» تؤكده للصادر الم بية (١) .

ه - وقد حاول الستشرقون كذاك ألت وبطوا بين الكلمة البوثانية دتيوسوفيا Thearophia وهي كلةمركة من جزأين «تيوس: الله € و دسوقيا : حكمة ؟ والمني الحكمة الإليبة والقول باشتقاق التصوف من هذه الكلمة مردود وهو واضح مفهوم مرس الردعلي رأي البروني ورأى عمرء

٣ ٣ وهندي أن الكلمة \_ من حيث الاشتقاق اللغوى ... مأخو ذة من السوف وإن رويت أقوال في كراهة لس الصوف

<sup>(</sup>١. مجلة المشعران الألمانية سنة ١٨٩٤ س 20 وما يعدما .

فقد قال التوري لرجل رأى عليه صوفا: « ارم بهذا عنك فاينه بدعة (١) »، ومعنى ذلك عندى أنه علم محدث على الرهد.

وفي سنن أبي داود وابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي والله عنه أن النبي والله عنه أل النبي والله على الأمبياء: قل المدن يتفقهون لغير الدين ، ويتكلمون لغير الدين ، ويتكلمون لغير الديا بعمل الآخرة ويلبسون الناس صوف السكباس وقاوبهم كقاوب الذاب ، ألسنتهم أحلى من العسل وقاوبهم أمر من العمير ، إلى يخادعون ، وبي يستهزئون ، لأتبعن لهم فتنة تدع وبي يستهزئون ، لأتبعن لهم فتنة تدع الحكيم حيرانا) (") .

وهذا الحديث \_ إن صح \_ ينصب على الرياء في اللبسة لا على اللبسة ذاتها .

وقد قبل : إن هـ ذا الرى شائع بين رهبان النصارى ، يقول الجاحظ : د إن النصرائي بلبس الصوف حين يتنسك »(٣) وعلى هذا الأساس كرهه بمن التابمين ، فقد ذكر أن حاد بنسلة البصرى (تسنة ما ١٩٧هـ) دخل عليه فرقد للسيحى (تسنة

۱۳۰ ه) وهو أحد تلاميذ الحسن البصرى فقال له : دسم عنك هذه النصرابية هذاك لا عنم من محة الاشتقاق ، وقيام الاستمال ، وللشابهة في الزهادة والنسك يين صوفية الإسلام ورهبان للسيحية .

ومع ذلك نا<sub>م</sub>ن هناك نصوصا تدل على تحبيذهم لبس الصوف .

(1) فقد روى أبو موسى الأشعرى ، وهو من أهلالصفة في مرتبة عمر لرسول الله قال: كان النبي مَصَّلِيَّ يلبس الصوف ، ويركب الحار ، ويأتى مدعاة الضميف (٢). (ب) ويقول الحسن البصرى : « لقد أدركت صبعين بدريا ما كان لباسهم إلا الصوف (٢).

(ج) ووصف أبو هريرة فصالة بن عبيد أهمل الصفة فقال : «كانوا يخرول من الجوع حتى تحسيم الأعراب مجانين ، وكان لباسهم الصوف حتى أن بمضهم كان يعرف في ثوبه فيوجد منه رائحة الضأن إذا أصابه الغيث (٤) .

<sup>[</sup>١] تهذيب التهذيب: ٣٤/٧

<sup>[</sup>۲] حياد الحيران : ۲/۲ .

<sup>[</sup>t] الجوان: ١٠٢/١ ·

<sup>[</sup>١] بالرة للعارف الإصلامية : مادة تصوف .

<sup>[</sup>٧]الترف: ٧ ۽ موارف قبارب: ٧٧٧

<sup>[</sup>٣] التعرف ٧ ٤ : موارف الفارف ١٢٨.

<sup>[</sup>٤] اللم : ١٣٣ د تاريخ بنداد : ٢٧٩/٠ ع مرازف المأزف ١٢٨/١ .

فالأظهر إذن \_ إزفيل بالاشتقاق \_ أنه من الصوف ، وهم فى الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى ئبس ناخر الثياب إلى ثبس الصوف (1).

#### تعريف التصوف :

أدرك السوفية منذ حاولوا أن يجملوا من التصوف علما يتمدون له القواعسه ويضعون له الضوابط ، وذلك في مطالع الترن الثالث ، أدركوا أن تعريف التصوف بالحد أوبالرمم بأمه عسير ، وقد أباب عن التصوف ، ماهو ، جماعة بأجوبة مختلفة منهم إراهيم بن المولد الرق (ت ٢٤٢ه) أجاب عنها بأكثر من مائة جواب (٢).

ويرى أبو حفص السهروردى (ت٦٣٧هـ) أن أفوال المشايخ عن ماهية التصوف تزيد ألف قول (\*).

وقد واجهت هذه المشكلة ، مشكلة وضم تمريف جامع مانع التصوف ، الأستاذر . ا . نيكولس في مطلع هذا الترن ـكا أشرنا إليه من قبل حدين حاول

[٣] ٢ عرارف المارف ١ ١٣٩٠،

أَنْ يُخْطَطُ لَتَعْرِيفَ التَّصُوفَ فَأَكْتَنَى بَرَّتَهِ إِمَّا تُرتيبًا تَارِيخِياً يَلِثَى الضَّـــوَّةُ عَلَى تُطُورِ التَّصُوفُ وَتُعُوهُ (١).

ولمل ذلك مرجمه أن التصوف حال ، أعنى أنه تجربة ذاتية عربها صاحبها ثم يعبر عي مذاقاته وانفعاله بالتجربة ، بعد أن تفصل عنه ومن هنا كانت التعاريف متعددة بتعدد الصوفية ، بل هي متعددة بتعدد أحوال كل صوفي ،

وبرغم أن التصوف عال وأنه ذاتي لا موضوعي فإن بين هذه التمريفات قدرا مشتركا من للشابهة يهيى، لباحث التصوف أن يستخرج منها تعريفا يضبط أنواعها.

يقول أبوحنس السهروردى: (أقوال للشائخ فى ماهية التصوف ... لذكر منابطا يجمع جل معانيها ، فإن الألفاظ وإن اختلفت \_ متقاربة للمانى ، فنقول: الصوق : هو الذي يكول دائم التصفية ، لايرال يعنى الأوقات عن شوب الأكدار، بتصفية القلب عن شوب النفس، ويمينه على هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه، فبدوام الافتقار بنتى من الكدر، وكالما

<sup>[1]</sup> متعمة امن حلدون : ۲۷٪ ، عوارف المبارف 1[۲۷۰ ،

<sup>[</sup>۲] و سالم ۲۷ .

Jras, 1906, P. 303 [v]

تحرك النفس، وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافدة ، وفر منها إلى ربه فبدوام تصغيته جميته ، ويحركة نفسه تعزقه وكدره ، فهو قائم بربه على قلبه ، وقائم بقلبه على نفسه (۱) .

وما ذكره أبو حفس المهروردي أشبه بالشرح منار بالتعريف ، ثم إن دوام التصغية وإن شعل المجاهدات إلا أنه يففل العامل النفسي الذي هو كالسب وللدخل التصفية وهو عادة يسبق ساولة الطريق ، وهو لا يحدد الغاية التي يعلمه إليها الصوفي ، ولا المذاخات التي يصل ، والمتامات التي تصفي عليه ، والماوم التي تكشفت له ، فهو هندي ليس تعريفا بالحد ولا بالرسم إضا هو شرح لبمض مراحل التصوف وخصائصه

وقد حاول بمن الباحثين المعاصرين (٣)
أذ يضع تصريفا جامعا مانما حين قال :
د التصوف تيقظ فطرى بوجه المقس الصادقة
إلى أن عجاهد حتى عمظى عذا قات الوصول
فالاتصال بالوجود المطلق > "

وهذا التمريف وإن وضع فيه الجهسد

الملي إلا أنه يمسدق بالنسبة التصوف الإسلامي ، على فقرة متأخرة فيه هي القارة التي تبدأ بمد الترن التأبي ذلك أن الاتصال بالوجود المطلق وما تحته من مسدلولات فلسفية مختلفة ، لم يعرفه الزهاد والنساك الذين حفل بهم القرنين الأولين بمد الهجرة. وأنا أسوق تمريفا آخم التصوف الإسلامي - عمداه المعلى بواحل أن أوفق به إلى الكشف عن ماهية التصوف فأقول: د التصوف هو الزعاج في القلب يدفع صاحبه إلى سلوك طريق التكل والتحقق، فالانزعاج في القلب عثل للرحملة الأولى في التصوف و حرجلة الاستعداد القطري أو الدافع الذي يحمل الصوفى على أن ينظر في أمره في الحياة أو يعيد تقدير موقفه كما يقولون،وهوالمفتاح الذي يفتح به باب التوبة أم ما يلجا من مراحل الطربق "

وأنا أعنى بالقلب ما يمنيه منه الصوقية ، وهو مزيج من المشاعرو الإدراكات لاهذه النضلة المنو برية في الصدر .

و «ساوك الطريق» بشمل عصور التصوف كلها ، ما كان منها قاصرا على الرهد العملي وما شمل منها الرهد وفلسفة الرهد ا

<sup>(</sup>۱) موارق المارق ۹ م ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢) ٢ سبيولي، تشأة النصوف الإسلاي ١٤٨.

و «التكمل والتحقق » هى الفاية التي هدف إليها الصوفية منذ أخذوا أنضهم باتباع شريمة الرسول الكريم في حياته وبعد وفاته "

وهذا الهدفقد تطور وتغير، ولكنه ظل عند أهل كل عصر غاية ، هي الكمال الذي يمكن أن يتحقق به الإنسان \*

أما التصوف - بالمعنى العلى ، فهو ، علم شرعى يرسم للسائك طريق التكل والتحقق وقد من بنا أن التصوف يعتبر والصوفية جيما وكذتك الباحثون المحايدون كابن خلدون ، من العلوم الشرعية الحادثة في المه الإسلامية ، وأنه إذا كان الفقة علم الأحكام الشرعية الظاهرة ، فإن التصوف علم الأحكام الشرعية الباطنة ، و يممنى أوضح أن الفقه علم الأحكام الشرعية الباطنة ، و يممنى أوضح أن الفقه علم الأحكام الشرعية الباطنة ، و يممنى أوضح أن الفقه علم الأحكام الشرعية الباطنة ،

وطريق التكل والتعقق الذي يرجمه التصوف السالك عنتلف باختلاف المصور والسالكين فالطرق إلى الله بعدد أشاس الخلائق كما يقولون. ولكن قيد الحدف وهو التكل والتعقق. يخرج الطرق التي لانتلام ممه ولا سندلها من الشريمة.

علم الأحكام الشرعية الخاصة بالقارب.

ومع هسدا الم في سأسوق تماريف التصوف تبدأ من أواخر القرن الثاني و تنتهى في منتصف القرن الخامس الهجري وهذه التمريفات مقيدة في ملاحظة التطور التاريخي ، وإدراك المناصر الطارئة على الثانية الإسلامية .

١ – عبدالواحد بنزيد ( ت ١٧٧ هـ).

فيل لمبد الواحد بن زيد نمن المعوفية عندك؟ عقال : « القائمون بعقولهم على همم عوالما كقو زعليما بقاربهم المعتصمون بسيدهم من شر نفوسهم هم الصوفية ع(١). ٢ — معروف الكرخي (ت٢٠٠ه). « التصوف الأخذ بالحقائق والياس بما في أيدي الخلائق ع(١).

۳ — سرى المقطسى (ت ٢٥٧ه).
التصوف اسم لثلاث معانى ، وهو الذي لا يطنى، نور معرفته ، نور ورعه ولا يتكلم ببانان في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله » (۲) .

ع – أبو الحسين النورى أحمد بن عمد (ت ١٩٩٥)

[۱] اللم ۲۰ -

[٧] ارسالة الفديرية ١٩٥ ، عوارف المارق ١٩٩/١ . [٧] ارسالة القديرية ١٢ .

(۱) سئل أبوا لحسين البوري ما التصوف؟ فقال : « أو لشكل حفل قانفس ه (۱) .

- (ب) سئل الدوري عن التصوف فقال:
   د ليس التصوف رسوما ولا عاوما و لكنه
   أخلاق > (۲).
- (ج) قال النورى: « التصوف الحربة والمروعة و رك التكلف والسخاوة ع (٢٠٠ .
  (د) وقال: « النصوف كراهية الديبا وعمة المولى » (١٠٠ .
- (ه) وقال: « قعت الصوقى السكون هند المدم والإيثار عند الوجود ؟ (ه) . (و) سئل النورى عن الصوقى فقال: « من صمع السماع وآثر الأسباب (٢٠) .
- (ز) الصوفية قوم خلصت أرواحهم عن كدورة البشرية ، وصفت من آفات النفس ، وتحررت من الهوى ولذلك كالوا فيأول صف وأعلى درجة ، قد تحلوا عن الكل إليه ، قليسوا سادة وليسوا عبيدا (٧) .

(ح) الصوتى من لا يملكه شيء ولا يملك هو شيئنا<sup>(1)</sup> .

ه – رويم البفدادي (ت٣٠٣هـ):

(۱) التصوف مبنى على ثلاث خصال:

التمسك بالفقرو الافتقار ، والتحقق بالبذل

والإيثار ، وترك التعرض والاختيار (٢٠) .

(ب) التصوف استرسال النفس مع الله تمالى على ما يريد (٢) .

٦ – أبو بكرالكناني محد بن على

ابن جمدر (ت۲۲۲ه):

(۱) سئل عن الصوفى فقال : « من عزفت نفسه عن الدنيا تطرفا ، وعلت همته عن الآخرة ، وسخت نفسه بالكل طلبا وشوقا إلى من له الكل (1).

(س) التصوف خلق فنزاد في الحلق ، فقد زاد عليك في الصفاء (۵) .

٧ - أبو يكر القستاني الفارس (ت ديد ٢٤٠هـ):

- 1141

- (٤) طبقات السابي ٧٧٧ -
- (٠) ألرسالة القديرية : ١٦٦٠ .

- (١) التعرف ٩٠ طبقات الدلمي ١٩٦
  - (۲) طبقات السلم، ۲۳۷
    - (+) تذكرة الأولياء.
      - (٤) تدكرة الأولياء
  - (a) الرسالة القشيرية
  - (٦) الرسالة اقتدية ١٩٦٦.
    - (٧) تذكرة الأولياء.

<sup>(</sup>١) تدكرة الأولياء .

 <sup>(</sup>۲) الرسالة التشيرية ۱۳۵ موارق المارف:

<sup>(</sup>٣) عوارف المارف ١ | ١٧٤ .

تال بمضهم - أبو بكر الطمستاني -التصوف كله اضطراب عاردًا وقع السكون فلا تصوف ،

قال السهروردى \_ أبو حقم عمر بن محمد بن عبد الله ( ٥٣٩ – ١٣٢٠ ) تعليقا على ذلك :

السر فيه أن الروح مجذوبة إلى حجابه (٢).

الحشرة الإلهية ، يعنى أن روح السوق
متطاعة منجذبة إلى مواطن القسرت ، كشف (٤) و
وللنفس بوضعها رسوب إلى عالمها وانقلاب
على عقبها ولا بد للصوفى من دوام الحركة
بدوام الافتقار ودوام القرار وحسن التفقد
من الصوق .

٨ – أبو القاسم النصراباذي إبراهيم

ابن محمد بن محمويه ( ت ٣٦٣ هـ ) :

أميلاتموف ملازمة الكتابوالسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ، ورؤية أعدار الخلق ، وحسن صحبة الرفقاء والقيام بخدمتهم واستعمال الأخلاق الجيلة والمداومة على الأوراد، وترك ارتكاب الرخص والتأويلات .

(۱) عوارق المارف ۱۲۲ (۱

نا<sub>ه</sub>ن فساد الابتداه يؤثرنى الانتهاء <sup>(۱)</sup>. ۹ – أبوالحسن على بن يراهيم الحصرى (ت ۲۷۱ هـ).

(أ ) الصوفي لا ينزعج في الرعاحه ، ولا يقر في قراره . (٢٦ .

(ب) الصوفى وجده وحود وصفاته حجابه (۲).

(ج) الصوق إن وصف جعد وإن أنجلي كشف (٤) .

(د) قال أبو نصر السراج قلت للحصري من الصوق عندك ؟ فقال الذي لا تقله الأرض ولا تظله الساء (الرسالة ١٦٦ كال) القشيري إنما أشار إلى حال المحو.

(ه) الصوفى لا يوجد بعد عدمه ولا يمدم بعدم وجوده قال الأستاذ أبوالقامم القشيرى وهذا فيه إشكال ، ومعنى قوله لا يوجد بعد عدمه أى إذا فنيت آفاته لا تعود تلك الآمات ، وقوله : ولا يعدم

<sup>[</sup>۱] طبقات السلم 88.4 سائر سالة الفصيرية ٣٩ [٢] مُباتِث المسلمي 88.4

Str. Perri min. [1]

<sup>[4]</sup> طيقات السلم ۽ 44ع

<sup>[3]</sup> طبقات السامي : ١٩٩٦

بعد وجوده يمنى إذا اشتقل بالحق لم يسقط بسقوط الحلق ، فالحادثات الاتؤثر فيه. (١)

أبوالحسالخرةاني (ت١٤٥هـ)

(١) ليس الصرق عرقمته وسجادته ،
 ولا رسومه وعاداته وإنما الصوق من
 لا وجود له .

(ب) الموتى بهار لاحاجة له إلى شمس وليل لاحاجة له إلى قرء ومعدوم لاحاجة له إلى وجود . (٢)

وليس من المسير على من يستعرض كتب التصوف أن يضيف إلى هسده التعريفات كثيراغيرها وقد أرجع بمضهم السبب في كثرة هذه التعريفات إلى أن

[۱] الرسالة التشيية : ۱۹۷ [۷] همات الأنس : ۲۷۷

التصوف حال (1) يمنى بذلك أنه رياضة ذاتية يأخذ بها الشخص نفسه فيكون له بسبب ذلك من المواجيد مايمبر عنه فى مثل هذه التمريفات ا

والتموف وإن كان تجربة ذاتية عبر الصوفية عن مواجيده فيها إلا أن ذلك ليس معناه أنه ليس وراء هذه التجارب حقائق موضوعية وإلا كان كلام الصوفية واقما على أشياء لا تحقق لها، وإنما المقان في تجارب الصوفية وأحوالهم هو الشآن في أحوال عبلم النفس وما يقع الأصابه و دارسيه و كذلك علم الأحلاق وما يشبهما من المارم الإنسانية ما

نور الربق شريبة

[۱] أبو العلامفيق ، التصوف ثورة الإحسائم
 الروسية ۲۸

## أميرالمؤميت بن في الحذيث لفضياً الدكود عبدالحايم محود الأجوالعام فيط التوناليشريية

- Y -

 الله من أبة على أهل الإسلام بمنيان التووى » المال بن عمران

أما يحبي بن سميد القطان فايه يقول: د ما رأيت أحفظ من الثوري > ۽ لقد كانت فاكرة سفيان مهيأة بالفطرة لكى تجمل من سفيان إماما من أثَّمة الحديث . الحديث لا بدله من ذاكرة قوية قوة ومع الذاكرةلابدللمعدث من ذكاء بتوقده ولقد كاذ الثوري كما يقول ابن الجوزي ﴿ يَتُوقَدُ ذَكَاءً ﴾ حتى لقد أصبح نابهاً وهو في بواكير شبابه ، ويصف أبو المثنى شيئاً من نباهته ، ورفعة شأنه في بواكير حياته نيټول : < محمتهم ، بمرو ، يټولون : قد جاه الثوري ، قد جاه الثوري ، فخرجت أَنظر إليه ، فإذا هو غلام قد بقل وجهه ؟ و بقل وجهه يمى خرجت لهيته . وفي ذلك يقول ابن الجوزي : صار إماماً منظوراً إليه وهوشاب . ويحكىعن الوليد بن مسلم قال : رأيت الثورى بمكة يستغنى ولما يخط وجهه بعد وأبصر أو إسحاق البيعي ، سفيان مقبلا فتلا قوله تمالي : ﴿ وَآ تَبِنَاهُ

لقد أملته المقادبر لأن يكون محدثا من كبار المحدثين ، وفقيها من كبار الفقهاء فاجتمع فيسه ما اجتمع في الإمام مالك رضي الله عنه : الحديث والفقه ؛ وصاحب عارفة ، ذاكرة كأنها آلة تسجيل ، وإلا لم يكن مؤهلا لمذا الميدان، ولقدمنح الله سبحائه وتعالى سفيان ذاكرة حافظة يصفها سفيان بقوله : ما استودعت قلبي شيئا قط غانتي ۽ ويقول ابن مهدي هنه : ما رأيت ماحب حديث أحفظ من سفيان ويصف الأشجعي ذاكرة سفيان فيقول : دخلت مع الثوري على هشام بن عروة ، فجمل يسأل وهدام بحدثه ۽ فلما فرغ ۽ تال : أعبدها عليك ۽ فأعادها عليه ، وقام ، ثم دخل أصحاب الحديث فطلبوا الإملاء . فقال هشام : احفظوا كما حفظ صاحبكم ، تالوا: لا نقدر.

الحسكم صبياً > يشير بذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى قد منح سفيان من الحسكة وهو ما يزال في بواكير شبابه .

عن العسلم

ولكن سفيان لم يغتر بشهرته ، وإنما زادته هذه الشهرة محاسبة لنفسه في علمه ، وفي تقواه .

وكان لابد أن يزداد كل يوم علماً ، ومن أن يكون من التقوى: بحيث تصبح له سلوكا وحالا ، وانغمس سقيان في العلم . يقول مسكين بن بكير الحرائي: محمت سفيان الثوري يقول:

لا زال شعلم ما وجدنا من يعلمنا > .
 ويقول سفيان : < الرجل إلى العسلم</li>
 أحوج منه إلى الخبز واللحم > .

وليس عمل بعد الفرائش ــ فيا يروى الثوري ــ أفصل من طلب العلم .

و پرسم الثوری الخطوات الی تتبع بالنسبة العلم: پروی مزاحم بن زفر هـــذه الخطوات عن الثوری:

إنما هو طلبه ، ثم حفظه ، ثم العمل به ،
 ثم نشره ، و لما سمع ذلك أبر بكر بن عباس أخذ يقول لمزاحم : أعده على كيف قال الله ويحدث المهدى أبو عبد الله فيقول :
 حمت سفيان الثورى يقول : كان يقال :

أول العلم الصمت ، والتأتى الاستاع إليه وحفظه ، والدائث العمل به ، والرابع نشره وتعليمه ، أما هدى العمل : فإن سفيان كان يستفيض فيه كلا وحد إلى ذلك سبيلا ، و يروى فيه ما يحفظ من أحاديث، فمن سفيان من محد بن حمارة للدنى

فعن سفيان عن عجد بن همارة للدى عن عبد الرحمن بن هبد الله عن رجيل ذكره عن النبي وكالله قال: «من تملم العلم ليمارى به العلماء ، أو يجارى به السفياء ، أو يتأكل به الناس ، فالنار أولى به ، ويحدث عبدالله بن داود فيقول: قال سفيان الثورى: «إنما يطلب العلم ليتق الله به فن ثم

فضل ، فاولا ذلك لتكان كسائر الأشياء».

وعن أحد بن يونى يقبول محمت سفيان التورى يقول: «نيس طلب العلم فلان عن فلان عن فلان عن أما طلب العلم الحشية فه عن وجل » . ويختصر سفيات أحياناً الحدف من العلم فيقول: « إنما فضل العلم على غيره ثبتتى الله به عولقد سئل سفيان الثورى: طلب العلم أحب إليك يا أباعبدا في أوالعمل؟ فقال: «إنما يراد العلم قسمل علا تدع طلب العلم قسمل ولا تدع العمل لطلب العلم قسمل ولا تدع العمل لطلب العلم قسمل ولا تدع العمل لطلب العلم قسمل والا تدع العمل لطلب العلم قسمل والا تدع العمل لطلب العلم قسمل والا تدع العمل لطلب العلم قسما والا تدع العمل العلم قسما والا تدع العمل للعلم ويتجه سفيان إلى العلماء فيقول لحم:

العلماء ي فمن يشتى الهاء ؟ ﴾ ويقول لهم : «رينوا العلم بأنفسكم ، ولا تزينوا بالعلم» وكان الثوري إذا لتى شيخًا سأله ﴿ هُل محمت من العلم شيشاً ؟ عارِن قال : لا . قال : لا جزاكُ الله عن الإسلام خيراً » ، ويتجه إلى الشباب من العرب فيقول: د اطلبوا العسلم وبحسكم ، فأيلى أحاف أن يخرج منكم ، فيصير في غيركم ، اطلبوه ويحكم ، فا نعفز وشرف في الدنياو الآخرة ، وأخذت الأيام تسير بسغيان، وأخذت شهرته مع الأيام تزداد، وإذا به ببلغ حداً من النضج ومن العلم يعز على من رامه ويطول، فيذاع اممه في ربوع الإسلام، ويقدره الناس أينا حلى يقدرونه لتقواء ويقدرونه لعلمه عويقدرونه غلقهالصلب لفضائل أخرى كثيرة .

بل لقد أخذ الناس يعدون مناقبه ، ومن ذلك مثلا ما رواه شعيب بن حرب، قال : ذكروا صفيان الثوري عند عامم ابن محمد، فذكروا مناقبه حتى عدوا خس عشرة منقبة ، فقال : فرغتم ؟ إلى لأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها : سلامة صدره لأصحاب عمد عليا ، وهذه

السغة التي ذكرها عاصم بن محد لها قيمها الكبرى في كل زمن ؛ وخصوصاً عند ما يحاول الضالون المنحرفون أن يحطوا من شأن بعضهم وأن بنزلوا بقيمهم وهم الذين قال رسول الله والمالية فيهم : « أصحاب كالنحوم بأبهم اقتديتم اهتديتم ؟ ويعد ابن المبارك بعض ما يحلى به سفيان فيقول: تمجبني مجالسة سفيان الثورى ؛ كنت إذا شئت رأيته في الورع ؛ وإذا شئت رأيته مصلياً ؛ وإذا شئت وأيته فائها في الفقه ؛ ما رأيت أحساباً أعلم من سفيان ؛ والا أرهد من سفيان ؛ ولا أورع من سفيان ؛ ولا أرهد من سفيان ؛

وعن أيوب بن سويد قال: ممستاللتني
ابن الصباح؛ وذكرسفيان الثورى فقال:
عالم الأمة وعابدها وهو وصف دقيق
لسفيان؛ في غاية الإيجاز، وعن علم سفيان
يقول أيوب بن سويد: ما سألنا سفيان
الثورى عن شيء إلا وجدنا عنده أثراً
ماضياً؛ أو أثراً من عالم قبله .

ولقد وثق النباس بالثورى فى الحديث وغيره ، يقول أبو أسامة : سفيان الثورى حجة .

أما سغيان بن هيبنة ، وقد كان فى زمن سفيان التورى ، وكان عالماً وعدتاً وقتها فإنه يتحدث عن أعة الناس النابين إلى عصره ، فيحصرهم فى ثلاثة : أحدهم سفيان، إنه يقول : أعة الناس ثلاثة بمد أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

ابن عباس فی زمانه ، والشمبی فی زمانه ، وسفیان الثوری فی زمانه ،

وينتهى بشر بن الحارث فراً بعن سفيان بقوله: كانسفيان التورى عدى إمام الناس، وقال الشيخ أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه: «الإمام أبوع بدافة سفيان بن سعيد التورى رحمة الله تعالى عليه ، في غزارة علمسه ، ورواياته كالبحر الذي لا ينزف ، والسيل الذي لا يصرف ، عدلنا عن ذكر شيوخه إلى الاقتصار عل طرف من رقائق حديثه ».

أماشيوخه فى العلم الذين عدل أبو نميم عن ذكرهم ، فقد عد منهم للؤرخون كثيراً ، منهم :

همرو بن مرة ، وسلمة بن كهيل ، وحبيب بن أبى ثابت ، وعمرو بن دينار ، وعبد الله بن دينار ، وسميد بن مسروق والد سفيان ، والأسود بن قيس ٠٠ وخلق لا يحصون ، كما يقول ابن الجوزى.

ویقول بمض المؤرخین: یقال إنه أخذ الدلم عن ستمانة شیخ ، وینتقد الذهبی ابن الجوزی ، ویرمیه بالمالغة ، لآمه ذکر فی مناقب النوری ، أنه روی عن أكثر من عشرین ألفاً ، ویقول: وهذا مدفوع بل لعله روی عن نحو من ألف .

أما هن تلامید التوری فار این الجوزی وغیره یصدون السکشیر منهم باسمانهم و أحیاناً بمقانهم و وقد كان النسماس بنسابقون إلی مجلسه فی المسلم و یقفون بباب داره منتظرین خروجه و ولیس من المبالغة إذن أن یقول ابن الجوزی عن تلامید التوری و وقد حدث عنه خلق تلامید التوری و وقد حدث عنه خلق لا یحمون و نم بقول: و آخر نقة روی عنه هو علی بن الحمه و

#### تقسنديره

قدر المغاه سفيان التورى في حياته ع وبعد عماته تقديراً جميلا كرعاً يستأهله الرجل الذي وهب نفسه العلم ، فأبو نعيم يفتتح الحديث عنه بقوله : ومنهم الإمام المرضى، والورع الدرى، أبو عبدالمسفيان بن سعيد الثورى ، رضى الله تعالى عنه ، ولقد رأينا فيا مضى كثيراً من تقدير العلماء له ، وسترى أيضاً فيا بعد شيئاً من ذلك، والحديث موصول المجير الحلم محمود

# انتشار الاسلام في قيزوين مدير مارغنم برسيد

-1-

كانت فزوين وقت القتع الإسلاى لها ، واحدة من المراكز الدناعية التى أقامتها الدولة الساسانية ، في وجه المحاولات المعادية التى كان يشنها الديلمين وقت لأخر ضد الدولة الساسانية .

كان بتولى شئون فزوين والنواحى المجاورة لها حاكم فارسى يطلق عليه لقب لا للرزبان ، أما من ناحية المقيدة فإن أهل للنطقة \_ أو الأغلبية الساحقة منهم \_ كانوا يدبنون بالمجوسية ، وكانت بيوت النيران منتشرة هناك بدكل كير .

وأهمية قزوين في التاريخ الإسلامي تمود إلى أنها ظلت لفترة طويلة ، حتى أواخر القرن الثالث الهجرى، ثغرا هاما من تفسور الدولة الإسلامية ، وذلك في مواجهة الديلم الذين لم يكونوا شد اعتنقوا الدين الإسلامي بمد ، هذا من أحية ، ومن الناحية الآخرى ، فإن مدينة قروين كانت لها أهمية خاصة ترتبط بانتشار الإسلام في المناطق المجاورة ،

فقد كانت مدينة قزوين عثابة النبع الذي صدر عنه المكثير من الدعاة إلى الدين الإسلامي ، الدعاة الذين وصعوا نشر الدين الإسلامي بين المجوس وغيرهم نصب أعينهم وإلى هؤلاء الدعاة بمود الفضل في قسدر كبير من النجاح الذي أحرزه الإسلام في منطقة بحر قزوين ،

إن للراجع التي بين أيدينا تكاد تجمع على أن اتصال المسلمين بهذه المنطقة قد حدث في أوائل المقدالثالث من التاريخ الهجرى و فإه بعد أن انتصر المسلمون مند القرس في موقعة (نهاوند) سنة ٢١ هـ توجه الصحابي عبروة بن زيد الخيسل الطائي على رأس قسوة إسلامية إلى مدينة اللي وهناك دارث معركة عنيقة أسفرت عن انتصار القوات الإسلامية و الأمرائذي عارين و صاحب الى وتوابعها على طاب أرغم الفرخان بن الريبيدي و ويدعى عارين و صاحب الى وتوابعها على طاب المؤية والخراج . على أن لا يقتل منهم المؤية والخراج . على أن لا يقتل منهم المؤية ولا يهدم لهم بيت نار).

هدذا الاتفاق الذي تم يين الفرخان وعروة بن زيد الخيل كان بشمل أهل القسم الرازي من دستبي (۱) . ومعني هذا أن أهالي هذا القسم من دستبي ، تبما لمذا الاتفاق ، قد فضاوا دفع الجزية والخراج على أن يمتنقوا الدين الإسلامي .

فی السنة التالیة قشیع الصحابی قدیم بن مقرق همذان و توابعها التی کان من بینها التسم الثانی من دستبی و هوالتسم الحمذانی، (۱) کانت تامیة دستبی تسبن : عسمایم عری وقعم تابع لحدذان ، وقد شها به بال تزون .

وقد وقف أهل هدذا النسم من الإسلام نفس الموقف الذي وقفه إخوائهم فيالنسم الآخرالذي كان تابعا للري، أي أنهم آثروا دفع الجزية والخراج على اعتناق الإسلام.

كان التخطيط الإسلامي يحتم على الفاتحين أن يتحذوا مركزا دائما لهم هناك ، وذلك بثابة موقع عسكرى متقدم ، وقد كانت دستبي هي هذا للركز ، حيث أقام بها شرمن أهل الكوفة ، وفي حديث الطبرى بخصوص فتح همذان يقول عن نعيم بن

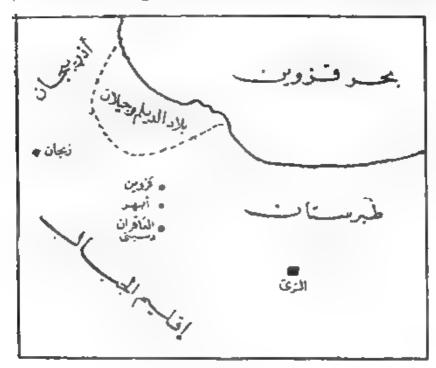

الفتوحات الإسلامية في قزوين

مقرن (۱) : (وفرق دستبى بين غر من أهل الكوفة ، بين عصمة بن عبد الله العنبى ، ومهلل بن زيد الطألى ، وصماك بن عبيسه المبسى، وسماك بن غرمة الأسدى ، وسماك ابن خرشة الأنصارى ، فكان هؤلاء أول من ولى مسالح دستبى وقاتل الديلم ،

ومعنى هـ قا أنه على الرغم من الرفش الذي قو بل به الدين الإسلامي مر أهل دستبي فا زهذا الدين قد أخذ يثبت وجوده هناك متمثلا في هؤلاء الرجال الذين أشار إليهم الطبرى، ومع أن هؤلاء الرجال كانواوا قدين على الناحية إلا أنهم في الوقت نفسه يشكلون أول جاعة إسلامية في دستبي، وليس من المتبول أن يقال إن مهمة هؤلاء الرجال كانت هسكرية بحتة، إذ بمالا شك فيه أنهم بجانب فلك كانوا يعملون أيضا على نشر الدين الإسلامي بين مواطى دستبي الأصليين.

(۱) العليرى : التاريخ ، طبعة خطائر العرب ،
 حــة ص ، ۲۵۷ ـــ ۱۵۸ .

كانبانها م أفراد من أهل الناحية الأصليين إليها عثم إن هذه الناحية قد أسبحت عرور الآيام إسلامية خالصة عولا أدل على النشاط الذي بذله الواف دون إلى الناحية في سيسل فشر الدين الإسلامي بين أهلها من أن عاك بن غرمة قد أنشأ هو وأصحابه ممجدا في دستبي يعرف يحسجد عساك (الطبري ج ع ص ١٤٩):

لم أجــد في المراجع التي بين أيدينا مزيداً من الضوء فستطيع بمساعدته أن نقدم تحديدا دفيقا بخصوص المسكان الذى تم فيه إنشاء هــذا للسجد ، فالطبرى قد ساق الخبر بطريقة سريمة ودون أي تحديد اقلهم إلا ما قد يفهم من أن هذا للسجد قد أنشىء في القدم الهمذاني ۽ ولكن المشكلة مع ذلك لا تزال قائمة ، فياقوت يقول عن دستبي همذان : ﴿ وَهُو عَـَادَةً قری ۲ فنی أی من هذه القری ارتفع بناه مسجد ممثاك الذي يعتبر أول يناء من توعه في الناحية ؟. إذا جرينهما مع المألوف م أن كبرى للدن أو القرى في فاحية ما من النواحي كانت هي التي تجتذب إليها الواقدين، فن للرجح أن يكون مسجد مماك قد أنشىء في كبرى القرى في الناحية ،

ويسعفنا الرافعي القروبي (١) بخصوص التمرف على اسم كرى القرى هناك إذ أنه يقول عن دحتيي هذان: «كان عامل هذان ينفذ خليفة له فيقيم في قية اسفتيان (١)». لم عدنا الرافعي القسزويني بأن من للملومات عن هذه القرية ، معلومات تساهدنا على محديد موقعها ، أو التمرف على الجماعات البشرية التي كانت تميين فيها ، ونفس الصحت وجدته في مختلف للظان التي لجأت إليها بأمل إلقاء للريد من الضوء على هذه القرية ، الأمر الذي يحمل الدارس على القول بأن النموض لا يزال يحيط على القول بأن النموض لا يزال يحيط بقرية اسفقيان ، القسوية التي من المرجح بقرية اسفقيان ، القسوية التي من المرجح القريق ، وق سنة ١٩٠٣ ، ومؤلفه الذي الا مدا

القروبي ، وقي سنة ١٩٧٣ ، ومؤلفه أقدى أهمدنا عليه في هذا البعث مو كتاب ، الندوين في أشبسار قروبي ، ولا يزال هذا السكتاب مخطوطا ، وتوجد هشه السخدال في هار السكت السرية تحت رقي ١٩٨٤ ح ، ٢١٠٠ ح .

[٣] التدويل في أخباد الزويل ، ج ١ ص ٩ .

أَنْ تَسَكُونَ هِي التي شاهدت أول إشماع لنور الإسلام في الباحية .

وإذا كان هذا هو للوقف الذي المخذه أهل دستي من الدين الإسلامي فإن الصورة تنتقل إلى الجانب الآخر مع أهالي جبال الفافزان المجاورة لناحية دستبي ، فقداختار وهن موقف أهل دستبي وأهل الفافزان من الدين الإسلامي يقول الرافعي القزويني من الدين الإسلامي يقول الرافعي القزويني (التدوين ج ا ص ٩) : « وأقام أهل دستبي على هينهم فصارت تلك المناحية دراجية ، وأسلم أهل القافزان فصارت المناحية الرافعي القزويني عن موقف أهل القافزان فصارت يتفق وما قاله البلاذري وابن القيه ، فقد يتفق وما قاله البلاذري وابن القيه ، فقد قلا : « وكان القافزان عشر بالأن أهل القافزان عشر بالأن أهله أسلموا عليه وأحيوه بعد الإسلام » .

حامرغتيم أبو سعيد

## من طرا يُون (الفيضاحي) الأرناؤة كالأولاليتود

من صفات الإنسان للبل إلى المجانسة واستسلاح المشاكلة ، واصطباد الطرف التي تشيع في نفسه فيضا من السرور ، فقد خلقه الله في أحسن تقويم ، وجمله موضعا التسكريم .

واقد كان المرب من ذاك حظ وافر ، أي في لقيم ، بما تضمنت من انسجام في الله فل والمني ، حتى صارت مستودع فنوايم ، ومقهر ميولم ، وقد بدا ذاك في أشياء كثيرة منها .

### الإتباع:

هو أن تتبع السكلمة كلسسة أخرى ، تشبهها وزيًا وموسيق ، قصدا التوكيد ، وهو ضربان :

أحدها : أن تكون الكلمة الثانية فيه ذات معنى مرادف لمعنى الكلمة الأولى أو قريب منه ، كقولهم :

(۱) هنی مربی ، و هستا مأخود من قولم : هنأی الطعام و مرأی ، ناپذا

أفرهوا لم يقسولوا إلا: أمرأتى بالهمز . (٢) قسيم وسيم، فكل منهما معناها الحسن الجليل .

(٣) غنى ملى ، يباه مشددة فى كانتهما
 ومعناهما واحد ، لأن الملى أصله الملى ،
 بالهمز ، وجمعت ملا ، ، وهم الأغنياء
 المتمولون ،

(٤) معيم تحيم ، فالشعيم : همو البخيل ، والنعيم : مأخوذ من النعاحة وهى البخل أيضا .

(٥) حسن بسن ، فبسن : مأخوذ من أبسن الرجل إذا حسنت سجيته فكأنهم غالوا : حسن كامل الحسن .

(٦) سليخ مليخ ، فالسليخ ما الاطم له وكذا المليخ ، قال عمر إن مار له الأسدى : سليخ مليخ كلهم الحوار

فلا أنت حلو ولا أنت مر فهو يريد أن يصف المهجو بأنه لا ينقع ولا يضر ، إذ لم يكن كريما ولا شجاعا ، ولذا شبهه بلمح الحوار(بضم الحاموكـرها)

وهو ولد الناقة ساعة تضمه ، أو إلى أن يفصل عن أمه ، وكان من عادة العرب أن يحموا الماقع والضار ، كما قال شاعره : إذا أنت لم تنفع فضر فإنحا

يرجى التنى كيا يضر وينفع
(٧) مائن دائن ۽ ظامئن : مأخوذ من
الموق بالضم ۽ وهو الحمن في غبارة يقال:
ماق موافة إذا حمق فهو مائن ۽ والدائن :
مندان دونا بالقتح إذا حمق أيضا فهو دائن.

(A) عِمْرِيت ففريت ، بكسر أولها ، فعفريت فعليت من العفارة بالفتح وهى الخبث ، ونفريت فعليت من النفور ، كأنهم أرادوا أنه خبيث ، شديد النفور من غيره ، أو شديد التنفير لغيره ،

(٩) مليح قريح بفتحهما ، وهدا يقال قائدم : هوال في الطمام ، طلليح : هو المماوح ، أى فيه الأحمق ، والله الملح بقدر ، والقريم : هو المقزوح ، أى يسمع وقعه ، الذي فيه الأقزاح ، وهي الأبزار ، واحدها ولو قبل فرح بكمر القاف ، والممنى كامل الحس الأول ، لأذ للمهم .

(۱۰) أماثر باثر ، فالحائر : هو المتحبر ، والمبائر : هو الحالث ، والممنى أنه صال تائه . والفرب الآخر : هو ما كانت السكلمة الأولى النائية فيه لاصلة لمعناها عمنى السكلمة الأولى

وقد لا يكون لها معنى، أو لها صلة ولكما بعيدة غير ظاهرة ، وأعا ضمت إلى الأولى الربين الكلام الفظاء وتقويته معنى ، فن النوع الأول قولهم:

(۱) ضيق ليق ۽ أو ضيق عيق ۽ قليق لا معنى لهاء أما عيق فمناها الموق المتبط (۲) سائنغ لائغ ۽ فالسائغ : هو المقبول واللائغ : هو الشراب يديره الإنسان في قه ثم يلفظه ،

(٣) خاسر دابر ۽ أو خاسر دامي ۽ فالدابر: هوالداهت، والدام، مأحوذمن دمر دمورا إذا دخــل بنير إذن ، وهجم هجوم الشر "

(٤) قدم لدم بفتح فسكون فيهما ٤ والقدم: هوالمي الماجزعن الكلام والغليظ الأحمق ٤ واللدم: هو الصرب بشيء ثقيل لسمع وقعه.

ولو قيل قدم ثدم لكان من الضرب الأول ، لأن الثدم هو الميي عن الكلام والحجة "

(ه) ذهب دسه خضرا مضرا بفتح فكسر قيهما ۽ أي هدرا ۽ وخذه خضرا مضرا بكسر فسكوڻ فيهما أي غضاطريا وأخذه خضرامضرا أي بغير تمن هو ۽ وال

خضرا مضرا أي هنيئا مريئا ۽ ناتخضر هو النبات الآخضر الحسن ۽ والمضر هو اللبن الحامض .

- (٦) نادم سادم ، فالسادم : هو لليموم
   المغيظ ، مأخوذ من السدم بقتحتين وهو
   الهم ومن التوع الثانى .
- (۱) خبیث نبیث ، فالنبیث : مآخوذ من النبث ، وهو الغضب ، ومعناه خبیث شریر
- (٢) كن ال بفتح الأول وتشديد الثانى فى كل منهماء فالكز: هوالبخيل المنقبض واللز ازوم: الشيء بالشيء، ومعناه بخيل ملازم السخل.
- (٣) تافه إنافه ، فالتافه : هـــو القليل الحقير ، والنافه: مأخوذ من النفوه بالضم وهو الذلة بعد الصموبة ، وممناه قليل ذليل حقير ،
- (٤) هذر مذر ، نفتح فكسر فيهما ، فالهذر كثير الكلام والمذر الفاسد ، مأخوذ من فولهم مذرت البيخة عمد مذرا من باب تعب إذا فسدت ، ومعناه ثر ثار خبيث : (٥) حادًم نائم ، مالنائم : هاخد ذ من
- (٥) جائم نائم ، والنائع: هأخوذ من النوع بفتح فحكوث، وهو النمايل، وممناه

على هذا متابل جــوعا: أنشد أبو بكر (مثاله مثل القضيب النائع)

و إما من النوع بضم النون وهو العطش ومعناه على هدا جائع عطشان كما في قول دريد بن الصمة :

لمر بني شهاب ما أقاموا

صدور الخيل والأسل النهاعا (١) شكس لكس بفتح فكسر ، فالشكس: من كانسيء الخلق ، واللسكس: هو العمير الصعب ، ومعناء سافل همير الانقياد :

(٧) عريض أريض ، فالأريض : هو الحيد النبات ، مأخسوذ من قولهم أرض أريضة ، أي زكية مصجة للعين ، خايئة الخير ، ومعناه واسع نافع

 (٨) شيطان ليطان ۽ بفتح فسكون فيهما ، وليطان : مأخوذ من قولهم : لاط
 حبه يقلبي أىلصق ومعناه شيطان لصوق بالشر ملمون

(٩) عيى شــوى بفتح فـكسر فياه مشددة فيهما: فالميى المحزو الشوى مأخوذ من الشوى بفتحتين وهــو رذال المال كما في قول الشاعر:

أكلنا الفوى حتى إذا لم ندع شوى أشرنا إلى خــــيراتها بالأصابع

۱۱ - عطشان فطشان ، والنطشان مأخوذ من قولهم : ما به نطيش أى ما به حركة ، ومعناه : عشطان قلق

والكلمة الثانية في الإتباع ، إما معربة بإعراب الكلمة الأولى ، كا في الأمشلة المتقدمة ، وإما مركبة معها تركيب خسة عشر ، كعيص بيس بفتح فسكون فهما فالحيص مأخوذ من حاض عنه يحيص ، إذا عدل وحاد ، والحيص للمدل والحيد ، يقال : لا محيص من ذلك ، أي لا بدمته ولا معدل عنه ،

والبيس الشدة والغيق ۽ يقال : جملم الأرض عليه حيم أي سيقتم عليه حتى صار لا يستطيع التصرف .

وقد يكون الإتباع بأكثر من لفظ واحدة كقولم :

(۱) فدم ثدم أدم، وقد تقدم بيان للمني لكل منها .

(۲) مال كثير بثير يجير فالشير هـو الكثير ، مأخوذ من البئر بفتح فسكون وهو الكثرة والبجير : مأخوذ من البجر بفتح فسكون ، وهو إمتالاه البطن من الماء واللبن .

(٣) حسن بسن فسن ، وكلـة فسنلا ممنى لما

(٤) حاربار جار، بتشدیدالراه فی کل منها قالبار مأخوذ من البرر بفتحتین ، و هو الشدة و الجارهو السیل بخرج الفهم من و جارها(۱) و معناها : حار شدید قوی

وللإتباع أنواع كثيرة منهاة

(۱) إنباع حركة ناه الكامة لحركة ناه كلة أخرى، لكونها قرنت مسها، كقولهم: ماسحمت له جرسا بفتح فسكون، أى صوتا، وذلك إذا أفردوا، فإذا أتبدوا قالوا:

ما محستاه حسا ولا جرسا بكسر الجيم بعد أنكانت مفتوحة في الإفراد

(۲) سكون عسين التكلمة ، لسكون عين كلة أخرى ، قالوا رجس نجس بكسر فسكون قيهما ، قايذا أفردوا قالوا نجس بنتحتين كافى قوله تمالى « إنما المشركون نجس » أى قلر .

(١) وجار المبع بكسر الواو : جعرها .

٣ — إتباع كلة في إبدال واوها همزة للمرة في كلة أخرى ، كا في قوله عليه السلاة والسلام في نهى النساء عن زيارة القبور : « ارجمن مأزورات غير مأجورات ، فالأصل موزورات من الوزر وهو الإثم ، وإغا همز ليشاكل مأجورات من الأجر .

 اتباع ضير المسذكر لضيو المؤنث ، كما في قسوله عليه العسسلاة والسلام :

اللهم رب السمو ات السبع وما أطللن
ورب الأرضين وما أطللن ، ورب الشياطين
وما أضللن » والأصل وما أضاوا ، لأن
الشياطين من مذكر من يعقل ، وإنما أنث
إتباعا لأطللن ، وأقللن .

٩ - إتباع كلمة لكلمة أخسرى
 فى تنوينها ، كافى قوله تعالى : « وجئتك من سبا ينبا يقين » وقوله : « إنا أعتدنا

الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا » فسبأ علم على مدينة بالبين كانت مقرا لمملكة بلقيس وسلاسل على صيغة منتهى الجوع ، وكان حقيما للنم عن الصرف .

٧ - إنساع كلمة الأخسرى فى فك ما استحق الإدفام ، لتكون على وزنها ، باه فى الحديث أن النبى والمناقة : «ليتشمرى أيتكن صاحبة الجل الأدب (١) . تخرج فتنبحها كلاب الحواب ) (٣) .

۸ - إتباع كلة لكلمة أخرى في تأنينها كقولهم: « لكل ساقطة لا قطة » بالهاء للازدواج والأصل لكل ساقطة لا قط » أى لكل كلة سقطت من فم الناطق من يسممها ويلتقطها ويذيمها » وهذا مشيل يضرب في حفظ اللسان » فإذا أفرد وقيل لكل منائع قيل لاقط بغير ها» م؟

### عباس أبو البعود

[١] الأديب : أمله الأدب يقهديم البار م وحَو الجُلُ اللَّـكَابِر الشمر .

[٧] الحواب : وزان كوك هوالواسع من
 الأودية ، وموايدًا موسع باليصرة -

## من أضابير لجنة الفتوي

يقدمه الأستاذ : محد أبو شادى استطلاع الغيب والتشاؤ م

#### المؤال :

بعض الناس يدعون معرفة الأسرار ، والمغيبات بوسائل شتى ، وبعض الناس يقطاء مون من أماكن ، أو أيام ، أو أشياء معينة ، فهل لحولاء أو أو لئك سند من الدين؟

#### الجواب :

لفضية المغفور له : الأستاذ الأكبر الفيسخ عمود شلتوت:

يختلج في نفوس كثير من النباس أن الله ربط نجاح الإنسان وفشله \_ فيا يريد من أهمال الخير \_ بساعات معينة من اليوم ، أو بأيام معينة من الشهر ، وبذلك يحجمون عن مشروعاتهم في بمض الأيام ويقدمون عليها في البعض الآخر .

وكذك يختلج في شوسهم أذلا ستطلاع الفيب المكنوز في جوف المستقبل وسائل

يعرفون بها ما يهمهم أن يعرفوه ، من مسروق أو مفقود .

وقسه السع لهم بجال ذاك حتى استخدموا الوعم والتخييل ، والصرفوا بهما عن الحقائق ، ومعرفة السن التي ربط الله بها بين الأسباب والسببات ،

## الإسلام والملم :

وجاه الإسلام فوجد الناس يتقلبون فى طبقات من الجهل ، فعنى عناية كاملة بالإرشاد إلى الوسائل التي تنتى المجتمع الإنساني من أدران الجهل وعبت الوم .

ومن هنا طرب الإسلام الجهل، وتتبعه فى كل وكر من أوكاره، وفى كل لون من ألوا أه، طربه بالدعوة إلى توحيد الله، ولفت نظر الإنسان ليؤمن أولا بأن المظمة التي تخضع لها الرقاب والعلم الواسع الذي لا يعزب عنه شيء، والقدرة النافذة

التي لا يعجزها شيء عنى الأرض ولا في السباء ليست لأحد سواه .

### اتحراف الإنسان :

ولكن الإنسان - وقد خلق من عبل على الإنسان - وقد خلق من عبل على أمران استصعب بهما طريق العثوالنظر ، واستعاض همهما بطريق التخيل والتخمين . أحدها : رغبته الملحة في مرعة اكتشاف الغيب وخاصة فيا يتعلق عستقبله ومستقبل من يتصل به .

وثانهما: خوف الشديد من اعتراض ما يعوقه عن أهـــدافه التي يتجه إليها ويعزم عليها.

وفى سبيل تلك الرغبة الملعمة ، أخذ يتسمع لما يجرى بين النماس من أحاديث الوهم والخيال عن طرق معرفسة الفيب ، فى خميره وشره ، واكتشاف المعوقات ذات الشؤم ، والميسرات ذات التفاؤل .

وبدلك تمتحت له طرق الوهم والدجل ؟ فاستطلعوا الغيب - على ما ينلنون - عن طريق الولاية والكهانة والتنجيم ، وعن طريق ضرب الحصى والودع والفول ، وعن طريق خطوط الرمسل والهنجان

والكف، وعن طريقالندل، واستخارة السبحة ، واستخارة القرآن ، وهن طريق التشاؤم بالزمان في الساعة واليوم والشهر، والمكاذ والأشخاص والأشياء والكلمات وأضفاث الأحلام، وبهذا كله وقع الإنسان أسيرا في حياته وأعماله وعقائده لشئون لا يمقل وجه السالها بما يسمد أويشتيء وعطل أعماله ، وأعمل التمويل على سنزالله التي وضعها السعادة والثقاوة • أكلس صفو الحياة على نفسه بمنظر يراه، أوكلة يسممها، أو طير يمر به من هنا أو هناك أو خيال يغرسه في نفسه دجال أو منجم أوكاهن حتى وصدل الأمر إلى استخدام المصحف وآياته التي أنزلت لتقوية الإعاق والعزائم وطرد الوساوس والأوهبام في استطلاع النيب والنشاؤم .

وقد أطمع النباس في ذلك كله صدق بمض التنبؤات ، أو بمض صدور التشاؤم عن طريق المصادفة.

وإذا كان لمسدق بعض التنبؤات أثر في استمرارالناس علىالتملق بثلث الوسائل فهناك مجر آخر للنفوس الصميفة في استمرارها عليها ، ذهك هو اشتفال بعض

الحتتسبين إلى الدين ــ طلما وزورا ــ بكثير من حده الوسائل .

وعما يتصل بهمنا ما نقرؤه في بمن المجلات والصحف من إعداد إطار خاص يرشد الناس إلى حسط القاريء وتجمه ع والمفروض أن الصحف مصادر التثقيف والتوجيمه ع وأن المشرفين عليها أرباب تقافة أخذوا بها على عاتقهم توحيه الناس إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم.

## الترآن ينكر التداؤم:

وقديما تعادم قوم موسى بموسى دفإذا جاشهم الحسنة خلوا لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن ممه ، وقدام قوم صالح بصالح « قانوا اطيرنا بك وبمن ممك ، وتشادم أهل قرية برسلهم « خلوا إنا تطيرنا بكم » .

وكان الردعليهم جيما أن الشر ما جاء من قبل الرسل وإعا جاءهم من قبل أنفسهم بكفرهم وعبادهم ، وإمالهم سنزاف في الحياة وألا إعاطائرهم عنداف ، وطائركم معكر ، وقد جاء فيا يتصل بعلم الغيب :

وأنه تما استأثر الله به قوله تمالى : ﴿ عَالَمُ النَّبِ، فَلا يَظْهُو عَلَى غَيْبُهُ أَحْدًا ،

إلا من ارتضى من رسول » وقوله د وعنده مفاتح النيب لا يعلمها إلا هسو » وقوله الرسول عليه السلام د قل لا أماك لنفسى نفما ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أهلم النيب لاستكثرت من الخير وما مسنى اللوه » وحب المؤمن فى ذلك كله هذه الساعة وبغل النيت ويعلم ما فى الأرحام ، الساعة وبغل النيت ويعلم ما فى الأرحام ، وما تدرى نفس مأذا تكسب غسسها وما تدرى نفس بأى أرض عوت إن الله عليم خيير » .

#### تحريف :

هسدا وقد تعلق بعض الناظرين في الترآن ، لأروجين لسنة التشاؤم الفاسدة بقوله ثمالى في وصف المذاب الذي تزلى بنوم عاد ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهِم ويحاصرصواً في يوم تحسستم ٤٤٤ فأرسلنا عليهم ويحاصرصواً في أيام تحسات ٤ ﴿ وَأَمَا عَالَمُ سَعِ لِيالَ وَثَالِية أَيام حسوما ٤ وقالوا إِنْ سَعِ لِيالَ وَثَالِية أَيام حسوما ٤ وقالوا إِنْ الترآن بِ شد بهذه الأيات إلى أَنْ في الآيام المسودة وأيدوا بهذه الآيات إلى أَنْ في الآيام روايته عن النبي وَتَنْالِيْزُ لا بن عباس دخى الله وروايته عن النبي وَتَنْالِيْزُ لا بن عباس دخى الله وروايته عن النبي وَتَنْالِيْزُ لا بن عباس دخى الله

عنه « آخر أربساء في الشهر يوم تحس مستمر » .

وقد عرض الألوسي في تفسيره الروابات التي افتعلت ترويجا التشاؤم بالأيام والتفاؤل بها ، ويعجني قوله في هذا اللهم أن حادة عاد المتوهبت أيام الأسبوع كلها ، فقد قال سبحانه د سخرها عليهم سبسع لمبال ، وعانية أيام حسوما ، فإن كانت نحوسة الآيام قذلك ، فقل في اليوم من الأسبوع خلى منها ؟ والحق كما قال ، أن كل الآيام حواه ولا اختصاص ليوم بنحوسة ولا خر بسعد.

وأنه ما من ساعة من الساعات إلا وهي والاستقرار .

سعد على شخس وتحس على آخر ، باعتبار
ما يقع فيها من الخير لحسذا ومن الشر والله ولى ا على ذاك ) .

وبعد: قواجب المؤمنين أن يتنبهوا إلى عبت الدجالين بإشاعة فكرة التعاقم ينبهم ووسائل استطلاع النب ، هذه الفكرة التي يصير بها الإنسان أسير الوم بكلمة يسمها ، أو يبوم بحرطيه ، أو منظر يراه ، واجبهم أن يطهروا غلوبهم من هذه وتصرفاتهم ، وأنت يقوموا على أشمالم وتصرفاتهم ، وقضاء مصالحهم من اقتنموا بها ، وحزموا عليها لا فإذا عزمت فتوكل وتصرفاتهم ، وقضاء شمالهم من اقتنموا التي ، وعلى توفيق الله إياهم وجذلك تسلم حياتهم ، وتستقر شئونهم ، وتسير بهم النبي ، وعلى توفيق الله إياهم وجذلك تسلم حياتهم ، وتستقر شئونهم ، وتسير بهم سفينة النجاة إلى عاطى الأمن

والله ولى التوفيق والحداية ؟ محداً بوشادى

قال وسول الله صلى الله عليه وسلم :

لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صغر ، وقر" من الجزوم فرارك
 من الأسد ،

# خصايا في زوايا اللغة والأرب

<del>-</del> 6 --

بل۔ وردت فی القرآن نمو سسع ومائة مرة لم يذكر عقبها واو مطلقا(واو عطف أو استثناف أو قسم ) وقالت اللغبة إذ لامها تقلب وناعند الباهليين فيقولون (بن ) بفتح الباء وسكون النون وقالت النحات إنها يمطف بها بعدالني والإثبات، وإنها تعطف المفرد غايذا كانت للابتداء عطفت الجلة على الجلة عقال صاحب الرصف في الفنية (بل\_ لحامو ضمان ۽ الأول: أن تبكون حرف عطف مشركا ما بعده مع ما قبله في الفظوهو الأسمية فيالأسماء والعملية في الأفصال والرفسع والنصب والخفش والجزم ولا تشرك في الممنى الآن القمل لأحدها وهو الثاني هون الأخسر، والثاني: أن تكون حسرف ابتداء وذلك إِذَا لَمْ يَتُم تَصْرِيكَ بِينَ مَا بَعْدُهَا وَمَا قَبِلُهَا وتكون حينئذ أداة إضراب عن الحلة الأولى ) انظر ص ٨٤ جـ ١ من القصر المبنى على حاشية المغنى .

وقد صرح الأشموني في باب المطف فقال. ( لا بد لكونها عاطفة من إفراد معطوفها فارت تلاها جملة كانت حرف ابتداء

لا عاطفة على المسحيح).
وقال المغويون: إن واو القسم تألى بمدها إذ يقول العرب: بل والله لا آتيك وقد تألى عملى رب كقول رؤية: بل مهمه عوبمضهم يتكر ذلك ويقول إن رب مقدرة بمدهما وتألى عملى (إن) كا قال الأخفش نقلا عن الفراء في قوله تمانى و صوالقرآن ذي الذكر بمنى (إن) فاذلك صار القسم عليها ورعا بل التعمل الرب في فوله تمانى و مار القسم عليها ورعا استعملت العرب (بل) ف قطع كلام واستثناف بل وبادة ما الأنس من آها لها

رّی بها العوهقمرے، وٹالحا ویروی الجوهری الرجسوّ من غیر بل ویروی اللسان اُیشا —

بل ، ما هاج أحزامًا ، وشجوا قد شجاء ويتول السان نقلا عن الصحاح بسد الرجزين بل ليست من البيت

ولا تمد في وزنه ولكن جملت علامة لانقطاع ما قبله ·

ولَمْ أَفْفَ عَلَى اللَّهِ عَرِبِي أُوسُمرِيسَتَشْهِهِ

به على ذكرواو العطف بعد بلولمل ذلك لأن العطف ببل بثبت الحسكم لما بعدها وما قبلها مثق أو مسكوت عنه والعطف بالواو يجمع بين المعلوف والمعلوف عليه نفيا وإثبانا غير أتى وجنت نصا في(سجم الحام في حكم الامام ) إخراج الأساتذة على الجندي موأبو الفضل مو محد الحجوب ص ۱۲۸ حکمة ٤٣٧ يقول ( إنما يحمزن الحسنة أبدا لأبهم لا يحزبون لمنا ينزل بهم من الشر فقط بل ولما ينال الناس من الخير) وسألت أول المخرجين عن هذه الواو فقال : ربما زادت من النساخ وآنا كأنت لم أقف عليها في غير هذا النص فقلت لقد وقفت عليها في غيره لكنه فكلام من لا يستشهد بهم فني آخر حاشية الباجوري على شرح بانتسماد لابن هشام روي بيتين ليسا لسيدنا كب بن زهير : أقبله ياخير حاف بل ومنتمل

فالحم مجتمع والفلب مشغول تكون للآك والأصحاب قد جمت

فكلهم لى محبوب وموسول وقال الشيخ ( لم يكتب عليهما مابأبدينا من الشراح لكوتهما ليسا من كلام من ناز بالفلاح )

وفى رسالة التوحيد للإمام الجليسل

المرحوم الشيخ محد عبده ص ٥٣ ...:

(ليس هذا موضع تحديد ماهو الجال وما هو القبسح في الأشياء ؟ ولكن لا بخالفنا أحد في أن من خواص الإنسان بل وبمض الحيوان النميز بينهما ) وفي ص ١٠٨ وهو يصف الرسول عليه السلام (ماهذا الذي رفع نفسه فوق النفوس؟ ما الذي أعلى رأسه على الرعوس ؟ ما الذي المام على التعوس ؟ ما الذي الأمم ، وكفائته لهم كشف الذم ، بل وإحياء الرم) ؟

وقرأت هذا الأساوب عينه في خطب وكتب ، وإذاعات لنابهى الخطباء و ما بغي الكتاب ، ومجودي المذيعين .

وبعد فهل يسوغ المجمع الكتاب وغيرهم استمال هذا الأسلوب ذكر الواو الماطقة بعد بل معواحدية النص السابق عن سيدنا على واحبال تحريف النساخ إياه وفقد نصوص نثرية أو شعرية بحتج بها. بول ـ البول يفتح الباء معروف وجمع أبوال ، والبوال بضم الباء داء يكثر منه البول ، والبواق بكمر الميم : كوز يبال فيه ، والبال : الشأن والحال والقلب ولم يرد له جمع في المعاجم والا مانع من أن يجمع على أبوال كأحوال ويكون الجميع

بينه وبين جمع بول بالقرائن والجديد في الماهم التي الماهة أن كلة تبو لل لم ترد في المعاجم التي في الدينا مطبوعة وعطوطة مع كثرة هورانها في كتب الفقه كالمسباح المنير في فقه المنافية والمغرب المطرزي في فقه المنافية. وقد وقفت على شاهدين لها في كتب الأدب:

(۱) قال عروة بن الورد ... : أقول في إمال إنك هابل منى حبات على أديح تعقل بضم اللام وكسرها في يامال : ترخيم مالك، وسكون التاء في حبست ، وتشديد القاف، في تمقل .

بديمومة ما إن يكاديري بها من الظاء الكوم الجلاد تبول من الظاء الكوم الجلاد تبول المنظيمة ، مفارة، السكوم : النياق الضخمة المنظيمة ، تبول : بتشديد الواو ( الظر أفيح في معجم البلدان ) ويروى ديوانه منهمن خسة دواوين العرب ص ٢٨ القافية تنوله بضم الناء و بعدها نون ثم واومشددة لمكن الناشر يفسر البيت في الحامش بحا يبطل روايته إذيقول (هي الانصيب مرعى والا تشرب ماه فلا تبول) .

۲ - قال الأحوض:
 و إن الذي يجرى لسخطى وربيتي
 الثانوبل ريج الكاب إن كنت تعقل
 كالمستبيل الأسد والموت دون ما

يحاول من أبوالهما إذ تبول الدال في الأسد تفتح وتجر ، تبول بتشديد الواو ( انظر السمنة ص ٩٦ ). وفي معلى بيتي الأحوس قال الفرزدق:

وإن الذي يسعى ليفسد زوجتى كماع إلى أسد الشرى يستبيلها وإذا مسمع ما روى عن عروة العبسى والأحوص كان لنا أن فضيف إلى المعاجم تصريف تبساول تبولا بتشديد الواو المضمومة في المصدر .

بون ــ البون والبون بضم الباء وفتحها مسافة بين الشيئين وقد روى اللسان بيتا لكثير عزة محرة والقصا فقال : إذا جاوروا معروفه أسلمتهم

إلى غمرة . . . ينظر التوم بونها فذكر الضمير في معروفه وترك لا من الشطر الثانى وحرف في بونها ورواه ابن قتيمة في المعانى الكبير من ١٩٣٠ وقبله بيت: ولكن بلوا في الجدمنك ضريبة بيسها تراها مسمهراً وجينها

إذا جاوزوا مصروفها أسلتهم

إلى غمرة لاينظر القوح تونيسا بأوا: خبروا، ضريبة : طبيعة، مسميرا: استأصل، بفقرتي : بحدي ، صلبا ، وجينها : ما غلظ من الأرض وهما ... وكفول القطامي : في معروفها تعود على ضريبة ، خوة : لجة - فبينا خمسير طامح الطرف يبتغي من الماء الكثير، نونها: حوتها ويجمع على نينان كعاشان .

> فأنت ترى ابن قتيسة حرف في الموم بدل القوم فقال المحقق بمستمحا (كذا وأم يتضح لي وجهه ) .

وبتصحيح النعريف في البيتين قطق الدوان ج٢ ص ٢٤٦ .

ين -- : البين بفتح الباء : الفرقة ج ٢ ص ٥٤ والوصل والبين اسم وظرف متمكن وقد قرىء فالتعريل المزيز ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾ الأنمام ( ٩٤ ) بضم النوق وقراءة حفس خطرت خطرة على القلب من ذكر ا بفتح النون.

> وقسه تتصل سا الألف فيقال يبنا وما فيقال بينا وقــد تأتى إذ في جواب بينــا كتول الراجز (حيد الأرقط): بينا الفتى يخبط في فيسسانه

> تقلب الحيسة في قبلاته إذ أسمد الدهر إلى عفراته فاجتاحها يشفرني مبراته

غيساته : قوة شبابه ، قلاته ، حفسره و نقره التي بازمها ، عقراته: قو ته ، اجتاح :

عبادة إذ واجهت أصحم ذا ختر قال ابن برى بسد هذبن الشاهدين ( وهذا يدل على فساد قول من يقول إن إذلا تكون إلافي حواب بينا بزيادة ما وهذه بمد بيناكا أرى وبما بدل على فساد هذا القول أنه قدجاء بيناو ليس فيجوابها إذ كقول إواهيم بن هرمة في الحاسـة

وبيغا تحوس بالبلاكث فالقسا

ع سراها والعيش تبوي هـــوياً

ك وهنا فما استطمت مضبيبيا البلاك والقماع : موضمان وكذبك قول الأعلى : بينا للسرء كالوديني ذي الجب

لة سيسواه مصلح التثنيف رده دهره المضيمال حتى عاد من بعد مهيه التدليف

دواته سه ۳۱۵

الجبة بضم الجيم : حديدة السنان التي يدخل فيها الرخ ، رده: حوله من حال إلى حال ، الدليف : خطو متفارب قصير وقد تأتى إذا بمديينا تحو قول حرقة بنتالنمان فينا نسوس الناس والأمر أمرنا

إذا نحن فيهم مسوقة نتنصف بضم تروى التسكلة الصافائي التنصف بضم النون وهي رواية تدل على أن للوك الذين أصبحوا سوقة بلغ ظلهم الغاية فرقى الناس لحالهم وطالبوا بإنصافهم وصدق عليهم قول العنبى:

وحسبك من حادث بامرىء

رى حاسديه له راهينا وتآنى إذ بعد بينا كا فى الحديث عن همر بن الخطاب رضى الله عنه قال: \_ بينا نحن عند رسول الله والله والله في فات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض النوب ، شديد سو اد انعمر وقد ظن بعض المعاصرين أن تكر اربين بين المظهر غير فصيح ولكن العواهد ناطقة بفصاحته منها قوله عليه السلام ( إن المؤمن بين خافتين بين عاجل قد مفى الا يدرى ما الله صائع به يوبين آجل قد بنى الا يدرى ما الله قاض فيه ) راجم البيان جا ص ٣٠٣ والمواهب الفتحية راجم البيان جا ص ٣٠٣ والمواهب الفتحية

ج ۲ ص ۲۰۹ و منها قول امرى و القيس: قمدت وأمحابي له بين خارج

وبين المذيب بعد ما متأمل<sup>(1)</sup>

ويرويه مختبار الشمر: ــ

قمدت له وصحبتی بین حامر

ويين إكام بمدما متأمل (\*) ضارح والعذب: ماءان بأرض طيء، حاص وأكام : موضعان، والضمير ف له يمود على البرق قبله ومنها قول ذي الرمة: ألتى امرأ لا تنتمي بين ماله

وبين أكف السائلين للمافر (د صـ ٢٥٦) وبين مرئ الظروف للركبة الى تبنى على الفتح وقسد جامت في شعر عبيد بن الأبرس:

تحمى حقيقتنـــا وبعــ بن القوم يسقط بين بينـا

أى بين الشجاع الجرىء وبين الضعيف لا يعتد به ۽ ونو استعمل الناس بين بين فقالوا : تاولونا كوب ماء بين بين بدل نصف نصف لأحيوا من أساليب الثقة مايزيدها قوة ونصاعة ويكون المعنى بين الحار وبين البارد.

#### على السباعي

[١] ديوانه ص١٤٦ ـ [٢] ختار الشعرس٣٣

## المصطلى العشكرية في كماب المخصص داستعالها في لجيب العرافي لحديث الادالات مورثين طاب

- £ -

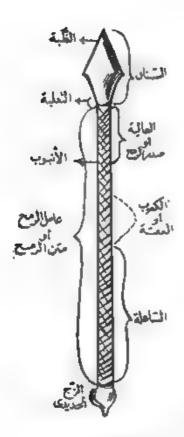

(ل) صبن الرمح إنطه :

(م) وعالية الرمح: أعلاه ، وعَالِيَة الرَّمِع: بِصَنْهَ الذِي َلِي السَّنَانِ.

(س) النَّصْل النَّنان ، واتصَّلتُ الرُّمْع

(ه) أولا: مُمَنُ الرَّمَع . وسفْه . ثانياً - سِنَان لرَّمْع : حَدَّه وسَنَفت السُّنان : حددته .

ثالثًا : انْفُرْضُ : السُّنْ (ج) : خِرْصَانَ وقيل انْفُرْضُ : هو لَرُّمْجِنْسَهُ . وقيل : هو رُّمْجُ قَصِير يُتَخَذُ مَن خَشَبٍ مَسْنَجُوت . قال الأصمى : الْنَفْرُ مَن هو السَّانُ في لأصَّل ثم صَيْرُوه للقَنَاة لما كُثْرَ استمالهم .

- (و) النَّمَارِيسِ الأسنَّة، وَاحدها: بِبْراسِ
  - (ز) الطُّبَاحِيَّة الأسه العراض.
  - (ح) المِعبَّرِين .
- (ط) القُرِّخة ، السَّمَانِ العَرِيضَ أيصاً .
- (ى) اُلجَــُّبَة : ما دخل فيه الرمْح من أ

(ك) التُمَّلُ : مادخل من الرَّمْع في جُبَّة السَّنَان ، والنامِلُ : أَسْفَل من ذلك ، والقاربة من السَّان : أعلاه :

إِذَا أَزَعَتُ نَصْلِي وَ يَصَّلْتُهُ : رَكَّبِتُ عَلَيْهِ

(ء) الرَّحِ · الحديدة في أسفل الرَّمح . (ج) زِ كِاتْج . وأَزْ كَجِبْتُ الرَّامَع : كَجَلْتُ فِهَ الرُّحِ اللَّهِ عَلَى الرُّجِلُّ : كَالْمُنْتُهُ الزُّجِ والزَّجُّ : رُمْح قصير في أَسْنُه رُحُّ . وقد زُكِجِبْتُ بِهِ أَزْجُ زُجاً : رَمَيْتُ بِهِ . زَجَّ يُوعِيهِ وَ عَلَهُ وِزُرَ فَهُ . دَكِي بِهِ رَمَياً وَلِم يَعَلَمُن بِهِ مَلْمًا . ورُجُّ الجَّى رُجُّ الرَّمْ عِنْصَلاً . ويقال النصُّلُ وَالزُّجِ: أَصْلَانَ قَالَ أَعْشَى بَاهِلَةٍ:

مَثْنَا بِلَكُ دُهُمُ أَيْمٌ ۖ كَارَ كَنَا كذلك ارَّمْح دُو النصلين يَسْكِسرُ ويقال أيضًا للشَّمْل والرُّح: رُجَّان .

(ف) الرُّجلُ : خَلْقَة تَكُودُق رُرِّج

(ص) اكِلُو من السَّنان مأخود من كِلْز السُّوط : وهمو مُعْظُمُه . وأصل الْكِلَّزِ اللِّي \* وَقَرَاعَ الشَّذَاةِ صَدَّرُهَا . والليُّ . ابن دريد . كَبَأَرُ السُّنانِ : الْمُسْتَدِ أَرُ كَالْحَلْقَةُ فِي أَسْفِلُهِ ، وَكُلُّ عَشْمَدٌ عَقَدَتُهُ حَتَّى يَسْتَكْرِر فَقَدْ كِلَوْتُهُ .

(ق) القُلْنَبُوب مسكار يكون في جبة السَّنَانَ حيثُ مِنْ كَبِنِي عَالَيْةِ الرُّمعِ. (ر) وُمُنحُ مُمُونَ مُسَمَّرُ السَّنانِ.

(ش) السكنبُ من الرَّبِيج: كلرك الأَ نبوب النَّاشِرْ . (ج) : كُنُوب .

(ت) الكرِّيبُ: الكَفْبُ من الفَّنَاة والنَّميَّة .

(ث) مَثْلُمُ الرُّمْحِ : كُنْبُه .

(خ) كُمَّا بِرُ الفَّمَاةِ عُقُودُهاإذُ كانت غلاظاً .

(a) البُّمنَةُ : قشرة القناة والتَّمبة والقُوس وكل شيءله مُتَافة . (ج): إِيُّعلا . (ض) كَتِينُ الرُّمَجِ . مَا فَوَقَ لَلْقَبُّصُ من صفره

(ظ) . ذَا خِرَةَ لِزُّمح : محو الثلث منه وسَافِلَة : نصف الرُّمَح لذى كِلِي الزُّج وَصَدَّرُ الْفَانَةِ، أَعَـالِاهَا ﴿جِ﴾: أَصَدُّورٍ ،

(غ) عَذَ كِهَ الرُّسِحِ الْخِرْ فَهَ التَّيْ فِي رأْسِهِ ( ج) : عَذَب .

٠- (١) الرُّمج السَّلاح الرئيس الفر سان

الرَّمَاحة في صنف إنفيال . والخصير أن الْمُسَلَّحَةُ وَلَرُّمَاحِ يَطْلَقَ عَلِيهَا : خَضِيْرَةَ السَّمَاحَةُ وَاللَّاحُسُ فِي الْأَصْلِ مساها ؛ بارِطنُّ القَدَّم وكذلك الرَّعثيل (٢) والشرية (٩).

> (ب) الرَّمَاح : الْعُسْكُرِيُّ الْكَالَّـجُ بالزُّمج والرَّمَاح: من أدباب الحرك في الحيش، حر فته الرَّماحة ، ويكون في مقرات كَتَانُبِ الْخَيْلَةِ وَفِي الصَّاسِ الحربيَّةِ .

> > (ج) القَتَلة . خَشْبَة الرُّمح

(٠) سَنَانُ الرُّمْحِ: حَدُّه.

(ه) الشَّبَاة كدا السِّنَان لذي يُعلِّمَنُّ به

(و) مَن كُزُ الثَّقل مَعَاة الموازية (<sup>1)</sup> وهو المُننُ وكاة المُنن أفضل من مركز التُّقل. لأمها التعبير الأصيل الذي كان يستعمله الوبقديماً لهذا اكلسني .

(ز) أخمرُ الرَّمِح . أَسْنَلُ الرَّمِع . الذي يتحافي عن الأرض.

(ح) الرُّج ، تحدر يدُّ مَالنصل ،

(ط) كُنَّةً . قَطْمَةً مِنَ الجُلدُ يُلقيها الرُّ ملح حول بدء أثناء التدريب والتخلُّ .

(ى) عَدْ بَهُ لِرْ أَمْحٍ. الْخُرِثُةُ فَيْرَأْمُهُ أُسُوتُ لِرَّمَاحِ مِنْ قَبُــل اصْطرابِها وُلدُونَتها .

(أ) المسير أن والعراص: المُقَعِد الاضطراب، وقد تمرت وعرصي.

(ب) الرُّ مَحُ اللَّهُ مِرُ : اللَّهُ عِلْوب، وقد عَنْرَ يَشْرُ عَبَّراً وَعَثْرَاناً .

(-) رُمْح عاسِلُ وعسَّالُ وعَسُولُ :

المُشْطرب

(ه) أمان : المأين

(a) رُمْح مَارِنَ . لَدُنْ أَمْلُسُ (و) الرُّمَعُ الزُّاعِيُّ الذِي إذا المَّرُّ

(يتبع) محروشيت مطاب

[١] أمغر ومدة هبكرية بتبادة خابط مف ، مؤلفة من تماية رجال إلى عمرة ،

[٣] ألرهيل: أصغر وحدة هسكرية بقيادة شابط يرقبة مبلازم ، الرهيل مؤلف من علات حضائر ومقر وميل ،

[٣] السرية : وحدة صكرية مؤلفة من الات الضطرب من أوله إلى آخر ما رعائل ومتر سرية بقياهة منابط يرتبة رأاد .

[٤] كتاب تعرب الحياة ( ١٩٠/١ ) .

## انبناء والزاء

## الشيخ عبداظ هروق

شهيد جنوب أفربقيا

لكل أجل كتاب ، وقد بلغ الكتاب أجله في ١٩ من رجب عام ١٣٨٩ فلحق الفيخ عبدالله هرون بالرفيق الأعلى في شهر الإسراء ، وخلص الله \_ الرعوف الرحيم روح عبده من يبن أبياب مفترسيه من رجال حكومة جنوب إفريقيا المنصريين ، وفي حجرته بالمعتقل رف جبانه شهيدا على استشهاده يحمل عات عذابه في سبيل الله .

عرفه مسلمو جنوب أفريقيها بالإمام ، وسيعرفه التاريخ بالشهيد ، كما سبق أن عرفته عبامع المسلمين المليسة ، وجهادم السياسي لتحرير الأرض الإسلامية في كل دار عامة وفي أرض المروبة عاسة .

#### وېمىنىڭ :

قليس العمل من أجل الإسلام ، وباسم الإسلام هيئا في بلد يتاصب الإسلام العداء ، وكل دراسة عن الإسلام ترفع

لحكومته تقروصراحة أنه ضدالعنصرية لا يقرق بين أبيض وأسود، والحلق فيه « سادة » أمام الحاكم « عبيد » أمام الله وحسمد .

هذه الحكومة التي بلغ بها الطفيان في أواخر السام الميلادي المتصرم ١٩٦٨ أن تس تانونا يتسم كل مدينة في بلادها إلى أربعة أقسام ، وتمنع اختلاط كل قسم بالآخر ، أو زواج أفراد قسم منه بأفراد قسم آخر .

ف هدنده البلاد ، ومن مدينة الكاب ترتفع أسوات للعارضة باسم الله ينطق بها الشهيد وأتباعه ، وتسرى دعوة الله من بين لسانه \_ وهو يبشر بالإسلام \_ فيزداد عدد معتنقيه ، فتزداد المعارضة لسياسة الحكومة المنصرية فتعتقله ثم تفرج عنه من إحكام مؤامرة حوله فترصد عليه خطاء من إحكام مؤامرة حوله فترصد عليه خطاء لقد سافر إلى الجهورية العربية المتحدة أربع مرات ، والتق خلالها يزهماه المسلمين أربع مرات ، والتق خلالها يزهماه المسلمين

وعرف وجاله : المنظات العلمطينية ، وذلك كله كاف لاعتقاله ، فيا عاد إلى بلاده حتى اهتقلته سلطاتها للمرة الرابسة والأخيرة ووجهت إليه تهمة · مناقصة أوامر الحكومة والتثمير سا .

وجدير بالذكر أن هدا الزعيم الإسلامي هو أانى زعيم بموت وتحيطبه كأالظروف المربسة الى تشير إلى أعدائه ، رحم الله د أحد بللو، وأكاب الله دعبدالمهرون، . ولم تمت آثار الشيخ التميسد

صداله هرون:

فلا زال عبلس ﴿ القصاء المالى ٤ الذي رأسه عدة مرات ، وكان فيه عضوا داعا بتولى شتون للسابين في بلاده ، فق مدينة الكاب مقر هذا الجلس وكل أعضائه من العلماء المسلمين خريجي الأزهر الشريف، في مديرية الكاب؛ ولحسدًا المجلس عناية عاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين في الزواج والطلاق وللسيراث. ويلجأ للسلمون إليه 💎 رحم الله الشيخ عبد الله هرون ، وجزاه أحكامه بالتنفيذ،

التي يرأس تحريرها في بلدته Cape Twon لأبنائهم في بلاده كافة التسهيلات الي تؤهلهم

وتصدر بالإنجليزية يتؤدى واجهافي التعريف بالإسلام مونشر أخبار الجاءات الإسلامية داخل البلاد وغارجها ، وتفرد فصولا لتحرير : تفسير كتاب الله العزير،وشرح سنة رسوله الكريم ﷺ ، وترد على فتاوى الجماعات الإسلامية .

مُ هو عضو في ﴿ جِمَاعَةُ السِّدقُ ﴾ التي تعمل في بلاده عسلا رئيسيا : هو ترجة ممانى القرآن المكريم إلى كاقة لغات إفريقيا وانتهت بالقمل من ترجة معانى القرآن بلغة: د الزولو » و « الأفريكائز » كما أخرجت عمدة كتيبات تعليمية لشرح مبادىء الإسلام وتطبيقها فبالصلاة والزكاة والحج وغيرها فضلا عما تقوم به الجناعة من نشاط في مستوى الحياة العالية : إذ يؤ دي أعضاؤها محاضرات فيالجاممات والمدارس لتعريف بالإسلام والمسلمين ءولا تنسى للستشفيات والسحمون وبأثرها مبثوث في هذه الحواف رحمة بالإنسانية .

صيرا من عنده ۽ فلقد وصل بين المالين ولا تزال محيفة الشهيد Muslim News ما أراد الاستمار أن يقطمه ، وأهم

لمزاولةالعادم الإسلامية في الداخل والحارج وحمل للإسلام بكل ما استطاع رحمه الله رحمة واسمة ، وعوض الإسلام فيه خيرا .

### مكانية طالم جليل :

ما انقطع همل صالح لمسلم مات وقد وقد سالح يدعو له ، وما انتهى عمل مسلم ترك بعد وفاته عقا ينتفع به ، أو صدقة جارية : ولقسد تحقق المسالم الجليل المنفور له الديخ على قراعة هذه الثلاث ، فقد تبرع وقده البار الأستاذ محود على قراعة بجزومين مكتبة والده لمجسم البحوث الإسلاميسة فأوصسل لوالده علما ينتقع به وصدقة

جارية تشمله برحمة الله .

وبجلة الأزهر تنوه بهذا السمل ألعظيم الذي تقبله فضيلة الدكتور الأمين السام لجمع البحوثخير قبول وكتب ثلاً ستان محرد على قراعة نجل التقيد منوها بهسفا الممل الجليل:

( فإن الأماة العامة لجمسع البعوث الإسلامية إذ تتسلم هديتكم القيمة لتقدم للكم وافر الفكر وتسأل الله تعلل أن يجعل منكم عملا صالحًا نوالدكم الجليسل رحمة الله تعالى عليه ) ما

على الطيب

تملن الأمانة العامة لجمع البحوث الإسلامية من قبولها : بحوثا علمية حديثة في القراءات بأقلام متحصصة ، كذلك تملن عن قبولها البحوث علمية عققة أو مؤلفة في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الرسول وللهيئية : كذلك ترحب الأمانة العامة بالدراسات الموضوعية في :

الوجودية ـ البهائية ـ القاديانية ـ الماسونية ـ المستشرقون والإسلام، وستولى الأمانة العامة نجم البحوث الإسلامية عنايتها بما يصل إليها من مخطوطات ذات قيمة ملحوظة وبحوث ودراسات أسيلة ، فتقوم بنشر ذلك وتقدم المسكانة المجزية المحابها .

he passed several years in the desert.

All biographers state that the infant prophet sucked only one breast of his fostermother, leaving the other for the sustenance of his foster-brother,

When the child was brought back home, his mother, Aminah, took him to his maternal uncles at Madinah to visit the tomb of Abduliah. During the return journey, he lost his mother who died a sudden death.

( To be Continued )

(Continued from page 7)

is not an arbitrary will, but it is an educating will, as it is clear from the verses in which He promised help and guidance for him who sought the Supreme assistance.

We must, however, notice that, in many of the above mentioned verses of the Quran, the idea of D.vine Agency is conditioned upon human will, it is to the seeker for D.vine Help that God renders His Help and man is responsible for his actions, and is absolute master of his conduct within the limited sphere of his existence.

#### ( Continued from page 11 )

students an acceptance of their identity.

Morroe Berger points out that:

"Elijah Muhammad has told his
fellowers: "The Black people in
America have for many years been
made to feel that they were something of a Divine CURSE... You
must not think that about yourself
anymers. We the Black Nation
of the Earth are the NUMBER ONE
owners of iv, the best of all human

beings. You are the Most Powerful, the Most Beautiful, and the wisest". Such teachings seem to enable the mempers of the Nation of Islam to accept not only their identity as Negroes but also their place in American society. Since the demonstration of genuine equality through integration in every single respect appears to be impossible, the Muslims reject the whole idea as undergable".

the pilgrimage to the House of the One God, the Ka'osh an inspiration by their ancestor Abraham, yet the two thousand years that separated them from Abraham had caused to degenerate this pilgrimage into the spectacle of a commercial fair and an occasion of senseless idolatry which far from producing any good, only served to ruin their individual behaviour, both social and spiritual.

#### SOCIETY:

9 - In spite of the comparative poverty in natural resources. Mecca was the most developed of the three points of the triangle. Of the three, Mecca alone had a city-state, geverued by a council of ten hereditary chiefs who enjoyed a clear division of powers. There was a minister of foreign relations, a minister gaardian of the temple, a minister of eracles, a minister guardian of efferings to the temple, one to determine the torts and the damages payable, another in charge of the municipal council or parliament to enforce the decisions of the ministries.

There were also ministers in charge of military affairs like custodianship of the cavalry etc.). As well reputed caravan leaders, the Meccans were able to obtain permission from neighbouring empires like Iran, Byzantium and Abyssinia-and to enter into agreements with

the tribes that lined the routes traversed by the caravans -to visit their countries and transact import and export business.

They also provided escorts to foreigners when they passed through their country as well as the territory of allied tribes in Arabia (Cl. lbn Habib, Muhabbar). Although not interested much in the preservation of ideas and records in writing, they passionately cultivated artes and letters like poetery discources and folk tales.

Women were generally well treated, they enjoyed the prevelege of possessing property in their own right, they gave their consent to marriage contracts, in which they could even add the condition of condition of reserving their right to divorce their husbands. They could remarry when widowed or divorced Burying girls alive did exist in certain class, but that was rare.

#### BIRTH OF THE PROPHET

10— It was in the midst of such conditions and environments, that Muhammad was born in 509 after Christ. His father, Abdullah had died some weeks earlier, and it was his grand father who took him in charge. According to the prevailing custum, the child was entrusted to a Bedouin fostermother. When whome

tracel, and men had to proceed beyend the peninsula to Syria, Egypt, Abyssima, Iraq, Sind, India and other lands.

6 - We do not know much about the Libyanites of Central Arabia, but Yemen was rightly called Arabia Felix. Having once been the seat of the flourishing civilizations of Sheba and Ma'lu even before the foundation of the city of Rome had been laid, and having later spatched from the Byzantians and Persians several provinces, greater Yemen which had passed through the hey-day of its existence, was however at this time breken up inte innumerable prencipalities, and even occupied ip part by foreign invaders.

The Sassanians of Iran, who had penetrated into Yemes had already obtained possession of Eastern Arabia. There was politico-social chaos at the capital (Mada'in: Ctesiphon), and this found reflection in all her territories. Northern Arabia had succumbed to Byzantine influences, and was faced with its own particular problems. Only Central Arabia remained immune from the demoralising effects of foreign occupation.

7 — In this limited area of central Arabia, the existence of the triangle of Mecca - Ta'if - Madmah seemed something providential. Mecca, desertic, deprived of water and the amenities of agriculture in physical features represented Afreca and the burning Sahara. Scarcely fifty miles from there, Ta'il presented a picture of Europe and its frost.

Madinah in the North was not less fertile than even the most temperate of Asiatic countries like Syris. If climate has any influence on human character, this triangle standing in the medele of the major hemesphere was, more than any other region of the earth; a miniature reproduction of the world. And here was born a descendant of the Babylonian Abraham and the Egyptian Hagar; Muhammad the Prophet of Islam, a Meccan by origin and yet with stock related both to Madinah and Ta'li.

#### RELIGION:

8 From the point of view of religion, Arabia was idolatrous; only a few individuals had embraced religious like Christianism, Mazdaiam, etc. The Meccans did possess the notion of the One God, but they believed also that idols had the power to intercede with Him. Curiously enough, they did not believe in the Resurrection and After-life.

they had preserved the rite of

into a medium of reception of Divine messages (through inspiration or revelation), the purpose in each case was the guidance of the people, it was but natural that the interpritations and explanations of certain systems should have proved more vital and convencing than others.

3 — a) Every system of metaphysical thought develops its awn terminology, in the course of time terms acquire a significance hardly contained in the word and translations fall short of their purpose. Yet there is no other method to make people of one group understand the thoughts of another. Non-Muslim readers in particular are requested to bear in mind this aspect which is a real yet unavoidable handicap?

4 — By the end of the bith century, after the birth of Jesus Christ, men had already made great progress in diverse walks of life. At that time there were som religions which openly proclaimed that they were reserved for definite races and groups of men only, of course they bore no remedy for the fils of humanity at large.

There were also a few which claimed universality, but declared that the salvation of man lay in the renunciation of the world, These were the religions for the elite and catered for an extremely limited number of men. We need not speak of regions where there existed no religion at all, where atheiam and materialism reigned supreme, where the thought was solely of occupying one self with one's own pleasures, without any regard or consideration for the rights of others.

#### ARABIA

5 - A perusal of the map of the major bemisphere ( from the point of view of the proportion of land to sea ), shows the Arabian Peninsula lying at the confluence of the three great continents of Asia. Africa and Europe. At the time in question, this extensive Arabian subcontinent composed mostly of desert areas was inhabited by people of settled habitations as well as nomads. Often it was found that members of the same tribe were divided into these two groups, and that they preserved a relationship althought following different modes of life.

The means of subsistence in Arabia were meagre. The desert has its handicaps, and trade caravans were features of greater importance than either agriculture or industry. This entailed much

# THE PROPHET OF ISLAM his biography

By Dr. MUHAMMAD HAMIDULLAH

in the annals of men, individuals have not been lacking who conspicuously devoted their lives to the socie-religious reform of their connected peoples. We find them in every epoch and in all lands, in India, there lived those who transmitted to the world the Vedas. and there was also the great Gautama Buddha; China had its Confucius: the Avesta was Produced in Iran, Babylonia gave to the world one of the greatest reformers, the Prophet Abraham ( not to speak of such of his encestors as Enoch and Noah about whom we have very scanty information). The jewish people may rightly be proud of a long series of reformers: Moses, Samuel, David Solomon, and jesus among others,

2 — Two points are to note: Firstly these reformers claimed in general to be the bearers each of a Divine mission, and they left behind them sacred books incorporating codes of life for the guidance of their peoples. Secondly there

iollowed fratticidal wars, and massacres and genocides became the order of the day, causing more or less a complete loss of these Divine messages. As to the books of Abraham, we know them only by the name; and as for the books of Moses, records tell us how they were repeatedly destroyed and only partly restored.

#### CONCEPT OF GOD

3 - If one should judge from the relics of the past already brought to light of the homo sapience, one finds that man bas always been coascious of the existence of Supreme being, the Master and Creator of all. Methods and approaches may have differed, but the people of every epoch have left proofs of their attempts to aby God. communication with the Omnipresent yet invisible. God has also been recognised as possible in connection with a small fraction of men with noble and exalted spirits. Whether this communication assumed the sature of an incompation of the Divinity or simply resolved itself "The white race, we must remember, was given superiority or supremacy over us for a limited time in wisdom. The God who graited them gave them a superior wisdom to qualify them to rule us?".

Secondly, in an obvious effort to elevate the morale of the black man and to help him accept his color, the University of Islam in Detroit has hung, on its wall, a picture of Jesus Christ., Its caption includes numerouslines, from the Bible which are intended to prove that Christ himself was black, and to Provide a sense of identity for the (Muslim) students, "His head and hairs were like wool" (Revelations 1:14). The final lines of the caption read:

"There is nothing noble in being superior to some other man The true nobility is being superior to your previous self".

A father, when asked why he had his child enrolled in a University of Islam rather than in a public school, responded:

"I put my son in the University of Islam because it is my school. My son is taught by my people. They taught us who we are. They do not teach him that he is inferior to anybody else. They teach him to accept his color, and not only

to accept his color, but also to be proud that he is black".

One of the pupils said:

"I am not worried any more if someone calls me a Nigger. I am not a Negro. I am black. Black is the original color".

A lifth grade girl, writing an essay on her hopes for the luture, wrote: "I would like to be a nurse. I would like to work, I would like to be black".

Aside from religious instruction and history classes, the (Muslim) schools try several other ways of getting their students to accept their color. Heavy stress is put upon cleanliness and neatness of dress, with prescribed modes of dress and daily inspections so that pupils grow to have pride in their appearance because it is neat and clean. Thus, the students begin to respect the color they are. Emphusia is also placed placed upon seeing that students play with black toys as much as possible. All dells, for example, are black, so that the childlen, when they deatily with the dolls as real people, will be identifying with black people rather than with while ones.

So through religious instruction, history classes, field trips to museums sanctions of cleanliness and reatness, and the use of black toys the school attempts to install in its

(Continued on page 16)

working on this subject, states flatly; "Africa's first contribution to human progress, then, was the evolution of man himself". When, therefore, Elijah Muhammad says that the black is "original man", it may be not so much groundless pride as merely raligious hyperbole".

Religious instruction however, is not the only method of teaching the doctrine of the original black man. The same doctrine is also taught to (Moslim) students in their history and social studies classes. Students are taught to identify themselves with the various black leaders throughout history, such as Musa of Mali, a Muslim king who defeated Timbuktu in the fourleouth century, or Al-Mansor, the black leader who expanded Muslim power into Spain in the tenth century. In addition to attending regular classroom lectures on history and social studies, (Muslim) Students make frequent field trips to nearby museums where they see displays of the history and culture of the various African and Asian nations with which they feel a his-Especially during torical bond. "The Negro history week", a week urged by the Federal Government to spotlight the history of the black man, the (Muslim) students see displays which help to substentiate the historical and cultural ties which the schools attempt to build.

Teaching the doctrine of an original black man has led many people to accuse Elijah Muhammad of teaching racial supremacy.

In answer to this charge, Muhammud replies :

"We say that the black man is the first man under the sun, and then they take this and just change it around - that he is teaching supremacy. And that we are not doing, we already know that we are inferior to you here in America. We cannot say physically or even mentally that we are equal. can't do it because we aire not. We have undergone such treatment that it has absolutely made us inferior to you, and, therefore we won't be your equal; not, say, your superior, when it comes to actual physical or educational ability".

It seems that the principle of the black man as the original man has been used as a device to elevate the morale of the (Mushms) and relieve the stress which has developed as a result of the black man's domination by the white. For two reasons, it appears likely that the originality of mankind which the (Mushms) claim implies only seniority, and not supremacy. The first of these reasons is Enjah Muhammad's assertion that: Elijah Muhammad explains the necessity for the new names in the following way:

"First, you must be given the names of your forefathers, whose names are the most Hily and Rightrous Names a Allah. Again, I repeat, that restoring to you your identity is one of the first and most important truths to be established by God, Himself. How can a so-callep Negro say that his name is "Sam Jones" a white man's name with roots in Europe, when "Sam Jones" (Black Man) comes from Africa or Asia?".

When one of the students in the adult education program was asked why he had the (X) in his name, he answered.

"X" is given to us by our isnder and teacher, the Honorable Elijah Muhammad to do away with our slave master; and we use an X because we do not have our names of our forefathers. "X" is an unknown quality in Arabic and "t serves also that we are exlaves. Now we are no longer the property of our slave masters".

When such a man, with the me Thomas X., for example, is recognized for devotion by Elijah Muhammad, he receives a (Muslim) ast name, such as Omar, so that his name becomes Thomas Omar.

One possible explanation for

this changing of names is brought to light by the following comment on reactions to race struggles.

"The self-attitude of reflecting the shadow of race varies widely. Some persons compensated through extreme ambition, others through outright aggressiveness and still otheres through reticence and withdrawal. As long as the dominant society continues to have stereotyped attitudes toward people of certain hue, those who are of that hue will continue to rationalize, to shift attention to other matters".

In addition to the changing of names, the (Musim) schools have been trying, through their religious instruction courses, to teach their students to accept their color. A major approach to this task is the teaching that the black man was the original man on earth".

"The original Man, is none other than the black man... We find that history teaches that the earth was populated by the black nation ever since it was created, but the history of the while race doesn't take us beyond b,000 years".

There is apparently some basis for such a teaching as Morroe Berger states:

"Some prehistorians believe that it was in Africa that human life developed. Professor L. S. B. Leaky, a leading British scholar

## The Role of The School In The Nation of Islam in America in Changing its Students' Attitudes

By. Dr. IBRAHIM M. SHALABY

(IV)

#### Toward Themselves:

Through various means, the (Muslim) schools have been trying to insulf the attitudes of self-acceptance and pride in their students, both children and adults. One of the foremost instruments used in festering these attitudes is religious instruction. All regular students gather at the beginning of each day for a forty-minute period of religious instruction, and the program lasts for one hour during the adult education cleases.

la these religious instruction sessions, students are taught that to be a member of the Nation of lalam is to be reborn, righteous and free. A pupil in the adult education program explained:

"Mr. Muhammad freed me from my burden. He taught me my own religion and my own history. Now I feel myself. Now I am not exhamed that I am bluck anymore. Negro is not my name, It is a nickname which was given to me by the white man, I wonder, why

am I condemned? Is it because I am black?! I did not but blackness in my skin; nor did the white man put whiteness in his".

As a means of breaking away from white American culture and developing a new identity, a new identity, the Nation of Islam has adopted a system for changing the names of its members. Students born into the Nation of Islam bave been given ( Muslim ) first names which are common in the Middle East, such as Sultan, Bey, Pasha, Muhammad, Omar, or wall (masculine names), and Patima, Zaynab. or Samira (feminine). Those adults who had been raised as Christians before joining the Nation of Islam are taught through religious instructuon in the adult education program to give up their last names, and use "X" instead. In cases when many members in one mosque have the same name. the "X" is preceded by a number in order to make the necessary distinction.

"... As for the disbelievers, whether thou warn them or thou warn them not, they will not believe. God hath sealed up their hearts and thier ears and on their eyes there is a covering. Theirs will be an awful doom" (2:8-7).

".. Lo i Atlah changeth not the condition of a folk until they (first) change that which is in their hearts..." (13:11).

self those who turn (unto Him)"
(13:27),

The first gloup of these verses meant by 'the Decree of God'[\_\_\_\_\_\_\_] the law of nature. Because it will be noticed that the stars and planets have each their appointed course, so has every other object in creation. Not only that, the movements of the heavenly bodies, the phenomena of nature, life and death, are all governed by that law.

The second group indicates the idea of Divine sovereignty upon haman will. But this idea is again

explained by the last group of those verses. It is to the seeker for Divine Help that God renders His Help, and it is on the searcher of his own heart, who purifies his soul from impure longings, that God bestows grace.

We can summerise the conception of these verses in the following points:

- (i) The Existence of an Aimighty Power, the Creator of the Universe, the Ruler of His creatures. He has sovereign control over all things, and He knows the secrets of the heavens and the earth, and He has all things at command.
- (ii) The belief in an all—
  pervading, everconscious power, or
  the feeling of an assured trust in
  such a power, has been the motive
  factor of the world in every age.
  There is nothing more assuring, nothing that more satisfies the intense
  tonging for a better and purer
  world, than the consciousness of a
  power above humanity to set-right
  wrongs, to fulfil hopes, to help
  the abandoned.
- (iii) The belief in God, the Almighty, the Fashioner of His creatures, aprings from the very essence of Divine Ordinances. These Ordinances are as much laws which regulate the movements of the heavenly bodies. The Will of God (Continued on page 16)

أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يمي بخلقهن بقادر على أن يمي الموك ، بل إنه على كل شيء قدير ... ( الاحقاف ٢٣

"Do they not see that God, who created the heavens and the earth, and faltered not in creating these, Has power to vivify the deed-nay, He had sovereign control over all things" (46:33).

وأخرى لم تقددوا عليها قد أساط الله بها وكان الله على كل شيء قدير . (الفتح ٢٩)

"... and other things which are not at your command, but which are truely within His grasp, mas- much as God is sovereign disposer of all things" (48: 21).

جمل أقد لمكل | وإن من شيء إلا عندنا خرائته وما ننزله (الطلاق م) | إلا بقدر معلوم . (الحيم ٧١)

"There is not a thing but with us are the atores thereof. And We send it not down save in appointed measure" (15:21),

وقة غيب السموات والأرض وما أم الساعة إلا كلح البصر أو مو أقرب إن اقد على كل شيء قدير . ( النحل ٧٧)

"And unto Allah belongeth the Unseen of the heavens and the earth and the matter of the Hour (of Doom) is but as a twinkling of the eye, or it is nearer still. Lo! Allah is Abie to do all things. (He has

all things at command)" (16: 77).

القد أنوك آبات مبينات، وأقد يهدى من الماء المستقم . (النور ٤٦)

"Verily We have sent down revelations and explained them. Allah guideth whom He will unto a straight path" (24:40).

افدى له ملك السعوات والارض ولم يتخذونما ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً . (الفرقاق ۴)

"He unto Whom belongeth the sovereignty of the heavens and the earth, He hath chosen no son nor hath He any partner in the sovereignty. He hath icreated everything and hath meted out for it a measure" (25:2).

إن الله بالغ أمره ، قد جسل الله لمكل | شيء قدراً . ( الطلاق ٣ ) |

"Verity! Aliah accomplishes what He ordains. Aliah bath established for everything a fixed decree (He hath set a measure for all things)" (65: 3).

"Praise the name of thy Lord the Most High. Who created and fashioned to completeness. Who measureth, then guideth accordingly" (87:1-3).

إن ألذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم

آباً. نا واقد أمرنا بها ، قل إن اقد لا يأمر بالفحدا. . . . ( الاحراف ٢٨ )

"When they commit a deed of shame they say: We have found that our fathers did so, and God obliges us to do it; say (thou): sarely God requireth not shameful doing..." (7:28).

أتنهم وسلهم بالبيئات لا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنضهم يظلمون . (الثوبة ٧٠)

"Their messengers (from Atlah) came unto them with proofs (of Allah's sovereignty). So Allah surely wronged them not, but they did wrong themselves" (9:70).

هنائك تباوكل نفس ما أسلفت وردوا إلى اقد مولاه الحق . (يولس ٣٠)

"There will every soul experience that which it did aforetime and they are returned unto Allah, their Rightful Lord,," (10:30).

قل یا آیا اثناس آند جامکم الحق من وبسکم فن امتدی فإنما بهتدی لنفسه ومن مثل فإنما بعشل علیها ... (پولس ۱۰۸)

"Say: O mankind I now bath the truth from your Lord came unto you. So Who soever is guided, is guided only for ( the good of ) his soul, and whosoever goes astray, he himself bears the whole respansibility of wandering" (10: 108).

The people of Arabia, like all

other nations of antiquity, had before the promulgation of islam, absolutely abandoned themeselves to the idea of an irresistible and blind fatality. Man was but a toy in the hands of Fate. This idea bred an utter disregard for human life. The leachings of Islam created a revolution in their mind. The above mentioned verses laid down, in emphatic terms, human responsibility, the freedom of human will and the liberty of human volition.

The following passages of the Holy Quran will clearly define the meaning of the Decree or Ordinance (An) of God, and give expression to the Absolution of the Divine Will, and an assertion to the liberty of human volition:

والشمس تجرى لمستقر لحسا ذلك تقدير العزيز العلج . ( پس ۲۸ )

It means: "And the sun proceeding to its place of rest—that is an ordinance of the Almighty, the All Wise" (36: 38).

ومن آیاته خسستان السموات والآدض وما بش قیهما من دایة وهو علی جعیم إذا بشاء قدیر . (الشوری ۲۹)

"Among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and of the suimals which He hath distributed therein, which He has sovereign power to gather when He will..." (42:29).

## The Conception of Human Responsibility in Islam

BY:

#### A. M. MOHIADDIN ALWAYE

One of the remarkable characteristics of Qur'an is the curious manner in which it combines the existence of a Divine Will, which not only orders all things, but which acts directly upon men, and addresses itself to the springs of thought in them, with the assertion of a free agency in man and of the liberty of intellect.

The conception of human responsibility is so strongly developed in the Qur'an. According the clear verses of it man is responsible for his actions and for the use or misuse of the powers with which he has been endowed. He may fall or rise according to his own inclination.

It seems, at first night, that man should be judged by his works, a doctrine which forms the foundation of islamic morality. How can this idea be reconciled with the idea that all his actions are ruled by an All-Powerful Will? It would be noticed that the Holy Qur'an clearly combines the existence of a Supreme Divine Will governing the Universe

with the conception of self dependence and of moral responsibility founded on the liberty of human volition,

To illustrate the human responsibility and the freedom of human will, let us quote the following verses of the Holy Qur'an:

It means: "And whosever gets
to himself a sin, gets it rolely on
his own responsibility " (4:11)
و ردر الدين اتمندا دينم لمياً ولهوا
وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس
عاكسبته ه

"And let alone those who make a sport and a mockery of their religion, and whom this present world has deladed, and thereby bring to remembrance that any soul perishes for what it has got to itself..."

(6:70)

ورإذا فعلوا فاحمة قالوا وجدناعلهما

ام یفولون افتراه فل فأثوا بعشر سود
 مثله مفتریات وادعوا من استعامتم من دون
 افه إن كنتم صادقین ،

It means: "Or do they say, He has torged it? Say, Then bring ten forged chapters like it and call upon whom you can besides Allah, if you are truthful". (11:13)

وادعواً من استطامتم من دون الله إن كمتم صادتين به. (يو نس ۲۸)

It means: "Or do they say, He has forged it? Say, Then bring a chapter like this, and invite whom you can besides Allah, If you are truthful".

(40:38)

So, the Holy Qur'an is the standing miracle of the Prophet — in all times and under all circumstances. Previous miracles generally were manifestations of the Powers of God, but it is difficult to secure such manifestations a reliable evidence for the people under all circumstances. Certain men may have witnessed the performance of such a miracle and their evidence may satisfy their contemporaries, but, with the lapse of time their testimony loses much of its value.

in almsot, a miracle stands in need of being proved before it may be used as evidence of a prophet's claim, and in most cases it is very hard to adduce any proof that the miracle ever actually took place, Another difficulty in the matter of miracles generally is to be found in the fact that however wonderful a performance, it may be explained scientifically, and thus lose all values as a sign of the Divine mission of its worker.

The conception of the miracles, as given by the floly Qur'an is quite different. The supreme object before the Prophet is to effect a moral and spiritual transformation. The means adopted are an appeal to the reasoning faculty, an appeal to the heart of man to convince him that the Divine message is meant for his own uplifting, and lessons drawn from previous history showing how the acceptance of truth has always benefited man, and its rejection has worked to his own undoing.

The Holy Qur'an, as a eternal miracle of the Prophet, is much more extensive. Another feature of this miracle is that there are great and wonderful prophecies in this Book, extending into the far future; many of which have been fulfilled in our own age and almost every generation sees with its own eyes the fulfilment of one or more of there great Prophecies. And they need not to turn the pages of history to find out what miracles were performed by the prophet in a previous age,

elaborated now and again to show that the source of the great Message of Truth is supernatural, Divine. Thus the Holy Qur'an maker it clear that the bringing about of a transformation is the real object for which prophets are raised up. This object is attained by several means, each of which, therefore, has but a secondary value.

It is true that the Holy Qur'an does not represent the Prophet as a wooder - worker or a miracle-maker. Signs were shown, not when the Prophet so desired, or when his opponents demanded, but when it was the Will of God; hence, whenever an extraordinary sign of the Prophet's truth was demanded the reply was that such a sign would come when God Will it, as the Qur'an indicates:

It means: "And it was not (given) to any messenger that he should bring a sign (miracle) save by Allah's permission". (13:38)

The Qur'an is a miracle because it brought about the greatest transformation that the world has ever witnessed. This transformation effects the individual, the family, the society, the nation and the country. It was an awakening material as

well as moral, intellectual and spiritual. As the Qur'an produced an effect, thousands times greater than that of any other miracle recorded of any Prophet, its claim to be the greatest of all miracles is incontestable. The Holy Bock itself claims to be a miracle and has challenged the world to produce its like. If the claim be so great the proof is not less.

Let us cite a few verses from the Qur'an in this context;

قل أن اجتمعت الإنس والجن على
 أن يأتوا بمثل هذا الفرآن لا يأتون بمثله وثو
 كان بعضهم لبعض ظهيراء. (الإسراء ۸۸)

It means "if men and jum should combine together to produce the like of this Qur'sn, they could not produce the like of it, though some of them were alders of others".

(17:88)

 وإن كنتم في ريب بما تولتا جلى عبدنا فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين ، (البقرة ٢٣)

It means: "And if you are in doubt as to that which We have revealed to Our servant, then produce a chapter like it, and call on your witnesses (helpers) besides Allah; if you are truthiul".

(2 · 23)

## MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FÜDA

SHA'BAN 1389 ENGLISH SECTION

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

OCTOBER 1969

# THE HOLY QURAN Referral Miracle of the Prophet

By:

ABDUL RAHIM FUDA

The greatest miracle of islam is the Holy Qur'an. The word employed in the Holy Qur'an for miracle is 'Aya', it generally carries one of two 'significations; an indication, an evidence, or a proof, and a Divine message or communication. In the first sense, it includes the miracle in its meaning and in the second, a verse of the Holy Qur'as.

The adoption of the same word (Aya) to indicate a Divine message and its proof is noteworthy. Because it shows that the Divine message itself is the proof of its own truth. Hence it is that the Holy Qur'an has always been considered as the greatest miracle of the Holy Prophet.

The Holy Qur'an is indeed the greatest miracle ever conceded to a prophet because it stands in need of no other evidence whatever, but is itself a living proof of its own truth for all times. Some writers on Islam are generally of opinion that though the Holy Qur'an records certain miracles of other prophets, it denies that any signs were conceded to Prophet Muhammad except the Holy Qur'an.

The Qur'anic conception of the miracle is quite different from that of the others. The miracle has its own place in the Divine Scheme; something great beyond human power and comprehension is

﴿ الْمُتَافَّاتُ ﴾ [دارة الجسّاع الأزع بالغاهرة ت ا ٩٠٥٩١٤ ٩٠٥٤٧٣ معلق المعالمة المعال

مدينوالجمالة عبدالرحيية م فوده ﴿ مِلْلُهُ الْمُنْقِلُ ﴾ ﴿ مَنْ فَرافِهِ الْمِيْرَاتُونَ وَالْمُرْمِينِ الْمُلَالِيَّ فِيْرِالْهِ وَالْمُرْمِينِ الْمُلَالِيِّ فِيْرِالْهِ

الجزء السابع — السنة الحادية والأربعوث — رمضان سنة ١٣٨٩ هـ توفير سنة ١٩٦٩م

### 132 1329 1316

# الصَّنَوْمِ جَمَّادٌ وَلِعَدَادُ لِلْهِجَهَادِ للاَستاذِعَ الرَّسِمُ فُودَه

الجهاد عمناه العام يصدق على بذل الجهد والطاقة ، واحتمال التعب والمشقة ، والعمال التعب والمشقة ، والعمال التعب ويدخل فيه الجهاد عمناه المعروف المألوف وهسو كا قبل – استفراخ الوسع في مدافعة العدو ، فكل ما يبذل من طاقة ، أو يحتمل من مشقة في صبيل دفع العسدو وقعه وردعه يصدق على الجهاد بأنواعه الثلاثة :

جهاد المدو الظاهر ، وجهاد النفس ، وجهاد الشيطان ، فالمدو الظاهر هو كما

ينهم من قول الله فيه : « وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل رهبون به هدو الله وهدوكم » ، وجهاد الشيطان كا يقول الله فيه : « إن الشيطان لكم عدو فا مخذوه عدوا إنما يدهو حزبه ليكونوا من أمحاب السعير » ، أما النفس في السوء » ، وكا يقول النبي و إن النفس لأمارة بالسوء » ، وكا يقول النبي و إن النفس لأمارة أعدائك نفسك التي يين جنبيك) ، ولهدا أمر بجهادها حيث قال : (باهدوا أهواه كما مجاهدون أعداء كم ) .

 ٢ - ولا شك أن النفس الإنساسة عالم ... كبراء عوج بمضه في بمض ، وتصطرح فيه توازع المير والشراء ثم هي إلى ذلك تحكمها غرائز عنلفة ، كعب الذات ، والخوف والغضب ، واللهو والطرب ، والمحاكاة والنقليدة وحب التملك والادخارة وهذه النوازع والفرائز إذا لم تقوم بالتربية الرشيدة والتوجيه السلم انحرفت عن طريق الحق والخير ، وعصفت في طريق انحرافها بكل ما يعترضها من الفضائل ومكارم الأخلاق ، ومن ثم كان جهاد النفس هو الجهاد الأكبر ، كما روى عن النبي مَنْظَنْهُ ۽ لأن جهاد العــدو الطاهر \_مهما تكن شدته وقسوته \_ مؤقت ترمان، عدد عكان، أما جهاد النفس فهو دائم لارم في كل سكان وزمان، لأنشهواتها وتزواتها وغرائزها دأعة ممياء لازمة لهاء لا تنفك عنها في أية مرحمة من مراحل حيالها وإن كان بعضها يختلف عن بعض باختلاف المراحل والأطوار التي تمريها ء كشهوة اللعب في الطفولة ، والحب في الثباب ، والطمع في الرجولة ، والسلطة في الكبولة .

فهذه الشهوات والفرائز وما يتصل بها

لابد لها من رقابة واعية ، وتقويم سلم ، وتوجيه رائد ، وجهاد متعل ، ثم إن الإنسان يتعرض في كثير من الأوقات لكثير من المؤثرات والمغربات والمثيرات فايذا لم يكن قوى النفس ، منيع الجانب، عظيم الخلق ، لم يثبت للاحداث ، ولم يصبرها المكاره ، ولم يصمد لموامل الإغراء والإغواء .

٣ - لهذا كان الصوم جهادا وإعدادا الجهاد، إذ يعود المؤمنين الصبر على لجوع والظمأ ، والحرمان من شهوتى البعان والقرح ، ويصلهم بالله صياما فى النهار وقوة وقياما بالايل ، ويروضهم على الصبر وقوة والاحتمال ، ومضاء المزيمة ، وسمو الهمة ، والاستبسال فى الفتال ، وإيثار حب الله ومتع الحياة وعرض الدنيا ، كا يقول الله :
 د قل إذ كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأبارة تخشوف ومساكن وتجارة تخشوف كادها ومساكن وجهاد فى سبيله فقر بصوا حتى بأنى الله وجهاد فى سبيله فقر بصوا حتى بأنى الله وجهاد فى سبيله فقر بصوا حتى بأنى الله بأمه و الله لا بهدى القوم الفاستين » .

٤ -- والواقع أن الصوم تربية نفسية -شاقة تصبح بها النقوس المريضة ، وتصلح عليها الأخلاق الفاسدة ، وتستقيم بها القرائز المنحرقة ، وتسعو بها الهم والعزام ، وتصفو بها القاوب والضائرة وهذا كسب عظيم لايقاس به كسب آخر عند من يزنون الأمور بمميار سايم ، وتقــدير هفيق ، وبصر بالمواقب والنتائج ، وقد أجمل النبي ﷺ كل هذه النمرات والنتائج في قوله عليه السلام : (الصوم جنة)، فهوو تاية من كل سوء وشر ، وسبيل إلى كل نفع وخير ، كا يفهم من قوله تمالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنواكتب عليكم انصيام كماكتب على الذين من قبلكم الملكم انتقول ؟ : فإن التقوى كما يقول الله : ﴿ وَمِنْ بِنَقِ اللَّهُ يجمل له مخرجا ، ويرزقه مرش حيث لايحتسب ، وكما يقول : «ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويسظم له أجرا ، وكما يقول : ﴿ وَمِن بِنَقِ اللَّهِ يُجِمَلُ لَهُ مِن أُمْرِهُ يتراءا،

وقد اقترن هذا الشهر بكثير من
 الخسير لا يقع تحت حصر ، فنيه أكزل

القرآن همدي للناس وبينات من الحدي والفرةان، وفيه ليلة القدر وهي كما يقول المملمون معارك النصر في فزوة بدر وفتح مكة ، ومعركة عـ ين جالوت مع التتار ، وممركة المنصورة مع الصليبيين، ولهذا يلبغي أن يتلقاه المسلمون باستبشار ، وأن يعدوا أنفسهم فيه لجهاد أعدائهم وأعداء دينهم ، نارن الكارنة التي حلت بالمسجد الأقصى وهو أالت المساجد التي تشد إليها رحالهم تتقاضاهم أن ينفروا حقافا وثقالا للجهاد في سبيل الله وتحقيق معنى الإيمان بالعمل على هداه ، فقسد قال تعالى وقوله الحق : ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ الَّذِينَ آمنوا باللَّهُ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فيسبيل الله أولئك عم الصادقون، وقال جل شأنه : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا منكم وهملوا العبالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما استخلف الذين مرث قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من يمد خوفهم أمنا ؟ .

عبد الرحيم فودة

# إنَّا نِحِنُ مَزَّلِنَا إِلَّا كُتُ

القرآن ، فالمكتابة حبوله لا تنبغي إلا لضليم بأسراره، أو محبو بأنواره، غير أن أسَّاوب القرآن طراز بقف النظر دونه مبهوراً لما يختص به من عبائب وهو الذي لا تنقض عجائبه ۽ حتى ترى للمني يغف عنه اللفظ فنحسبه كل ما فيه أُنْسًا إليه ، وإعجابا به ، واقتناعا بإصابته ، ثم يستدير الزمن ويمود النظر فإذا تمط آخر من الفهم يزاحم سابقه حتى يسبقه ، **غلا ترى الأول كان** نابيا ولا الثاني جاء عِمانياً ، للسخاء الوافر في الدلالة ، والرحابة -الخصيصة مجالخلاف الفسرين حتى اجتمع القرآذ؟ ؟ . لنا في النفظ \_ فعلا عن الآية \_عدد \_ من الوجود ، أكثرها يقره النوق ، ولا بأياه للقيام ، إلا أن منهما ما يراه كالمحتوم ، وإذ كان الذوق حكما لا يضمن

ماكان لي أن أنساس إلى البكتابة حول حكمه داعًا لاختلاف أثوانه ومقوماته ، إلا إذا دممته بالثيام عليها قواهد المغة المامة الى تحفظ الأصالة في حصمها الحمين .

كثيراً ما نقرأً أو نسم الآية فتمس كاذبنا مسأخفيفا كالنسيم العابرء أونتأثريها من جانب يتصل بلحظة التلاوة ، وكم يكون في النسق الذي ظهر ساذجا عمق كل المعق وبلاغة كل البلاغة ، يرىفيه المجتلىالوقاف كل حرف يكاشف روحه بسر ، وإذ لم يلتمع في السياق عثيل رائم ، أو استعارة بارعة ، أو محسن براق ، وهنا نتهم نحن أغستا بالسذاجة ونقسرها على أن تجئو مستنفرة أمام قوله تمالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبِّرُونَ

كما أنه من هنــــا نعرف أنَّ القرآن لا يخلق على كثرة الردة وأنه بهذا وعثله كان القرآن قرآ ما يكتسب خاوده من أصل وجوده ۽ لأنه قد احتبك بذاته معجزاً ،

وأاف بمناصره غالدا وفيكات خصائصه من قوام حفظه .

بكتب الكاتبون عن القرآن، ويخطب الخطباء حوله ، فتركونه \_ منهكي \_ ويستشهدون على خاوده \_ غالداً \_ بقوله تمالى : ﴿ إِنَّا نَحْنَ لَزَلْنَا الذَّكُو وَإِنَّا لَهُ ۗ المانظون > حتى كادت الآية تستقل نسقا بهذا وينسى الحافظون فضلا هن غبيرهم مكانيا في السباق ،

وهذا الجانب الإجالي في الدلالة مقنع في الحُطَابة ومؤثر في القاوب ، وقد ظلات به راضيا إلى أن تمتني من الآنة عبيب فها فاذا يمني كل هذا ؟ ولدها من جديد في حياة عقلي : هو ذكر مندير الرب الجليل خس مرات .

مدت إلى الآية أتفحصها ، وإذا بها على معة القصر تحمل أعاطاً من التأكيد القاصر التصديق في شكل من التعدى أعلى منه أو أكبر . الجَّازِمُ الْمِجَاوِزُ زَمَنِ التَّغْرِيلِ إِلَى كُلِّ زَمَنِ يليه ، والنظر العاجل إلى الجَّزِء الأول منها : -﴿ إِنَّا عَمِنَ وَلِنَا اللَّهُ كُمْ ﴾ يتفنا على أنْ تنزيل الذكر أسند مرات تلانا إلى ضمير العظمة بصيغة الجمع ( إما ـ تحن ـ تا )وفى هذا الوجه بديئا ما يلفت العقل للمتسكلم المعتز بما نزل ، الواثق بجلاله ، والعالم

عا أودع من السرفيه ، فقدأودعه أسراراً هي أكبر من الزمن ، لأنها تؤثر في الزمن ولا تتأثر به ، والزمن أكبر من الناس فهي أكبر من الناس ۽ لأن الرمن بلد المجائب الى تصدق أسراره وتقسرها فتكون آية من آيات إعجازه وحفظه . ﴿ فَإِذَا نَحْنَ تُأْمِلُنَا تُرْتِيبِ الفَمَاتُرُ وَجِدُنَّا

الأوسط قصيلا بين شمير المظمة الذي يبدو هذا في الصفر لتمجيل للهابة ، وبين فعمل التكربل الذي أسند إسنادا مباشرا لما بعده وإستاداً جليا لما قبله في الصغر

إنه يمني الاعتداد كل الاعتبداد ، والاعتراز كل الاعتراز بفاعل التكربل... إنه يفخم التمل للقمول إلى أبعد قاية ء ويقصرها على مصيدر لا يمرق الوجود

مُ القمل يشير في وجازة قادرة إلى العاو مرات عملها ماهو عادته الدالة على الرقعة وما هو بصبخته مضبقا مبنياً لقاعله ۽ عل الوجه الذي سبق ، ما الحامل على هذا ؟ إنه مقام الخطاب: رسول أمين تزل عليه الذكرمن وبه يجدمن قومه الساخر والأظك يؤذيه ما وسمه الأذي بيله ولسائه .

ياً لله . ! أليست الآية ردا على هؤلاء المستهزئين بالذكر والرسول؟

أليست ردا على التسكرين الفاعل والبانين المعسل المجهول: ﴿ يَأْمِهَا الذِّي زَلَ عَلَيْهِ الذِّكُمُ إِنكَ لَجِنُونَ ﴾ .

إذاً فليرد الرسول اعتباره والذكرحقه ع وليتقررالعمل برده الفاعل عوا سناده إليه أكثر من مرة عوليتقرر الفاعل عذكره مرات و بضمير الجمع الجليل حتى تملا خفامة (نحن) الفاصلة المخصصة ما بين السماء والأرض وليسبق الجسلة حرف التأكيد عولتزد النسبة رسوخا باسمية الجللة عوليخبر عن الذكرما نزل منه وما يستقبل بالماضي توثيقا لتحقق الوقوع عفليس حديثا مفترى وماهو بقول كاهن مفتون عولا شاعراً و مجنون.

أثرام لم تنخلع قاربهم إلا وقد طمسالله على قاربهم وأخد أسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنون حتى يروا الصذاب الأليم ا

بق فى الجُملة الأولى كلة (الذكر) وهى كلة لها مداول ينبغى البحث عنه ، ومن معانيها فى اللغة : الكتاب فيه تفصيل الدين ووضع لللل ، وهو أنسب مايفسر به اللفظ ها هناء غير أنه لا يمكن أن يكون عجرداً عن لمح

الأسلالة ي ثراه سر اختياره في كثير من للواضع والآيات ، فسكلام الله يطلق عليه القرآل والفرقان والذكر والكستاب .

وحينا يعلن على أى اسم من أجمسائه يتترن صراحة أو لزوما للغاية الى لها نزل وهى: الذكر ــ الذكرى ــ التذكرة .

و نظرة إلى هذه المادة و إلى هذه السكابات بذاتها توشدنا إلى كثرة ما استعملت في كتاب الله ، لأنها الفاية الأولى منه .

وقد جاء (الذكر) في السكتاب على أضرب من الافتنان غريبة ، فقد يقترن بالذكر افتران الصاحب في قوله تعالى: دس والترآن في الذكر ، وقد يتخذ الترآن أداة له فيجي الذكر فعلا كقوله تعالى : د فذكر بالترآن من يخاف وعيد » وقد يكون الذكر فاية فعل الله في قرآنه يكون الذكر فاية فعل الله في قرآنه ليذكروا ، كا يجيء غبراً به عن ضمير ليذكروا ، كا يجيء غبراً به عن ضمير الترآن أو إشارته في عبارات تدلى على التعظم أو التأكيد كقوله سبحانه : د هذا ذكر الترآن في الداخر عردا وإن للمنقين لحسن ما ب، وقوقه د وما هو إلا ذكر الترآن وما يكني به هنه ، معرفة من ذكر الترآن وما يكني به هنه ، معرفة من ذكر الترآن وما يكني به هنه ، معرفة

باللام في مثل: ﴿ إِنَّا نَحْنَ نَزَلْنَا اللَّهُ كُرَ ﴾ ؛ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَالَةً كُرَ لَتَبِينَ لَلْسَـَاسَ ﴾ ؛ ﴿ إِنَا تَنْفُر مِنَ اتْبِعِ اللَّهَ كُرَ ﴾ ...

وحينًا يكون هكذا تكون اللام فيه المهد منادية أن المفظ يساوى القرآن في الدلالة الأولية ، ويزيد أنه يحسل مع التسمية الفاية فهو إذ ذاك أوجز تعبير عن الدلالتين معسا .

كا تراه مرات أخرى قد اقترن بالوصف أو بالإضافة تشكيراً وتمريفا . فن وصفه فكرة : « وهذا ذكر مبارك أنزلناه » ولا يفارق تنكيره تعظيمه متبوعاً ومحردا. ومن وصفه معرفة « ذلك تتاره عليك من الآيات والذكر الحكيم » وهد كنمت الترآن الحكة في قوله عز وجل : « يس والترآن الحكيم »

أما استعمال الذكر مضافا فنه: « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم » ، « هذا ذكر من معى وذكر من قبل » والإضافة هذا إلى المنتفع الذي هو في قوة المفعول، وتدل على أنحاد الغابة من جميع الرسالات ، فكل ما أنزل من عند الله ذكر ولكنه استصلى وخلس في الكتاب الجبيد ، يدل لذلك قوله تعالى: « ولقد كتبنا في ألر بور من

بعدالذكر أن الأرض برتها عبادى الصالحون» قالذكرهذا التوراة ، أو اسم لسكل ما أنزل على الرسل ، أوهو أم الكتاب ، وتفسيره بالتوراة ، ليس بعيدا لقوله تعالى : « ولقد آثينا موسى وهرون الفرقاذ وضياء وذكراً للمتقسين » ،

ومن إضافة الذكر إلى النافع الذي هو في قوة الفاعل : ﴿ وَإِذَا رَآكَ الَّهُ بِنَ كُفُرُوا إذ يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمزه كافرون،ومنها: < ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضَّنَكَا ؟ ولا يخنى ما في كل من الإضافتين من معنى يساوق الجوالةي نزلت فيه آيته، فالإضافة إلىالرحمن فيالأول لداء علىالبلادة والمقوق ومقابلة الرحمة من الرب الني بالجحود من العبد الشقى مع تأكيد هذا الجحد بتكرار الضمير واسمية الجمسلة ، والإضافة فىالثائي إلىضمير الجلالة فيمقام الإعراض بنذر بخطورة الجزاء وصدق شموله لما دل عليه اسم الشرط (من) وقد تأكد الجزاء بمؤكدات مدة،أولها حرفالتأكيد و تانيها تقديم الظرف (له ) مع وجــــود المسوغ بالوصف للميشة وتعجيلا بتعينه لما يلى من مجازاة ، وأخيرا بتنكير (مديشة)

و تخصيصها بالوصف للكافى، والنكرة وما خصصها ماير الان علىجانب من الإبهام يسبح فيه الخيال لا إلى غاية .

ولما كانت الكتب المنزلة وصفوتها القرآن غايتها الله كرء فقد عبرعتها بصراحة التعليل كما في قوله سبحانه « ولقد صرفنا في هدف القرآن ليذ كروا ٢٠٠ وقوله : « فا يما يسرناه باسانك لعلهم يتذكرون » وكر أربع مرات في سورة واحدة قوله تمالى : « ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر » وكفوله : « ولقدوصلنا لهم من مدكر » وكفوله : « ولقدوصلنا لهم من الأشباه .

أماكلة (الذكرى) ولفظ (النذكرة) فلم يتركهما القرآن في مجال التصبير عن تلك للمانى فن استمهال الأولى هذه الآيات: وأولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتل عليهم ؟ إن في ذلك فرحمة وذكرى لتوم يؤمنون .

د قل : لا أسألكم عاليه أجراً إن هو
 إلا ذكرى للمالمين » .

ومن استمال (التذكرة ): د مله ما أنزلنا عليك الترآن لتشتى، إلا تذكرة لمن بخشى ٠٠ ٠٠

د فالمم هن التذكرة معرضين » . د كلا إنها تذكرة ، فن شاء ذكره ، نی صحف مكرمة .. » .

> د و إنه لتذكرة للمتقين ٣٠٠. عرد على بده :

وبعد هذه الجولة أوى لفظ (الذكر) في الآية أنسب بالمقام من لفظ يساويه في عوم الدلالة أولا لمطابقته قول الساخرين على سبيل النقش والرد، وثانيا لأن تنزيله ذكرا يوحى بغايته ، وحفظه ذكرا يجزم بتحقق الغاية وإن كره للبطاوق، وفي هذا نهاية الردع لأعدائه والنهر لأوليائه ، فإذا عرفنا أن من قواعدهم في إمادة المدلالة على الاتحاد ، عرفنا قدة الدلالة على الاتحاد ، عرفنا قدة المنكر والمنبت ، والسافر والساخر منه المنكر والمنبت ، والسافر والساخر منه إن ما جهلتم قدره فقر عود، هو ما عرفنا على ما قدره فوفناه ، واقد أسال غفران الجرأة على ما قدمت ، هو حسبى و نعم الوكيل ما على ما قدمت ، هو حسبى و نعم الوكيل ما

هز الديمة على السيد

### در وسوم مر "بيت بي ز الاينادية النولي الالالك

حياة الرسول وَ الله كالها دروس وعبر دلقد كان لسكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ».

وغزوة بدر الكبرى لحسا مسكاتها فى التاريخ الإسسلامى بل العالمي للآثار التي تركتها ، والطروف التي أحاطت بها .

فظراهر الأحوال \_ كلها \_ تدل على أن النصر سيكون في الجانب الكتير عدده المستكل عدته الذي خرج يريد القتال دفاعا عن عيره التي تحمل تجارته التي ـ هي ـ قوام حياته ، وعن كرامته التي التهكها عادتهم ، وما توارثوه عن آياتهم وأجداده . أما الدئة الأخرى فكانت قليلة المدد ضميفة المدة خرجت لا تريد قتالا ، فالم تأخذ له أهبته ، بل خرجت تريد المدير لتعوض به بعض ما سلبه أهل مكة من أموال المهاجرين .

هذه صورة المركة .. قبل وقوعها .. لا يشك أى خبير بشئون الحرب .. أول الأمر ... أن تتيجة المركة هى التصار العدد والعدة ، ولكن الآمر جاء على غير ما قدره المقدرون ، التصرت الثقة القليلة ذات العدة العنبية ، فيا هو السر وراء هذا الانتصار ؟

هناك أسباب كثيرة تأخذ منها دروساً وعبراً لحاضرنا ومستقبلنا منها على سبيل المثال لا الحصر .

أولا: موقف القائد في كلا الجيشين، جيش المسلمين ، وقائدهم رسسول الله المؤيد بالوحى فم يستبد بالرأى ، بل استشار القوم في كل الأمور في الإقدام على الحرب ، لأنهم خرجوا يريدون المير لاملاقاة القوم المدجوين بالسلاح فلما اطمأن على قسوة عزيمهم ، لا فرق في ذلك بين المهاحرين منهم والأفصار ، نهض بهم إلى هيسدان القتال غير هيابين ولا وجلين .

ولم يستبد برأيه فى اختيار مكان المعركة بل أخذ بالمشورة الحسنة بعد أن استبان له صدق فراسة الحباب بن المنفر أن المنزل الذي تزل به الرسول علي أولا ليس صالحا ، بل تزل على رأيه و تزل بالجبش حيث أشار الحباب ،

هذه صورة من ممامة على التائد لجنده بينا نجد تائد حيش المشركين \_ وم أهل العدد والعدة \_ أبوجهل يستبد بالرأى على جنده ، وفيهم من هم أشرف منه وأحكم وأيا ، وأكثر دربة وحسكة كعنبة ابن ربيمة الذي أشار على القائد أن يرجع بالناس بعد أن أحرزوا أموالهم فهزأ به وسخر وأثار جيته ، وأثار جيشه إلى حرب أصبحوا لا يؤمنون بجدواها ، بعد أن أحرجوا لأجله وهي هاية أعبارتهم وأموالهم .

فهناك قائد محبوب من جنده لا يستبد عليهم برأى، وهنا قائد مستبد يتطاول على أشراف قومه ويسفه آراءهم.

موقف آخر لقائد المسلمين عمل وَلَيْكُوْ أنه فى بدء المعركة ـ وقت المبارزة ـ بدأ بأقرب الناس إليه وأحبهم إلى قلبه وهم : عماه الحارث وحمزة ابنيا عبد للطلب ،

وابن همه وزوج ابنته على بن أبي طالب فافتتح بهم القتال ، وكان همه الحارث أول شهيد في هذه المعركة .

وهذا التصرف لممنزاه في نفوس جنده ابينما قائد المشركين لم يراع هذا التصرف ، بل بدء المعركة بمن لا يؤمن يجدوى هذه الحرب وهم عتبة بن ربيمة وابناه .

أليا: موقف الجند في كلنا الطائفتين.

بالرئم من أن جند المشركين خرجوا مستعدين للحرب دناما عن أمسوالهم ، وانتقاما تمن سفه أحلامهم وأحلام آبائهم إلا أن حماسهم القتال ضعف حيثا أحرزوا أموالهم، ويدل علىهذا أن بمضالحارجين معهم رجعوا قبل للمركة وهم ينو زهرة وفي هذا ما فيه من إضماف العزائم وتوهين القوى ، بينًا نجد جند مجل ﴿ اللَّهِ اللَّهِ - بالرخم من أنهم لم يخرجوا يريدون القتال ــ يصممون على القتال الذي فرض عليهم ، ويستمذبون كل شيء في سبيله حتى أن زعيم الأنصار وهمالكثرة فيجندالإسلام. يقول الرسول الأكرم قيما قال : لو خضت بتيا هذا البحر لخضتاه ممك ما تخلف منا رجل واحد ، وإنَّا لصبر عند المقاء ولمل الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك .

فئنان : فئة تقاتل عن مال قد حازته وأمنت عليه ، وعن باطل ورثته عن الآباء والأجداد ، وفئة تقاتل عن إيمان ويقين وترى للوث أحب إليها من الحياة ، لأن للوث في سبيسل الله شهادة تتطلع إليها من المؤمنين .

و قد كان لسكم آية فى فئتين التقتا فئة
 تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة بروئهم
 مثليهم رأى المين ، والله يؤيد بنصره من
 يشاء إن فى ذلك لمبرة الأولى الأبصار » .

هذان درسان بنبغی آل یعیها کل مسئول عن مستقبل هذه الأمة الأول : في علاقة القائد بجنده ، والثانی: في و ضوح الحدف أمام الجند ، بحيث یكون هدة ساميا بئير في نفوسهم الحرص عليه والحناس له ،

لقدكات هذه المركة بداية الانتصارات الكبرى التى أحرزها السلمون وارتمت بها الرابة الإسلامية فوق رجوع العالم ، وقد وقع فيها من الأحداث ، والوقوف عنده الآبات ما يجب التأمل فيه ، والوقوف عنده لاستخلاص الدوس النافمة والعظات البالغة.

إنها لم تكن في حقيقها صراط بين تلاعاته وبضمة عشر رجلا في باب وقراية ألف مدججين بالسلاح في بانب آحر وإنحا كانت صراط بين الإعاق واليقين والحق ، و بين السلف والغرور والباطل، وقد تحقق فيها وهد الله كايفهم من قوله : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ، وسنوالي الحسديث في الدوس التي تستفاد من فزوة بدر ؟

يدر المتولى حيد الباسط

### قال الله تمالي :

« وثقد نصركم الله ببدر وأثنم أذلة ، فاتقوا الله لعلكم تشكرون ، إذ تقول للمؤمنين ألن بكفيتكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائسكة منزلين » .
 « صدق الله العظيم »

## ليث ليرخير من ألف تستير مؤرناد بوسفة بإلماد والنال

إنها ليلة القدر إحسدى ليالى شهر رمضان . تحدثت عنها سوران من سور القرآن الكرم .

فلى سورة « الدغان » وصفها الله تعالى بأنها مباركة وأنها يفرق فيهاكل أمرحكم فقال سبحانه: « إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كناه نذرين ، فيها يفرق كل أمرحكم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العلم » .

وفي سورة « القسدر » وصفها الله عا يقوق حدود الإدراك وأنها خير من ألف شهر وأن الملائكة تتنزل فيها وأنها سلام فقال عز وجل: « إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدرخيرمن ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وسلام عي حتى مطلع التجر » .

وقد جاء في سورة « البقرة » ما يشبر إلى السبب الذي من أجله كان لهذه الليلة تلك للنزلة التي لا تطاول . قال تصالى :

شهر ومضان الذي أنزل فيه القرآن هدى
 قناس وبينات من الحدى والفرقان ع .

وقد ثبت بما لا يدع بجالا الدائ ان ابتداء نزول القرآن كان في رمضان وفي إحدى لياليه في لحظة شدت انتباه التاريخ وسجلها الوجود جذلان مغتبطا بالحديث القذ في حياة البشرية إذ كانت أول آياته تنبيها قامقل أن يصحو من غفاة مال فيها رقاده . وإشارة بدء الشكر الإنساني أن يأخذ طريقه الصحيح عبر رحلة الحياة . وكان ذاك في كانت قصيرات وقد بها الوح الأمين إلى خاتم المرسلين مبلغا قول العلى الأعلى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق ـ اقرأ ما م يعلم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » .

وتتابع الصال السياء بالأرض على مدى ثلالة وعشرين عاما هى همرالدعوة في حياة صاحب الرسالة صارات الله وسلامه عليه فكات فترة حافلة أناضت من روح الله

على التسمير البشرى في أرض الله الرحية . وعما تضمنه القرآن السكريم والسنة المطهرة من عقيدة تقوم على منطق المقل ، وشريعة تصلح عليها الدنيا ، وآداب تشيع الخمير والسلام بين الناس .

وقدكان العظات الانصال هذه مذاقها عند الذين عاصروها ، أولئك الذين أدركوا فأحسنوا الإدراك .

روى أنس رضى الله هنه قال : ﴿ قال أبو بكر لعمر رضى الله هنهما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الطلق بنا إلى أم أيمن رضى الله عنها تزورها كاكان وسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها علما أنيا إليها بكت فقالا لها ما يكيك ؟ أما تعلين أن ما هند الله خير فرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : بلى ، إلى لأعلم أن ما هند الله خير فرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنى أبكى أن الوحى قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فيها يبكيان » .

وطبيعي أن يكون للاتصال الأول مذاق خاص ومنزلة فريدة .

وتحن حين ننظر من وراء الآجيال المتطاولة إلى تقائدا قليلة المجيدة و نتصور ذلك المهرجان

الذي شهدته الأرض في هذه الليلة المباركة ونتأمل آثارها الباهرة في واقع الناس المشهود عدوك طرفا من مغزى الإشارة القرآنية إلى تلك اللبلة في قوله تعالى : « وما أدراك ما ليلة القدر » .

لقد بدأت بها حياة الإنسان الجديرة بأن يضنى عليها وصف الحياة فكانت خيرا من ألف شهركا قال تمالى : « ليلة القدر خير من ألف شهرك .

وكيف لا يكون لها هذا الفضل وقد ابتدأ بها تصحيح القيم و عقيق العدالة ، وإعلان حقوق الإنسان، فتنبر وجه الدنيا وشهد التاريخ عبا وسجل في صفحاته من عامد لم يتح له تسجيلها من قبل، فأشرق في صفحاته لفت الإنسان إلى قيمته في قوله في التسكريم لو قا دون لو ن ولا طبقة دون طبقة ، وإنما وضع للقياس السليم للتفاضل في قوله د إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ، كانت الظروف ولللابسات إذ قال: « ولا ويجرمنكم شنا ن قدوم على ألا تعدلوا ، وأعلن الساواة بين البشر في قوله الجلى: المعاوا هو أقرب التقوى واتقوا الله » ، وأعلن الساواة بين البشر في قوله الجلى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرُ وَأَنْتُى
 وجملناكم شعوبا وقبائل لتمارفوا ؟ .

ولم يلبث فور الله في تلك الثيلة للباركة أَنْ خُرِ الدِّيا فتفتحت عليه الأعين ، ولم يلبث وحيالة أذجلجل في جنبات الأرض فأرهف الناس إليه أسماعهم ، ومنحرمه الله نعمة الاستجابة إليه لم يحرمه فضل الاستمتاع بما أنشأ من تقافسة وما أنام من حضارة يمترف بقيمتها من لا يدينون بالإسلام ، ولا يصمد أمام منطق واقعها للكابرون. ويرى المتأمل أثر الشريعة الإسلامية والنكر الإسبلامي لدى الأمم والشعوب مشرقاومغربا ، و تأسه في مبادي المساواة وتزمات الاحترام للمرأة وحقوقها ، وما أمتاز به الفقه الإسلاى مرك قواعد وأتجاهاتء ولا تستطيع المدنية المعاصرة أن تدمى أنها الان الشرمي للإسلام وأفكار المماين ا1.

كل ذلك لم يكن يستطيع أن يبرز إلى الوجود لو لم تكنهذه الليلة التي باركبالله مبدأ المسيرة الموفقة، وحسبها أن الله تمالى من الزمن أسمى منزلا ومن الأحسدات أعلى ذروة .

وقد قال الإمام و محمد عدم و والقدر إما أنه عمنى التقدير بلأن الله ابتدأ في هذه الله تقدير دينه و تحديد الحطة لنبيه في دهوة الناس إلى ما ينقذم عما كانوا قيه ، وإما عمنى المظمة والشرف لأن الله تمالى قسد أعلى فيها منزلة نبيه وشرفه بل التصريح بأنها لية جليلة بجلال ما وقع فيها من إزال القرآن فقال ﴿ وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر عمل ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر عمل أن بالاستفهام الدال على أن شرفها ليس عما يسهل إحاطة المسلم به ،

وقال الإمام «القرطبي» في تحديد هذه الليلة : إن الذي عليه المعظم أنها ليسسلة سبع وعشرين .

ولمل بما يقوى هذا الرأى طائفة من الأحاديث الصحيحة التي ترجح أنها في المشر الأواخر من رمضان .

فلى حديث « مماذ » عن أبى سلمة قال: « سألت أبا سعيد وكان صديقا لى فقال : اعتكفنا مع النبى وَ الله المشر الأوسط من رمضان ، فخرج صبيحة عشر ين فحطبنا وقال : إلى أربت لياة القدر ، ثم أنسيتها

أو نسيتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر ، وإلى أريت أنى أسجد في ماه وطين فن كان اعتكف مع رسول المنطقة لليرجع فرجمنا وما نرى في الساء فرحة فارت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخسل وأقيمت المعلاة ورأيت رسول الله والفين في جبهته > .

قال الإمام ابن حجر : إن النسيان جائز على النبي والتي ولا تقسعليه فذاك لاسيا في أن بأن في أبليقه وقد يكون ذاك مصلحة تتعلق بالتشريع كا في السهو في المسلاة أو بالاجتهاد في المبادة كا في هذه التمة لأن لية القدر في حددت في ليسلة بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت المبادة في غيرها .

وقد روى عن مائشة رضى الله عنها أن رسول الله والله الله القدر في الوثر من المشر الأواخر من ومضاف وقد روى مثل هذا الحديث عنهاباً سائيد متمددة .

وقال القرطبي في علاماتها: منها أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء لا شماع لها

وقد ورد فالصحاح ما يحفز على النشاط للمذه الليلة والجد فالمبادة ، فقى المسجيحين: «من قام ليلة القدر إعانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذبه وما تأخر > وقال الشميي ليلها كيومها ويومها كليلها > وروى عبدالله بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من صلى المقرب والمشاء الآخرة من ليلة القدر في جاعة فقد أخذ يحظه من ليلة القدر في جاعة فقد أخذ يحظه من ليلة القدر ».

وكان صلوات الله وسلامه عايه و هـو خير قدوة بولى المشر الأواخر من رمضان عنايته ، ويخصها بالاجتهاد في العبادة ، قالت مائشة رضي الله عنها : «كان النبي ويجاب إذا دخل المشر شـدمثر ره وأحيا ليله وأيقظ أهله > وشد المنزر كناية عن المنزال النساء أو التشمير والجد في الأمر المطاوب ،

وعمل الرسول الكريم ووصاياه كان باعث المسلمين على النشاط في العبادة

والتمابق في عمل الخمسير وبسط البد بالمساعدات السخية .

ويبدو أن ما تتنافله الألسنة من أحايث ( بنسلة العشر ) هو حقيقة في المضون والمحتوى على الرغم من إضفاء وصف الأسطورة علما .

فالحقيقة التي لا يحوم حولها شك أن مياسير للسفين كانوا ينتهزون رمضان فرصة النسابق في سد الخسسلات وإمانة للموزين وإمانة لللهوفين استجابة لنداء الإسلام واقتداء برسول الله ولينين المقد كان جواداء وكان أجود مايكون في رمضان ، كا كانوا يطبقون وصايا الرسول الكريم في الصدقة وإنماقها بحيث تكون مستورة على تحو مبالغ فيه « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » .

وامتداداً لهذا الواقع الإسلامي كان بعض المياسير ينتهز فرصة ليلة القدر التي يضاعف فيها تواب الأهمال فيحسل هلي دايته فيها يطلق عليه العامة اسم (الخرج)

ما شاء الله أن يحمل: أكسية وأطعمة و نقوداً ، و يجتهد في إخفاء شخصيته و يتخير جهد الاستطاعة أسرة فقسيرة أو من أختى عليهم الدهر ، و في سكون الليل يطرق الباب فيفتح له ، فيفرغ أهل الدار وعاء الطارق دون حسديث متبادل و يضعون في الوعاء شيئا ، أي شيء ، ، ، و يرجع ﴿ الرجل ﴾ ولا يسلم أهل الدار مرب هو ،

والذي لا شك فيه أن ذلك أدب رفيع من آداب الإسلام العالية ، يتصدق المتعدق دون أن تكون ردود فعل نفسية لدى آخذ العدقة .

وتحن المسلمين ينبتى بل يتحتم علينا ألا ننسى هسسده الذكرى وألا نغفلها ، وقد جمل نبينا الكريم الطريق إلى ذلك مهلا فنظل موصولين بها ولتبتى هي موصولة بنيا لنفيد عما بمئته من حياة وحركة في عالم القلب والضميروعالم الساوك والملاتات ؟

برسف عبد الهادي الثال

### الروح وأسيتحضار الأرواح ولأشتاذ مصطع الطتير

أمالي وبارذته وإن احتاب مستقرها الذي

هل تتعلق النفس بمدين ٢

قال بمش الصوفية : لا مائع من تعلق النفس ببديين فأكثر ۽ بل هـــو واقع ۽ وذكر أن أحد البدين هو البدن الأصلي والآخر مثالي يظهر لنساق على وجه خرق لمادة ، وقال آخر من الصوفية: إن الشخص الآخــر من بأب تطور الروح وظيوره بصورة على تحسو ظهور جبريل بصورة دحية الكنى، وقد ننى النلاسفة ذلك قائلين : لا يجوز تملق النفس الواحدة باثنين لأنه بازم أن يسكون معلوم أحدها مطوم الآخر ومجهوله عجوله في حين أن الأس ليسكذلك فعلوم الإنسان مجهول لغيره وأجيب عن ذلك بأن تخالف المعلومات عندكل متهما فيكل لحظة بسبب تغايرها هسا وروحاء فلم لا يحوز وجود إنسامين يتملق بمدنهما نفسرواحدة ، ويكون كل

تتنع الأرواح المؤمنة جاه في الإصفاح ألى المنهم من الأرواح · أعطيته جزاه أحمالها . على جهات مختلفة ، منها ما هو طائر في شجر الجنة، ومنها ما هو في حواصل طير خضر، ومنها ما بأوى إلى فناديل نحت المرش ، ومنها ما هو في حواصل طيرييس ، ومنها ما هو في حواصل طير كالزرازير ، ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجِنة ، ومنها ما هـ و في صورة تخلق من أواب أعمالهم ، ومنها ما تسرحوتتردد إلى جنثها وتزورها ءومنها مانتلتي أرواح المقبوصين وىمن سوى ذاك ما هو في كفالة ميكائيل عليه الملام ، ومنها ما هو في كفالة آدم عليه السلام ، ومنها ماهو في كفالة إبراهيم عليه السلام ـ انتهى . قال القرطبي : وهذا قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتدافع وارتشاء الجلال السيوطي .

> ولا تنس ما قلناء نقلا عن الألوسي أذالروح جولانا في ملك الله حسب مشيئته

ماعلمه أحدمًا علمه الآخر وما حيله أحدُهمًا جيله الآخر ــ نس على ذلك الألوسي .

### استحضار الأرواح

قد علمت نما سبق أن الأرواح بافية بمد فراقيا للا بدان ، وأن الرسول كان يسلم على أهل القبور من للؤمنين ۽ وأنه كالأ يونخ أرواح المشركين بعــد قتلهم في غزّوة بدر قائلًا لهم: هل وجدتم ملوعد ربكم حقاء وأن ابنالقيم قال: إن كل روح يأخذ صورة من بدنه ليتميز عماسواه من الأرواح وأن التمايز بينها قد يكون بطرق أخرى كأن تكون في صورطيور خضر أو بيض أو زرازير أو غير ذلك وأنها قد تكون في الجنة وقد تكون في الناد ، وقد يكون لها جولان في ملك الله بإرنه ومشبئته ، وأن لها اتصالاً بمقار أحسادها وإن تفرقت في الأرض وأنها ترد السلام على من يسلم عليها وتمرقه وأنها تتزاور وتلتتي مع أرواح الأحياء مناماً وقد تظهر لبعضهم يقظة إذكانت منالأرواح النظيفة وأنها قسد تدل الأحياء مناماً على الخفايا وتوصى بسداد الدين والمتقء وكل ذلك بعد قراقها للا جساد بالموت، إلى غير ذلك

من الحقائق التي أتبتها الكتاب العزيز والسنة المطهرة كما أثبت بمضه الواقع الذي يحرى بيرالناس من أمرها يقظة أو مناما .

وإذا كان أمر الروح بعدالوت ما ذكر فهل يمكن استحضارها بعرائم أو بآبات من كتاب الله تعالى أو بآبة وسيلة أخرى ما دامت تجول في كون الله ولا تنرم مكانا معينا، والحواب أن استحضارها بشيء ما ذكر لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله حتى يجاب عن هذا الإمكان بلسان الشرع الشريف، والذي ثبت شرعا هو بقاء الأرواح بعد منوت الأجساد وأنها تسمع السلام عليها و ترده، و ترور الأحياء مناما أو يقطة من غير استحضار منا لها، ويعخرونها ويم يحضرونها حيث شاموا ويسخرونها حيث أرادوا.

لكن هلم استحدار الأرواح أصبح منتشراً في أوروبا وأمريكا وله صحف تنطق باعمه فيهما وأصبح يدرس في الجاممات عكما أضعى ينتفع به في شتى الأغراض ومنها علاج المرضى بأمراض مستمصية ، وقد زحف إلى غنلف القارات وغزا بلادة

وكان رائده بمسر صديق الملامة المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى و ثم انتشر بين طبقات مثقفة بيننا و وأصبحت له جميات عارسه وتدعو إليه وتعالج باسمه مختلف الأمراض وتأتى في علاجها بنتائج إيمانية في عديد من الحالات المستمصية أعرف بمغنها ومنها أن طبيبا كان صديقا لى ثم شفاؤه بالملاج الروحى المباشر في حلقة ثم شفاؤه بالملاج الروحى المباشر في حلقة نهمى أبو الخير رحمه الله و قبل لنا أن نعترف به كمهاه وقد أصبح من واقع ليناس.

نقد سق إلى الاعتراف به فصيلة العلامة الفيخ محد مصطنى المراغى شيخ الآزهر الأسبق فقد قال فى تقديمه لكتاب (حياة محد) الذي ألقه المرحوم الدكتور عود حسين هيكل ما يلى (وعلم استحضار الأرواح فسر الناس كثيراً بما كانوا فيه يختلفون وأعان على فهم تجرد الروح وإمكان الفصالها وفهم ما نستطيعه من السرعة فى طى الأبعاد ، وقد الشم الدكتور هيكل بشيء من هذا فى تقريب فصة الإسراء فأتى بشيء من هذا فى تقريب للراغى رجمه الله يشهد طريف ) والشيخ المراغى رجمه الله يشهد بتحرد الروح

إلى رأى بمض الصوفية فى أن المراج كان بطريق الانسلاخ الروحي الذى بيناه فى مجلة الأزهر فى عدد الممراج السابق.

الكن هناك أمورا تجملنا نتحفظ في الاعتراف المطلق باستحضار الأرواح، منها أن بعض الأرواح التي تستحضر إذا سئلت عن عالها تقول إنها في الجنة وإنها مستربحة وقدكان أمحامها على غسير دمن الإسلام ، فكيف يقبل ذلك، والله تعالى يقول \* إِنْ الله لا يغفر أَنْ يشرك مه ويغفر ما دون فتك لمن يشاء ؟ كما أن من الأمور للسلمة أن الاعتراف بوحدة الله وتنزهه عن الصاحة والولد والاعتراف بنبوة محمد وصدق شريعة عن أسس الإسلام وقواعده ، ومن لم يمثرف مذلك لم يكن مسلما بل كافراً ، فكيف يكون بمدموته سميدا مستريحا وكيف يخبر أنه ناعم بالجنة وكيف يكون طليقا في ملك الله وهو حبيس في جهنم كا ورد ذلك في السنة وقد مر بك الحديث عن ذلك ، ومن ذلك أن هذه الأرواح تتحدث بنبوءات كاذبه ، والأرواح للؤمنة الصادفة لاتتجرأ على الرجم بالفيب بمد الوصول إلى مرحلة الحق واليقين نفراق الدنيا ، أما اكافرة فهمي

حبيسة كما تقدم عوفى بدى وقت كتابة هذا المقال عدد مسجلة الروح التي كان يصدرها المرحوم الأستاذ أحمد فهمى أبو الخير عوهو هدد مارس سنة ١٩٥٩ وقد جاءت فيه هذه النبوهات التي لم تصدق.

ا ف صفحة ٢٤ تفتر لبعض الأرواح عن طريق الوسيط الأمريكي ربتشارد زينور أن إمرائيل في سنة ١٩٥٩ سيحدث فيها تغيير شامل وحوب أهلية .

٢ -- في صفحة ٢٥ تنبؤات الوح آحر بأن حربا عالمية ستقوم في سنة ١٩٥٩ ،
 وسيكون نوع من الأتحاد بين دول أفريقيا الشالية ، ولم يحدث شيء من ذلك .

وإذا كان غير متبول في الدين أن تدعى نفوس كافرة أنها في الجملة ، وأن تكون طليقة وهي حبيسة في جهتم وأن ترجم بالفيب وتعارس ما كانت تعارسه من الأخطاء والأكاذب بعد وسولها إلى مرحلة الحق واليقين ، فلذا يكون مثل هذه الأحاديث سادراً عن قرناء تلك الأرواح من الجن لا من تلك الأرواح نفسها .

أما المسلاج الروحي فاينه أمر واقعى ومفيد في كثير من الأحيال للامراض

المستعصية وسواها كاقدمنا، ولكمنا لا نستطيع الحزم مأن تلك الأرواح المعالجة هى أرواح الإنس الذين ماتوا، فقد تكون أرواح قرفائهم من الجن الأحياء حضرت حين طلب حضور أرواح هؤلاء الإنس ومثلت سورهم وخصائعهم.

ومن الأمور المسلمة أن من الجين من هو ماهر في العلاج وغيره مهارة قد تفوق مهارة الإنسان ، فإن لهم ف درات عجيبة في نواح شتى ، وقد سخرهم نبي الله سليان فيا لا يقدر عليه البشر وعرض عليه أحدهم أن يأتيه بعرش بلقيس من البين إلى الشام قبل أن يقوم من مقامه .

ولسنا من أولئك الذين يصدون الناس عن المسلم ويمنمون النقع به ، ولكننا ترجو أن يكون تمله وتطبيقه والاعتقاد فيه وفقا لقواعد الدين .

ومع أننا نسلم بفوائد العلاج الروحى نقول إنه قسد لا ينجح إذا لم يصادف مشيئة الله تعالى كما هو شأن العلاج الإنسى من الأطباء الأحياء ، فقد جربت العلاج الروحى في حالة أرق أصابتني ولازمتني عدة سنين ، ولكنني لم أوفق الشفاء

عن طریقه مع حصوری جلسات مباشرة وفيابية ، وذلك لم يمنعني من التأكد من فالدُّه عند غيري ، لأن الشفاء كما فلت مرده إلى مشيئة الله تمالى ،

ولقدكتب المسلامة الشيخ طنطاوى جوهري فصلا فيطرق استحضار الأرواح ذكر فيه طرةا ستا لاستحصارها .

(الأولى) طريق للمائدة ذات الأرجل الثلاث ويكون الخطاب فيها بالاصطلاح على هدد الضربات .

(والثانية) طريقة الفنجال توضع الأيدى عليه ويحرك إلى الحروف على محيطالدائرة (والثالثة) قطعة من الخشب مثلثة الزوايا لها ثلاثقوائم سنيرة يربط بها فلمرساص وهو يكتب رسائل مطولة في العاوم . (والرابعة)الكتابة باليد بمد تخديرها بحيث لا يعرف السكاتب ما تخسط بده . (والخامسة) أن يوضع القلم في علبة مختومة وممه ورقة بيضاه ، ثم تفتحالعلبة فتوجد الورقة مكتوبة .

(والسادسة) أن تظهر الأشباح المعاضرين

وتجيب هما تسأل عنه ،

وقد ذكر الثبخ لكل طريقة أمثلة وحوادث عديدة ، ثم ذكر آداباً لحصور الجلسات الروحيبة ودرجات الأرواح الثلاث ( السفلية والعاوية والنقية ) وغير ذلك ، ثم أوغل في الأحاديث الروحيــــة واستدل أبا وصل إليه الناسمن الاستعانة بالأرواح عا تسأ به النبيصلي لله عليه وسلم لذلك ، إذ قال مانصه (ربما أشارت النبوة من طرف خني إلى بمض حوادث العصر الحاضر ، إذ جاء في السيرة الحلبية الجزء الأولسفحة ٢٠٦ قالقالبرسولاالله صليافه عليه وسلم ﴿ والَّذِي نَفْسَ عِلْ يِبْدُهُ لَا تَقُومُ الساعة حتى يكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه عنا فعله أهله ؟ وشراك النعل أحد سيورها الذي يكون على وجهها وعذبة سوطه طرقه ) إلى آخر ما ذكره في هــذا الفصل ، وحسبنا ما ذكرناه توضيحا لآية الروح المظيمة وما بيناه عن استحضار الأرواح، وأرجوأن يكوزالناس من كل ماقدمناه على بصيرة، والله تمالي هو للوقق.

مصطفى محراقديدى الطبر

# الأعطاب الأخيرة في الحياة الأخياة المنوى المنابق

يقف الإنسان أمام العالم الأخروي كا يتن تجاه قصر مفلق قد أحكر رااجه فهو يحاول أن يستشف ما وراء الباب مستعينا عا يصل إلى اعمه عنه من أنباء ، وما الآبات القرآنية والأحاديث النبوية صاحب الترجيح. إلا أقوى الدلائل الشيرة إلى ما يتمثل في عالم الفيب من أحداث ، وقد اعتاد كثير من الكتاب أن ينأوا بأقلامهم عن تحليل بمض الظواهر الفريبة التي تلق بمضالضوه على النواحي الخافية المشتبهة المسالك فيما بعد الحياة، إذ يعدون كل مايقال في تحليل ذلك رجما بالنيب ، ودعوى لم يتم عليها الدليل، ولست مع هؤلاء فيما يصرفون عنه الحبديث من المجالات المستنرة ، إذ لكل كاتب أن يسرد ما يفيض به خاطره ، ولا عليه إذا جانب الصواب في رأى غيره ، وحسه أن كان سادة مخلصا

> وقبل أن ألح هددًا المأزق الفيق ، أحب أن أشير إلى أن ماساً سطره من حديث غيبي لا يعدم نصيراً ما من آيات الله وحديث

الرسول وَ الله عنه و الكي أدخرذاك النصير إلى خاتمة المقال ، لنقف أمام الواقع المشاهد وجها لوجه دون أن تسيطر علينا فكرة ديدية حاصة تجمل الدليل النقلي وحسده صاحب الترجيح .

تواترت الأحاديث تواتراً غريباً يدعو إلى الدهشة عن ظاهرة محسيرة يلحظها كثيرون بمن يشاهدون بمش المرتى في اللحظات الأخبيرة ساعة الاحتضار ، إذ يسممون مؤلاء المحتضرين يذكرون أسماء لبعض الموتى السابقين ء وكأنهم يرحبون بهم ويتساطون عن أنبائهم ، وكثيرا ما يكون هؤلاه المذكورون من أغارب المحتضر أو أصدقائه من الراحلين، وقد تكرر ذاك تكراراً جعل الصامة يمتقدون أن الريض إذا ناه بذلك ، فقد دنت ساعته الأخبرة ولن برحى شفاؤه إذدخل في مرحة ما بعد الحياة، وما هؤلاء الفين يهتف بأسمالهم إلاأحبة أعزة هرعوا إلى استقباله وهو على عتبات المالم الآخر ويبدأن مرفوا ساعة انتقاله ا

تلك ظاهرة ملموسة مشاهدة، رآها المملون في الشرق ولمسها الأوربيون في الغرب، وقد ظهرعها فيستة ١٩٢٥ كتاب هام بقلم (وليم باريت) أحدكبار الباحثين الروحيين من الإنحليز وعضو الجمية الملكية البريطانية ، كما زامله في الحديث عن هده الظاهرة الفريمة العلامة الإيطالي (أرنست بوزانو) في كتاب خاص أسماه (الظواهر الروحية في ساعة الاحتضار) ومن المؤكد أن غير هذين العالمين الكبيرين قد تناول هذا الأمر بالتحليل في شي لغات العالم بمن لم أفف على مؤ لفاتهم بعد، وكل ذلك يدعونا إلى أن نسكر كثيرا فيا ترى وتسمع اغير أن منالخطأ أذ يمتقد بمض كتابناً فيالشرق أذ أمثال هده الحوارق الحميرة لاتقم تحت مجهر البحث، إذ لا يزانون يمدون عالم الفيب مما لا يقبل النقاش في شتى صوره مهما لاحت ظواهره وتتالت مراثيه، ورعبا جرؤ كاتب جاد ، كالأستاذ محمد فريد وجدى أو الشيخ طنطاوي جوهري على الوقوف أمام هذه الغرائب موقف التحليل للملل فرى بالغفلة والسذاجة ؛ وعد حديثه لغطا

أسطوريا يجذب المامة ويضحك البغاسة ا

مع أنه يتحدث عن أشياء ثرى وتحس، وتأتى أنناؤها متواترة لاتقبل المشكيك، فهى والحالة إذن مما يدخل في فطاق العلم وإن انتسعت إلى عالم الروح.

لقد اعتمد الأستاذ (وليم باريت) في كتابه ، على الدليل الاستقرائي ، فكان يتصل بأكثر عدد يتاح له بمن يحضرون اللحظات الأحيرة للمحتضرين ثم يدون كل ما يقولونه غنا كان أو ثمينا محدها الزمان والمكان واصفا مسرح كل حالة بأضوائه وأشخاصه وعتوياته ، ومنتهيا بين الأقوال المتشاجة والوقائع للتقارة ، بين الأقوال المتشاجة والوقائع للتقارة ، ولم يكتف بذتك بل لجأ إلى كبار الأطباء ولم يكتف بذتك بل لجأ إلى كبار الأطباء من رؤية من يحتضرون وقد يسر له ذلك من رؤية من يحتضرون وقد يسر له ذلك المنطق الأقوال من أصحابها ، وأن يجد لتحاريبه فطاقا أصدق وأوسع ،

والتعليل العلمي الذي يتذرع به الباحثون إزاء هذه الشاهرة الحسيرة يدور حول اختلال قوى للريش في ساعاته الأحسيرة وتوالى الذكريات القديمة على خاطره متثالة من عقله الماطن عن الموتى السابة بن يحلم بها وكأنيا أشياه عصوسة ، وقد بقرب ذلك

التعليل أدى من يدعون أن المحتضر يعلم وعلك نهايته ، و بعض تفكيره لا محالة بدور حول من يعرف من الراحلين ، فإذا هتف ببعض أسمائهم ، فاختلال قواه المقلية نما يجعله لا يحيز بين حاضر وغائب ، إذ أن عقله الواعى في احتضاره قد ارتج ارتجاجا لا يوحى بالدقة والتركيز ، ولذلك أخد يتحدث عن أسمابها كأنهم شهد حضور .

هذا التعليل العلم المقبول بادي، ذي بدء قد اصطدم بحالات خطيرة لا تجد فيه تفسيرها المقول، فقدأ ثبت الأستاذ (واليم باريت)كما أثبت الأستاذ (بورانو) طواهر غريبة ، لا يمكن أن تخضع إلى نظرية العقل الباطنء كأن يهتف المحتضر بأسم شخص ميتنوبتعجب لوجوده بينالأموات إذكان لا يَمْلُمْ شَيْئًا عَنْ مُونَّهُ ، وَمَنْ أَمَثَلَةً فَلِكَ ، أَنْ أَمَاكَانَتُ مُرْيَضَةً فِي الْمُسْتَشْنَى وطَالَ مهضها حتى جلوزت العام وفي أثناء هده للعة مات أحد أخواتها في حادث فجاتي فلم يشأ ذووها أرت يخبروها بذلك كيلا يتضاعف مرضها بتأثير حالتها النفسية الحزينة ثم حانت ساعة احتصار هافكاذ من السجيب أن تنطق باسم أخيها الراحل و تسأل و دهشة: أأنت هنا ؛ متى رحلت ؟ وقد تكررت

هده الحالة لدى نفر غير قليل من المحتضرين!

بل إن أحده أخف يوجه الكلام ساعة
الزع إلى أقاربه محتجا : لماذا لم تخرونى بأن
فلانا قدمات ، وها هو ذا قدجا البراغقنى!
وذلك بدل على أن المحتضر يفرق بين
طائفتين من الناس يجتمعون حوله ، طائفة
يعرف أنها من مالم التهادة ، وطائفة يعرف

لو كانت هذه المحتضرة التي تحدثت عن أخيها دون أن تملم و فاته ع تعتل حالة فردية لأمكن حليا على المصادفة ع إذ أن كلمة المصادفة همذه تسد لدى بعض الباحثين كثيراً من التغرات فهى حبل الفريق الذي يحاول أن يتملق به من داهمه الموج من كل مكان السهل و ولد تكون الدين يلحون في استمالها فها يتكرر من الحوادث يفوتهم أنها تعجز عن الجواب الحاسم في الظواهر المتعددة عن الجواب الحاسم في الظواهر المتعددة و وطبيعي أن ترفض وفضا حاسما عند الأستاذ وليم باريت ) وأضرابه عن وفقوا هلى عشرات الحالات ا

أما الملامة الإيطالي وأرنست بوزاو؟ فقديداً كتابه عن الظواهر الروحية في ساعة الاحتضار عقدمة هامة أكد فيها شيوع هذه الظاهرة إلى حد أن التجربة المامية قد

استحرجت مئيا تاعدة عامة من قواعدها الكثيرة وهي أنب كل فرد من أفراد الشعب يؤكد لك أن المريش إذا تسكلم مع موتاه فلن يبتى أملها في شفائه ثم لجَّأ إلى التمنيل فقال <sup>(1)</sup> «إذا كان سبب هذمالطو اهر هو تحول فبكر الهنتضر بدسيدة إلى الأشحاصالمريزين عليه فقدكان الأولىبه بدل أن يتحول محو للوتى حتى الدين كان قد نسيهم أذيتجه إلىرؤية أشباح الأحياء الذين هو مرتبط بهم بأشد روابطالحبة، وهذا لم يحدث قط 1 ﴾ ثم أناض السكاتب في ذكر مشاهدات شخصية وأخرى منقولة عن كبار الأطباء لا تختلف في نتائجهـــــــا ومضمونهامعما ذكره وليم باريت، إلاأنه احتاط في مقدمته فقال دويجي الاعتراف بأذلمذه الاعتبارات قيمة استدلالية عالية في مصلحة التعليل الروحائي لهذه الحوادث ولوأنالتدليل التحريبي على محة هذا التمليل شاق جدا بسبب طبيعة هسذه الحوادث تقسيا ﴾ [ ه

وستختار حادثة مما سحله ﴿ بُورَانُو ﴾ لأتها تضيف بعش الجديد لما ذكره وليم باريت ، فقد تقلعن جريدة ٥ اللانسيت ٤ [1] الترجة هنا يتصرف يسير عن البلامة الأستاذ

عُلدُ قراد وجدي .. عِلْهُ الْمُنْفُ يُونِيو مَنْهُ ١٩٢٢

الإنجليزية بتوقيم الكتور ﴿ جردتٍ ﴾ مانصه (۱) و کان أحد مرضای و هو مفتش سابق من مفتشي للمالية يحتضر متأثرا بشدة في الكبد، وكان أخي من أحلم أصدقاله وقدارم سربره حتى مات ومعه صديق آخرمن موظني المالية ، فاكادأشد دهشته حين رجاه المحتضر أن يوجه إليه أسئلة يختبر بها قواهالمقلية ، فأنقاد لمطلمه ووحه إليه أسلة متنودة فأجاب المحتصر عمابدقة، وسأله عن محمة إجابته فرد عليه بالإبجاب فأسرع المتضر يقول: إن السبب في طلبي إليك أن توجه أسئلة هو أن أقنمك بأنى أملك جميع قواي العقلية وبأنى لست في حالة هذيان، وإذا تقور لديك هذا فأما أصرح اك بأنىأرى فيهده الحجرة إلىجانب روحتي وجانبك أشباحا روحانية لا أعرف أصحابها وكأتهم حضروا إلى يسهدقون مقصدا أجيله ولا أعله ، وأريدأن تمرف بأزالما لم الروحاني ليس مجرد افتراض ، ولـكـنه حقيقة . ثم لم يلبث أن أسلم الروح ؟ والجديد في هذه الحادثة أن الأشساح الزائرة عبهولة فدى المحتضر وليست عمن يعلم ، وأن الرجل في لحظاته الأحبرة أراد أَنْ يُثبِت لسامعه أنه يملك قواد العقلية ،

[1] الترحة عنا يتصرف يسير عن العلامة الأستاذ

تحدفره وجدى .. بملة لملتعاف يوفيوسنة ١٩٣٣

فيحيب عن الأسئلة بانتباه ويقظـــة ، فلا يجوز أن يظن به الهذبان .

وف ذلك رد على من يذهبون إلى أن القوى المقلية تنحط حداثا عبار بانحطاط القوى الجدمية ، ودلك ما لا نجزم الآن باطراده ، والعامة لدينا يعرفون تعاما هما يسمى عندهم بصحوة للوت ، وهي لحظات يقيق فيها للريض من غيبوبته ، ويومي ويتكام في هدوء واتران ، ثم يستسلم إلى نهايته ، فلو كان انحطاط القوى يستسلم إلى نهايته ، فلو كان انحطاط القوى المقلية يطرد دائما مع الضعف الجسمى ما كانت هذه الصحوة ا ومهما قبل عنها فهى ظاهرة أخرى تتطلب التعليل .

وقد تعدى الأستاذ (بوزانو) نظاق هذه الخارقة إلى خوارق أخرى يرى في بعضها الأحياه الملازمون أطياف الموتى وأى العين على يرام المحتضر 1 وذلك ما لا يندرج في موضوعا الآن ، ومالا نحب أن نفيض فيه قبل أن تشبعه البراهين ، ولكننا طتقت بدلك كله إلى شيء له خطره العلى وهو أن الظواهر اللموسة تصابح أذتكون دليسلا عقليا يساند الأدلة السمية من لنسوس والآثار ، ولسفرب المثل لذلك عن النبي والمحتفرة في الصاحت وضي الله عنه عن النبي والمحتفرة في الصاحت وضي الله عنه عن النبي والمحتفرة أنه قال ه من أحب لقاءاته

أجب الله لقاء ، ومن كره لقاء الله كرمالله لقاء ، قالت عائشة \_ أو قال غيرها \_ وإنا يارسول الله لنكره للوت ، فقال مبل الله عليه وسلم ليس ذاك ، ولكن للؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله قاحم لقاء الله وأحب الله تما أمامه الكافر إذا حصر الموت بشر بعذاب الله على أمامه عليس شيء أكره إليه مما أمامه ، وكره لقاء الله وكره الله تقاء » .

وهو حديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي ، ولا يمتنع لدى أن يكون من وسائل البشارة لدى المسلمين نشاط أصدقائهم إلى لقائهم في الساعات الأخيرة ، وإذا كنا مقرأ قول الله عز وجل و فيكيف إذا توضيم الملائكة يضربون وجوههم وأدباره ، فإهنا نفهم منه من الحياة ، فهو حينئذ يتصل بالمالم الآخيرة من الحياة ، فهو حينئذ يتصل بالمالم الآخيرة النصوص الدينية الكرعة على معان لا تعطيما وأسر من الحين أن أقول لمن يتكرون عالم الروح من المادين أن الطريق أمامكم لايستبين كم من المادين أن الطريق أمامكم لايستبين كم من المادين أن الطريق أمامكم لايستبين كم من المادين أن الطريق أمامكم لايستبين كم

و - تحر رجب البيومى

### فضل لجيت دفئ الاست لام لايمورمحداً بوشعبَهُ

> > والسيرة

### « الشرح والبيان »

د أبو هررة > هدو الصحابي الجليل عبد الرحم بن صخر ... على الأصح - الدوسي ، أسلم سنة سبع عقب خيبر ، وقد كان أشد الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعه على ما يقيم سلبه ، ولم يشتغل يزراعة ، ولا يتجارة فن ثم سمع ما لم يسمع غيره ، وحضر ما لم يحضر غيره ، فلا عجب أن كان من أكر الصحابة غيره ، فلا عجب أن كان من أكر الصحابة

روابة عن النبي والموابة وقد ساعده على ذلك تفرغه للما والروابة وقد اشتغاله بالإمارة، وتأخر وفاته بما أتاح له تبليغ أكبر قدر مر الأحاديث التي سمها من رسول الله، أو بمن سمها منه ، هذا إلى دعاء رسول الله والمنافق المحيح وقد روى عن السيان كما ثبت في المحيح وقد روى عن النبي وعن بمض الصحابة والتابعين ، حتى الكثيرون من الصحابة والتابعين ، حتى الله أو أكثر ، وكان ابن همر يترح على السامين حديث النبي رواه ابن سمد على المسلمين حديث النبي رواه ابن سمد وقال الإمام الشافعي : أبو هر يرة أحفظ من ذوى الحديث في دهره ،

وقد تمرض هذا الصحابي لسهام النقد الطائشة قدعا من الرمادقة وأرقاء الدين ، وحديثا من الستشرفين وأبواقهم ، وقد فيض الله سبحانه وتعالى من العلماء العارفين بأغدار الصحابة ، من دافع عنه ورد كيد الطاعنين في تحسيره ، فرضى الله عنه وأرضاه .

قضمن الله لمن خـرج في سبيله >
 وفيرواية لمسلم أخرى بلفظ «تكفلالله»

وق رواية للبحاري ﴿ انتدب الله ﴾ وفي رواية أخرى له ﴿ تُوكُلُ ﴾ وكلها بمني،أي تكفل بدلك وضمن وفيل: انتدب بمعنى أجابء وقيل بممنى سارع بثوابه وحسن ثوابه ، والممنى متقارب ، والمراد تحقيق الوعد الذي ذكره الله في قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشترى من المؤمنين أنفسهم ، وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وبقتارن وصدا عليه حقنا في التوراة والإنجيل والقرآن ١٠٠ وقد عبر النبي وَيُوالِينُ عِن تفضل الله مالثواب بلفظ الضاف ونحوه على طريقة المرب في الخطاب ، كي بكونوا على درجة مناليقين والاطمئنان د لمنحرج في سبيله ، أي لمنخرج مجاهدا فارن سبيلالله إذا أطلق ينصرف إلى الجهاد الذي هو من أعظم فروش الإسلام .

لا يخرجه إلا جهادا في سبيل ،
 وإيمانا بي ، وتصديقا برسل ».

قد جاءت جميع الوايات في نسخ محيسح مسلم على النصب وخرجه الإمام النووى ـ رحمال ـ على أنه منصوب على المنمول لأجله ، وتقديره : لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا فحهاد ، والإهمان ، والتصديق ، وفي بعض روايات مسلم قال :

و تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرنجه من بيته إلا جهاد في سبيله ، و تصديق كلته ، ، »

وكدنك جاءت رواية البحاري بالرفع د لا يخرجــه إلا إعـان بي ، وتعـدين برسلي ... ؟

وتوجيهها ظاهر فهمي فاعل على أن الاستثناه مفرغ ، وفيقوله : ﴿ إِمَّالَ لِي . ٢ التفات من الفيمة إلى الخطاب، وهو أساوب من الأساليبالعربية تنبه المذهن ، وأوقظ النكر ء ويجوز أذيكون مقولا لقول محذوف على أنه حال : أي قائلا : لا يخرجه إلا إعـاد بي ٠٠ وممنى الفقرات الثلاث أنه لا يحمله على الخروج في الجهاد إلا إعلاه كَلَّةَ اللَّهِ وَكُلَّةِ الْحَقِّ ، والدفاع عن دينه ، وإلا الإعال بالله ومقاته ، وأن وعماه بالجنة حق لا يتخلف، والتصديق برسل الله ، عما جاموا به من الوعد على الجياد ، والاستشهاد في سبيله ، والوهيسد على النكوص والقعودعن الجهاد، وما صربوه من مثل عليا في باب الجهاد والاستشهاد .

« فهو على ضامن أن أدحسله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خسرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة > أرجعه :

بفتح الممرة وسكون الراه وكسر الجيم مضارع رجم ، وهمو منصوب عطفا على أدخمه ، ورجع يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى ، وعنى هذا جاه أفصح الكلام قال تعلى : ﴿ فَإِنْ رَجِعَكُ اللهِ مَنْ وَهَذَيْلُ تعديه بالألف ، وقد جاء الحديث على اللغة الفالية القصحى ، وقد أكد الوعد بالجنة بقوله أيضا : ﴿ سَ ﴾ و ﴿ ضامن ﴾ وصامن عمنى مضمون كدافق عمني مدقوق .

والمجاهد في سبيل الله الايخار حاله مير أمور ثلاثة : إما أن يستشهد في سبيل الله وهذا أعلى الدرجات وأسماها، وقد تكفل الله الشهيدبالجنة ، و إما ألايستشهد، وهو بين أمرين : إما أن يرجع بأجر عظيم من غير غنيمة ، وإما أن يرجع بغنيمة ومعها أجر إلا أنه أقل من أجر من لم يغنم وقله استوفى الحديث الأحو الرالثلاثة ، وهي كلها خير وفوز وغم ۽ نالمجاهد أيا کاڻ حاله فقد حظى بالحسى ۽ ولقسد لقن الله سيعانه عباده المجاهدين أن يقولوا الكلفرين هذا الفول: ﴿ قُلُّهُمْ تُرْبُصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى العسنين > وها إما المسهوت والشهادة في سبيسل الله ، وإما النصر والغلب وقد يكون النصر معه غنيمة ، وقد لا يكون 3 و تحن شريس بكم أن يصيبكم الله

بعدَّابِ من عنده أو بأبدينا ؟ فالكفار إنَّ انتصروا في الدنيا فلن يَفلتوا من عداب الله ، وإن الهزموا فقد عذبوا بأيدى للؤمنين المجاهدين عذابا ماجلا ، وادخر لهم العداب الآجل يوم القيامة فكلا عاليهم غرم وخسر و «أو» في قوله : لا أو غنيمة ٢ للتنويع على ما شرحنا أى مع أجس خالس إن لم يغنم شيئًا ، أو مع فنيمة معها أجر ، وكأنه سكت عن الأجر التاني الذي مع الغنيمة لنقسه بالنسبة إلى الأجرالذي بلا غنيمة ، وقبل : ﴿ إِلَّو ﴾ يمنى الواو ، والأول هو الأحسن في فهم الحديث وبما هو مقرر في الإسلام أن أجر من لم يفنم أعظم بكشير من أجر من غم ، فقد روی مسلم فی صعیحه من حديث عبد الله بن عمرو بن الساس عن النبي ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَالَ : ﴿ مَا مِنْ عَازِيةً تَغَزُو في سبيل الله فيصينون المنيمة إلا تمحاوا ثلثي أجرهم من الآخرة : ويبتى لهم النلث : نارِن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أحسره ، وهذا يدل على أذا لجهاد الفرض منه إعلاء كلة الله ، ونشر الدين الحق : دين الإسلام .

و بحسبنا هذا الحديث في الحقيقة وعلى الإسلام الذين تجنوا على الحقيقة وعلى التاريخ حيبًا زحموا مد فيا كتبوا وألفوات أن الحامل للمسلمين الأوائل على الفتوحات السلب والنهب، وإشباع بطونهم الجائمة، وهذا الحديث بعتبر شجا في حاوفهم، وليس هنا مقام الرد على هذا التجنى الأثيم والذي نفس عجل بيده ما من كام أبكام في سبيل الله إلا جاه بوم القيامة كهيئته في سبيل الله إلا جاه بوم القيامة كهيئته يوم كلم ، الون لون الدم والربح مسك ،

فی روایة المخاری « والدی نفسی بیده . . . » والمنی واحد والقدم به الله تمارك و تمالی :

البكلم: بفتح التكاف وسكون اللام الجرح ، ويكلم يعنى بجسرح ، وي بعض الروايات في البحاري ومسلم زيادة والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، وهي جهة ممترضة قصد بها التنبيه على أن الإخلاص لله شرط في نيل هذا الثواب وقد اشتمل هذا الحديث على فضيلة ومنقبة الشهداه، حيث بأتون يوم القيامة على هذه السمة المشرفة ، والحكمة في بجيء الشهيد يوم

التيامة على هــذه الهيئة أن يكون معه شاهد صادق على فضله ، وتضحيته وبذله تفسه في طاعة الله عز وجل ، وأى شاهد أصدق من الدماء ؟

وفى بعض الروايات : والعرف عرف السبك ، والعرف - بفتح الدين وسكون الراء - الريح فالروايتان بممي واحد والذي نفس على بيده نوالا أن يشق على المسلمين ما قصدت خلاف سرية تفسرو في سبيل الله ... » .

وقى بمن الروايات لولا أن أشق على المسلمين و خلاف : أى خلف يدى لم يخرج معهم ، والسربة : القطعة من الجيش ، وقد بين النبي والمسلمة المشغة المذكورة بقوله سعة من ظهر ونفقة عبشق عليم أن يتخلفوا عنى ، وقد دل الحديث على ما كان عليه والرحة بالمسلمين ، وقد دل الحديث على ما كان ما يجب وفقا جم ، وقد بلغ حب الجهد ما يجب وفقا جم ، وقد بلغ حب الجهد في سبيل الله ، وإعلاء كلته أن جاء نفر من النفقة ، وكان الوقت وقت جهد ومشقة والنفقة ، وكان الوقت وقت جهد ومشقة فاعتذر طم النبي وقتا به فاكان منهم إلا أن فاعتذر طم النبي وقتا به فاكان منهم إلا أن

تولوا وقاويهم تتفطر أسى و وهيونهم من الدمع حزا على ما ناتهم من شرف الجهاد و وجب الاستشهاد وقيد سجل الله لهم هذا الموقف الكريم في قوله: ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا في ورسوله ، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ، ولا على الذين الأجداما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزا ألا يجدوا ما ينفقون >(١).

ثم بين النبي وَلِيْنِيْ مَرْلَة الْجَاهِدِين للستشهدين في سبيل الله فقال: « والذي نفس مجل بيده نو ددت أن أغزو في سبيل الله فقال: « والذي فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل » ثم بالتسكرار ثلاثا » أصبوب له بالقسم » ثم بالتسكرار ثلاثا » ثم بتمني الشهادة لنفسه مع أنه وَلِيْنِيْزُ كَان يعلم أنه معصوم من الناس لقوله سبحانه: يعلم أنه معصوم من الناس لقوله سبحانه: « والله يعصمك من الناس القوله سبحانه: للبالغة في بياز فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله » و تحريض المسلمين عليهما »

<sup>(</sup>۱) التورة ۱۹۴۹ ۱۹۴

<sup>.</sup> nv satuli (v)

فن ذا الذي ينكس عن الجهاد بعد هذا البيات ؟!

لا وبعد > ققد أسرق أهداء الله و وأعداء الإسلام البود العباينة ، في سفك الدماء ، والنهاك الأعراض ، واغتصاب الأمسوال ، والاستهتار بالقسيم الدينية والخلقية ، ودنسوا الأماكن المتسدسة بالقدس ، وحرقوا المسحد الأقصى أولى القبلتين ، وثالث المسجدين وبذلك حق الجباد ، وحق العداء والتضحية ، وأصبح

الجهاد أمرا مشروط مفروضا ، وتحن معاشر المسلمين لانشكو من قلة فى الرجال، ولا فى السبالاح ولا فى الموارد، وإنحا ينقصنا جمع الكلمة وأن نعزم الأم ومتى يجيء دئك اليوم الذى نرى فيه كتائب المسلمين يسيل بها البر والبحو والجو لتميد الأرض المفتصة إلى أهلها، وتعيد بيت المقدس إلى أهله، إذا لترجو أن يكون ذلك اليوم قرياً إن شاه الله مح

### د قر أبو شهية

### عداوة اليهود للمسلمن قديمة

قال الله تمالى: « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذير أشركوا ، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إما نصارى ، ذلك أن منهم قسيسين ورهمانا وأنهم لا يستكبرون » . (الحمائدة AT) « قرآن كرم » 
« قرآن كرم »

### أمير المؤمنية بن في الحديث الفضيلة الدكتورة بدالحام محود الأمير العام مجوج المورالدينية

#### - 4 -

### المحدث الفقيه

قال شعبة وابن معين وجاعة: سفيان ثم أقعمه مجلساً آأمير المؤمنين في الحديث ؛ ويقول يحيى من علمه شيئا .
ابن يمان : ما رأيت مثل سفيان ، ولا رأى ومن أجل هذه الا سفيان مثله ، كان سفيان في الحديث أمير ابن المبارك كان يقو المؤمنين ؛ وبحما يفسر هذه الإمارة أن الأرض أعلم من سفيان أيضا : كتبت عن سفيان أيضا : كتبت عن سفيان أيضا : كتبت عن أنه أفضل من سفيان . عشرين أنفا ، وأخبر في الأشجمي أنه أفضل من سفيان . كتب عن سفيان وسمحت ولا يكاد ابن المبا سفيان يقول شفيان يقول المعنون عشرة سفيان ، إنه يقول المواحد ، أي أن سفيان كان يحدث بأقل سفيان كأنه خلق من عشر ما يحفظ .

ويتحدث ابر المبارك فيا يروى عبد الرازق عن استفاضة سفيان في العلم وعن سعة دائرته في فنونه ولاسيا الحديث فيقول : أفعد إلى سفيان فيحدث فأقول ما بتى من علمه شيء إلا وقد سمعته

ثم أقعم مجلماً آخر فأقول : ما معمت من علمه شيئا .

ومن أجل هذه الاستفاضة التي شاهدها ابن المبارك كان يقول: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان ؛ ويقول ابن المبارك أيضا: كتبت عن ألف ومائة شيخ ومافيهم أفضار من سفعان .

ولا يكاد ابن للبارك يحل الحديث عن سفيان ، إنه يقول أيضا : مارأيت مثل سفيان كأنه خلق لحلف الشأن ، وقال أيضا : «كنت إذا أعياني الشيء أتيت سفيان أسأله فكا عا أغترف من بحر » ، وكان سفيان يفتن كل من يتصل به عن مشاهدة أو عن دراسة لتاريخه وسيرته ، كان يهره بعلمه وكان يهره بحفظه للمحديث وكان يهره بعلمه وكان يهره بحفظه للمحديث وكان يهره بعلاحه وتقواء وكان يهره

بأمره بالمروف وسيه عن المنكر وكان بهره بمقة نسه عن كل ما فيه شهة ؛ بتحدث عنه وكيع فيقول : كان بحرا ، ويتحدث عنه الإمام حالد فيقول : أيتقدمه فيقلي أحد ، ويمجب الإمام أحمد بن حنبل من سفيان أنه كان إدا قبل أه : إنه روى في المنام قال : أنا أعرف بتفسيمن أصحاب المنامات .

ويقول أبوأسامة فيا يروى ابن الجوزى: من أخبرك أنه رأى بعينيه مثل سفيان فلا تصدقه .

وإذا كات المقادير قد هيأت سفيان العلم على وجه السوم فإنها هيأته على الخصوص ليكون محدثا ، وذلك بسبب هذه الذاكرة التي كانت من القوة بحيث لا يند عنها شيء ؛ يحدث يحيي بن يمان فيقول : محمت سفيان الثوري يقول : ما استودعت أذني شيئا قط إلا حفظته حتى إني أمر بكذا . كلة قالها . فأسد أذني

ووثق الناس بسفيان الثوري في الحديث لصفات تحسلي بها ۽ لقد وثقوا به في

الحديث لأنه لم يكن يريد به إلا وجه الله والدار الآخرة .

لقد حدث محد بن يوسف الغربابى قال : معت الشورى يقول : ما من عمل أغشل من طلب الحديث إذا محت النية فيه ، قال أحد : قلت الغربابى : وأى شيء النية ؟ قال : تربد به وجه الله والدار الآخرة ، ولقد كان سفيان معنيا عناية فائفة بمسألة الخالصة . إنه يقول : لو أنى أعلم أن أحداد يظلب الحديث بغية لآتيته في منزله الحديث بغية لآتيته في منزله حتى أحدثه . وكان بسفيان هيام الحديث ، وكان عباء لقد كان عامة الديث عامة المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث عامة المديث المدي

يصف شيئا من ذلك عبد الرحمن بن مهدى فيقول: كنا مكون عند سفيان الثورى فيقول: كنا مكون عند سفيان الثورى فكأنه قد أوقف العساب فلل نجترى أن مكلمه فنمرض بذكر الحسديث فيذهب ذلك الخشوع فلم نما هو: حدثما ،

ويقول سفيان: ينبغى الرجل أن يكره ولده على طلب الحديث الإنه مسئول عنه ، وينصح الناس قائلا: أكثروامن الأحاديث الإنها سلاح ، ويتجه إلى الشباب الذي كان دأتما ينتظره بالقرب من يبته فيقول لهم:

يا معشر الشباب تعجاوا بركة هدة العلم فارسكم لا تبلغون علملكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفد بعضكم بعضا ، وبتبين الإنسان مدى حب سفيان للحديث عما حدث به يحيى بن يمان قال : سمت سفيان يقول : لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم ،

وكما كان سفيان ممنيا بإذاعة أمادبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاينه كان ممنيا بطلاب الحديث أنفسهم ، فقد كان ينصح طلاب الحديث دائما بأن يبدأوا بتعلم الآدب وأن يتعبدوا حتى إذا استقام بهم الطريق في الآدب والعبادة أملى عابهم الحديث.

يحدث بو عاصم كا يروى صاحب الحاية أنه سمع سفيان التورى يقول : «كان الزجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب و تعبد قبل ذهك، و يتحدث الثورى هن صاحب الحديث من أحية المبيشة فيقول: يعجبنى أن يكون صاحب الحديث مكفيا ، فإن الآفات إليهم صاحب الحديث مكفيا ، فإن الآفات إليهم أسرع وألسنة النساس عليهم أسرع ويتحدث عن أصحاب الحديث من حيث الأمانة في النقل: روى عبدالله بن عبدالر حن

قال: قال سفيان النورى: من كذب سقط حديثه ، قال وسحمته يقول : قال وكيع : هـــذه بضاعة لا يرتفع فيها إلا صادق ولما شخل به سفيان من سفات تتناسب مع عامل الحديث قدره الناس في صورة كرعة حقا و يمبر عن ذلك ما قاله عبدالله بن داود الغربي : ما رأيت عداً أفضل من سفيان النورى ؛ ويقول أبو يكر بن عباس : إلى النورى ؛ ويقول أبو يكر بن عباس : إلى ومن أطرف ما يروى في ذلك أن يجي بن ومن أطرف ما يروى في ذلك أن يجي بن سميد قال: ما كتست عن سفيان عرائاهم سميد قال: ما كتست عن سفيان عرائاهم أحب إلى محا سعمت من الأهمى ،

ولتد وازن كثير من الناس بين سفيان وغيره و نقتصرهنا من هذه الموازنات على المحدث به إسحاق بن راهو به قال : عمت عبد الرحمن بن مهدى ذكر سفيان وشعبة ومالكا وابن المبارك فقال : أعلهم بالعلم سفيان، وقال إسحق: وقال يحبي بن سعيد كان سفيان أبصر بالرجال من شعبة ، ومن طريف الآراء في الثقة بسفيان عدنا ما يقوله عني بن سعيد : ايس أحد أحب إلى من شعبة والا يعد له أحدد عندى وإذا عالفه سفيان أخذت بقد ول سفيان

وفي يوم من الآيام ذكر شعبة حديثا عن إسحق فقال رجل: إن سفيان خالفك فيه فقال شعبة : دهوه سفيان أحفظ منى عوشعبة يقول في صراحة الرجل العادق: إذا خالفني سفيان في الحديث فالحديث مديثه ع يقول أبو فعم: للإمام أبي عبدالله سفيان بن سعيد هن مسانيد الحديث ما لا يضبط كثرة سبق إلى جم بمض حديثه الماضون من أسلافنا وعلمائهم .

هذا ماكان عن سفيان عداً . أماسفيان الفقيه وهي الفقيه فإنه اتخذ الخطة المثلى الفقيه وهي أن يكون عداً قبل أن يكون فقيها والواقع أن هذا الفصل الذي تلاحظه الآن بين الفقيه والحدث فصل مصطنع وهبو فصل فيه انحراف و فالحدث فصل مصطنع وهبو من الفرورة بحيث يعتبر أساسا الا بد منه الفقيه . وكا أنه الابد تلبيت من المديث أساس سفيان الثوري عداً قبل أن يكون فقيها ومن أجل ذلك فإنه كان فقيها موفقا : ذلك سفيان النوة عثلا ومن المحاديث التي تكون أركان فقهه ووعن في فقهه دا تما عبير النبوة عثلا في الأحاديث التي تكون أركان فقهه ووعن في الأحاديث التي تكون أركان فقهه ووعن المغيان أفقه وعن المحاديث التي تكون أركان فقهه ووعن المغيان أفقه وعن

الناس ۽ ويحدث الغربابي فيقول: عمت سفيان الثوري يقول: ما سألت أباحنيفة عن شيء قط وربما لٽيني فسألني ۽ ومن آراء الثوري عرف صلة الفقه بالآثار قسم له:

«تملوا هذه الآثار فن قال برأيه فقل رأيي مشل رأيك » ، ومن طريف آراه الثورى في التقيه ما رواه ابن المبارك ، معمت سفيان الثورى بقول: ليس بفقيه من لم يعد البلاء فعمة والرخاء مصيبة ؛ ويقول عبد الرحن بن مهدى عن التقهاء: أعدة الناس في زمانهم أربعة : سفيات الثورى بالكوفة ، ومالك بالحجاز ، والأوزاعي بالشام ، وحاد بن زيد بالبصرة ولقدعلم سفيان الناس سمة العمد رفي الافتاء ولقدعلم سفيان الناس سعة العمد رفي الافتاء المعمل الذي قد اختلف فيه وأتت ثرى غيره فلا تنهه ؛ وسفيان في ذلك حكم كل الحكة في أيت أرى غيره فارت الناس عامة الإسلام ،

والعبدالمليم فحود

### دَوْرُالابِسُلامَ فِي مُشِكَةِ التَّرَبِيَةِ وَلَهُ عَا بين استقرارا لمبادئ وتطوّالعلم للكيتور محمت رغلاب

- W -

لا ريب أن الحروب الأخيرة وما نشأ ﴿ وَالْأَنُوانَ كَالْمُنَدُ وَالشَّمُوبِ العربية التي عَبُّها أو يسيبها من انقلابات والنمة وحريقة - خطبيبت بير الاستمار ، ونفضت عبر في العصاوم الطبيعية والكيميائية قد كواهلها غباره إلى الأبد ، ومن هذا يتين أن سن الطبيعة تقتض أن توجد على هذا الكوك انقلابات متوالية تنتج فى كل موضع منه تحولات أساسية في التفكيرات والتصورات التقليدية ، وأن المدنية الغربية التي كانت إلى عهد جد قريب تشغل الصف الأول من عقول الناس وقاربهم ، قد أصبحت اليوم تشعل لهيب معارك طاحنة لكي تحتفظ لنفسها بتلك الصدارة العالمية لأنها تشعر الآن بأنها مهددة بالقناء والزوال، ونحن لسكي نجزم عا إذا كانت هذه المدنية الغربية تستحق البقاء أو الفناء ، ينبغي أت نقف هند تاريخها وففة طجلة نتبين من خلالها القيم الأخلاقية والاجهاعية التي تحتوبها ، وقد أردنا أن نستأنس هنا في تعريف تلك المدنية بنص الكاتب الفرئسي الكبير دسيجفريد، الذي نشره في عبلة والتبادل،

تضافرت على إحداث ثورات عالمية في الأفكار والظواهر والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاترال تتعاقب تحت أبصارنا وأسماعنا في صور مذهلة ، وكان من النتائج المباشرة لتلك الالقلابات أن جملت المدنية المادية تغير مقرها ، وطمعت نيويورك وموسكو إلى أن تحل عل باريس ولندن ۽ وأن تنفردا دونهما بالصدارة والامتياز ، وفوق ذلك فإن هناك شمويا كانت إلى الأمس القريب تَمُطُ فِي نُومُ عَمِيقَ ۽ وَتَتَرَيْحُ فِي خُولُ مِرْهِقَ خميها فيهما الاستمار البغيض ، بدأت تستيقظ في نشاط وحيوية يتناسبان مع مفرات عصر الوئوب والانطلاق ء وهكذا لم نلث أن شاهدنا تلك الفيوس تنزلق إلى مسرح الحياة العالمية ، وتلم عليه أدوارا خطيرة في الجوانب المتباينة الصور

النصر الراهن أو للمادية الطلقة ، والسر في ذلك هو أنه يصعب الآن على العلماء الغربيين \_ دون نفاق \_ أن يحتفظوا في إدراكهم للفرد بالصلة بين تعاليم الأديان والنظريات للسادية الحديثة . أما للعرفة المقلية للنحدرة من الفكر الإغربي فإن كثيراً من النظريات القلمقية الحديثة تنبذها باحتقار وازدراه عوهنا نستطيع أَنْ نَجْزِمَ فِي غَيْرِ مُوارِيَّةً بِأَلْبُ فَلَاسْفَةً الإسلام هم وحدهم الذين استطاعوا أن يستخلصوا مرش الإنتاج الإغريق كل ما اشتمل عليه من منطق قسويم سليم وتعقل حصيف في إدراك الكون العام . ونحن إذا أردنا أن شعقق من هـــول ذات الأنحدار المتراصل ، قليس علينا إلا أن نستمع لتلك الصرخة للفزعة الآتية من لدن التعقلين الأدقاه من مفكري الغرب الذين أحسوا بخطر الكارثة قبسل غيرهم من للندفعين في ذلك التيار للادي الأهوج الذي سينتهي إلى الدمار إذا لم يتعدارك للهيمنون على شؤون الثقافة هذه، الحالة الماوم للادية .. قد خضم لتطورات مملاقية الأسيفة، متحذين من مبادى الإسلام الفطرية مصابيح هدايتهم وإرشادهم بوهاك عوذجا من تلك الصرخات المنذرة بالويل والشور.

العالمية في توفسير سنة ١٩٤٥ إذ قال : و تتألف هذه المدنية من ثلاثة أسس أولمًا: إدراك المرفة ، وهوآت عن طريق الإغريق، وقانيها: إدراك القرد، وهو آت كذلك عن الإغريق في بسن جوانبه . أما بقية تلك الجواب فنبثقة عن تماليم الدينء وثالثها : الاصطلاحات الخمساسة الضرورية للإنتاج والنابعة من الثورات العلمية والصناعية التي الدلع لهيبها فبالقرن الثامن عشر ، والتي خلقت من الإنسان الغربى إذ ذاك سيداً لكوكب الأرض بلا منازع .. قطالما أن هذه الأسس الثلاثة تظل مجدمة ، تكون المدنية الفربية موجودة ، بلكاملة ، ولكن عندما يلحقها التشوه، فإن محمد حياتها تؤذن بالغروب. عما لا ريب فيه أن هذا التعريف جدير بالمناية لأنه يسمح لنا بأن نضع أيدينا على مواطن التشوه التي خضمت لهما المدنية الغربية في المصر الراهن ، إذ أن الأساسين الأول والتانى يمدوان في صورة شاحبة تتم عن الاحتضار ، بينًا أنَّ الثالث سوهو مغزعة توشك أذ تكتم أنفاس السببين السابقين وأن تخلع على للدنية الغربية مظهر

يقول ﴿ باستور فاليرى رادو ﴾ في كتابه ﴿ أَفكار عن المدنية ﴾ ما يلي :

د إن مدنية الغرب تنجه اليوم إلى أن تعنع النطبيقات العملية العمدارة على الفكر النقية ، فالآلات الميكايكية هي صاحبة السلطان ، إذا أنها لا تحول الحياة المقلية أيضا، خسب ، بل هي تقتاد الحياة المقلية أيضا، والباحثون لم يعد لهم مهماز يدفعهم سوى استكشاف آلات جديدة ليستفارها ، فتغير العلم والصناعة والحياة اليومية » .

وإذا أنمنا النظر في نصوص الفياسوف الفرنسي الروحي د جاك ماريتان > الواردة في كتابه د درجات للمرفة > ألفيناها أصرح وأشد قسوة في الحق ، إذ هو يلاحظ بديا كيف أن المقل الحديث قد استونى عليه ميل ختى إلى المادة التي لا يممل إلا فيها وحدها والتي يستحوذ عليها بوساطة غزو جزئى هو دائما مؤقت ، ثم يضيف إلى ما تقدم قوله :

دغير أن هذا المقل الحديث قد ضعف ضعفا أسيقاو أصبح أعزل بإزاء الموضوعات التي هي من اختصاصه والتي هو يتخلى عنها وضاعة ، إنه صار غير قادر على فهم قيم عالم البقينيات المقليسة ، يبدو أن زماننا

قد وضع من الفلك في منزلة الفرقسة بين الجسم والروح ، ومن الواضح أن مهور البشرية تحت نظام المال والميكانيكية يسجل مادية مطردة العقل والعالم » .

وإذن فنمو هـذا التقدم المزهج العلم التجربي والميكانيكية على حساب الثقافة الرفيمة هو علامة تشويه تلك المدنية فوق أنه إنذار صرنج بالهيارها العاجل.

إن عقيدة عصمة المؤالتحريس والإينان بأنه هو للنبع اليقيني الوحيد للمعرفة البشرية قد نشأ في القرق الثامن عشر ، وكان من النتائج في القرن الناسع عشر ، وكان من النتائج المحلمة لهذا الإزهار أن تبد العلماء التجريبيون ، جميع الممارف الدينية والمينانيزيقية ما دام أنها لا تصلح لتفذية تك المرفة المادية .

وما أكثر العلماء الذين آمنوا في ذلك العهد بأن العلم التجربي سيمبل وحده إلى شرح أسرار الكون وعلى الأخس سر تأليف المادة وليس هذا فسب، فصاروا حكما يقول المثل الفرنسي - 2 يبيمون جلد الدب قبل اصطياده ٢ ، أي جعلوا يطالبون بحقوق الانتصار قبل حدوثه إلى درجة أنهم أثروا ردحا من الزمن في الجاهير

الجاهاة مريمة التصديق وقيدوا آراء السواد الأعظم في تلك الحقية بالانحباس في نطاق طبيق ، مجمله نبذكل ما ليس متحيزا ولا ماديا، وبالتالي التخلص من الميتافيزيقا، وهو يستازم التخلص من الدين لأن أسمى قم الميتافيزيقا هي الألوهية المقلية.

وعما لا سبيل إلى الشك فيسه أن آمال علماء القرن التاسع عشر المفعمة بالطموح إلى الإغراق في المادية البغيضة قد جملت في المصر الراهن تنطق، شيئاً فشيئاً لاسيا آمال الطبيعيين للنحصرين في محيط للادة.

وقبل أن ودع تظالمقلية المادية الراحلة ترافقها عقيدتها الرائعة ، وأن نستقبل المقلية الطبيعية الجدودة كانطاق على فسها أود أن نقف هنيهة أمام أنصاف للتعلين من مواطنينا الذين على معالاً سف الشديد مكافون بتعليم الشباب الساذج يقذفون إلى قلربه وعقوله بآراء لم تسد تستمتع بالحياة إلا بين دهاه الجاهير ، فنهمس في بالحياة إلا بين دهاه الجاهير ، فنهمس في أذا تهم سائلين : كيف شاءت لهم كرامتهم أن يتبهوا عبها ومباهاة بارتداء المرقعات التي ددها أمحابها احتقارا لها وترفعاعها منذ زمه بعيد ؟

والآن نمسود إلى آراء يعض العلماء

المعاصرين عن علم الطبيعة الجسديد الذي لا يطمن على الميتافيزيقا ، بل يتركها تسير فى طريقها حرة إلى حقولها الخامسة التى يعتبرها مباينة لحقوله إلى درجسة تجمل تعرضه لحبا ضربا من المشاكسة المؤسسة على الجهل لاشتمالها على الحلط بين طبائع الأشياء، وبالتالى بين معايير الموجودات نمود إلى آراء أولئك العاساء المعاصرين الحقيقيين ، فنسجل أن السالم الإنجليزي الشهير دايدنجتون، يقرر في كتابه : «طبيعة المالم المادي، الذي ظهر في سنة ١٩٢٩ مايلي: « تحن تمهم اليوم أن الملم ليس لديه ما يقوله عن طبيعة الجوهر الأساسي للذرة أكثر من أنه ــككل شيء في الطبيعة ــ عبارة عن سلسلة من أقيسة الـكميات ، وأن البعوث العلمية لاتنتهى إلى معرقة جواهر الأشياء وأن العالم الظاهري الذي هو محيط علم الطبيعة قدصار عالمامن الظلال، وكذى يقول العالم الطبيعي (ما يرسون، في مقال فشرته له عجلة ﴿ الشهر ، الصاهرة في يونيو سنة ١٩٣١ تحت عنوان والعالم الطبيمي والكائن الواقعي ، ما يلي : د إن العالم المعاصر لا يستطيع أن يعين جوهر الكائن الواقمي، بل إن هذا نفسه

هو الذي يميز خطته عن خطط سلفه في القرنالتاسع عشركا يميز هابصورة أوضح عن خطسة عالم العصور الوسيطة ، إذ أن المالم المعاصر لم يعد يجزم بأنه يستطيع أن يفهم جوهر الكائن الواقعي الذي يبدوله على العكس كأنه يحوط بسر همين ،

من هذه النصوص يتبين تواضع العلماء الحقيقيين ، ومعرفتهم فسلم أنفسهم ، واعترافهم بأن العلم النجريبي عاجز كل العجز عن كشف أسرار الكون وخفايا الوجود كما يتبين أن الذين يتباهون عندنا بالطمن على الميتافيزيقا ، هم متأخرون حتى في جهلهم ، ومضعكون حتى في تقليده، وإنه يجبعلى الدولة أن تحمى الشباب من هذه الآراء الزائمة الضالة التي لا تكاد عقولهم الناشئة تتلقاها منهم حتى تتلقفها . أناني هواها قبل أن أعرف الحوى

فصادف قلبا خاليسا فتمكنا وينبغي أن يستقر في أذهان ذلك الثباب البرىء ما توصل إليه أدق علماء الطبيعة في عصرتا الراهن، وهو أن الملم المادي التجربي غير قادر البتة على إرضاء المقل الذي لا يزال يعذبه الطعوح إلى ما هو أرفع من واقعه الذي يعيش فيه ع

ولا يزال يغريه بأسئلة أدخل في باب السمو من الظواهر الخارجية ، وأقدر على جذبه المتواسل إلى عالم المعقولات النقية الى أولى وظائف العقل الأساسية هي إدراكها بوساطة المنطق الذي هو أحمد الطرق الطبيعية لفهم المبادى، التي أنت بها الأديان ولا سيا الإسلام ، لأن التي آن عد اشتمل على عدة مناهج متنوعة لفهم أسراد اختص كل فريق من البشرية بمنهج منها يلتم مع عقليته ورقيه « وكل ميسر لما خلق له » .

رزقا للمباد وأحبينا به بلدة ميتا كذلك الخروج > آيات ٢ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من سورة ق .

ثم بقوله: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأى حديث بعده يؤمنون > آية ١٨٥ من سورة الأعراف.

ثم بقوله : ﴿ وَقَا مُسَكُمُ أَفَلَاتُبَصَرُونَ ﴾ آية ٢١ من سورة التاريات .

ثم بقوله : ﴿ سَدَيْهِم آيَاتُنَا فَى الْآفَاقَ وَفَى أَنْفُسَهُم حَتَى يَتَبِينَ لَهُمَ أَنَّهُ الْحُقّ ، أُولُم يَكُفُ بِرِبْكُ أَنَّهُ عَلَى كُلِ ثنى، شهيد، آية ٩٣ من سورة فصلت .

وتلك هى الوسائل الى أم يتمد دوائرها جيسم الممكرين والفلاسفة والنساك كداً ما كساغوارس، وسقراط، والفارابي، وابن سينا، وديكارت »، واختتمها ابن سينا الناسك بقوله : ﴿ إِنَّ البَارِي هنو برهان القريب والبعيد » ﴿ أُو لَمْ يَكُفَ بِرِبِكُ أَنْهُ عَلَى كُلُ شَيْء شهيد » أَو لَمْ يَكُفَ بِرِبِكُ أَنْهُ عَلَى كُلُ شَيْء شهيد » أَ

ومها يكن من الأمر فارن جميع الذين يسلمكون تلك المناهج المختلفة بلتقون عند غاية واحدة مع الفريق الذي أرشده

الوحى وحده ، وهذا معناه أن الوسائل متعددة والغاية واحدة ، وقد تنبه فلاسفة الإسلام من قبل إلى هذه الحقيقة الخالدة التي لا مشاحة فيها ولا تزاع ، فرمز إليها الفيلسوف الأندلسي اللسلم ابن طفيل في قصته الفاحقية (حي ابن يقطان) إذا تنهي للؤلف إلى تسجيل أثم و قام بين بطال قصته الذي نشأ في الجبال دون أن يسمع تلدين الذي نشأ في الجبال دون أن يسمع تلدين الذي أم يسترشد إلا بهدى الوحى وحده فاتبيا كلاها إلى الاستظلال براية الترآن والمنبئة من المصدر الأحد الذي وهومانح والمنبئقة من المصدر الأحد الذي وهومانح والمنبئقة من المصدر الأحد الذي وهومانح

من هذا يتبين أن منهج القرآن هو أن اختلاف الوسائل لا يحول ألبتة دون الوسول إلى الهدف المرموق وهو منهج القطرة الذي تفرد به ، فرسم لكل دوجة من المقليات الوسية التي تلاعبا ، وأبان للإنسانية جماء مناهج متعددة تهتدي بوسائتها إلى الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلقه ، والذي هو واضح لكل من أم ينحرف عن المراط واضح لكل من أم ينحرف عن المراط السوى. «قطرة الله التي قطر الناس عليها».

وإذا كان لنا أن تعلق بشيء على كل ما تقدم فإن الا تتوالى فيأن تعلن أن شباينا ستةذف به الظروف الراهنة والمقبلة في ثيارات الأعمال العنيفة التي لاتكنى لقهرها أو حتى لمقاومتها العضلات المادية ، بل التي لن تكون الوسائل المقلية غير زائدة على مايلزم لهذا الشباب في تحقيق الانتصار أو الصعود في الممركة التي يتحدد فيها مستقبل الوطن العربي كله ،

ومن ثم فإ بنا نعتبر مشكلة التعليم والتقافة أولى المشاكل التي تواجهنا الآن ما دام أن التعليم هو الجانب الذي توكل إليه العناية بتنعية الملكات العقلية ؛ والإرشاد إلى كشف الوسائل الروحية ؛ والتغلغل إلى إدراك القيم الرفيعة . وهذا الشعور بأهمية مشكلة التعليم والتقافة يوحى إلينا بعضائلك المتواضعة التي سنحاول عرضها هذا عن طريق النشبيه فيا يلى : عرضها هذا عن طريق النشبيه فيا يلى : اعتاد بعض الكتاب المفكرين أن يشبهو امناهج التعليم بالعنايات التي يستارمها غياج الشجر الجميل المتسر الذي تتكون منه مفخرة القائمين على شئون الحدائق .

وتبدأ مراحل هــند المنايات النباتية بالتطميم الذي يمطى الشجيرة القدرة على

الإنحار أو يحسنه ، ثم تثنى بنقلها إلى الأماكن الأماكن الأماكن الله يجبأن تعيش فيها وتكبر وتشر على خير الوجوه .

وهناك هنايات أخرى ينبغي أن تمنسح للا رض التي تغرس فيهـــا الشجيرات أو تنقل إليها حتى تستطيع الجذور الضعيقة أن تستفيد من أغذيتها الصالحة . ومستلك المنايات أيضا أن تعذب بمض صفيار الأغمان أو الروائد من الأفنان ، وأن تخفف بعض الزهور التي تستنقد عمسارة الحياة والتغذية عبثاء وأذيداوم للشرفون على هذه العنايات حتى تبلغ الشجيرة سن القدرة على القيام بدناعها عن كيالها منفردة. وهذا هومين للنهج الذي يجب أثث يسلك الهيمنون عي شئون التعليم إبان تبكوين الأطفال والشباب في مراحسة الأربع: الابتدائية، والإعدادية ، والثانوية والمالية ، وهذا هو ما سنعني به مشيرين إلى ماينبغي أن تعنحه كل مرحلة من للمرقة العقلية والدينية ، وما يجب لها من التثقيف المام ، فإلى اللتقي ١٠

د . محدغلاب

### (الريس حيث أن (الرابعي) أن الأربي الماء العزب الأشتاذ محدا حدالعزب

من المشاكل الخطيرة في تاريح الفكر البشرى ، دوران هــذا الفكر في قراغ موحش رهيب ، و ضلاله الأعمى في رحلة البحث عن قرار ال

قديماً - و ولى سفوح اليونان و قمها السامقة ، انطاق هذا التكر البشرى باحثاً عن قراره ، ناشداً الإيمان بشيء يشده إليه فلا تبحر به الريح في مهاوي الضياع . ولكن هسله الرحلة ما أغرت قراراً ، ولا أيمنت بشيء يهب الأمن والسلام . كل الذي و هبته حشود من للعرقة المقلية الرائدة التي قادت الأجيال في طريق التعاور المقلية المقلية

و لأن كانت المعرفة المقلية معزولة الكيان عن المسطقة الروحية في بدائة الناس ، فإنها في الواقع كانت شرارة انبثق منها ضوء الصمود الخالد إلى آفاق الروحانية العالمية ، وكانت كذلك حتى في طور ميلادها الأول استشرافاً ذكى الهيم لكل ما هو وراء للادة ، ولكل ما هو خلف تخوم الحياة ،

ذاك كان شأن الفكر اليوناني التديم كان يمتز بنفسه إلى حد الغرور . واكنه كان مع ذاك يتطلع دائما إلى أعلى من طاقاته وقدراته ٠٠ والتن أخطأه التوفيق فإنه مع ذلك كله كان نبصة وعي في تاريخ للمرفة الروحية للتوسسة على همد مقلية فارعة "هــزا يكل عاسف ، وتسخر من كل رجح !!

وحديثاً ١٠ وعلى ضوء كل ما جد في حياتنا الماصرة من اعتصارات علمية وحضارية شاعة ، مازالت الفكر نزواته فيراوة الاغترار والرهو بكل ما هو عقلي ومادي ١٠ وأرضي ١٠ لم تبلغ في أي طور ما بلغته اليوم من ضراوة وقسوة ١٠ إن موجات الإلحاد والشك لتفور في كل منطقة من المنافق إيغالا في مهاحل الإيجانيات ،

ربمــا لأن الرحفالمهي بكل فتوحاته وانطلاقاته قدأعملي عن نفسه صورة القادر

الذي لا يغلب ، والقائد الذي لا ينهزم في المحظة التي يقف الدين فيها محتلا على الأكثر \_ مواقعه الأولى ، منحسراً في عبالات كثيرة عن بمض هذه للواقع نتيجة النضوب الفكري والإعاني الذي أصاب بمض أبنائه بالشلل ، قلم يمودوا تادرين على حمله و تبليغه والتحليق به إلى آقاق مضيئة أكثر حياة ، وأشمل الدفاعا .

وفى وهيج هـذا الدوران الفكرى الراعش للمنطرب عاش الإنسان فى الماضى ويديش اليوم أقسى ما يحكن أن يتصور من حياة ، ، إنه يدور فى فراغ ويحس بأن وجوده عبثى ١١٠ لحظة لليلاد عنده تساوى لحظة الموت ، والمساحات الزمنية القاعة بين البدء والختام ليستسوى مهحة من العبث القامى الذى لا جدوى من ورائه ١١١

خد مثلا واحداً من منكرى هذا المصر: «ألبركاي» واقرأ بحوثه وقصصه ومسرحياته . إنه ككاتب لامع مفكر سيبهرك من غير شك . بثرائه الفني الرائع الممتاز ، وبسمته الساحر الآخاذ . ولكنه في النهاية سيسلمك إلى إحساس عاصف بالياس . والعبئية ، واللاجدوى 11

فی مسرحیته «سوء تفاهم» تصبح «مارتا»:

لكن قبل أن أذهب لأموت على
أن أحلصك من وهم اعتقادك بأبك على
صواب ٠٠ وأن الحب ليس عبثا ١٠ إن
ما حدث لم يكن إلا نتيجة الفوضى الشاملة
وهو منطتى معها > ١١

إن كل كتابات هذا الممكر الفنان طافة بهدد القتامة الداجية ، وهدد الهروبية الصفراء ، وربحا لا تجد لأكثر أيطاله من نهاية سوى الانتحار ، كنتيجة طبيعية ومنطقية لإيمانهم بفوضى العدالة وعدالة الفوضى !!!

( ألبيركاى ) - هنا - ليسسوى رمن لمشرات ومثات من مفكرى المصر الذين فقدوا الإعان بشيء معين أعلا من الإنسان وأهدى من للادة ، ففقدوا بذلك ميلاية الأرض التي يقفون عليها ، ووضوح الرؤيا اللازم لكل من يشق طريقه في الحياة ... إن إعابهم كان بالمقل ، وبالمقل وحدو ،

حتى ألمروه ا وليس فى استطاعة العقل درباً ، فدو البشرى - حتى فى قمة نشوجه وإشراقه - بناء إعانى أن يقدم الحل ، أو الحاول العاقلة لمعادلة وأهماف ، الحياة الصعبة للتشابكة ، لأن العقل نفسه أنت فى المنس من هذه المعادلة ، ولا ته يرتظم داعًا التجاوز ، أسوار محدوديته فيقع على السقح عاجزاً العقلى ، فالذ عن التحليق والطيران ،

وهنا ببرزالدين حلاء وحلا إلهما متكاملا عميقاً ، ليقدم لممادلة الحياة تفسيرها للمطقى الذي لا يهزم في حومة الصراع الفكري ودورانه للفزع.

ومن هنا فستطيع أن نفهم لحاذا كانت السيحة الأولى لنبي الإسلام العظيم عجل هي: « لا إله إلا الله ؟ . إنه يبدأ القضية من أساسها ، ثم يمشى بك في دروبها

درباً ، قدرباً ، حتى يقفك فى النهاية أمام بناء إعمانى شامل متكامل بكل أبعاده وأهماف.ه .

أنت في قضية الإعان مطالب بشيء من التجاوز ، تجاوز القدات ، وتجاوز المنطق المعقلي ، فالذات الضامية السكلية يجب أن تؤمن بأنها دون مستوى الشدية المقوة الكبرى الإلهية الخالقة ، فليس \_ إذل \_ في استطاعتها استيماب حقيقتها ، ومن واجبها أن تذعن لهذه القوة للبدعة ، وأن تسلم لهما بالحكة ، والعظمة ، والإبداع . التلهيذ البادئ دون مستوى الندية

التلمية البادئ دون مستوى النهية البادئ دون مستوى النهية البادئ دون مستوى النهية لأستاذه علي يليق به أن يشك في معطيات هذا الأستاذ إلا إذا بلغ شأوه العلمي ع إن من حق التلمية أن يسأل . . وأن يطلب المزيد من النهم ع ولكنه يتجاوز حقه إذ قال لأستاذه أصبت هناء أو أحطات هناك ع بلا رصيد من تجربة شمرلية تقفه مع أستاذه جنبا إلى جنب ... فإذا كان ذلك كذلك في إطار الملاقة بين فإذا كان ذلك كذلك في إطار الملاقة بين الأستاذ وتلميذه الذي قد يبلغ شأوه العلمي يوما ما ... فإن العلاقة بين الإنسان وخالقه يوما ما ... فإن العلاقة العجز والقدرة يجب أن تحددها دا عاعلاقة العجز والقدرة أو علاقة النقس والكال علاقة العجز والقدرة أو علاقة النقس والكال علاقة العجز والقدرة

طاقة الإنسان أن يلحق شأو خالقه ، لأن شأو الخالق ليس مدى طفرة أو طفرات ، وإنما هو اللانهائية بكل ما تنطوى عليه من قدرات وأسرار ١١

الإعان إذن هملية ترسيخ لوضية الإنان على هذه الأرض ، بدلا من تركه مذبذبا هكذا في مهب الرياح ، وليست هلية الترسيخ هذه شدا إلى صغرة بكما ، وأنما هي إعطاء الإنسان كل مشاعل النور ليسمر على ضوئها الفاية من وجوده ، والهدف من حياته ، ومتى تعلقت آمال الإنسان بفاية ينشدها أو هدف برنو إليه ، فاين وجوده حينذاك يكتسب خصوبة فاين وجوده حينذاك يكتسب خصوبة ومعنى ، ويصبح من ضير شك وجوداً هادفا وهميقا ، وليس عبرد عبث أو فوضى أو حياة بلا جدوى ا 1

وإذا كانت بمن الفلسفات المادية تعلى الإنساق في حياته غاية أو هدفاً . غاي الدين يسبقها إلى ذلك ، متخطياً تخوم الحياة إلى تخوم الآخرة ، عاقداً بين غاية الإنسان هنا وغايته هناك أو تن الوشائج وأحمق الصلات بينا تظل جهود الفلسفات المادية حبيسة المحظة المعاشة الا تتحطاها إلى غسيرها من حياة !!

وهنا تبرز ضخامة الدور الذي ينهض به الدين ممدلاكل منطق هدد القلسفات ، فإنالإنسانية لكي تحقق وجودها الأفضل لا بدأن تتخطى إلى حدما بعض غاياتها الحياتية ، فإذا آمنت بأن وراء هدمالفايات الحياتية غايات أخرى وراء الحياة ، أقدمت على التضحية بكل مافي وسعها من إعاق . منا أما إذا أم تكن مؤمنسة بسوى الفائية الدبيا فإنها قد ترتام حتى بآمالها في الدبيا فإنها قد ترتام حتى بآمالها في الدبيا عطمة ، وعطمة ، وهنا قصور الماديات ! ؛

الدين ـ حل ـ يهب الإيمان الواثق المتكامل .

ويسلى الحدق من الوجود الوجود. ويفض للغاليق لنرى أبمد من حسدود الرؤيا . .

هو وحده الذي يمكن أن يكون حياة الحياة . ونبض التطلع الإنساني إلى الأسمى دائما ، والاشتردائما ، وهذا هو سره الأعظم الذي يمكن أن نقف عنده \_ وأن لطيل في ملاعه التأمل والتحديق 11

تحد أحمد البزب

### دَورُالأزهرُ في الحركات الفوميّة لككته وعثاشي لمحابيل

قام الأرهر مسجداً جامعاً ۽ وشاء اقد أن يظل قلمة الحربة والجهاد إلى جانب إشماعه العلمي والفكري والروحي فأسهم عاماؤه وطلابه في معارك المقاومة .

ولن بنس التاريخ خطب العلماء أمثال الفيخ عز الدين بن عبد السلام للعروف بسلطان العلماء في الحت على الجهاد وبعث مدفو ذالتوة في للواطنين ، وكشف واحي الضعف أدى الأعداء، وعن مظالم الحكام الأمر الذي أحبى الوثبات التاريخية القوية التي يَمْخُر بِها كل مسلم ۽ وجمل العبليبين بقرلون منه :

و لو كان هـــذا قسيسنا لفسلنا رجليه وشرينا مرقتها ٤ (١).

وبعد أن أصبحت مصر دارا المخلافة ﴿ وَالنَّفُسَكُكُ وَالظُّمُ أَيْضًا مَ المباسية ، غسدا الأزهر عوج بالمضاء القادمين من الشام لسقوط مدتها في أيدي الصليبين ، ومن الأندلس بعد أن تزايد ضفط الأسبان على أهلها ، ومن العراق

بمد اضطهاد المغول وإلقاء الكتبالعربية في تهر دجلة ، وأخذالأزهر نزخر بحلقات الدروس ويقيش بالإنتاج العلى والأدبى . أثم انتشر التراث العربي من الأزهر إلى

أقطار العروبة بعد أنَّ انحسر مدالعدوان وأنجلت جحافل الظلام .

ولما انتقلت الحلافة إلى الآثر الدالمها نبين يور الأزهر الشريف حصن التغبة العربية والعاوم الإسلامية ، وكان للا تراك فعنل التشبث بالسنة ، وضربوا بيد من حديد على القرق والمذاهب الأخرى ، وأذا زاد تمسك الأمة العربية بالوحدة المذهبية (١) وقد احتفظ الأزهر بقبس الثقافة الإسلامية مضيئا ، ووقف في وجه عوامل الضعف

من ذلك أن المصريين قد أصابهم سنة ١١١٤ هـ ١٧٠٢ م ـ الذبن من وراء تزييف النقود ۽ فاجتمعوا في الأزهر ۽ وشكوا أمرهم إلى العلماء يه فقام العلماء

<sup>[1]</sup> السكل \_ طبقات الشامية ج ٥ ص ١٠١ . [9] أبو الفتوح وضوان الفومية المرية ٢٧١-٢٧ .

إلى الديوان فأمر الباشا باجتاع عام يحضره الأمراء والقاضى التركى والأغوات وتعيب الأشراف وكار العاماء ، و فظر المجتمعون في الأمر واستقر رأيهم على خطة عددة تحفظ مصلحة الناس وتزيل وجه شكوام (1).

ولما آل الحكم إلى إبراهيم ومراده لم يجدد الشعب مناصا من الكفاح ذوقاً عن حقوقه ، كما حدث في هذه الواقعة : فامت خصومة بين فرد وأمير حول وقف ، وحكم القصاء ضد الأمير، فأبي واستكبر ورفض أن ينصاع لحكم القصاء .

فهب الشعب وعلى رأسه عالم من علماء الأزهر هو الشيخ الدردير ، وأغلق الناس حوانيتهم لينظروا مآل النصال بين الحق والقوة ، وأوشك الآمر أن يؤدى إلى فوضى شاملة ، لولا أن جزع عسقلاء الأمراء من ذلك الاضطراب ، فاحتمعوا وتشاوروا ، ثم أرساوا إلى الأمير المعائد فلاموه على وقفته ، وأمروه بالنزول على ما أراد القانون ، فأذعن وهو كاره ، ما أراد القانون ، فأذعن وهو كاره ، ولم يرض الملاء أن يدعوا الأمر يفلت من أيديهم بغير حق مسجل يكتسبونه الناس ،

[١] الجرق ساعات الأثار،

فطلبوا أن تكتب للم وثيقة بالحق المسكم وثيقة بالحق المسكم مسلح رسمى به شروط على الأمراء ، وتعهد من الحسكام بالنزام مايقضي به القانون ويحتمه العرف (۱) ومضت السنون ، وحاء وقت تجلى فيه الود يين الأمراء والعلماء ، فحدث أن أجرى الأمير عبد الرحمن كتخدا بمغر الإسلامات في رواق الصعايدة ، حماً في شبحه على المدوى ، حتى أنه جمل مدفنه بجوار هذا المدوى ، حتى أنه جمل مدفنه بجوار هذا المواق ، وكان أكابر الأزهر يتخذون فناء للدفن بجلساء بجتمعون فيه للمفاوضة والتشاور في المهات ، كا كان الناس يمكفون على الصلاة والدعاء بالأزهر في يمكفون على الصلاة والدعاء بالأزهر في أوقات المسرة ، لتنقرج الكرور (۲) .

و تولى الشيح عدالة الشرقاوى مشيخة الأزهر سنة ( ١٧٠٨ هـ ١٧٩٤م ) فأصبح ذا شخصية بارزة ، لها نفوذ ديني وأدبى، ولم يأل جهداً في أن يوجه ذلك النفوذ إلى خيرانشعب ، وهمايته من للظالم الفادحة ، التي كانت تعب عليه أيام للهاليك البكوات، الذين عرفوا فيه تلك النزهـة الوطنية ، فأ كروه واحترموه ، وكان له في مقاومة فأ كروه واحترموه ، وكان له في مقاومة

<sup>[1]</sup> عبد الرحمالواني : الحركة التومية ج 1 . [7] على مبارك : الحلط التوبقية .

مظالمهم مواقف مشهودة، تتم على حبه الخيرلامته ، وعلى منزلته السامية و نفوس الفعب ، ومن تلك المواقف أنَّ وقد عليه أهل بلبيس، وذكروا له أن أتباع عسد الألني ظاموهم وأرهقوهم، بطلب ما لا قدرة لهم عليه ، فغضب الشيخ أذاك ، وبدأً عخاطبة مرادو إيراهيم فى رفع هذا الظلم ، ولحا لم يكترثا ذهب إلى الأرهر ، وجم العلماء وتشاوروا فيا بينهم، ثم أغلقوا أبواب الجامع ، وأمروا الناس بأغسلاق متاجره ، وركبوا في اليوم التالي ، وتبعهم كثير من الناس متظاهرين، وازدهوا أمام بيت إبراهيم صاخبين ، فأرسل إليهم أيوب الدفتردار مدير الشئون للىالية، الذي سألهم عن سرادهم، فقالوا : تريد المدل وإبطال الحوادث، ورقع المكوس التي ابتدعتموها . فقال: إن في إجابة هذه للطالب تضييقاعلينا في مماشنا. فقالوا: ليس هــذا ببذر عند الله ، وما الباعث على الإكثار من النفقات والماليك؟ والأمير يكون أميرا بالإعطاء لا بالأخد . فأمهلهم حتى يبلغ ذلك ، ورحم العلماء إلى الأرهر، وشايسهم أهــل القاهرة في حركتهم ، فذهبوا إلى الأرهر وبالوا فيه متحفرين

قبياج . عندنذ خشى مراد عاقبة الأمر، ورأى قبه شروط في ثورة عليم ، قبعث من يخبرهم بإيبابة مطالبهم ، شمطلبزهاهم، فنده الشرقاوى والسادات والنقيب والكرى والآمير إلى قصره بالجديزة ، حيث لاطفهم وطلب إليهم المعى في الصلح . وفي اليوم الثالث اجتمع الأمراء والعلماء فيبت إبراهيم ، وتم الصلح على رفع للظ أماعهم ماعدا جرك بولاق ، وأن يكفوا أتباعهم عن مد أيديهم إلى أموال الناس ، ويسيروا عن مد أيديهم إلى أموال الناس ، ويسيروا

قبهم سيرة حسنة ، وكتب القاضي حجة

بذنك ، وقع عليها الناشاوختم عليها إبراهيم

ومراد، فقرح الناس وسكن الحال (۱).

ولما جاء بو قابارت إلى مصرعرف أهمية
علماء الأزهر، خاول أن يستميلهم ضد
المهاليك والعناسين، فقال في منشوره:

و إنه جاء لعقاب المهاليك، الذين بفسدون
في الإقليم الحسن، الذي لا يوجد مثله
في كرة الأرض كاما، ماذا يميز المهاليك عن
غيرهم حتى يستوجوا أن بتملكوا مصر
وحده، ويختصوا بكل شيء حسن فيها،
من الجواري العسان، واغيل المتاق،

[١] الجرق: عال الأثار .

والمساكن الفرحة 11 فإذا كانت الأرض المصرية النزاما المهاليك عقايرونا الحجة التي كتبها الله لهم . ولحن رب العالمين ربوف وعادل وحكيم عوبمونه تعالى من الآن فصاعدا لايباس أحدس أهالي مصر من الدخول في المناصب السامية عومن اكتساب المراتب العالمية . فالعلماء والفضلاء والمقلاء سوف يدبرون الأمور عوبذلك يصلح حال الأمة كلها (1) » .

ولذا أنشأ بو نابارت ديوان القاهرة من تسعة علماء برئاسة الشرقاوى ، ثم انتخب فضيلته رئيساً الديوان العام ، الذي كان عثابة عبلس الأمة يشرع لها ، ورئيساً للديوان الخاص ، الذي كان شبيها عجلس الوزراء ، ولم يقف الأمر عند هذا العد ، بل إن بعض المناصب الهامة والتي كان التعيين يصدرهها من الآستانة ، صارالتعيين التصاة ، الذي تم انتجابه من قضي التحابه من مصر . ومثال ذلك منصب قاضي القصاة ، الذي تم انتجابه من قبل علماء مصر لأول مرة . غير أن الشمب المصرى لم ينس بلاده ، فثار عدة أورات ليتخلص من بلاده ، فثار عدة أورات ليتخلص من طوب الأزهر ، حيث استمعوا إلى خطب صوب الأزهر ، حيث استمعوا إلى خطب

الماماء تحتيم على الجهاد، فضرب بو تابارت حى الأزهر بالمدافع ، وكان إحدى هذه هذه الثورات بقيادة زعيم مصر الأول السيد صر مكرم الذي نظم القتال في كل مكان ، وتفقد المسافع التي كانت تقوم بعمل القذائف ، فاستحق أن يطلق عليه بطل للقاومة الشعبية ، ثم وضع الطالب بأن قتل خليفة بو قابارت ، انتقاما لإخوانه بالسوريين والمصريين ، والفلسطينيين من المال ياقا ، نما بدل على التعاطف الروحى يين المسلين ، مهما اختلفت أوطانهم يين المسلين ، مهما اختلفت أوطانهم المعلية (۱) .

ولم يأل الأزهرجهدا في خدمة الأمة بعد خروج القرنسيين، فمندما أراد الو الى التركي خورشيد فرض ضريبة على سكان القاهرة، ليستطيع أداء رواتب الجندحتي يجلوا عن المدينة إلى الجيزة، اجتمع الرحماء وقرروا ألا تقرض ضريبة على المدينة من اليوم، إلا إذا أقرها العلماء وكبار الأعيان، وأن تجلو الجنود عن القاهرة، وتنتقل عامية المدينة إلى الجيزة، وألا يسمح عامية المدينة إلى الجيزة، وألا يسمح

بدخول أىجمدي إلى المدينة حاملا سلاحه. ورأى الوالى أن هذه الحركة خطيرة، تكاد تقتلمه من منصبه ، وصبح حدسه ، فقد اجتمع وكلاء الشبب من العلماء في (۱۳ صفر سنة ۱۲۲۰هـ۱۸۰۰م) بدار المحكمة ، في المكان للعروف ببيت القاضى، للتشاور في الموقف، واحتشدت الجماهير فى فناء المحكة وحولها يؤيدون وكلاءهم، وهناك اتفقت كلتهم على عزل خورشيد، وُ تُولية محمل على بشروطهم ، التي تتفق وجوهراليمة في الشريمة الإسلامية الفراء ولم يكن قبوله لها إلا من قبيل الخدعة . فيها جاءت الحملة الإنجليزية الى رشيد، وذهب إليه العلماء وعلى رأسهم السيدعمر مكرم يعرضون الإسهام بي شرف الدفاع عن بلادهم، أخسرهم في دهاء أن واحب الجهاد قد سقط عنهم ، بعد أن صارت قوة الدولة كفيلة بالدفاع (١) .

غير أن علماء الأرهر الذين قدف بهم محد على في أتون السلم بأوربا ، يصهر م ويكشف عن المعدن المصرى الأصيل ، استطاعوا بعد هو دنهم أن يبثوا الومضات اللامعة ، التي لفتت أنظار العناصر المتطلعة [1] الجرني : جانب الآدو.

إلى التقدم في الوطن المربي تحسو مصر، وجملت منها في النصف الثاني من القرق الثالث عشر الهجري (التاسع عشر لليلادي) متبراً للفكر العربي كله ومسرحا لفنوته ، وملتتي لكل الثو ارالمرب من وراه الحدود المبطنعة النوهومة . ومن أصلام هذه الحقبة : رفاعة رافع الطيطاوي الذي مهد الحياة الدستورية ، وطالب شعليم الفتاة . وفي الأرهر ألتي جال الدين الأفغالي محاضراته ، لا سيا فيا يتعلق بالاستعار وآ ثاره، ودعا إلى التورة لتحرير الشموب الإسلامية ، وليكون القرآن سلطانها ، والدين وجهة وحدثها . وقد بدت تمار الأفغاني بظهور المدرسة الحديثة التي حمل لواءها الشيخ محمد عبده فيالأزهروخارجه، فلماكات الانتفاصة العرابية انضم إليها يروحمه وقلمه ، فألحب الشمور دفاها عن الوطن، لدرجة أنه كان المستشار الأول لها، كاكان زميله عبد الله النديم خطيبها . وعقب فشل الانتفاشة قبض على الشيخ محد عبده ، تم حكم عليه بالنني ، فأتجه إلى بيروت ۽ حتى دعاء أستاذه الأففاني لموافاته في باريس، فلني الدموة واشترك معه في إصدار عجلة المروة الوثني.

والهز الدينع محدعيده القرصة عندأذ فلسفر إلى لندن ء حيث اتصل بأعضاء البرلمان الإنجليزي ، محاولا أن يذكرهم أسهم في إصلاحها (١) . ومود حكومتهم في الجلاه عن مصر ، وأن الشعب لريلبث أن يعصف بالمتدين وليكن دعوته في أنجلترا لم تشمر ، قعاد إلى باريس ، ولم تلبث سياسة الأفغاني ومحمد عبده في باريس أن أقلقت الاستعار فلجأت أنجلترا إلى مطاردة المجالة حتى احتجبت ، وعندند سافر الأفغاني إلى فارس ومحد عبده إلى بيروت (١) .

> وحمل محمد عبده في ييروت على التقريب بين الأديان المهاوية الثلاثة ، وكان بمن آمن يفكرته القس الإنجليزي إسحاق بتلره وتقل الدعوة إلى انجلترا نميا أثَّار أهلها ، فتدخلوا لدى الملكة فيكمتوريا للقضاء على الحركة ، وقعلا تدخلت الملكة لدى السلطان لطرده مرت بيروت . ومؤلفه بمنوان « الإسلام والنصرائية مم السلم واللدنية > له دلالته الخاصة في الرد على دعاة الإلحاد، ودعوته إلى إحياء اللفسة العربية وآدابها واستعالها في الدواوين، جعلت الماملين يستدعون للمامينء أو يبادرون

ودروس أمثال الفيخ مصطني القاياتي ء [۱] سایان الطاوی : تورهٔ ۲۳ یولیو بین ثوارت العالم من ٣٦٣ .

وتبني الأرهر التفاضة سنة ١٣٣٨ هـ

الوطنية ، بخطب أمثال الشيخ أحمد يوسف،

إلى المدارس الليلية ، ليتعلموا الكشامة الصحيحة . ثم إن نقده البناء لأجهزة الدولة

وحمل شباب الأزهر مشعل النور في طريق التيادة الشمبية، وأعلنوا حربهم مند الحكام المستبدين ، فكان إعلاق الثورة ضبد الثيمخ محد العباسي شيمخ الإسلام والمطالبة بخلمه ، لأنه لم يستطع إصدار فتوى بوجوب الحكم النستورى في البلادخوة من بطش الحُديوي توفيق، ونادى الملماء الأحرار بوجوب انتخاب شيخ جرىء للمالكية ، فانتخب الثيمخ عليش؛ الذي أصدرمع الشيخ حسن العدوي فتوی بخلع الخدیوی ونصها : ﴿ عِمَا أَنْ الخديوى قد حاول أن يبيع البلاد للا جانب وأطاع إشارات قناصل أورباء فإنه لم يعد يملح لأن يكوذواليا علىالسليزاللصريين ويجب لذلك خلمه ٠ .

[١] سعيد فاشور : أورة شعب من ٥٠ .

وأناشيه سبه درويش وأمحمل أبناؤه رصاص الإنجلز، واشتركوا في اصطياده النداء أمة العرب والإسلام . ولم يمترف علماء الأزهر بالحكومة الخاضعة لنفوذ الانجلىء فألقوا حكومة مستقلة في قلب القاهرة ، ينفذ قراراتها من مسجد المؤيد، الشيخ محمود أبو الميون، الذي عينه العلماء حكداراً للعاصمة (١) .

> ولم يقتصر دور الأزهر في أثناء المدوان التلاني على النعبئة الروحية، بل شارك ف المركة بكتيبة مدرة ، وذهب السيد الرئيس إلى الأزهر ، ليبعث من منبره

[١] إبراهم شموط: أثر الأزهر في الحركات الفحية

تداءه العالم الإسلاميء فاستحابت لحيذا

وجاء في تقربر الخبيرين الأمريكيين : لوثر جيوليك ، وجيس بولوك اللهذين استدعتهما العكومة للنظر في إمسلاح جهازها: ﴿ إِذَالِتُعَافَةَ الإسلامية مِن أُصلح الأسس الحكم الناجح في العصر المديث ء وتقدم الشعب المصرى المنادىء التي عكن أن يقيموا عليها ديمقراطيتهم الجديدة ٠٠ عاش الأزهر آلانا مؤلفة ، مجـدأ مؤثلا ، في رعاية الله العلى القسدر ، إلى يوم الدين ما

عباس ملحد إسماعيل

قال تعالى:

< من كان يريد العزة فلله المزة جميعاً ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقمه ، والذين يمكرون السيئات لهم عداب شديد، ومكر أولئك هويمور ، .

(40: 36)

### الفييتح المبنين للأستاذ على لخطيب

وقبدكان \_عليه الصلاة والسلام\_ بينه وبين قريش عهد ينص هلي أنهما :

د اصطلحا على وضع الحرب بينهما عشر سنين يأمن فبهن الناس ۽ ويکف بمضهم هن بمض . . . وأنه من أحب أل يدخل في عقسد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقب د قريص وعهدهم دخل قيسه ٥ السيرة النبوية لابن

وقد دخل في عقد مجل عِنْسِيْنِيْرُ وعهده بنو خزاهــة من كب ۽ وائضم إلى عهد قريش وعقدهم بنو بكر .

وبقدر ما أوصى الله سبحانه باحسرام المهدء قرر عقوبة رادصة لمن يخونه، فهو \_ سبحانه \_ لايحب الخائنين ولا يهدى كيدهم ، فقال تمالى : ﴿ وَإِنْ نَكُمُوا أيمالهم من بعد عهدهم ، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أنحة الكفر إنهم لاأعان لهم لعلهم ينتهون > التوبة : ١٢ .

كان فتح مكة هو الفتح الأعظم الذي آل عمران: ٧٧. تحت به رسالة المصطبى ﷺ ، ولولا هذا الفتح لظلت مكة مركز الوثنية في الجزيرة المربية ، وبهــذا الفتح المبين تخلصت الكمبة المشرفة بمنا أحاطها من أوثان، وما ولج داخلها من أصنام ، وظلت ٥ قبلة الصلاة ٢ إلى يوم الدين هي قبلة الوحدانية الخالصة من كل شرك المقيمة على كلة الله للوفية بعهده ،

لم يمكن يمنع الرسول الكريم صاوات كثير ٣ / ٣٢١ . الله عليه مرس غزوها إلا احترام العهد وما يجب من تنفيذ شروطه ۽ بارن الإسلام دين ـ قبل كل شيء ـ لا يبتني عبداً حربياً أو كسباً مادياء وعلى لساذ رسول الذأوحيالة سبحانه بوحوب الاستمساك بالعهد والالترام به .

> قال تمالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهِدُ اللَّهُ وأيمامهم نمنا قليلاء أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ،

وقد حمات أن كان بنو خزاعة على (الوتبير) ماء لهم قريب من مسكة م إذ فوجئوا ببنى بسكر تحييط بهم وتنحن الفتل فيهم على غرة ۽ فلجئوا إلى بيت الله الحرام في قلب مكة ، تحت أعين قريش ، وظنوا بدخو لهم البيت أنهم في أمان ، في معاوية من يكر صاح في قومه : لا إله اليوم يابني بكر ، أصيبوا تأركم ؛ فلعمري إسكم لتسرقون في الحرم ، أفلا تصيبون تأركم ، ؟!

فأمعنوا فيهم القتل تحت سمع قريش وبصره، وتحت الموقعة ليسلا، وغرور قريش يصور لهما أن رسول الله عليات يمكن مخادعته بتوثيق المعاهدة من جديد ومد أجلها، قبل أن يعلم بنقضها المهد، فأعدت سفارة إلى رسول الله ولياتي من أبي سفيان بن حرب.

إن قريشا لم تقف عن نقض العبد فحسب ،
بل أمدت بكرا بالسلاح والرجال واشتركت
في قتل الخزاعيين ، وكان بديل بن ورقاء
الخزاعي أسبق إلى رسول الله عليه المناز ،
أبي سفيان ، وألم رسسول الله بالأمر قبل
أن ينتشر بين أحد من المسلمين ، فاستعد

رسول الله وَ الله الله الله الله الله وأمر فأخذت البيرت في إعداد المثونة المجيش ، ورأى أبو بكر الصديق رضى الله عنه هذه الحركة ، فقال لرسول الله أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال : ألم يبلغك ما صنعوا بيني كب ؟

وأذن رسمول الله ﷺ في النماس بالغمرو .

#### موازين القوى

وكان أبو سفيان ـ فى الواقع ـ خبيرا بتقدير الأمور ، وإنه ليملم :

أن رسول الله ﴿ إِلَيْهِ لَهُ فَى الْمُدِينَةُ حَكُومَةً قَوْيَةً مَنْظُمَةً .

وله عليه السلام بالمدينة مجتمع طبقت فيه عدالة الشريمة الإسلامية سنوات فزادته طمأ بينة وحبا في الإسلام ،

فأما مكة قليس لها من هذه الأمور شيء ، وإذا هي دخلت في حرب مع كال فستنوء بضربة قاتلة لا تقوم بمدها أبدا.

وكان السفير الداهية يود أن يحفظ قومه فيطيل وقت الحدية ويوثق أمرها ، وهو إذ ناته وهي أن سبحانه لرسوله وعلم رسوله السريع بالأحداث ، ثم تفته معرفة السلوك الإسلامي بين المسلمين وترابطهم ، وإنه ليسلم من قواعده أنه « يؤخذ بذمتهم أدماه » .

وعلى ذلك بني السفير أمره :

فيمض الرسول وَ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَيْنَ المقد ما دام لم يعلم بنقض قريش

عهدها فإذا وجده قد علم ، فليحاول أن يوجه للسلمين ضربة تقسم وحدتهم بأخذه أمانا ، ليس من كال ، بل من أحد أتباعه لقومه قريش ، فسلا علك كال إلا أن عضيه .

وأسقط في يده حين رأى بدبل بن ورقاء في طريقه مائدا إلى قومه ، وأدرك أذال سول قد أحيط علما بماكان ، فتولى السل بأخذ الأمان .

أَخَــَدُ أَنو سَفيانَ يَطْرِقَ أَبِوابِ أَصِحَابِ رسول الله ﷺ ، واحدا بعد الآخر .

وجدير بالذكر هنا أن الحدث ماكان انتشر بعد ، فكان في ذلك فرصة سائحة له ، لكن أبا بكر صده وأغلظ عليه همر ونفر منه عنان حتى ابنته زوج رسول الله والله عليه مسائلة عدة مشركا نجما منزعت عنه فراشا يجاس عليه رسول الله والله والله أمامه أن يجيره ولدها الحسن وكان لا يزال صبيا وقومه ، فقالت : والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس ، وما يجير أحسد على النبي والمحالة ألى رسول الله والله والمحالة والنبي المحيد على الناس ، وما يجير أحسد على النبي والمحالة والمحال

وعاد السفير إلى قومه وقد حبط مسعاه وكان ه وحده \_ يمتاز عن قريش بعلمه بحا ينتظرها من تكبة ألية لو أنها وقفت تواجه المسلمين ، فأما نتيجة سفارته فكانت امرأته خير من يقرر أمرها فقد قالت وقت استقبلته : قبحك الشمر في واعد قوم الفا جئت بخير .

### تم كمال الفتح

ئم كاز الفتح ، واتجهت جند رســول الله وَيُطَلِّنُهُ إِلَى مَكَهُ تَتَقَدَّمُهَا الطَّلَائِعُ رُودُ الطسريق وتحبس العيون ، واستخلف على للدينة أبارهم كلشـوم بن حصين بن عتبة ا بن خلف الغفاري ، وخبرج لمشر مضين من رمضان في نحسو اثني عشر ألف مقاتل تجمع أقوى قبائل العرب وأعزهم نفرا وكان أبر سفيان الذي يقدر الكارثة حق قدرها قداستنفر نفسه لاستطلاع الأخبار حي إذا كان قريبا من « مر الظهران ، وأى جند الله قهابهم . ثم أحيط به من خيسل للسلمين فقدمموا يه ءوقد أمنه العباس هذه المرة إلى رسولاله منتينة مأسلم وسأل الأمان لتمومه فأمنهرسول الله على نفسه وكل من دخل بيته أو لجأ إلى البيت الحرام ثم استعرض به المباس المقاتلة من المسلمين

يأمر وسول الله عَيْنَاتِيْقُ حَتَى اللّهِ إِلَيْهُ كنيبة رسول الله في الحديد لا ترى منهم إلا عبونهم فقال : سبحان الله يا عباس 1 من هؤلاه ؟ قال : قلت : هذا رسول الله عَيْنَاتِيْقُ فِي المُهَاجِرِين والأنصار ، قال : ما لأحد بهؤلاه من قبل ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظها .

قال : قلت يا أيا سفيان إنها النوة قال فنمم إذن .

قال : قلت : النجاء إلى قومك -

وأحاطت جند الله بمكة ودخلتها من جهاتها الأربع ، قال أنس خادم رسول الله وَاللَّهُ : دخل رسول الله وَاللَّهُ يُو وم الفتح وذقته على رأسه متخشما .

نعم ، فسلم يرفع رأسه تعظام، ولم يسق أسرى بين يديه أو يهسراً بهم ، أو يمثل بأشخاصهم ، بلدخل حامدا فد فعنله خاشعا له يؤثر العقو على العقوبة ، فطهر الكعبة من الأوثان وعقا عن قريش ، وثم الفتح العظيم الذي استقر به الإسسلام إلى يوم الدين ما

على اقطيب

# انتشار الاسلام فى قيزوين سيدرمانين براسيد

#### - Y -

خلصنا مما صبق إلىالقول بأنه في أواخر سنة ٧٧ ه كانت هناك سورتان للارسلام في للنطقة التي نحن بصددها: فرر الحية : أصبحت توجد في (دستي) بالية إسلامية حلت بها بهدف تبكوين قوة عسكرية متقدمية ميمتيا الأساسية هي الدفاع عن للكاسب السياسية التي حققتها الدولة الإسلامية فما وراء ذلك ، وبجاب هده المهمة الأساسية فإن أواد همذه القموة كانوا يزاولون نشاطهم في سبيل نشر الناحية الثانية، استجاب أهل القافزان للدعوة التى وجهت إليهم واعتنقوا الدين الإسلامي ، وستكتمل لنا فيا بعد جوانب الصورة التي أصبحت عليها حالة الإسلام في تلك النواحي وفي ذلك التاريخ .

ولكن ، وقبل تتبعنا لبقية جوانب الصورة ، يرتمع تساؤل حول سراختلاف موقفأهل (دستبي) من الإسلام عن للوقف

الذي اتخذه أهل القائزان في حين أن الناحيتين متحاورتان ، ومواطنوها كانوا من رعايا الدولة الساسانية ، وكانت الجوسية هي المقيدة للشتركة بين الفريقين ! ! . وعن هذا النساؤل تقول إنه من الصحب على الباحث أن يقدم إجابة دقيقة وحاحمة عليها قد افقلت إغفالا تاما أن تشير إلى عليها قد افقلت إغفالا تاما أن تشير إلى شيء من هذا القيل ، وبالتالية إذ الباحث يجد أمامه فرصة طيبة للاحتمادوالاحتكام إلى الظروف .

وعلى هذا الأساس عارل الأصوب أن تقول إن الاختلاف بين موقف أهل دستبي وموقف أهل القاقزان من الإسلام بنحصر في رد القمل المباشر الذي قوبل به الدين الإسلامي من القريقين ، فقد حدث بعد ذلك وعرور الزمن أن اتفق موقف الفريقين من الإسلام ، حيث أخذ همذا الدين الحنيف ينتشر بين أهالي دستبي

بالتدريج وعلى مراحل حتى أنه لم يعد هناك اختلاف بين موقف الفريقين.

وببدو أذالاحتلاف فيرد الفعل للباشر يرتبط بعوامل سياسية أكتر منه بأى من الموامل الأخرى ، فقدا تضم لنا ] نفا أن دستي كانت مقسمة بين الريو هذان، ولخا فقد ارتبط ودالفعل المباشرمن أهلها تجاه الدعوة إلىالإسلام يردالتسل المباشر الذي اتخذه الحاكان اللذان كانا مسيطرين الحاكان دفع الجزة وأداء الحراج على اعتناق الدين الإسلامي .

وتفسير موقف هذين الحاكمير من الإسلام يرتبطقبلأي شيء آخر باعتبارات سياسية ، إذ أن كلا منهما كان يقهم أن اعتناقه للاسلام وما سيترقب على ذلك من تبعيته للمولة الإسلامية سيجر دهمن امتياراته الاستجابة التي قوبل بها الإسلام من السياسية ، ولذا فإنه رفض الاستجابة . هذه الجاءات، لعموة الإسلام حفاظا عيحده الامتيارات كا صور له فهمه ، وهلي هذا فايته من الخطأ أن نقول إن ما قوبل به الدين الإسمالاي من رفض في كل من الري و همذان في ذلك الشاريخ يمثل تمثيلا صادقا موقف الجماعات البشرية في كلمن المنطقتين ، وأكبر دليل

عل ذلك أن غالبة هذه الجامات البشرية قد أقبلت فيا بمدء وحينها تغيرت الظروف السياسية التي كانت تعيش في ظلها ، أقول: أقبلت على اعتناق الدين الإسلامي .

ويؤدى بنا هذا الذي أشرنا إليه الآن من تأثير الظروف السياسية إلى مانريد أن نقوله بخصوص موقف أهل القاقزان من الإسلام ، فهذه الناحية لم تكن تابسة للري أو الممذان ، بل إن طبيعتها الجابة قد ساعدت الجاءات البشرية هناك وهي جاعات كانت تحيا حياة البدو الرحل ــ على عدم الالترام بتبعية سياسية لحاكم الوضع لأهل القاقزان فرصة الاتصال للباشر بالقادة المسلمين الذبن دعوهم إلى اعتناق الدين الإسلامي ، ومن ثم كات

وعما لا شك فيه أن هذه الجُمَامَات قد لمست في الخصائص التي يمتاز بهما الدين الإسلاى ، والتمأ برزت لهم بصورة واضمة الجرامات قد لمست في خصائس الإسلام ما يوفر لها حياة حرة كرتمة ، الأمر الذي

دفعها إلى تفضيل هذه الدن الحنيف على المجوسية التي ظلت ما لدة هذاك لعدة أجيال. وفي نهاية الحديث عن انتشار الإسلام ف دستي نستطيع أن تقول: إنه قد انضح لنا أن طبيعة الظروف السياسية ، كونها متغيرة وملونة بأنجاهات من يقسمون على أعتهاء لأتجمل الباحث يطمثن إلىالاعماد عليها كلية في الحسكم على موقف الجاءات البشرية من الإسلام ، بل الأسلم أن فستمين بموامل أخرى منهما الاجتماعي ، ومنها المقيدي ، ومنها الاقتصادي ، وذلك حتى تكون استنتاجاتنا أقرب إلى الصواب. تتبعنا ظروف بداية انتشار الإسلام في للحبتين من نواحي قزوين : هما ناحية دستى و ناحية القاقران ، وقد أبرز ما فيما سبق الخصائص الأساسية التي تعيز بداية انتشار الإسلام في القاقوان عن بداية التشاره في دستبي ، موضين بصفة خاصة أُم الموامل التي تحكت في تسهيسل أو تمويق ظهور الإسلام في هاتين الناحيتين، كا حاولنا أيضاً أن نحدد البقعة التي ارتفع فيها بناء أول مسجد هناك، وستواصل الآن الحديث عن انتشار الإسلام في بقية أنحاه قزوين .

و تقول بهذا العبدد: إنَّ المُسلمين لم تقف آماهم عند عد الاستيلاد على دستبي ، بل إنَّ الجَّانِ المسكري من تخطيطهم قد حتم عليهم أن يحاولوا الاستيلاء على موقع آخر أكثر صلاحية ءكما أن الجانب الآخر لنشاطهم ، و هوالنشاط الذي يهدف إلى نشر نور الإسلام بين ربوع هذه البلاد ۽ قبيد دفعهم إلى الاتصال بمناصر بشرية حديدة. وبمالاشك فيه أذالمسلمين كانوا يعرفوق أَنْ الساسانِينَ قَدْ جِمَاوًا مِنْ قَرُو بِنْ خَطَّ دناعهم الأول ضد المحاولات الديلمية للمادية ولا يميب المسلمين إذا انتضى الأمرأن يقتدوا بالساساسين في هذا الجانب، وربما كان الاستيلاء على قزوين خطوة ممهدة للاستيلاء على بلاد الديلم ونشم أور الإسلام فيها وحينئذ قفز إلى واجهسة الأحداث في المنطقة اسم محابي آخر هو البراء من عارب الذي بيطت به مهمة قيادة القوات الإسلامية والاستيلاء على قزو من. قاد البراء بن مازب جنو ده ، وزحف بهم أنجاه قزو بن ، وفي الطريق تصدي أهل أبهر للجنود المملمين وقاتلوهم، سرعان ما شعر أهل أبهر أنه لا طافية لهم بمجابهة الجنود للسلمين فطلموا من البراء بن عازب الصلح

فاستجاب لهم مع أنهم ظاوا متشبئين عمتقدانهم الدينية السابقة . يقول البلاذرى عن أهل أبهر وموقفهم : « فقاتاره (أى البراء بن عارب) ثم طلبوا الأمان ، فأمنهم على مثل ما أمن عليه حذيقة أهل تهاوند، وصالحهم على ذلك ، وغلب على أراضى أبهر » (١) .

ويحسن بنا أن تتمرف هنا على طبيعة الأمان الذي حصل عليه أهل نهاوند من المسحابي حذيفة بن البيان، وحول هذا الموضوع نقول: إنه من المعاومات التي أمدتنابها للصادرالتاريخية ندرك أن حذيفة قد صالح أهل نهاوند على أن يؤدوا الدولة الإسلامية الحراج (أي ضريبة الأرض) والجزية (أي ضريبة الرأس) ولهم في مقابل ومعتقداتهم ومعتقداتهم .

ولكن ما هي الظروف التي دعت أهل أبهر إلى عدم اعتماق الدين الإسلامي الذي عرض عليهم، هل هو مجرد التشبث بمقيدتهم السابقة ، أم هل هناك ظروف أخرى ؟ ؟ من الطبيعي أن مثل هذه الجزئيات الدقيقة قد تجوهلت في كتابات المؤرخين، ولكنا

نستطيع أن نقول: إنه من المرجع أن الطروف التى دعت أهل أبهر إلى أتخاذ هذا الموقف هى تقريبا نفس الظروف التى تحكت من قبل فى موقف أهل دستبى .

و تخلص من هذا إلى القول بأن نوعية الملاقة التي ربطت بين أهل أجر من احية والقوات الإسلامية الفاتحة من الحية أخرى كانت متفقة إلى حد كبير مع تلك التي سبق أن تحدثنا عنها بخصوص أهل دستي وعلاقتهم بالقوات الإسلامية والآمر الوحيد الذي يغرق بين الحالتين هو ما سبق أن اقضع لنا من أن المسلمين قد جعلوا من دستي قاعدة عسكرية لبعض من للسلمين الذين كانوا عثابة النواة الأولى الإسلام هناك ع وأكبر شاهد على هذا الاستنتاج هو المسجد الذي أسمه هناك الاستنتاج هو المسجد الذي أسمه هناك سياك بن غرمة .

وقد ترتب على الفرق السابق بالنسبة لموضوع هده الدراسة أن تأخرت بداية انتشار الإسلام في أبهر عن بداية انتشاره في دستبي . وليس من السهل علينا أن تحدد الفرق الزمني بين البدايتين ، وذلك المسمت التام الذي تجدد في المسادر التي عنيت

<sup>[1]</sup> خوج البليان س 444 .

بالحديث عن انتشار الإسلام في تلك البلاد ويقول: إذ البداية فقط هي التي تأحرت ، إذ أنه قد ترتب على استيطان للسلمين في كل من قزوين ودستني فيها بعد أَنْ أَخَــٰذُ الإسلام ينتشر في أبهر حتى أصبحت هي الأخرى مركزا هامامن مراكز ف مناسبة تالية ،

مها يكن من أمر ، فاينه بعد أن تم الاتفاق السابق مع أهل أبهر واصل البراء ابن مازب زحمه إلى قزوين . هناك وجد القائد للسلم أن القوم قد أعدوا عدتهم لقتاله وقتال رجاله ، مل وأكثر من ذلك أرسلوا إلى جيرانهم الديلة طالبين منهم أن يشتركوا ممهم والتصدى القوات الإسلامية ولكن الديالمة لسببمالم بمدوا استعدادهم للاشتباك ف قتال ضد القوات الإسلامية ، ومن ثم وضع أهــل قزوين خطتهم على أساس أن يقاتلوا الجنود للسلمين وهمداخل أسوار مدينتهم . وقملا دار القتال بين القريقين ، وندع الرافعي القزويني يحكي لنبأ مادار بين للسلمين وأهل قزوين فهو

وإذا عرض علبهم الإسلام أو أداء الأتاوة فالوا وهم على أطهراف السور بلغتهم القارسية:

متلاك ولة كرنت دهيسم، وهذا القول من أهل قزوين يعنى إسرارهم على هدم الاستجابة لما يدعوهم إليه للسلمون ، سواء أكان ذلك بالنسبة لاعتناق الدين الإسلامي أم بالنسة لدفع

الحزية والخراج.

لم يستمر أهـــل قزوين طويلا على امتناعهم ورفصهم الاستحابة لما عرضه عليهماللسلمون، إذ أنهم تحتوطأة القوات الإسلامية ضعفواواستسلموا . وحتىهذه النقطة أبجه الاتفاق التام بين الروايات التاريخية ، أما بالنسبة للتطور ات الي وقعت بمددلك فإن الدارس يواجه باختلاف و تعدد في جهات النظر .

فن تاحية يقول البلاذري عن أهل فزوين - ويتفق في ذلك معه ابن الفقيه -د فلما رأوا ( أي أهل قزوين ) ذلك ( أي إصرار للملين على حربهم ) طلبوا الصلح وكازأهل قزوين يقاتلون محاصرين فمرض عليهم مثل ما أعطى أهل أبهر ،

(أو قنقروا) من الجزية، وأظهروا الإسلام<sup>(١)</sup> .

ومن ناحية ثانية يقول ابن الأثير: ﴿ فَلَمَا رَأَى أَهِلَ قَرُونِنَ ذَلِكَ طَلْبُوا الْسَلْمِ عَلَى صَلْمَ أَجْرِ (٢) ﴾ .

ومن احية نالتة يقول الراهمى القزويني:

د تم إنهم بمدالقتال الشديد سالموا وأظهروا
أنهم قد أسلموا ، فلما المرف القوم عادوا
إلى ما كانوا هليه ، فعاد المسلمون واستولوا
عليها قهرا (٣) » .

وكما هو واضح من هذه النصوص غين ما ذكره ابن الأثير من أن أهال قزوبن قد طلبوا الصلح على صلح أبهر بناقض مناقضة صريحة ما قرره كل من اللاذرى وابن الفقيه من أن أهل قزوين قد رفصوا أن تبرم معهم القوات الإسلامية صلحا مثل ذلك الذى سبق أن أبرموه مع أهال أبهر عوالذى بحوجبه النزم الأخيرون بدفع الجزية والخراج للدولة الإسلامية عوذلك في مقابل الإبتاء على دياتهم السابقة .

ويبدو أن أهل قزوين حينًا تأكدوا من أن نتيحة الاستمرار في القتال لن تكون في صالحهم حاولوا أن يتخذوا موقفا آخر ، وبذا أصحوا أمام واحد من اثنين :

إما أن يعشوا اعتناقهم للدين الإسلامية وبذلك يصبحون فعداد الجماعة الإسلامية عاعليها من واجبات ومالها من حقوق.

وإما أن يختاروا الإيقاء على ديانتهم السابقة ، وق هــذه الحالة يتحتم هليهم أن يلتزموا بأداء الحراج والجزية قدولة الإسلامية .

واختيار الأمرالناني تترتب عليه مهانة ليسوا على استعداد لقبولها ، ولكن ليس من السهل عليهم في الوقت نفسه أن يتخلوا هن معتقداتهم الدينية ، حتى مع إغراء الحقوق التي سيكنتسبونها نتيجة لهذا التخلى ، إذن فلا مناص من أن يقوموا بمناورة سياسية يكتسبون بها بعض الوقت ، لعلهم بذلك يستطيعون أن يغيروا ميزان القوى لمالحهم .

ونما يرجح التجاء أهل قزوين إلى أسلوب للناورة ما تؤكده المصادر من أنه كان بها

<sup>(</sup>١) فتوح اللهان س١٤٤٩ وكتابيالله انس٧٨١

<sup>(</sup>١٠ المكامل في التاريخ ١٣ ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) التدون ق أخبار قزوى = ١ ص ٥

عدد كبر من اليهود ، ومن تتبع التاريخ الطويل لتمامل اليهود مع غيرهم يستطيع الدارس أن يجزم بأنهم كانوا يلجأون إلى المناورة وللراوغة والتمامل على مستويين غنلنين في وقت واحد ، وأكبر شاهد على ذلك يهود المدينة الذين تأمروا منه الرسول والمنافية وعمالتوا مع أعدائه رغم مماهدة حسن الجوار التي سبق أنا برموها مع الرسول .

والتجاء أهل قزوين إلى التمامل مع القوات الإسلامية بأسلوب للناورة هو ما عكن أن يفهم بكل وضوح من النس الذي ذكره الرافعي القزويني . . • ثم إنهم بعد القتال الشديد سالموا وأظهروا أنهم قد أسلموا ، فاما المرف القوم عنهم عادوا إلى ما كانوا عليه » .

هذا ، ولا يستطيع الدارس أن يسلم عاقاله المؤرخ المذكور بعد ذلك . . . د فماد المسلمون واستولوا عليها قهرا » . إذ أنه من المروف في التشريع الإسلامي أنه إذا فتحت بلد ما بالسيف ، أي قهرا ، أو إذا لم يمتنق أهلها الدين الإسلامي ، فإن الملاقة الاقتصادية بينها وبين الدولة الإسلامية في هذه الحالة تكون دفع الحراج

بالنسبة للأرض، وفي تتبعنا لتاريخ قزوين عبد أن الفعي المؤرخين، بما فيهم الرافعي التزوين نفسه يجمعون على أن قزوين كانت عشرية، ومعنى هذا أنها لم تفتح بالسيف، وإنما فتحت عن طريق الصلح والاتفاق نتيجة اعتناق أهلها للدين الإسلامي

وتمثيا مع هذا النهم فإنه من المكن أن يقال: إنه لما النسح لأهل قزوين — أو للمجوس الذين كانوا يشكلون الأغلبية بها ... أن للناورة التي سق أن لجأوا إلها لم تؤد إلى النتيجة الرجوة أعادوا التفكير في موقعهم ، وعما لا شك فيه أنهم كانوا لا مركون عام الإدراك أن غالبية أقاليم يدركون عام الإدراك أن غالبية أقاليم وأن كثيرا من إخوائم المجوس قداعتنقوا الدين الإسلامي عن طواعية وطيب خاطر ومما لاشك فيه أيضا أنهم كانوا قد محموا عن القوة الذاتية التي عتاز بها دين الفاتحين وأن القوة الذاتية التي عتاز بها دين الفاتحين وأن القوة الذاتية التي عتاز بها دين الفاتحين وراء الاستجابة الكبيرة التي قوبل بها من مختلف الجاعات ،

تنيجة لهذا الأنجاء الجديد في تفكير أهل فزوين أعلن القوم اعتناقهم للدين [1]

الإسلام حيمًا عادت القسوات الإسلامية إلى بلدهم بهدف تأديبهم على ما قاموا به وللراد بالقوم هنا عدد أو جاعات من المجوس ، وقد عمدنا إلى هذا التوضيح حتى لا يظن البعض أن يهدود قزوين قد اعتنقوا الإسلام أيضا ، إذ أنه لم ترد أدنى في تلك الفترة ، بل إنه هلى المكس ظل في تلك الفترة ، بل إنه هلى المكس ظل اليهود على عقيدتهم ، وكانوا في القسرتين السادس والسابع من الهجرة يشكلون بالية كبيرة هناك أنه .

وهكذا تجسد انقساما واضحا تجاه الإسلام بين أتباع هاتين الديانتين ، فن تاحية ، أخذ المجنوس يقبلون على اعتناق الإسلام والانضواء تحت لوائه ، ومن ناحية أخرى أصم البهود عقولهم وظلوا متشبثين بعقيلتهم ، حدث هذا فى وقت كان يعيش فيه كل من المجنوس والبهود تحت ظروف واحدة ، أو على الأقل متقاربة ، الأمر الذي يجملنا نكاد

[۱] أبوركريا الغزوني(آثار البلاد وأسبار الساد) طبعة بيروت ص ۴۳۸

نجزم بأن طبيعة اليسود وما جبلوا هليه من صلف وانطواء كانت هي الفيصل الوحيد بين موقعهم وموقف المجوس مهما يسكن من أمر ، فقد وقمت هذه الأحداث في الفترة الشاملة لأواخر المام الشائي والمشرين من التاريخ الهجرى وأوائل المام التالى ، ومعنى هذا أنه في تاريخ متأخر من تلك الفترة بدأ نور الإسلام ينتشر بين المجوس من هذا تورين أي أن حركة انتشار الإسلام قد أخذت أي أن حركة انتشار الإسلام قد أخذت في البقمة المتاخة لإقليم جيلان .

هـ قد هى قصة بداية التشار الإسلام فى قزوين ، وسنحاول فى المقال التالى أن تناقش وضع مسلمى قزوين فى الدولة الإسلامية ، وأن تنتبع مظاهر عو الدين الإسلامي فى جميع أنحاء المنطقة ، مع التمرف على الاتجاهات المذهبية التي سادت هناك ، وأن نفغل الالتفات إلى توضيح أهمية قزوين كمركز لنشر الإسلام فى للناطق المجاورة ،

و حامد خنيم أبو سعيد

### مايقالعن الإسهم

### منطاهمرت الحضارة الاست لامية للدكتور أحد فؤاد الاجواني

مفى على الإسلام منذ ظهوره حتى اليوم أربعة عشر قرنا من الزمان . ولما كانت دراسة التاريخ هى دراسة الحضارات فلا عب أن يؤرخ للإسلام من خسسلال الحضارات المختلفة التى تقلبت على العالم الإسلامى هذه القرون المتعددة.

وقد نهض للاضطلاع بهذه المهمة وبخاصة الذعسة المستشرق معروف الآستاذ (أربرى) الذى وما المقصود بالحد وفي منذ قليل وقد ناهز النمانين من المعر يقوم في الوقت العا وكان يجيد العربية والفارسية والتركية . العربية ؟ ، والأمل وفي سنة ١٩٦٤ أصدر كتابا في الوحدة العربية وأثر أربعانة صفحة عرف القطع الكبير ، الإسلامية . وما م باللغة الأنجليزية ، وأسماه ومظاهر الحضارة الصراع القائم الآر في الحضارة الإسلامية منذ ظهورها حتى ويجيب عرهذه العصر الحديث ، وجعله أربعة عشر فصلا بالمراقب الأجنبي النا مبتدة بالعرب قبل الإسلام في الوقت أنف في معمق ألا المرات الإسلام في الوقت المرات الأسلام في الوقت الفيد والتهي بثورة الإسلام في الوقت أنف في حالة وي التراخ ، والقوى الدا المورة الإسلام في الوقت أنف في حالة وي التراخ ، والقوى الدا المورة الإسلام في الوقت أنف في حالة وي التوري الدا المورة الإسلام في الوقت أنف في حالة وي التوري الدا المورة الإسلام في الوقت أنف في حالة وي التوري الدا المورة الإسلام في الوقت أنف في حالة وي التوري الدا المورة الإسلام في الوقت التراخ ، والتوي الدا المورة الإسلام في الوقت التراخ ، والتهي بثورة الإسلام في الوقت التراخ ، والتوي الدائم ، والتهي بثورة الإسلام في الوقت التراخ ، والتوي الدائم ، والتهي بثورة الإسلام في الوقت المراخ ، والتهي بثورة الإسلام في الوقت المراخ ، والتهي بدورة الإسلام في الوقت المراخ ، والتهي بدورة الإسلام في الوقت المراخ ، والتهي بدورة الإسلام بدورة الإسلام

الحاضر. وهو يمهد النمصل الذي يعقده بصفحة أو أكثر تصور المرحمة التي يتحدث عنها ثم يدع الحمديث الكبار المفكرين الذين غيروا في تلك للرحلة.

وقد جاء الكتاب في أوانه ، وكأنه يحكى خوالج المسلمين الدائرة بين جوانحهم ، وكأنه و بخاصة النزعة الإسلامية والعربية ، وما المقصود بالعضارة الإسلامية وماذا يقوم في الوقت العاضر في أساس الوحدة العربية ؟ ، والأمل في وحدة أكبر من الوحدة العربية وأشمل منها وهي الوحدة الإسلامية . وما موقف الإسلام من الصراع القائم الآن ين شي المقائد والامديولوجيات ؟

ويجيب عرهذه التساؤلات بأنه يحسن بالمراقب الأجنبي الغربي السياسة العالمية أن يفحص بعمق أكر ونظرة تاريخية أنف خطاها التاريخ، والقوى الشعبية التي المهت باللحظة

الحاضرة . ذلك أنه تمنة مجموعات قوية من الدول يرتبط بعضها ببعض بروابط مشتركة من تقاليد وطريقة في الحياة واحسدة ؛ على الرغم من فوارق محلية ليست بذي بال وهذه الدول تحرر معظمها حديثا من ربقة الاستعارة وكلها متمسكة بحربتها وتمتد من مهاكش غربا إلى أندونيسيا شرقا ومن رُكِيا شمالا إلى السودان جنوباً ، وتضم في داخل حدودها عالماً إسلاميا يبلغ أربسانة مليون نسمة ، وكلها تفخر عيرات مئترك، وتتطلع إلى استمادة أمجاد حضارة سيطرت في عهدها القهبي على العالم كله • لم يكن الأستاذ أربرى الوحيد من بين الستشرقين الذين سطروا تاريخ الحضارة الإسلامية، بل سبقه كثيرون من الباحثين غير أنه لا يتبع نفس أساوب فيليب حتى ، أو بروكلان ، أوجب ، أو جرونباوم ، أولني بروفنسال وأصرابهم ، إذ يسلك مسلكا آخر هو الاعتماد على النصوص الإسلامية وترجتها ترجمة دقيقة ما أمكن إلى ذلك سبيلا ، وبخاصة النصوص الأدبية من شمر ونثر وبذنك يجمسل الكتتاب المسلمين أَنْفُسهم هم الذين يصورون حضارتهم ، أو بمعنى آخر ينظر إلى الحضارة من داخل لا من خارج ، حضارة الحياة والفكر .

عندما حكت روما العالم العربي ، ظلت جزيرة العرب بعيدة عن عهد الحضارة ، حتى إذا جاء الإسلام وجد روما قد حلت بها الفوضى ، وانقسمت على نفسها ، واستقلت بيزنطة واتجهت في المسيعية وجهة ختلفة عن الكنيسة الغربية ، وحرف العرب التي كانت مهد الزرادشتية ، وعرف العرب في شمال الجزيرة المسيحية القائلة بطبيعة في شمال الجزيرة المسيحية القائلة بطبيعة واحدة المسيح ، ودان بها الفساسنة ، كا عرفوا النساطرة في الحيرة .

كانت كثرة العرب تدين بالأونان ة واعتنق منهم قلة النصرانية واليهودية ، وكان الشعراء هم اللهان الناطق بأحوال العرب الاجتماعية والفكرية ، وسجارا هذا الشعرف مطلقات تعد من أروعماعرف في الأدب العالمي ، وكان منهم أصرؤ القيس والنابئة ، وطرفة ، وزهير بن أبي سلمي وغيرهم ، وكان البيت من الشعر يخرج من فم الشاعر فيردده الرواة في سائر أرجاء فم الشاعر فيردده الرواة في سائر أرجاء المربية ،

فى مثل تلك الظروف ولد عجل عليه السلام سنة ٧٠٠ ميلادية فى مسكة ، التى كانت مدينة تجارية انتشر بهما الثراء

لاشتفال أهلها بالتجارة بين الحيط الهندى والبحر الأبيش المتوسط، وكان شريف النسب فيو من بنى هاشم أقوى قبائل قريش ، غير أنه نشاً ينها فقيرا ، ثم كافح في سبيل الدعوة إلى الحق، واضطر سنة ٢٢٢ ميلادية إلى الهجرة من مسكة إلى يثرب ، التي سميت فيا بمد للدينة ، أى مدينة رسول الله ، فاما أوفى سنة ٢٣٤ ، كان الإسلام ، دين التوحيد والوحدانية قد استقر في النفوس ، وأصبح بمد موته الدين الذي انتشر سريما في هدد كبير من الدول شرةا وغربا ،

خضعت الشام و فلسطين الإسلام سنة ١٤٠ على مكارم الأخلاق و العراق ١٤٠ و و مصر ١٤٠ و و طرابلس حوته حلها أصحابه جي الفرب ١٤٠ و و فرس ١٥٠ و أفغانستان حموته حلها أصحابه جي الفرب ١٤٠ و و فراك السام انتقل مركز اغلاقة الإسلام الذي أنزل على من المدينة إلى دمشق و و أم يكد عشى و أم يكن من الفر قرن من الزمان حتى انتشر الإسلام في شمال البونانية و و الجادلات أفريقية و عبر أسبانيا و أصبحت اللغة الإسلامي منذ القرارية هي اللغة السائدة من تخوم الصين أولئك الذين اعتنقوا شرقا إلى شاطىء الأطلسي غربا مجلجل واستمروا بعد إسلام الأذان من قوق المنابر مناديا لا إله الله و القرآن و كلام داعيا الناس إلى الصلاة .

لقد لقت انتشار الإسلام السريع أنظار

المؤرخين ، الذين حاولوا أن يرجعوا أسباب هذا الانتشار إلى قوة العرب الحرية ، أو إلى تفكك الدول النصرائية والقارسية . ولكن اعتناق الملايين للدين الجديد عن طواعية ، طبقا للقاعدة القرآبية : « لا إكراه في الدين > دليل على أن هذا الدين حق ، وأنه من عند الله ، دين يسر لا تعقيد فيه ، يقوم على أساسيين ها .

(۲) محدرسول الله . هذا فضلا عن القرآن ، كتاب الله ، وما يشتمل عليه من ترغيب وترهيب ، ودعوة إلى الخير وحث

توفى الرسول ، لأنه إنسان ، ولكن دعوته حملها أصحابه جيلا بعد جيل ، وظل الإسلام الذي أزل على على باقياحتى اليوم ، ولم يكن من الفريب أن تنفذ الآراء اليونانية ، والمجادلات المسيحية ، إلى المالم الإسلامي منذ القسرن الأول ، حملها أو لئك الذين اعتنقوا الإسسلام معهم ، واستمروا بعد إسلامهم يجادلون : هسل الإنسان مسير أم غير ؛ حسر أم مجبور ، وهل القرآن ، كلام الله أزلى أم مخلوق ؟ والأغلب أن هذه الفتنة كانت أخطر فتنة والأغلب أن هذه الفتنة كانت أخطر فتنة

واجهها الإسلام ، واستمرت زمنا طويلا وامتحن بها الإمام أحمد بن حنبل .

وتفذت القلمقة البوثانية وعميدارم اليونان إلى العرب منذ أوائل حكم الأمويين واستمرت حركة الثمريب إلى قيام المباسيين وإنشاء بفداد ورماية هارون الرشيسد ثم الْمُــأُمُونَ ، حَسَرَكُ الترجمة . وقامت مدن تنافس بغدادق الحركة العلمية ، على رأسها بخارى، الى عرفت الشيخ الرئيس ابن سبنا طبيبا وفيلموط. ولم يكن للغرب الإسلامي أقل غيرة على التبحر في الفاسفة اليونانية من علماء للشرق من أمثال الكيندي والفارابي وابن سيناء فنهض ابن باجةوابن طفيلء تم ابن رشد شارح أرسطو بالمساعمة في تلك الحركة الفلسفية ، ولم تقتصر الترجة على الماوم اليونانية بل شملت كذلك حكمة الترس والحنسدة ويعدميدالله بن المتتبر من أكبر الأدباء الذين نقلوا كنوز تلك الحُكَّة ، بلغة رصينة وهبارة بليغة ، على الرغم من أن أسله فارسى . ويعد كتاب كليسة ودمنة من أروع ما نقل في الأدب والسياحة من المنكريقة إلى البساوية ثم إلى المربية .

وق منتصف القرق الخامس عشر ، المحسر الإسلام عن الأعدلي في الغرب ، ولكنه نهض مع الآتراك الشائين فاستولى على القسطنطينية سنة ١٤٥٣ وامتد حتى شمل شرق وأواسط أوربا ، وانتقلت الخلافة إلى المثانيين ، وهي التي استمرت حتى ما ية ١٩٢٤

وشهد القرن التاسع عشر موجات جديدة من الاستمار الأوربي ، في الهند والعراق والشام ، ومصر ، وتونس ، والجزائر ، ومراكش ، ثم بدأت هذه الدول تتحرو من ربقة الاستمار ، وتمضى في طريقها لاستعادة بجدها الفاير .

ولا تزال الممركة مستمرة والأمل معقود على يقطة الدول الإسلامية وتطورها ثارن التاريخ يقاس بالأجيال لا بالسنين .

هذه نظرة شاملة ، واقمية ، تصور مظاهر الحضارة الإسلامية منذ ظهورها حتى اليوم ، كما هبر عنها رجال الدين ، والماماء ، والمتصوفة ، والأدباء والشعراء ونقلها الاستاذ أربرى في كتابه الضخم ك

أممد فؤاد الانحوائي

### نزل الوحى بالر مىالة فيم

إنَّ بين السرى هلالا جديداً ذلك الشُّمر أفي الزمان ، وعيد وأعز ً الإسلام ، والتوحيدا

مرح الطرف ف السباء بعيدا لاح شهر الصيام ، وهو كريم " علا" الأرض والموالم جودرًا كتب الله أن بكون فريداً . . . نزلَ الواحيُ بالرسالة ِ فيه النَّبي الهدى ۽ فسكان سعيداً بثُ أَمْرَ الرَّمْنَ فِيالَكُونَ لِوراً

النهدى ۽ بين اُرکنع وسنجو د أقدراً ألله ، وهو ربُّ الوجورِد ويه حكة النزيز الحيد وتفاديه في صلاح ، وجود

سرح الطرف ، كم ترى من و تفود ماتفات بكل معنى كرود قسد أنابوا لربهم واستجابوا كلُّ قلب يسبح الحقُّ جلتُ فرض المسوم ، وهو طهرة نفس کل عام به انطالع ابشری

وهو أيلق على الدروب السلاما قرنوا الزَّادَ ، وابتقوهُ كراما المُص الله أسبحه البُساما وصلاتًا ، مبرورةً ، ورسياما

سرح الطراف عكم ترى مستهاما الماحد الجنن أيقظ النواما کل دَرْبِ بِدِف فيه بِنجِوَى أيها الناسُ قد دُنا النجر مناً قد دنا النجرُ ، وهو يومُ جديدً فاذكروا الله ما انتويتم زكاةً

محرخارون الحأو

## أحكام في الصيام وصدقه الفطر

### تفديم : الاستاذ محمد ابوشادی

الأسئلة الآتية قدمها بعض قرائنا الكرام .

۱ - حل تبیت النیة فی صیام رمضان
 لا بد منه وما الدلیل ؟

ج: نم لا بد منه فقد ورد عن السيدة حفصة عن النبي التي أنه قال: «من لم يجمع الميام قبل الفجر - أى يعزم - فلا صيام له ، دواه أحد وأبو داوود وغيرها .

ج : التي الما أن يكون بفعل الصائم نفسه بأن يعنع إصبعه في فه فيتي ، وإما أن يكون قهراً عن الصائم بأن غلبه ، فإن كان بشعله فقداً فعلى ، وإن بالغلبة فلا بفطر فقد ورد عن أبي هريرة ، أن النبي ويسيال

قال : 2 من استقاء همدا فليقش ۽ ومن ذرعه التيء ـ غلبه ـ فليس عليه قضاء، .

عل يجوز المصائمة ن ينام بالجنابة
 حتى الصباح وما الدليل ؟

ج: يجوز له ذلك فقد ورد هن مائشة وأمسلمة أن الني والمسلمة بالله والمسلمة من جاع غير احتلام ، ثم يصوم رمضان ، رواه البخارى ومسلم وأحمد ، وأيضا فإن الله سبحانه و تمالى ، أناح الجاع ليلة الصيام وأباح الأكل والشرب حتى يتبين سواد الليا وبياض النهار ، فقال : « أحل لكم لية الصيام الرفت إلى نسائكم ، وقال: « وكاو المنار و اشر و احتى يتبين لكم اغيط الأبيض من اغيط الأبيض من اغيط الأبيض من اغيط الأبيض من اغيط الأسود من الفجر ، ومفهوم هذا من الرفت إلى النساء مباح ليلة الصيام حتى مناطع الفجر وقد يكون من ضرورة ذلك

أَذَيْدَرُكُ الْفَحَرَالُمَائُمُ وَهُوَجِنْبُ ثُمْ يُغَنِّسُلُ وَمِنْ هَنَا كَانَ الصَّوْمِ مُحَيِّحًا وَلَا تَأْثَيْرُ الجنابة عليه .

٤ – ماحكم من أكل أو شرب تاسيا
 فرمضان ؟

ج: حكه أزيتم صومه ولا قضاء عليه فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وهو النبي وهو أنه قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم مسومه فإنجا أطعمه الله وسقاه) رواه البخاري ومسلم وغيرها.

هل أنكمل والقطرة والحقن شرجية وغيرها وما شابهها تفطر الصائم ؟
 ح : كل هذه الأشياء لا تفطر الماثم .

فقد ورد عن السيدة عائشة ، أن النبي صلى الشعليه وسلم ، اكتحل في رمضان وهو صائم ، رواه ابن ماجه ، ويسرى هسذا الحسكم على ما يستقطر في الدين ، كالقطرة أو في الأذن ، أو في الأنف ، وإن وصل ذلك إلى الحلق ، ومثل ذلك غبار الطريق والطحين والا بأس بالفتيل ليتدخل بالدواء في جوف المريض الصائم ، والا بأس

كذلك بالحقنة في الوريد و تحت الجلد ، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا بأس بالحقنة الشرجية لأنها المتداوى و يراد بها استخراج غيرها معها من الجوف ، وقد أجاد أبر محد أبن حزم في توجيه هذه الأحكام إذ قال ، إنما نهانا الله صبحانه و تعالى في الصوم ، عن الأكل والشرب والجاع و تسمد التي على دبر أو إحليل ، أو أذن ، أو عين أو أنف ، أو من جرح في بطن أو رأس ، وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف وأرى أن الأولى ترك الحقن الشرحية لما بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيساله وأرى أن الأولى ترك الحقن الشرحية لما فيها من خلاف ، إلا إذا تعينت طريقا فيها من خلاف ، إلا إذا تعينت طريقا

على الأفضل المريض والمسافر الصوم أم الفطرحتى وأو كان المقرص يما؟

ج: رخصافه المريض والسافر في الفطر في رمضان ، فيقول ، « فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » والغطر رخصة لـكل مثهما ، والأخذ بها لا مانع منه ، وإلا فلا جناح على من لم يأحذ بها ، ويستوى في ذلك المسافر على قدميه أو على

بعينها المنفر ، ويستوى فيذاك من يشكو مرضا في معدته أو عينه أو قلبه أو إصبعه أو غير ذلك ، بما يندرج تحت اسم للرض من الألم والوجع لأن الله لم يعين مريضا بعينه ، والأخذ بالرخصة أولى إذا كان الميام يشقعليه مشقة تغير به ، فقدورد عن جابر أنه قال : كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه : فقال ما هذا ؟ قالوا صائم، فقال: (ليسمن البرالصيام في السفر) ، رواه البخاري ٧ - ما حَكم من أخطأ بالإفطار قبل القروب أو السحور بعد القحر؟

ج : مبدأ الصوم هو طلوع النجر ، وغابته غروب الشمس ، فمن أكل أوشرب غذا منه أن النجر لم يطلع وهو طالع ، أو ظنا منه أن الفمس قد غربت وهي لم تغرب ۽ فيكون قد أكل حمداً في وقت الموم ۽ فيفسد صومه ۽ وعجب عليه القضاء فقط ولاكفارة عليه .

٨ - ما هو القدر الذي يجب إخراجه عن الفرد الواحد بالكيل للصرى ؟ ج : هو صاع من بر أو شعير أو ذرة . قو"هم النرة .

داية أوطائرة أوسيارة لأناش لم يمين وسيلة أو أرز أو عر أو زبيب أوقول أوعدس، وقد اختلف الفقياء في تقدر الماع بالكيل الصرى ، فعله الإمام أوحنيفة ، قدحين وثلث القدح ، وفرق بين الحرج من البر وبين باقي الأسناف ، فإذا كان الإخراج من البرةالواجب عنده تصفصاع وهو قدح وسدس عن كل فرد فالكيلة المصرية تجزىء عن سبعة أفراد إذا زيد عليها سدس قدح ، ولمل دليله في ذلك ما ورد عن أبي سميد الخــدري قال : كنا نعطيها في زمن النبي مُتَنَالِيْنَ صاط من طمام أو صاعا من شمير أو صاعا من أُفَـطُ أَو صاعاً من زبيبٍ ، فلما جاءُ معاوية وجاءت محراء الشام \_ القمح الشامى \_ قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين ۽ قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كاكنت أخرجه على عهد رسول الله والله فماوية هو الذي عدل الصاع من غير البر بنصف الصاع من البرة ويجب عند الإمام أبي حنيفة صاح كامل من باق الأسناف عن كل فرد ذالكية المصرية منها تجزىء عن ثلاثة وببتي منها قدح واحد ، ويجب أَذَ يلاحظ هــذا في الأرباف لأذ غالب

والإمام الشاقعي جمل الصاع قدحين بالكيل المصرى ولم يفرق بين الأصناف وعلى هذا فالكيلة المصرى تجزىء عن أربعة .

والإمام مالك جمل الصاع قدما وثلثا فالكيلة المصرية تجزى، عن ستة أفراد والإخراج عند الجيع إنما يكون من فالب قوت البلد و يجوز على مذهب الإمام أبى حنيفة أن يخرج المزكى قيمة الزكاة الواجبة نقدا ، وهذا أفضل ولا بأس بتقليد غير الحننى فيه إذائه أكثر شعا الفقراء

وأكثر تمشيا مع حاجة الرمن .

وقيمة الزكاة بالسمة المصرية إنما يرجع إلى عن الكيلة وهو يختلف في بمش الأصناف هن البمش الآخر.

٩ - هل يجوز نقل زكاة الفطر من
 بك إلى آخر للا تارب المستحقين ؟

ج: لجنة الفتوى تجيب على هذا السؤال. فتقول، مجوز نقل الزكاة من بلد إلى الأقارب ببلد أخرى لأنها حينئذ صدقة وصلة ما

> عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر يوماً من رمضان ، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهركله ، وإن صامه ) .

## المصطلى العسكرية في كماب المخصص واستعالها في لجيب العرافي لحديث الالالات مورثير نظاب

**- 0 -**

(ط) رُمْخُ مُسَمِّمٍ • ثَقَبِ حَتَى لأَنَ .

(ی) رُمْحٌ خَطَّار : فو اهْتِزاز ، وقد خَطَر مُمْطِرُ خَطَرَ فَا .

لا تُستسل هذه النصطلحات في الجيش ، لأن الزَّماح مَصْنُوعـة في مَشَل حَرَّبي واحد ، فهي متشاحة تقريباً .

وق هذا المدّد تُستَعبل المُطلعات

رُمْحُ لَيْنَ ، ورُمْحُ صُلْبٌ ، ورُمْحُ غَليظٌ ، ورُمْحُ دَقَيْقٌ ، وهذه المُصْطَلحات واضِحَة المُمانَى.

مُنُونُهَا مِن قِبَلَ ذُبُولِهَا وَلَوْ نِهَا ﴿ لَا يَهَا ﴿ لَا يَهَا لَا تُوالِلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(ب) الرَّحَ الأَطْلَى: الأَمْثَرَ، والمؤتنة ظَمِياً، \_ بَدِّمَ الظَّلَى (ح) رُمْحَ أَلْمَى: شَديد شَمْرَة اللَّيْط، ومنه شَمَة أَلْمَى:

لا تُستَعَمَل في الجيش ، ولـكنتها
 منين للاستعال في السُتَكَفّبَل .

عوت الرماح من قِيَل اشتِدادها وصَلاَبتها واسْتوانّها وصَعْفِها .

 ١ - (١) قَاءَ صَمَّاه : صُلْبَةٌ مُسُتُويَة الكُمو ب مُكْتَمَزة .

(د) الدكاهي : العلم من الرماح ، -----[1] ودن الديف : حد ، أغلر المسيم الوصيط

وقيل : هي التي يُدُّ مَسُ جها، أي يُطْمَن ، والبدُّ عَسَ : الجَيَّد الطُّن الرمع .

(ه) انْمَارُ الزُّمْح. اشتدوصلب.

(و) رامج حادر عَبِيْظ .

(ز) الْمَتُلُّ : الشَّدِيدِ الغَدِيظِ القوىُّ .

(ح) رُمح عُراد: شَـديد صُلْبُ .

والمُرُد ، الصُّلب من كل شيره .

(ط) عَتَرَ الرُّمْحِ عَثْراً: شُتَدًّ. والعَثْرُ: (ج) غابٌ.

الأمران

(ى) كَلِمَّالُ : الصَّمين ، وَقَمَاهُ تَخَّانَة . يروى على وجهين .

(ك) ورائح رَشْ : صَين حُوَّار .

وكذلك رُمْحٌ رَائشَ

٣ – قَمَاة صَمَّا. : مَسَكُمْتُوة ، ويستعمل أي مُسُتَلَبَّة النَّفْس .

يستعمل هو . رُمْح غَلَيظٌ .

تُعُونُها من قِبَل اعُوجِاحِها وَقُوامِها ١ - (١) ضَلعَ الزُّمْحُ . ضَلَعاً . اغْوَجَ (ب) قَدَاة ضَمِية : عُوْجَاء . والصَّعَن :

النواح .

(ح) رُمْحُ قَوِيمٌ وقو مام · مستقيم .

(د) النَّمَاف : حَد يُدَة تَسَكُون مع الرَّمَّاحِ يُقَوِّمُ بِهَا النُّمُوجُ . (ج) أَنْفُكُ .

 النُّفَاف: أَدَاة من أَدَوَات الزُّمَاحُ وي. يقوم مها العموج .

> يُتُونُها من قِبَل طُولها وقصَرها ١ -- (١) رُمْحُ مِعْرَح عَلَويل.

(ب) ارطراد الرمح ليس بالطويل

يُقْتَلُ به الوَحْشِ . (ج) الذّبة \_ من الرَّماح . ماطلَ واهْنَزَ مَّ

(د) رمح سَابٌ : طويل ، وبيت القطامي

قنأ سنابأ وأغراسا حيتانا

ومن رُوَّهُ: سُنُبًا ، فعلى أنهاجيم سَلُوب،

٣ - الْمِطْرَاد : رُمَج ليس بالطـويل يستعمل في صَيْد ان آوي ، يَشْهِد حفلات الصَّيْد صَّبُّ مل الحبَّالة كل عام (١):

نعوتُها من قِبَل نَكُ مُرها وتعليما ١ - (١) رُمْع تَصيد ومُتَنَصَّد وقِصَد قَ

أمككور وقد قصدك

[١] المُبتمل في الوقت الحاصر لهذا الرعزهو: بارع الهمج والمعطح الوارد فأعلاه مقترح لتاسبته الديمة لرمح الصيد خاصة وأت الصيدالا يكون إلا بالطراد ،

ولم تَبِن ، فإن مَانَتُ قيل: انقَصَفَت.

(ج) عَلَّبَتَ الزُّمَعِ . شَدَدْتُهُ بِالْمِلْبَاهِ . والعِيْدِ المُصَبَّةِ الْمُتَدَّةِ فِي الْعُشِقِ (١) .

٣ - تَعِيتُ التَّكَاةُ: السَكَسَرَتَ أَمُونُهُا مِن قِبَلَ صُلَّاعِهَا ومُواصِعِهَا ١ - (١) الرُّدُينَ لِمُنْسَبِ إِلَى المرانَة يقال لها رُدُينَة تُبَاعِ عندها الرَّماح.

(ب) السُّمْرِية : منسوب إلى سُمْهُر ، وهو رجل.

(ج) اليُزَيِّية : منسوبة إلى ذي يَزَن ، لأنَّ أُوَّل مِن عُلِت له ذو يَزُّ نَ ، وهو من مُلُوك حِمْير (٢).

(د) الخطئ : منسوب إلى أرض يقال لها : الخطُّ : الواحد خَمليُّ ، واكِلُ م : خَمليَّةً . والخطُّ : مُرْفاْ السُّفن بالبحرين يُنْسَبُ إليها الرُّماح ، وليست الخطُّ بمُنْدِّتِ لِمَّا ، والكُّمَّا مُرْفَأُ السُّفُن التي تَحْمِل الفَّمَا من المِنْد ، كما قالوا : مينك دارين ، وليس هناك مينك

> (١) العجم الرسيط ( ٢٩٦/٢ ) . [٧] ماوك البين السبيد قبل الإسلام.

(د) اللَّهُدُم : القاطع .

(ب) قَصِفَ القَنَاة \_ قَصْفًا . السكسَرَت والكبُّ مُراهً الشُّفِ التي تَحْيِل المسلك من المُنّد ،

٧ – (١) العَرَبَيَة : الرَّمَاحِ اللَّصَنُوعَة فى المُصَانع الحربيّة العربيّة .

(ب) المندرية : ازمام المستوعة في الْصَالِع الحربية الهندية ، وكانت كشتوكرد من المدحتي عام ١٩٣٩ م.

(ج) الْأَحْدَبِيَّة : الرَّمَاح المصنوعة في المصانع الحربية الأُجْنَبية : في بِرِطانيا وَكَنْدًا وكانت تُسْتَوارَ دَ الجِيشِ منذَعامِ ١٩٣٥ حتى

عام ۱۹۶۸ م .

مُنُوت الأميَّة من قِعَلَ حِدَّتُها وتثلُّما ١ – (١) الوادق الحديد.

(ب) الْمُجَلُ الواسِعُ أَلَجُرْحُ . وهو من قولهم : نَجَلَهُ بِالرُّمْحِ يَنْجُلُهُ سَجِلًا : طَتَنَه . واذلك قيل: طَفْنَةٌ نَجُلاه \* أي واسمة . وحقيقة النَّجَل : سَعَة العَيْن.

(ج) رُمْحُ خِلاَبُ : واسع اكبراح ، ومنه : طَمَّنَة خَدْ باد. واسِمَة .

محودشيت خطاب

# انتاع والأ

ا استقبل فضية الإمام الأكبر الدكتور محدالفحام شيخ الأزهر بمكتبه صباحالنلائاء ١٤ من كتوبر سنة ١٩٦٩ السيد / عبد الستار سيرت حميسه كلية الشريمة بأفغانستان ، وتحدثا في تدعيم العلانات الثقافية بين البلدين وتمدعيم بمثة الأزهر بأفغانستان وتحدث السيد سيرت عن دور أفغانستان لمساندة الشعب المربي ضدالصهيونية ووهنأفضيلة الإمام عنصب مشيخة الأزهر ، كذلك استقبل الإمام الدينية في هذا الشهر للبارك . الأكبر السيد: ليجيسلاف توناك سقير تشيكو ساوفا كيافى القاهرة وتناول حديثها تأييد تشيكوسلوة كيا الجمهورية العربية للتحدة في نضالها صد المدوان الإسرائيلي وهنأ فضيلته .

> وفي ٢٣ من اكتو برسنة ١٩٦٩ استقبل فضيلته السيد أحمد يونس موكوجينا سفير أندو بيسيا بالقاهرة والسيدر بدشار دومنت سفير بريطانيا في القاهرة اللذين قسدما البنئة .

وق ٢٥ من اكتوبر ١٩٦٩ استقبل فضيلة الإمام الأكبر السيد دياخادنج سفير السنغال بالقاهرة الذي هنأ فضيلة الإمام وقدأهداه فضيلته كتاب وأحلاق القرآن، باللغة الفرنسية للدكتور علىعبدالله دراز .

 بدعوةمنوزارة الأوقاف الكويتية ولمدة شهر رمضان يعافر فضيلة الدكشور عبدالحليم مخود الأميزالنام لمجمع البعوث الإسلامية لإلقاه سلسلة من ألمحاضرات

كذاك تلق فضيلته دعوة لزيارة المند وجهت إليه من ﴿ رابطة علماء الهند ﴾ ينيودلهي لتفقدأ حوال للمذين بهذا القطر وفي شهر رمضان يصدر لقضيلته مؤلفه الجديد: ﴿ القرآن في شهر القرآن ؟ .

 أغذت سيلان خطوة تنظيمية حكيمة في سياسها التعليمية ، قعلي مدى السنوات الثلاث القادمة سيلغى نظام التعايم للشترك من البلاد ، وستخصص البنات مدارس مستقلة عن البنين بعد أن أوضحت

التقارير أذالتعليم للشترك قد أفسدالشباب الإدارة العلاقات الصامة لمجمع البعوث السيلاني وأدني وزيرالتعليم بهذا التصريح: الإسلامية . لا يستطيع تقدير قيمتها ، ومن الطبيعي أن تشغل التاميذات الجيلات زملاءهن عن العلم والدراسة يك

> ● بدعوة من حكومة كندا بلتي الدكتور محمود حب الله مدير المركز الإسلاي بواشنطن محاضرات عدة عن الإسلام بجامعاتها .

 أصدر الدكتور عبد الحليم محود الأمين العام أجمع البحوث الإسلامية جوائز مالية للناجحين. قرارات تنظيمية بالمجمع تقضي بأذ يكون: الأستاذ الشيخ عبد الرحن عبدالقتاح الزغبي مديرا لمكتب فضياة الأمين العام. ويستمر الأستاذ الشيخ متولى يوسف شلبي في عمله (سكرتيرا) خاصا لتعنيلة الأمين العام .

ويوجه الدكتور مجل عبدالغني شامة وإثارة حوافزهم الجنسية بصورة وقحة .

ويتولى الأستاذ رشدى حسن مجل الإشراف الإداري على مطبعة الأزهر إحسدى وحدات مجمع البحدوث الإسلامية .

 تهتم عافظة العقبلية بالجمهورية العربية المتحدة بإنداء مكاتب تحفيظ القرآن الكرم . وقد أعدت لذلك خطة تشمل جميع قرى المحافظة ، وستنظم مسابقات بين الدارسين يعقبها توزيع

يشرف الأزهرالشريف على هذه المكاتب. صرح أحد رجال الدين في مدينة نيو يورك بأنه على الرغم نما يدعيه مصممو الأزياء عن رشاقة لابسة ﴿ للبني جيب ؟ إلا أن الفرض الرئيس من ارتداء هسده لللابس القصيرة ليس إلا إغراء الرجال

على الخليب

Talib, the chief of the tribe and uncle of the Prophet died soon after. Another uncle of the Prophet, Abulahab, who was an inveterate enemy of Islam, now succeeded to the headship of the tribe. (cf. 1bn Hisham, Sirah)

#### THE ASCENSION

25 - It was at this time that the Prophet Muhammad was granted the mi'raj ( ascension ); He was witness of the marvels of the celestial regions, Returning, he brought for his community, as a D vine gift, Islamic worship (Prayer), which constitutes a sort of communion between man and God. It may be recalled that in the last part of Muslim service of worship, the faithful employ as a symbol of their being in the every precence of God, not concrete objects as others do at the time of communion, but the very words of greeting exchanged between the Prophet Muhammad and God on the occasion of the former's

mi'raj: "The blessed and pura greetings for God, Peace be with thee, O Prophet, as well the mercy and blessing of God. Peace be with us and with all the well-behaving servants of God".

The Christian term "Communion" Implies participation in the Divinity. Finding it pretentious, Musicus use the term "asception" towards God and reception in his presence, God remaining God and man remaining man and no confusion between the twain,

26 — The news of this celestial meeting led to an increase in the hostithity of the pagano of Mecca; and the Prophet was obliged to quit his native town in search of an asylum elsewhere. He went to his maternal nucles in Ta'ii, but returned immediately to Mecca as the wicked people of that town chased the Prophet out of their city by pelting stones on him and wounding him.

( To be Continued )

#### ( Continued from page 10 )

They are the same instructions received from our prophet when he said :

"And like for the people what you like for yourself : and hate for the people what you hate for your-self". The prophet Muhammad (peace he on him) went deeper than that when he said:

"By Him in whose hands my life stands! No servant (of God really) believes un il ha loves for his brothers what he loves for him-self". governs a just ruler, in whose realm nobody is oppressed" (ibn Hisham), Dazens of Muslims profited by his advice, though not all. These secret flights led to further persecution of those who remained behind.

23 - The Prophet Muhammad called his religion "islam" i.c . . . submission to the Will of God, Its distinctive features are two : (1) a harmanious equilibrium between the temporal and the spiritual ( the body and the sout), permitting a full enjoyment of all the good that God Has created, (Qur'an 7/32), enjoining at the same time on everybody duties towards God, such as worship, fasting, charity, etc. Islam was to be the religion of the masses and not merely of the elect. (2) A nuiversality of the call - all the belivers becoming brothers and equals without any distinction of class or race or tongue. The only superiority which it recognize is a personal one based on the greater fear of God and greater plety (Qur'an 49/13)

#### SOCIAL BOYCOTT

24 — When a large number of the meccan Muslims migreated to Abyssinia, the leaders of paganism sent an ultimatum to the tribe of the Prophet, demanding that he should be excommunicated and outlawed and delivered to the pagans

for being put to death. Every member of the tribe, Muslim and non-Muslim rejected the demand. ( cf. Ibn Hisham ). There upon the city decided on a complete boycott of the tribe : Nobody was to talk to them or have commercial or matrimonial relations with them. The group of Arab tribes, called Ahabish. inhabiting the suburbs, who were allies of the meccans, also joined in the boycott, causing stark misery among the ignocent victims consisting of children, men and women. the old and the sick and the feeble. Some of them succumbed, yet nobody would hand over the Prophet to his persecutors. An uncle of the Prophet, Abu Lahab, however left his tribesmen and participated in the boycott along with the pagans. Aftar three dire years, during which the victims were obliged to devore even crushed hides, four or five non-Muslims, more humane than the rest and belonging to different clans. proclaimed publicly their denunciation of the unjust boycott. At the same time, the document promulgating the pact of boycott which had ben hung in the Ka'ba, was found, as Muhammad has predicted, eated by white sate, that spared nothing but the words God and Muhammad. The boycott was lifted. yet owing to the privations that were undergone the wile and Abuvision had spread and at the pause the sceptics in the city had begun to mock at him and cut bitter jokes. They went so far as to say that God had forsaken him.

20 - During these three years of waiting, the Prophet had given himself up more and more to prayers and to spiritual practices. The revelations were then resumed, and God Assured him that He had not at all formaken him; on the contrary it was He Who bad guided him to the right path, therefore he should take care of the orphans and the destitute, and proclaim bounty of God (cf. Q. 93/3-11). This was in reality an order to preach. Another revelation directed him it warn people against evil practices, to exhort them to worship sone but the One G.d. and to abandon everything that would displease God (Q.74/2 7) Yet another revelation commanded him to warn his own near relatives (Q. 26/214) : and : "Proclaim openty that which thou art commanded. and withdraw from the Accociators (idolaters). Lo we defend thee from the scoffers " (15/94-5). According to ibn lahaq, the first revelation (S 17) had come to the Prophet during his sleep, evidently to reduce the shock. Later revelations came in full wakefulness.

#### THE MISSION

21 - The Prophet began preaching his mission secretly first among his intimate friends, then among the members of his own tribe, and thereafter publicly in the city and suburbs. He lusisted on the belief in One Transcendent God, in Resurrection and the Last Judgement, He lovited men to charity and beneficence. He took neccessary steps to preserve through writing the revelations he was receiving, and ordered his adherents also to learn them by heart. This continued all through his life, since the Qur'an was not revealed all at once, but in fragments as occasions arose.

22 - The number of his adherents increased gradually ; but with the denunclation of paganism, the opposition also grew intenser on the part of these who were firmly attached to their ancestral beliefs, This opposition degenerated in the course of time into physical torture of the Prophet and of those who had embraced his religion. They were stretched on burning sands. cauterized with red hot from and imprisoned with chains on their feet. Some of them died of the effects of forture, but none would renounce his religion. The Prophet Muhammad advised his companions to quit their native town and take reluge abread, in Abyssinia "Where

wall of the Ka'bah, dating probably from the time of Abraham himself. There was rivalry among the citizens for obtaining the honour of transposing this Stone in its place, When there was danger of blood being shed, somebody suggested leaving the matter to Providence. and accepting the arbitration of him who should happed to arrive there first, it chanced that Muhammad just then turned up there for work as usual. He was popularly known by the appellation of al-Amin ( the honest ), and everyone accepted his arbitration. without. hesitation. Muhammad placed a sheet of clotn on the ground, put the stone on it and asked the chiefs of all the tribes, in the city to lift together the cloth. Then he himself placed the Stone in its proper place, in one of the angles of the building, and everybody was satisfied.

Id— It is from this moment that we find Muhammad becoming more and more absorede in spiritual meditations. Like his grandfrather, he used to retire during the whole month of Ramadan to a cave in Jabal - An - Nur (mountain of light). The cave is called "Ghar-Hira" or the cave of research. There he prayed, meditated, and shared his meagre provisions with the travellers who happend to pass by.

17 - He was forty years old, and it was the fifth consecutive year since his annual retreats, when one night towards the end of the month of Ramadan, an Angel came to visit him, and communicated to the following Divine message; which means:

Read: with the name of thy Lord Who created,

Created man from a clot.

Read: and thy Lord is the Most Bounteous,

Who taught by the pen,

Taught man what he knew not.

( Quran 96/1 - 5 )

18 - Deeply affected, he returned home and related to his wife what had happened, expressing his fears that if might have been comething diabolic or the action of evil spirits. She consoled him, saying that he had always been a man of chartily and generosity, helping the poor, the orphans, the widows and the needy, and assured him that God would protect him against all evil.

19 — Then came a pause in revetation, extending over three years. The Prophet must have felt at first a choke, then a calm, an ardent desire, and after a period of waiting, a growing impatience or nostaigla. The news of the first

There is also mention of a commercial partner of Muhammad at Mecca. This person, Silib by name reports: We relayed each other; if Muhammad led the caravan, he did not enter his house on his return to Merca without clearning accounts with me; and if I led the caravan, he would on my return enquire about my welfare and speak nothing about his own capital entrusted to me. 12.

#### AN ORDER OF CHIVALRY

13 — Foreign traders often brought their goods to Mecca for sale. One day a certain Yementle (of the tribe of Zubaid) improvised a satirical poem against some Meccans who had refused to pay him the price of what the had sold, and others who had not supported his claim or had falled to come to his help when he was victimized, Zubair uncle and chief of tribe of the Prophet, felt great remorse on bearing this just satire. He called for a meeting of certain chieftains in the city, and organized an order of chivalry, called Hilf al - fudul, with the mim and object of aiding the oppressed in Mecca, irrespective of their being dwellers of the city or aliens. Young Muhammad became an enthusiastic member of the organisation, Later In life he used to say : "I have participated in it, and I am not prepared to give up that privilege

even against a herd of camels; if somebody should appeal to me even today, by virtue of that pledge, I shall hurry to his beip".

#### BEGINNING OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS

14 - Not much is known about the religious practices of Muhammad until he was thirty-five years old, except that he had never worshipped idols. This is substantiated by all his biographers, it may be stated that there were a few others in Mecca, who had likewise revolted against the senseless practice of pagantam, although conserving their fieldity to the Ka'bah as the house dedicated to the One God by its builder Abraham.

15 - About the year 605 of the Christian era, the draperies on the outer wall of the Ka'bah took fire. The building was affected and could not bear the brunt of the torrential rains that followed. The reconstruction of the Ka'bah was thereupon undertaken. Each citizen contributed according to bis means; and only the gifts of benest gains were accepted. Everybody participated in the work of construction, and Mahammad's shoulders were injured in the course of transporting stones. To identify the place whence the ritual of circumambulation began, there had been set a black stone in the

## THE PROPHET OF ISLAM

## his biography

By Dr. MUHAMMAD HAMIDULLAH

### (II)

( Continued from the previous issue )

At Mecca, another bereavement awaited him, in the death of his strectionate grandiather. Subjected to such privations, he was at the age consigned at last to the care of his uncle, Abu-Talib, a man who was generous of nature but always short of resources and hardly able to provide for his family.

11 — Young Muhammad had therefore to start Immediately to earn his livelihood; he served as a shepherd boy to some neighbours. At the age of ten he accompanied his nacle to Syria when he was leading a caravan there. No other travels of Abu-Talib are mentioned, but there are refrences to his having set up a shop in Mecca. (Ibn, Qutaibah, Ma'arii), it is possible that Muhammad helped him in this enterprise also.

12 — By the time ha was twentyfive Muhammad had become well known in the city for the integrity of his disposition and the honesty of his character. A rich widow. Khadijah, took him in her employ and consigned to him her goods to be taken for sale to Syria. Delighted with the unusual profits she obtained as also by the personal charms of her agent, she offered him her hand. According to divergent reports, she was either 28 or 40 years of age at that time, (medical reasons prefer the age since she gave birht to five more children ). The union proved happy. Later, we see him sometimes in the fair of Hubashah (Yemen), aut at least once in the country of the 'Abdal-Qais ( Babrain oman ), as mentioned by Iba Hanbal. There is every reason to believe that this refers to the great fair of Saba ( Oman ), where, according to Ibn al-Kalbi (cf. Ibn Habib, Mubabbar ), the traders of China, of Hind and Sind ( India, Pakistan ), of Persia, of the East and the West assembled every year, travelling both by land and sea. to the altuation. It is the motive that aprings from inside the person. It is the motive one feels when placing himself in the place of those dealing with him. This would be more effective for two reasons:

first) it is atrongly connected with one's self-interest, and

second) it is a self-discipline me had, relying upon one's free will.

The aforesaid motive may also be found in the Holy Qur'an: it is used in discussions appertaining to human relationships. For example, in calling upon the believers to belp the poor by giving in charity, the Holy Book makes it clear that we must give only that which is good. And for that, it gives the reason by saying that if the giver is to be placed in the taker's posttion, he would dislike taking that which is bad, and if his wants were to enforce him to take it, he would not be contented or happy. To quote the verse :

دياً بها الدين آمنوا أنفقوا من طيبات
 ماكسبتم وعما أخرجنا لكم من الأرض
 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسم
 بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه> البقرة ٢٦٧٠.

It means :

\*O you who believe, give in charity of the good things you earn, and of what we have brought forth for you out of the earth, and do not aim at giving what is bad in charity, while you would not take it yourselves except with closed eyes..." (2:267)

Another example is found in the Holy Qur'an when it teaches us to be kind, and to take care of, the orphana and the poor. Here it appeals to the same method: i.e., the self interest and the self-discipline:

I: means :

"And let those (who are in charge of the orphans and the poor) have the same fear in their minds about them as they would have for their own if they had left a helpless family behind. So, let them mind their duty to Allah, and speak justly". (2:9)

It is a touching argument, addressed to those who are in charge of helpless human beings. How anxious would one be if one's helpless family were left behind? If one wishes people to be kind and helpful to his family, then one must do the same : help and be kind.

(Continued on page 16)

# PSYCHOLOGICAL MOTIVES USED BY THE HOLY QUR'AN

By: Dr. Ahmad I. Mohanna

Religion's most important function is to guide people to the right way and to help them to create a cooperative society in which every member does his utmost for the common good of all members.

It is not an easy task to guide and belp human beings in realizing this goal since people differ widely, not only in their thinking and understanding, but in their motives also. In order to be able to drive a person to do something, an explagation must be rende ed es to what it is that must be done. and the results that will be gained from doing so in the right manner. la most cases, a motive must be created so that he may be driven to act. This is also true when one wants to prevent him from doing something; the difference in this case being that the bad results of doing the wrong must be explained and a motive to drive him away from doing it must be created. It is a matter of education in which the psychological factors are used. And since people differ in nature, it is a matter of great importance

here to search for the more effective kind of motive. Some people will only be motivated through the offering of material pleasu e, while spicitual revaids will be the means of motivation for others and thete are still others who need to be threatened by punishment. In all these cases, the motives arise from the ounide and all of them may be seen in the Holy Out'an when it speaks of the Heresi er awaiting the good people and the bad. To be rewarded or to be punished is the decision of the Almighty Allah Who is able to fulfil His wills and to carry out His promiser.

In dealing with o here, a person always considers the post ion and power of those with whom he is dealing. It they are stronger than he is, he will think twice before doing this or leaving that. But when dealing with those who can neither benefit, nor threaten him, then the external motive will be thoroughly inelfectual, and there must be another sort of motive with the effectiveness of driving him to act, or not to act, according

in the mosque on terms of perfect equality and thus healthy social relations are established through prayer, but in their homes they live in different environments. The rich sit down on tables laden with rich foods, three, four, even more times daily, while the poor cannot find suffercient with which to satisfy their huger even twice a day.

A great social barrier thus exists between the two classes in their homes, and this barrier is removed only when the rich are made to feel the pangs of hunger like their poorer brethern and go without food for a day, and this experience has to be gone through not for a day or two, but for a whole month. This course endoubtedly awakens Sympathy for the poor in the hearts of the rich, and it is for this reason the fasting is also considered training ground where man is taught the greatest

lesson of equality and brotherhood.

Fasting has a more important physical value. The man who cannot face the hardships of life who is not able to live at times, without his usual comforts cannot said to be even physically fit for life on this earth. But fasting accustoms him to face the hardships of life, being la itself a practical lesson to that end, and increases his powers of resistence. It has yet another physical value, the rest given to the digestive organs for a whole month only gives them additional strength, like failow ground which, by rest, becomes more productive, as all organs of the body are so made that rest only increases their canacity for work. What has been said about physical and social value relates to the external side of the fast but, as stated in the begining, the ethical side of fasting is its apiritual and moral value.



that it is the Commandment of God that he should not do so. In the inner recesses of his house there is none to see him if he pours down his dry and burning throat a glass of water, yet there has developed in him the sense of the nearness to God to do such an extent that he would not put a drop of it on his tongue. Whenever a new temptation comes before him, he overcomes it, because, just at the critical moment, there is an inner voice, "God sees me" and "God is with me".

Not the deepest devotion can develop that sense of the nearness to God and of His presence every where, which fasting day after day for a whole month does. The Divine presence, which may be a matter of faith to others, becomes a reality for him, and this is made possible by the spiritual discipline underlying fasting.

Pasting has also a greatest moral value. The man who is able to rule his desires, to make them work as he likes, in who will-power is sa developed that he can command himself, is the man who has attained to true moral greatness. Fasting is the training ground where man is taught the greatest moral lesson of his life-the lesson that he should be prepared to suffer the highest prevation and un-

dergo the hardest trial in her than indulge in that which is not permitted to him. That lerson is repeated from day to day for a whole month and just as physical exercise strengthens man physically, moral exercise through fasting, the exercise of abstaining from everything that is not allowed, strengthens the moral side of life.

Another aspect of the moral development of man by this means is that he is thus taught to conquer his physical desires. He takes his food at regular intervals and that is no doubt a desirable rule of life. but fasting for a month in the year teaches him the higher lesson that, instead of being the slave of his appetites and desires, he should be their master, being able of change the course of his life if he so wills it. In this way, fasting creats power of will and patience in man, It will help him to keep bis duty to his Lord, and to face difficulties of life.

The social value of fasting is realized through its spiritual and moral values. The appearance of the moon of Ramadan is a signal for a mass movement towards a moral discipline and spiritual training throughout the Muslim world. Rich and poor, great and small are brought together five times daily

moral and spiritual value, and the Holy Quran and Hadith have laid special stress on this. In speaking of Ramadan the Holy Quran spectally refers to nearness to God, as if its attainment were on aim in fasting and then adds:

وإذا سألك عبدادى عنى فارنى قريب
أجيب دهوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا
لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » .
 ( البقرة ١٨٦ )

It means: "And when My servants question thee concerning Me, then surely I am nigh. I answer the prayer of supplient when he makes supplication to Me. So let them answer My Call and believe in Me, in order that they may be led aright" (2: 186),

The Prophet said: "Fasting Is a shelld, so let the man who lasts not indulge in any foul speech or do any evil deed, and if anyone tights or quarrels with him or abuses him, he should say, I am fasting By Hom Whe holds my soul in His hand, the breath of the faster Is pleasanter with Allah than the scent of musk" (Bukhari). In another Hadith, the spiritual value of the fast is shown in the following words: "Whoever fasts during Ramadan, having faith in Me (Allah) and speking My pleasure

... he refrains from food and drink and other desires to seek My pleasure: Fasting is for Me only? (see Bukhari).

It is not refraining from food or drink that makes the faster near to God; it is refraining from foul speech and evil words and evil deeds of all kinds, so much so that he does not even utter an oliensive word by way of retaliation. Thus the faster undergoes not only a physical discipline by curbing his carnal desires, the craving for food and drink, and the sex appetite, but he is actually required to undergo a direct moral discipline by avoiding all kinds of evil words and evil deeds. It is a direct training on the spiritual side of man.

A new consciousness of a higher life, a life above that which is maintained by eating and drinking, has been awakend in him, and this is the life spiritual. No temptation is greater than the temptation of satisfying che's thirst and hunger when drink and food are in one's possession, yet this temptation is overcome, with a set purpose of drawing closer and closer to his Lord.

He touches neither food nor drink, yet he is perching with hunger and thirst, simply because he thinks

# Fasting And Its Values

BY :

#### A. M. MOHIADDIN ALWAYE

The object of fasting is made clear in the following verse of the Holy Quean;

د يا أيها الذبن آمنوا كتب عليكم
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
 لملكم تتقون 4 (البقرة ۱۸۳).

It means: "O you who believe! Fasting is prescribed for you, even as it was prescribed for those before you, that you may ward oil (evil)" 2: 183. The true object of fasting is made plain, which is that you may "ward off evil" or 'guard', in the concluding words of this yerse.

According to Arabic lexicology, the word, the fitting it itting it from which the guarding of a thing from what harms or injures it, or the guarding of self against that of which the evil consequences may be feared. But besides this, the word has been used in the Holy Quan in the sens of fulfithment of duties.

Numerous verses of the Holy Quran show clearly that the 'Mattaqi' is the man who has attained to the highest stage of spiritual development:

(Lo! Aliah loves those who keep their duty unto Him (Muthagin) 9: 4.

(The good end is for the 'Murtaqir.') 7: 128.

(For the Muntagin' is an excellent resort) 38: 49.

As the object of Fasting is to be a 'Muttaqu', the conclusion is evident that the Holy Quren enjoins fasting with the object of making man able to guard himself against evils physicallay, morally and spiritually.

It is recalled that Quran has deals fully with three conditions of man, namely the physical, the moral and the spiritual. This three fold condition of man is the three stages of his development, Fasting, as prescribed in Islam, has its values in these three stages, but the essence of the Fast is its

of the Qureish about to be killed and accing that their opposite numbers were uninjured, the Meccaus advanced against the Muslims who engaged them in battle. The battle went at first against the Muslims, but ended in a signal victory for them. The leader of Qureish and several of their great men were killed and many were taken prisoners.

It was indeed a day to be remembered in the history of Islam. By the strong belief in God and His messenger, and the leadership of their Prophet, enabled a little army to face an enemy of more than three times their number and better equipped, with courage and

talent, and to defeat them within a few hours. This glarious victory paved the way to unity of the Arabs, the spread of Islam and the dawn of the greatest human civilization in the world.

These events make clear the significance and the importance of the month of Ramadan. There is not the least doubt that the choice of this particular month for fasting is not with out a reason. Let us remember all these things during the month of Ramadan, and emerge from it better and sincere Muslims, equipped with the sincere Faith in God, and the spiritual and moral discipline, which is to be effected brough Fasting.



it is the 25th or 27th or 29th night of Ramadan. It is for this reason that the injunction to fast is laid down for Muslims in the month of Ramadan, with its advent the whole Muslim world is moved by one current from one end to the other. On the other hand it is considered to be the most suitable month for the spiritual discipline of the Muslim community.

It is also well-known that the Battle of Badr' which was the first battle in the bistery of Islamic faith, occured in the 17th Ramadan, 2nd. A. H. This battle ended in a glorious victory for Muslims as it was the first step towards the immense prestige for the cause of Islam over all of Arabia. It had also a great effect upon the civilization and humanity.

The Battle of Badr was a most outstanding event in the history of Islam on account of its important results. With an army of only three hundred disciples, the Prophet (peace be on him) left Medina city and occupied positions in the valley of Badr. The Meccans advanced forward of the wells, since as water is a vital weapon in war, they decided to cut all supplies from Muhammad (peace be on him) and his small army.

When the Prophet saw this huge army of the Quriesh, in comparison with the small number of his own, he prayed God that the handful of Faithful might be saved and he said: O my God | If this little band were to perish, there would be none to offer nuto You pure worship". The Muslims advanced into the vailey of Badr and the Prophet ordered them to prepare for delence. When his little army of three hundred and thirteen men, ill-armed and roughly equipped halted near the water of Badr, the army of Quriesh outnumbered the Muslims by more than two to one and was much better mounted and equipped that their leaders counted on an easy victory.

The Prophet, seeing the army of Qureish streaming down sandhills, prayed; O my God I Here are Qureish with all their chivalry and pomp, who oppose Thes and deny Thy messeager. O my God I Thy belp which Thou hast promised me I O my God I Make them bow this day I. The Battle was started between the army of Qureish and Muslims,

Three of the warriors of the Qureish advanced into the open space which divided the two armies and challenged three warriors from the Muslims to single combat. Hamzs, Ali and Ubsidah accepted the challenge. The combat was nearly over with the last remaining warrior

Gabriel made his appearence with the great Divine Message. Ramadan was thus considered to be the most suitable month for fasting.

Another reason why Ramadan is important is because there is the 'Lallath al Qadr' (it is translated as meaning the Night of Power or grandeur or majesty), which is described in the Qara'n as a night 'better than a thousand montha', 'Lailath al Qadr' is mentioned thrice in the following chapter of the Holy Qur'an:

د إذا أنزلناه فى ثبلة القدر ، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والزوح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ، سلام هى حتى مطلم العجر،

it means: "Surely We revealed it on 'Lailath al Qadr'. And what will make thee comprehend what 'Lailath al Qadr' is? 'Lailath al Qadr' is better than a thousand months. The angels and the Spirit (Gabriel) descend in it by the permission of their Lord for every Commandment (Amr), (That night is) peace until the rising of the dawn". (chapter 97)

It is also mentioned in chapter 44, where it is called 'Lalia Mubaraka' (a blessed night): د إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ، فيها يقرق كل أمر حكيم ، أمراً من عندنا » (الدخان ٣ ـ ٥)

It means: "Lo I We revealed it on a blessed night — Lo I We are ever Warning — therein every wise commandment (Amr) is made distinct, a Command (Amr) from Us" (44:3-5)

it will be seen that, in both places the Holy Qur'an is spoken of as having been revealed on this night, and elsewhere it is stated that the Holy Our'an was revealed in the month of Ramadan, which shows that this night occurs in Ramadan. The revelation of the Holy Qur'an on this night means that the first revelation came to the Prophet on this night, it is called Lailath al Qadr' because on it was laid the basis of a new revelation to the world, which contains every Commandment full of wisdom and knowledge.

The 'Laliath al Qadr' is, theretore, the anniversary of the revelation
of the Holy Qur'an. This night
comes during the last ten days of
the month of Ramadan. There are
various 'Hadith' (Traditions of the
Prophet) showing that this night
comes as one of the odd nights in
the last ten or seven nights of
Ramadan. According to some Hadith,

## MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER .

ABDUL RAHIM FŪDA

RAMADAN 1389

## ENGLISH SECTION

A. M. MOHIADDIN ALWAYB

NOVEMBER

### WHY RAMADAN IS IMPORTANT?

By:

ABDUL RAHIM FUDA

There are evident reasons why Ramadau is important. This month witnessed many greatest events in the history of humanity. Referring to the choice of this particular month for fasting, the Holy Qur'an asys:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس و بينات من الحدى والفرقان فن شهد منكم الشهر فليصمه . . . ٤
 فن شهد منكم الشهر فليصمه . . . ٤
 البقرة ١٨٥)

It means: "The month of Rimadan is that in which the Qur'an was revealed, a guidance to men and clear proofs of guidance and the distinction; therefore whoever of you witnesses the coming of this month, he shall fast therein . . . "
( 2 : 185 )

It will be seen from this Qur'anic verse that the month of Ramadan has been choosen for fasting because it is the month wherein the Holy Qur'an was revealed, which is a guide for all mankind.

It is well-known that the Holy Qur'an was revealed in parts, at different times and occasions, during a period of 23 years; therefore, by its revelation in the month of Ramadan in meant that its revelation first began in that month. It was, therefore, in Ramadan that the first ray of Divine Light fell on the Prophet's mind, and the Angel

المت فان الأرام المائية المرام المائية المائية المائية المرام المائية الما

مدينوالجحتلة عبدالرحيت م فوده ﴿ بذلك وشقاك ﴾ ي ق فالجودة البيرانية ١٠ خاج المغالجيم فالر

الجزء الثامن — السنة الحادية والأرسون — شوال سنة ١٣٨٩ ه ديسمبر سنة ١٩٦٩ م

# 

# هوَعيَّ لُبِ على أَيِّ حَيالَ لانستاذ عندالرميم فوده

توج الله سيام رمضان بعيد الفطرة ليكون مع ثمرة الشعور بالنصر على شهوات النفس و فترة سرور عام يشترك فيه الكبير والفنى والفقيرة وتتحاوب فيه مفاعر المسلمين في جميع جوانب الأرض على أمضوا شهر رمضان يصومون نهاره ويقومون ليله ويوضون أنسهم على الصبرة وقوة الإرادة ومضاء المزيمة والتقرب إلى الله أن يستقباوا العيد بالجذل والتقرب إلى الله أن يستقباوا العيد بالجذل

والأمسل ، والتطلع إلى مستقبل أفضل وأطيب ، فأيهم يخرجون منه خلقا آخر قد تحرد من القيود ، وتطهرمن الذاوب ، وتساى بشموره وضميره وتفكيره إلى مستوى الأبرار الأخيار الأطهار الذين «رضى الله عنهم ورضوا عنه » .

وأعظم ما يثير الشعور بالسرور في عيد الفطر هوعودة الحرية التي تنازل عنها الصائم باختياره امتثالا لآمي ربه ، فأمسك عن الطعام والشراب والشهوة ، من طاوع الفحر

إلى غروب الشمس ثلاثين يوما ، وأخلف نفسه بنظام يخالف ما اعتاده وألفه في غير هله الشهر ، ولسكن عودة الحربة إلى السائمين يجب ألا تنسيهم حق الله عليهم ، وألا تنحرف بهم إلى هميانه و مخالفة أصره . فإن معنى الحربة قد داخله ما أفسده وأفسد حياة الداس معه .

وأعظم ما تكون الحربة حسين يشعر المؤمن بأن كرامته في الإيمان بالله ع والاعتزازية ، والثقة المطلقة بعدله وفضله ، فلا يعبد غيره لأنه . وحده . الخليق بأن يعبد ، ولا يعسم بسواه لأن ما سواه سيموت ، ولا يبأس من رحمته ، فاينه ه لا يبأس من رحمته ، فاينه ه لا يبأس من رحمته ، فاينه الكافرون » .

هذا إلى أن زكاة العطر تهبى للعوزين جوا يشيع عبه البشر، ويسوده الرخاه، فقد فرضها الله تعميا المفرح بين الأغنياء والفقراء ، كا يفهم من قول النبي وليجنز: (اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم) وقد قيل في الوكاة بصفة عامة إنها ( بمثابة رابطة بين الإنسان وربه من ناحية وبينها وبين المجتمع من ناحية أخرى، وكأن الإسلام بغرضها أراد أن يوجه المسلم إلى ضرورة شكر الله على

ما أسدى إليه من نعم حيى يؤدي الزكاة ، و إلى أنه عصو فيمجتمع يجبأن يكون متعاونا متساندا ﴿ كَالْجُسَدُ إِذَا اشْتَكَىٰ مُنَّهُ عَضُو تداعى له سائر الأعضاء بالمهر والحي . . وهذا الذي قيل في الركاة بصفة عامة يقال في زكاة الفطر، ويقال أكثر منه إ، قارنها تقع بين موسمين كرعين عقيمين : موسم العيام وموسم حج بيت الله الحرام، تم هي إلى ذلك تمرة الشعور بالحرمان في شهر رمضاني عيث يكون الزهد والصبر والإحساس بما يمانيه الفقراء من يؤس وشقاء تما يثير العظف عليهم والإحسان إليهم والتسرية عنهم وأوجب ما بكون ذلك أو أنس ما يكون في عبد الفطر. ليعم به الفرح ويشيع فيه البشر ، ويشعو للؤمنون يأنهم كما يقول الله : ﴿ إِنَّمِنَا للثُّومنون أخوة ؟ ، وكما يقول : ﴿ أَشَدَاهُ على الـكفار رحماء بينهم » ، وكما يقول : د بمضهم أولياه بمض .

وإذا كان هدا الميد يشويه الألم وللرارة بما فملته وتفعله الصهيونية والاستعار في للسجد الأقصى وفي الأرض المحتلة ، وفي فلسطين بصفة عامة ، فإن قوة الإعانبالله، والأمل في عونه ونصره ، والثقة المطلقة

بأن غرج يمقب العنيق، واليسرياتي مع العسر سيحقز قوانا النضب الى، ويشحذ عزامنا العهاد، ويقرب خطانا إلى النصر، وربه لشرف أن تكون أمة علا وينالي هي الأمة المختارة لوطيفة الجهاد في سبيل الله، كايفهم من قول الله فو جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أينكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهدا، على الناس؟

والحهاد جهد ومشقة وتمب وتصحية وبذل، وليكن ذلك كله يهون إذا قيس بشرف الغاية، وقيمة الكرامة وعظمة الحرية ، وقد شاء الله لمصر أن تكون طليمة الكفاح في العبراع بين الحسق والباطل، والخير والشر، وأن يكون موقعها في مواجهة الصهيونية المالمية وشرفها الخالد، وستنحلي بمون الله غاشية وشرفها الخالد، وستنحلي بمون الله غاشية الاستمار والصهيونية سقرياً أو بعيداً، مها يكن النمن، ومها تكن التضحية ، ولو خضنا في سبيل ذلك الحرب فوق أمواج الدماء في الأرض، وتحت لهب

النارق السياء ، كما قال الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه لمجلس الآمة ، والله غالب على أمره ، وهو القاهر فوق عباده ، وقد تسكفل بنصر المؤمنين حيث قال : «وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ، وحيث قال : « والذين حدهدوا فينا لنهدينهم سبانا وإن الله لمع الحسنين » .

فليحتفل الحسامون بالعيد على أى حاليد كا شرع الله ، ولينطلقوا بعد ذلك إلى جهاد أعدائهم وأعداء دينهم وليكونوا كأولئك « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جموا لكم فاخشوهم قزادهم إيمانا وقالوا حسينا الله وقمم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة مرف الله وفضل لم يمسهم سوء واتموا رضوان الله والله ذو قضيل

اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولا تجرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وأرضنا وارض عنا .. وصل اللهم على سيدنا مجل وعلى آله وصحبه وسلم .؟

عبد الرميم فودة

# دلالة العرآن على نفسه أمّ من عيدالله لاكنور محدامت الغرادي

- 1 -

ليس المعق إلا مصدر واحد هو الله المن سبحاته ، وليس لدى الإنساق اليوم من عنداله إلا هذا الكون وما فطر عليه من سن ، وإلا هذا القرآن الكرم الجيد الحفوظ بحفظ الله ، فالكون خلقه الله بالحق: « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » (١) ، والقرآن العزيز أزله الله بالحق : « وبالحق أزلناه وبالحق زل » (١) . فلا ينبثى للإنسان أن يطلب نزل » (١) . فلا ينبثى للإنسان أن يطلب الحق إلا في هذين ، فإذا طلبه في القرآن فعليه الاحتياط لصحة النظر احتياطا ليس فعل احتياط فلماء النظرة في بحثهم عن أسرارها .

وقد آمن الغرب بأن السكون قده بنى أمرارها ستحسن على الحسق الثابث الذى لا تغيير لسننه إذا تبين لها ، و ولا تبديل ، وطلب تلك السنن وأحسن وعلى الماس ، ولم تطبيق ما عرف منها فبلغ ما بلغ من التقدم الذى يسود اليوم . لكن والمسلمون يؤه والمسلمون يؤه والمسلمون يؤه فقد عرموا بركاته

ساسة الفرب سخروا تمرات العاوم الكونية لتحقيق مظاممهم من غير دين هاد ، فكادت نعمة الله عليهم في العلم تنقلب بهم نقمة تهدد الفرب والعالم جميعا ، فالعالم كله يعيش اليوم في خوف من أن ينفجر بالقوى التي يسره العلم ويستعملها الساسة بغير هدى من دين الله ،

ولو أن القرآن الكريم كان بأيدى علماء الغرب وحكامه ورأوا التطابق التام بين آياته و فرانا الغطرة في الكون و في الناس لأمنوا به ، وإذن خمل بينهم وبين سوم استعال ثمرات العلم ، فإن أكبر الظن أن العقول التي تحسن استنطاق الفطرة فلكشف هن أسرارها ستحسن الاستبساك بدين الفطرة أمرارها علمهم إذا تبين لها ، وإذن لحلت بركاته عليهم وعلى الناس ، ولساد الأمن بينهم لا الخوف وعلى الناس ، ولساد الأمن بينهم لا الخوف لذي يسود اليوم .

والمسلمون يؤمنون بالقرآن ، ومعذلك فقد حرموا بركانهأو كادوا ، لأنهم يؤمنون

به قولالا هملا- يقرأونه التبرك ويتطلبون في الاجتماعيات الحق في سواه ـ في الغرب وما عليه الغرب ، ذلك الذي بهرهم بعاومه الطبيعية فظنوا أنه في اجتماعياته على حق كما هو في طبيعياته .

إن أمر السلمين اليوم عجب كله . لقد تخلصوا أو تخلس أكثرهم من احتلال الفربأراصيهم مجنوده، لكنهم لم يتحلصوا من احتسلال الغرب نقوسهم وقلوبهم وعقولهم بثقافاته وآدابه واجتماعياته . هم في آدامِم يقلمون آداب الغرب وفي تشريعا بهرأيتيمون خطواته ولا يخطر لهم أن يزنوا آداب الغرب وتشريماته واجتماعياته عيزان الحق الذي أزل الله في القرآن فكأنهم يؤمنون بالقرآن في العبادات ولا يؤمنون به ـ والمياد بالله ـ في الاجتماعيات . وما أزل الله القرآن الا لإصلاح البشرية فىالعبادات والأجهاعيات مما . بل ما أزل الله القرآن إلا ليجمل حياة البشرية كلها عبادة ، حتى في سميها الرزق إذا أرادت بسميها وجه الله.

فالمسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى تجديد إعامهم بالقرآن تجديد إعامهم من عبرد الإعان تقايدا إلى الإعان

اليقيني الذي لا تنال منه الشبهات ، والذي علا مهم القلب وعلك عليهم النفس فسلا يصدرون في أهما لهم وآ دامهم واجماعياتهم إلا عن تماليم الإسلام كا ساقها القرآن وبينها وطبقها النبي عليه الصلاة والسلام طاعة أنه وقياما بأمره في قوله سبحانه : و وأرلنا إليك الذكر لتبين الناس ما رزل إليهم ولعلهم يتفكرون (١).

إن الشبهات تتكاثر على شباب للسلين وافدة من الغرب فيا يؤلف وفيا يترجم بل وفيا يذاع ، وفي دعاة الغرب في الشرق من يدعو إلى اتباع الغرب جملة في الطبيعيات والاجتماعيات جميعا ، ولا يستثنون من اجتماعيات الغرب وتشريعاته ما هو مخالف الترآن ، وخضوع الشرق طويلا لسلطان الغرب في الماضي يسهل تصديقهم فيا يدعون إليه طبقا لقانون تقليد المغلوب الغالب التي كشف عنه ابن خلدون ، فضلا عن الترق ، فهم لا يكادون يصدقون أن أثر التقدم العلى الغربي في نفوس النس في الشرق ، فهم لا يكادون يصدقون أن الغرب مضلى و أو يمكن ألف يخطى و في اجتماعياته وهو قد بلغ هاذا المبلغ المذهل في طبيعياته وهو قد بلغ هاذا المبلغ المذهل في طبيعياته وقيس يدفع هذا المبلغ

<sup>(</sup>١) التبل ١٤٠ -

المحدق بإيمان المثقفين من شباب الإسلام إلا أن يثبت لهم من جديد أن القرآن هو حقا كتاب الله ولا عكن عقلا أن يكون من عند عمل كما يزعم لهم الفرب على لسان مستشرقيه أمثال (جلد قسيهر وردول ومر جليوث).

وإثبات أن القرآن هو حقاكتاب الله عن طربق الإعجاز البياني لم يعمد يكني اليوم لإقناع المثقف للتشكك ، وذلك ليس فقط لأن مثقف اليوم لا يدرى من علم العربية وذوقها ما بدرك به هذا الإعجاز ، ولكن أيضا لأن الثيطان أضل بالغرور بمض رجال الأدب فيالقدح والحديث فقال مؤممهم : إن إعبار القرآن هو بالصرفة ، وقال ملحدم : بألا إعباز . ومن البلاء أن يستذل الشيطان بمض كبار عاماء الكلام في القديم ، فيا نقل الرحوم الشيخ عجد زاهد الكوثري في المقيدة النظامية ، فقال بأن الإعباز بالصرفة أقوى وأدل على نبوة الرسول علي من الإعباز الداني البلاغي الذي اختلف الناسفيه وفي وجوهه عليه بمد ذلك في الدموة إلى الله أن يثبت أن العرب المشركين ، وهم أهسل اللغة ـ

وفصحاؤها ، لم يأت أحد منهم بما يقوم القرآن في أساويه اللغوى و بلاغته ، وهو مالن يستطيع إثباته لغير المسلم إذا دهاء للإسلام بعد أن ألتى ذهك الإمام سلاحه وسلم للخصم دعواه بأن القرآن في ذاته غير ممحز .

والإعجاز العلمي في الفرآن طريق حسن في هذا العصر العلمي ۽ ولکن للاءست يوجد في علماء المسلمين اليوم من يقول بمدم ساوك هذا الطريق خوط على القرآن أَنْ تَمْهِمُ آيَاتُهُ عَلَى عُـيرِ وَجِهِهَا ، فيقسر القرآن بألرأي المنهى عنه في التفسير ، أو بالنظريات العامية التي هي عند أهلها لا تزال عل نظر وتمحيص . وهذا الحوف منهم غيرة مشكورة ، ولكنها تتجاوز حقها حين تذهب إلى حدد المنع من المطابقة السليمة الصحيحة بين بمض آيات القرآن الكونية وبمض الحقائق اليقينية المتصلة بموضوع تلك الآيات بما أثبته العلم حديثا ولم يكن معروفا للبشرية في عصر أزول القرآن . إعا حق تلك الغيرة على القرآن أن يستونق أهلها أولا من أن القضية العلمية موضوع للطابقة هي حقيقة ثابتة عند أهلها من العلماء وأن ينظروا ثانيا في المطابقة

تقسها هل جاءت على وجه صحيح في اللغة وهل خلت من التكلف والبمحل المنهي عنه في الدين ،

ولنضرب على ذلك مثلا قسوله تعالى **‹وأغطش**ليلها› <sup>(١)</sup>من آياتسورةالنازعات المتعلقة بالساء . إن المفسرين جميعا فسروا الثيل بهذا الذي يعرفون في الأرض ، مع أن الضمير في ( ليلها ) راجع إلى السماء للذكورة فيقوله تعالى: ﴿ أَأَنَّمَ أَشَدَ حَلْقًا أم السياء؟ بناها » . الآيات . وجعماوا يلتمسو فالمبردات لصرف الضمير عن ظاهره حتى جاء العلم الحديث فاستنبط من كون الضوء لا يري إلا منمكسا عرالمرتبات أذ الساء إذا جاوز تاجمو الأرض هي سوداء حالكة بالنهار والشمس طالعة ، إذ ليس فيها ما يمحكس الضوء إلى عين راء لوعلا جوالأرض. ثم جاء روادالفضاء فيالسفينة النضائية أبولو(١١)فشاهدوا الساء حالكة السواد تملا ، وأرساوا صورا التقطوها للقمر وهم يطوقون به ۽ وصورا للارض مرائية من القمر ، فإذا بالقمر والأرض منيران بأشعة الشمس المنعكسة علهماو لكن في سواد عائك عم الصورة ، هـ و سواد

السباء حول القمو وفوق جبو الأرض . فهل يجـوز أن تحول الفيرة على القرآن دون إظهار الإعبار العلمي لتلك الآية الكريمة بالمطابقة التامة بين ظاهر ممناها الحرف وبين ما استنبطه العلم وأثبتته للشاهدة؟ لكن ليستكل آياتالقرآن الكونية بهذا الظهور فيا تدل عليه من الحقائق التي كشف عنها العلم في حصره الحديث ۽ فقد

تأتى الدلالة عن طريق إشارة واضحة كما

فقوله تعالى فيسورة فصلت ﴿ لاتسجدوا

الشمس ولا القبر ، واسجدوا أله الذي

خلقين »<sup>(1)</sup> بضير الجُم المُؤنث بدلا من (خلقهما ) يضمير الشي كاتقتصمه اللغة لوكان للمتي مقصورا على تُعسناهذه وقرنا . فأداة التعريف في الآية الكرعة صادقة الدلالة وجهيها ـ هي المهد بدلالة ( لا تسجدوا ) وهى للجنس بقرينة منسيرا لجمع . ومعروف الآن أنالنجوم شموس وأن فيالساء أقارا غير قرنا ، فالمِموعة الشمسية على الأقل ؛ وَالْإَعْبَارِ فِي الْآيَةِ السَّكْرِيمَةِ مَزْدُوجٍ ، فهو على ولغوى معا ۽ فلن تجد في كلامالناس تمييراً عن معان جليلة كلها حسن عثل هذا الإيجاز. [۱] صلت ۲۷ .

<sup>[</sup>١] افازعات ٧٩ .

ومثل آخر للايشارة الواضحة يتضاعف سا الإعجاز الملم كلة ( يسحون ) في (كل ف قلك يسيحون) من قوله تمالي في سورة الأنبياء: ﴿ وهو الذي خلق الميل والهار والشمسوالقمر ، كل في فلك يسبحو ن ٩ (١) ، فني ضمير الجمع من الدلالة مافي ضمير الجمع ني ( خلتهن ) من آبة سورة فصلت ، وفي الفعل يسبح من دلالة الحركة الذاتية ما يُصحح نظرية فلاسفة اليوقان في أن حركة كل من الشمس والقمر ليمت ذاتية ولكن بواسطة فلك مادي كري شقاف بحمل النبر الثبت فيه ويتحرك به من الشرق إلى القرب ، والدلالة في حركة القمر على ظاهرها ، لكن الإعجاز بالنسبة الشمس هو فيالدلالة على حركة ذاتية لها أثبتها العلم إذ أثبت لها الطلاة في النضاء قدروه بنجو اثني عشر ميلا في الثانية ، ودل على عظمة قوله تمالى : ﴿ والشبس تَجرى ﴾ في آية سورة يس،

لسكن القرآن الكريم ليس كله آيات كوبية ، فدلالة إعجازها العلمي على أنها من عند الله يجب أن تضم إلى دلالة تواتر كل آية من آياته على أنه هو نفس الكتاب

الذي جاه يه على بن هبد الله ، ليتكون من الدلالتين مما برهان كامل أن الترآن كله من عند الله ، فايتبت البمض من هذا بثبت الكل حما ، فا دام البعض قد ابت أنه من عند الله فالكل من عند الله .

لكن هذه كلها واهين تحتاج إلى أعمال فكر ونظر، والقرآف الكرم أنزله الله سبحانه هدى ورحمة ، وناط السمادة الأبدية بالإعبال به ع والشبقاء الأبدى بالكفريه إ فالرحمة الإلهية تقتضى أن بدل القرآن ينفسه على نفسه أنه من عندالله ، في مهولة ويسر لكل من يطلب الحق بالقدر للشترك بين الناس من المقل والإخلاس ، فالجباز القرآن الأدبي ، وإعبازه العلمي ، وصفاته الداتية التي دل عليها قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقَرَّآنُ أَنْ يَفْتُرِي مِن دُونَ اللهُ ۽ وَلَيكُن تُصَدِيق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لاربب فيه من رب العالمين » (١) ، في ثنائية التعدي من سيورة يونس التي سبق أن تأملناها قدر الإمكان في مقالين سابقين (٢) هذه كلها واهيزمازمة ولكن لايقدرها

<sup>. ++</sup> الأبياء ++ .

<sup>[</sup>۱] پرنی ۲۷ ،

<sup>[</sup>٣] عددي ربيع الأولوريع الآخرهدا العام •

قدرها إلا الخواص الذين سلموا من دواعي العناد، أما البشرية عامة التي أنزل القرآن لهذايتها إلى الله عن وكثرتها السكائرة من غير العرب ، فلا بدلها من أن يكون في القرآن السكريم خصائص ذاتية أخرى تقرب الحصائص الأولى المفهم من ناحية ، وتنزم من ناحية أخرى كل ذي عقل يطلب الحق أن يؤمن بالقرآن .

ولو أن أو لئك للستشرقين الذين نظروا في الترآن أو ترجموه كانوا علمين في طلب الحق لما زعموا الناس أن القرآل من هند على وَ إِذْ لَم يكن ليخفي عليهم أن عجارا عاطب فيه مأمور به ، وخطابه وَ الله عالية بجميع صور الحطاب همو أول خصائص القرآن الواضحة التي تنقض ذلك الزعم ، أو على القرآن مور الحطاب للوجه إليم وين صور الحطاب للوجه إليم وين في القرآن .

لكن أصحاب ذلك الرعم من للستشرقين لم يفعلوا ولم يحساولوا وسكنتوا عن تلك الظاهرة الأساسية أو الخاصة القرآنية التي مرسانها أن تلقيم إلى بطلان زعمهم ذلك لو كانوا من أهل الإخلاس في طلب الحق أو

من أهسل الطريقة العلمية في البحث كما يزهمون الماس .

ولوكان خطاب الرسول مبساوات الله وسلامه عليه مقصوراً على آية أو آبتين أو سورة أوسورتين لأمكن ازاعم أن يقول إزما وراء ذلك فيالقرآن هو من عندالنبي لكن الخطاب على تنوع صوره وتمسدد مقاصده منبث في القرآن كله بضمائر الخطاب وأفعال الآمر والنهبى وبالنسداء ولم يناد هليه الصلاة والسلام باسمه ولكن بالنبوة أو الرسالة فا إن تودى بغير ( يا أيها النبي)و(يا أيها الرسول)كافر(يا أيها المزمل) و(يا أيها للدُّر ) وليس فيالقرآن غيرها ــ أتبع النداء بأمريفيد النبوة أو الرسالة كَمَا فِي ﴿ مِّمَ اللَّهِلِ إِلَّا قَلْمِلًا ﴾ ﴿ فَمِ فَأَمْذُرٍ ﴾ . فضمير خطابه صلى الله عليه وسلم في القرآن هو في الواقع ضمير النبوة أو ضمير الرسالة وكدنك ينبغي أن يسمى.

وضمير الذائب بؤيد ضير المخاطب في دلالته ، فإذا ورد مراداً به النبي عَلَيْتُنْ ولو جاء على لسان الكفار كان معمه ما يفيد النموة أو الرسالة إما بالنمس كما في « ومنهم الدين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ، قل أذن خير لكم ، يؤمن بالله

سورة سنًّا أولاها الآية (٤٦) : ﴿ قُلْ إِمَّا

أُعظكم يواحدة ، أَنْ تقوموا لله مثني

وفرادي ثم تتفكروا ، مابصاحبكم من

عذاب شديد » وغامستها الآية ( ٥٠ ):

﴿ قُلُ إِنْ صَالِتَ فَإِنَّمَا أَصَلُ عَلَى نَفْسَى ﴾

وإن اهتديت فبا يوحي إلى ربي، إله

القرأ الآية التي تكررت فيها (قل)و الآيات

التي تصدر ما كاملة، وانظر أثر هافي بمسك،

وموقعها منالآية ومنالآيات عوكيف إنها

ضرورية للنظم واحتباكه . فلو حذفت

لأنفرط النظم والفقد الأساوب إعجاره .

تُم تأمل أُثرها في درء الشبهة عن الآية

التي تخلقها ۽ والآيات التي تصدرتها ۽

وبخاصة تلك الني يرجم ضمير المتسكلم

فيها إلى السي ﷺ كما في آيات سورة سبأ

المدكورة آنفا وكما فبالمموذتين والكافرون

من السور . فاولا تلك الكلمة ذات

الحرفين في تلك الآيات وهذه السور لجاز

ويؤمن للثومنين ۽ ورحمة تلذين آمنوا منكر ؟ (١) « وما عمل إلا رسول قد خلت . من قبله الرسل ، أنا إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن حناة ؛ إن هو إلا مذير لكم بين يدى يضر الله شيئا > (٢) وإما بالفحوى كما في إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجــه الذين كنروا ثانى اثنين إذما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله ممناه (٣) الآية التعيم قريب، . وأكثر أنعال الأمروروداً في القرآن

هو فعل ( قل ) . كلية من حرفين لكن أُثرها في نفس القارئ وفي نقض زعم المستشرقين عجيب . ويكبر أثرها ويعظم حين تتكرر في الآية الواحدة أو تنصدر في آيات متنالية كما تسكررت مثلا أربع مرات في الآية (١٩) من سورة الأنعام: < قل أي شيء أكر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم € الآية ، وخس مرات في الآية ( ١٦ ) من سورة الرعد : « قل من رب السموات والأرض ؟ قبل الله 1 قبل أفتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نقما ولا ضراا، الآية ، وكما تصدرت مثلا في خس آيات متتالية من

لملعد أو مستشرق أن يقول إنها من كلام النبي أدرجت في القرآن ، لكنها تذكرة إِنْ كَانَ بِنَذْكُرِ أَنْ هَذَا القول غير جَائزٍ .

< البقية على سفحة ٥٧٥ €

[١] التوبة ١١ العران ١٤٤ آل عران ١٤٤

[۴] التوجّ - 4

## وراسات فرآنید:

# منطق الرابيم في الإيمسالي للأشتاذ مصطفى الطثير

 د وإذ قال إبراهيم رب أرثى كيف تحيى المولى . قال أو لم تؤمن ﴾

« قال بلي ولكن ليطمأن قلبي »

الآية : ٢٦٠ من سورة البقرة

إبراهم عليه الصلاة والسلام رسول الله وخليله ، كما أنه أبو الانبياء والمرسلين ، خاتم الأبياء والمرسلين من ولد إسماعيل، غير مطمئن القلب . ويعقوب من وله إسحاق وهو رسول ، وكا يسمى يعقوب يسمى إسرائيل ، و إليه ينتهى أنبياء بى إسرائيل ورسلهم .

ومع مكانة إيراهيم وهراقته فيالرسالة والخلة وأبوته للمرسلين نجده في هذه الآبة الكريمة يسأل ربه أن يربه كيف يحبي الصلاة والسلام. الموتى، فيقول له ربه أو لم تؤمن، فيجيبه بقوله بلي آمنت ولكن ليطمأن قلبي .

> وجوابه همذا يشم بأنه غير مطبئن القلب، ومن كان كذتك فكيف يكون

مؤمنا ، وكيف بحبيب ربه بقوله بلي آمنت مم أن أساس الإعان طمأنينة القلب ع فولداه إسماعيل وإسحق رسولان ، وعجل وكيفوصل إلى مرتبة الرسالة والحلة وهو

هذه أسئلة كير يمقل من يقرأ هذه الآية الكرعة ومن يسمعها ، ومن أجل ذاك كان لا بد من الجــواب عليها لثنتني الخواطرالتي تعتمل فيالنفس نحو رسولالله وخليله وأبى الأنبياء والمرسلين هليه

وإذا تأمل القاري أو السامع صورة حؤال إبراهم عليه السلام قربه لم يشك في إعماله بأن الله تمالي محمى الموتى وقت توجيهه لهذا السؤال ، نايته لم يقل أأفت

تحيى الموتى بل قال أرنى كيف تحيى الموتى وهذا يدل هل أنه مؤمن بأنه تعالى يحييهم ولكنه يريد أن يعرف طريقة إحياته لهم وكيفيته ، ف كا أنه يقول عرفنى طريقة إحياتك للموتى ، وهذا كن يقول لمن اخترع آلة لمسع الخبز وهو يعلم أنه عترعها أرنى كيف صنعها ، أى عرفتى الخطوات التى اتبحها في صنعها ، فحدوله هدذا ليس فيه شائبة الشك في أنه صافعها ، بل الغرض منه تعريفه بطريقة صنعها .

ة السؤال بكيف يكون عن كيفية شيء مقرر الوجودعند السائل والسئول جميعا.

قان قبل: لو كان إبراهيم مؤمنا بأنه تمال يحبى الموتى وأنه بريد أن يتعرف طريقته في إحيائهم لما قال له سبحانه: أو لم تؤمن - فالجواب أن المراد بقوله تمالى: ه أو لم تؤمن > أمك آمنت بإحيائي لها وهذا بكيفيك ، فا مك تمنم أنص تعلم أن موقد كفية إحيائها ، فالاستفهام في قوله معرفة كيفية إحيائها ، فالاستفهام في قوله مسلط على النني بعده ، ومني النني وهو مسلط على النني بعده ، ومني النني إثبات ، أي أمك تؤمن فلهاذا تسأل ؟

وقد أجاب إبراهيم ربه بأنه مع كونه آمن بأنه يحيي للوتى له غرض آخر من طلبه منه تمالى أن يريه كيف يحبيها وهو أن يطمئن قلبه .

وقد كنى بطمأ بينة القلب عن العسلم
وللمرفة ، فهو من إطلاق اللازم وإرادة
للزوم ، ولا شك أن العلم بالمجهول يجعل
القلب مطمئنا إلى ما علم بعد أن كان قبل
علمه تواقا إلى للمرفة طالبا لحما غير مطمئن
إلى حالة الجهل التي تلف فؤاده وتكنفه ،
فطالب للمرفة ، يدعوه قلبه إلى أن يتعرف
ما جهل ، لا شكاً بل تعلماً ، ولا يستقر
فؤاده حتى يبلغ ما يريد من للمرفة .

وليس الأمركا تاله للقسرون من أنه سأل ربه ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة علم اليقين المرتبة علم اليقين الشر، فا إن ذلك يفتح باب الشر، فا إنه إذا كان الأبياء لا يكتقون باليقين الباشي عن الدليل المقلى بل يربدونه تابعاً من للشاهدة فا إن فيرهم يكون معذورا إن طلب مثل ما طبوا ، فيرة واضطراب، وهدا ولاشك يفتح باب الشك والمذر لمن لا يجدد للشاهدات باب الشك والمذر لمن لا يجدد للشاهدات التي توصله إلى عين اليقين .

والذي أراء أن إبراهيم طلب أن يعرف ذلك لينتقل عنه إلى الناس عسر الأحيال حتى يكون حجة من الله على خلقه ، إذ لم يكن هو بحاجة إلى معرفته لمسكانته عندالله نبوة وخلة ، فإذا كان الأنبياء لايجوز هقلا أن يختارهم الله إلامن أصحاب البقين الذي لاغاية وراءه، فكيف يكون خليل الدوأبو الأببياء محتاجا إلىعير اليقين ليثت به فؤاده .

للحلق أذقصة إبراهيم هنا تصويرية وتعليمية الناس، إذفرض نفسه فيها غير مطمئن القسلب إلى أحياء الموتى وطلب الدليل الحسى الذي يوصل إلى الطمأ تينسة لغرض هداية الحياري والمتشككين ءكا كان شأنه مع عباد الكواكِ، فقد فرض هسه أمامهم جاهلا بالخالق سبحاته وتعالى ثم جمل يتمرف عليه 3 فلماجن عليه الايل رأى كوكبا قال هذا ربى . فلما أفل قال لا أحبالأفلين، ، وهكذا حتى أبطل صادة الكواكب وقال: ﴿ يَافُومُ إِنَّى بِيءَ مُمَّا تشركون، إنى وجهت وجهى الدنى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المصركين . .

عالم بأنه خالق الأرض والسياء ، ولكمنه أساوب تجاهل العارف لغرش هداية من لا يعرف ، وسنفرد لذلك مقالا إن شاء ابله ثمالي .

ولقد برأ سينا مجل مُتَلِينُةِ جده إبراهيم من الشك بمنا ليس أبلغ منه ، إذ قال على سبيل التواضع ﴿ نحن أحق بالشك من إراهيم ﴾ أي وتحن لم نشك لم براهيم أولى بمدم الشك مثا .

وحسبك دليلا على يقين إبراهيم عليه السلام في شأن إحياء الله للموتى وبعثهم مانقله الله سبحانه وألمالي عنه في قوله ﴿ أَلَّمُ تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ، إذ قال إبراهيم ربى الذي يحيي ويميت غال أنا أحيى وأميت ﴾ الآية ووجوب الإيمان بالبعث قدر مشترك بين جيم الناس فكيف بالأنبياء عايهم الصلاة والسلام أماما قيل مروياعي الحسن وقتادة وغيرها من أن إبراهيم رأى جيفة نصفها في البر تتنازعه السباع ونصفها في البحر تتنازعه الأسماك، فلما رأى تفرقها أحبأن برى انضمامها فسأل ليطائن قلمه برؤية كيفية الجمع كارأى كيفية التفريق فلا كل ذلك حسدت منه وهو عارف بربه ﴿ يمول عليه لآنه لم يرفع إلى الرسول بسند

ضميف أوقوى ، فصلا عن أنه لا يرفع الاشكال الناشى، من أنه طلب ذلك ليطمأن قلبه .

ندم روى هن عمد بن إسحاق بن يساد أن سبب السؤال منازعة المحرود إياه في الإحياء و فقد قال إبراهيم ربى الذي يحيى و عبت قال عرود أنا أحيى وأميت و حجاء ببعض المسجو بين فأيتي بعضهم و سمى هدا الإبقاء إحياء و فتل بعضهم ، فلما قال إبراهيم إن المقو عن السجين لا يكون بعد إحياء ، بل الإحياء هو الذي يكون بعد الموت ، طلب منه عمرود أن بريه كيف يحيى ربه للوتي و توعده بالقتل إن لم يفعل ، فدعا ربه حيندد .

وهدا الذي روى لو صح يكون خير بيان لسبب طلبه من ربه أن يوبه كيف يحيى للوتى ، ويكون معنى قوله «ولكن ليسترنج فؤادى بإخام الله لعدوى النمووذ ونصرى عليه .

### كيفية إحياه الطيور الأربعة :

استجاب الله دعام إبراهيم وعرفه السبيل لتحقيق ما دعا ، وذلك في قوله تصالى حكاية لأمره له «قال فخذ أربعة من الطير

فعرهن إليك (١) ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حسكيم » .

وكات هده الطيور الأردمة من أنواع متمددة ، إذ كانت الدبك والطاووس والحام والغراب كما ذكره ابن اسحاق هن بمض أهل العلم ، وهو المروى عن مجاهد وعظاء بن يسار وابن زيد ، وكذا هن ابن عباس فيا عدا الرابع فإنه الكركى فيا روى عنه .

فأحد إراهيم هذه الطيور وذبحها ثم فطمها فعلماً مبغيرة وخلط لحومها وريشها وعظامها ودمها . بعضها ببعض ، ثم جعل على كل جبل جزءاً مر هذه منه على هذه ووقف على مكان يشرف منه على هذه الأجزاء ، ثم أمسك رموس الطير في يده ثم قال : ثمالين بإذن الله ، فتطايرت تلك الأجزاء وتجمع لحم كل طائر على جبل إلى الأجزاء وتجمع لحم كل طائر على جبل إلى وريشه حتى التأمت كاكانت أولا وبقيت بلا رموس ، ثم كرر النداء فجاءته سعيا واحد بغير رأسه تباعد ، وإذا أشار إلى واحد بغير رأسه تباعد ، وإذا أشار إليه واحد بغير رأسه تباعد ، وإذا أشار إليه

برآسه قرب حتى لتي كل طائر رأسه وطارت بارذن الله تبارك وتعالى .

ولم يذكر في الآية أثب إبراهيم ثمذ ما أمره به ربه وأنه قد ترتب على التنفيذ آثاره الإيذان بأن امتثال إراهيم لأس ربه وترتب الآثار على ذلك ليس محاجة إلى بيان ، فكل منهما قد حصل فعلا.

سبحانك اللهم . خلقتنا من تراب تم

من أطفة ، وجعلتنا في أحسن تقويم ، ووعدتنـــــا على ألــنة المرسلين بالبعث للحساب والجزاء عدلا وقضلاء بذلك آمنا وبقاربنا صدقنا ، فن قدر على الإبداع قهو قادر على الإعادة ۽ تعاليت يا ربنــا فأنت العزيز الحكيم مك

الآية ولم يقل (قل يا أهل السكتاب).

والخماب الموجه إلى الرسول في القرآن

القائية التي تثبت لكل ذي عقل أن

القرآن ليس من عند الرسول وسترى إن

شاء الله خصائص أخسر تثبت بوضوح

أنه من عبد الله يك

مصطفى تحدافديدىالطير

#### ( بقية المنشور على صفحة ٧٠٠ )

فلوكانت تلك الآيات وتلك السور وأمثالها ألا نسد إلا الله ولا بشرك مه شيئــــــاً ﴾ من عند أحد من الناس لأسقطت كلة (قل) عبد التبليغ كاجرى عليه الناس في أداء الرسائل ، حتى إن الرسول صاوات كله والتحدث عنه عليه الول الخصائس الله وسلامه عليه لم يذكرها في كتابيه إلى هرقل(١١) والمقوفس لما صمنهما الآية(٩٤) من سورة آل عمران فقال: ( ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء ييننا وبينكر

بحد أحمداللمرافط

[1] البغارى: أوائل باب كيف بدءالوحي جزءأول

# فضِ الشِهادة والشِهداء في بيل متد

روى الإمامات البخارى ومسلم في صحيحيهما بسندها عن أنس بن مائك \_ رضى الله عنه - واللفظ البخارى عن النبي منظيمة قال :

« ما أحد يدخل الجمة بحب أن يرحم إلى الدنياء وله ما على الأرض مسن شىء إلا الشهيد ، يتمنى أن يرجم إلى الدنيا فيقتل عشر صرات لما يرى من الكرامة ، وروياه أيضا بالفظ آخر — عن أنى هن النبي وي الله قال :

وما من عبد يموت له عند الله خير ،
يسره أن يرجع إلى الدنيا وأذ له الدنيا
وما فيها ، إلا الشهيد لما يرى من فضل
الشهادة ، فاينه يسره أن يرجع إلى الدنيا
فيقتل مرة أخرى » وهذا لفظ البحارى.
 « تخرج الحديث »

روى الأول الإمام البخاري في كـتاب الجهادـ باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا

وروى الثانى فى كتاب الجهاد باب الحور العين وصفتين .

ورواها مسلم فى كتاب الإمارة ــ باب فضل الشهادة فى سبيل الله :

﴿ الشرح والبيان ﴾

د أنس بن مائك » بن النفر الأنصاري عادم الذي ويالية ذلك أنه لما قدم المدينة عرضته أمه عليه أن يكون خادما له فقبل وقد حدم الذي ويالية الرفق قال أنس: د خدمت به رفيقا غابة الرفق قال أنس: د خدمت الذي ويالية عشر سنين فاقال لم لشيء فملته: د لم فعلته » ؟ ولا لشيء تركته: د لم لم تقمله » ؟ وكان رضي الله عنه – فعم الحادم وأرسله رسول الله في حاجة أخرى فأبطأ وأرسله رسول الله في حاجة أخرى فأبطأ عنها ، فلما حضر سألته عن سبب إبطأته فقال لها: كنت في حاجة رسول الله ،

لا تخبر أحد بسر رسول الله و النشر و الله و كان يقول أرجو الرابسة و الاستجاب الله و ال

وهو من للكثرين في الرواية نقل عن النبي ﷺ الكثير من الأحاديث ، وعن غيره من الصحابة ، وروى عنه الكثيرون من التابمين ، ورواياته في الصحيحين وفي غيرها من كتب الأحاديث والمتن والسانيد فبعصبه شرة أن يكون جم إلى شرف الصحبة ، والخدمة شرف الرواية ، وحفظ حديث رسول مِتَطَالِقُون ، وهي منزلة تتطاول إليها الأهناق ، وتتقطع دونها الأماني ۽ قرضي الله عنه وأرضاه ﴿ مَا أَحِدُ يدخل الجنة ، ما : نافية عمني ليس أي ليس أحد ، وأحد : مكرة في سياق النني فتم كل واحد يدحلها ، وهو يدل على عظم الكرامة ، وجزيل الثواب الذي أُعدُه الله في الآخرة الشهداء ، والجنة : هي دار النميم للقيم التي أعدها الله لماده

المؤمنين العاملين الصالحين ، وهو نحو قوله في الرواية الثانية : ﴿ مَا مِنْ صَدَّ بَعُوتُ لُهُ عَنْدُ الله خَبْرِ ﴾ وللراد باغير التواب الذي يلقاه في دار الكرامة وللمني ليس صد يموت ، له عند الله ثواب وكرامة ، فيملة : يموت ، وجملة : له عند الله خير ، صفتان للفيظ هدد.

عب أن يرجع إلى الدنيا ، وله ماعل
 الأرض من شيء إلا الشهيد » .

في الرواية الآخرى للذكورة: وأن له الدنيا وما فيها ، والروايتان بمعنى ، وجملة بحب هي خبر ما ، وكذبك جملة يسره ، في الرواية الآخرى ، وقوله: « وأن له الدنيا وما فيها » روى بفتح الهمزة من « أن » على أنه معطوف على « أن يرجع » أي يسره الرجوع إلى الدنيا ، وكون الدنيا وما فيها مماوكة له ، ويجوز أن تكسر الممزة على أن تكون جمة حالية .

د إلا التهيد » يجوزفيه الرفع والنصب الرفع على البدلية من د أحد » والنصب على الاستثناء والراجع الرفع ، وللراد بالشهيد هنا شهيد للمركة الذي قتل وهو يجاهد في سبيل الله منافحا عرف دينه ،

وأهله ، وعرضه ، ووطنه ، وهو أعلى أنواع الشهداء .

وقد اختلف لم سمى الشهيد شهيداً ؟ على أقوال كثيرة منها :

أنه شهد له بالإيمان وخاعة الخير بظاهر حاله لأن عليه شهيداً وهو همه ، وقبل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة ، وقبل : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيتلقون روحه ، وقبل لأنه يشاهد هند خروج روحه ما أعده الله له مى الكرامة.

د لما يرى من الكرامة > وق الرواية الأخرى د لما يرى من فضل الشهادة > . اللام التعليل فهى بالكسر أى أن ما يراه الشهيد من الكرامة عند الله > وما أحسده الله الشهداء يجمله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله مراراً . وهسذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله ، وليس في أهمال البر ما تبذل فيه النفس التي هي أهز شيء على الإنسان غير الجهاد ، فلا عجب إذا كان الله سبحانه أعظم كيه التواب .

وقد ورد في فضل الشهادة آيات كثيرة فن ذلك قوله سنحانه : ﴿ إِنَّ اللهُ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم

الجُنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوف يعده مر الله عاستبشروا ببيمكم الذي بايمتم به وذلك هو الفوز العظيم ، (۱) ، وقال سبحاله : « ولا تحسين الذين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رجم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يمزنون ، (۱) .

وهى حياة برزخية روحية تنبتع فيها الروح بمعناً نواع الملذات الحسية وللمنوية عن طريق حلولها في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة ، وهذه الحياة فوق الحياة الدنيوية ، لأن حياة الدنيا لا تسلم غالباً من الآفات والآلام ، وأنواع اللاه ، ودون الحياة الأخروية التي تحل فيها أرواحهم في أجسامهم الحقيقية مع كال تحتمهم باللذائذ الحسية وللمنوية ، وليس حلول أرواح النهداء في حواصل هذه الطيور عن طريق تناسخ الأرواح ، كلا ، وإنما عن طريق تناسخ الأرواح ، كلا ، وإنما هذه الطيور وسية لتمتمها ينميم الجنة من طريق الطيور وسية لتمتمها ينميم الجنة من

<sup>[</sup>١] التوبة ١١١٠.

<sup>14- 1924</sup> SIF JT[4]

يوم مفارقة أرواحهم لابدانهم ، وهذه كرامة خمر الله بها الشهداء ، كما أن جعلها في جوف طير خضر حسان ليس سحنا لها كا زهم البعض وإنماه وصيالة لحا ، ومبالغة في كرامها لتطلع عز ماق الجنة مرالمحاسن والنم، والناظر التي تسمو عن الوصف. وتسد روى الإمام مسلم في صحيحه ما يفسر لنا هذه الحياة، ومأيبين كرامة الشهداء عند ربهم فني الصحيح عن ان مسمود قال : ﴿ وَسَمَّلَ رَسُولُ اللَّهُ مَيْكَالِيُّهُ عن هذه الآية ــ 3 ولا تحسبن الذين قتارا في سبيل الله أمراتا بل أحياء . . . ، فقال: 3 أرواحهم في جوف طيور خضر ۽ لهــا قاديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع الله عليهم اطلاعة فقال : هل تشهون شيئًا ؟ فقالوا : أي شيء نشهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يارب تريد أن ترد أرواحنا فأحسادنا حتى اقتل فسبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ¢ .

وى مسند الإمام أحمد نحو حديث مسلم وفى آخره « فلما وجدوا طيب ماً كلهم ،

ومشربهم ۽ ومقيلهم ۽ قالوا من ببلغ هنا إخواننا أنا أحياء في الجنة ترزق لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عن الحرب فقال سبحانه « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء هند رجهم يرزقون ٢ وقد كان رُول هذه الآية بمد ما أزل بالمماين من استشهاد الكثيرين فى غزوة أحد ، وفي سرية القراء ، فسكان فيها تصبيرا وتسلية ثلنى وللمؤمنين وروى بن ماجه في سنته بسنده هن أبي هريرة قال : ذكر الشهيد عند السي عليه فقال : ﴿ لَا تَجِفَ الْأَرْضَ مِنْ دَمُ الشَّمِيدُ حتى تبتدره<sup>(١)</sup> زوجاته من الحور العين **وفي** يدكل واحدة منها حلة خبر من الدنيا ومافيها > وقدورد فيوصف هؤلاء الحور المين في الصحيح ﴿ ولو أنَّ اصرأة من أهل الجنــة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاعت ما بيهما ، ولملائه ريحاً » رواه البخاري وكذئك ورد في وصفهن : ﴿ أَنَّهُ يَرَى خُ ساقهن من وراء لحمين وعظمين ، فهن كالبــاور بل أصنى ، إلى غير ذلك من الأحاديث والآثار .

فلا تمجي وقد حبب الإسلام في الشهادة

هذا التحبيب ، ورغب فيها غابة الترغيب أن أحب المسلمون الشهادة في سبيل الله ، وأن حرصهم وأن حرصهم عنى الحياة فني سرية القراء أرسل المسلمون حرام بن ملحان بكتاب رسول الله ويتاليخ في عامر بن الطفيل ، فلما أتاه لم ينظر في الكتاب ، وأوعز إلى رجل ، فأنفذه بالرع من خلفه ، فقال حرام ، فزت ورب بالكمية ؛ ! ! وقد عب قاتله وهو جبار ابن سلمى من مقالته ، فقال : ما معنى طوله فزت ؟ قانوا : يمنى بالجنة ، فقال : ما معنى صدق وكانت هذه القصة من أسباب إسلام حبار فيها بعد تأثرا بما سمع .

وفى غــزوة مؤته لما التنى السلمون ، وم ثلاثة آلاف ، بالروم ومن ممهم ، وهم ماثنا ألف ، قالوا ، تكتب لرســول الله تخبره بعدد عدو ما فإما أن عدنا مالرجال ،

وإما أت بأمرةا بأمره فنمضى له ، فقام عبد الله بن رواحة فقال : يا قوم والله إن التي تسكرهون التي خرجتم تطلبون يعنى الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ولا قوة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا ، فإ عاهى إحدى الحسنيين : إما علهور ، وإما شهادة فتشجع الناس وقالوا : صدق ابن رواحة ، إلى فير مكن الله للمسلمين في الأرض ، وأذل لهم مكن الله للمسلمين في الأرض ، وأذل لهم جباد الأكامرة والقياصرة ، وصاروا سادة الدنيا أحقابا من الزمان .

فيل يعيد التاريخ نفسه ؟ وهمل يعيد المسلمون سيرتهم الأولى، وهي حب الجهاد والاستشهاد ؟ ذلك ما توجو في حاضراً ويومنا وما ذلك على الله بعزيز ،

#### تصــوبب

جاء في صفحة ٥٣٧ من الجزء السابع في السطر العشرين: ﴿ يَوْخَذُ بَدَمْتُهُمْ أَدْنَاهُ ﴾ وصحتها: ﴿ يَوْخَذُ بَذْمَةَ أَدْنَاهُ ﴾ .

# اجتها والرسب ولي

لسكل عصر أساوبه ومنحاه، وطريقته المفية في معالجة البحوث، وعرض الآراء كا أن لكل موقف وضعه الخاص في تلوين الحديث واتجاهه الوجهة المناسبة المفيدة، وهذا ما ينبغي أن يراهيه أولو العلم ممن يشافهون الجمهور باحثين دارسين كتاباً كانوا أو مذيمين إ وإذا كان الأقدمون من علماء البلاغة يجملون مطابقة الكلام لمقتفى علماء البلاغة يجملون مطابقة الكلام لمقتفى ما نص عليه هيؤلاء الأقدمون لا يزال ما نص عليه هيؤلاء الأقدمون لا يزال في معيار البقد الحديث شيئاً هاماً له اعتباره في معيار البقد الحديث شيئاً هاماً له اعتباره من الجهود العلمية إلى الضياع من

كنت أستمع ذات صباح إلى حديث إذاعى لعالم فاضل من كارعاء ثنا المتخصصين يتحدث عن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فى أمور الناس ، فراعنى أن أجد الرجل الكبير يخاطب الجهور المستمع فى شتى جنبات الأرض بماقال علماء الأصول فى كتبهم القسدية ، فهو يعرض الآراء

المتقابلة بأدلتها المسدونة دون ترجيح أو موازنة ثم يترك السامع غير المتخصص بعد ذلك وقد حار فيما سمع لا يدرى أين يستقر قلحكل رأى دليله ، ولحكل وجهة ما يعضدها ، ولكن للرقأ الذي كان يجب أَذْ تَأْوَى إليه السفينة المضطربة في مياه المحيط ظل بمدانهاء الحديث من الراكبين عِكَانَ بِمِيدِ ؛ لقد ذكر الأستاذ المذيع ما خلاسته أن الإجماع قـــد المقد على جواز الاجتهاد تترسول فيما يتماق بأمور الدنيا ، أما اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة مذاهب: فقريق يذهب إلى أنه عليه السلام ليس له الأجتهاد القدرته على النص بنزول الوحى فقد قال الله تمالى ﴿ وَمَا يُنْطُقُ عن الهوى إن هــو إلا وحي يوحي ٤ د النجم آية ٢٤٤٣ .

كما أنه وَ الله كله إذا سئل في بعض الأمر ينتظر الوحى ويقول ما أنزل على في هذا شيء وذلك يدل على أنه لا يجتهد

أما الغربق الثانى: عقد ذهب إلى جوار الاجتهاد النبوى لأن الله عز وجل يقول: 

« فاعتدوا يا أولى الأبصار » وإذا لم يكن على وكن الله عن أولى الأبصار فن يكون؟ ولأن الله عز وجل قال: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » النساء آية ٨٣.

أما المذهب الثالث: فقد ذهب أصحابه إلى التوقف عن الحكم في هدنده المسألة وكأنها من الأمور المهمة التي تفتتك فيها المسالك إوهكذا التهي الحديث دون أن يصل السامع إلى شيء ولكنه فوجي بأسماء ابن حزم والزركشي والغزالي وفي رأيي أن انتهاج هذا السبيل في ألجال وفي رأيي أن انتهاج هذا السبيل في المحلية المديعة الإيضفي إلى نفع ما قليل أوكثير،

نحن نمرف أن ترائنا العلمي محتشه متدافع ، وأكثر مسائله في ركامها للتراحم الاتخلو من اختلاف في الحسكم أو التوجيه فإذا كان همنا أن نعرض الأقوال المتمارضة دون ترجيح حي ، فنحن لم تزد على النقل السطحي في شيء ، وسبيل الباحث في هدا

الركام المتعارض للتزاحم أن بسين حقيقة وضعه العلمي ، قا ذا كان أستاذاً جامعياً يدرس للمتخصصين فعليه أن يعني بأوجه النظر المختلفة للمسألة الواحدة ترجيحاً وتشريحاً ، كما عليه أن يبسط مع كل رأى أدلته النقلية والعقلية مبيناً موآضع القوة والضمف، ثم عليه بمد ذلك أن يطمأن إلى رأى خاص يبسطه مشفوعا بمنا محلك من البرهان حتى يصل بتلاميذه إلى نتيجة واضعة إن لم تصادف موضع الإجماع، فقد أحسن سبيل النظر العقلي والاستدلال مع تلامية. ، أما المتحدث في إذاعــة أو الكاتب في محة ، فعليه إزاء الأقوال للتمارضة .. أن يختار رأياً واضحاً عيل إليه ويذهب إلى ترجيحه بديداً عن اشطراب النصوس، ولجاج الأسماء! ليخرج القارى" أو السامع ببعض ما يفيد ! -

هذا بعض ما جال بخاطری حین تأملت ما سحمت من حدیث الإفاعی ، وقد سألت نفسی ماذا كنت تقول لو عن لك أن تتعدث عن اجتهاد الرسول في مثل موقف الاستاذ للذيم أو في مقال محدود لطالع به القارى، غير للتخمص ، وهو

سؤال تنحم الإجابة عليه ، وإذا كنت بعد قراءة كثيرة في للراحع الأصياة لهذا الموضوع قد اطمأ ننت إلى الرأى القائل باجتهاد الرسول فلن أحاول في هذا المجال المنيق أن أتعداه إلى غيره ، وسبيلي الآن أن أوضحه قدر ما أستطيع فأقول :

لا نجد نبياً من الأنبياء دو نت سيرة بإحامة وشمول كا دو نت سيرة على عِنْ الله النبوية فيم معتهر يتناقله الخلف عن السلف ، وكلها تنطق بقيادته الحازمة ، وآرائه السديدة وأقواله السائبة في ممترك النوارل والأحداث وقد قال الله عز وجل مخاطبا إياه : « وأثر لنا إليك الذكر لتبين الناس مائز ل إليهم > النحل آية (٤٤) .

ولا شك أن الذي يتولى تبيين القرآن وتفسيره يصدر عن اجتهاد عقلى في كشف الفامش وإزالة المهم ، ولا يقتصر ذلك على الألفاظ القرآنية بمدلولها اللغوى وحده بل لابد من توضيح للفكرة وتوجيه للرأى يرتسكزان على النظر الناقب والمقل البصير ؛ ومن ورائها التطبيق الصادق على مسائل الحياة وهسانا موضع الاجتهاد ومثواه ، وإذا كان الله عزوجل قد دعاعباده

المؤمنين إلى النظر المقلى والتأمل الفكرى حين قال: « فاعتبروا باأولى الأبصار» فإن أولاهم بالاعتبار رسول يحمل اواء الشريمة ويدعو لدين الله راسمنا منهجه وعبراه ..

وقد كان رسول الله يتجه إلى الوحى
فيا يمرض عليه من الأحكام والخصومات
فإذا أوحى إليه بشىء حسكم به كما يدل
على ذلك قول الله: «ويسألونك عن الحيض
قل هو أذى فاعترفوا النساء فى المحيض البقرة آية (٢٢٢) « يسألونك عن الحر
والميسر قل فيها إثم كبر ومنافع للنساس
وإثمها أكر من نفصها، البقرة آية (٢١٩)

د يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه قل قتال فيه حكبير وصد عن سبيل الله وكفر به البقرة آية (٢٩٧) ديستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة النساء آية (١٧٦) هذا فيا سحر به الله من الاحامة عا ذا

هذه فيها يوحى به الله من الإجابة ، فإذا لم يأت الوحى بشىء قال الرسول باحتهاده، فإذا أصاب أقره الله ، وإذ أخطأ جاء الوحى بالصواب ..

كان الرسول يجتهد في أمور الدنيا وفي أمور الدين، واجتهاده في أصنور الدنيا يرجم إلى رأبه الشخصي وقد يعدل عنه

هذا بعض اجتهاده في أمور الدنيا ، أما أمثلة اجتهاده في أمور الدين فكثيرة ، فقد روى البخارى عن ابن هباس «أزامرأة من جهيمة حادت النبي والمنتقل فقالت إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى مانت أفاحج عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟

اقضوا حق الله فدين الله أحق بالوفاء. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وللمستنز قال: إن الله حرم مكة

فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإعا أحلت لى ساعة من أبار لا يختلى خسلاها ولا يعقد شجرها ، ولا ينفر صيدها، ولا تنقط لقطانها إلا لعرف فقال العباس : يارسول أنه إلا الأذخر لصاغتنا وقدورا فقال صلى الشعليه وسلم : إلاالأذخر استقار الوحى .

وروی مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: (علمت أنى أتفاكم وأصدقتكم وأبركم ولولا هــديى لحلات كما تحاون ، ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الحدي ) .

وفى الآثر أن رسول الله وَ قَالَ اللهِ اللهُ الل

والمثال الأول: يقيس به الرسول أداء الحج على الدين، ليفتح باب القياس أمام المشرعين إذا اتحدت الملة وظهر تعلق المناط. والمثال الثانى: يدل على أن إجابة الرسول السباس كانت فور اجتهاده الشخصى دون

أَنْ يَأْتِي عِا الوحي ،

أماللتال الثالث والرابع: فيدلان على الذ الرسول كان دائم التفكير فيا يصدر من حكم ، وأن قوله لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الحسدى ليدل على المراجعة الدقيقة التي يقوم بها الرسول راصدا أقواله وأفعاله غير منهيب الرجوع عنها إذا ظهر له الحق في غسيرها ، كا أن إشارته بزيارة القبور بعد نهيه هنها تعطى الحريصة على الاطمئنان المستقر إلى موضع الصحة في الحريصة على الاطمئنان المستقر إلى موضع الصحة في الحريمة

وهذا ما بجب أن يقتدى به متصدو الإفتاء وصدق الله هز وجل حين قال الافتاء وصدق الله هز وجل حين قال القد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكرالله فيا سبق إن الرسول الأعظم كان يصيب فيا سبق إن الرسول الأعظم كان يصيب نزل الوحى بالصواب، وإذا كان في بعض ما تقدم ما يشير إلى أمثلة صوابه فإننا نمقد ذلك بأمثلة شافية لما تداركه الوحى من أحكامه، ليعلم الناس أن دين الله حق من أحكامه، ليعلم الناس أن دين الله حق الأمين ما كان ليعنى عن المسلمين ما مجهر به الأمين ما كان ليعنى عن المسلمين ما مجهر به

الوحى من تخطئته ؛ ليمطى المثل الصادق في الرجوع إلى الحق دون عناد .

١ - لقد استشار النبي عَيْلِينَ أَمَمانِهِ في سبعين من أسرى بدر فمهم من أشار بالعفو المطلق ومبهم منأشار بالقتل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح إلى أَخَذَ الفدية ليتوسط بين الرأبين ، وقد كان الوحى بعد غير ذلك إذ أزل قول الله عز وحل : « ما كان لنبي أن يكو**ن ل** أسرى حتى يشخن فيالأرض تريدون عرض الدنياواله يريدالآخرة واله عزيز حمكيم نولا كتاب من الله سبق لمسكم فيها أخذتم عذاب عظيم > الأشال آية ( ١٧ ، ١٧ ) . ٢ .. روى النجاري عن ابن عمر أنه قال: لما تو في عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عدالله إلى رسول الله ﷺ فسأله أن يمطيه قميصه بكفن فيه أباء فأعطاء ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام رسول ﷺ ليصلى عليه فقام عمر فأخــذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال تصلى عايه بإرسول الله وقد مهاك ربك ، فقال والله إعا خير في الله فقال : ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر للم سبعين مرة علن ينفر الله للم التوبة آية ( ٨٠) وسأزيده على السمين فقال عمر : إنه منافق ، قال ; فصل عايمه

رسول الله فنزل قوله تمالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، التو بة آية ( ٨٤).

٣ — أذن رسول الله وَ الله عَلَيْتِهُ لمن اعتذر إليه من المنافقين أن يتخلفوا عن الحسوب وقد كانوا كاذبين فيا ساقوه من أعدار زائعة ، إذ أنهم في صميم نفوسهم يكرهون أن يعدنوا جهدا ما في فصرة الإسلام فلم يشأ الرسول أن يجبرهم على القدهاب إلى معركة لانتقدم نفوسهم حماسة إلى ميدانها هذا ما ارتآ مرسول الله ولكن الوحى عاتبه في ذلك إذ نزل قول الله عز وجل : هذا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين سدفوا وتعلم الكاذبين عمات التوبة آية (٤٣).

٤ — تمرض عبد الله بن أم مكتوم إلى سؤال رسول الله وهو ينافش العلية من قريص أمر الإسلام فأشاح عنه الرسول حتى يفرغ من أمره مع القوم لعل الحق يشرى في نفوسهم فيلينوا بعد كفران، ولحكن الوحى قد خالف فذلك فنزل قول الله: د عبس وتولى ، أن جامه الأحمى ، وما يدريك لعله يزكى ، أو يذكر فتنفعه الله كرى ، أمامن استغنى فأنت له تعمدى ،

وماعلیك ألا یزكی ، وأما منجادك یسمی وهویخشی فأست عنه تلهی . كلا إنها مذكرة عبس آیة (۱-۱۱) .

اتلك أمثلة أربعة لمبا خالف فيه الوحى اجتهاد الرسول ، وحين نشير إليها في هذا للسوضوع ء تلفت النظر إلى موضع الحكة من التصحيح الرباني، إذ أن ما اهتدى إليه عليه السلام من الرأى يظهرالنظرة الأولىصوابا يهدى إليه العقل إذ قدرت بعض مناسباته للعتبرة ولكن الله عز وجــل يعلم أن الرسول بشرقه تفوته بمش أوجه النظر الخافية مع سموه المقلى بالقياس إلى أبناء جنسه ، فإذا نزل الوحى بتصحيح بمض آرائه فن ذلك يدهو كل مجمّهد من رجال التشريع إلى التدقيق البالغ ءوالاستقراءالتام والاستنباطالناقد قبل أَدْيَصِدِ الرأَى فَحَكَهُ ، لأَذَالرَسُولُ وهو الرسول قد احتاجت بمض أحكامه إلى للراجمة فكيف بتابعيه ! هــــذا هو موضع الحكة من التصحيح الرباني ، على أن الجبتهد بمد ذلك مكافأ مأجور أخطأ أم أصاب ،إذ يذل الجهد في استنباط الرأى ولم يدخر وسعا في البحث والتدقيق &

د : گر رجب البومی

# العيال كا أفهام

من النيالي الناعمة والأيام الحالمة ليسلة الميد ويوم العيد ، والعيد يوم من الرمن المتكرر العائد، في حياة فرد أو حياة أمة أوحياة البشرية ، ينميض عليه وجدان الفرد أو الأمة أو البشرية بالمعاني الكبيرة في هذا الوجدان ۽ قلا يسمي يوم الجمــة أو السبت ... وإما يلقب بالميد: العيد الذي عاد من يعيد يعيد ... من أهمق الذكريات الرامسخة في حياة القلب ، حياة الأمال والأحـــلام ، يهبط على الناس كما تهبط الرحمة ، فتنزوى الحيساة العابسة كلها في جانب منها ، لا تراه الأعين منا ، لتنتشر الحياة كلها في جميع الشعاب بجميل الإهاب ، فتملأ الأعين والقاوب بسحر ساحر وشعر شاعر ۽ فارذا هي طير طليق من سجنه ، يحلق سعيداً شادياً ، ناسيا في الصورة المائدة للـأتجة ۽ قلق النفس بوخذ الحياة ، واضطراب الفكر بزحمة للطالب ، في وجهه المتألق ابتسامة صفح ، وفى كفه الكريمة بسطة بذل ،

ولساله شهدة يشتني بها ، يدور كما يدور

قرص النغم ، سجل عليه أغرودة لا تمل ،

هى لحن الميد ودعاء القلب السعيد: كل عام وأنتم بخير ١٠٠ رجاء المؤمن للمؤمن ٤ ودعاء الحبيب للحبيب ١٠٠

الدى الحواريون من قبل ، المسيح عيسى بن صريم رسول الله ، ليسأل وبه مائدة السياد، يأكلون منها وتطمئر قلوبهم، وتكون معجزة بها يصدقون وعليها يشهدون د قال عيسى بن صريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السياء، تكون لنا عيداً الأولنا وآخرنا وآية منك ، وارزقنا وأنت خير الرازقين » .

ودها، الرسول البرى، يصور المعنى الكبير والسر، الذي يصحب الاسم الأغر ليسجله على الدهر، ويحدده مع السنين ، فيكون موعد خير، وموسم بر، وعودة سمادة ، لأنه مولد حدث خطير في تاريخ دعوة وكيان أمة ، كلا عاد من جديد عاد بسر الربيع على الكون ، ندرك في كل بسر الربيع على الكون ، ندرك في كل ورقة تخفق ، وفي كل يود يتأود ، وكل زهرة عيس، وفي كل يون يزهو ، أو نسيم يفوح ، أو يلبل يشدو ... وق بنانه تعمل وتأسو لتبنى ما تهدم من أن بنانه تعمل وتأسو لتبنى ما تهدم من

طاقات الجال والجلال، ويكون حاودهذه المائى بتجديدها القاوب ، كغلود الجال في الكون بما يسحر الربيع ويقوق . والعيد في الإسلام أجل وأتم ، لأن حكة الله التي جملت علااً خاتم الرسل ، افتضت أن يكون عيد، في أمته خاتم الأعياد فعيد للمائدة عيد الذكرى المجردة ، وعيد القطر أو الأضمى يظل إلى آخر الدهرالمؤمن مقترنا بسببه اللازم اقترن النتيجة ، كا يقترن الربيع عاماً بالسامل القمال ، من المتدارة الشمس وتغير الحواء وتفتع السام المناسم في الأرض وما هو منها ، ليجد المنصر المجدد قابلا والعامل القمال منهملا .

فعيد الفطرأول ما كان في الإسلام كان فرحة السلم بانتصاره على شهوات نفسه وصراع شيطانه ، الذي يجري منه عجرى الدم ، شهراً كاملا ليه ونهاره ، قيامابالليل وصياما في النهار ، يعنيق عجاريه ويسد طرقه بالجوع والعطش ، وهذا هو الجهاد عيداً ، يحس فيه القلب بالفيطة ، ويشكر على النمية ، ويستجم من السلاح ، ويتمتع على النمية ، ويستجم من السلاح ، ويتمتع بالخلال المباح ، بهني و بالنصر من جاهد في صقه فكان معه كالبنيان المرصوس ، فيتمان الأرواح وتسعد بالأفراح في لية فيتمان الأرواح وتسعد بالأفراح في لية

تبدأبالقطرا تخاتم ، ويوم يولد مولاه ومعه صلاة لاكالصاوات . صلاة لها طعم ولون وريح، تنفر دبسياتها كما انفر ديومها بسياته ١٠٠٠ وشهر الجهاد في الإسلام شهر سعيــــد مبصر فهو 3 شهر رمضان الذي أترل فيه القرآن هدى قناس وبينات من الحدى والفرقان ، وفيه ﴿ لبلةِ القدرخيرِ مَنْ أَلْفُ شهر » لأنها أخس لياليه بالمجزة للمجزة إنا أَرْئناه في ليلة القدر » فالشهر يمود والليلة تعود . لأنها زمن يتجدد بأسحسائه فتعطيه العقيدة ما تحت الأسحاء منحقيقة أوما للربيع من تجديدو تشييد، وأما القرآن فهو موجود. في صعود. إلى آخر الوحود، لأنه الحبل للمصود بين الماءد والمبود 100 أُليس بقول الحق جل جلاله : ﴿ إِنَّا نَحُنَّ نزلنا الله كر وإنا له لحافظون » .

أربمة عشر قراً من الزمان أم تنل حركة حرف أو سكونه ترى كم فى همر الديا من أربعة عشر . ؟ وإذا كان أليس البرهان أقوى من الزمان . . ؟

فالمؤمنون بعيد الفطر ليسوا في ذكرى تطوف ، وإنما هم مع القرآن وسيام رمضان كاكان معهما الإمام والصحابة .. جندعامل في الليدان ليحرر الإعان في الأمان من وثبات الشيطان ، وليس كذه يه عيد المائدة . . . ؟

م هنائك ما هو قوق ذلك : 3 للصائم فرحتان : فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ، بدخول الجنة . .

الجنة ما الجنة : دار الآب الهابط والأم الفقية . 1 وطن الروح النازح والفريب الحناف . 1

أى فرحة نشوى وعيد باسم حين ننادى: د ادخلوها يسلام ذلك يوم الحلود ، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » .

إعلاء لمعنى العيد وفرحة العيد أن يجعلك سعيداً بانواقع وحالما بالغيب ، فتعيش بين سعادتين من عاجلك وآجلك ، وقدادة الأحلام أكل متعة ؛ لأنها الروح الباق ، الساكن بيته الفائى .

إنها أحلام بالوعد الحق والجزاء الحق ، فهو عليه السلام « وما يسطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحي » .

وهنائقيد الخطور نمودإلى التاريخ، ووثائق التاريخ هي السنة ، فلمربط قلوبنا بالسنة ، نستجل منها معالم يجب أن تعلم .

عن أنس رضى الله عنه قال: اقدم رسول الله وقط الله والله والل

لنعرف أن مناط التفضيل جنى المجرة ،
والمجرة تجنى من شجرة حية ، فيوما
الجاهلية لعب تجرد من الهدف ، وخلا
عن السبب ، فلا شحرة ولا تحرة ، وإغا
هو عبث من عبث الفارفين ، أما الميدان
المسلمان فعل شجرتى الجهاد بسقا وبعاجل
الجزاء وبشرى الجنة أتحرا ، فهما أكيدا

والإبدال إبطال ، يبطل بمفهومه على السلمين لعب بلا هدف ، وينهض بمفهومه العب الحادف إلى تكوين البطولات وشحد المزائم وتقويم القوى ، لتصبح بالية رافعة ، سابقة غالبة .

ثم المسلاق،

عن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر فى الفطر و الأضى فى الأولى سمع تكبيرات وفى الثانية خس تكبيرات » .

أليس في همذه التكبيرات الرائدة تكبير الشكر ، وتقرير النصر ، وإنكار المجعد ، وإقرار بالمبودية ،

إنها إصلان لفرحة حزب الله الأكبر يظل دويها مسموط فى نفسه فى جهره وهممه ، وجلالها مرسوما فى قلبه لأنه تقديس لجملال ربه ، وهى تأكيدكل

التأكيد لهتاق الهاتفين من المؤذنين والمصلين عيذكرهم في مطلع يومهم ع يوم فرحهم ولهوهم ، أن يجملوا أمام قلوبهم في كل بحم ، وإمام أرواحهم في كل مذهب : الله أكبر الله أكبر الله أكبر .

نشيد العلم الإلهى الذي يجمع في إسناد كلة إلى كلة ، إسناد إخسلاس إلى قلب ، و يضم لفظ إلى تفظ ضم ، عابد إلى معبود ، « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » .

إنها صلاة تستكثر من هذا النفيد ، ويستكثر منه قبلها ، وبعدها في الخطبتين اللاحقتين بشرح التكافل بين للومنين ، في صدقة الفطرهنا ، وذبح الأضاحي هناك ، بعثا الديد في كل بيت وإدخالا الفرحة على كل قلب ، فالمؤمنون كالجسد ، وحدة إدراك وقوة إحساس ،

يقول العلماء : ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تترى والثانية بسبع ، قال عبد الله بن مسمود هو السنة ...

م فى الصلاة ذاتها يقول النمان بن بشير رضى الله عنهما: ﴿ كَانَ رَسُولَ اللهُ وَلَيْكُنَّهُ يقرأ فى المبدين وفى الجمة بسم اسم ربك الأعلى وهل أقالة حديث الفاشية ، وربحا

اجتمعا في يوم واحد نقرأ جما > كاروى عن أبي واقسد الليش رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والقطر بقاف والقرآن الجيد واقتربت الساعة وانشق القمر .

وتحن نسائل السور الأربع هن السر فنجده التذكير بأجم المبادئ الدعوة: 1 - مبدأ التوحيد والتقديس للإله الأعلى الذي خلق فسوى .

٢ -- مبدأ التوجيه بالامتنال وإظهار النعم الدالة على الاستحقاق لصقات الإله الأعلى، الذي ليس غيره يعلم الجهروما يخني.
 ٣ -- انقسام الخلق على الحق فنهم من يخشى لأنه تزكى، ومنهم الاشتى الذي يؤثر الحياة الديا.

٤ -- طبيعة القسمين وصفائهما هنا وجزائهما هناك .

 اثبات المماد الذي يظهر فيه تمام الإعاث بالمدل ، وكال اليتين بانوعد والآخرة خير وأبق ، لغمير الأشتى الذي يصلى النار الكبرى .

۹ - وحدة مفروض الحق على الحلق من هذه للبادئ، في جميع الرحالات: إن هذا لنى الصحف الأولى ، محسف إبراهيم وموسى.

۷ — مقام الدعاة من الله أن يقرىء الرسول قلا ينسى وييسره الميسرى ومكان الرسول من الناس يذكر إن نفعت الذكرى وليس عليه أن يعرض الأشتى.

أما سورة الأعلى فتوجز كل الوجازة هنده المبادى، في سطور عشرة ، تقرع بها السبع في مقاطع متلاحقة ، وفواصل منهية بفتح لا يوقف عليه لاتصاله بالألف القصيرة ، لقده القلب إلى هوق تسع عشرة مرة . . إلى الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى . . وقلب يشد إلى فوق والذي قدر فهدى . . وقلب يشد إلى فوق خلك الشد السريع للتصل لا يسهل عليه أن يخسطه إلى الأرض فيتم هواه وينخلع من هداه .

والسورة آبة في التظليل والإيحاء وتعطى فالأمندن بالنعمة المسافقاتيح المقل ثم تقول له: أدخل علقدر في اتساع عاذج الماك طاقتك وجل هلي قدر استعدادك . إيحاء والأرض وما أقلت وتغلليل لا يقدر هلي مثله إلامثل الكتاب المسرف المرتبات: أبا المعجز وأبن . . ؟ لا أبن: بين كثير من مالامدى لهمر فوفها الحدف وحميق من القصر ، وألطف من ماأعظم ضيعتك بالحهل الحدف وحميق من القصر ، وألطف من ماأعظم ضيعتك بالحهل المتبطان سرها ، فأوجزأن أقول في نوت وأما الرسول بين المناتيح : إنها في ذاتها أبواب يطل منها تولى وكفر فوظيفته الماضح القريب من الخيرينادي إلى نفسه لمت عليه بمسيطي ،

﴿ يَاأَيْهِا الذِّيرَ آمَـوا استحيبوا شُولئرسول
 إذا دعاكم لما يحييك › .

وأما سورة الغاشية فتزيد ثلاثة أسطر في سبع فواصل ، وتدور أوضح ما تدور على المعاد، فالأول حديث الفاشية والآخر حديث الإياب والحساب - والأوساط هي المظاهر الحسية والمعنوية الوجسوم الخاشمة الناصية والوجوه الناهمة الراضية وألوان المذاب، وأسناف النواب.

أما المادي و الأخرى فتمر من خلالها عبل و فبراهين الإله الأعلى هي ملك هذا الجبروت المعتد في مظهر الغاشية وأحوال الخلق و وفي الملك للنفرد لتحديد المصير من الإياب والحساب ذلك هناك وأما هنا فلامتنان بالنعمة المسداة والدلائل القاعة في اتساع عاذج الملك من السياء وما أظلت والأرض وما أقلت - وكأنها تنادى المسرف المرتبات: أيتها الذبابة الطائرة بين مالامدى له من غمها ماأعظم ضيمتك بالحبل المائك هذا الملكوت. وأما الرسول بين من آمن واستبشرومن تنجلين صفائه حقا لمن كانوا له خلقا . . ؛ ولى وكفر فوظيفته : ذكر إعا أنت مذكر ولي وكفر فوظيفته : ذكر إعا أنت مذكر لست عليه عسيطي .

واللطلع الخااع القلب: هل أناك حديث الفاشية ؟ والقواصل للقيدة عندالوقف عثل القيود فحده القلوب ، فلا تنطلق بها جريا وإنا تنتقل بها فقزا ، ليكون لحسما بين السكتات تدر الخاشع في مظاهر الفاشية ، وتأمل الناهم في أحملام الجنة السالية ، وليس هذا مكان البيان .

أما السورثان الأخريان فهما إيضاح ما أجمل من تلك الباديء ، تتمم كلتاها بالاتساع وتردع بالإقناع ،فدعهما في فؤادك يحدثاك، وأصغ إليهما غاشما تأخذ منتهما مالا أحصره ولن يغنيك فيهما مثل قلبك. هده قيسة من أور الصلاة إلى أخرى من الحُملية ، تعلا حروف العيد الثلاثة عمالي الدين والدنياء فتنصرف بمدها إلى التحلل للشروع من قيود الأمس ۽ و إلى إعطاء النقس حظ النفس . ولمكن في مدهمذا البحر الذي عفنا مع الصلاة ساعة عندد ، نظر الحسن البصري إلى قوم متصرفين من سلاة الفطر بتدافعون وبتضاحكون فقال : الله للستعان . إن كان هؤلاء قـــد تقرر عندهم أن صومهم قد تقبل فحا هذا عملالشاكرين. وإن علموا أنه لم يقبل فيا هذا عل الخالين .

إِنْ الْمَالَى التي تُعَلِّيهُ مِنَا الدُّنيا السَّاعِيةُ بالشرة ويرقب في وسطها العسالم خمسيل الخطاب في تاريخ الإسلام الحديث لملى على كل مؤمن يوم يغار ، أن يستنجل السيند يوم أستمداد الشهادة . . بذل النفس ومادونها ، فى كلمكان يؤويه ، ناذ إحرم الوقوف في الجبهة استعاض منه الدين والوطن وقوةا يضارعه ءقيكون خلفها بأمانة الإسلام في بيت الفازي ، وأبا بحاية الإيمان لمن أيتمه الجهاد. وبدأ عاملة مسمقة فىتدعيم الأمن وحربالمارقين متبطى الحمم وخالقي الشائمات ۽ وإلا فقد فرغ الميسد من معناه ۽ وفرفت تحبيته مرئے روحها ووحيها . (كل عام وأنتم بخسير ) من أن يأتى الخير فى عام يعودومزرعة الخير مجدية وزارع الخير شحيح ببقوه . . ؟

هى إذا لعبة غزية . وكلة مؤسفة ، لا تصدر عن عقيدة ولا يسندها إيمان ! (كل عام وأشم بخير). إذا فقهنا ممنا الحير خرسنا على الحير ، ولا يجبى الحير بأناشيد للني والهوى ، فالداجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ،

عزالويمه على البير

# 

وزاد النـــــــــــار في قامي دم يجري بشـــــــــريأني ينادي: أحرق الأقصى بكن المجرم الجاني ليبنوا فيــــه هيكلهم فتمسأ أيهـــا الباني سلبانی کا هنفسوا ذق السم السلبانی

أخى في النيسل في « يردي » أخى في أرض لبنات أخى في للغرب الأقصى أخى في للفرب السيداني وق بغـــداد ف بصرى وقى أرباض عدنانــ وفي الحرطوم في ليبياً أخى في كل أوطالب وفي الشيرق وفي النبرب لمسدنان وقعطات كلانا يطلب الحمدق فكن في الحدق معواني ليرعى حقنا الله ويرعساك ويرعساني

أخى ما زال في قلبي حديث الماطف الحاني وقى «نابلس» خبلاني لميد ﴿ قدسي ٤ الأوطاني لآل البيت أذكاري وقيشاري وألحــــاني أَخَى إِنْ شَنْتُ عَنُواناً فَهِدًا الْحِبِ عَنْسُوانَي محود حير

فىنى «ياتا» أحبانى فيا يا أخى هيا الماخالق النورفي كوابي وتكواس أشتاق إلقرب والأشواق تدنيني سواك عند حدمث الحَّب في ديني يا مبدخ الحنق في أسرار مكتو في كل الوحسود بلاخل ولا هون لكن قلبي ارتوى من قو الكادعوي وسبعة الروح تفنيني وتحيبي لو أتنى قائيا الناس تشقيعي دسای ما رب بالآمال تفرینی ترضیك بارب من قلی فترضوی وإن ظمئت في نماك تسقيني وحدث عندكما أرجو ويشقبي أرى القناعة بالموجود تبكفيني وجدت عفوك في رفق بناديني ألقاك يارب بالففران تحبوني وعصمة في حمى تقواك المديني فأمنن على بسر السكاف والنون إلى مقام مدنيا الحس يطويني خلال روحی علی قرب عنیی وحين تفنى مذائى صورة الطين وی کیانی وفی روحی وفی دبی

النارفيجوهر الإحساس تكويني يا ذا الحلال أنا في محر عاطفتي وأنت أنتالني أرجوه لاأحد باصاحب الأمرفي ووحيروق علدى أنى عرفت بقلبي رحمة وسعت جئت أدعوك لا حوة و لا طيما · المالك لللكحذا الكون حيرني وفي شميري أمور قد سعدت سا شابت أماني في الديبا وما ترحت ما زال قلی بنادی رب سانحة أجوع ألقاك بالنعاء تطعمني وإن مرضت بداء لا دواء له وحين أحتاج من فقر إلى عرض وإل سميت لأس فيه معصية فإن رجعت مذسى تائبا خجلا ما زلت یا رب تعطینی فترضینی الكاف والنون سر أنت تملك ألقاك ياارب إحساسا يقربى فأستشف الرشاحتي تلامسه وحين ألقاك أفني حيث لاعدم آلفاك بارب في سمم وفي بصرى

## دَوْرُالاسِّلَآمُ فَى مِشِكَةَ السَّبَدِولِهُ فَيْ بين استقرارالمبادئ ونطوّرالعِلمُ للدكوّرِجْت مِثلاثِ

- T -

أسلف: فياسبق ذلك التشابه الذي وضعه المربون بين العناية بالشجيرات المثمرة إبان فنبولها من جهة ، وتربية الأطفال والشباب في مراحلهم الابتدائية والإعدادية والثانوية والعالية من جهة أخرى ، ووعد نابتفسيل مناهج التعليم والتنقيف ، وما يجب لهذا الشيء من عناية تربوية واجتماعية ، ودينية وها نحن أولاء ترفي بوعد نا فنقول:

فيا يتعلق بالمرحلة الأولى ـ وهى تشمل الخطوتين : الابتدائية والإعدادية لايستازم الأمر كثيراً من الاختلافات أو للناقشات إلا حول تنظيم للناهج ، والسير بها نحو الكال يقدر المستطاع وجملها مشتملة على أكبر مقدار ممكن من عناصر المعرفة التي تلتم مع هقليات النشء في هدده السن المبكرة وقبل هذا كله تجب المناية باختيار المملين الخلصين الأوفياء العدلم والوطن ، والمعروفين بالجدية والسمو الأخلاق والحرار والمتعمقين في المواسة النفسية لأن أثر

الأسائدة والمربين في هذه المرحلة بقسمها هو الآثر الخالد الذي لا يزول ولا يحول لأنه إذا كانت الأم هي « المدرسة الأولى » كا يقولون ، فإن المدرس الابتدائي هو الذي يل الأم مباشرة في ذلك التأثير الذي للا يتمحى حتى آخر الحياة ، وأنا إن أنس مثلا في الإعان والخرام ، فكنا فستفيد منه و تحبه و تها به ، ولم يكر أحد منا ولا من أهل القرية بل من أهل المنطقة يأخذ عليه شيئا في دينه أو في خلقه أو في يزاه فإ به كان موقنا بأن الله يراه ع .

غير أنه بمدانها هذه المرحلة بقسميها تبتدى المرحلة الثانوية ؛ و ثبتدى مسها المساعب والعقبات ، لأن هذه الحقبة من حياة التسباب هى أدق حقب حياته وأكثرها خطورة لأنفيها تستيقظ الميول والغبات ، والاتجاهات التباينة ، وهنا

يجب أن يعلم المشرفون على شئون التربية – والثقافة أن الأنجاهات وحدها لاتكنى لقيادة الشباب، بل يجب أن يحذروا منها ﴿ هُو الْإِنَارَةُ وَالْتُوجِيهُ وَاللَّهِ دَةً فِي رَحَابُ كل الحذر بوجه عام ، وأن يضموها تحت الوصاية التربوية أو القوامة التثقيفية ، وليكن هيذه القوامة تحمل في داخلها عناصر الخطر على حياة الشباب إذا الثهت إلى مناقضة كانون النمسو الطبيعي با رهاقه والوصول به إلى الدبول.

> وحقبة التعليم النانوي هي حقبــة التكوين الصحيح، وفيها ينبغي ألا يتل للبيمنون على شئون التربية من قيادة تلك المقليات الصاعدة على سلم التكوين ورقابتها وحمايتها من الفوضي الناشئة من الإفراط في التوسع ، فني هذه الفترة من من حياة الشباب ، يتخذ العقل طريقه ، ويؤلف عاداته سواء أكان ذلك ايزاء حل المشاكل أم بإزاء إعداد التدليل على التمقلات، أم بإراء محاولات إيجاد الاتساق بين أجزاء القضايا التي يعمل على حلها ء وتذكر أحداثها ووقائعها . وهذه العادات هي التي يحتفظ بها كل حياته . ومن هنا أثت صدارتها .

ويمتم علينا الواجب العلمي أن نقف ويعيدها إلى الاستقامة كلما أنحرفت هن

هنبية عنهد دور أستاذ التخصصات أو الدراسات المليا فننبه إلى أن هذا الدور الحرية والاستقلال.

1 — نالإنارة هي كشف المماهر الضرورية ، والمراجع اللازمة لا لتكوين البحث المعد خسب بل لجمله حميقاء مسهما في الحاود بقسدر المستطاع ثم تمين الفروق بين المُصادر الأصلية ، والمُصادر الدخيلة ، ودرجات أو دركات كل منها في الأصالة والعخالة ، وشرح ما يجب على الطال الاعتمادعليه بلاضرورة تلجئه إلىذلكوما لاينبغي الاعتادعايه إلا لضرورة قاهرة. ٢ — والتوجيه هو إرشاده إلى مواطن الضعف في بحوثه ، ومواضع الكبوات والأحطناء منها ومناقشته نيها ، وتعويده على مراولة النقد المادل النزيه الذي لا يعرف التجامل ، ولا يألف التحير أو الميل ، وتحرينه على النظر في أدلته التي يدهم بهما تقدم، وعلى تأبيد آرائه ومسائدتها في ظل المنطق، وفي دائرة آداب البحث التقليدية ، وإشماره بأن لديه أوسع أنواع الحرية ، ونسمته بأن يشذب مناقشاته ويصقلها

الغربق السوى وأن يؤمنه من فضب الأستاذ حتى يشحمه على مسائدة الحقيقة و تعقبها في مسائدة الحقيقة و تعقبها في مسائلكها الشائسكة المتعرجة حتى الظفر ، والقيادة هي عاولة جذبه إلى التنقيب الواهي عن الحقيقة من حيث هي دون أي اتباع الأهوائه الخاصة أو ميوله الشخصية وإذا لم يهتد إلى جميع المسائك الموصنة إلى الحقيقة أو وجد طرق الأقدمين الموصنة إلى الحقيقة أو وجد طرق الأقدمين المستغلالها ، وأبان له ممالمها وأرشده إلى أستغلالها ، وأبان له ممالمها وأرشده إلى أعسين ما أساء القدماء من استغلالها أستغلالها ، وأبان له ممالمها وأرشده إلى أو الخططة الضرورية المؤدية إلى الحاح ثم وضعه على مبدئها ، ورسم له الخطبة أو التجديد ، في الإبداع أو التجديد ،

إن هذا التعليم العالى على صورته العامة ـ و إن كان يحفظ للا مة صدارتها على الأم الأحرى ـ لا يكنى فتحقيق الخاود بل إن الذي يحقق ذقك الخلود هو إنتاج الموهو بين والعباقرة والفائقين الذين يشار إليهم في عصورهم بالبنان ، ويكتب التاريخ أمحاءهم في سجلات الأبدية ، وإلا فياذا استفادت ( اسبرطا ) و ( قرطاجنا ) من أبهتهما وخفضةهما ووفرة الهناء والقوة الماديتين

ما دام أن هاتين المدينتين اللتين لا روح فيهما ولاموهبة ولا عبقرية قد عنى عليهما الزمن ، بل كاد التاريخ أن ينسى وجودها بلا أنه يذكرها بسبب حروبهما مع غيرها بل إن أطلب الألها هي وحدها الدالة على أما كنهما . بيها أن أتينا والإسكندرية اللتين الترعتا خاودها من إنتاج موهو بيهما وعباقرتهما في القلسفة والأدب والفن والماوم ستغلان خالدتين ماعاشت الإنسانية ولو زالت معالمهما المادية من الوحود ولو زالت معالمهما المادية من الوحود دائما منحني الرأس أمام عنامتهما وجلالهما دائما منحني الرأس أمام عنامتهما وجلالهما المتدوب لا تبتى إلا بحياة قيمها المقلية والوحية والدينية ، وتجددها المستمو .

#### دور التثقيف:

بي علينا الآن أن نعرض لدور التثقيف العام الذي تقوم به على الأخص مهجلة التعليم الثانوي ، والذي يهيى، لأيناء الأمة كثيراً من فرص الإعار النافع والإنتاج المعيد ويجعلهم قادرين على الإسهام في السير المهارة متنوعة ، ويعد للوهو بين منهم للبروز والارتقاء إلى دوجة الصفوة المبتازة ومن ثم فإن علماء التربية

يجملونه في مقدمة أدوار التعليم الثانوي إلى جانب دور المناهج التربوية وإن كان يختلف علها في الأنظمة دوات الإطارات المحددة باهوائح والقوانين .

ومن دواعي المنابة بهذا الدورالتثقيق أنه أكثر شمولا من إطار التعليم السالي الذي كان إلى عهد قريب معتفظا به لقلة عدودة من الشباب ، ولو أن هذه القلة ، وق الحد ، قد طققت ... بفضل و ثبتنا الحاضرة و فهضتنا المتلا تثقب تزداد باطراد صاعد متواصل ، إلا أنها لا تستطيع أن تستوعب العبدد الصخم الذي يحتويه التعليم الثانوي .

وإذن فن المهم أن يفهم الشباب عند نهاية المرحلة التانوية كل ماينبغي لهم فهمه وأن يتعلم كل مايجبعليه أت يحرزه لكي يكون مثقفا بالمني الكامل لهذه الكلمة لأن كون القرد مثقفا ليس سمناه كونه عالما متخصصا في أية مادة بعينها ، وإنحا التقافة الحقيقية هي حالة عامة بل هي أحد معانيها متمارضة مع التخصص ، ودلك يقتضي أن تتخلص الماهج من ودلك يقتضي أن تتخلص الماهج من الكيات التي ظهر بطلانها ، أو شاخت من الممارف وأصبحت لاننتج إلا مزاحمة من الممارف وأصبحت لاننتج إلا مزاحمة

المناهج عشا وبالا فأبدة على نحو ما أحدثته ثورة الفكر الأوربى الحديثة بإزاء منتحات « المدرسين » في المعسمور الوسيطة فأوسعت الجال لفيرها من المعارف المهيدة.

وليس هذا فحس بل يندني السهر على رماية الساب في خارج المدارس و في النازل، وحفظه من دوامة الصور المرئيسة والمسموعات التي تقدمها إليه الأفلام معنى هذا أن منتجات هذه الآلات كلها ضارة يجب تجنبها . لا - بل أن الخليط المركب من كثير من الشر و فليل من الخير، و دوام مزادلة رؤيته و سماعه أو الإفراط فيها ، هو الذي بوقف على جهوده المفيدة، و يشل حركة الإرادة ، و يجمل الشباب سلسا ، و يقده أعز الأو قات و أنفسها ،

وبما ينبغي أن ننبه إليه هنا قبل مفادرة هذا البحث هو أن التحصص الذي لم يتنقف بالثقافة العامة كاذبنظر إليه فيا مضى كأنه عضو غير متكامل ، وأن فناني ﴿ البضة ﴾ كانوا أعظم فناني جميع العصور بفضل إرادتهم التي استقرت عن الا يبقوا أجاب عن أي شيء ؛ عني حد ذلك التصير الجيل

الذي سجله الإغريق الأقدمون . وتلك هي عينها فكرة عمومية المدرفة الي هي ينبوع مجمد أسلافنا من مفكري المسلمين كالفارابي وابن سينا ، وأخران الصفاء ، والغزاني ۽ ومحيمي الدين بن عربي ۽ ومن آیات ذلك ما تراه فی مؤلفاتهم من بحور الملوم المختلمة وإجادتهم الفائقة في كل مادة من هذه للواد التي تقصر عن الإحاطة بها حهود البشرية فوق المادية . ومن يرتاب ف هذا غليس عليه إلا أن يلتي نظرة فاحصة في الشفاء أو المجاة أو رسائل أحوان الصفاء أو في الفتوحات المكية أو ماكتبه الإمام وترامى ممارقه ، أو ما كتبه الإمام الشمراني عن معارف عيبي الدين بن عربي، بل إذا نظرنا فيا بكتبه عظاه برهاء المتشرقين عن هؤلاء الأماجد ألفينا فها العجب العاجب الذي يرضى العقول، ويسحرالقاوب قبل أزيبهر لألاؤه الأبصار ومن ذلك على سبيل المثيل ما يعسبر به المستشرقالفرنسي الثهير البارون كردي فو ني كتابه د ابن سينا ، من إعجابه بهؤلاء المفكرين الذينكان إيمالهم بالمقل بميد

المدىء والذين بلغت معارفهم منالتنوع والامتداد إلىحدخليق بإثارة إعجاب ملماء المصور الحديثة ومتخصصيهم للمتازين. والقد استمرت هبذه الثقافة العميقة الضليمة التي لايضايقها التخمص ولايغلق فى وجهها الأبواب أو استمر ذلك التخصص الواعي الذي لا تشوشعليه وفرة الاطلاع للترامي الأطراف إلى ما بعد القرق الماشر الهجري، فكنت ترى منذ نشأة الأزهر إلى القرن الماضي العاوم المتنوعة تدرسفيه ساطمة متلا لثة دون أن عمع وفرتها أولئك الجيابذة من مزاولة التخصصات المتعمقة الغزالي فيالمنقذ من المبلال عن سعة اطلاعه واتقالها إلى حد إيجاد الأعاجيب والممجزات ولكن هذه الحركة المتازة لم تلبثأن أصيبت بنوع من الشلل أقمدها عن النهوض وثقافته الشاملة المحيطة وليس هذا فحسب الثقافي وحصرها في إطار محدود لكن الأنظمة التجديدية الِّي تعاقبت على هـــذه الجامعة التليدة منذأوائل هذا القبرن قدجملت تمقذهامن ذلك الخول شيئا فشيئا حي توج المهد الراهن تلك الجهود المتواصلة بذلك التطوير العظيم الذي كانوسيكون له عليها أثر ضخم غالد بعسول الله الذى لا يتخلى أُلِيته عن المؤمنين المخلصين "

د - گر غبوب

## علاقة النيثريع الابسلامي بالتشريع الضعي

#### للأستا وستدعيذ للنهبين

#### - Y **-**

بعدأن بينا نظرية مقدالبيع فيالقوابين الوشعية ـ وفي التشريع الإسلامي ينتقل إلى ما يترتب على عقد البيع من التزامات التشريع الوضعى عن التشريع الإسلامى .

ثانيا :

إرادة الطرفين في التشريع الإسلامي :

ينعقدالبيع الرضا وبالمعاطاة من الجانبين وبالعبارة والإشارة فإرادة الطرقين تكنني لوجود البيع ـ ولكن بشروط في البائع والمشترى ـ وفي نفس للبيسع والمُن ـ وليس استعال الصيفة في المقد شرطا لمنعته ويبكني أذ يدفع للشترى الثمسن ويتسلم السلمة للبيمة كما في محلات النجارة الكتوب عليها تمنها انتلاق إرادة البائع الذي حسيدد عن سلمته عليها معروضة كل واحد من للتعاقدين ما ألرمه عقد البيع المكافة ــ بايرادة للشترى الذي قبل قلس التمن ونفس السلعة ودفع الممن واستلمها ــ فأصل وجود المقد لا يتوقف على قبض

شيء من المن أو المشمن مل جه خرشي. - ووعد البيع فقط من جانب البالع حتى مع تحديد النمن ليس بيما .

 ووعد الشراء من جانب للفترى ليس شراه .

— والوعد بالبيع والوعد بالشراء معا ليس بيما ما لم يتلاقباً ناجزاً (فقول النائع: سأبيمك متزلى همذا بشمن كذا \_وقول المشترى: سأشترى منزلك هذا بشمن كذا) ليس بيما ولا شراء — إذ بجب تلاق الإرادتين بناً متى أربد بيما غير مؤجل. ونتيجة الوعد بالبيع أو الشراء هدم انعقاد البيع ويقاء المبيع على ذمة الباثع و في ملكة قلو تلف قملي حسابه .

ومتى تلافتالإرادتانفقدتم البيع وأزم عَارِنَ تَخْلِي أَحَدُهَا عَنِ الوَقَاءُ بِالنَّزَامَةِ كَبَائَمُ أو مشتر وترافعها فلقضاء فالحكم يكون بالزام للتخلى بأداء النزاماته

لا بالمعقاد البيع لأن حقيقته قد وجدت بمجرد القبول في المشدى .

والبيع الذي يم بتلاق إرادة المتماقدين لا ينتج أثرا في الماضى بل ينتج النزاماته بعد المعقاده \_ وإذا هلك المبيع قبل التقاء الإرادتين فعلى حساب البائع \_ الشرح الكبير ج ٢ ص ٧ و٣ مقار مات ص ١٥١ ح ٣ ( من خليل ).

### وفى التشريع الفونسي.

البيع فوع من أواع المقود فيجب فيه بالوعد (ص ٩٤٥ ج من الشروط ما مجب لكل عقد ولكن ولا يرجع البيع شروط خاصة والبيع عقد يكني من تاريخ إعلان الامقاده إرادة الطرفين وليس استمال ووجود وعد بالشم الكتابة فيه شرطا لصحته و بل لحسم في وضعه و نتا مجه خلاف مستقبل في إلكار أو خب لاف أما وجود وعد في الشروط ومتى التقت الإرادتان من فهو بيع حقيق البائم وللشترى فقد المقد البيع ووجدت بيع م ١٩٨٦ .

فإذا لم تلتق الإرادتان فلا بوحد بيم وإذا وجدت إرادة واحدة بالبيع فإلى أن يملن الطرف الآخر إرادته في الشراء يبقى الواحد بالبيع حافظا لملكيته فلشي عللمروض فلا تنتقل اللكية ولا يوضع للمروض

فى أملاك آخر وتلفها على حساب العارض ، والعارض أن يتصرف فيه بجبيع أنواح التصرفات إذا الم يكن للمرض زمن معين وإلا وجب أن يلتزم به ، ومتى أطن الطرف الآخر إرادته فى الشراء وجب تنفيذ المقد وسلمت السلمة المشترى ، فإن تلفت فعلى حساب للشرى .

وفى حالة عدم الوفاء بوعده يتدخل القضاء لإثبات آثار البيع للترتبة طيه لالإيجاد البيع عقمه فقد وجد وافعقه بالوعد (ص ٩٤٥ ج ٣ شرح قوابيه ).

ولا يرجع البياع لفاضى بل يعتبر فقط من تاريخ إعلان المشترى إرادة الشراء، ووجود وعد بالشراء كوجود وعد بالبيع في وضعه و نتائجه .

أما وجود وعد باليم ووعد بالشراء فهو بيم حقيق ، لأن الوعد بالبيم بيم م ١٥٨٦ .

هذه النتائج المترتبة على عقد البيع عمل اتفاق بين التشريع الإسلامى المنقول عنه والتشريع النرنسى المنقول إليه إلاق مسألة واحدة هى :

أنه إذا وجدوعد من البائع ووهد من المشترى فقسد المقد البيع في التشريع الفرنسي، لأن الوعد بالبيع بيع م ١٩٨٩،

ولاينمقد في انتشريع الإسلامي لأن الوعد بالبيع ليس بيعا .

والرجوع إلى شراح هذه المادة ـ قيل ـ إذ المراد بالوحد بالبيع عو التعهد بالبيع عو التعهد بالمشترى ( أتعهد أن أبيعك ببتى هذا بشمن كذا ، وأتعهد بمشترى بيتك هذا بشمن كذا ) وإنه ليس المراد الوعد بذلك مستقبلا .

وعلى هدا يكون النمهد بالبيح هرضا لإرادة البيع والنعهد بالمشترى قبو لا لإرادة البيع من المشترى فيتم البيع فوراً بمجرد التقاء الإرادتين ص ٩٤٥ ج ٣ فوانيه .

وعلى هذا لا يكون خلاف بين التشريمين ويكون النقل من التشريع الإسلامي إلى التشريع الفرنسي كاملا وبالنص .

الثا: أشكالالبيع فالتشريع الإسلامي:
يكون البيع في عدة أشكال: فيكون
بسيطا (بمت واشتريت وسلم اللبيع واستلم
الثن) ويكون معلقا على شرط كأن يقول
(إن أصلحت أرضك هذه فقسد اشتريتها
بكذا الفدان الواحد)، ويكون بنا،
ويكون لأجل في التمن والمثمن، ويكون
على الخيار في المثمن أو التمن أو فيهما معاء
ويكون على الخيار في أحد شيئين أوأ كثر

(كمتك أحدهذه الأنواب الثلاثة بكذا). وكل هذه البيوع صحيحة وتنعقد متى التقت الإرادتان في كل منها مع ملاحظة الشرط والخيار والأجل، وتنتقل ملكية الشيء المبيع إلى المشترى والخسارة والمسكسب عليه من وقت تعام البيع من (من ٢٢م حايل ج ٥ خرشي من ٢٨ ج ٢ شرح صغير).

ويمح البيع على العند وعلى الكيل أو الوزن أو المقياس (كبيع مائة بيضة بمائة قرش صاغ ، أو ١٥ كيلة قنح بسعر كذا ، أو قنطاري قطن بسعر كذا).

ومتى تم البيع انتقات ملكية المبيع المنتدى بالنسبة السلمة فلا يجوز البائع أن يتصرف لأى شخص آخر لأنه تصرف في ملك النسير ولكن ضمان المبيع أو المكسب والخسارة قبل العد أوالكيل أوالوزز أوالمقاس تكوز على حساب البائع لأن للبيع ما زال تحت يده لم يحدد في هذه الأنواع.

وان ثم اتفاق الطرفين على بيسع للمدود والمكيل والموزون جمسلة بدون عد فهو جائز وهسو المسمى ( بيسع الجزاف ) فى التشريع الاسلامى ـ ولمكن نظرا للحطو

هذا البيع واحمال الذين الكثير فيه على البائع أو المشترى قف اشترط المشرع في صحته شروطا تقلل من وجود الغرر فيه

ما أمكن، وذلك :

١ — أن يرى حال العقد .

۲ — ولم یکثر جدا .

٣ --- وأن يحهله البائع والمشترى .

٤ – وأن يخمن وقت المقد .

وأن تكون أرضه مستوية الخيام ماهو منصوص عليه في شروط بيع الجزاف ما عبد ٢٠ الشرح الصغير ومن خليل .

ومتى اجتمعت شروط بيسم الجزاف صح البيسع ولزم وانتقل الضمان فى البائم إلى المفترى بمجرد تمام البيسم لأنه لا يحتاج إلى توفية من البائم .

ويجوز البيع بشرط تذوق المبيع أو تجربته فينعقد البيع غير لارم لصاحب الشرط حتى يتم التذوق أو النجرية ـ ومتى وجد الشرط لرم البيع على حساب البائع وضائه منه حتى يوجد الشرط فيكون على حساب المشترى وق ضائه ـ وما لا يظلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب والجوز ومرقشاه لا يكون عيما في المبيع ولاقيمة للمشترى على البائم نظير ذلك إلا أن يشترط للمشترى على البائم نظير ذلك إلا أن يشترط

الرد به فيممل بشرطه أو يسكون المرف الرد به لأن ف هسذا الشرط غرض ومالية ص ١٣١ سم ٥ خرشي..

#### في القانون القرنسي :

یکون السیم عاذج وأشكال . فیكون بسيطا . ویكون معلقاهلي شرط . ویكون على التخبير في شيئين أو أكثر . ويتم السيم في كل أنواهه المذكورة مع مراعاة الشرط أو التخيير (م ١٥٨٤ كود نابليون).

ويكون البيع بالمد أو الوزن أوالمقاس أو الكيل \_ ومادام لم يتم المد أو الوزن أو المقاس فالبيع في ملكية المائع فيتحمل خسارة \_ وإن بيع مايوزن أو يكال أو يقاس بالجلة بدون نظر إلى عد أو ورن أو مقاس كمن باع القمع الذي في غزنه بشمن معين جملة ثم البيع بالتماقد وأصبح المبيع في ملاك المشتري (م١٥٨٥ و١٥٨١ كا الميون) لتجربة لا يتمقد حتى يتم التخوق أو التجربة لا يتمقد حتى يتم التخوق أو النجربة \_ ومن حق المشتري رفض المقاد البيع إذا لم توجد هذه الصفات المشروطة البيع على ١٥٨٨ و١٥٨٨ ق.ف

و النظر في هذه الأحكام الموجودة في التشريع الفرنسي تجدها حرفيا في التشريع

الإسلامي الذي سبقه في الوجود وقى الممل به في أوربا نفسها .

- ولا أدرى بمدنك مايقوله السادة الذين بدعون أن التشريع الإسلامي لم يؤخذ منه شيء في التشاريع الوضعية وأولها القانون الفرنسي - والذين قانوا: إن لها أصولا معروفة في التاريخ وقد ذكر اها سابقا وليس فيها أبداً هذه الأحكام - هدايا الله للحق بعد هذه الأدلة القاطمة .

رابعاً -- شرط ازوم البيع ــ وما يصح بيعه في التشريع الإسلامي:

ا - شروط ازوم البيع - كون الطرفين مكافين - وشيدين - عندارين - يملكان ما تعاقدا عليه - أو كون البائع وكيلا عن الفير أو المشترى وكيلا في الشراء - فإذا تخلف شرط من هذه الشروط كان البيع محيحا ولكنه غير لازم.

۲ — والشيء الذي يجوز بيمه — كل شيء منتفع به مباح مقدور على تسليمه غير منهى عنه — وموجود وقت انعقاد البيع (إلا الملم) وغير عبهول للمتبايمين أو لأحدها من ثمن أو متمن ذاتا أو صفة أو تفصيلا (ص هج ٢ الشرح المغير).

من غير رشيد ولا من مكره ـ ولا من غير المائك قشى ، المبيع ـ فبيع هؤلاه جميماً ينمقد ولكنه لا ينفذ لأنه غير لازم ـ فمقد البيع وجد لكنه غير مازم قطر فين البيجة لهذا البيع .

وبيع غير المنتفع به ، وما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في البحار غير محييح .

وبيع حق الاستمال الشخمي أو حق

السكنى لا يجبوز لأنه مقصور هلى ذات للستعمل فلا يورث عنه ولا يؤحر ولا يباع فهو حق انتفاع وليس حق منفعة . ولا يجوز بيم أجور العال ولامرتبات الموظفين قبل استحقاقها ، ولا يجوز بيم للبراث قبل استحقاقه ولا التنازل عنه كذك ، لأن هذا لم علاك بعد . صلا و و هرج ٢ شرح سفير و حاشية الصاوى ج٢ ص ١٨١ و ص ٢٤٤ ج ٢ .

وفي التشريع الفرنسي :

ا سكل شخص لم يمنعه القانون يمكنه أن يكون بائما وأن يكون مشتريام ١٠٩٤ ق. ق. ف ، وقدمنع القانون الصفار والمجابين وللكرهين والذين لا يملكون السلصة المبيعة ، ومنع البائع والمشترى النير بدون

توكيل ممن يتعامل باسمه ، فدكل بيع أو شراء من حثولاء يكون غير ملزم قطرف الآخر . ٢ - الشيء الذي يجوز بيعه ، الدعدة العامة أنه بجوز بيع كل شيء قاط للملكية الماصة إلا ما استثناء القانون .

فالحقوق غير القابلة للانقطاع كمن الاستمال أو السكنى ، وتذكرة الرحوع بالسكة الحديد ، والأجور الصغيرة للعبال ومايسطى لمتعلى الحرف والصنائع ومرتبات الملوظفين فيا زاد عن الهاء والميوانات المصابة لم يكن قد استحق ، والأراب الجلية قبل بأمراض معدية ، والأراب الجلية قبل فتح موسم الصيدم ١٦٠٠ ق.ف وق ٢٨٨٧ م ٢٠ . وعقارنة هذه الأحكام مي التشريعين وعقارنة هذه الأحكام مي التشريعين فيد أنها قد أخذت عن التشريع الإسلامي وإذا لم تكن هي هي فاذا تمكون أا وزاد الحريم .

خامساً : بيع الوكيل والوصى ، وبيع ملك الغير في التشريع الإسلامي :

۱ عنع بيع الوكيل لنفسه ما وكل على بيعه سواء أكان وكيلا عاما كقاضى البيوعأو وكيلا خاصا لأى شحم و يدحق بالوكيل ما اتصل به من عمال وكتبة

و محضرين وموظفين ... ويمنع وكيل الصغير أو قيمه لآنه من قبيل البيع لنفسه ... ويمنع بيع الشريك لشريك من مال الشركة ... ولا يبيع الوصى والحاكم بالقيمة ، يل بأزيد للغير ... ولا يصحبيع مال اليتيم إلا بشروط .

بيم الأب مالولده لنفسه محول على غير السداد حتى يثبت خلافه فيفسخ و بيمه الغير محمل عوالسداد و المصلحة حتى بثبت خلافه فيرد إذا كان اللبيع قاعاو يفر مقيمته إذا خات مسلم 177 و 18 حاشية الصاوى جمتن خليل الشرح الصفير 177 ء 170 ء 177 ج ٢ الشرح الصفير (حجر).

وحكم المخالفة فى هده البيوع البطلان لأنه للمصنحة العامة فيصح لكل إنسان طلب الحكم بالبطلان.

٣ — ييم ملك الغير – لا يجوز ييم ملك الغير و يعزر فاعله احتراما لأملاك الناس وزجرا لأمثاله – فارت وقع البيع لملك الغير وهو المسمى ( بيم الفضولى) فيوقف نفاذ البيع على ضاحك فالبيع لازم من جهة الممالك فارة أجاره المملك لزم وطولب الفضولى بالمن فقط لأنه أصبح وكيلا للمائك .

فارنكان المالك حاضرا البيع وسكت اكان البيع لازمامن جهته أيضا و كدا لو بلغه البيع فسكت سنة و لاعدر بحبهل في السكوت فارزقام و هوساكت سقط حقه في الثمن إن كان محضرته \_ قانكان البيع في غيبته سقط حقه بمد مضى مدة الحيازة عشر سنين (م خليل ص ٧ ج ٢).

وهذا البيع موقوف على رضا المالك الحقيق فهوباطل بطلانا خاصا ينقل محيحا متى أجازه المالك وقال أشهب : إن بيسع العضولي يقع باطلا بطلانا عاما في مسورة علم المشترى أن البائع فضولي ولا يعسود محيحا ولوأمضاه المالك مدوماجرى عليه الممل البطلان الخاص .

وحق إلغاء بسع الفضولى حق الماقك ولكن لا يرفع دعوى بالإلغاء وإعا يستردها من يد المشترى من الفضولى ــ وإن سكت بعد علمه مدة عام سقط حقه في الإلغاء منى كان المبيع عروسا فإن كان عقارا فلا يسقط حق استرداده إلا يمضى مدة الحيازة وهي عشرة أعوام بشروطها ( حاشية الصاوى صد ٧ ج ٢)،

وعلم المشترى بأن بائمه فضولى يقتضى عدم تملك المبيع ولوطال الزمن فيعتبر غاصبا

ويصبح بيسع الفضولي متى عملك ما يامه أو صادق المالك على البيسع ( سـ١٧ و ١٨ ج ه الحرشي وحاشية العدوى ).

و في التشريع الفرنسي :

منع القسمانون مشترى يعض الوكلاء في الميسع لنفسه سواء في الميسع لنفسه سواء في المؤاد
 الماني أو في غيره وهم .

(١) الأوصياء والمشرقوق في أملاك المشمولين بوصايتهم -

(ب) الوكلاء لبيع الأملاك لا الوكلاء في إدارتها.

(ج) مديروالأملاك العامة والموظفون العموميون المعهود إليهم ببيع أملاك عامة وحكم هذه البيوع لو وقعت أنها تقع باطلة بطلانا عاما يدعيه كل من له مصلحة م١٩٩٦، و معدد فوا بيه ج ٢ .

و يمنع القضاة والمرظفون العدو ميون في بيع أشياء تكون محل التقاضي في دائرة محكمهم التي يصلون جها .

٣ — بيم ملك الغير - بيم ملك الغير الحاثراً في الفاتون الروماني الأن البيم فيه ليس نقلا الملكية - ولكن في الفاتون الترفيي جمل هذا بإطلا الأن البيم فيه بني على أنه تعليك العين المبيمة - وبائم ملك

الغير لا على فلا عكنه أن على للغير فكان بافلا وهذه القاعدة تطبق على بيسع الشيء المحدد الجسماني - وأما بيسع الشيء بجنسه فلا يتم البيسع إلا بالعد أو بالمقاس - وكذا الدمهد عشتري ملك الغير وبيعه قشخص للتماقد معه فهو جائز على هذا النحو .

ومعنى هذا أن البيسم الذي لا ينقل الملكية بعد تقابل العرض والطلب يقع اطلا وهو ما نست عليه م ١٥٩٩ ق . ف ولكن شراح القانوز (ص٢٠٦ إلى ١٠٠٠ افير ج ٢ قوانيه ) فرقوا بين يسعملك الفير في الذات الحاضرة المحدودة وفي بيع مافيه توفية من البائم للمشترى كالمعدود واللكيل واللوزوذ ؛ فإن الأول يقع باطلا والله في يقع صحيحا موقوظ على العد والكيل والوزن فالمادة المذكورة مطبقة فقط على بيع الذات الحاضرة المحدودة.

إذ بيع ملك النير باطل بمكن إلعاؤه - أو باطل بطلانا عاما مالا ينقلب صحيحا ويطالب به الغير ـ والراحح الأول .

و إلغاء البيع يختنى بمرور عشرة أعوام من تاريخ عــلم المشــترى بأن الذى باع له لا يمك المبيم .

ومالك الشيء المبيسع لا يرفع دعوى بطلالت السيم ولكن يرفع في دعوى استرداد ولا يعود عليه أي ضرر من هذا السيم ،

وينقلب هذا السيم محيحا إذا تحلك اسائه ما باعه قبل تملك وكدا إذا صدق المالك الحقيق على محة بيم الفضولي وممنى هذا أيضاً أن بيم المصولي محيح غير منزم كاجاء في التشريم الإسلامي بدايل أنه ينقلب محيحا \_ ولو كان باطلا لطلانا عاما مطلقا لما صح تصحيحه .

ونفس هذا الخالاف (هل هو بطلان خاص أو عام) بين علماء المالكية كما سبق هو الخلاف هذا وقدرجعوا البطلان الخاص كما سدق أيضاً في التشريع الإسلامي.

هاذا يقول المتحسون التشريع القرنسي هل هو مأخوذ حق من أصوله الجسة كما يقولون اأو مأحوذ من نصوص النشريع الإسلامي وهو الحق الذي لا مراء فيسه اللهم فاشهد قانت الحق وانت أعسلم بضائر عمادك وماتكمنه من حق أو باطل،

سيدعبرالأدميين

### قضية بنسا لأخ والعمة وَبنت العِمْ فَى لَمْ براث منسناذ كمال عون

نظام التوارث في الإسلام أعدل تقسيم موفته البشرية أو تمرقه ، لأنه تنزيل من حكيم حيد ، والحكة فيه وفي كل جزئية من جزئياته جلية للمستبصرين ،

وبنت الآخ ومثلها المعسة وبنت الم لحن فى الميراث ومتع عبيب ·

قبنت الآخ من همها في قرابتها الترببة ورحها كالبنت ، وعمها عرم لحسا ، والم والدكا في الآثر ، وكذلك هو في استعمال الترآنالكريم إذ يقول سبحانه : «أم كنتم شهدا ، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من يعسدى ، قانوا نعبد إلحك وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق إلحا واحدا ، وإسماعيل بالنسبة ليعقوب عمه كا هو معلوم .

\* \* \*

والعمة أخت الأب ، وتنزل عند جمهور من الملساء كما سيأتى ــ منزلة الأب ، وبنت الم تلى منزلة الأخت ، وبرغم هذه الترابة القريبة نرى لأولئك الإناث الثلاث

ذلك الوضع المشار إليه ۽ والذي يتلخص في حرمانهن الميراث مع إخونهن الوارثين بل حرمانهن عند وجسود أي ذكر من أقارب الآب مهماكان ذلك الذكر بعيدا .

وجهور الملماء في أمرهن فريقان :

ففريق أهدو في للبراث قرابتهن ، حتى الولم يكن للميت إلا إبعة أخ كات تخدمه وتقوم بشأنه ، أو همة أو ينت هم كذهك فيراثه لبيت المال ، والا شيء منه لقوات القربي المدكورات .

وفريق آخسر لم يهدر قرابتهن تماما في الميراث ، ولكنه دفعهن عن مكانهن في أسرة الميت ، وقطعهن عن همود النسب وألحقهن يقرابات الأم ، يرثن بميراث تلك القرابات ، إذا لم يوجد من قرابات الأب أصحاب فرض أو عصة ذكور .

ولكل من الفريقين أدلة ينافس بعضها يسخا ، وفي بعضها قوة .

ولكنا سترى بحول الله تمالي وحسن توفيقه أن حق أولئك النسوة الثلاث بما

شرع الله في كتابه وبين رسوله في سنته على سنن الحدكة التامة والعدالة الطلقة ليس ثابتا فقط وإن رفعه البمض وليس مدفوط عن مكانه كما قرره البمض ولسكنه حق ثابت على قدم المساواة في أحسل الاستحقاق مع من يساويهن من الذكور في القرابة إلى للورث، فنقول وبالله التوفيق،

أحباب الميراث

وأسبابه في الإسلام ثلاثة :

۱ — رحم: وهى القرابة النسبية ساويدخل فيها دخولا أوليا قرابة الآبوة والبنوة والآحوة رجالا ونساء وفى القرآن الكريم: دوأولو الأرحام بعضهم أولى بعص فى كتاب الله ، وفيه «الرحال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ، والنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ، والنساء نصيب كثر نسيبا مفروضا » .

٧ — نكاح: وق الترآن الكرم: دولكم نصف ما ترك أزواجكم إذ لم يكل لمن ولد ، فإن كان لمن ولد فلكم الربع عا تركن من بعد وصية يوسين بها أو دين، ولهن الربع عما تركتم إذ لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن المن عما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين > .

٣ – ولاه: وهو قرابة سببية حاصلة من المتق ، لما روى عنه والله المنقية : (الولاه لمن اعتق). لمن اعتق). والنوارث في الأولين: الرحم والنكاح من الجانبين \_ أما في الولاه فن جاب المعتق لفضله على عتيقه ، وقيل من الجانبين كذلك.

#### الوارثون والوارثات

والمجمع على توريثهم بمن تحقق لهم سبب الإرث من الرجال عشرة ، والمجمع على توريثهن من النساء سبسع وهاك البيان :

١ - الان ومثله في أصل الاستحقاق

لا مقداره البت ٢ - ابن الابن ومثله في أصبل الاستحقاق لا مقداره بنت الابن .

٣ -- الأبومثله في أصل الاستحقاق
 لا مقداره الأم .

٤ - الجدومثله في أصل الاستحقاق
 لا مقداره الجسمة .

الآخ شقيقا أو لأبأو لأم ومثله
 كذلك الأخت .

٦ — الزوج ومثله كذنك الزوجة .

٧ — للمتق ومثله كذلك للمتقة .

ابنالآخ شقيقا أو لأب لا تعالله
 (1)

بنت الآخ ولوكانت مثله قرابة أوأقرب منه ٩ — الم شقيقا أولأب لا تعاثله العمة ولوكانت مثله قرابة أو أقرب منه .

10 — ابن الم شقيقا أو لأبلا تماثله بنت الم ولو كانت مثله قرابة أو أقرب منه. حجة من منعهن الميراث: وتتلحص فيها بلى أولا: الله تمالى بين فى القرآن الكريم نصيب الوارثين من الأولاد ذكورا وإناثها وبدخل فيهم أولاد الأبياء كدلك \_ وبين نصيب الأبوين، والجد كالأب عند فقده على تفاوت يسير، والجدة كالأم كذلك .

كما بين نصيبالزوجين، ونصيبالأخوة والأحوات من جميــع الجهات

وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حق للمتق من عتيقه .

ثانيا: ومن عددا المدكورين والمذكورين المذكورات من الأقارب لم يثبت في حقيم نص صريح يعتمد عليمه حتى يتقرر لهم نصيب في الميرات عدا ذكور المعبة فهم يرثون المال إن لم يكن صاحب فرض الويرثون بقيته بمداستيف ذوى الفروض، فإن استفرقت الفروض المال فلا شيء لهم وذلك أخذا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن اللي مَنْ الله عنهما عن اللي مَنْ الله عنهما عن اللي مَنْ الله عنهما عن الله من عديث ابن عباس رضى الله عنهما عن الله من عديث ابن عباس رضى الله عنهما عن الله من عديث ابن عباس رضى الله عنهما عن الله من عديث ابن عباس رضى الله عنهما عن الله من عديث ابن عباس رضى الله عنه الله من عديث ابن الله من عديث الله عنه الله من عديث اله من عديث الله من عدي

بأهلها ، فما بقى فلا ولى رجسل ذكر ) رواه النخاري ومسلم وكثير غسيرها من الصحاح والمسائيد .

وحيث أن المواريث إنما تثبت نصا ، ولا لمن في هؤلاء النسوة فسلا حق لهن في الميراث ، ومن منمين فقد منع كذلك جميع قرابات الأم والأب عسدا السابقين ، فإذا لم يكن للميت أحد هؤلاء الوارئين المعدن بالنص رد ماله إلى بيت المسال .

وهذا المذهب مروى عن زيد بن ثابت وبعش الصحابة رضى لله عنهم ، وبه أخذ الإمامان:مالك والشافعي وما تابعهما فيه .

المدهب المقابل:

يقابل هذا مذهب من يقول بتوريث قرابات الميت غير المندوس عليهم بخصوصهم إن لم يكن من الأولين أحد ، أو كانت ولكمه لم يستفرق التركة فرضا ورداً ، ويعرف هؤلاء الأقارب اصطلاحاً بذوى الأرحام .

وهندم أن أقارب لليت من غير المدكورين الأولين أولى بالميت من سائر السلمين فهم قد ساووا غيرم بالسبة إلى الميت في الإسلام ، وزادوا هن سوام بالقرابة ، فكانوا أولى بالمورث حيا وميتا وأولى عاله من بعده ،

ومن أدليم: قوله تمالى: 8 ولكل جملنا موالى بما وك الوالدان والأقروق و والآيات السابقة: 9 وأولو الأرحام بمضهم أولى ببعض في كتاب الله و وقدمل جميع قرابات الأبوالأم في اللغة وفي لسان الشرع، وقوله تمالى: « الرجال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون و فلنساء نصيب بما ترك الوالدان والأقربون بما قل منه أو كثر المالدان والأقربون عما قل منه أو كثر فسيبا مغروضا ، وفي الحديث الشريف: فسيبا مغروضا ، وفي الحديث الشريف: ويرته ، رواه أبو داود والنسائى وايى ماجه ، والترمدى والإمام أحد .

وأدلة أخرى فى العنة والحالة وغيرها سيحمى، بعضها فى مكانه .

وكتر القائلون بهذا المذهب، واستفاض أخيرا حتى هده بصف الباحثين إجماعاً أخيرا من علماء الأمة عليه \_ جاء في كتاب أحسكام المواريث هلى المذاهب الأربعة للشبيخ عبى الدين (١٩) قوله: « ومما هو جدير بالذكر في هذا الموضع أن تحدثك أن علماء الشافعية في أواخر القرن الرابع الهجرى ، وعلماء المالكية في أواخر القرن الرابع بتوريث ذوى الأرحام ، فصار وريث ذوى القرن الأرحام ، فصار وريث ذوى القرن القرن الأرحام ، فصار وريث ذوى الأرحام ، فصار وريث ذوى القرن الأرحام ، فصار وريث ذوى القرن الأرحام ، فصار فوريث ذوى القرن الأرحام ، في الشريعة من أواخر القرن الأرجام ، في الشريعة من أواخر في كتب المذهبين ، وراجعت بعضها .

والبحث بحول الله تمالى يدور حول موقفين .

الأول : مع من حرم النسوة الثلاث الميرات البتة محتجا بحديث ابن عباس . الثانى مع من رأى توريتهن ، ولكنه دفعين هن مكانين ، وقطمين عن أصلين وألحقين بأقارب الأم ، (الحديث موصول).

## أميرالموميت بن في الحذيث لفضيّاً الدكتور حبّدا لحليم حود الأمراليام جمع الوناليتعيب

## سفيان الثورى والقرآن

على غير ذلك . فالقرآن في حياة المسلم ومن أجل عناية التورى بالقرآن يقول هو الأساس الأصيل التىبدونه لا يكونُ إسلام . يقول الوليد بن عقبة :

كان سفيان التوري يديم النظر في لحم∖ الثوري ، . المصحف قيوم لا ينظر فيه يأخذه فيضعه 💎 ومع عناية التورىبالتفسيرة إنه لم يفسر على صدره ۽ ويقول أبو خاله : صحبت القرآن على الطريقة المعروفة الآن . وهي سفيان فيطريق مكة فكان يقرأ في المصحف تتبع القرآن من أول سورة سورة وآية وأطبقه ۽ وقال هيدالرازق: ﴿ كَانَ النَّورِي ﴿ آيَةٍ بِدُونَ تَفْسِيرٍ ﴿ جمل على تقمه لكل ليلة جزءا من القرآن إن سفيان ما كان يعجبه هذا الخمط وجزءا من الحديث ، قال فيقرأ جزامه من التفسير ، يقول وكيع : كان سفيان تم يجلس على الفراش فيقرأ جزءامن الحديث

على حمزة الزيات . وكان سفيان يتسول حرة حرة .

لقد كان سفيان الثوري معنيا بالقرآن عن هسه: ﴿ ساوَى عن التفسير والمناسك

الأوزاعي: «لو قبل لي اختر رجلا يقوم بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ لاخترت

كل يوم ، تا إذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر فيه آية حتى ينتهى إلى آخره دون أن يترك

لايسجبه هؤلاء الذين يفسرون السورة منأولها إلى آخرها مثل الكلبي ۽ ويقول ولقدروى المؤرخون أنسفيان عرض وكيع أيضا : كان سفيان يصحح تفسير القرآن \_ في بواكير حياته \_ أدبع مرات ابن أبي نجيم ويسجبه من التفسير ماكان

أما المفسرون الذين كان يعجب بهم سفيان فأينهم : ابن جبير . ومجاهد . وعكرمة . والضحاك . وكان اعتاده على مجاهد أكثر من اعتاده على تحده . بل وصل إعجابه به وتقته بمجاهد أن كان يقول: « إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك ».

كان سفيان إذن بقسر آية من هنا وآية من هنا وآية من هناك ، فكان بفسر الآية التي تحتاج إلى نوع معين من الشرح والإيضاح الذي يحتاجه بعض الناس لقصورهم في اللغة أو تقصورهم في الثقافة ، والقرآن في نفسه واضح وضوح الأساوب العربي المبين ، نقد أنزله الله بلسان عربي مبين ،

وقد يسجز بعض الناس هن الوصول في العربية إلى المستوى الذي بدرك به بعض الآيات أو بعض الكابات . وهؤلاء الذين يسجزون عن هذا الإدراك تتفاوت أعدادهم ونسبهم من زمن لآخر نسبب انتشار المجمة في الأمم الإسلامية . أو عدم انتشارها . وعجزهم هذا لا تقع المستولية فيه على الترآن وإنحا تقع عليهم هم . وهم بهذا العجز آغون إنهم آغون في حق أنفسهم لأن روحانية الترآن لا تعد لها روحانية . فهم يحرمون

أنفسهم من النعيم بأسمى ما فى الكوق من جـــو روحى ·

وهم آنمون في حق دبنهم حيث قصروا عن البارغ إلى فهم مصدره الأول ، وكل عاولة يقصد بها التمكن من اللغة المربية الوصول إلى فهم مصدر الدين الأول إعما هي عبادة وهي وسيلة إلى ثقافة أعلى ، تفافة أسمى ما تكون الثقافة في اللغة ۽ في الأدب في الأخسلان ۽ في المقائد ۽ في الدين على وجه المدوم .

وإذا فسر الإنسان القرآن كلة كلة وآية آية وسورة سورة على هــذا النسق الحالى فقد قيدالقرآن ـ فى وهمه وفىوهم من تبعه بفكرته ؛ بثقافته ؛ بعقليته ؛ جواه إن كان صاحب هوى .

وما من شك في أن أساو ب الترآن بتحكم في المفسر ، ولكن المفسر مها حاول أن يستجيب إلى أساو ب القرآن فإنه يجد عجالا لتأويل حتى يصل إلى ما يواه . بحسب مستواه . أنه حت ، ومع ذلك ومع كل ما قاله المفسرون من قدماه ومن عد ين ورغم مثات الشروح التي وضعت القرآن ، فإن القرآن ما ذال ما ذال عضاء بالماني سيالا بالإلهامات ،

ومن أجل هــنه النضرة ، ومن أجل ثرك أبواب الإلهامات يوحيها القرآن كل يوم ثقارته ، ثم يفسر رسول الله والله القرآن كلة القرآن كلة وآية آية وسورة سورة ، وإنما هي كلة من هنا وآية من هناك بحسب الظروف والمقتضيات ،

انظر مثلا كتاب التفسير في صحيح البخارى أو في عميح مسلم أو في غير ذاك من كتب الصحاح تجد أن تفسير رسول الله والم يحاول الميار الصحابة تفسير القرآن على الوضع المألوف عندنا الآن.

وما كان موقعهم هذا عجز أو قصور هما نعمله الآن، وإنماكانوا يرون أنالقرآن في انظلاقه الموحى وفي نظرته الملهمة باستمرار وفي تأثيره الروحى والأخلاق يجب أن لا تحده حدود وأن لا تقيده قبود ذهنية بشرية ، وإنه من الحير أن يتصل الإنسان بالقرآن عن طريق مباشر ، وأن لا تكون ملته به عن طريق فلان أو فلان ، ومن المخير أن يفتح الإنسان صدره القرآن المخير أن يفتح الإنسان صدره القرآن المقرآن شارحاله بصورة عملية وموضاله القرآن شارحاله بصورة عملية وموضاله في الأساوب الواقعي سيرة الرسول المنظية ،

وسيرة كبار الصحابة الذين تابعوا الرسول وسيرة كبار الصحابة الدين اليه في توجهاته. القد كان سلوك الرسول وسيرة وسلوك الرسول وسيرة وسلوك الدنيا بالجنة . بشرهم رسول الله وسيرة بها ما رأى في سلوكهم من استقامة قرآية ، ولما رأى ببصيرته في قلوبهم من إخلاس في الاستجابة لله ولرسوله ، ولما رأى في ورسوله ، ولما رأى في ورسوله ، فقول : لقد كان في سلوكهم و تضير عملى و تضيرت واقعى للقرآن .

والطريقة المستقيمة هي أن لا يفسر القرآذ بكلاميات هذا وينحويات ذاك . وأن لا يكون مسرحا النزاع العقدي أو السحوى أو غيير ذلك من أهواء الناس وانحرافاتهم وإنما يستمر موحيا ، نضرا ، ملهما ، فإذا أردنا له شرحا واضحاً فعلينا بأمرين :

النيكس من اللغة ، لغة القرآن ، اللغة التي قدسها نزول القرآن بها ، اللغة الوحيدة في العالم التي تحوى في المصر الحاضر فصاً دينياً لم يشبه تحريف ، ولم ينله تبديل ، اللغة التي أصبحت دراستها بعد نزول القرآن عبادة .

۲ - دراسة سيرة الرسول والله على الله وخير مصدر لدراسة سيرته هي كتب الصحاح أو لا أمثال البخاري ومسلم رضي الله عنهما ، ثم كتب السيرة المعتمدة .

أما هذه الأبحاث للستفيضة التي يثيرها للفسرون القرآئ في النحو أو في علم الكلام أو في الفقه فإن لها أماكن أخرى من علم الكلام، أو من الفقسه ، أو من كتب النحو ، ويجب أن يكون تفسير القرآن بمناًى عنها .

ومن أجل بقاء استمرار القرآن فياضا للهداية لا يحجب نبمه الصافى حجاب من مراء أو من جدل النزم سلفنا الصالح الخطة المحكة ، تفسير كلة من هنا ، أو آية من هناك بحسب الظروف والأحوال .

وسار سفيان النورى على نسقهم بل إنه في الأغلب الأعم من تفسيره النزم أن يعزو كل رأى إلى ساحب ، وأحب من الذين تحدثوا في النفسير طائفة معينة ، وآثر من بين هذه الطائفة « مجاهد » .

وهذه تحاذج من تفسيرهالقرآذالكريم: 1 - يقول الله تمالي: « فلا تجملوا الله

أندادا وأنم تعلمون (۱) ، روى سفيان عن مجاهد : « فلا تجعلوا لله أندادا » قال دعدلاء » ، « وأنتم تعلمون » ياأهل الكتاب : تعلمون أنه واحد في التوراة والإنجيب ل .

۲ و يقول سبحانه : « وأنوا به متشابها » (۱) ، قال سفيان : متشابها » لونه واحد مختلف طعمه .

٣ - وقوله سحانه: د من كسبسيئة وأحاطت به خطبئته ٤ (١) ، قال سفيان: د من كسب سيئة > قال الشرك دوأحاطت به خطبئته > قال كل عمل أوجب عليه الثار.
 ٤ - وقوله سبحانه: د الذين آئيناه الكتاب بتاونه حق تلاوته ٤ (وي سفيان بسنده عن أبي رزين قال في هذه الآية: د ويتبعونه حق اتباعه > .

 وقوله تمالی: « و إذ جملنا البیت مثابة للناس ٤<sup>(ه)</sup> روی سفیان بسنده عی سعید بن حبیر قال :

ديثوبون إليه لايقضون منه وطرا ¢ .

<sup>.</sup> TY : 4 [4] ILL [9]

<sup>[</sup>۲] اليقرة آية : ۲۰ .

<sup>[</sup>۴] البارة آبة : AN

<sup>[1]</sup> البرة. آة- ١٧١.

ر با القرة أو : ١٧٥٠ . [ 6] القرة أو : ١٧٥٠ .

وقوله سبحانه: « صبغة الشومن أحسن من الشسبغة > (۱) قال سفيان في قوله: « صبغة الله عن أحسن من الله صبغة > « ديسا > .

وقوله ثمالى: دسيقول السنهاء
 من الناس ٤<sup>(٣)</sup> روى سنيال بسنده عن
 مجاهد تال: الهود .

۸ -- وقسسوله سبحانه : «وكذلك جعلنا كم أمة وسطا» (۳) روى سفيان بسنده هن أبي سعيد الخدري قال : عدولا .

۹ - وقوله تمال « لتكونوا شهداء على الناس (2) » روى سفيان بسته عن أبي سعيد قال : على الأمم بأن الرسل قد بلغوا . وقوله سبحانه « ويكون الرسول عليكم شهيدا» (0) روى سفيان بسته عن أبي سعيد قال : شهيدا عليكم فيا فعلتم (1) - وقوله سبحانه « إن ترك خيرا الوصية (1) » روى سفيان بسته عن همام الوصية (1) » روى سفيان بسته عن همام ابن عروة عن أبيه أن عليا دخل عل رجل من بني هاشم وهو يريد أن يومي وكان

فليل المال ، وكان له ولد ، فقال على : إمّا قال الله تبارك و تمال « إنْ ترك خسسيرا الوصية » ، وليس في مالك فضل عن ولدك فهاه عن الوصية .

11 — وقوله تمالى: « وعلى الذين يطبقونه فدية »: القرة آبة ١٧٥ : روى سفيان بسنده عن سعيد قال: الشيخ الكبير الذي يصوم فيصجز ، والحامل التي يشتد عليها الصوم يطمإن كل يوم مسكينا "

۱۲ — وقوله سبحانه «ومرالناس من يشرى نفسه ابتماء مرضاة الله البقرة آية ۲۰۷ ، قال سقيان: تزلت في صهيب اشترى نفسه من المشركين وأهله وولده وماله على أن يدهوه ودينه "

۱۲ - وقوله عز شأنه «لاتضار والله ، ولدها ولا مولود له بولده » البقرة آية :
 ۲۲۳ ، روى سفيان بسند عن ابر اهيم قال :
 إذا تام الرضاع على ثمن فالأم أحق .

۱٤ — وقوله تمالى لا ليطمأن قلبى ؟ البقرة آية ٢٩٠ ، حدثنا عمسمد بن على ابن الحسن قال : صحت أبى يقول : حدثنا عبان بن زائدة عن سفيان الشورى قال : في قوله لا ليطمأن قلبى ؟ قال : بالحالة ما قد عبر الحلم محمولاً

<sup>[1]</sup> البقرة آية ١٣٨ .

<sup>[</sup>٧] القرة آية ١٤٧ - [4] الغرة آية ١٤٧

<sup>[2]</sup> البرة آية ١٤٣ [٠] البرة آية ١٤٣

<sup>[</sup>٣] البقرة آية مهاد

## همحاني ولريت السماء مهتبه العقيد حسر بنتج الباب

إن من يريد التمرض بالدارسة التحليلية لشخصية الصحابى - عامر بن فهيرة - يبدأ مر عور ذي بال قام به خير قيام ذلك هو دوره في المجرة.

هذا الدور الذي يمر به المؤرخون عبرا على الرغم بما يستحقه من وقفة اهتمام وتقدير إذ لم يكن آخر الأدوارولا أقلها شأنا بلكائ حلقة بارزة من حلقاتها وعنصرا أساسيا من عناصرها اقتضاه التنظيم الدقيق والاختيار الفذ.

لقد كانت المهمة التي عهد بها إلى عامر ابن فهيرة مهمة مزدوجة : أن يرهى غنم أبي بكر نهارا فإذا أمسي قصد إلى القار وأراح عليها فاحتلب النبي وصاحبه وذبحا وشر بامن لبنها وأكلا من لجها، وأذبتت بالغنم مسار عبدالله بن أبي بكر بعد عودته من غار ثور إلى مكة فيعني على ما تركته أقدامه من آثار في ومال الصحراء.

ومن الواضع أن تلك المهمة لم تسكن بالهينة اليسيرة بل كان لها خطرها بالتظر

إلى ضرورتها لنجاح خطة الهجرة. فحاكان أحوج الهاحر العظيم وصاحبه إلى المأكل والمشرب في رحانهما للعندية ، والذ كانت أسماء وعائشة تأتياتهما بالراد والماء فلقد كان ما يقدمه عاص تتمة ينتفع بهما أكبر النفع في مثل تلك الظروف .

آما الفق الثانى من دوره وهو طس أثار عبد الله بن أبى بكر فتبدو أهيته إذا ذكر ما مدى شهرة العرب قديما بقص الأثو ، وما كان يحتمل من ضرر الرسالة والرسول لو لم يسكن هناك من يـوّدى بكفاءة هذا الدور ، ولا سيا أن قريفا جن جنونها بعمد أن علمت بخروج محد من وسائل مادية وغيرها مثل اقتفاء الأثو بنادغ المدينة وتحقيق هدفه فى اتخاذها دارا ومقرأ للإسلام بعد أن يش من مكة دارا ومقرأ للإسلام بعد أن يش من مكة دارا ومقرأ للإسلام بعد أن يش من مكة ومن ثم كانت مهمة عام بن قبيرة بشقيها أمراً لا غنى عنه ولا بديل أه ، وكان عام

مولي أبي بكر وموضع ثقته ، وهو مهيأً يطبيعته وبحسكم ظروفه ونشأته وخسبرته القيام بهذا بمنا مجمله أصلح له من غيره . ولنا أذنتساءل عما إذاكاتقة احتفال للؤرخين \_ ولاسيا للعاصر بن منهم \_ بدور الضوء على صاحبه ، حتى لقد خلت منه فهارس الأعمادم في المؤلفات الإسلامية الحديثة ، فأصبح كثير من القراء بجهاون تاريخه ، مردهما إلى مركز والاجتماعي في ذلك الحين إذكان مولى من الموالي ، فانسحبت أهميته المحدودة إلىشخصه وتاريخ حياته . وفى رأينـــا أَذْ تخلف عامر بن فهــــيرة في مركزه الاجماعي لم يكن الدافع الحقيق وراه هذا الموقف الذي يستلفت النظر ، ذلك أزالإسلام قد شن حربا شمواء منذ أول الدعوة على التفرقة والسودية ، بل إن للساواة في مقدمة أهدافه الأساسية وإنما تَـكُوالْعَلَةُ فِيأُمُورُثُلَانَةً : أُولِمُاتَقْبِيمِ الدور

التي قام به في المجرة في ضوء علم التنظيم،

والثاني عدم تقدير هذا الدور عني أساس

مبادىء الإسلام فيالمساراة والثالث عدم

تقصىأ نباءعامر برفهيرة فيالمراجع التاريخية

عثل الشخصية للناسبة لتلك المهمة ، فهو

ومن ثم رجمنا إلى كتب السيرة فوجه ما بمض أخبار عن الرجل متناثرة هنا وهناك ولكنها تقدم رؤية واضحة له . وتسفر عن شخصية بطولية لا تقل شأنا عن غيرها من الشخصيات التي تلتى إعجابا واهتماما من المؤرخين لمصر النبي والسحابة .

وأولما نمثر عليه من معاومات عنه أنه ينتمى إلى الأزدوسي قائك بماس بن فهجة الأزدى ، ونسب إلى أمه فهجة مولاة أبى بكر ، ويستفاد من ذلك أنه نشأ فى بيت الصديق منذ نعومة أظفاره .

وكان عامر راهيا لغنم أبي بكر ، الأمر الذي أتاح له فرصة الاضطلاع بالمهمة التي كلف بها الذي وصاحبه ، فنهض يمسئوليته وقام بواجبه خير قيام ، إذ أمد المهاجرين الجليلين بحاجتهما من المأكل والمشرب وأزال من طريقهما كل أثر قد يتم عنهما حتى غادرا الغار بعد ثلاث ليال ،

ويروى ابن عد البر فى كتابه : (الدر فى اختصار المفازى والسير) أن عبدالله بن أريقط أنى رسول الله وصاحبه براحلتيهما بعد خروجهما من الغار ، فركباها وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة ، ويستدل من هذه الرواية على أن عامرا قد صحب الرسول

وأبا بكر فيرحلتهما إلى المدينة ، وهي صحمة تضع الرجل في منزلة لا تدانيها منزلة، عما يشهد له بالفضل والسبق .

ومفهوم بداهة أن عامر بن فهيرة لم يكن ليحظى بهذا الشرف لولا ما عرف به لدى النبى والصديق من قوةالمقيدة والاستعداد فلتضحية والقدرة على التحمل ، فضلا عن الإخلاص والوفاه .

وفى بعض الروايات أن عاص بن فهيرة هو الذي كتب بأصر رسول الله كتابالسرافة ابن مالك وكان موكلا من قريش بمطاردة النبي وأبي بكر ، ولما أدركهما في الصحراء في موقع يدهى قديد \_ إذا تخذ الرسول الله المدينة طريق الساحل ورآه رسول الله ثم استقل فأتبع يديه دخان ، فعلم أنها آية فعادام قنوا على وأتم آمنون ، فوقف فنادام قنوا على وأتم آمنون ، فوقف يدا فرسه في الأرض ، فقال له : ادعاف لى يدا فرسه في الأرض ، فقال له : ادعاف لى قلن ترى منى ما تكره ، فدعاله فاستقل فرسه ، ورغب إلى رسول الله وقيل أن كتاب أمن \_ فأص يكتب له كتابا \_ أى كتاب أمن \_ فأم يكتب له كتابا \_ أى كتاب أمن \_ فأم يكتب له كتابا \_ أى كتاب أمن \_ فأم يكتب له كتابا \_ أى كتاب أمن \_ فأم يكتب له كتابا \_ أى كتاب أمن \_ فأم يكتب له كتابا \_ أى كتاب أمن \_ فأم

ويستدل من هذا على أن طررا كان قارئا وكاتبا مما يستوجب إدراجه في انمة كتاب رسول الله ، وتلك ميزة أخرى تضاف إلى ميزانه الأخرى التي سبق بيانها .

ولما بلغ رسول في المدينة و زلها آخى

بين المهاجرين والأنصار على الحق والمساواة،

فآخى بين عامر بن فهيرة والحارث بن الصمة ،

وقد حارب عامر بن فهيرة مع أصحاب

رسول الله من المهاجرين والأنصار في غزوة

بدر ، وهى أعظم المشاهد عضلا لمن شهدها

ومن ثم كان من البدرين أصحاب السبق

والفضل في الجهاد ،

وختمت حياة عامي بن فيرة أعظم ختام إذ استشهد هو والحارث بن العمة أخوه في دار الهجرة \_ في بعث بثر معوبة وكان رسول الله قد أرسلهما في وقد من للسلمين عني رأسه للنذر بن همر الساهدي ، وقد بلغت عدتهم أربعين رجلا .

وجاء فى البخارى أنهم كانوا تلائين ، وقيل سمين ، من خيار محابته يسمون القراء كانوا محتطبون بالنهار ويصاون بالليل ، وأمرهم رسول الله بالمسير إلى نجد ودعوة أهله إلى الإسلام ، استجابة لمطلب أبى براء عاص بن مائك الكلابى ــ حين

وفد على النبى فى للدينة ـ وتمهده بحمايتهم ، وكان عامرهذا من فرسان قومه وشجمانه حتى هرف علاعب الأسنة ، وهو عم عامر بن الطفيل كبير النجديين وعدو للسلمين ، كا عرف عنه أنه لا بخاف من أجاره عدوان أحد عليه .

وخرج ركب أصحاب رسول الله من المدينة في طريقهم عبر الصحراء إلى نجد ومعهم كتاب منه إلى عامر بن الطفيسل زميم أهل نجد يدهوه فيه إلى الإسلام . والزلوا موقعا يسمى بثر معولة بين أرض بني عامر وأرض بني سليم فعسكروا قيه . وأوقدوا من هناك واحسنا منهم وهو حرام بن ملحان محمل إلى ابن الطفيل كتاب النبي . فلما أنَّاه لم ينظر في كتابه بل وئب عليه فقتله غيـــــــلة وغدراً . تم استصرخ بني عاص على أصحاب الوسول کی یقتارهم، فأبوا أن یجیبوه ، وقالوا : ل تخفر ذمة أبي براء ، وقد عقب لهم عقدا وجوارا . فاستصرخ قبائل من بني سليم : عصبة ووعلا وركوان ، فأجابوه إلى ذلك ، وخرجوا في وفسرة من العدد والمغنة لقتال المسلمين . وكان هؤلاء قد استبطأوا أصحابهم حراما، فأقبلوا في إثره .

وما إن لتيتهم عصابة ابن الطفيل حتى أحاطت بهم في رحابهم ، فاستلوا سيوفهم ثم قاتلوا الكثرة الباغية الفادرة حتى فتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد فايتهم تركوه وبه رمق ، خمل من المعركة جريحا إلى المدينة ، و ماش حتى قتل شهيداً بوم الحندق , حمه الله .

ولقد سجل أمحاب رسول الله ومنهم عامر بن فهيرة في هذه الواقعة موقفا من أعنم مواقف العمل القدائي في تاريخ المالم بأسره . فقد أبوا إلا أن يدافعوا عن عقيدتهم في موطن لا مقر فيه من الموت باذلين دماء م حي الخر قطرة في المروق عنا رخيصافي سبيل المبدأ والكرامة ، راغبين أن يفوزوا بالشهادة ، ضاربين المثل الأعلى في إيثار الجاعة على الفردوالتضحية في سبيل المقيدة . ومن ذلك أن المنفيل وهصبته أن يبقوا ومن ذلك أن المنفيل وهصبته أن يبقوا وقائلهم حتى قتل ، وفي هذا الشهيد المالد وقائله وسول الله :

أعثق ليمسوث، يمنى أنه تقدم على للوث و هو يعرفه . وذلك للوقف الذي روى من

المنفر بن عمد بن عقبة وكان يصحب المسلمين مع صرو بن أمية الصخرى وكان قد عبد إليهما بالقيام على مطبهمالتي توكوها وهي أي حسراسة إبلهم \_ إذ شاهد طيرا تموم على موضع بالصحراء فقالوا . والله إن لحدد الطبر لشأنا . وسارا يستطلمان الأمر ، فإذا أصحابهم في دمانهم، وإذا الخيل التي أصابهم واقفة . فقال المنذر لمسرو : ما ترى أفقال : أرى أذ نلحق بوسول الله عليه وسلم فنخيره الخبر ، فقال المنذر : ما كنت لأرغب عن موطن قتل المنذر بن عمرو نم قاتل حتى قتل .

أما مصرع الشهيد عامرين فهيرة فيرى أن همسرو بن أمية وهو الوحيد الذي نجا من المسلمين إذ اقتاده المجسر مون أسيرا ثم أطلقه عامر بن الطفيل وجز تاصيته واعتقه عن رقبة زهم أنها كانت على أمه - يروى أن همراً افتقد عامر بن الطفيل فقال : قتله رجل فسأل عنه عامر بن الطفيل فقال : قتله رجل من بني كلاب يقال له : جبار بن سلمي ولما طعنه قال : فزت والله ، ورفسع إلى الساء علوا ، فأسلم قاتله ، وقال رسول الله والله المناه وحزن النبي على شهداء بار معو فة أشد وحزن النبي على شهداء بار معو فة أشد

الحزن . وبلغ من حــزنه أنه ظــل شهرا كاملا يدعو علىقتلتهم بمدالركعة منالصح فكاذيقول: الهماشددوطأتك على مضر الهم سنين كسني يوسف . المهم عليك ببني كيسان وعضل والغارة وزهب ووعل وذكوانوعصبة فالهم مصوا المورسوله ويمثل استشهاد عاص بن فهيرة والمنذو بن حمرو والمنذر بن عمد وسائر إخوائهم فى تلك الفاجعة أبلغ الآيات والشو اهدعلي قوة إيمان جنو دالنبي ودعاته، و ثقتهم بالثهو رسوله وللوَّمنين ، وصلابة إرادتهم في أداء الرسالة أو الموت دونهاءتلك القيم الروحيةالرفيعة عبرى العمامولا غرو أن تصدرهذهالآيات عهم فهم أصحاب الممسلم الأعظم في تاريخ البشرية ، وهم الطلائع الإسلامية المجاهدة الى نشرت في المالم عقيدة الطهارة والإعاد والتضعية.

وكذلك شاءت إرادة الدّنعالي أذيعيش مامرين فهيرة بطلا و يموت بطلا وأن تكون حياته القصيرة جهادا موصدولا في سبيل الله . وآية على محوالنفس واحتيال الألم مرضاة لله وقرسوله ك

مسهرفتح الباب

#### فى تصونب مَا خطأه رَجَال النَّحو والصرف القدامي مدّستاذ عاس ابدائتهوه

إحتانا المحق ورجوط إلى السواب، أرجو أن يسمح في السادة الأفاضل علماء النحو والصرف القدامي رحمهما أله وأنابهم، ومن ساروا في ركابهم ، وتسجوا على منوالهم من الملهاء الأحياء، أطال الله في أهماره .. بأن أخالفهم فيها ذهبوا إليه في بعض المسائل .

المسألة الأولى: أنهم منعوا أل يجمع فعل صحيح الدين جمعا قياسيا على أفعال عمم أل التصريح وحاشيته نقلا منه نحو عشرين عمنها شكل وأشكال عوافظ وألفاظ عوراًى وآراه عوارض وآراض ورمس (۱) وأرماس عوشخص وأشخاص وشرط وأشراط عوضرب (۲) وأضراب عومل وأعال عوجر (۲) وأحبار عولمظ وألماظ عوالف وآلاف عوامض وأبعاض عوجمر (۱)

ودخل وأدخال ، وثهر وأنهار ، وقرد وأفسراد .

وهدذا المنع لا يستند إلى أى دايل ، والصواب جواز جمه قياما على أفعال ، فيقال : بحث وأبحاث ، وشطء وأشطاه ، وسمع وأسماع ، وحمن وأدبان ، ولحن وألحاث ، وحمن وأحاش ، ورهط وألحاث ، وحمن وأعراش ، وجمن وأجفان ، وربع وأرباع ، ونجم وأنجام ، ونذل وأنذال ، وسطر وأسطار ، ونبل وأنبال ، وحبل وأحبال ، ونجد وأنجاد ، وكيس وأكياس ، وطلق (١) وأطلاق ، ورفس (٢) وأرفاس ، وحمل وأحمال ، وحمل وأحمال ، والحد وأخال ، ومنهذا قوله تمال : «وأولات الأحمال ، ولحد وألحاد ،

ولا مانع أن يجمع - كغيره - على صيفة أخرى إذا العابق عليه وصف المفرد الذي يطرد جمه عليها ، هذا وقد جاء على السان أحد أعضاء المجمع المفوى هوالأب

<sup>[</sup>١] العالق : الغلبي .

<sup>[</sup>٧] أزعس: النمية.

<sup>[</sup>١] الرس : القر ،

<sup>[</sup>٧] القرب: العنب -

<sup>[</sup>٣] المبر: المالم.

<sup>[8]</sup> الجقر : ماعظم واستكرشمن أولاد الشاق،

أنستاس الكرملي ماياً في منقو لامن محاضر جلسات دور الانعقاد الرابع صـ ٥١ :

ه إن النحاة لم يصيبوا في قولهم: إن فملا لا يجمع على أفعال إلا في ثلاثة ألفاظ لارابع لها؟ وهي فرخ ، وحمل ، وزيد ، وأكدا بن هشام أنه لا رابع لهاو قال صاحب الحاشية على القاموس في مادة (سطر) لأن فعلا بالقتع لا يجمع على أفعال في غير ألهاظ ثلاثة .

والذي وجدته أن ما سمع عن الفصحاء من جموع فعل على أفعال أكثر بما سمع من جموعه (أي المطردة) على أفعل ، أو فعال بالضم : فعدد ما وردعلى أفعل هو ١٤٢ اسما ، وعلى فعال ٢٢٢ اسما ، وهلى فعول ٢٤١ اسما ، وهلى فعول ٢٤٠ اسما ،

فأن يسلموا بجمعه قياسيا مطردا على أفعال أحق وأولى ، لأن ماورد فيها هو الده المنظة ، وكلها منقول عليم تورودها في الأمهات المتمدة مثل القاموس واللسان ، ثم قال : ﴿ يحق للمجمع ألا يعتمد على بجرد الأقوال الذي تداولها النحاة ، ناقلين الأقوال الواحد عن الآخر، بلا اجتهاد ولا إمعان في التحقيق بأنسهم ، أما الذي يؤيده الاجتهاد فيخالف لما أثبتوه وقد حان يؤيده الاجتهاد فيخالف لما أثبتوه وقد حان

الوقت أن ينادى المجمع على رءوس المسلا بهــذه القاعدة الجديدة المبنية على أقوال الأعمة القصحاء ١٤ ه ثم ذكر بعد همذا أَنْ كُلُّ الْأَمْنَةِ التي وجِدَهَا هي لصحيح المين والغامحدث أبو حيان التوحيدي قال قال الصاحب بن عباد يوما : قعل ـ ويريد ماكان منه محيح المين \_ ليس من الأنواع التي ذكروها ، وأفعال قليل ، ويزهم النحويون أنه جاء منه إلا زند وأزلد ، وفرخ، وأفراخ، وفردوأفراد، فقلت له : أَنا أَحْفَظُ ثَلَاثَينَ حَرَةًا كَالِمَا فَعَلَّ وَأَفْعَالَ مُ فقال : هات يامدعي ۽ نسردت الحروف ۽ ودللت على مواضعها من الكشب، ثمقلت ليسالنحوي أن يازم هذا الحكم إلا يمد النجربة والساع الواسع، وليس فتقليد وجه إذا كانت الروانة شائمة والقياس مطردا

وقد يفهم من كلام أبي حياناً يضاشيه آخر ، هو أن الكثير الذي يباح عليه القياس يتحقق بورود ثلاثين مثالا مسموعة والحق أن الأمثلة فوق الكثير \_ فيا أرى \_ لأنه ساقه في معرض التحدي و إثبات الحفظ وللمرفة كما يفهم من روح القصة ، لا عجرد نقل المسموع الذي يؤيده .

للسألة الثانية : أنهم قانوا لا تجمع صيغة فاعل المسكسورة العين إذا كانت وصغا لمذكر ماقل على قواعل إلا شذوذا مدهين أن في ذلك لبسا بين قولنا ضارب وضوارب ، وقد حكم بهذا الشذوذ أكثر النحويين ، ومنهم ابن مالك الذي قال :

فواعل لفوعل وفاعيل وفاعلا مع أعييو كاهل وحائش وصاهل وفاعية

وشد في القارس مع ما ما ثله والحق أن صيغة فاعل تجمع فياسا على قواعل ، سواء أكانت للمذكر الماقل ، أم للمذكر غيرانعاقل والغرق يدرك بالقرائن، لكنها تجمع على فواعل أكثر إذا كانت صغة لمذكر غير عاقل ، والا يحكم بالتخطئة على من يجمعها على هذا الوزن وهي صغة للمذكر العاقل ، وإنما يحكم عليه بأنه ترك الأفضل إلى ما هو مباح ، وإن كان دونه في القوة ، فتقول هن ضوارب ، ولك أن قول م ضوارب ، وشاربون ،

ا حودليل ذك أن الهنة بها ألفاظ
 كشيرة تقع على للذكر وللؤنت والقرائن
 التى تحدد للقصود ، كحامة ، وشاة ،
 وحية ، قال الأخطل :

إن الفرزدق قد شالت لعامته

وعضه حيسة من قومه ذكر وإنسان، وفرس، وبمير، قال: لا تشتري لبن البمير وعندنا

عرق الرجاجة واكف النهتان وبكر وفارض فى قوله تمالى: ﴿ إِنَّهَا بَتْرَةَ لَافَارِضَ وَلَا بَكْرِ ﴾ وزوج كَا فىقوله: ﴿ اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ وفاقد كما فى قول كعب بن زهير:

كأنها فاقبد أتطباء مبولة

راحت وجاوبها نكد مثاكيل وجبان كما فى قول كثير: أخاضت إلى الليل خود غريرة

جبان السرى لم تنطق عن تفضل وسبب الإباحة هو ما تيسر لبعض الساحثين للماصرين من اهتدائه في الكلام المصيح الذي يحتج بصحته إلى جوع كثيرة جاوزت الثلاثين ، وكل منها وصف للمذكر العاقل .

ومن هذه الجرع : سابق وسوابق ، وهالك وهوابك ، وهالك وهوالك ، وسائح وسوائح ، وحاسر وحواسر ، وكاهن وكواهن ، وعاجز وعواجز ، وناكس وتواكس ، وقد عرش

صاحب خزانة الأدب عند كلامه على قول ا الفرزدق :

وإذا الرجال رأوا يزيد رأينهم

خضع الرقاب واكن الأبصار أمثلة لحسفا الجمع جاوزت المشرة، منها فائب وغوائب، وشاهد وشواهد، قال عتبة بن الحادث لجزء بن سمد: أحلى عن ديار بنى أبيسكم

ومثلى فى غوائب كم قليل فعال له جزء نعم وفى شواهدناه فيم عتبة : غائبا علىغوائب، وجمع جزء شاهدا على شواهد، ومنها عارس وحوارس ، وحاجب وحواجب ( من الحجابة ) تقليما عن ابن الأعرابي صاحب أدب (١) الدكاتب وخواطيء ، ومنه للثل دمع الخواطيء وخواطيء ، ومنه للثل دمع وحراج بيت الله ودواجه > جمع حاج وداج والدواج م الأجراء والحالون والأهوان من دج دجيجا إذا دب دييبا ، وداجن ودواجن محمي مقيمين ، وباسل وبواسل ٢) ودواجن وحواجن المقضل رافد وروافد ، عمى باذلى وحكى المقضل رافد وروافد ، عمى باذلى

(١) شرح آدب الكاب الجواليل
 (٣) قال حث بن سرم:
 وكتيبة سنم الوجود بواسل
 كالسد جن نف هن أشبالها

المطاء ، وهن ابن القطاع يجمع الصاحب على صواحب ۽ وفي المصباح المنير في عادة (فرس) بمض من هذه الجلوع ، وهي هاهك وهو الله ، وناكس ونواكس ، وهم المصبون عن الأمور ، وخالف وخوالف وهم القاعدون المتحلفون، ومنه قوله تعالى: درضوا بأن يكونوا مع الخوالف > وخوارج ،

وأقوى بما سبق وأصرح ماجاء في تاج العروس شرح القاموس ، جزء ١ مادة قرآن عند الكلام على قوارى، ما نصه قوارى، كدنانير ، وفي تسختنا قوارى، كفواعل ، وجعله شيخنا من التحريف ، قلت إذا كان جمع قارى، فلا بخالفة للسماع ، ولا قلقياس، فإن فاعلا مجمع على فواعل » ا ه

#### : बंधीयी ब्रीच्या

أبهم منعوا أن يكسر المما الفاهل والمنعول إذا كانا مبدوءين بميم زائدة ، وقالوا : إن قياسهما التصحيح ، فيقال في جمع مسلم ، ومهندس ، مسلمون ، وفي جمع مسلمة ، ومهندسة مسلمات ، وهكذا تقول في اسمالمن منصورون ومنصورات،

واستثنوا من ذلك وزن مفعل يضم الميم وكسر الدين المفتص بالمؤنث نحو مرضع، ومطفل وهى ذات الطفــل من الإنسان والحيوان ، فإنه يجمع جمع تـكسير على هبه فعائل ، فيقال :

مهاضع ومهاضيح ، ومطافل ومطاميل وزال مفاصل ومقاعيل ، قال تمسالى : « وحرمناعليه المراضع » .

وقد ردد هذا الرأى كثيرون عن جاموا بعد ابن هشام ، وحكوا بتخطئة من يكسرون الأسماء التي على وزن مقمول .

بيد أنابن قتية ذكر في كتابه (الماني الكبير) أمثلة كثيرة صحيحة لجم مفعول على مفاعيل ، مسموعة عمن يحتج بكلامهم كا أن الأب (أنستاس الكرمل) وهو من المحقين الماصرين \_ قد فشر بحثا لغويا مستقى من الكلام العربي العميح ، والمسجات اللغوية الأسيلة ، أثبت فيه محة جم مفعول على مفاعيل قياما مطردا ، وهرض عشرات من الأمشاخة الصحيحة وهرض عشرات من الأمشاخة الصحيحة أو مأخوذة من مراجعها الغنوية للوثوق بها ، أو مأخوذة من مراجعها الغنوية للوثوق بها على أن سيبويه قد سبق ابن هشام إلى

للنم ، على الرغم مما ساقم في كتابه من جموع متعدة تخالف رأيه ، منها :

مكسور ومكاسير ، وملمونوملامين، ومشئوم ومشائيم ، ومساوخ ومساليخ ، ومساوبومساليب، ومثرود<sup>(۱)</sup> ومفاريد ومصمود ومصاعيد .

فلا داعی لتأویل آفی عنع افتیاس علی حذہ الجموع للتعددۃ ، ولاسہا بعدکشت نظائر آخری تبلغ العشرات ، منہا :

میمون ومیامین ، و مجنون و مجانین ، وعلوك و عالیك ، و مرجوع و مراجیع ، و متبوع و متابیع ، و مستور (۲) و مسائیر، و معزول (۲) و معازیل، و مشهور و مشاهیر، و مفهوم و مفاهیم ، و مضمون و مضامین (۵)، و منكود و هو قلیل الخسسیر و مناكید ، قال المتنبی :

لا تشتري العبد إلا والعصا معه

إن العبيد لأنجاس مناكيد وعلى هذا يجوز أن نقول في جم عجود عاميد ، وفي جم عروم محاريم ، وفي جم ( بقية للنشور على صفحة ٦٤٠ )

<sup>&</sup>lt;! • المغرود : الحس.

١٧٠ المكورة الغيف،

٩٣٠ المرول: من لا رع له .

وع ه المداون : ما أن أصلاب المعول من النسل .

# «تراثنا»

### و إحيازه... وأزمة تحقيقه ،

## تفضية الاستاذ الشيخ أبو الونا المراغي الأمين العام للساعد لمجمع البحوث الإسلامية

إن حضارتنا الفكرية أورثتنا تراثا وراثما في مختلف ألوان الثقافة ، ولا نكاد عبد علما من العلوم ، أو فتا من الفنون إلا وقد أسهمت حضارتنا الفكرية في وضع أسسه ، أو تشييد بنائه ، يشهد بذلك مؤرخو العلوم ودارسموها ٥٠ وتلك مفخرة من مفاخرنا مازلنا نباهي بها حضارات العالم .

وقد تراكم تراثنا الفكرى أولاف عواصم أفطارنا: في بغداد، ودمشق، والقاهرة، وقرطبة وأشبيلية، وغيرها، ثم توزعته الأقطار والأمصار بمسد ذلك حين كان الملوك والأمراء بهتمون به ويعرفون أثر التراث في رفع شأن الشعوب، والمير بها في مدارج التقدم، فكانوا يسترخمون كل مذارج التقدم، فكانوا يسترخمون كل مذارج التقدم، فكانوا يسترخمون

ثم دارت دورة الومن فتجمع مرة آخرى في الإستاة ، بحكم أنها كانت عاصمة الخلافة الإسلامية فهى اليوم تزخر بأكبر فسط من هذا التراث في مختلف المكتمات الحكومية والأهلية ، وقد بقيت من هذا التراث بثارات هنا وهناك ، في المساجد والمدارس والأروقة ، عبئت بها يد الغفلة والانتهاب ، فتسرب شيء منه إلى الأقطار الغربية ، ولا أبالغ كا يبالغ البعض فأقول : أكثره لأرث الدراسات والإحصائيات تبت خملاف ذاك ، فنا استقر منه في المكتبات الغربية لا يمثل إلا نسة ضئيلة ، في المكتبات الغربية لا يمثل إلا نسة ضئيلة .

ولقد تنبهت الشعوب العربية \_ بعوامل الاستنارة والتثقيف والمنافسة \_ غـطر ما بنى أدبها من أراث، وأخذ كل شعب بدرك أهميته، فبعل يضن به، وبحافظ

عليه ، ويحتاط له ، فتوقفت تقريبا همليات انتقال كتب التراث بين الأقطار إلاق حدود ضيقة ، وموسائل غير مشروعة .

وقد حلت عملية التصوير مشكلة توقف عمليات الانتقال هــذه ، وحلت صورة السكتاب نفسه السكتاب نفسه وأخذالتبادل وأوضت بالفرض للطاوب منه ، وأخذالتبادل التقافى بالتصوير يجسرى بطرق ميسرة إلى حدما .

وهنا أرى واجبا علينا ألف ننوه بما قامت به دجامعة الدول العربية، من نشاط في خدمة التراث العربية عليث قامت بتصوير قدر كبير بما تقرق منه في كثير من الدول العربية وغيرها وقد أصابت بذبك هداين: المدف الأول: الاحتفاظ بصدورة الكتاب لتكون بديلا عنه هند الجوائح والنوازل.

والهدف الثانى: تيسير الاطلاع عليها لمن أراد من الباحثين والدارسين وحققت بذلك مطلبا كان عسيرا عليهم من قبل. وقد تابعت الشعوب المربية حطواتها في خدمة تراثها فأخفت تعمل على بعثه

فى خدمة ترائبا فأخسنت تعمل على بعثه ونشره ، وتأثرت فى هسنا الجال بصنيع المستشرقين ، وأفادت من تجاربهم وجهودهم

ولا شك أن الستشرقين كالوا بأذهالهم للتفتقة ء وبوسائلهم لليسرة أسبق منا في هذا للبدان ، وخاصة البولنديين منهم والألمان ، إلا أننا مع تقـــديرنا لجبودهم في نشر التراث. . نرى أن إحياء بمض كتب الثراث ونشره وتحقيقه كان ينقصه استيماب عناصر التحقيق العلى فقد كادت تنجمر في بيال فروق النسخ إن وجـــد للكتاب أكثر من نسخة ، ثم وضع الفهارس ، ووضع المقسدمات في التعريف عوضوع الكتاب ونسخه ـ وكانت هذه فى الغالب بلغة للستشرق ناشر الكتاب أما للادة العلمية قلم تر \_ فيا وقع لنا من الكتب التي قام المستشرقون بنشرها من تعرضالها بتوضيح أواستدراك أوترجيح أو أعو ذلك بمنا لابد منه في النشر الملمي الدقيق، ولمل لمؤلاء عدرهم فإن التعرض لمثلهذا الأمريقتضىالتخصص أوالدراسة الواسمة، وليس بينهم من يدعى تلك للرتبة فها نظن لا سبا مواد الشريعة واللغة .

ومهما یکن علی ناستشرقین . . خسبهم أنهم حماوا للشاعل علی الطریق ، وفتحوا أبواب نشرالتراث المرب واختطوا مناهم ونهوهم إلی واجب کان ینبغی ن ببادروا

إليه عند ما سنحت لهم الفرصة ، وتو افرت لديهم الوسائل بابتداع الطباعة ، وسهولة التبادل العلمي بين مواطن التراث .

ومند مدة . ازداد الدمور في الأقطار العربية بواجبها نحو بعث التراث ونشره ثم اختلفت درجات اهتمامها تبما لتفاوت الإمكانيات العليية والحالية ، وارتفاع وانخفاض المستوى الحضارى وكان بعضها أسبق من بعض إلى العمل ، وقد قطمت سوريا ولنان والقاهرة أشواطا بعيدة في هذا الميدان، بينا لا تزال بعض الأقطار في أول الطميريق ، وبعضها فم يبدأ الحاولة بعد .

وظل الملاء والأدباء في هده الأقطار يقومون بجهود فردية لا تناسب المستولية الضخمة تحسو هذا التراث حتى رأت الحسكومات المسربية أن تسهم في نشر التراث ضمن تخطيطها الثقافي ، ونشاطها الملي، اعتراها بقيمته الحضارية والتاريخية والقومية ، فأنفأ بمضها هيئات رسميسة وهبه رسمية تنهض بذبك العبه ، حشدت لها الكفايات والخبرات والإمكانيات ولم يقتصر بعضها على هيئة واحدة ، بل تعددت الهيئات ، وقد اختط بمض هذه الهيئات

مناهج البحث العلى السليم ، ورغم قيود الروتينيات التقليديه ، ورغم ما يحتاج إليه هذا العمل من جهد ووقت استطاعت أن تؤتى تمارها ، وتقدم للمالم من ذلك التراث تتاجا فكريا مختلف اللون والمذاق ويمثل مختلف نواحي الحضارة ، فقد أصدرت كتبا في العلك وفي النقود وفي الفلسفة هذا عدا ما فشرته في مواد الشريعة واللغة .

ولاتجاه الرعي الفكري العربي عامسة إلى الاهتمام بدراسة التراثالمرى للاستفادة من الينابيع الأولى الثقافة العربية أنج الناشرون التجاريون إلى المناية به استجابة لهذا الآتجاء، وبدءوا يسهمون في تشره بنشاط ملحوظ ، إلا أزهذا الممل في مختلف جهاته قدواجه عقبة أوأزمة وقفت في طريقه تلك هي عدم أو افرالمناصر العلمية والفنية اللازمة له ، فليس كل عالم مهما بلغ حظه من العلم صالحًا له ، لأنه يتطلب إلى جانب المشاركة العامية القوية في كل فن \_ المراق والتجربة والإلمام بالمطلحات والرموز المستخدمة في التحقيق . والماماء الدين م على هذه الشاكلة قلياون بل قلياون جداء وهمأشجاس لم يتلقوا هذا القبي ــ أعلى في التحقيق \_ من معهد ولا من معلم، وإنحا

اكتسبوه بالجد والمثابرة والنظر الدقيق فيا يحتاج إليه كل علم وكل كتاب وكل خط من تعليق و تحقيق و وتبين ما فيه من تصحيف و تحريف و ونقس وزيادة و تحدو ذاك . حتى مماروا اخصائيين فيه وعرفوا به واتجهت إنيهم الأنظار و تزاحت لديهم رغبات الناشرين فعجزوا أن يلبوا هذه الرغبات ويفوا عطالب الحيثات الرحمية وغير الرحمية فأصيب نشرالترات بأزمة على ما أشر فإليه وقد أحس المعنيون بلشر التراث ، وقد أحس المعنيون بلشر التراث ، والمشتغارن به بهذه الأزمة ، واشتد والا مجدون من يصلح غلاقهم ،

وقد فكرت بمض الأفطار المربية في علاج هذه الأزمة ، ورأوا أن السبيل إلى ذك أن ينشأ لهذا النس – أعنى فن التحقيق – معهد خاص به ، يقوم على حملة للؤهلات من مختلف الجامعات ، ومن سائر الأفطار ، وقد أنشىء هذا المعهد ، ويتولى التدريس فيه الآن العلماء وأصحاب الحبرة في التحقيق ، وسيسه هذا للعهد كثيراً من الفراغ الذي نواجهه الآن ، وإن في إنشاء هذا المعهد وإن في إنشاء هذا المعهد فرصة بجب

أن تغتنمها الأقطار العربية المعنية بغشر التراث وتسهم في إحيائه ، ويعوزها ما يعوز الأقطار الأخرى من اغبرات الفنية المتخصصة في هذا الفن .

وهناك فكرة أرجوا أن وضع موضع الدرس من الجهات العلمية ، الى تعنى بنشر البراث ، وهى وجوب التنسيق بينها ، وتنظيم عملية النشر ، حتى لا يضيع الجهود بتكرار نشرالكتاب فى أقطار متعددة . وقد يشابه هذه التيكرة ما نشر أخيراً فى بعض الصحف من أن هناك تفكيراً فى وحيد الجامع اللغوية فى البلاد العربية فى جمع واحد - والأساس فى التيكرتين والعربية وحسن توزيعها والاستفادة منها .

هذه كلة حول التراث أكتبها قياما بحق التراث العربي الذي خدمته أكثر من ربع قرزمديراً للكتبة الأزهرية ، وأخدمه الأن مقرراً للجنة (إحياء التراث، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأخدمه كذلك بالمصورة وبالمعونة وبايسداء النصح لكل من يعالج مناً بامن شئون التراث من سائر المستويات، ومن مختلف المعاهد والأقطار ما أنو الوفا المراهبي

#### المصطلبي العسكرية في كيات المحص " واستعالها في لجسب العرافي الحديث للوادالكي محاوشين فطائب

-7 -

(a) التَّبِبُ الرُّمحُ المُثلِمِ: قال الشاعرة والسُّكَّازة: عماً في أَسْفَلِها زُجُّ (ج) عُكَّازَات ، والمُكِّر الانْتُمَام بالشيء والاهتداء يد.

(ز) الِرَّرَاق: مَا زُرِق بِهِ زُرَقًا ، وهو الْخَفُّ مِن الْعَنَوْ قار

(ح) النَّيْزُكُ بحوَّ من المِزْراق ، وقد وكه وكا: طمنته بالنبرك.

(ط) الهلاَل حَرْاكِة على صِفة الهِلاَل .

(ى) المِخْزَق . تُحُوْدٌ في ظُرَفه مِسْمَارٌ

٢ – (1) الحَرْبَة : آلة قصيرة من الحديد نحد وترازأس تستعمل في الحرب وتوضع اعتيادياً في مُقَدَّم البُندُ وَيَّه والنَّد ارة وتُثبِّت بِمَا بِضَ خَاصٍ، وتُمُتَكُمُ لِ فِي أَتُنَّاء الْحَمَلَةُ عَلَى المدو للأشتباك م ، و يُطْلَق على هذا القتال : القِيَّالَ بِالسَّلاحِ الأَبْيَضِ ، والسَّلاحِ الأبيض

ومُطِّر وُمن الْحَمْلَيُّ لا عارِ ولا ثَالِبُ ٣ - (١) رُماخٌ ماض خديد.

(ب) مُلْعَدُهُ كُالاً : واستَهُ .

(ج) رُمْنحُ مُتَكَثِّلُم : غير ماض . ما يُشْبهُ الرَّمَاحِ

١ – (١) الحَرَّبَةُ : أَصْغَرِ مِنَ الْزُمْجُ. (ج)حِرابٌ.

(ب) الألَّةُ : أَصْنَرَ مِنِ الْحَرُّمَةِ وَفِي سِنَا مِهَا عِرَضٌ (ج) إِلاَلُّ .

(ج) الخُرْسُ من الرَّماح . قصير بتحد من خشب منحوت

(د) الصَّدَّة. أَخُوْ مِن الألَّة . (ج)

(ه) العَنَزة قَدُر نِصْف الرُّمحُ أُو أَكْبَر وفيها زُجُّ كَرُّجُ ۚ الرُّمِجِ . القَيْمَالُ بالسلاحِ الأَبْيَضِ ، والد (و) الشَكاز . نحوٌ من المُنَزة . هو الجِرَابِ (ج) الجِرَابِ

والخرابةمن أسلحة مينف الشاة يتسلح بها الجنُود وضَّاط الصَّفِّ من حاملي البُندقيَّات والنَّدُ أرات.

كَمْبِلُسِهَا ٱلْمُقَاتَلُونَ فِي ٱلْحُرُوبِ الْجَبَلَّيَةِ ، فقد اشْتَجَرَ وتَشَاجِرَ . ويطلق عليها : عُصا التَوْجيه إذا كا في أَعْلَاهَا سَدَادَةَ لِلتَصَاوِيبِ عَلَى الْأَهْدَافِ فِي ﴿ وَسَاقَهُ .

الأراض الطبلة .

السل بالرمح ١ - (أ) زُرَجَهُ بِالزُّمْجِ - يَرْدُجُهِ زُوْجاً : زَجَهُ عه .

(ب) الرَّجلُ : الرَّجُ \_ زُجلُتُهُ أَزْحُلُهُ زُجُلاً . والمُرْخَلِ السنان .

(ج) رَرَخَهُ بِالرَّمْجِ \_ يَرَارُخُكِ Sec. 15.

(ه) زُحَرَه بِالرَّمْحِ - يَرْحَرُهُ زُحراً : والسَّكَاكِينُ مُتَخِذَ السَّكَاكِينَ .

(و) أَشْرَعْتُ الزُّمْحِ قِبَلُهُ : مُسدَّدُتُهُ ﴿ إِزْمِيْلِ الْحَدَّاءِ شَفْرة .

ورماح شُرَّع وشُوارعٌ.

(زُ) أَهْرَعُ القومُ بِرِماجِهِم : أَشْرَعُوها .

(ح) تَهَرُّعُت الرَّماح: أَقْبِلَت شُوارع.

(ط) أقرَّ مَنْ الرَّمْحِ إليه : رَهُمَتُه .

(ى) أَقْبِلْنَامُ بِالرِّ مَاحِ فَأَبِّلْنَامُ مِهَا .

(ك) نَشَاجِرِ القوامُ الرَّماحِ : كَطَاعِنوا

(ب) السُكاز : عَمَّا في أَسْفَلِهَا زُجُّ ، جها . ورمَّاعٌ شَواحِرُ مُخْتَلِفة وَكُلُّ مَانَدَ اخْلَ

(ل) اعْتَقُلُ رُنْحُه : وَضَمَّه بين ركامه

(م) حَفَر بر نجيه \_ يُحْفِل حَفَر اللَّهُ : رَفْعَه مُرَّةً ووضعه أخرى .

٣ – (أَ)الطُّن التُّشَاجِر،وهو تَصُوبِ السُّنانِ إلى العدو لقَتُله ٠

(ب) اعْتَقَلَ زُمح: وَضَعَهُ بين رِكَاجِهِ السِّكُنُّ وَمُعُمُّ ثِياً

١ – ( أ ) السُّكين يُشَيِّل من قولهم : وذَكُتُ الشيء عني تسكن اصطرابه . وهي (د) زَكُهُ الرُّمْح: رجَّهُ به رَجاً لاطَناً. أَندَ كَرُ و تُوْ نَتْ والسَّكِية والسَّكَالِ

(ب) الشُّفْرة: السُّكين . وربما سُمِي

(ج) السُّلْتُ : السَّكين الكبيرة .

(ج) أصَّلاتٌ . وهي الصَّلَت والصُّلَّت والمضلتة (د) الرُّويُيشُ : السكين الشديدة الحد الدوريات والمناوير اقتل المدو بها عند مصادفته وكل حاد رُمِيْسُ .

(ه) إغنج : السكين المظيمة .

(و) الْمُخَارِضِ : الختاجر .

(ز) المدَّيَّةُ والمُدَّيَّةِ: السَّكَانِ (ج) مُدِّي ومدي .

(ح) اُلجزاَٰۃ عجز الكين .

(ط) أنصَّبْتُها . جلتُ لها نصابا . يقال نصاب السكين والبُدية .

(ي) السِّيلان مر إلى السكين والسيف: حَدِرُ يُدَكُّهُ التي تُدْخل في النصاب .

(ك) شَيْرَة السكين وغيرها : حـدُه. وأشعرت السكين جلت لها شُعيْرَة .

(ل) مَغْبضُ السَّكين. نصا بُها. وأُقْبَضْت الوحدات المسكرية. السكين جنات له مقيصاً.

> (م) قِراب السكين : ما تُدخل فيـه . وأقرَّ بنها: جعلتُ لها قرابًا .

(ن) أَغْلَقُتُ السَّكِينِ : جِملتُ لَمَا غِلافًا وكذلك أدخاتُها في الغلاف.

(س) الطِّريدة حديدة أيرى بها .

الحربة وأخف منها وزماً يتسلح بها جنود وقيَّاس: صانعٌ تِسيُّ وتفوَّس قَوْسًا: حلها.

دون ضوضاء ، لكي تبقي حركات الدوريات وللناوبر تَخْفية عن قوات العدو الضاربة من أجل مباغته في للكان والز مان للناسبين . (ب) الِخْمَجَر سلاح أكبر من السكين وأصغر من الحربة ، يُسلُّح بهما الجنود غير النظاميين من الأنصار والقوات الشمبية .

(ج) مَقْبِض السَّكِين نصابُها ۽ وعادةً يكون من الخشب وتحوه.

(د) قرَّاب السَّكين : ما تدحَل فيــه ، وعادة يكون من الخشب النُفُّك الجلد .

(ه) الطّر يدّة : حديدة أيرى بها ، وتكون من أدوات أرماب الحرف في

أشكاء عامة القيسي

١ - (١) القُوسُ أَنْثَى وَتُصَمَّيْرُهَا بَشِرُ هاد ، وهي أحدٌ ما جاء من للؤنث الذي على اللائة أحراف منير علامة لتصنراً بنير طلامة (ج) أَنُو َّاس رقِيَّاسٌ وقِسيُّ وقِسِيٌّ . وكلُّ ما انعطف وانحني فقسد الشَّقُوس وتَقَوَّس ٣ - (١) السكين : سلاح أصغر من وقوس، ومنه حاجب مُتُوس ورجل قوالي

(ب) المَـاسِخِيَّة: القِسِيُّ مفسوبة إلى ( ملسخة ) رجلٍ من الأزَّد، وهو أول من عمل القديُّ من العرب ، فاذلك قبل لها مَاسِخِيَّة ، والمَـاسِخِيُّ : القواسُّ .

(ج) الخبِيَّة : القواس . (ج) حَنِيُّ وحِزِنُّ .

(د) الوِشَاحُ : القوس ، وقد تقدّم أنّه السيف .

٧ — لا تستميل هذه المصطلحات
 ف الجيش ، نظراً لأن القوس ألنى استماله سلاحا للمتنال في الجيوش النطامية .

الله النبي من قيل عِيْدًا إنها

ا -- من التيسي الشريج : وهي التي تشقي من المود فلقتين : وهي الشريجة . (ج) شريج ، وقيل : الشريجة : القوس يكون عودها لوبين أخِذ من الشرجين وهي الضربان وقيل الشريج ، التي فيها شق ، وليس هي الشريج التي من يشف قضيب ، هذه غير الشريج والشراج .

#### شكل القوس والشاهم



والشَّرج: انشقاق في القوس، وقد انشرجت والشَّرَجَة: القضيب لا أيبرَّى منه شيء إلا أن يُدوَّى وتُسَمَى قَضَة إذا كانت كذلك.

(ب) الفَطْبَة : خرع النبع المتخذ من القوس . (ج) تُصُبُّ ، والقضيب : التي تُمُبُّ مَشْقُوق .

(ج) الفَراع : التي عُمِلت من طرف القضيب ، وقوس فَرَع وفَرَعة : وهي من خير القيسي .

محودشيت خطاب

# من أضابير لجنة الفتوي

#### يقدمها الأستاذ: على أبو شادى تعدد الجماعة في مسجد وأحد وفي وقت وأحد

سؤال من السيد / الأستاذ مدير إدارة السكر أرية بالمجلس الأعلى الشئون الإسلامية ما حكم الشرع في إقامة الصلاة جماعة ، وجاعة أخرى في مسجد واحدووقت واحدا من ذلك بسبب التعدد كان حراما .

#### الجواب :

أن حكم التمدد وهدمه منوط بخوف الفتنة وعدمه ، فإذا خيفت الفتنة كأن كان للسجد غير مطروق وله إمام راثب ، ولم يأذن الإمام الراتب في التعدد كان التمدد مكروها قبل جاعة الإمام الراثب أو بمدء أو معه فإن ذلك يشمر بالطمن في الإمام الرائب وقسه بؤدي إلى تعطيل جامته فإذا تحققت المتنة وأثب القصد الكيد للإمام الراتب والإفساد عليه كان التصدد حراما ، وإن اتفق حصول ذلك لمنَّر فلاكراهة ، وإذا لم تخفالفتنة كأن كان للسجد مطروقا أو ليسله إمام راتب أو أذن الإمام الراتب في التمدد فلا كراهة كذاك قبل أو بمد أو مع جماعة الإمام الرائب يشرطين :

الأول: ألا يقترف بالتعدد محظور كتشويش على مصل أو تخليط في صلاتهم أو أقوالهم أو أفعالهم نا إن افترن به شيء

والثانى : انتفاء خوف الفتنة من جهة آخرى غير جهة الإمام الراتب ، وإلا كان التمدد ممتوطأ كراهة أو تحريما على حسب تفاوت الأحوال للفضية للمنع ضعفاوقوة فقد يكون التمدد مكروها وقسد يكون حراما تبما لذلك ، كما أنه إذا ألف التعدد في السجد للطروق بمن عــلم من حاله أنه يقصد الكيدللإمام الراتب والإفساد عليه كان حراما .

فإيذا انتنى احتيال الفتنة رأسا فالمعدد جائز بصوره الثلاث، بشرط ألا يقترل به محظوركا تقدم.

وعلى ذلك إذا رأى ولى الأمر أن يرتب في بعض الساجد إمامين أو أكثر لأمر مصلحي يقتضيه فلا مائع منه بل هو من التيمير على السلمين ، وهمذا ما اختارته

لجنة الفتوى من قبيل أقوال الفقياء . ما عكم الصعوة في مبنى أقيم وسط المفار لقصعوة على الموتى فعل الرقع. سؤال من السيد / إواهيم حمر

فى مدينة بريتوريا يوجد ما لا يقل عن •••• مسلم ، كا يوجد غيرهم من ديانات وجنسيات مختلفة وقد خصصت بلدية اللدينة لكل طائفة قطمة أرض يدفن فيها موثى كل طائفة .

فقام الأهالي للسلمون بيناء مبني لإقامة الصلاة على للوتي قبل دونهم ، وكان ذلك من سنة ١٩٤٠ حتى الآن ، ولكن منذ شهور قام أحد الملهاء ووجه نداء إلى للسلمين يمنعهم فيه من الصلاة في هذا للبني على أساس أن الملاة لا تجوز في المقابر وخاصة وأنها محاطة بمقابر أخسري لغير المسلمين \_ فيا حكم الشرح في هذا القول ؟

إن هذا البناء السئول هنه في مدينة بريتوريا لا يعد مقبرة بل هو مبنى مستقل خصص لإقامة صلاة الجنازة فيه وما حوله من مقابر لا يمنع من محمة الصلاة سواء كانت صلاة جنارة أو غيرها بالمسسلاة

فيه محيحة وغير مكروهة ، ولا يجوز هدمه لأنه أخذ خكم المسجد حينئذ وقول البمض إن الصلاة فيه غير جائزة لوقوعه في وسط المقابر غير محيح واللحنة تنصح بجمع الكلمة بين للسلمين والكف عما يوجب الفرقة بينهم والاستمرار على ما هم عليه حيث علم حكه والله تمالي أعلم ما

ہو دیڑ تنے گاہ ۔ پیائی قتل نقیہ

من السيد / الاستاذ عمر خليل المعانى المعانى المعانى بالملكة الاردنية الماشية السنورية وله سنادق عليه من المراجع الدستورية وله من الراجع الدستورية وله من الراجع الدستورية وله على أن يراعى السلامة عند قيامه بأعماله ومن جلة وظائفه إلارة شوارع البلد وساحاتها العامة ، وقد تام بنصب أحمدة لمذه الغاية ، وربطها بشبكة كربائية ، ومن جملة ما تام به وضع عامود كبربائي في طرف ساحة عامة تقع ملاسقة فطريق في طرف ساحة عامة تقع ملاسقة فطريق العام والدخول إلى الساحة مباح تلاستمتاع علمنا البحر الذي قطل هليه .

الجاء رجل في الصباح ودخل إلى الساحة ثم تقدم إلى عامود الكهرباء المسعوب

فى طرفها واتكا عليه فصادف أن المامود كان مكهربا فى تلك اللحظة سواء بسبب أعاكك الأسلاك من تأثير المطر أوخلاف ذلك مر الأسباب التى تؤدى إلى هذا الشكورب.

والآن ورثته يطالبون مديته من المجلس البلدى واعتبار أنه هو الذي تسبب في وضع المسامود السكير بالى الذي حصات الوقاة نتيجة ملامسته والانكاء عليه وهو المسئول عن كبربته ما دامت أعماله بحسب وظيفته المخولة في من المسرجم المختص الذي هو بثابة ولى الأمر فهو ليس متعديا بوضعه ولم يثبت أنه أخطأ أو أهمل في تنفيذ أية تعليات صدرت إليه وشرط السلامة لا يعني ضاف ما يحصل للإنسان بغمله ، فلولا أن ضاف ما يحصل للإنسان بغمله ، فلولا أن عليه مع هدم اضطرار أذات وهو ليس عليه مع هدم اضطرار أذات وهو ليس المباشر الغمل الذي أدى إلى الوقاة والمباشر هو الذي يضمن ولم لم يكن متعمدا .

لو فرضنا أن مجلس البلدية كان مستولا عن كهرية العامود لأن محافظته وصيانته هي من واجبه ، فهل يعتبر المتوى مستولا أيضا عن فصله بتعمده التقدم

إلى المامودولو كان لا يدرى أنه مكهرب والاتكاء عليه وهو ليس معدا لذلك ويقع عليه جاب من المسؤلية إن لم تقع عليه كلها.

أرجو التفضل بإعلامنا عن الحكم الشرعي في هاتين الحالتين ؟

الجواب

إن هذا الشخص الذي اتنكا على عامود النور في ميدان عام فصادف أنه مكهرب فصحة الثيار ومات، لم يلجئه أحد إلى هذا الاتكاء ولا غرر به أحد حتى اتنكأ فهو المتصر حتى أصابه الضرو، عان المامود لم يوضع لمثل هــــذا بل العاد نهيه أنه عرضة للعطر.

وعليه فلا ضان فيه على أحد وشرط سلامة المافية الذي قد يتعلق به ضد البلدية إنحا يفيد لو لم يسكن تقصير عمن أصابه الضرر وأما والتقصير طاهس باتكائه هلى المامود من فير إلجاء أو تغرير به فالتعلق بهذا الشرط لايفيد وهو المسئول وحدم عن فسه .

محر أبو شادى

# انبناء والراء

## الإمام الايكير :

ألتى فضيلة الإمام الأكبر دكتور على عجل الفحام كلَّــة في المجاهدين أثناء زيارته فلجهة يوم الثلاثاء الثامن من رمضان للبارك عام ١٣٨٩ هـ جاء فيها :

أيها القواد . . أيها الجنود :

إن رمضان شهر الجباد والنصر، إنه مدرسة إلهية تفتنح أبوابها شهرا في كل هام ، يتلقى فيها المؤمنون دراسات عالية عالية ، تهذب الأخلاق، وتطهر الأرواح، وتقوى الإرادة ﴾ وتشــد من العزائم ، وتروض على الصبر والثبات، أمام الأحداث والصيدائد ، وتوثق الصة بالمه ، وتغرس في النفوس حب الجهاد والاستشهاد ، فيميشون حياتهم كراما أعزة ، لا يرضون الدنية فىدينهم ولايقبلون الضيم لأوطائهم ، ولا يرون فلحياة ولا قدنيا كلبا قيمة، إذا أريد بهم هوان، أونزل بساحتهم بني، فيسارعون إلى التصحية ، ويسبقون إلى الفداه، ويتزاهون على الموت مهما كان عدوهم كثير المبدد ، موقور القوة ، قصدق الله لهم وعسسده، وأعز جنده ، وهرز حقا علينا نصر المؤمنين .

ومن أجل ذلك كان التوقيت الربائي للمارك الإسبلام الأولى ، التي شاء الله سبحانه أن تسكون في رمضان ، ووهب فيها النصر لأجناد الحق على أعوان الباطل. وإذا كنا نعيش رمضان هذا العام ، والعدو الصهيوني لا يزال بصلغه وعدوانه يجتل تراباً عزيزاً من أرض العبروبة والإسلام ، فإنها يريد الله لنا تعميق والاختيار النتخذ من ذلك قوة دافعة من الحاس والنيرة ، فنثأر لأنفسنا دافعة من الحاس والنيرة ، فنثأر لأنفسنا

و قاتارهم يعذبهم الله بأيديكم ، و يخذهم
 و يتصركم عليهم ، ويشف حسبور قوم
 مؤمنين ، .

بمنف ، و نسترد كرامتنا بقوة .

أيها الأبطال . . . أيها المجاهدون . . . باأمل الوطن . . . وياحماة الحق وياجند الله إنكم تخوضون معركة مقدسة ضد عسدو

فادر أعلنها حربا على العرب والمسلمين جيما ولم يعد أمامكم من خيسار فإما النصر وإما الشهادة وباأبها الذين آ منوا إن تنصروا الله ينصركم وبثبت أقدامكم عدولا تحسين الذين قتاوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين عا آتام الله من فضله فسيروا على بركة الله والله ممكم والنصر حليقكم وقاتلوا في سبيل الله عيدان عيدان عيدان كرامة المستردة والحق للصون وعيد ترفع فيه أعلام الحرية على الديار وعيد ترفع فيه أعلام الحرية على الديار عيد النصر الكبير.

«ويومئذيفرح للؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم».

مجمع البحوث الإسلامية :

● أوقعت إدارة البعوث الإسلامية \_ إحسدى وحسدات جمع البحسوث عسفدا من البعثات شمل البلاد العربية والإسلامية في كل من آسيا وأفريقيا . وأخفت بعثات الجمع تؤدى واجبها الإسلامي في كل من : أندونسيا وما لبزيا وتابلاند والقلبين وسنغافورة والهند وباكستان ويورندى وأوغندا والعبومال

وغير ذهك من الأقطار الإسلامية ، واللاد التي تعيش بها جاليات إسلامية كبيرة . كذهك شغلت بعض بعثات الجمع أماكتها في أوربا والأمريكتين ، لتدريس المواد الدبنية والثقافة العربية ، ويمي الأزهر الشريف إلى جانب دهك بترويده ماهده في الخارج بالكتب الدراسية حتى يتوفر لأبناء الأفطار الإسلامية

أوفد مجمع البحوث الإسلامية عددا من أعضائه الفنيين إلى الجبهة للالتقاء بالأخوة المجاهدين ، فارتحل إلى الجبهة الأساتذة : الدكتور عجل عبد الفنى شامة ، والأستاذ الشيخ عبد الرحمن عبد الفتاح الزغبى ، والأستاذ الشيخ عبد الحيد ندا والأستاذ الشيخ متولى يوسف شلبى .

مواصلة الدراسة والبوض جا.

وقد زارت البعثة عدة أماكن من الجبهة وشهدت ما يتمتع به جنودنا من روح قوية مجاهدة صادقة .

■ تلقت الأماية العامة لمجمع البحوث الإسلامية بحوثا عدة في القرآن الكرم، والسنة النبوية والتخطيط للدعوة الإسلامية عقب إعلام اعن ذلك . يجرى فيس هذه البحوث بأيدى مختصين عقب انباه شهر ومضائل.

كتب الأستاذ محود عبد الرارق أبوطالب إلى عبد الأزهر يتحدث عن أستاذا الراحل صاحب المضيلة الشيخ كامل حسن وكيل كلية اللغة المربية الأسبق ، قال :

ی یوم الاننین ۲۹ من هسان سنة ۱۳۸۹ هریة صعدت إلی علیین روح الفقید الطاهرة و توك فضیلته دنیا البشر بعد جهاد علی استمر نحو آریع و آریعین سنة یشع فیها الحدی و بهدی إلی السكتاب والسنة .

أزهرية عدة كمهد النطا و دسوق و الزقازيق ثم همل أستاذا النحو بكلية اللغة المربية ثم مغتف العادم الدينية والعربية ، ثم عاد أستاذا اللغة العربية غواصل العمل بها أستاذا المنفسير ثم عاضر في الحديث الشريف و في عام تسع و أربعين و تسمائة و ألف عين وكيلا السكلية ، و استمر في هدذا المنصب حتى نهاية مدة خدمته عام ١٩٦٠ م

وقد أتم الفقيد \_ وكان ذلك آخراً هماله لكتاب الله \_ جزءاً من التفسير الوسيط الذي يمده جم المحوث الإسلامية رحماله الفقيد رحمة واسعة كالعلى العليب

#### ( بقية للنصور على س ٦٢٦)

مظاوم مظالم ، وفي جم مسموع مساميع وفي جم محول محاميل ، وفي جم محصول محاصيل .

ومثل ذلك مقمول ومفاعيل ، وعلول وعاليل ، ومفبون (١١) ومفايين ، ومفسول ومفاسيل .

والجنوع: مناشير، ومعاذير، ومثاقيب قد تكون جوما لمنشار، وممذار، ومثقاب، وقد تكون جوما لمنشور، وممذور، ومثقوب، والأساوب هوالذي يحدد اللهرد، فإذا قلنا ينشر الحشب

بالمناشير كان المغرد منشارا ، وإذا قلنا رفوق مناشير كان المغرد منشوراكا في قوله تمالى : « في رق<sup>(۱)</sup> منشور » وإذا قلنا لفلان مماذير واضحة أي حجج ، كما في قوله تمالى : « وأو ألتي معاذيره » كان المغرد معذارا وإذا قلنا هؤلاء الفامان معاذيراً ي مختو نون كان المغرد معذورا ، وإذا قلنا يثقب الخصب بالمناقيب كان المفرد متقابا ، وإذا قلنا خشب مناقيب كان المفرد منقوبا م

#### عياسن أبوالسعود

١٠٠٠ الرق: جاد رتبق بكاب فيه، والصعيفة البيصاء .

١١٠ مېږن. معاوباً و منقوس .

there, who had come from different parts of Ababia to julfil their religlous obligation. He addressed to them his celebrated sermon, in which he gave a fesume of his teaching : "Belief in One God without images symbols, equality of all the Believers without distinction of race or class, the superiority of individuals being based solely on piety; sanctity of life, property and honour; abolition of interest, and of vendettas and private justice; better treatment of women; obligatory inheritance and distribution of the property of deceased persons among near relatives of both nexes, and removal of the possibility of the cumulation of wealth in the hands of the few. The Our'an and the conduct of the Prophet were to serve as the bases of law and a healthy criterion in every aspect of human life."

41 — On his return to Madinah, he fell ill; and a few weeks later, when he breathed his last, he had the satisfaction that he had well accomplished the task which he had undertaken - to preach to the world the Divine message.

42 — He bequeathed to poster rity, a religion of pure monothetsm; he created a well-disciplined State out of the existent chaos and gave peace in place of the war of everybody against everbody e'se: he established a harmonious equilibrium between the spiritual and the temporal, between the mosque and the citadel; he left a new system of law, which dispensed impartial justice, in which even the head of the State was as much a subject to it as any commoner, and in which religious tolerance was so great that non-Muslim inhabitants of Muslim countries equally enjoyed complete juridical. Judicial and cultural autonomy. In the matter of the reveneues of the State, the Quran fixed the principles of budgeting, paid more thought to the poor than to anybody else. The revenues were declared to be in no wise the private property of the head of the State, Above all the Prophet Muhammad set a noble example and fully practised all that he taught to others.

in order to declare his acceptance of Islam, the Prophet told him:
"And in my turn, I appoint you the governor of Mecca."

Without leaving a single soldier in the conquered city, the Prophet retired to Madinah. The islamization of Mecca, which was accomplished in a few hours, was complete.

38 - Immediately after the occupation of Mecca, the city of Ta'il mobilized to fight against Prophet. With some difficulty the enemy was dispersed in the valley of Hungin, but the Muslims preferred to raise the siege of pearby Ta'if and use pacific means to break the resistance of this region, Less than a year later, a delegation from Ta'ti came to Madinah offering submission. But it requested exemption from prayer, taxes and military service, and the continuance of the liberty to adultery and fornication and alcoholic drinks, it demanded even the conservation of the temple of the idol al-lat at Ta'if, But Islam was not a materialist immoral movement and soon the delegation itself felt ashamed of its demands regarding prayer, adultery and wine. The Prophet consented to concede exemption from payment of taxes and rendering of military service: and added : You not demolish the temple with your own hands : We

shall send agents from here to do
the job, and if there should be any
consequences, which you are afraid
of on account of your superstitions,
it will be they who would suffer.
This act of the Prophet shows what
concessions could be given to new
converts. The conversion of the
Ta'ifites was so whole-hearted that
in a short while, they themselves
renounced the contracted exemptions,
and we find the Prophet nominating
a tax collector in their locality as
in other Islamic regions.

39 - In all these "wars," extending over a period of ten years, the non-Muslims lost on the battlefield only about 250 persons killed, and the Muslim leases were even less. With these few fucisions, the whole continent of Arabia, with its million and more of square miles, was cured of the abscess at anarchy and immerality. During these ten years of disinterested struggle, all the people of the Arabian Peninsula and the southern regions of Iraq and Palestine had voluntarily embraced Islam. Some Christian, Jewish and Paris groups remained attached to their creeds, and they were granted liberty of conscience as well as judicial and juridical autonomy.

40 - in the year 10 H., when the Prophet went to Mecca for Haji (pilgrimage), he met 140,000 Muslims breaking up the alliance, and the different enemy groups retired one after the other.

34 — Alcoholic drinks, gambling and games of chance were at this time declared forbidden for the Muslims.

#### THE RECONCILIATION

35 - The Prophet tried once more to reconcile the Meccans and proceeded to Mecca. The barring of the route of their Northern caravans. had ruined their economy. The Prophet promised them transit security, extradition of their fugitives and the fulfilment of every condition they desired, agreeing even to return to Madinah without accomplishing the pilgrimage of the Ka'bah, Thereupon the two contracting parties promised at Hudaibiyah in the suburbs of Mecca, not only the maintenance of peace, but also the observance of neutrality in their conflicts with third parties.

36 — Profiting by the peace, the Prophet launched an intensive programme for the propagation of his religion. He addressed missionary letters to the foreign rulers of Byzantine, Irau, Abyssiata and other lands, The Byzantine autocrat priest-Dughatur of the Arabs embrace Islam, but for this, was Kynched by the Christian mob; the protect of Ma'an (Palestine) suffered the

same fate, and was decapitated and crucified by order of the emperor. A Muslim ambassador was assassinated in Syria-Palestine; and instead of punishing the culprit. The emperor Heraclius rushed with his armies to protect him against the punitive expedition sent by the Prophet (battle of Mutah).

37 - The pagans of Mecca hoping to profit by the Muslim difficulties, violated the terms of their treaty. Upon this, the Prophet himself led an army, ten thousand strong, and surprised Mecca which he occupied in a bloodless manner. As benevolent conqueror, he caused the vanquished people to assemble, reminded them of their ill deeds. their religious persecution, unjust confiscation of the evacuee propperty, ceaseless invasions and senseless hostiltles for twenty years contimoously. He asked them: " Now what do you expect of me?" when everybody lowered his head with shame, the Prophet proclaimed : "My God pardon you : go in peace: there shall be no responsibility on you teday; you are ree, "He even renounced the claim for the Muslim property conffiscated by the pagans. This produced a great psychological change of bearts instantaneously. When a Meccan chief advanced with a fulsome heart towards the Praphet. after bearing this general ampesty, 31 — In the concern for the material aspects of the community, the spiritual aspect was never neglected. Hardly a year had passed after the migration to Madinah, when the most rigorous of spiritual disciplines, the fasting for the whole month of Ramadan every year, was imposed on every adult Muslims, man and woman.

#### STRUGGLE AGAINST INTOLE-RANCE AND UNBELIEF

32 - Not content with the expulsion of the Muslim compatriots, the Meccans sent an ultimatum to the Madinans, demanding the sprrender or at least the expulsion of Muhammad and his companions but evidently all such efforts proved in vals. A few months later, in the year 2H., they sent a powerful army against the Prophet, who opposed them at Badr; and the pagans thrice as numerous as the Muslims, were routed. After a year of preparation, the Meccans again invaded Madinah to avenge the defeat of Badr? They were now four times as numerous as the Muslims. After a bloody encounter at Uhud, the enemy retired, the Issue being inde-The mercenaries in the cisive. Meccan army did not want to take toe much risk, or endanger their safety.

33 — In the meanwhile the Jewish citizens of Madinah began to form trouble. About the time of the victory of Badr, one of their leaders, Ka'b ibn al-Ashraf, proceeded to Mecca to give assurance of his alliance with the pagens, and to incite them to a war of revenge. After the battle of Uhud, the tribe of the same chieftain plotted to assassinate the Prophet by throwing on him a mill-stone from above a tower, when he had gone to visit their locality. In spite of all this, the only demand the Prophet made of the men of this tribe was to quit the Madinan region, taking with them all their properties, after selling their immovables and recovering their debts from the Muslims. The clemency thus extended had an effect contrary to what was hoped. The exiled not only contacted the Maccans, but also the tribes of the North, South and East of Midinah. mobilized military aid, and planned from Khaibar an invasion of Madingh, with forces four times more numerous than those employed at Uhud. The Muslims prepared for a siege, and dug a ditch, to defend themselves against this hardest of all trials. Although the defection of the Jews still remaining inside Madingh at a later stage upset all strategy, yet with a sagacious diplomacy, the Prophet succeeded in

him. The Prophet Muhammad now entrusted all these deposits to 'Ali, a cousin of his, with instructions to return is due course to the rightful owners. He then left the town secretly in the company of his fatthful friend, Abu Bakr. After several adventures, they succeeded on reaching Madinah in safety. This happened in 622, whence starts the "Hijrah" calendar.

## REORAGANIZATION OF THE COMMUNITY

28 — For the better rehabilitation of the displaced immigrants, the Prophet created a fraternization between them and an equal number of well-to-do Midinans. The families of each pair of the contractual brothers worked together to earn their livelihood, and aided on anothe in the business of life.

29 — Further he thought that the development of the man as a whole would be better achieved if a co-ordinated religion and politics as two constituent parts of one whole. To this end he invited the representatives of the Muslims as the non - 11 lim inhabitants of the region: Arabs, Jews, Christians and other, and suggested the establishment of a City-State u Madinah. With their assent, he endowed the city with a writ stitution in which he defined the duties and

rights both of the citizens and the head of the State - the Prophet Mubammad was unanimously bailed as such - and abolished the customary private justice. The administration of justice became henceforward the concern of the centeral organisation of the community of the citizens. The document laid down principles of delence and foreign policy; it organized a system of social fusurance, called ma'aqil, in cases of too heavy obligations. It recognized that the Prophet Muhammad would have the final word in all differences, and that was no limit to bis nower of legislation it recognized also explicitly liberty of religion, particularly for the Jews, to whom the constitutienal act afforded equality with Muslims in all that concerned life in this world (cf. inira 303).

versi times with a view to win the neighpouring tribes and to conclude with them treaties of alliance and mutual help. With their help, he decided to bring to bear economic pressure on the Meccan pagans, who had confiscated the property of the Muslim evacuees and also caused innumerable damage. Obstruction in the way of the meccan caravans and their passage through the Madinan region exasperated the pagans, and a bloody struggle ensued.

## THE PROPHET OF ISLAM

## his biography

By Dr. MUHAMMAD HAMIDULLAH

#### (III)

( Continued from the previous issue )

#### MIGRATION TO MADINAH

27 - The snousl pilgrimage of of the Ka'bah brought to Mecca people from all parts of Arabia. The Prophet Muhammad tried to persuade on tribe after another to alford him shelter and allow him to carry on his mission of reform. The contingents of fifteen tribes, whom he approached in succession, refused to do so more or less brutally, but he did not despate. Finally he met half a dozen inbabitants of Madinah who being neighbour of the Jews and the Christians, had some notion of prophets and Divine messages. They knew also that these "people of the Books" were awalting the arrival of a prophet - a last comforter. So these Madinans decided not to lose the opportunity of obtaining an advance over others, and forthwith enbraced Islam promising further to provide additional adherents and neccessary help from Midinah. The following

year a dozen new Madinana took the eath of allegiance to him and requested him to provide with a missionary teacher. The work of the missionary, Mus'ab, proved very successful and he led a contingent of seventy - three new converts to Mecca, at the time of the pilgrimage. They invited the Prophet and his Meccan companions to migrate to their town, and promised to shelter the Propet and to treat him and his companions as their own kith and kin. Secretly and in small groups, the greater part of the Muslims emigrated to Madinah. Upon this the pagens of Mecca not only confiscated the property of the evecuees, but devised a plot to assassinate the Prophet. It became new impossible for him to remain at home. It is worthy of mention, that in spite of their hostility to his mission, the pagens had unbounded confidence in his problty, so much so that many of them used to deposit their savings with and Jews were clearly defined. The Prophet declared in his charter ".... the Jews who attach themselves to our state shall be protected from all insults and nano-yances, they shall have an equal right with our own people to our assistance and good offices. The Jews of the various branches shall form with the Muslims one composite nation, they shall practice their religion as freely as the Muslims in defending Yarthrib (Medins) against all enemies . . ."

Enraged that they could not use the Prophet as their instrument for the conversion of Arabia to Judaism, and that his belief was, so much simple than their Taimudic legends' they soon broke off, and ranged themselves on the aide of the enemies of the Prophet. They had openly and knowingly violated the terms of their compact.

was only for a month had gone by before old spirit of rebellion, which had led them to kill their Prophets, found vent in open seditions and secret treachery.

The Jews of Medina sent out emissariest to the enemies of the state the protection of which they had formally accepted. The Qureish of Mecca also know that the Jews had accepted Muhammad's alliance only from motives of temporary purpose, and that the moment they showed themselves in the vincinity of Medina the worshippers of Jehovah' would break away from him, and join the idolaters. Median now became full of danegers, by sed: a and treachery of Jews within it, or a sudden attack of Qureish from outside of it.

The Prophet was bound by his duty to his people to suppress a party that might have led, and almost did lead to the sack of the city by invisible armies. The selety of the state required the prescription of the traitors, who were either sowing the seeds of sedition within Medina or currying information to the common enemy. In the lifth year of the Hijrah the Qureich made a great effort to destroy the Muslim state in the war of the class or war of the Trenchs. While the Muslims were awaiting, the assault, news came that 'Bani Qurajzah' the Jewish tribe of Yathrib which had till then been loyal, had gone over to the enemy. Khaiber was the stronghold of the Jewish tribes in north Arabia, It had become homets' nest of the Prophet's enemies.

# TREACHERY OF THE JEWS IN THE TIME OF THE PROPHET

By : ABDUL RAHIM FUDA

One of the first acts of Prophet Muhammad after his arrival in Medina was to unite tegether the conflicting elements of which the city and its suburbs were composed, into an orderly confederation. The two major tribes of 'Aus' and 'Khazraj' railied round the ensign of Islam and forgot their mortal feuds, in the brotherhead of the Paith. In order to unite the 'Anser' and 'Muhajireen' in closer bends, the Prophet established a brotherhood between them which linked them together in sorrow and happiness.

The brotherhood of Faith, so wixely established by the Prophet, prevented the growth of jealousy, and gave rise to a generous emulaten, both among the 'Ansar' and 'Muhajireen'. In this way the Prophet gave a death-blow to that enarchic custom of the Arabs which had hitherto obliged the aggrieved and the injured to rely upon his own or his kinsmen's power in order to exact vengeance or satisfy the requirements of justice.

At the first time the Jews of

Medina were judined to look with some favour on the preachings of the Prophet. They imagined that he was one who would give them dominion, not one who made the Jews who followed him brothers of every Arab who might happen to believe us they did. Till then the Oibia had been Jerusalem. They considered this choice as a leaning toward Judalem, and, that he could be their promised "Messiah' to belp them in conquering the Arabs, and found for them a new 'Kingdom of Juda'. With this alm is view they joined with the Medinites in a half-hearted welcome to the Prophet. But when they found that they could not use the Prophet for their own ends they tried to shake his faith in his mission, to seduce his followers and to saw disaffection among his people. They misproncunced the words of the Qur'en so as to give them an offensive meaning.

In order to lay down the first written constitution of a state, the Prophet had granted a charter to the people, by which the rights and the obligations of the Musicas for the adoption of the resolution for the admission of the so called "State of Israel". Strong pressure by the Western powers was again exerted in the General Assembly for adopting the resolution of May 11, 1949 for admitting 'Israel' to the United Nations.

Such admission cannot give the minority of Jaws in Palestine, the occupants by force of 500/o of Palestine, any right or sovereignty, because the United Nations has no authority to do so. One of the purposes of the United Nations in Article I of the Charter is to bring about by peaceful means and in conformity with the principles of justice and International Law. adjustment or settlement of international disputes or which might lead to breach of the peace'. The words 'by peaceful means' and 'in conformity with justice and international law ' are imperative. The United Nations cannot contravene, violate

ignore the principles of international law and justice. The occupation of Palentine by force and violence, by alien Jews and the expulsion of more than one million inhabitants can hardly be said to have been accomplished by 'peaceful means', or to be consistent with principles of justice and International Law.

Therefore the resolution of the General Assembly of the United Nations had no effect under international Law and did not legalize the unlawful occupation of Palestine by Jews. Furthermore Article 4 of the United Nations Charter provides that United Nations can only admit as a member a peace loving state which accepts the obligations of the Charter and able and willing to carry out these obligations'. These facts are proof that Palestine had all the qualifications of a state under international Law and Justice.(1)

<sup>(1)</sup> Key to References:-

<sup>1-</sup> The Middle East, 1963, Europa Publications.

<sup>2-</sup> India and Palestine.

<sup>3-</sup> A textbook of International Law by : Ross.

<sup>4-</sup> American Journal of International Law, Vol. 35.

<sup>5-</sup> The Publications of the Palestine Arab Delegation at United Nations.

occupied territory of the eccupying power or that of any other country are prohibited regardless of their motive.

These principles of International Law establish beyond any shedow of doubt that the occupation of 80 % of Palestine by a minority of Jews was illegal. Under Internationai Law Jews could not establish a state of Palestine. They could not change the internal administration in the country. They could not substitute a new governmental structure. They could not change the nationality of the inhabitants. They could not replace the Arabic language. They could not expel, exile or foreibly transfer the population of Palestine. They could not occupy the public property of the Government of Palestine or accupy. appropriate, dispose of or use the private property of the inhabitants of the country. They could not commit outrageous acts atrocities and measures against the inhabitants.

Some people ask, what about the admission of the so-called 'State of Israel' to the United Nations? The admission of so-called 'Israel' to the United Nations was contrary to International Law and to the latter and spirit of the United Nations Charter. Also called

'State of Israel' never existed in fact or in law. It was nothing but an illegal "proclamation" and illegal occupation by a minority of Jews. Furthermore, such admission was obtained by undue pressure and deceit, and therefore it is void. This so-called "Provisional Government of larael", which consisted of international Zionist representatives, aliens from many foreign lans, representing Zionisis throughout the world, submitted an application for membership in the United Nations, On the 17th, of December 1948 the Security Council rejected that application.

When the western powers submitted the application to the General Assembly in April 1949 and this was referred to the Political Committee for further discussion. Mony delegates questioned Zionist representatives whether they intended to abide by resolutions of the General seembly regarding Palestine. The committee was given affirmative essurance by Mr. Aba. Ebun a citizen of the Union of South Africa who had no connection with Palestine. His answers were misleading. He gave the impression that the Jews intended to abide by United Nations Resolutions on Palestine. The Western Powers exerted atrong pressure upon delegates in the political committee

in violation of International law, expelled more than one million citizens from Palestine and stole all their assets. How could they be a peace leving nation"? How could they carry out obligations under United Nations Charter when their very existence, their occupation of 80% of Palestine, and the crimes committed by them against its inhabitants are the greatest mockery of the United Nations Charter?

Yet, by an armed insurrection and in defiance of the General Assembly of the United Nations and the Security Council, Jewa occupied 80 % of Palestine and proclaimed themselves the counterfeit no-called " State of Israel. " The Rules of War in Intrernational Law deal with the occupation by one state of the territory of another state. At the same time it considers the occupation by armed insurrection as a mulitary occupation to which the principles of International Law apply. The conrensus of opinion of International lawyers confirms the following principles :

t — The occupant does not in any way acqure sovereign rights in the occupied territory but exercises a temporary right of administration on a trustee basis . . . . the legitimate government of the territory retains its sovereignty but that the latter is suspended during the period of belingerent occupation. Military occupation does not confer title or extinguish a nation. As long as the people of the occupied country do not accept military conquest, so long as they can manifest, in one way or another, their inalterable will to regain freedom, their sovereignty even though flouted, restricted and sent in exile still persist.

2 — Mere seizure of terriory does not extinguish the legal existence of a government. The occupant is not entitled to after the existing form of government, to upset the constitution and domestic laws of the territory occupied or set aside the rights of the inhabitants.

3 - The most important principle of law is that occupation does not displace or transfer sovereignty. The rights of the inhabitants of an occupied territory are also saleguarded against abuse and violation. They owe so allegiance of any sort to the occupying power. Their family honor and rights, and private property must be protected. Individual or mass forceable transfers, as well as deportations of the inhabitants from

The Jews, a minority in Palestine, by force and violence violated the territorial integrity of Palestine and the Political independence of the Muslim and christian Areb majority of Palestine. The Jews expelled more than one million Arab citizens from their ancestral homeland in defiance of Article 2 paragraphe 4 of United Nations Charter which "forblds the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations".

The Second Special Session of the General Assembly convened on April 16, 1948. The United States submitted proposals for placing Palestine under Trustreship wherby the Trusteeship Council would exercise supervisory powers over Palestine, appointing a Governor -General. Waste the United Nations was in Session Searching for a peaceful solution to this problem. the minority of Jews in Palestine by force and violence, sided and abetted by British troops, expelled more than one million Mustim and Christian Citizens of Palestine from their homeland occupying their homes and properties, robbing them of all their personal possessions. Jews owned less than 10/o of Paiestine yet they plundered and

occupied all private and public property in 80 % of Palestine. The minority of Jews in Palestine was about 30 % of the total population, less than one half were naturalized Palestine citizens and the balance illegal allen immigrants.

These are the facts of the Paleatine tragedy. But what is the position according to international Law. the United Nations Charter, and the Charter of Human Rights ? Can a naturalized Palestine citizea, who is a Jew, expel a pative Palestine citizen who is a Muslim or a Christion? If not, can a Jew, who is an alten illegal immigrant to Palestipe, do so ? If a minerity of Jews by force and violence occupied 80o/o of Palestine, what right do these Jews have in Palestine as occupants under International Law ? Can there Jews claim sovereignty in Palestine under International Law? If Palestime naturalized Jews cannot deprive Palestine Arabs of their rights, under what principle of international Law and Justice can alien Jews, legal or illegal residenta in Palestine, deprive the indigenous Arab Palestive population of sovereignty and birth right in their homeland?

The so-called "State of israel" never was a state. It consisted of a minority of Jews, aliene illegal immigrants, transplanted into Palestine, who by an armed insurrection,

and about 4:0,000 alien Jews, mostly illegal immigrants. A United Nations Special Committee on Palestine was oppointed to investigate the problem and make recommendations for political settlement. The influence of the Western Powers and Zionist machinations produced a "majority plan" for partitioning Palestine. The "minority plan" proposed a Federal state. By pressure undue influence and power politics a resolution proposing reference of the Palestine issue to the International Court of Justice to determine whether the United Nations had authority to partition Palestine or any other coutry, was rejected in the General Assembly. As the result of pressure and improper manipulation by the Western Powers, the General Assembly of the United Nations adopted the resolution of the 29th of November, 1947, recommending the Partition of Palestine into an 'Arab State', a 'Jewish State', and an 'International Zone' for the Jerunatem-Bethlebem aren.

British forces disarmed Arabs in every city, town and village throughout Palestine. The British military forces took part in battles between Jews and Arabs ensuring victory for the Jews. This British-Zionist conspiracy resulted in the expulsion of Arabs from Tiberias, Haifa, Jaffa, Acre, Safad, Beisan, Medern Jern-

salem and all villages surrounding these towns. When the disarmed Arab civilian population were threatened with massacre by the terrorist Jews, the British military forces representing the British Mandatory power, and as such responsible for law and order, were considers t enough to urge the Arabs to surrender and generous enough to offer army trucks and lorries to evacuate Arab civilians, to enable them to take reluge in neighbouring Arab countries I British armed forces. aided and abetted Jews enabling them to win the second round againt the Palestine Arabs after April 1948. Britain uted her then powerful influence in the Arab World to prevent Palestine Arabs from taking part in the war after May 15, 1948.

In spite of the fact the United Nations General Assembly was still metting in the Special Session called to search for a peaceful solution of the Palestine problem, the international Jewish Agency on May 14. 1948, preclaimed their so-called Declaration of Independence. The Jews in occupation of Palestine called themselves the so-called State of Israel and organized a so- called provisional Government. The international Zionism believed they could thus wipe the State of Palestine off the face of the map by a stroke of their pen and by proclaiming their Declaration of Independence.

price Zionist Jews demanded for using their influence to railroad the United States into World war I as Britain's ally, Samuel Landman. London Solicitor and legal adviser to the World Zionist Organization. described the Balfour Declaration as follows: "The best and perhaps the only way, which proved so to be, to induce the American President to come into the War was to secure the cooperation of Zionist Jews by promising them Palestine, and thus enlist and mobilize the hitherto nususpectable powerful forces of Zioniat Jewa in America and else-Where in favour of the Allies on a'quid pro quo' contract basis", As soon as this conspiracy, became knows to the Arabs they protested vigorously, demonstrated and demanded their liberty and independence. From 1919 to 1939 many Arab uprisings took place, British military forces, reaching 200,000 British troops in 1936 - 59, crushed Arab resistance using the most unjustified and ruthless methods. More than 50,000 Palestiplan Araba were killed during the twenty-nine years of British rule in Palestine, More than 100,000 Palestinian Arab nationalists were imprisoned or thrown into concentration camps. Many British Commissions were sent from London to investigate the situa on in Palestine. Each and everyone of them came to the indentical conclusion.

that the Mandate was "unworkable because there existed two incompatible obligations, one to the indigenous Arab population and the other to Jewa".

in 1939 the British Government issued a white Paper, premising Palestine self - determination and limiting the further immigration of Jews to Palestine, This White Paper enraged the international Jewish Agency and Zionists throughout the world. While Britain was engaged in a life and death struggle in World War II, terrorist gangs of Jaws in Palestine - the Hagena, the ligun and the stern gangs waged an armed insurrection, committing the most barbaric atrocities and acts of terrorism against British forces, the Government of Palestine and the civilian population. Many thousands of victims were killed, majmed or wounded. According to official British documentary evidence, Mr. David Ben-Gurion and his Jewish Agency colleagues plotted, planued and ordered the execution of these crimes and atrocities.

When the General Assambly of the United Nations met in a special session in April 1947, there were in Palestine 1,350,000 Muslim and Christian Arabs who were Palestine citizens by birth, about 200,000 Jews naturalized Paletine citizens, Nations, with the exception of Palestine and a few others. In the twenty-nine years following 1919 the Biritish Mandatory feiled to carry out its mandate to give the population of Palestine independence and self-determination. Throughout that period Britain continued dumping alien Jews into an Arab country and using the Balfour Declaration as justification.

According to the principles of international Law, "the natural home and field of activity of every human being is his home state. He cannot claim any right to be admitted to, or settle in, foreigin states, If admitted, he is merely a guest who must put up with the conditions offered him, He must obey the general laws of the land-being a foreigner, he must put up with the lack of many advantages conferred on the natives. If he is not astislied, he can leave the country." In the present case alien Jews illegally in occupation of Palestine claim every right and deny the lawful indigenous population all their rights.

A citizen of a state cannot expel another citizen. A state cannot expel or exite a native citizen. Since the First World war the international community has endeavoured to lay down rules for the protection of

minorities and safeguarding their rights of to life, liberty and religious freedom. The maxim adopted was that all citizens were to be equal before the law, enjoy the same civil and political rights without any distinction due to race, language or religion. It also provided that minorities or any state could petition the League of Nations if these rights were violated. The preamble of the United Nations Charter realityms faith in fundamental human rights, in the dignity and the worth of the human person, in the equal rights of men and women, of nations large and smail. The Declaration of Human Rights guarantees against violation of the rights of the individual. These principles of international Law support our contention that the minority of the naturalized Palestine Jews could not expel the majority of the citizens of Palestine from their ancestral homeland, and deprive them of their citizenship, their political, religious and civil rights, and their right to political indipendence and self-determination.

The history of Palestine tragedy started from the Ballour Declaration which confirmed the infamous and pertidious conspiracy by which in 1916 Britain betrayed her Arab Allies in World War I by promising world - wide alien Jews "a Jewish national home in Palestine" as the

### MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FÜDA

SHAWWAL 1389

#### ENGLISH SECTION

EDITED BY

A. M. MOHIADDIN ALWAYS

DECEMBER 1969

To mark the 22 ad anniversary of 'Pulestine partition' plan

### International Law and Justice Call for the Liberation of Palestine from Zionist Occupation

By : A. M. Mohladdin Alwaye

Under International Law, Palestine was recognized as a state, with territory, with fixed bounderies, and with a population. The British Mandatory organized a Civil Administration which it called The Government of Palestine. That Government consisted of an Executive. a Judiciery and teu Departments, which adminstered the affairs ofthe country. The Government of Palestine was headed by a High Commissioner and a Chief Secretary. aided by various Assistant Secretaries, Palestine-Citizenship was created by the Palastine-Citizenship-Order. Palestine passports were issued to citizens. The Government of Palestine took part in many imperiant international conferences and became a member of Several international Agencies.

in 1919 Palestine, Iraq, Syria, Lebanon and Transjordan were recognized as independent states by all the nations assembled in Paria for the Versallies Peace Conferences, and at the same time they were temporarily placed under Mandates of the League of Nations. The Mandate for Palestine was entrusted to Britain. The papulation of Palestine in 1919 was 95 % Muslim and Christian Arabs and 5 % Jews.

All countries placed under Mandates have become independent and are now members of the United

﴿ المتنوان ﴾ إدارة الجتاح الأدم مالقاهرة ت ۽ 1964ء 4-#EYT 4.00.7

محليث مهرنتي جامعة

بقينك تأتي يحذا الزيرف والكانة يؤيري

عبدالرحيب مفوده ◆(はないできない) وه فالمردة المرافقة ١٠ خارج الريورتية والمدكسيرة فلفارك بفرسوه

الجزء التاسع — السنة الحادية والأربعون — ذو القعدة سنة ١٣٨٩ ه يناير سنة ١٩٧٠ م

## 

## الطناقة اليي للانقات للأستأذع كالرجيم فنوده

في الآحرة إلا قليل ، .

كان إعاله هو الطاقة الكبري التي تدممه إلى مواجية عدوه ، وترقعه دوق مستوى الشعور بالضمف أو الحوف ۽ وتمنعه من التردد وقبول الحزيمة ، ومن ثم كان هدف المؤمنين أحد أمرين ، إما شرف النصر والفوزه وإماشر فالاستشهاد والتضحية، وذلك بِعش ما يقهم من قوله تمالى : وس بقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أحراً عظماً ».

١ – لا شك أن أقبوي الأسلحة في ميدان القتال هو إيمان للقاتل بأنه بذود عن شرف ، وبدافع عن حق ، ويجاهد في سبيل دين ، فإذا آمن \_ مع هذا \_ بأن الأحل لا يتقدم بحرب ولا يتأخر بسلم، وأن للوث كما يقول الله : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفُسُ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بَإِذِنَ اللَّهَ كُتَابًا مُؤْجَلًا ﴾ ، وأن هذه الحياة وسيلة إنى حياة أحرى كبرى، وأن متاعها لابقاس بمتاع مانمدها كما يقول الله : ﴿ وَمَا مَنَّاعُ الْحَيَاةُ الدُّنِّيا

أما الفرارس الميدان فلم يكن يخطر ببال مؤمن صادق الإيمان ، لأنه عار لا يقبله ، وخل لا يرتضيه ، وهو ان لا قيمة للحياة معه ، ثم لآن الله ترهده عليه بالغضب وسوء للصير ، حيث قال : ﴿ يَا أَيِّهَا الذِّينَ كَفُرُوا رَحْفًا فَلا تُولُوعُ الأَدْبِارِ ، ومن يولهم يومئذ درِه لا متحرة لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باه بغضب من الله ومأواه جهتم ويئس المسير » .

٧ — هـذا إلى أن الإعان السادق يستتم الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموال ، بل إن بذل الآنفس والأموال من الإعان كما يفهم من قوله أمالى : [غا للومتون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أوثلك هم الصادقون » ، وقول النبي ويجاني : (ليس الإعان بالتي ولكن ما وقر في القلب وصدقه بالتي ولكن ما وقر في القلب وصدقه الممل) .

نايل ذلك يقهم منه أن الإعمال بالله ورسوله هسمو الذي لا يرقى إليه ريب أو شك، وأنه يدفع المؤمن إلى بذل كل ما يمك من جهد ومال ونفس في سبيل

الحَق والحَير، وكل ما أمر به الله ورسوله وأن للترمنين هم أصحاب المقائد القوية الذين يثقون بها ويرتاحون إلبها ويعربون عنها ، وبحرصون على تحقيقها في الممل ، وتطبيقها في الساوك ثم لا تزيدهم الحن والفتن إلا تحكا بها ، وحرصا عليها ،

٣ - هذا الإيمان هوالماقة التي لا تقهر في الميدان ، وقد عرف في أعلى مستواه عند أول عهد المسلمين بالإسلام ، فسكانوا كما يقول الله « يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » « أشداه على الكفار رحماه بينهم » ، وكاتوا كما قال أبو بكر رضى الله عنه غالد بن الوليد : أطلب الموت توهب تك الحياة ، وكما قال غلد نقائد من قواد الفرس : لقد جئتك يقوم يحبون الوت كما تحبون الحياة ، بل نقد كان الواحد منهم يشم رجم الجنة ويراها بيصيرته وهو يخوض غمرات ويراها بيصيرته وهو يخوض غمرات الحرب فينتشى بها ، ويقول :

ياحبذا الجنة واقترابها

طيبة وبارداً شرابها ذلك لأن إعالهم بوعد الله لم يكن عبرد أفكار تدور في الرعوس والصدور ع

بل كانعقائد غيرج بأرواحهم ومشاعره ، ولهذا وتخالط بشاشة قاوبهم وأفئدتهم ، ولهذا حرصوا على الاستشهاد وأجره ، بل حرصوا على الاستشهاد ليكونوا مع الذين قال الله فيهم : « ولا تحسين الذين قتاوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما كاه من فضله ويستبشرون بالذين أم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاه بحزفون » . .

٤ -- والآن ترد الأبياه عا يفعد القدائيون في سيناه وفي البلاد العربية الممثلة ، فنرى فيها بشائر الخير والنصر ، إذ تنطلق الأصوات هناك مع أصوات المفافع بكلمة د الله أكبر ، وينطلق القدائيون في كل أنحاه فلسطين ، ليحققوا ما تحقق من آبائهم مع اليهود قد عا حين ما تحقق من آبائهم مع اليهود قد عا حين

ظنوا أن حصوبهم مانعهم من الله .

د فأتام الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قاربهم الرعب يخربون بيونهم بأيديهم وأيدى للؤمنين ، وقد ارتفعت الروح المعنوية في الجيش إلى درجة عالية ، وسرت هذه الروح في الشعب فأعاهت إليه الثقة ، وأكنت تصميمه على النصر ، ولمل احتاع رؤساه التمة بالرباط يكون ايذا لأبيداية التحرك والرحف ، أو إشارة سارة لقرب وعد الآخرة ، كا يقهم من قول الله لبني امرائيل د فإذا جاه وعد الآخرة ليسوه وا وجوهم وليدخاوا المسجد كما يناوه أول مرة وليتبروا ماهاوا تتبيرا، والله فالب على أمره ، وهو القاهر قوق معاده وهو القاهر قوق عماده وهو القاهر قوق عماده وهو القاهر قوق

عبدالرمج قودة

## وحشدة المسلمة في تاريخ الابسُلام وأهميّة بما في عاصرنا دورهما في تاريخ الابسُلام وأهميّة بما في صَاصرنا لعنيهُ لا لابعه في لأكبر الأركزر ورود الأنواع مشيخ الأزهمت

كان العالم قبل الإسلام أمما متناحرة وشيما متفرقة ، أيامهم تقاطع وعداوة وحياتهم اضطراب وحروب ، ثم شاء الله أَنْ يَشْرُقُ نُورَ الْهُمَايَةُ ۽ ويتحرك موكب التوحيد والحصارة ، قبمت عجدا صاوات الله وسلامه عليه برسالة الإسلام ، تزيج الظلام وتجمع الشتات ، وتوحد الكلمة ، وافطلقت الأمة المحمدية إلى غاياتها تقود البشرية عبادي الإسلام وتمالعه إلى مدينة طاهرة ناضلة قضت على القبرارق وحطمت البغى وحررت المستعبد للظناوم وردت الحق المفتصب ونشرت المدل والخيرة طمأت اليها القاوب وانضوى تحت لواء الإسلام عموب جديدة رضيته لها دينا ، وآمنت بأنه الدين الجامع السكلمة الذي يربط بين قاوبهم ويوحد صفوفهم نحسو حياة حرة كرعة.

والإسلام وحم بين أهله مهما تباعدت

ديارهم وتمددت أجاسهم وتنوعت ألوائهم لأنه لا يقسر الحدود ولا يعرف العصبية ولا الأجناس والألوان وإنما يربط بين القلوب بأسمى رباط أساسه عقيدة التوحيد التي جعلت من أصحابها أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وصدق الله حيث يقول : وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأناريكم فاعدون ؟ .

وبهذا الرباط الوثيق وتلك الوحدة القوية عزت أمة الإسلام وخشى العالم بأسها وأمن سلطانها الذي لم يعرف التاريخ سلطانا مثله هدالة وكفالة ومساواة ، وما كان لها ذلك إلا لأن أبناءها التقوا تحتراية الإسلام في عزم وتصميم وانضو والحك لوائه في اتحاد وإخلاس .

وبهذه الوحدة كانت الأمة الإسلامية

أعظم قوة مرهوبة في أرض الله حطمت الطواغيت وأقاعت ميزان المدالة وأضاءت منار الحسفاية وحفظت كرامة الإنسان وصاعت له حقوقه .

وبهذه الوحدة شقت أمــة الإسلام طريقهافى الحياة عزيزة كرعة بأبنائها للمتزين بالرعمانهم المؤمنين بوحدتهم .

بهذه الوحدة استطاع المسلمون تحت أقسى الظروف أن يصمدوا أمام بربرية التتار في « عين جالوت » ويحطموا همذا الفول الهولاكي المخرب ويصونوا العالم كله من شروره وطغيانه.

ومهذه الوحدة الهارت قوة الصليميين وجبروتهم هند «حطين» وولت جحافلهم الأدبار أمام مضاء المزيمة واسترخاص الأرواح الموحدة في سبيل الله .

ووم أن تنكب المعلون طريق الوحدة واستهانو ابديتهم وكرامتهم وتفرقوا دويلات لا تجمعهم كلة ولا يوحدهم هدف ذهبت ريحهم و مناعت هيبتهم و سارع العدو المترقب إلى تمزيق أو سالهم حتى تحكن متهم واحتل أو طائهم و سلب حريتهم ذهك لأن الفرقة ضياع و ضعف و التمزق فلة

والاختلاف هوان ومن هنا حث رسول الله عليه على الوحدة والجاعة منذ الله الأولى من بمئته وحارب التفرق أشد الحاربة فقال: « عليكم بالجاعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجاعة ، ويقول الله جل شأنه: «واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقوا واذكروا نسمة الله عليكم إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا » .

وما أحوجنا نحن المسلير اليوم وفي هذه المرحلة الحامة التي تخوض فيها معركة المسير و واجعقوى الشر والعدوان المتربعة بدينناو أوطاننا ما أحوجنا في هذه الظروف أن نعتصم بحبل الله و ثرتفع فوق مستوى الأحداث فنجمع القمل و توحد المكلمة و نفمي المستوى على مؤامرات المستمعرين وأذنا بهم ويتحقق النصر بإذن الله و ترتفع أعلام السلام على أرض السلام و يعود للإسلام عده و العروبة أرض السلام و يعود للإسلام عده و العروبة عنصر من يقاء وهو العزيز الرحيم ،

شيخ الأزهر ( دكتور محمد محد الفجام )

## حل فط العرالعضر النفاق؟

للضبه الأستاذ الثبخ أبو الموة الراعي

ليس النفاق في حاجة إلى تعريف فستمين عليه بكتب اللفسة أو الشريعة ، خقيقته واضحة في الأذهان غنية عن البيان ، زادها التطبيق الممل وضوحا وبيانا .

فالمتعلم ونسف المتعلم والعامى يفهم أن النفاق أن تظهر خيلاف ما تبطن ، وأن تلق الناس بوجوه مختلفة حسب الظروف والأحوال ، فتمدح للره في وجهه حتى تبلغ به عنان الماء ، فإذا المعرف عنك أوسعته فما وتجريحا في تغزل به إلى الحديث ، فإذا أردت مداراة وجمامة دما إلها حسن الآدب مداراة وجمامة دما إلها حسن الآدب الناس وما خدعت إلا نفسك ، إذ ظننت وأن تغليف الميم يبطل خواص التدمير وأن تغليف الميم يبطل خواص التدمير وأن تغليف الميم يبطل خواص التدمير فيه ويجمله دواء الهما .

إِنْ النَّمَاقُ دَاءُ استشرى فِي الْأَفْرَادِ ،

وشاع في الجاءات وله في كل بيئة أسلوب خاص ، وأسبح أمارة للهارة ودليل الحذق وسلم الوصول ، وأسبحت الصراحة أسلوب المياة القاشل ، تقف دون الغايات وللقاصد كا أصبح الصريح غريبا في جاعته وموضع تندره وهزم ، وإن كانت له حاجة فسبيل إنجازها أن يستمين بمن يتقن أسلوب النفاق ويحسن وسائل اللف والدوران وإلا كان صيدا سهلا للمعتالين والمخادمين ، وقد أورث هذا الأسلوب بلبلة في أفكار الناس ومماملتهم وأصبح للا قوال وجوه شي من للماني وعبالات لاحمالات مختلفة يلحأ ليدفع عن نفسه مسئولية للؤاخذة بالتفريط والتقمير أو للماقية بالتجريم .

وقد افتقد الناس بشيوع هــذا البلاء الثقة فيا بينهم وتعقــدت معاملاتهم ، وفسدت علاقاتهم بما اقتضاء من وجوب الحيطة والحــــذر والتفكك في الأقوال

والأفعال، وضاقت وجو مالتعامل بين الناس إيثارا السلامة من المفاصيات وللنازمات.

والفكوى من هذا البلاء عامة فكل من لاقيت يشكوه إليك والشاكل وللشكو إليه صريعا هذا الداء ، ولو عالج كل منهما نفسه لصلح الحال وهان الخطب ، ولسكن للضحك أن كل واحد منا يأمراً خاه وينسى نفسه ، ويلوم الناس وهو عليم .

ومن للماوم أن للنافق للصادق شر من للمادى للمارح عالمادى للمارح عمليك بصراحته في عداوته فرصة الإعداد الدفاع أما للنافق للمادق فيأخسندك على غرة ويها جمك بنشة وله من مخالطتك ومعرفة دخيلتك سلاح فتاك .

إن النفاق داء قديم تنكره المروعة ، وتنكره الأديان، وطالماكابد منه الأنبياء والمصلحون، وكابد منه العامة كفاك ، إلا أنه كان مرمناً عصوراً يتزل ببعض الأقراد فيهون التحمن منه والوقاية من عدواه كا يهون علاجه ودفع أخطاره ، ولكنه صار في هذا المصر وباء شاملا لا يكاد يقلت منه إلاقليل من الناس بحصانة من دينهم وأخلاقهم وأحسابهم ،

ولقد كانالنان في تطور الحضار توشيوع التعليم أن تسمو النفوس و تطهر الأخلاق من رذية النفاق و تستريح الجامات من أخطارها و آثارها ، ولسكن خاب انظن وانسكس الآمر ، وانتشر النفاق على ما ذكرةا.

ولمل سبب ذلك فى نظرنا أن النفاق مسعته الجبن ، والوسولية ، والجسان يتتى الخوف بأى وسية ، والوسولى يسك كل فج الوسول إلى غاياته ، وقد كثر الخوف وكثرت الحاجات وتنوهت المطالب تبعا لتقدم الحضارة ، وتطلع الناس إلى مستويات وفيعة في حياتهم ومعاشهم وجاههم ، ولهذه الدواقع سلب أكثر الناس اختيارهم في ساوك الطرق المستقيمة ، وأصبحوا لا يبالون أى الطرق يسلكون ولا إلى أى منقلب ينقلون .

وغطر داء النفاق وسوء آثاره خصه الأنبياء بمنابتهم وأفاضوا في التحذير من سوء طقبته وما أحد للمنافقين في الآخرة فشأن الدعوات أنب بقف الناس منها طوائف ، يقف بعضها موقف المستجيبين المحملين، ويقف بمضها موقف الجاحدين

الماندين، ويقف آخرون موقف المذين الله إلى هؤلاه ولا إلى أولئك « وإذا لقوا الدين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خسلوا إلى شياطينهم قالوا إنا ممكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ مهم وعدم في طفيانهم يسمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فيا ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . وهؤلاه م أخطب والطوائف في طريق وهؤلاه م أخطب والطوائف في طريق الدعوات ،

وقد تكرد ذكر النفاق والمنافقين في القرآن في معرض التنديد بهم وتفضيح أمرهم، واختصوا بسورة منه هي سورة فيم موقفين الحديث فيهم، وقد جمع بعض المحدثين جزءا غاسا عاورد فيهم والنفاق استعمل كثيرا في إطان الكفر وإظهار الإعان لأنه شر أنواعه، ولكنه استعمل في إظهارالثي، وإخفاء ضده وما يخالته، وهذا هو ما يجرى العرف به الآن.

وقد وصف شالمنافقين بالقسق الكامل فقال: ﴿ إِنْ الْمُنَافِقِينَ مُ الْمُاسِقُونَ ﴾ ، وجملهم شرا من الكافرين عقال:

إن المنافقين في الدرك الأسسفل من

النار ولن تجدد لهم قصيراً > وحسبنا من حديث الرسول فيهم قوله : ( تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) وقوله : (من كان له وجهان كان له يوم القيامة نسانان من نار).

وقدسرى هذا الداء من الأفراد والجاحة إلى الأمم ، وكما الخذله بين الأفراد اسماخادها براتا هو المداراة أو المجاملة أتخذ له بين الأمم اسماخلاباهو الدبارماسية والدباوماسية في واقع أمرها نفاق مقنع يلبس أفنعسة عنتلفة الأشكال برافسة الألوان ، وأكثر الأم بمارسة لحذا النوع منالخاق هي الأمم الكرى ذات الممالح السياسية والاقتصادية، وإنا لثرى منهم في هذه الفترة من التاريخ سورا غريبة فبمضالدول في الظاهر ممك وفى الواقع عليك وهي هنا بوجه وهنـاك وجمه ، وهي اليوم تصالحك وتهادتك ، وغدا تغاشبك وتقاتلك، لا يردعها حياء، ولا يكنها وناء، ولهم في تسويغ ذلك أعذاراً بمد ما تكون عن النطق الصحيح.

وكما افتقدالأفراد الثقة فيا بينهم بسبب

وأسبحت كل أمنة بدامع الشك في نيات الأمم الأخرى وأقو الحا تتخذ لنفسها الحيطة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا بما أسمقها به المسلم من وسائل الفتك والتدمير توقعا للفاجأة ، وأصبح الشاط المسكرى للامم يستغرق أكثر استثار الها

على حساب معاشها وعلى حساب رخائها ورفاهيتها .

ولو صدق الأفراد والأمم في أقوالهم وأخلصوا نيائهم ، لسادم الودوالعشاء وعمهم الخير والرخاء .

> رأني هذا وكيف يكون ؟ م؟ أبو الوط المراغي

## الكتأب القادم

من سلمة النحوث الإسلامية التي يصدرها بجم البحوث الإسلامية فشأة الفقه الاجتهادي وأطو إرة

الشيخ محمد على السايس عضو مجمع المحوث الإسلامية

## الجمعي د والمهمة الحضارية للإميسلام الأشتاذ اردميم الخولي

في طروف كهذه.. والأمة المربية تخوض معركة المعير قد يبدو الحديث عن الجهاد والدعوة إليه ضرورة من ضرورات الواقع موقوتة بمناسبة تعليها وتحتبها . . لكن من الحق أن يقال . إن الجهاد في الإسلام قضية دائمة ، وفريضة مستمرة لا تتوقف عند مناسبة ترتبط بها . . . أو تنقهى بطروف تحدد مداها . .

إن الجهاد الإسلامي في معناه العربق إغا هو محصلة الجهد الإنسائي لحركة المجتمع الإسلامي كله ، تاك الحسركة فلتصاعدة إسهاما إيجابيا من أجل التمكين لسيادة قيم إنسانية علياء ومثل أخلافية سامية لا تخص للسلم وحده وإنما هي تمثل الغايات النبيلة الإنسان إنها وجد وحيمًا كان .

وفى ضوء هــذا المفهوم للجهاد تبدو ركيزته الأولى فى النفس المؤمنة إعانا بالقاية وتجردا لها ينعكس على صاحبه بذلا وتضحية ، وإبتارا وفداه بعيدا عن أى

هدف تفعي أو مظهرية متطلعة ا

هذه القاهدة النفسية التي تنطلق من خلالها حركة المجاهد يرسيها النبي والرجل حينا سئل : د الرجل يقاتل حمية ، والرجل يقاتل ليرى مكانه يقاتل للمذم ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ( إظهار الشجاعته ) فن من هؤلاء في سبيل الله ؟ فيكون جوابه : د من قاتل لشكون كلة الله هي العلما فهو في سبيل الله ؟ .

وهل تعاوكة الله في الأرض إلا بسيادة مباديء الحتى والعدل وإقرار السلام على الأرضو تبيئة مناخ حربتحرك فيه الأفراد والجامات دون أن يتمرضوا لقهر يكبت، أو عدوان ظالم، أو فتنة طاقية 1.

وقد تظهر لنا قيمة هذا للمنى حيمًا تتمثله في موقف الآهرابي البسيط الذي قدم على النبي عليه في اللدينة وأعلن إسلامه بين بديه . ثم طلب من النبي عليه أن يبقيه ممه كأحد المهاحرين " وقبل النبي هرضه وأوصى به أسمايه حيث أم يبكن قرجل

ما يعتمد عليه في حياته الجديدة بالمدينة فلا ثروة ولا ممكن ، ولا مورد رزق ولا قدرة على ممارسة حرفة يعيش منها، وهي صاحبنا بالمهدينة يرعى خيل المسلمين ويخرج في إحدى المنزوات مع المسلمين ، ويفتح الله عليهم ويغيء عليهم فنائم قسمها النبي وينهي فيا يهم وأرسل ثلاً عسرابي نصيبه حيث كان بعيدا لم يحضر القسمة ، وسأل الرجل بقيدا لم يحضر القسمة ، وسأل الرجل فأخر أن هذا نصيبه من الفنيمة .

ترى ماذا صنع ؟ ؛ هو الآن بين يدى النبي ﷺ وقدوضع المال أمامه وهو يسأل : ما هذا يا رسول الله .

هــذا قسمك ؟ ١ ( يعنى نصيبك من الفنيمة ) :

هل يستقل الرجل نصيبه من الفنيمة وهذا سر تساؤله وغضبه ؟

وقد كان صادق ، وقد صدقه الله بالقمل .. فا لبتوا إلا قليلا حتى نهضوا لغزوة أخرى .. وبينا النبي والمنتخ يشرف عليها جاموه بشهيد ليصلى عليه .. وينظر عليه السلام نحوه ويتساءل : أهو هو الايكون الجواب نم .. فيقوم ليصلى عليه. ويحفظ من كلامه في سلاته : المهم إن هذا ويحفظ من كلامه في سلاته : المهم إن هذا عبدك فلان .. خرج مهاجراً في سبيك فات شهيدا .. أنا شهيد على ذك ..

وختمت حياة هذا المجاهب. بأعظم ما يتمنى المجاهدون ..

هذا الجاهدو أمثاله إغا كانوايت حركون ضدن حركة جاهية لأمنهم المؤمنة و لجشعهم المسلم خلف تائد م وبيهم محمد والله وهذه الحركة إغا كانت تنطلق من خلال علاقة عددة وواضمة بين مجتمعهم الجديد بقيمه الجديدة وبين قوى أخرى وقفت منها مواقف مضادة تستهدف تصفينها والقضاء عليها مستخدمة في سبيل ذاك كل أساليب العدوان والتا من والتأليب والمقداع .

إنها محاولة لإعادة حركة التاريخ إلى الخلف بعد أن صافها محد علي المجهلة الإنسانية إلى الأمام مبشرة بمستقبل

مشرق تضيئه قيم جديدة قاشر وغايات جديدة فلحياة ،

والتصور الصحيح لحركة المجتمع المسلم في علاقته بذيره من المجتمعات يمي الإجابة عن هذا السوال: ما طبيعة العلاقة بين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات؟

يقرر القرآن هذه العلاقة بأن الأصل فيها أن تكون هلاقة سلام ومسالمة . د يا أيها الذين آمنوا ادخاوا في السلم كافة ، السلم بكل معانيه .. بكل مظاهره .. بكل عالاته وميادينه .

وحين يدب أزاع بين المجتمع الإسلامي رغيره من المجتمعات نفض هذا النزاع يسير في نفس الأنجاء . . ﴿ وَإِنْ حَنْهُوا السَمْ وَاجْمُعُوا اللهُ عَالَى . . ﴿ وَإِنْ حَنْهُوا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

الأسل إذا هو علاقة السلام . . وعلى هدا فالحرب أوالتنال تمثل الوضع الطارى وغير الطبيعي في عبلاقة المجتبع المسلم بغيره .. هي استثناء من القاعدة ولهذا تطلبت إذنا في عمارستها حينا فرضها الدواعي الملحة ولم يبق سواها طريقا لمواجهة الأعداء الباغين المتربصين و أذن الله على تعدير ع . .

هذا التصور هو للبدأ الذي ينظم هذه الملاقة ويحكها .. وليس هناك من قيود عليه سوى تحفظ واحد .. هو : ألا يتمرض جزء من أرض السلمين لاغتصاب أو عدوان .. ولو كان شبرا وألا يتمرض أحد من السلمين لفتنة في دينه أو إذلال لكرامته أو انهاك لحقه في الحياة على أرضه .. فإن حدث من هذا شيء تحول الموقف كله .. وتغير شكل المسلاقة هذا الأثر ويتخذوا له كل ما يقتصيه من وسائل مع رفض حاسم لمنطق المساومة أو التنازلات .. طالما تحكيم قدراتهم من تضحيات أو التنازلات .. طالما تحكيم من تضحيات مواه في النفس أو المال .

فى الظروف المادية يكون الجهاد فرض كفاية يعنى أن المجتمع ينظم القيام به بما يسمح لحياة المجتمع العادية أن تسير

أماحيها تتمرض أرض المسلمين أويقع أفراد أو فرد منهم لقهر أو ظلم أو عدوان فإن الجهاد يصبح فرض عين " يمنى فرضا على كل فرد فى المجتمع رجلا كان أو امرأة ويصبح منطق التمبئة الشامة لمواجهة الموقف هوالمفروض ، ولا تنهى

همة التعبئة الا يتصفية للوقف لصالح المسلمين .. بإحراز نصر يحرر أرضهم ويوفر الكرامة لكل فردمهم .. «وان استنصر وكم في الدين فعليكم النصر » .

قسد تفرض ظروف المسلمين وواقمهم شكلا من أشكال المهادنة الموقوتة ريثما تكتمل لهم قوتهم واستمدادهم.

لكن منطق المهادنة الموقوتة شيء. ومنطق التصغية لحق من حقوق المجتمع الإسلامي شيء آخر ، الأولى مقبول تبره اعتبارات السياسة وظروف المعركة ، والآخر مي فوض لأنه استسلام وهوان ، والله يخاطب المسلمين بنقيضه و فلا نهنواو تدهوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أهمالكم » .

وهذا التصورلسير المركة بين المسلين وأعدائهم في سبيل تحرير حقوقهم هو نفس التصورانني يحدد به موقف الفرد الجاهد في لقاء عدوه بالفعل . فبيمًا بازمه بالتبات في مواجهة عدوه ﴿ يَا أَيّهَا النّبِينَ آمنوا إِذَا لِعَيْمُ فَئَة فَاتْبَنُوا ﴾ تراه يعطيه حق تكييف للوقف طبقا لظروفه بشرط ألا يكون في تصرفه أي أثر لرغبة في القرار أو لشائبة

من شوائب التخاذل . • عندها تصبح الحركة للرنة فنا من فنون الحرب والقتال وليس عيثا آخر . • « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرة لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بنض من الله » .

إن الميل إلى العدوان جزء من فطرة البشر وبالتالى احبال وقوعه نتيجة طبيعية مغروغ منها .. وإذا كان الرد على العدوان هو الدغاع عن النفس في مواجهته . وكان هذا الدغاع في صورته العملية حربا يخوضها المسلون ضد عدوام فقد أصبح من الغروري لأمن المجتمع شرعية الحرب مني فرضت عليه وحتى توضع العرب في موضعها الصحيح من تشريع الإسلام فقداً حاملها بأمرين :

أولا: أن تكون دناعية اولاتمندوا، وثانيا: أن تكون حربا نظيفة ومهذبة إن صح هذا التمبير ...

والعرب المهذبة تجرنا إلى المحديث عن أدب الحربأو القتال فى الإسلام وهنانجد أن الإسلام يضيق دائرة العرب فى أضيق حدودها علا يبيحضرب غير اللقاتل وكان المقاتل عندهم من ينزل إلى الميدان بسيفه أو قوسه أو يمين عليه برأيه أو مدده.

وبحرم الإسلام حرب الإبادة ... فلا تحريق ولا تفريق ولا تدمير لمنشآ ت مدنية عثل جهدا إنسانيا في سبيل خسير البشرية ورعائها ...

ويحرم الإسلام فتل النساء والصبيان والشيوخ . . . والمنقطعين المبادة الدين لا يشاركون في التتال بجهد أو رأى أو مشورة ...

هذه المبادى وأمثالها تمثل أدب الحرب في الإسلام وهي أسمى ما يمكن أن تنطلع إليه تصورات البشر ...

هنا يبرز سؤال : كيف يكون موقف ممكن . الإسلام إذا كان العدو لا يلتزم بمثل هذه هذا ي المبادئ وإذا كان يستبيح لنفسه مشل ومطالب يحت ما استباحت إسرائيل وأمريكا فدمرت . . الجهادالتزاما و وقذفت بالنابالم العارق . . ولم تفرق بين المعدوان قائم رجل وامرأة ولا ين صبي وشيخ . . ؟ إلى دوره الإ

والجواب أن الإسلام يسارم أسمايه بهذه الأخلاقيات في حروبهم بالقدر الذي لا يجعل منها قيدا على حركتهم في مواجهة عدوم وفي حقهم المشروع في ردعه والرد عليه بمثل منطقه وأساويه ... والا لشعول موقفهم إلى موقف ذليل مستسلم يتلقى طمنات عدوه ولا يمك القدرة على دعه .

حركة الجهاد الإسلامي تتجه \_ إذا \_ المحقيق غايتين : توفير القدرة الدفاعية عن النفس بالنسبة للمجتمع المسلم .. وتوفير القدرة على الإسهام إيجابيا لإقرار مبطأ الحرية والعدالة في العالم على أوسع مدى

هدفا يضرض بالضرورة واجبات ومطالب يحتمها الدّرام الجتمع بفريضة الجهادالتزاما داعا ومستوراطالما أن تعرضه المدوان تائم • وحاجة المجتمع الإنساني إلى دوره الإيجابي قائم أيضاً ك

ابراهيم الخزلى

## أينِلوب (ي**هيم في الدّعوة إلى الحِقّ** لانسناذ مقطفي الطير

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أسناما آلهة إلى
 أراك وقومك في ضلال مبين ؟ آية ( ٢٤ ) من سورة الأنمام

نشأ إراهيم عليه السلام منذ صباه على سنة المرسلين ، مطمئن القراد موقنا بأن المكون إلها واحداً لاشريك له فيه ، وكان عبي أن يسئاً مستقيم المقيدة بين أسرة وثنية وأمة مشركة تمكف على الأسنام وتقدس الكواك، حتى إذا استقام عوده واعتدلت سنه واكتمل النضوج لروحه وفكره وإرادته وبلغ بذاك أشده أرسله الشسيحانه إلى قومه الناكيين عن المراط السوى الهدايهم إليه .

والحق أنه لاغرابة فى أن بنشى، الله فى ملى التوحيد بين أسرة وأمة و تنبتين ، وأن يختاره بعد أن يبلغ أشده رسولا إلى قومه ليديهم سواه السبيل ، فتقك هى سنة الله فى خلقه ، فهو الذى يخرج الحلى من لليت ويخلق الورود ذات السبير الشذى القواح

من بين الأشواك ، ويسدع من الشجرالل الحر الشهى حلو المذاق ، وينبت الورع النضير من بين التراب والسرجين.

## مسلكة في الدعوة إلى الله :

سلك إراهيم عليه السلام في دعوته إلى الله مسلكين ، أحده السريح متفق سع عقيدته ، وكان يسلسكه مع أهله لما بينه وييسم من وهائج الترب ورفع السكلفة وجرأة الحديث .

و تانيما استدراجي على خلاف مقيدته يصل منه في النهاية إلى مقسكاة الحدى و شهس الحق عو كان مسلسكه مع قومه لمزيد عنادم و عنيد إصرارم على الباطل ، و مجافاتهم لكل ما يحس مقدساتهم من قريباً و بسيف و من الأساوب الأول ما حكته سورة الأنمام عن دوره مع أبيه آزر ، وإليك يبانه ومايتصل به .

#### من هو آرر

مرحت الآبة التي صدرنا به المقال بأن آزركان أبا لإبراهيم عليه السلام ، لكن المؤرخين أجموا على أن اسم أبيه تارح ، قال الرجاج ، ليس بين النسابين اختلاف في أن اسم أبي إبراهيم تارح بناء مثناة فوقية وألف بعدها راه مفتوحة وحاء مهملة ، ويروى بالخاء المعجمة .

وعن ذهب إلى كون آزر ليس اسما لأبيه عباهد وسعيد بن السبب ومعظم أهل السنة ، ويسن القائلين بذلك يرى أنه همه ، ويرى أصاب هذا الرأى أنه لا مانع من أن يطلق الترآن الكرم الأب على الم فهذا عرف قرآنى ، قال نمالى : د أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بمدى قانوا نميد إلحك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ه فقه م أطلق الأب على إسماعيل مع أنه عم ليعقوب بل أطلق أيضا على جده إبراهيم والمرب يضعاون ذلك

وقد حل أصحاب هذا الرأى على تأويل الآب هنا بالم أنه لا يليق بنبي أذ يكون أبوء أوأحدأصوله مشركا ، ولذاقال صلى الله

عليه وسلم : (لم أرل أنقل من أسلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات) وللشركون نجس ضلا يصلح أحدم لأن يكون في أصول نبي ، فلذا يحمل الآب في الآية على الم لأنه أفرب الآباء بعد الآب والجد.

لكننى لا أرى داهيا لتأويل طاهر القرآن الكريم بما لا نص فيه ولا ضرورة لدمو إليه ، فإنه لم يرد بسند محبح أن اسم أبيه كان تارح وإن أجم عليه للورخون والنسابون وعلى فرض محته فليكن آزر لقبا لأبيه تارح، وقد ذكر، القرآن يلقبه ،

وأى مانع من أن يكون أبوه كافرا وهو رسول من سلالته ، أفليس هذا دليلا على قوة داعى الحق عنده مع وفرة دواعى الباطل حوله فى أصله وأسرته وأمته ، أليس من سنن الله أن يخرج الورد من الشوك ، والنور الساطع من النار المحرقة ، والعسل النهى من النحل اللاسع ، وغير وضرا وخير وشرا .

أما قولة صلى الله عليه وسلم : ( لم أرل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام

الطاهرات) ظلمقصود به أنه من سسلالة سكاح لا من سلالة سفاح .

صراحة إراهيم مع أبيه لقد كان إراهيم صريحاً مع أبيه آزر المشرك إذ قال له : ﴿ أَنتَخَذَ أَصْنَاما آلَهُــةَ إِنّى أَرَاكُ وقومك في ضلال مبين ﴾ .

قال: قائلون هدا جماه و خشونة في النصح لا يليقان مع الغرباء ، فكيف بحدثان من رسول لأبيه ، وقد قال نمالي لموسى وهرون في شأت دعوتهما تفرعون فقد أوصاها ياتين في مخاطبته وبين لها أن حسن الأثر مرجو في الملاينة لأن المخاشنة توجب النفرة ،

وقال في الوصية بالوالدين و ولا تقل لها أف ولا تنهرها وقل لها قولا كريما » وقال : و وصاحبهما في الدنيا معروة » والحشونة في النصح أشد إيدًا ومن التأفف ومباينة المسحبة بالمعروف ، فكيف صدرت من إراهيم عليه السلام لأبيه ؟ والجواب أن ذلك لابدأته صدر منه بعد مزيد من النصح الذين ، وبدل لذلك ما يحكيه الله تعالى عنه في سورة مريم

إذ قال : « يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ، يا أبت إلى قد جاه بى من العلم ما لم يأ تك فا تبدى أهدك مراطا سويا ، يا أبت لا تعبد الشيطان إلى الشيطان كان الرحمن عصيا ، يا أبت إلى أغاف أن يسك هذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا » فهذا ولا شك أرق وألين ما يكون في النصح ، ولكنه أصر على كنر ، وهدد ، بالإيذا ، وطلب أن يمتزله ويهجر « فقال « أراغب أنت عن آ لهني يا إراهيم ، لأن لم تفته لأرجمنك واهجر بي عليك مليا » فلاينه وسالم قائلا « سلام عليك مأستغفر اك وبي إنه كان بي حقيا » .

فلاينة إراهيم لأبيه في أول دعوته إلى الحق هي اللائقة بمسلك الرسل هموما وبخلقه عليه السلام خصوصا ، فقسد قال تمالى في حقه د إن إراهيم لأواه حليم ، فلهذا كله يحمل ما حسدت منه لأبيه على أنه كان بمد فترة من الملاينة والمسالمة ، ولا مانع من أن يقسوا إنسان على آخر بمد حين من الملاينة إذا كان ذلك لمسلحته، قال أبو تحام :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانًا على من يرحم [٢]

وكون الرفق أكثر تأثيراً من الخشوة بعيفة مطلقة غير مسلم ، فالمقامات تختلف في مقام يحسن الدين ، وفي آخر تحسن الخفونة ، ولذا أمر الله كالما ولله المسلم كلا منهما في موضعه ، قال تمال و وجادلهم بالتي هي أحسن ، وقال : و واغلظ عليهم » .

عليه السلام لأبيه أي نوع من الغدونة ،
عليه السلام لأبيه أي نوع من الغدونة ،
فقوله ﴿ أَتَسْخَذُ أَسْنَاماً اللَّمْـة ﴾ إنكار
لاتخاذه الآسنام معبودات بأخف أساوب
وأرقه مع أنه ارتكب أكبر الكبائر
وهو الإشراك بالله، ومع ظهور الأدلة على
فساده ، وقوله ﴿ إنى أراك وقومك في
مناذل مبين ﴾ لا خدونة فيه أيضا ، فهو
أساوب لغوى برىء من الجغاء ، فإن الضلال
هو البعد عن الطريق الموصل إلى الغابة ،
والمبين الين الواضع .

ولا شك أن عبادة أبيه وقومه للا و ان أبعدتهم عن الطربق السوى الموصل إلى الحق ، فالعرف المغوى لا يرى في هذا جماء أو خشونة ، والسائل الذي يصف هــذا

الأساوب بذلك غيير منصف (1) ، أرأيت لوأذ رجلا ترك سبيلا واضع المالمموصلا إلى مدينة يقصدها وأتخبذ سبيلا آخر لايوسل إليها ، فلما علمت حاله قلت له لقد ضلات السبيل إليها ضلالا بينا فخذ السبيل الآخر، أتبكون خفنا فيخطابه بهذا التمبير المطابق لمقتضى الحال ، وإذا قلت كلا، قلت فكذبك ما قاله الله ترجة لحديث إبراهيم لأبيه بلغته ، فاينه لمنا رآه ضل سبيل الحق إلى سبيل الباطل أخبره بذلك ليمدل هنه ۽ ولا توجيد عبارة أكثر وضوحاً وليناً مما قاله له ، وإنما بكون إبراهم مخاشنا لأبيه إذاكان قدسقه عقله أو تمرض لمساءته يمبارة تابية، وهسدا لم يحمدت أصلا وحسك في ملاينته له ما تقلناه هنه من سورة صريم .

وه كلام بقية لتحدث فيها عن أصل عبادة الآوتان، وعرف فظر إبراهيم فكواكب ووصفه لها بالربوبية وحجاجه لقومه، فإلى العدد للقبل إن شاء الله ك

### مصطفى تحد الطير

(١) ويما يعل على أنه لاختونة في هذا الأسلوب
 عاطبة أن يه لرسوله عجد صلى لله عليه وسلم في تولى
 د ووجدك شالا فهدى ٠.

## المصوّف المسلاميّ في ضيّف الكتابٌ والسّنْهُ مئناذعان عبدالعظيم

إن التصوف الإسلامي يضم تروة روحية ضخمة تسمو بالنفوس البشرية إلى أرق السرجات و وقد حان لنا أن ندرس للناهج الصوفية دراسة علية موضوعية بعيدة على الدليل المقل والبرهان للبين .

هذه الدراسة تفتضينا أن تفحص التراث الصوق فحما دقيقا وأن القيه عما تسرب إليه أوالتصقيه من شائبات عديدة كادت تطمره تحت أكداس متراكة من الأباطيل والأرهام ـ والإنصاف يقتضينا أن نقرر أن معظم كتب التعموف لا تزال عظوطة في المناحف والمكتبات المالمية فصيبه من التحقيق العلى والفحم الدقيق وما تم نشره عن هذا التراث أم ينل وما تم نشره عنه المغي والفحم الدقيق وما تم نشره محققا لم ينل نصيبه من الدولة

و نحن أملم أن كثيرا من الإسرائيليات تسرب إلى بعض كتب النفسير فشوه صفحاتها الوضاءة كما أل فيضا من الأساطير

تدفق عليها وعلى كتب لللاحم وللغازي فالتبس فيها الحق بالباطل والواقع بالخرافات وق هــذا يقول الإمام أحمد بن حنـل: ثلاثة لا أصل أما : التفسير وألسلاحم وللفازي > ويتول المحققون من أتباعه إل غرضه مزذتك أنها ليست لهاأسا ليدمحيحة متملة ، وقد تعرض العديث الشريف لمثل هذه الافتراءات الى ألمنت به حددا ضخما من الأحاديث للكذوبة تسكاد تبلغ أضعاف الأحاديث الصحيحة ولكن الله قيض لهذه العلوم جماعة من كبار الماحثين استطاعوا أن عيزوا الطيب من الحبيث ، والحق منالباطل والصحيح من الزائف ۽ ولا بزال جهابذة الباحثين يماودون النظر في هذه العلوم بدقة وإممان وينقونها بمبا عماه يكون قد بني فيها من شائبات.

ولكن الترات السوقى لم ينل من هذه العناية ما هوجدير به من تصحيح وتقويم فبدا صفاؤه مشوبا بأكداس من الأوهام والحرافات ۽ ويخاصة بعسمد أن الدس

في العوفية طوائف عديدة من الدخلاء المخذوا منه وسيلة المسكسب والارتزاق والشهرة بين الناس و فسجوا حوله أساطير عديدة كادت تخرجه عن دائرة الإسلام ، فقسموا الدين إلى شريمة وحقيقة وأتباعه إلى أهل ظاهر وأهل باطن وإلى علماء رسوم وعلماء إلمام وبالغ بمضهم مبالغة هديدة حتى خرج فملا عن تعاليم الإسلام حيث أسقط أداه العبادات مدعيا أنه وصل إلى الشعطة فدا العبادات مدعيا أنه وصل إلى

وليس لتنا أن تحسكم على التصوف بهؤلاء الأدعياء ، كما أنه لا مساغ الحكم على الإسلام اليوم بالمسلمين المعاصرين .

[أما النهام الثمابين أوللشي على السيوف والرقس عسلى نقرات الدفوف فشموذة وتدجيل].

والبحث العلى يقتضى أن تتعرف إلى أسس التصوف من آثار زحماته الأعلام ثم ندرس هذه الآثار في ضوء تعالم الإسلام المستمدة من القرآن السكريم والعديث الشريف.

١ - يقول سهل التسترى المتوفى
 سمة ٢٨٢هـ:أصول طريقتنا سبعة ١١ ألمسك

بالكتاب ، والاقتداه بالسنة . وأكل الحلال ، وكف الأذى ، وتجنب المامي، ولزوم النوبة وأداه الحقوق .

۲ و يقول الجنبد للتوفيسنة ۲۹۷ه
 و هو سيد الطائفة وإمامها : « من لم يحفظ القرآن ولم يحكتب الحديث الا يقتدى به في هذا الأمرة لأن علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة » .

۳ - ويقول أبو يزيد البسطاى للتوفى سنة ۲۹۱ و لونظرتم إلى وجل أعطى من الحكرامات حتى يرتنى فى الهواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريمة ».

٤ - وأجاب الإمام النزالى المتوفى سنة ٥٠٠ ه من سأله عن رجل من أولياه الله وسل إلى درجة سامية من القرب تتبع له أن يتنصل من شعائر العبادات حتى لا تشغله عن الاتصال الباطنى بالله ، أجاب الإمام برسالة طويلة أثبت فيها أن أقرب الناس إلى الله رسول الله والده الله قرائش ما كف عن عبادة الله بل زاده الله قرائش وأوجب على غيره: وأوجب على غيره في المناس إلى المن

أو انقص منه قليلا » . ثم يقول ، عن المعتقين من أساتذته « لو رأيت إنسانا يطير في الهواه و عشى على الماه ، وهو يتماطئ أمرا يخالف الشرع فاعلم أه شيطان » — ويقول الإمام أحمد الرفامي المتوفى سنة ١٧٨ هـ: « الفقير على الطريق مادام هلى السنة فتي حاد عنهازل هن الطريق » . المتوفى سنة ١٩٧٨ هـ: ( إن المريق الوصول إلى هلم القوم الإعمان على المريق الوصول إلى هلم القوم الإعمان ألى المنافري ولو أن أهل القري والأرض ) أي أطلمناه على الملوم المتملقة والأرض ) أي أطلمناه على الملوم المتملقة والماديات والسفليات » .

ومفدمة كتابه «الفتوحات المكية » تنطق بالتوحيد النتي الجرد عن أي شائبة من الشهات .

٧ -- ويقول الإمام أبرا لحسن الشاذلى المتوفى سنة ٣٥٦ ه وهو شيخ الصوفية المحققين: ﴿ إذا تمارض كشفك مع الكتاب والسنة ودع والسنة فتمسك والكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله تمالى ضمن لمالمسمة في الكتاب والسنة ، ولم يضمها في جانب الكشف و لا الإلهام و لا المفاهدة في جانب الكشف و لا الإلهام و لا المفاهدة في جانب الكشف و لا الإلهام و لا المفاهدة المناس ا

إلا بعد هرضه على الكتاب والسنة .

A -- ويقول الإمام الشعرائي للتوقى سنة ٧٩٣ هـ : « إن طريق القوم مشيدة بالكتاب والسنة وإنها مبنية على صاوك أخلاق الأبياء والأسفياء ، ولا تمكون مذمومة إلا إن خالفت صريح القرآن أوالسنة أو الإجاع لاغير ، وأما إذا لم تخالف فغاية الكلام أنه فهم أوتيه رجل مسلم ، فن شاء فليعمل به ، ومن شاء تركه ، وما هي الإنكار إلا سوء الظن بهم ، وحملهم على الرياء ، وذنك لا يجوز شرها » .

وثوذهبنا نستقصى أقوالهم فىالاعتصام بالكبتاب والسنة الاحتجنا إلى مجلدات عديدة ، وحسبنا ما ذكرااه دليـــالاعلى ما تجاوزاه.

#### \* \* \*

إن الصوفية كل رأينا من مبادئهم بيتسكون بالكتاب والسنة ، وما أوجباه من إعان وهمل سالح ، وللكنهم متازون عن طائفة أهمل المنة بالتأملات الروحية والمجاهدات المعلية ، كما عتازون عن طائفة المتزلة بأنهم يمتقدون أن القمل محدود وأن مجاله مقصور على المواز كات والمقايسات وأنه لا يتجاوز نطاق الماديات ، أما ماوراء

المادة من روحانيات وتحليات وإلهامات فإلها تحتاج إلى ملسكة خاصة وراه العقل يسميها القرآن الكريم بالحكة ، وقد اهتدى إليها الفلاسفة المحدثون وبخاسة برجسون وأطلقوا عليها اسم ﴿ الحَّدْسُ ﴾ وبمضهم سماها و الحاسسة السادسة ٤ ، وسنتحدث عنها بالتفصيل في مقال تال إن شاء الله .

أمامهم الصوفية وسلوكهمالفعلي فإينا عبد الإمام أيا الحسن الشاذل عصه في قوله : « التصوف يُذريب النفس على العبودية ، وردها لأحكام الربوبية » وقد شرح هذا المنهج كبار الصوفية ، وهو يتناول ثلاث مراحل: الإسلام، ثم الإعان، ثم الإحسان د إن وجمه اصطلاح الصوق في ترتيب الإسلام أولا ، ثم الإعاق ثم الإحسان ، هو أذالمند ما داممتغولا بالمبادة الظاهرة مع حسن النية وسلامة الوجهة سمى ذلك مقام الإسلام أو الشريسة ۽ فارذا انتقل للاعمال القلبية وتطوح بالنوافل واشتغل بتصفية القلب ؛ و رقية النفس ، و تحقيق الإخلاص سمى ذلك مقام الإعمان أو نهج الطربقة ؛ فإذا انتقل بالذكر والمجاهــــــــة،

النفس إلى عرفان عيوب نفسه وسمة آفاق روحه واستنار سرداء واستقامت فطرته الحقيقة سمىذاك مقام الإحسان أوالحقيقة قال الجنيد رضي الله عنه : ﴿ العبادة على المارفين أحسن من التيجان على رءوس الملوكاء

وإذا تأملناهذا للنبيج فإينا تراءمقتيسا من الحديث الشريف الذي رواه الشيخان وأبو داودوالبرمذي والنسائي عزهمرين الخطاب رضي الله هنه في حوار طويل بين جربل والرسول علي : وقال اعدا خرى عن الإسلام فقال علي الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله، وأذ محدار سول الله وتقيم الصلاة وتؤثى الزكاة وتصوم رمصان وتحيج وقد وضمها صاحب إيقاظ الهمم بقوله : البيت الحرام إن استطمت إليه سبيلاقال فأخبرني عن الإعمان أقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرو تؤمن القدر خيره وشره .. قال فأخبر في هن الإحسان قال: أَنْ تَصِيدُ اللَّهُ كَأَنَّكُ تُراهُ قَارِدُ لَمْ تَكُنَّ أراء فارته براك . ٢ ومن هـــذا يتضع أن الصوفية لم يبتكروا شرعا جمسديدا ولا خرجوا عن ملج الكتاب والسنة ، و في هذا يقول عبي الدين بن عربي ﴿ إِنَّ الولى لا يأتى بشرع جــديد ، وإنما يأتى

بالنهم الجديد في الكتاب والمنة ، وفي هذا ببلاغ الستشرقين ومن يقلعونهم عن يزحمون أن الصوفية الإسلامية مستوحاة من الأفلاطونية الحديثة أو من البوذية أو الرهبنة المبيحية ، ولقد أطلق الصوفية على المراحل التلائ السابقة أسماء اصطلاحية فسموا مرحلة الإسلام شريعة ، ومرحلة الإيمان طريقة ، ومرحة الإحسان حقيقة وقالوا الشريعة أن تعبده، والطسريقة أن تقصده والحقيقة أن تشهده، والواقع أن هذه للراحل متكاملة ولسكنها معالم متوالية تهدى إلى الله ، وقد فرقت آية كرعة بين الإسلام والإيمان حيث جعات الإيمان منيا على الإسلام قال تمالى : و قالت الأعسراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناولمايدخل الإعازق فاوكرى فالأصراب في الآية الكريمة لم يقطموا إلا المرحلة الأولى فحب، وهي مرحلة الإسلام، والواقع أن كل مرحلة من هذه المراحسل تنقسم إلى مسانات شاسعة وإذا كنانقدرالدوات فيالدنيا عقابيس مدوهة نالله تعالى يقول : ﴿ وَلَلاَّ خَسْرَةَ أَكْبَرِ

درجات وأكبر تعفيلا » ولما كاد الإحسان

هوأسي هذه المراحل فقدوعد الحق سبعانه

عضاعفة أجسر المحسنين « قلفين أحسنوا الحسني وزيادة » .

#### \* \* \*

ولما كانت مرحمة الإسلام معروفة وضعتها كثب الفقه توضيحا تفصيليا فإن من الحير أز نلتي بمضالاً ضواء على مرحة الإحسان لنفهم موقف للتصوفين في ضوء تماليم الإسلام

الإعباق : ممناه التصديق والثقة وهو مشتق من الأمان ولحذا تتحليفيه المعاني الثلاثة فيو تمسديق الله وثقة فيه وطلب للا من في ظلاله قال تمالي : ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا ولم يلبسوا إعائب نظلم أولئك لهم الأمنوهم مبتدون، وهو يجرم إلى هذا أيضا الأمانة وهي من أكرم الصفات وقد عرضها الله على السموات والأرض والجبال ﴿ قُأْمِينَ أَذْ يُحَمَّلُها وأَشْفَقَنْ مَهَا وَجَلَّهَا الإنسال ﴾ لأنأعباءها عظيمة والتمسك بها أساس الفضائل، وقد أطلقت قريص على الرسول ﷺ لفب ( الأمين ) ووسف الله جبريل بأنه ( الروح الأمين ) وكما أن الأمالة هي أساس الأخلاق السكرية فيبي أساس الإعان، روى أحسه وأبو داود والحاكم وابن حبان من النبي ﷺ ﴿ لا إعان لمن

لاأمانة له ولا دين لمن لا عهدله » . والإعان هو الاقتناع العميق جهدف عظيم والسعى لبادغه والتضحية في سبيله ؛ في الناس من يكون هدفه الأعظم إحراز الأموال ، ومنهم من ينشد المناصب ومنهم من ينشد الاستمتاع باللذات والشهوات ، ومنهم من يكون هسسدفه المثل الأعلى ومنهم من يكون هسسدفه المثل الأعلى السكالات وهو الله سبحانه وتعالى .

روى الدخيان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الذي علي الله ( إنما الأهمال بالنيات وإنما لمكل امرى ما نوى فن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) ، وقد ذكر القرآن الهجرة إلى الله فيها قصه عن إراهيم ولوط عليهما السلام و ي من له فوظ وقال إلى مهاجر إلى وبى ،

وقد وضح الرسول سلوات الله وسلامه طيه معالم الإعان أن قوله : ( الإعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر حيره وشره) رواه مسلم وأبوداود والنسائي والترمدي . والإعان بالله هو أساس المقيدة الدينية في جميع الشرائع الساوية ، فالأعمال الفائمة

الى غير إعان منهارة الأنها تأليمة على غير أساس قال تمالى: « وقدمنا إلى ما محلوا من همل فجعلناه هباه منثورا » وقال جل شأنه : « والذين كفروا أهمالهم كسراب بقيمة يحسبه الظمآن ماه حتى إذا جاهه لم يجده شيئا » وقال هز من قائل: « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط همله وهو في الآخرة من الخاسرين » ونحن نعلم أن الله غنى عن عبادتنا إياه .

ناو كان أهل الأرض جيما مؤمنين ما انموا الله بشيء ولو كانوا جيما كافرين ما ضروه دشيء وقد صرح بهذا الحديث الفدمي الذي رواه مسلم عن النبي والمنافق عن رب العزة: ﴿ يا عبادي لو أن أولك فلب رجل واحسد منسكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ؛ يا هادي لو أن أولكم في ملكي شيئا ؛ يا هادي لو أن أولكم فلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا » وهنا يتبادر إلى الذهن مؤلل عن السر في إرسال الرسل وإنزال مؤلل عن السر في إرسال الرسل وإنزال المكتب ، وقيم ﴿ أَزَلَمْتُ الْجُدِيْنَ الْجَدِيْنَ الْجَدِيْنِ الْجَدِيْنِيْنِ الْجَدِيْنِ الْجَدِيْنِيْنِ الْجَدِيْنِ الْجَدِيْنِ الْجَدِيْنِ الْجَدِيْنِ ال

يقول الله تبارك وتمالى : ﴿ وَمَا خُلَقْتُ

الجن والإنس إلا ليعبدونما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون > وهناتلتس الإجابة من خلال الآية الكرعة فإن الله ماخلق الإنساق ليظل تابعا فينطاق غرائزه الحيوانية وليميش عفادا إلى الأرض متبعا هواه ، وإنما خلقه ليتصل بربه ويسمو إليه فيرتني في معارج الكال حتى يكون قريباً من المثل الأعلى الكالات وهو الله سبحانه وتمالى ، وهذا هو ممنى المبادة : تهذيب للنفس ومحو بالروح واقصال بالملاء الأعلى وتحسك بالحدف الأسمى في اتساق مع النواميسالكو بية اليخلقها اللوتتحه إِلَىٰ الله دون التواء أو انحراف ﴿ وَأَنْ هَذَا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله > د إن هذه تذكرة فن شاء آتخذ إلى ربه سبيلا؟ .

والإعان لابد أن ينتج عملا سالما فلا إعان بلاهمل ولا عمل بلا إعان بلاهمل ولا عمل بلا إعان بلاهما سفحتان متكاملتان ، بذرة سالمة تنمو فتنتج دوحة باسقة نفيض بأعذب الحنى وأطيب التمار، فالإعان عمل سالح مستور، والعمل السالح إعان بارز مشهور ، وصدق رسول الله في قوله « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرى مانوى .. ، ولهذا قلما

ود الإعان في الترآن الكريم غير مقرون بالممل الصالح، وتمام الإعان الجهادق سبيله بأعزما علكه الجاهدون منأموال ونعوس وقدحدد التركن الكريم تمريف المؤمنين تحديدا مقيقا في الآبة الكرعة دإعا المؤمنون الذين آمنواءاته ورسوله ثم أم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأشمهم في سبيل الله ، أو لئك هم الصادنون ، . وقداستهلت الآبة الكرعة بأداة القصر إعا > التي حصرت المؤمنين داخل ثماني هــذا التعريف وانتهت بتأكيد التعريف القصر القائم على تعريف السندأ والخبر ثم التأكيد بضمير الفصل ﴿ أُولِنُكُ مُ المادقون ٤ ووصفهم بالصدق دليل على أن من لم يتصفوا بهـــذه الصفات غير مؤمنين ۽ فالمؤمنون الصادقون هم الذبن آمنوا بالله ورسوله إيماما لايمتريه وهم ولا يتطرق إليه شك ، إيمان كامل ينتج أهمالا صالحة كاملة ، وجهاد في سبيل هذا الإعان معالتضحية بأعن ماعلكا الرمنون من نفوس وأموال ، وإذا امتلات نفوس للؤمنين بهدا الإعان ارتبطت قاوبهم جيما له حتى أصحوا كالنبان المرصوس ، ( البقية على صفحة ١٧١ )

# من لأصول السيتاسية والدُستورية في الابسلام لا كتور مصطفى كال دصنى

لعل أكثر ما دفعني إلى عرض هذه الأعاديث النبوية في السياسة والإمامة هو ما قوى في بعض النفوس من أن الإسلام خال من الأصول الهستورية والسياسية . وقد دهم بمضالة ثلين رأيهم في ذلك بحميج عديدة . أهمها أن الآيات الفرآنية جاءت عامة مجردة حتى أنها لا تفيد حكما محدداً قابلا التطبيق . وأنه لذلك لا يعتبر الفرآن \_ في زعمهم \_ مصدراً كافيا تستقي ممه الأحكام السياسية و الدستورية . وقالوا إن ما ورد عن النبي ﷺ لا يطبق بمده ا مكذا ! واستندوا استناداً خاطئا لما مهموه مرأفوال الإمام الفراق الصنهاحي فالفرق السادس والثلاثين ( ارجع اليه منعامن التطويل ) مع أن أقوال الإمام تشهب نعكس مقهومهم ، وأدى إمكار ع المصدرين الرئيسيين إلى إسكار مصادر الاحتهاد في هذا الفأق .

ومن الثريب أن هده الدهوى الباطلة وجدت سبيلها إلى كثير من النقوس . ولم أجد خيراً من أن أرد عليها بتقديم

طائمة من أحاديث السياسة و الإمامة مستقاة من صحيح البخاري .

وإنى أقصد أيضا في الوقت نفسه من ذلك ، تقديم تصوص مختارة لتكوق أنحت بصر العاملين المجدين المجتهدين عن يدأ و ن بجهد و مثابرة على الدراسات الإسلامية النافعة في هذا الزمان .

ومن للمارم أزديننا يقوم على النصوص ولا سبيل الساوك في مناحثه إلا عن طريق التمريف النصوص و نشرها وشهرها .

وكثير من النصوص ليست متداولة و بعضها كثر تداوله وتناقله و ترديده حتى المحصر فيه البعث وخيل الناس أله لا جديد بعده ، وليس وراءه غيره .

فن شأن تقديم هده الطائفة الجديدة توسيع نطاق الاستناد و الاستشهاد .

وهذه الأحاديث مقدمة بسلا ترتيب متعمد ، فاين ترتيبها وحدد عمل ضحم . . كما أننى افتقرت فيها على همدة الأحاديث الصحيحة وهمو صحيح البخارى بصفة مبدئية ففيه صمان لعلو الصحة .

والله للوقل للخير .

السياسة الشرعية ، أساسها وأنواهها ومنساها .

فالوا: فمها تأمرها ؟

قال : ﴿ فَوَا بِيمِهُ الْأُولُ فَالْأُولُ وَ اعْشُومُ حَقَيْمِ وَ فَإِنْ اللهِ سَائِلُهِمَ عَمَا اسْتَرْفَاهِ ﴾ (١) .

القوابُّد :

يبين ل هذا الحديث الشريف أساس السياسة الشرعية ومناها ، فقد سارت النظريات الدياسية زمنا طبويلا في الدول الفريية تتخبط في مسالك الوقيمة والدسيسة والمسلحة الشخصية للحاكم وتبرير الناية للواسطة بماجعلها لا تخلس حتى فيأرق تطور أنها من المعايب .

أما الإسلام فقد عرف من البداية أن السياسة هي استصلاح الناس بإرشاده إلى الطريق المنجى في الدنيا والآخرة "

[1] ( صبح البغارى كتاب الأبهاء ساب ماذكر من بن إسرائيل لمنغة داد الصب الجزء الرابع منعة ٢٠٦ .

وقال فى البحر الرائق ترسمت السياسة بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال.

هبى تقوم على تحسرى مصلحة الناس واستهداف صالحهم للطلق وقصد خيرم . وفى ذاك قامت أسول شرعية هتيدة منها أن الولاية العامسة مقيدة بما فيه مصلحة الرحية وأن تصرفات الإمام مقيدة بما هو نظر لمالح المسلمين وغيرذاك يجمل السلطة مقيدة بأصول الشريعة ومقاصدها .

ومن المقررات جيم الأوضاع الإسلامية مقيدة بالشريمة الإسلامية عالشارع هو الذي ينشيء الأوضاع وبحده وكل الملاقات الإسلامية سواء كانت بين السلطة والرعيسة أو كانت بين الناس وبمضهم، والرعيسة أو كانت بين الناس وبمضهم، والملكية ، كل ذلك أبع ، رن الشرع ومقيد به . فالأحسكام كلها تستق من ومقيد به . فالأحسكام كلها تستق من الكتاب والسنة بطريق الاجتهاد وليس لأحد تقدير ولا نظر إلا في أن يستعمل اختصاصه طبقا لمقاصد الشريمة والمسالح التي ترطها . وقد بين الحديث هذا أن سياسة أبيها وفائهم وفعد بين الحديث هذا أن سياسة أبيها عصوم وفتاوم وأنها في أمتنا هي سياسة مياسة عصوم وفتاوم وأنها في أمتنا هي سياسة مياسة عصوم وفتاوم وأنها في أمتنا هي سياسة مياسة

خلفاه النبوة \* وهى أرقى أنواع السياسة ومحاها العلماء بالسياسة المطلقة \*

وقد قسمو االسياسة إلى أقسام :

سياسة مطلقة: وهي سياسة الأبياه المقال في كليات أبي البقاء ما حاصله أن السياسة المطلقة هي إصلاح الحلق بارشادهم إلى الطريق المنجي الماجل والآجل المخاصة والعامة في ظواهرهم و بواطبهم ، وهي إنما تمكون من الأبياء وقال سميت المطلقة لأنها في جميع الخار وجميع الأحو ال بلا تفريط ولا إفراط .

وسياسة مدنية: وهى سياسة الملاماين والأمراء. قال: وهى تكون فى ظواهر الناس وفى ماجل أمرهم وتقوم على إصلاح مماملتهم لأن الإمام يطبق الشريعة بجميع مقاصدهاوهي ليست قاصرة على ظاهر الأمس وعاجله و تظن أن من عرف ذلك راعي ما آل إليه السلاطين و الأمراء من الظلم فى المصور المتأخرة ، فيلم بجد أن يمكنهم من الدخول إلى يواطن أمور الناس وشئون آخرتهم . وسياسة نفسية: وهي سياسة الملماء وهم ورثة الأنبياء وهي سياسة الملماء في إمام المسلمين أن يكون من العلماء في نفس ويكون من العلماء في تفس الوقت فإن ذلك يؤيد ما قلناه ويكون الوقت فإن ذلك يؤيد ما قلناه ويكون

مفهوم الحسديت «سيكون خلفاه» أى يحكمون فى الناسكما يحسكم ورثة الآنبياء فهم سلاطين علماه ·

وإننا إذا قار كاهذه النظريات الإسلامية الراقية تجد أن العلم الحديث لم يتوصل إليها إلا في مبادئ هذا القرن ولكنها لم تنضبط بالتطبيق السليم لأنه ليس لدى علماء القانون الحديث مثلا عددة عبدة تسيطر على الأوضاع وتحددها كما هو الشأن لدينا بفضل الله علينا بكتابه وسنه لبيه صلى الله عليه وسلم .

وأما تبنى السياسة الإسلامية فهو التكليف والمستولية . عل عليه قوله والمستولية . عل عليه قوله والمديث « فإن الله سائلهم عما استرمام » وأحسب أن هذا موضوها مستقلا يؤول إلى قوله والمستقلا يؤول إلى قوله وكلكم مستول من رهيته » .

كا نبق سائر ما هوض له الحديث في موضعه إن شاء الله بعاني .

( التفرقية بين ما هو ذيار للا مام وما ليس كذلك ، كيف تطرح للسائل المامة الشورى وأخية الرأى ، جواز النيابة الشعبية وأسامها) .

عن مرواز بن الحسكم وللسور بن عرمة :

أَلْ رسول وَ قَامَ حَيْنَ جَاءَهُ وَفَـدُ هُوازَنَ مَعَلَيْنَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ بِرِدُ إِلَيْهِمُ أَمُواهُم وسبيهم فقال لهم رسول الله وسبيهم فقال لهم رسول الله وسبيهم أحب الحديث إلى أصدقه ، فختاروا إحدى الطائفتين ؛ إما السبي وإما المال ، ...

قالوا : فايرنا تخشار صبينا .

فقام رسول الله وَلَيْنِينَ في المسلمين ،
 فأتنى على الله بما هو أهله ، ثم قال :

د أما بعد ، فإن إخرائك هؤلاء جاءونا تائين . وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبسيهم . فن أحب مشكم أن يطيب بذلك ، فليفعل . ومن أحب منكم أن يكون على حظه ، حتى نعطيه إباء من أول ما ينى الله هلينا فليقمل » .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِمَا لَا يَدْرَى مَنَ أَذَٰنَ مَنَـكُم فِى ذَاكَ ثَمَنَ لَمْ يَأْذَٰنَ ، فارجموا حتى يرقموا إلينا عرفاؤكم أمركم »

فرجع الناس فسكلمهم عرفاؤهم.

ثم رجموا إلى رسول الله علي ،

فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا (1) . الفوائد :

يتضح من هذا الحديث التفرقــة بين ما هو أنظر للإمام وما ليس ذلك .

فن الأعمال ما يختم به الإمام وحده بلا معقب عليه ، وهى نظر له وحده ، ومن الأعمل ما تنظب موافقة الناس ومشادتهم ،

ظرن النبي وَلِيَّنِيْ رأى ينظره أن المعلمة تقتضى مصالحة هوازن بعد أن هزمهم ، واستجابته إلى مرضاتهم حتى يتألقهم ويقرب نفومهم إلى الإسلام .

ولذلك فقد أتفق معهم برأيه على أذيره إليهم سبيهم ، ولا رجوع في ذلك بعد أن اتفق عليه معهم .

وهدا النوع من المدل ، الذي يتملق بسياسة الدولة في الحرب والصلح وتحوها، هو بما يسمى الآن بأهمال السيادة أو أهمال الحسم ، وهى التدابير التي تتخذ في سياسة الدولة وأمنها الداخلي والخارجي .

[۱] سميع الخارى كتاب الوكالا باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شقيع نوم باز ب نسخة معاليم الفعب جزء ٣ مقعة ١٣٠ . وكتاب الحس ياب ومن الدلل على أن حمد لتوائد المسقين بالمستقد مطابع الشعب جزء ٤ مقعة ١٠٥٨ .

وهده الأعمال تختص بها السلطة العليا في الدولة المتولية لتدابيرها السياسية . وتخصم لتقديرها .

ولا مانع من أن تستألس فيها برأى الجاعة أو تستشير كما حدث في غزوات ومناسبات كشيرة ، ولكن لا مانع أيضا أن يستأثر فيها ويتفرد ، وكما حدث في الحدسة مثلا .

وفي هذه الخصوصية قال الدي والله وال

أى قرو ذلك وبت قيه وحوغيرمطروح للرأى ولا معروض على الناس .

وإنما لا يجوز أن يؤدى استعبال حق السيادة إلى الافتيات على حقوق الأفراد للمالية .

فهذه منطقة خاصة يحتفظ بها للا قراد إلا إذا تزلوا عنها برضاهم.

ومن القرر أيضا فى القانون الحديث تعويض الأفراد عن الأضرار التى تصيب ذيهم الخاصة بسب تصرفات الدولة في نطاق السيادة فارذا أدى ذلك إلى ضرو في أموالهم أو عقمودهم وجب تعويضهم في ذلك .

وهذا نجد أن الحديث يعرض على الناس مبدأ التمويض بسبب عمل في عبال السيادة .

قال رسول الله ﷺ : ﴿ وَمِن أَحْبُ مَنْكُمُ أَنْ بِكُونَ هَلَى حَظَّهُ حَتَى نَعْطَيْهُ إِيَّاهُ مِنْ أُولُ مَا بِنِي مَا اللهُ عَلَيْنَا فَلِيغُمَلُ ﴾ .

 (٣) كذلك بوضع لنا هــذا الحديث بسورة حملية كيف تطرح المسائل العامة الشوري ونحوها وكيف بؤخذالرأى عليها وجواز المياة في ذلك .

وأن هـذا الموقف يذكرنا بصور الديمقراطية المباشرة في عهودها القسديمة في المجتمع الأثنيني وتحوه ، فسكانت المدينة تجتمع وتطرح عليها المسائل مم يؤخذ الرأى عليها .

وهنا ، نجد المسألة طرحت بصورة مباشرة على أصحاب الشأن وعم الجند الذين حضروا الموقعة . وقد عرف فى التاريخ أنهم كانوا حول العشرة آلاف ، فاجتمعوا وأولى لهم النبى ويتاليخ بالمسألة وعردها لهم . وطلب رأيهم فيها .

فلما أبدوا رأيهم بصورة بجماة ، طلب مهمأن يكون داك بصورة دقيقة منظمة . فقال لهم : إنا لا ندرى من أذن منكم

فى ذلك ممن لم يأذن فرجموا حتى برفموا إلينا عرفاؤكم أمركم ».

فتبادل الناس أمرهم في ذلك مع هر فالهم ثم رحموا إلى رسول الله والله في فأخبروه أنهم طابت الدوسهم فيه وأذنوا .

وهذه الواقعة تصلع أساساً للكثير من أحكام النيابة لشمية والتمثيل الشمي في للسائل المستورية الحديثة ولسكن مع التوفيق والتحرى من أواح عديدة.

فن ناحية فإن العرفاء المذكورين هم ناس معروفون بكيائهم المناس ومكانهم الشخصية فيمن نابوا عنهم . قهم مثلا ناس معروفون في قومهم ونسبهم وأصولهم وخلفهم وحروءتهم وشأتهم في ذلك معثلاً عثان النقباء ليلة المقبة من وجوء الانصار واشرافهم . قهذا نوع من المسكانة الخاصة

الشخصية تختلف كثيرا عن العلاقات النيابية الحديثة .

ومن ناحية أخرى هناك شك في أنه عبرز الانتخاب بترهيم الانسان شسه . لأن القاهدة مندنا أن هذا الأمر لا يسند لمن بطله . وإعاكان هؤلاء المرقاء عثلين لمن نابوا عنهم بحكر مكانهم الأصيلة فيهم . فأساس النيابة المسية هنا هو علاقة تقوم على الاعتبار الذاتي والإفضاء بين المريضومن ينوب عنهم . وهي علاقة وثيقة أصيلة تقوم على التعارف الحقيقي ، ولا تنظرق الها للتالب التي تسميع بها النظم الموضوعية المدينة .

و إنما نحن هنا نمرض فقط ، ولا نجتهد فللاجتهاد أربابه ، والله الموفق للخبر ، و: مصطفى كمال وصفى

### (يقية المنشور على ص ٦٦٠ )

والجسدالواحد، وقامت أخوة الإعاز بينهم الحياة من مت مقام روابط الدم وإنما المؤمنون إخوة، البغدادى: « على علائق و لا من أحدك ... الله و مجمعك ب

قال على الله والمائية ولا يؤمن أحدكم حتى يعب لأخيه مايعب لنفسه > هذا هو الإيمان ، وهو ما هتف به الموفية ، وجاهدوا في سبيله ضحوا فيه بكل ما تغيض به

الحياة من متع ولذات ، قال أبو التاسم البغدادى : « الإيمان هو الذي يجمعك إلى الله و يجمعك بالله . . . . .

أما التقوى أوعدتا بالحديث عنها للقال التالى إِنْ شاءاتْ ما

على عيد العظيم

## فضيّة بنشالاُخ والعمّة وَبنت العِمْ فحالم بداث مئستاذ كآل عون

#### - Y -

## توريث ذوى الأرحام :

وبدأ بالكلام عن الرأى القائل بتوريث ذوى الأرحام ، وإلحاق النسوة الثلاث بهم وبادر إلى القول بأن توريث ذوى الأرحام بأدلته التي اعتمد عليها الأعة القائلون به من الكتاب والسنة يرد على من حرم أولئك النسوة الثلاث من الميراث ، وأهدر قرابهن ، فيثبت حقهن في ولاية أقرابهن ، وحظين في القرابة .

....

وأحب أن أسجلهنا هذه النقاط الحامة من آراء للثبتين ، ومنهجهم في التوريث . الحسم المنتبين ، ومنهجهم في التوريث ، الحد من الوارتين بالترش أو التمصيب وذوو الأرحام اصطلاحا مم أقارب الأم ذكورا وإمانا ، أحلق بهم من قرابات الأب النسوة التلاث ومن يليهن من الساء .

٢ -- من المردمن ذوى الأرحام أخذ المال كله سواءاً كان ذكرا أوألى، وذلك

ى قول جيم من ورسهم على ماحكاه صاحب للذي ج ٦ ص ٢٢٣ .

" إذا كانوا أكثر من واحد: قال بمضهم: يشتركون جيما في الليراث قريبهم وبعيدهم وإذ لا نص في أنصبتهم وقد اشتركوا في القرابة عكا يتساوى ذكرهم وأشاهم في مقدار نصيبه قياسا على ميرات الأخوة لأم، وهم متساوون ينص القرآن الكريم في قوله تمالى: « قهم شركاه في الثلث » .

ورأى غيره ترتيب الترابات فبمضها أولى من بمض ، كما رأى سريان القاهدة الغائبة في التوريث تلدكر مثل حظ الأنتيين إذا تساويا في جهة الاستحقاق ، على ما هو الشأن في أصحاب الفروض والمصبة .

#### ة — تحديد المستحتين :

في تحديد من يستحق للبراث من ذوى الأرحام حسب الرأى الأخير طريقتان: طريقة القراية وطريقة التذيل.

(۱) قطريقة القرابة وهي مذهب أبي حنيقة ومن تابعه مؤداها أسهم قسموا القرابة على أصناف كا ولاد البنات، وبنات الإخوة وأولاد الآخوات ١٠٠ الحج . وأن من كان أقرب إلى الليت من أى ناحية كان أحسق بالميرات من سواه، فقد يحرم الرجل القريب لوجود أشى أقرب منه كما في خالة شقيقة وخال لأب، "رثالثقيقة المال كله و تحجب الذي ثلا ب، وكما "رث بنت بنت دون ابن دفت بنت .

جاء في كتاب الاختيار شرح المختار (حنني) (حت ص ١٣٤) بعد أن حكى الخلاف في توريت ذوى الأرحام واستدل عليه قوله : ﴿ والأقسرب يحجب الأبعد كالمصبات ، حتى من هو أقرب للميت من أى صنف كان فهو أولى ٥٠٠٠.

ومثله فی کتاب رد المحتار على الدر المختار بحاشية ابن مابدين( جـ ٥ ص ٢٩٨ ).

. . .

(ب) وطريقة التنزيل: وعليها الإمام أحمد ومن تابعه \_ هي أن يجمل من أدل وارثو إن بعد عنزلة ذلك الوارث فيأخذ فصيبه .

جاء فى كتاب ( الروش المربع ) للايمام

منصور بن يونس البهوتي الحنبل ( ج ۲ س ۲۳ ) ما يلي :

د باب ذوی الأرحام \_ و م كل قریب
 لیس بذی قرش ولاحسبة ، یر تون بالتذبیل
 بتنزیلهم منزلة من أدلوا به ، الذكر
 والأش منهم سواه ، لأنهم یر تون بالرحم

المجرد فاستوى ذكرهم وأشاهم كولد الأم فولدالبنات، وولد بنات البنين وولد الأخوات مطلقا كأمهائهم، وينات الأخوة مطلقا كآبائهم، وينات الأهمام لأبوين أو لأب فآبائهن، وبنات بنهم أى بنى الآخوة أو بنى الأهمام كآبائهن،

ويقول ا ينقدامة في المغنى (جاس ٢٣٩ و مذهب أبي عبد الله (أحمد بن حنبل) في توريث ذوى الأرحام مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من عت به من الورثة ، فيحمل له نصيبه ، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يسلوا من عترن به فيا حصل لكل وارث جمل لمن يت به (أي ما يكون ثلاً صل بجمل عترن به فيا حصل لكو ارث جمل لمن نفره ه ) فإن بقي من سهام المسألة شيء ره عليهم على قدر سهامهم » قال وهذا قول علما علمة ومسروق والتعبى من وسائر من ورثهم غير أهل التراة » .

### من أمثة التقريل :

ثم قال این قدامة بعد ماسبق : ﴿ وقد روى من على وعبدالله رضيالله عنهما أنها تُزلا بنت البنت منزلة البنت ۽ وبنت الأخ منزلة الآخ ، وبنت الأخت منزله الآخت ، والعمة منزلة الأب ۽ والحالة منزلة الأم > م حكى في منزلة العمة آراء غير ماسبق ، من تنزيلها منزلة المم ، أو الجد أو الجدة وقال: ﴿ وَإِمَّا مِبَارُ هَذَا اغْلَافِ فِي الْمِمَةُ لأُنها أَدلت بأربعة جهان وارثات: قالُاب والعم أخواها ، والجد والجدة أبواها ؟ وحكى رأيا آخرف الحالة بتنزيلها منزلة الجدة لأن الجدة أمها، ثم قال: والصحيح من فلك تنزيل الممة أباو الخالة أمالوجوه ثلاثة : أحدها : ماروي الزهري أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( المعة عَمَرُالة الأب إذا لم بكن بينهما أب ، والحالة بمنزلة الأم إِذَا لَمْ يَكُن بِينِهِما أَم ) ، ورواه الإمام أحمد. الثانى : أنَّه قول حمر وعلى وعبسد الله فالصحيح علم ولامخالف لم فيالصحابة . الثالث : أنَّ الآب أقوى جهات العمة ، والأم أفوى جهات الخالة ، فتمين تنزيلهما بهما دون غيرها ، كبنت الأخ وبنت العم غانهما ينزلان منزلة أبويهما دون أحويهما

ولانه إذا احتمع لها قرابات ولم يمكن توريثهما بجميعها وراتنا بأقواها .

#### . . .

هـذا ـ وبما هو بسبيل ما نحن فيه ، 
عديد من مسائل الميراث أوردها ابن قدامة 
في فسوله الضافية و تقميلاته السكتيرة 
من كتابه المنني في باب توريث فوى 
الأرحام ، وفي هذه السائل ترث بنت الآح 
مع غيرها من فوات الأرحام ميراث المصبة 
مما يشمر بوضعها الخاص ، وهــو عمور 
محيح ، وإحساس فطرى ســـــــــــم ، كذلك 
ترث المعة في بمضها ميراث المصبة فتحجب 
الأبعد ، ويحجها الأقرب .

جاء ( فی س ۲۳۳ حـ۳ ) تحت عنوان مسائل ما بلی :

ا س من ذاك بنت بنت وبنت بنت ابن ابن ، غلال بينهما على أربعة \_ فإن كان مهما بنت أخ فالباق لها و تصبح من ستة .
 ٢ س فإن كان معهما خالة فلبنت البنت النصف ولبنت بنت الابن السدس تكلة الثمن ، والمخالة السدس ( عنزة الأم ) والباق لبنت الأخ .

 ٣ - ١ إن كان مع الحالة عمة حجبت بنت الأخ و أخذت الباق ، لآن العمة كالأب

فتسقط من هو عنزلة الآخ ، ومن نزلها هما جمل الباقى لبنت الآخ وأسقطالسة ، ومن نزلها ومن نزلها جلاة جمل الباقى ينهما فصفين ، ومن نزلها جلاة جمل الماليدس ولبنت الآخ الباقى .

وفي ص ١٤٥ حـ ٢ قال المصنف (الحرق) د إذا كن ثلاث بنات إخوة متفرقين (لأم ـ ولأب ـ ولأبوين ) فلبنت الآخ من الأب السدس ، والباقى لبنت الآخ مر الأب والآم » ، وساق ابن قدامة في شرحه على المصنف عدة مسائل متنوعة على هذا النحو وفيها بنت الآخ لآم تنزل منزلته فتأخف السدس الذي يأخف فرضا ، وبنت الآخ الشقيق تأخذ الباقى نصيب أبيها وتحجب بنت الآخ لأب .

...

كا ترى في عدد من السائل نصيب الأشى أكثر من نصيب الذكر لأنها تأخذ ما يكون لمن أدلت به ، كذبك ترى العمة أقوى جانبا من الخال والحالة ، يستبين ذبك جليا ويتردد مرارا في تقريرات القائلين بتوريت ذوى الأرحام:

جاء فى كتاب الاختيار شرح المختار ، وهو بمسأ يدرس الطلاب الأحناف بالقسم

الثانوي من الأزهر ما يلى ص ٢٧٩ ج٣ « وإن اجتمع الجنسان : العمومة والحثولة خالتنتان لجانب الممومة والثلث لجانب الحثولة كيف كانوا في العدد والذكورة والآنونة ، مثاله : همة وعشرة أخوال ، قسمة الثلثان وللا خوال الثلث \_ همة وخال أو خالة : قلممة الثلثان وقلخال أو أو الحالة الثلث > .

تم قال : « والقياس ألا يكون الخال والحالة شيء لأن قرابة الآب أقسوى ، كما لا شيء الممة لأم مع العمة لأب » .

\* \* \*

كذلك ترى بنت الم ، بل بنت ابن الم أفسوى جانبا من الخالة . قال صاحب المفنى ص ٢٣٤ : « و نقل عنه ( يعني الإمام أحمد ) جاعة من أصحابه في خالة و بنت خالة و بنت ابن هم ، للخالة الثلث ، ولا بنة ابن الم الثلثان ولا تعطى بنت الخالة شيئا > كا روى على أثره ما نقله عنه وقده حنبل من تصويب رأى سفيان الثوى في مسألة عنائلة عثل ما قروه الإمام أحمد .

وقى ( ص ٧٢٥ ) مسائل نميا تحن قيه

ومنهاه

١ -- بنت بنت بنت وبنتأخ : المال

بيهما ، ومن ودث الأقرب جمل لبنت الآخ لآما أسبق ، وقول أهل الترابة هو للاولى وحدها لآما من وقد لليت وهى أقرب من الثانية .

٧ — ابن خال وبنت هم ثلث وثلثان (أي على الترتيب) ومن ورث الأسبق جمله لبنت الم وإن كان معهما بنت همة فلا شيء لها لأن بنت الم أسبق إلى الوارث منهما ٥٠ وإن كان معهم عمة سقطت بنت الم لأن العمة عـنزلة الأب وبنت الم عمرلة المي.

٣ - بنت أخ وبنت عم : المال
 لبنت الآخ .

ولو ذهبنا فستقمى ولو ما فى كتاب واحد من تلك الموسوعات الفقهية الرائمة الطال بنيا المقام ، وفيا سلف كفاية إن شاء الله تمالى .

وإنى هنا ويمكن أن تأخف النتائج التائج التائج

أولا: إن التوريث في غير للنصوص عليهم بتحديد أنصبتهم اجتهاد يستضاء فيه عما قررته النصوص .

ثابيا: إذالنموص للتنوعة بينالكتاب

جُلا ومفصلا ، والسنة جُلة ومفصلة ، كانت مناط استنباطات منفاوتة ، فكل عبنهد أخذ منها بحظه للقسوم له من القهم الذي منحه الله إياه في كتابه ، وسنة نبيه وكانته .

ثالثا: وأن هذه الاستنباطات المتفاوتة قد تكون أحيانا على طرقى النبي والإثبات كا هو الحال في أصل توريث ذوى الأرحام ثم في فروعه الكثيرة عند مريقولون به رابما: ثبوت الحق في الميراث عند جمهرة الماء وم المورثون الدوى الأرحام لبنت العامة و بنت العم .

خامسا: ولعله قة كل ما تقدم: بروز مكان أولئك الإناث الثلاث فى كثير من التطبيقات والمسائل المحددة ، كما هسو فى حقيقته من قرابات الأبرة ، ودرجات المصوبة ، حتى قامت كل واحدة منهن مقام أبها.

وذلك الرضع أوضع وأقوى بكثير من عدهن في قرابات الأم المعبر عرأصحابها اصطلاحا بذوى الأرحام ، بل هو الوضع العليمي السليم \

كمال أحمرعود

# دَوْرُالابِسَّلَامُ فَى مُشِكَادًالدَّسَةِ وَلَهُ فَعَ بين استقارالمبادئ ونطورالعلم للكِتورمحت مفلاب

- 1 -

رحمنا في الكلمات السائفة ثوحة مبسطة بقدر السنطاع القربية والثقافة في مراحل التعليم ، وأبنا دور أستاذ التعليم العالى والدراسات العليا ، ووضنا وجسوب التفريق بين المصادر والمراجع الأصية والدخيسة ، وبتي علينا الآن أن نشير إلى التعليم الدبني في مدارس اللولة ومدرجاته على السلم الطبيعي الذي ينبغي صعود النش عليه ، ونحن نبادر هنا فنقسرر أن هذا التعليم الدبني هو الوسيلة المثلي للاحتفاظ المقاومة والجلاد والكفاح وبالتائي هو في مقدمة الأهمال الوطنية الرئيسية وهو فوق ذاك أساس الوحدة التي هي الهدف فوق ذاك أساس الوحدة التي هي الهدف

قدا يجب أن يمنزج الدين بكل أفكار الإنسال وأعماله في هذه االحياة ، لأن موضوع الأخسلاق هو دراسة علائق

بنى الإنسان بعضهم بعض ، ولا يمكن أن ينظم هذه العلائل تنظيا عكا غير النارى الأعلى فى قانونه الخالد وهمو الدين ولأن واجب الإنسان نحمو أسرته ومواطنيه ، ونحو أفراد الإنسانية جميعا متبجس من من منبع واحمد ، وهو واجب الإنسان نحو ربه « من انقى الله اتنى الناس » .

وانواقع المحسوس الذي نشاهده كل آن في الحياة العماية هو أن الإنسان ضميف ماجز أمام أهوائه وشهواته وغرائزه الحيوانية وأنه في أشد الحاجة إلى معونة مسوت الإيمان ليقوده في هدفه الظلمة الحيفة التي تحوطه من كل جانب وهدفا أمر طبيعي لا غرابة فيه ، إذ من ذا الذي يستطيع أن يقود الوجدان البشري إلا تلك القوة العليا التي تحيط بكل شيء مم أي جزاء هو أكثر رهبة في نظر الوح الحالدة من جزاء هو أكثر رهبة في نظر الوح الحالدة من جزاء الله الأبدى الذي سيلتق بها

ف حياة طوية لايدرك مداها ، ولا يعرف منهاها ، وأى صراء يسل من أحزان الحياة وآلامها أعلى من التفكير في عدالة الله التي ستوفى الصابرين أجرهم بغير حساب هذا كله بالنسبة إلى أثر الدين على الغرد وأما أثره على الجاعات ، فيو لا يقل أهمية هما تقدم ، إذ من ذا الذي يستطيع ألم يفهمنا احترام الأنظمة للقررة ، ومعنى النموية ويعودنا العبر على للكاره ، الشرعية ويعودنا العبر على للكاره ، وتخفيف وقع منظر واحتمال الآلام ، وتخفيف وقع منظر العروق الحائلة بين شقائنا وسعادة ضيرنا على نفوسنا أكثر من الدين .

وفي الحق أن الحكومة التي تشعر بأن عليها واجبا تؤديه لأفراد الشعب لانستطيع أن تؤسس تعاليها الأخلاقية منفصلة عن الدين ، بل يجب عليها أن تشركه في تأسيس هذه الأخلاق إن لم تعتمد عليه اعتماداً كليا ، وأن تفسح له مكانا لائقا في مدارسها ومعاهدها ومنتدياتها ، ليستطيع أن يؤدي مهمته في تهذيب النفوس كا يلبغي لأنتا جيماً فعمل على صيانة القوابين الوضعية ، ونسهر على احترامها وحفظها من عبث العابين ، بل أنها قصل من نفوسنا أحيانا العابين ، بل أنها قصل من نفوسنا أحيانا

إلى مرتبة الإجلال والتقديس، فإذا دوت في المسكان هسند الجمسة « باسم التانون أفسل كذا » .

عند ذنك تخفق التسساوب ، وتهلع النقوس، وتنعي الرموس ، وتسود المجلس الرهبة ويخيم السكوت .

ولاريب أننا لم تخلع على التاثون هذه التسداسة إلا لأنه يقر الأمنء ويصوف الجقوق ، وينشر السسلام والاطمئنان ، ولكن من يدفق النظر في أحوال الأمم وظواهرها الاجتاعية ء وخصائصها النفسية يتضع لدتمام الاتضاح أذ للمتنمين عن الجرائم ، منهم عشرة في للائة متأثرون بالأخلاق الحرة فرذاتهاء ومشرون يخشون القانون ووسيمون يتجنسون الرذائل اتقاء الله وخوط من عقابه الذي هم موقنون بأنه أشد وأقسى وأطول مدى من عقوبات القوانين الوضعية ، نارِذا كان الدين قدنال من النقوس البشرية هذا المنال الذي لم يقل القانون بنصفه ولابثلثه ، فإنه يجب علينا كمو اطنين غلمين لبلادنا ، راغبين في صلاح أحوالنا الاجتماعية أن ننمى في نفوس الجاهير هذه المقيدة النبيلة ما دام لها على أخلاقهم هذا الأثر الجليل .

ومن أهم وسائل تسبة الدين فى النقوس دراسته فى مدارس الدولة على اختسلاف أنواعها ، وفى جميع مراحل التعليم فيها ، دراسة تتلام مع تطور عقول الشباب وتتوافق مع نشوء أفكارهم ورقيها .

نا ذا درس الداب الدين على التحوللؤسس على التمقل والتفكير، و فشأ على احترامه وتقديسه ، كان له على أخلاقه السلية أثر لا يجمد، غير أننا مع ذلك كله فشاهد أن بسنس مفكرى أوروبا المحدثين يرفعون السوت عاليا بوجوب فسل الأخلاق هن الدين ، وينتحلون اذلك أعذارا سنذكرهنا أهمها وأجدرها بالمنابة ، ثم ترد عليها عا يدحضها في نظر المنطق السحيح .

١ — أن كثيراً من الدول تعتنق كل واحدة منها ديامات مختلفة ، وأن نشر أخلاق دين مرن الأديان وإمال أخلاق الأديان الأخرى يعدد خنقا لحرية معتنى تلك الأديان للهمة .

ونحن من جانبنا ترى أن هذا الاعتراض واء من أساسه ، لأن الديانات على اختلاف ألوائها وطقوسها لا تتعارض مع الفضائل الجوهرية البتة ، ولا تختلف فيها بينها بإزاء

هذه الفضائل ، فإذا نشرنا أخلاق الإسلام مثلا في مصر ، فإننا لاترقاب أقل ارتباب في أن للسيحيين المخلصين لدينهم سيستريحون لهذه الأخلاق الإسلامية كل الاستراحة ، وسيجدون فيها أنواع السمادة الاجتاعية على أن هـ ولاه المترضين يجزمون بأن الأخلاق الحيرة لا تنال الاحترام إلا إذا كانت تتسع لإرضاء المواطنين جيما ، وهي بالطبع لا يمكن أن ترضى المؤمنين جيما على اختلاف أديانهم إلا إذا كانت تلتي مع هذه الديانات كنها عند نقطة خاصة ، مع هذه الديانات كنها عند نقطة خاصة ، معنى ثلث وي النصائل الأساسية ، وإذن فلا معنى ثلث و على حربة الذين لا يعتنقونه ، بسينه يعدو على حربة الذين لا يعتنقونه ،

٢ - أن المشاهد أن بمضالح كومات
 لا دبنية كجمهورية فرنسا مشلا ، وأنه
 يكون من التناقض أن تربط هذه الهول
 (اللادينية) الأخلاق بالدين بمدأن فصلت
 عنه قوانينها وتشريماتها وسياستها .

و يمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بأن القياس هنا مع الفارق ، لأن القوالين للدنية والدحاتير السياسية بمكن أذنتبع

المصور المختلفة والأمزجة المتناينة ، أما القوابين الأخلافية فيجب أن تكون ابتة لا تتأثر بزمان ولا يحكان ، ولا يلبغي لها أن تتبع أهواء الرصاء والمشرعين اللادينيين ، وإلا كانت بشرية متناقضة تستحسن اليوم ما استهجنته بالأمس ، ولا ربب أن هذه المينة تفقدها عالمينها التي هي أثرم لها من الهواء الكائنات الحية ، وإذن فهذه المائية وذلك التبات الضروريان القوابين الأحلاقية وغالدا . ومن أكثر تباناً وخاودا من ملشيء الديانات ؟ .

فكل عاقل تهمه الحالة الاجتماعية العامة يرى وجوب نشر الأخلاق الدينية حتى في البسلاد اللادينية ، فكيف ببلد كصر يستمد كثيراً من قوانينه المدنية وكل تشريعات الأحوال الشخصية من الدين المضلا من أن مبادى الإسلام تنعى على وجوب عدم فصل السياسة عن الدين .

وفوق ذلك فإن العام يعترف في صراحة بأن أكل الأسسالاجتماعية وأرق الأنظمة العمرانية مدينة بحياتها الدين وحسده ، لا لتلك الأخطاء المرحبة ، والمقطات

المروحة التي امتلات بها فطريات العلماء أما الدين فإنه يقرر دائمًا حقائق مطلقة ، وهذا الفرق كاف لسموه ولجدارته بأن يكون منبعا فلا خلاق .

والذي أدعى إلى الدهش والاستغراب هو أن « كانت » ... وله منزلته الفلسفية في المصور الحديثة ... يعلن أن فصل الدين عن الإخلاق يعدد ضربا من الخطأ الخطر عن الإخلاق يعدد ضربا من الخطأ الخطر على الحياتين : الأخلافية والاجتماعية معا .

و ذا كان هذا هو رأى «كانت» وهو يعد في تاريخ الحركة المقليمة الأوروبية مدرسة بتامها ورأى الآكثرية المعترمة من الفلاسفة الوحيين والعقليين ، فا بالنا ثرى بعش الماصرين الذين يعالجون هده الموضوعات يتنكبون السبل السوية ويتبهون في مهامه النقليد والانقياد وراء هذه الشرذمة المادية من فلاسفة أوروبا الذين حطمتهم أدلة الروحيين ، وصيرت مذاهبهم خرائب وأطلالا .

رى أحد الربين أن الواجب فى دراسة الدين فى المدارس هو الافتصار عنى ذكر مانى الدين من أخلاق وفضائل دون تمرش إلى دراسة الدين عفسه ، ولا إلى تحليل

نظرياته الجدلية التي لا يعود منها على الطالب إلا إنقال كاهله ، وكد رأسه ، وإنهاك عقله فيا لا يفيده ، بل يقد قواه ، ويقل ملكاته ، ثم يستمر في نقده فيقول : إذ ماذا يستفيد الطفل من معرفة أشماء الله الحسنى وصفاته الملية ؟ إلى آخر ما قال .

ونحن نرى بديا أن عبارته الأخيرة الساخرة للتهكة : « أسماء الله الحسنى ومناته العلية » تستحق الراء لعقليته كا تستوجب الاستهانة والاستخفاف بشخصيته .

أما رأيه فهو بعيد هن التعبق والدقة كل البعد ، ولو عملنا به لآب شبابنا من الأخلاق الدينية خالى الوفاض ، صغر الآيدى، ولسرنا جميعا نحو الفضل بخطوات واسعة، لأمنا لا نرى أدعى إلى السخرية ولا أبحث على الاستهزاء من شخص يتمع أخلاق دين، وينسج على منوال فضائله الظاهرية وهو يجهل أصوله ومبادئه كل الجهل ، لأن هذا الدين يتهدم من رأسه ، ويزول الاعتقاد به من ذهنه عند أول عاصفة شك أو إلحاد تهب على هذا الذهن الذي أي يتحصن عمرفة هذا الدين، ولم يدعم إعان بالأداة والبراهين ومتى زال من قلبه الإعان ، انمعت من

نفسه تلك القداسة العليا التي كانت تقوده إلى الإذعان لما جاء في هذا الدين من فضائل وأخسلاق ، وليس لهذا كله من سبب إلا الجهل بأسس الدين ومبادئه ، ذلك الجهل الذي يدمو إليه هذا للعربي للعاصر وأمثاله .

وإنى لمستأنس هنا برأى أحد كبار المستشرفين الفرنسيين وهو الأستاد ( ديزيريه بلائشيه ) مؤلف كتاب ( في الفراسات الدينية ) إذ قال حين عرض الإسلام ما يلي:

د ينبغى أن غذكر أن الدين الإسلاى خالف كل المخالفة لهذه الأبراج المتشاعفة التي تسقط من ضربة واحدة ، لأن فيه قوة كامنة وصلابة ومثانة تجمله قادراً على المقاومة قدرة تامة . . وإنى أعتقد أن الشرق إذا تغلب على جموده الراهن و تخلص منه فإن الإسلام لن يضع أية عقبة جدية في سبيل التفكير الحديث ه

ويجب على المربين والأسائنة أن ينهوا الشباب منذ مبدأ مرحلة التعقل إلى أن القرآن هو روح الإسلام الذي شع ولا يزال يشع فيه الكينونة والوجود، وهو قلبه الذي ينبض بالحياة، وعقله الذي به يفكر

ويتأمل ، والذي ضمن له ذاك الامتياز على جيم ما عرفته البشرية من أديان ، والذي أذاض عليه تلك للبادي ، السامية الخالفة التي سيرته عاما أو دوليا على حد تسير بعض أدقاء للستشرقين من زهائهم الخلصين العلم ب أستغفر الله ب بل فطريا يشتمل على كل خير الإنسانية وهوامل رقيها وتقدمها ، عتويا على جميع عناصر المسلاحية لكل زمان ومكان .

وفي وصفه يقسول المستشرق الكبير الأستاذ (ماسينون) مايلي الدالقرآن هو نظام طألي واقعى موحى نفهو ينظم تطبيق كل حادثة من أحداث الوجود وشرحها وتقديرها وهو بالنسبة إلى جميم المؤمنين عثابة ذاكسرة قد أحدت أتم الإهداد أو مذكرة إحصائية للمفردات اللغوية أو كاموس من لا قاموس له وهو بالنسبة إلى كثيرين أيصا كتاب التمريفات للضمونة والقابلة للنطبيق دائماء والتي تتيح التمرين التأمل ، إنه رفقة أبدية للإرادة البشرية ، ومجسوعة من العظات للأفعال العملية ء وفتأملات الباطنية التي تركمز الانتساء في البراهين على المجــد الألهـي بصورة لا تنقطع والقرآن هو الذي يقوم بدور تبسيط مشكلة منهج الحياة أمام المؤمنين

لأن هذه المجموعية من القوانين الموجاة هي التي تغذي الذاكرة، وتحل عقال العمل دون أن يكون قدى الفكر حاجة إلى التردد وإذا كان القرآن للا سلام هو الروح والقلب والعقل كما أسلفنا ، وإذا كان الكائن الحيلا وجودله بقيرهذه العوامل الأساسية الثلاثة، بل الشطور الجسوهرية لكيانه ، فإنَّا نحب أنه لا يرتاب أحد من صفوة المفكرين في أن فناء الاسلام \_ولا قدر الله\_ ، سيتحقق في اليوم الذي يخفت فيه صوت القرآل، لاكان ذاك اليوم المفئوم ولكن هذا التني اغيالي لايكني وحده لإنقاذ للسليز من هذا المدير الرهيب الذى نتجه إليه بخطرات واسعة ومن آبات ذلك أن الأستاذ المستشرق فويس ماسيتيون قد لمح هدفا الخطر وسجله في كتابه العظيم عن الحالاج منذ أكثر من أربعين سنة حيث ينص على أن مدارس تحفيظ الترآن قد شعنت في مصر ، وفي مصر فقيط ۽ أفلس ذاك أمرا داهيا إلى الأزماج (١) .

(1) يلاحظ أن المأسوف عليه الأستاذ ما ينون قد كتب هذا النقد المنفي الربع الأول من الفرق الشرين وكان الامتيام بالفرآن قد نعف إلى حدد يستوجب الرئاه ،

وإذن فني مقدمة واجبات كل مسلم علم، أن يساهم ، \_ حسب إمكانياته \_ في الممل على إدامة إشماع هذا النور الساوى في كل مكان واستمر ارجلجة ذلك السوت العلوى على أهداف لا يحصيها العد وقايات لا تندرج تحت الحصر ومرام ليس في إمكان المقلبات البشرية أن تتفلفل إلى أهماقها أو أن تسير أغوار فو الدها وامتيازاتها « فل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل إن تنفد كلات ربى لنفد البحر قبل إن تنفد كلات ربى لنفد البحر قبل

وإذن فهمة كل مسلم هى المساهة العملية في إدامة هذا النور المتلالي، الذي يضيء قلوب المسلمين وعقوظم ، ويحقظ طيمم عقيدتهم وإعامهم ، ويحقق لهم عوهم ورفعتهم وبديم عليهم حصائهم ومناعتهم ويدي لهم مزلتهم الى وسفها الله جل جلاله بقوله وكنتم خير أمة أخرجت قناس تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون

د انحر غيوب

## إلى رحمة الله

لحق بجوار ربه الأستاذ و عب الدين الخطيب > بعد حياة حافلة وحمر طويل أنفقه في الدفاع عن الإسلام ، وخدمة الثقافة الإسلامية ، وتبصير العالم الإسلامي عما يدبر له ، ويحاك ضده من المبشرين والمستعمرين والصهيونيين ، وله في هذا العبده عدة كتب منها الفارة على العالم الإسلامي ، وقد رأس تحرير هذه الحجلة مدة طويلة ، وترك فيها من الأثر ما يذكره قراؤها والعاملون فيها .

رحمه الله رحمة واسمة ، وجزاه حير ما يجزى به العلماء العاملين ، والمجاهدين الصابرين ، وستوافى المجلة قراءها يبحث مفصل عن حياته وجهاده .

## اُمِيرالمؤميت بن في الحدّ ميث الفضياة الدكورمبدالحام مود الأمياله مرداد مدا

— a —

## سفيان الزاهد العابد

من دعاء أبي الحسن الشاذلي رسى الله الله : اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ، ولا تجعلها في قلوبنا ، ومن دعائه أيضا ، اللهم وسع على رزق في دنياي ، ولا تحجني بها هن أخراي .

وهذا النسق من الاتمبال بالدنيا هو النسق الصادق ۽ وعلى هذا الحَدي ۽ وهو الحَدي القرآئي ســـار سفيان الثوري في زهده .

بروی بشر بن الحارث أن سفیان التوری سئل : أیكون الرجل زاهدا ویكون له المال ؟ قال : نم . إن كان إذا ابتلى صبر . وإذا أعطى شكر .

وأمراؤهد في الدنيا بلتبس على كثير من الناس. يظن بعضهم أنه التحرد من كل شيء، والأمر ليس كذنك عند الصوفية. ولم يسكن كذنك عند الصحابة فقد كان

أبو بكو رضى الله عنه صاحب تجارة و راه وكان عبان رضى الله عنه صاحب مال و تراه وكان ثراء عبدالرحمن بن عوف ثراء عريضا وكانوا زهادا أى أن لذال لم يكن يستعبده لقدمل كوا المال و لم على كهم المال . وكانوا متحققين بقول الله تمالى « لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا عما آتا كم » .

وكان من المظاهر الجيلة في زهدم أن أبا بكر رضيالة عنه جاء في يوم من الأيام عاله كله متبرط به في سبيل الله . ولما قال له رسول الله ويسليل الله . ولما قال قال : أبقيت لهم الله ورسوله .

وباتى سيدنا عبان بحال كثير فيضه في حجر الرسول و المنظمة متبرعا به في سبيل الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله متبسر تدل على محاحة سيدنا عبان والتي ستيسر أمر تجهيز الجيش و يضم صلوات الله وسلامه

عليه يده في المال يجول بها فيه هنا وهناك ويقول: (الهم ارض عن عبال عارفي عنه راض) ويجول بيده في المال مرة أخرى ويقول: (ماهلي عبان مافعل بمداليوم). ويتبرع عبدالرجمن بن هوف بقافلة ضخمة من الجال تحمل برا وألوانا كثيرة من للبوس والما كول يتبرع بالجال و عا حملت الجال صدقة لوجه الله لا يطلب عليها من الناس جزاء ولا شكورا ؛ لقد كانوا أثرياء وكانوا زهادا.

ومن طريف ما يروى فى ذاك ويوضحه مارواه ابن عظاء الله السكندري عن عارف بالله من كبار الآثرياء ولكن الدنيا كانت في يده لافي قلبه . يقول ابن عظاء الله : وقد يكون حجاب الولى كثرة الذي وانبساط الدنيا عليه ، وقال بمض المشائخ : كان رجل بالمغرب من الراهسدين فى الدنيا ومن أهل الجد والاجتهاد وكان عيفه مما يصيده من البحر وكان الله يعمده يتعدق ببعضه و يتقوت يسمضه فأراد بعص أمحاب هذا الشبخ أن يسافر إلى بلد من بلاد المفرب فقال له هذا الشبخ : إذا دخلت إلى بلد كذا . . فذهب الشبخ : إذا دخلت إلى بلد كذا . . فذهب ألى أخى فلان فاقر ثه من السلام واطلب الدماه منه فى فاي نه ولى من ألواياء الله ، فقال :

فسافرت حتى فسدمت تلك البادة وسألت عن ذلك الرجل قدلات على دار لا تصلح إلا للملوك . فعجبت من ذلك وطلبشه فقيل لى : هو عند السلطان فازداد تعجى فيمند ساعة وإذا هو آت في أُخْر ملبس ومركب. وكأعا هومك في موكبه قال: قازداد تسجى أكثر من الأول . قال : فهممت بالرجوع وهسمدم الاجتاع به مم قلت: لا يمكنني مخالفة الشيخ فاستأذنت فأَذِنْ لِي فَلِمَا دخلت هالني ما رأيت من المبيد والحدم والشارة الحسنة فقلت له : أخوك فلاذ ... يسلم عليك ؟ قال : جئت من عنده ؟ قلت : نعم . قال : إذا رجعت إليه قل: إلى كم اشتغالك بالدنيا وإلى كم إقبالك هليها . وإلى متى لاتنقطع رغبتك فيها . فقلت : هذا والله أعجب من الأول . فاما رجمت إلى الشيخ قال : اجتمعت بأخى فلان ؟ قلت : فعم وأعدت عليه ما قال . فبكي طويلا وقال : صدق أخي فلان ... هو قمل الله قلبه من الديدا وجملها في يده وهلي ظاهره . وأنا آخذها من يدى ومندى إليها يقابا التطلع .

ولقد كان سفيان يحت على الكعب ويدعو إلى الرهه ومن حته على الكعب

والعمل ماحدث به مبارك أبو هاد فقال: حمت سفيات يقول لعل ابن الحسن فها يوصيه:

وا أخى عليك والكسب الطيب ، وما تكسب يبدك ، وإياك وأوساخ الناس أن تأكله أو تلبسه ، فإن الذي يأكل أوساخ الناس مثله مثل علية لرجل وسفاة ليس له فهو لا يزال على خوف أن يقع سمسفله وتهدم عليته .

قاقدى بأكل أوساخ الناس هو يشكام بهوى، ويتواضع الناس هافة أن يسكوا هنه ، ويا أخى إن تناولت من الناس هيئا قطمت لساعك وأكرمت بعض الناس هيئا وأهنت بعضهم مع ما ينزل بك يوم القيامة في الذي يعطيك شيئا من ماله فإ ها هو وسخه ، وتقمير وسخه تطهير عمله من الخاوب، وإن أت تناولت من الناس شيئا بأكل أوساخ الناس كالرجل له شركاه في بأكل أوساخ الناس كالرجل له شركاه في من العبادة خير من أذ تقبيع من أوساخ الناس وكثير من العبادة ، وقد بلغنا أن وسول الله مينا العبادة ، وقد بلغنا أن وسول الله مينا العبادة ، وقد بلغنا أن

د لو أن أحدكم أخذ حبلا ثم احتطب

حتى يدبر<sup>(1)</sup> ظهره كانخبراً له منأن يقوم على رأس أخيه يسأله أو يرجوه » . و بلغنا أن عمر بن الحطاب قال :

( من همل منكم حمدنامو من لم يعمل الهمناه ، وقال : يا معشر القراء ، ارفسوا رءوسكم ولا تزيدوا الخضوع على ما في القلب ، استبقوا في الخيرات ولا تمكونوا عيالا على الناس فقد وضح الطريق ) . ويقول سفيان :

( ليس الرحسد في الدنيا بلبس الحشن ولا أكل الخشن ، إنما الرحد في الدنيا فصر الأمل ، ويقول مرة أخرى فيا رواه وكيم : الرحد في الدنيا قصر الأمل ، ليس بأكل الغليظ ولا ليس الميا ) .

ومع هــذا فإن سفيان يرى تهافت الناس على الدنيا وذلتهم فى طلبها فيحاول ما استطاع أن يصرفهم عن اللهانة والذلة ، وأن يبين لهم خسة هــؤلاء الذين يذلون لشهواتهم ويذلون للاتوياء والأمراء والمــاوك .

ونحن نذكر هنا بعض ما روى عنه فى ذلك ولسكن لايعزب عن ذهننا أنه لايرى أن الزهد يتنافى مع الثراء .

[۷] يدير : يڌيل ويشمب .

قال بشرين الحادث، قال سفيان لبكر العابد: (يا بكر خف من الدنيا لبدنك ومن الآخرة لقلبك).

وروى عبد الواحد عن سفيان قال : إنما هو اختيار أو اختبار أو عقوبة . قال فدنت به محودا أو اظرته فيه فقلت له : الاختيار ينبغى أن توضى به والاختبار ينبغى أن تصبر عليه والعقوبة ينبغى أن تتوب منها .

ومن يحيى بن يمان قال : كان الثورى يتمثل بهدا البيت :

باهوا جديدا جيلا باقيا أبدا

بدارس خلق . يابئس ما اتجروا والدنيا في نظر سفيان تمثلها هذه الرؤيا التي رواها إبراهيم بن سعد فقال :

معمت سفيان الثورى يقول: أخبرنى رجل من الصالحين قال: وأيت في مناى عبوراً شمطاء عليها من كل حلية فقلت: أموذ من أنت؟ فقالت إذاردت أذ يعيذك الله من شرى فأ بغض الدنيا والدم .

ومن مأثوراته ما حــدث به أبو مسلم المستمل قال:

ه إذا زهد البدق الدنيا أبت الله

الحسكة فيقلبه وأطلق بها لسائه ، ويصره عيوب الحانيا وداءها ودواءها » .

ومع كل ذك وتمشيا مع المبدأ الإسلامي وهو أن الرهد معناه أن لا يسيطر حب الدنيا على قلب الشخص ، وأن لا تستعبد الدنيا الإنسان ، وأن الإنسان يصح أن يكون من أصحاب التراه وهو مع ذك زاهد لأنه يتحقق بقوله تعالى :

د لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا
 تفرحوا محا آ كاكم ».

نقول: إن التورى لم يكن مترمتاً في مأكل والا ملبس ؛ قال وكيع : رؤى سفيان التورى يأكل الطباهج وقال: إنى لم أنهكم هن الأكل ولكن انظر من أي تأكل ، وارتحل وانظر على من تدخل وتكلم وانظر كيف تتكلم ، كيف أنها كم هن الأكل ، والله سبحانه وتعالى يقول: «خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا والا تسرفوا » .

وأما عبادة سفيان التورى فيقول فيها مؤمل: ما رأيت عالما يعمل بعلمه إلاسفيان وقال أبو أسامة: ما رأيت أحدا أخوف في تعالى من سفيان ۽ وقوأ سفيان:

إناكنا قبل في أهلنا مففتين ، ، فخرج فارا على وجهه حتى لحقو مهوا جتمعت بنو ثور على سفيان وهو شاب يناشدونه عما كان فيه من العبادة ، أي أقصر عن هذا » .

ومن العبادة الذكر والدعاء .

روى سفيان التورى عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي أوق أن النبي وَلَيْنَا أَنَّاهُ رجل فقال : يارسول الله إني لا أستطيع أن أتملم الترآن فعلمني ما يجزيني . قال : قل : سبعان الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا الله العظيم ؛

فتبض على يميته فقال : هــذا أه . أما لله يا رسول الله عقال : أقسل : اللهم المقد في وارزقني ؛ قال : وقبض على وارزقني ؛ قال : وقبض على الأخرى . فقال النبي المنظمة : أما هذا فقد ملا عديه من الخير .

وحدث محد بن يزيد بن خنيس قال :
كان سفيان النورى يقول كثيرا :

« اللهم أرم لهذه الآمة أمراً رشيداً
يمز فيه وليك ۽ ويذل فيه عدوك ۽ ويصل فيه يطاعتك ورضاك » ما

د . عبدالحليم تحمود

#### قال الله تمالى:

وايتنع فيا آناك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن
 كما أحسن الله إليك ، ولا تبنع النساد في الأرض ، إن الله لا يحب للفسدين » .

سدق الله العظيم

## محمد لاقبه المركز الفيطى فلت حرّ المسيلم لاكتور محدرجب وبسرى

جمل ( توماس كارليل) الشاعر بطلا فهو فكتاب الأبطال يقرنه بالهداة والمصلحين من قادة المجدوهداة البشرية ، وقداختار شكسبير ودانتي لممثلا البطولة الشاعرة فرأيه حين واجها الدنيا عا فيهامن مثالب ونقائس فكشفا النقاب هما يتخللها من شهوات وتوات وفضحا النفس الإنسانية إِذْ تَمْلَمُلا إِلَى الْأَعْمَاقَ الدَّفَيِّنَةُ ۚ فِي أُطُوالُهَا تغلغل الفاحس الدقيق ثم صورا ذلك كله فيا أخرجاء في دنيا الأدب من روائم باهرات . وقد كان توماس كارليل منصفا صادةًا في أكثر آرائه ، ولو أنه أدرك شاعراا الكبير محدإقبال ما تودد في اتخاذه عُودُما البطولة ، إذ لا أعلم في الدنياشاعرا غيره صنع بشعره صنيع الأبطال حين أنشأ أمة بقلمه وبلساته فأية بطولة حية أكثر وضوحا من بطولة إقبال ، أما بطولاته النفسية الكثيرة فتظهر بقسوة فيأقواله وأقعاله عق المواء 1

لقد كان إقبال بطلا لا نظير 4.

ولن تدرك عنامة إقبال وسحو هدفه وسرير كفاحه إلا حين لعلم حقيقة عصره ومأساة الإسلام الدامية في إبان كفاحه ، لغرى أي رجل هيأته الأقدار ليصد الهجوم الآثم ويرسم الطريق السوى ثم ليقود السفينة المتأرجحة فوق عباب البني والمدوان وين عواصف التبشير والاحتلال حي تصل إلى المرفأ بعد عناه صرير ، قريرة العين ، حيدة السرى ، حمنة الما ل .

يقول الدكتور يحيى الخشاب موضعا ملابسات الزمن في جهاد إقبال وجملا بعض ما اصطرع ومفتتح حياته من نقاش متذبذب حول الغايات والأهداف .

د عاش إفبال الفترة الأولى من حياته
 فى خدم الحوادث التي كانت تتلاحق على
 العالم الإسسلامى الذى كان يدور فى مطلع
 القرن العشرين فى قلك الخلافة العثمانية .

وتأثر في شبابه بما ذاع من إثارة النمرة المصبية بين أقوام المسلمين ، وعرف ما كان يدور في تركيا من جماعة تدعو إلى النور الية

وترك الفكرة الإسلامية الجامعة إلى النورانية الى تنظر إلى العمب التركى على أنه من نسل المغول ، وعلى أنه تادر على أن يلم الشمل مع بني همومته في قلب آسيا ثم في أوربا ۽ في يولندا وفنلندا ، وعمم جــدال الجماعة التي تدهــو إلى الجامعة الإسلامية وتنشد إيقاظ المسلمين ؛ وتحتهم على الرجوع إلى قواعد الإسلام الأولى ، ميم دماة اللاثينية ، وعجر الحرف العربي ، ودعاة السفور وإلغاه الحجاب ، ودماة فصل الدولة عن الدين ، والسير بالدولة قدما في ظل المباديء التي نادت بهسما الثورة الترفسية ، وقرأ في هذا أشعاراً لتوفيق فكرت ، ومنيا كوك أب قرأهـــا بالألمانية ، فأهمار الرجلين كانت تلتى في الغرب رواجا وتأبيداً ، وقرأً في الوقت نفسه أشعارا لحمد ماكف يدافع فيها عن الإسلام، وينهل ميها من تاريخ الإسلام، ويحت فيها علىالبمساك بالإسلام كاكان أيام النبي والراشدين، وقبراً رسائل جناب ههاب الدينالق يستخدم فيهاالنطقالسليم في لباقة وبرامة ، ويستشهد فيها بأقسوال التلاسقة في أوريا وكتابها ومقائها عاولا أن يمد التيار المنيف اقى يتخذمن خير

الفعارات وسية لنحطيم فكرة الخلق الإسلامي عواستمع إلى سعيد حلم بناضل في قوة عن حزب الإصلاح الديني، ويتطلع إلى الحجاز فاردًا به يقرأ عن الرجسل الذي قام في أعبد يتادي بتنقية الدين عا ملق به من شوائب كادت تودى بأهله ۽ داھيا إلى الاستقامة التي تحل بها النبي وأصحابه أيام الدهوة الإسلامية ويرى أن هعوة محسد این عبد الوهاب ۽ قد آثمر تنفین تجسری على كل لسان ، وهي تسري في الجيزيرة المربية إلى شمال أفريقيةوهي سارية فيأدب المسرب ونثرهم وشمرهم وإن لم يصرحوا بامم للصلح العربى حشية الحاكم كلمتبد الجاهل في استنبول والقاهرة «وينظر إقبال إلى بلده فارذا الاستعاريحيط هلبها بكلكله ويقسه قيها غاية الإفساد ، وبينا الفعارات الرائفة تقوم بمعركها فيتركيا إذ بالإنجليز يمبتون بالإسلام عبثهم بسائر الأدبان ق الحند » .

ذهك هو إجمال الواقع كاغمه الدكتور الخشاب ، وهو واقع يتطلب فى كل قطر إسلامى رجالا من طراز ممتاز يكون لهم تأثيرهم الداخيلي واحسترامهم الخارجي ليقودوا الصفوف ويردوا الهجوم وكان إنبال في الهند أحده ولاه المسلحين الذين يمتطيعون حسل الرابة في ثبات ، فهو في قومه أبعد الناس عن للطامع الشخصية وأنا م بسيرته النظيفة عن الوصولية المستغلام مع ما يزدان به من إعان واثق و فناذ بحمير ، وطبوح عادف و هو في أورباأحد عادفة مثالية ، ويتسلحون بقوة مثرية من الثقافة والاستشفاف والإدراك ، وقد النقافة والاستشفاف والإدراك ، وقد النظر ، فإذا تصدر القيادة في ملئة ف أجدره النجاح ا .

وإذا كان الداعية المسلح أسلحته في ميدان الجهاد، فقد شاء الله أن يكون الدعر أبرع أسلحة إقبال وأعمتها فاذاً وتأثيراً في النفوس، وقد أصبح شاهر الإسلام في الدعر الحديث لا لأنه أكثر من النظم في المناسبات الإسلامية عمراتنا في العربية عمن يتحذون المواسم التاريخية ميدانا التذكير عحد السلف، بل صار إقبال شاهر الإسلام لأنه أحس بهموم المسلمين في شتى عمال كوم إحساس بهموم المسلمين في شتى عمال كوم إحساس المتألم المتحسر، وطعق يعبر عنها تعبيراً

يقرؤه كل مسلم مارجاً عن الأردية والفارسية إلى لفته فيلمس فيه آهات صدره ولفعات فؤاده ، ويشعر أن إقبال هوالوثو الذي أبدعه الله ليترجم عن عواطف المسلمين ترجمة الشاعر المرهف الرقيق ،

وإذا كان الحديث عن شاعر ملهم كا قبال ، فإن آثاره القريدة ومقطوعاته الرائعة تغنى عن كل تفسير ، وحسبنا أن نذكر أمثة منها لتوضع التيار العميق الذي يندفع من نفس الشاعر الكبير وهي كناذج أدبية تغنى غناء الشرح التحليل في التراجم التاريخية وماذا عسى أن يقول المؤرخ مع النمن الفقاف المجمع ، بحسبه أن يسمد في ظله إن استطاع .

يدرك الشاعر مأساة المسلمين في تأحرهم الحساري و تكالب الاستمار والإلحاد على بلادهم فيصبح في مناجاة أربه عمتذكرا عبد الأسلاف.

داسم بارباء شكوى عبادك الأوفياء ، إنما نسمعك نفتات القلوب المكلومة لأن توائب الآيام أجبرتنا على ذلك ، كان يسكن هذه المعورة السلاجقة والطورابيون والعينيون وانفارسيون

واليونان، ولكن قل لى بنفسك: أيهم تناول السيف بيده لإصلاح المجتمع وقطع دابر القماد من الأرض غير المسلين.

كما حانت الصلاة أثناء صليل السيوف، ولسّت الأمة العجازية وجهها شطر القبلة وسجنت في شاكرة ، ووقف ( محسود) الأمير (وداياز) الممارك في سف واحد فلم يبق هناك عبد ولامولى ، ولما وصلوا إلى حضرتك صاروا وحدة جامعة » .

وينظر إلى عصبة الأمم في جيليف وقد أقامت نفسها في الظاهر لرعاية السلم حيث تكالب زهماؤها في باطن الأمر على إثارة العرب ، فيتذكر رسالة الإسلام الخالدة إذ أشرقت من مكة ويصبح مؤكدا رسالة دينه النبيل في وحدة البشر على السواء .

لقد حمت في هذا العصر عبالس الأمم
 لبكن الوحدة الإنسانية بقيت مختفية من
 الأنظار ، والحسدف الذي ترمى إليه حكة
 الأفرنج هو تفريق الأمم .

وغاية الإسلام إنما هى الوحدة الإنسانية لقد بعثث مكة إلى جينيف بهذه الرسالة ، ماذا تريدين ٢ معبة الأمم أم حصبة بنى آدم ٤٠.

ويتألم مهة كانية لكوارث سورية ؛ فتدركه الممحة الشاعرة ويهنف:

د منحت أرض سورية للأقرنج بي السفية والرفق في المعاملة وجاء من أوريا مكافأة لسورية الخيسير والمقامرة وكثرة المومسات (1).

ويالها من مقابلة مريرة تكشف الحبيث من الطيب لنوى العبدون ، وهى لا تقل عن قدوله فى لسكبة فلسطين 1 ﴿ أَدَامَ اللهُ خَارَةَ الْآحرار القرنسيين حيث برى كثروس حلب محلوءة بالصهباء إن كان البهود حق على فلسطين فلماذا لا يكون العرب حق على أسبانيا » .

ثم ترجمه سكبات الطليان في طراباس الفرب ، وكارثة الإسلام في أدرتة فلا يستسلم اليأس بل ينادى بالأمل القريب إذ ودد:

إنك مسلم ، فاجمعل قلبك معمورا بالأماني و الآمال ، فإن الله لا يخلف لليماد ،
 هلم نفشر الآزهار و الرباحين على قبر الشهيد الذي قمل المسقوح من دمـــ بأمتنا فعل الغيث بالفجرة النابئة 1 .

إن عدية الألم تسفر هن صباح العيد ، لقد تبليج فر الأمل من دياجير الياس » .

فارذا مر بصقلية تذكر ما كان بها من عبد للإسلام، وأرسل زفرة الحارة منظومة في هذه الآبيات: «ساعد بني أيتها المين الثرارة وابكي ما شئت دموها ودماه فارن أربة المدنية الحجازية مائلة بين أهيننا،

كانت حدّدالبلاد يوما ما مركز لحوّلاه العرب إذكانت البحار ملعبا كسفائهم في سالفالأزمان ، حوّلاءالذين زارتواحروش الأكاسرةوالقياصرة وكانت سيوفهم يخدما للبروق الرواعد .

اشرحى حالك يا صقلية فارنى بقية من الركب الدين كانوا ينزلونك ، وسأذهب بهديتك إلى الهند وأبكى بها أناسا كابكيت أمامك الآن .

هذا القمور المبيق بنوائب الفكرة الإسلامية كان يؤرق الشاعر ويعنيه ومن الناس من يحس إحساسه ، ولكنه يقف الموقف السلبي ، يطوى العناوع على لغلى الحسرة، ثم يكل للا يام أن تأتى بالمعزات الخوارق ، كأن قوانين الطبيعة لا تخضع لنظام خاص في التغيير والحو والتطور من حال إلى حال .

أما الشاعر فقد أخذبه تشخيص الداء يبحث عن الدواء ويطلب لهذه الملل للضنية

مستعينا بألميته الوقادة عويصره النافذع حتى وجد الحُّل المبلي فأهلته غير هياب !. من في عن بيمث في النفوس حمرارة إنبال ، والنباع إقبال ا لطالمًا امتلات عقول الثبيبة الإسلامية بثار العساوم والفلسفات من شرقية وغربية وقدعة وحديثة وولكنيا تكدست بهامتراسة متزاحة حتى أنسد بمضها بمضاء وقم تتحول في العروق إلى دماء تقور وفي الميون إلى بريق بؤمض وينير ، فلو كان لهذه النبيبة النائمة مسم ما أتخمها من للمارق الثقبلة هذه الخرارة الظامئة وهذا الالتياع للتأجج، لوحــدنا أجيال القرن المشرين تتلظى حفاظاء وتغتلي حية وإذا كان من المتصر أن ثرى بينا أفراداً كا قبال فليس من المتمسر في شيء أن ترى ملايين المسلمين يرددون شعر إقبال ، ويهتفون به في كل لحظة ، إذا تميئوا لاستقباله ، وأدركوا مرماه فاستشعروا تلك اللوهبة وكالدوا هذا الفليل المواح .

لقد أدرك الشاهر قيمة هذا الناماً الحنان فرجه الأنظار إليه حين قال في قصيدة رائمة د انزل أيها للسلم إلى أهماق نفسك وادخل في قرارة شخصيتك حتى تكتشف (البقية على صفحة ١٩٩٩)

# انتشار الانتلام في فينزوين مدين مارين المساد

- T -

تعرفنا في المقال السابق على بداية انتشار الإسلام في قزوين ، كما أننا أو ضمنا أيضاً التمرق بين موقف كل من البهود والمجوس من هذه البداية ، ونفتتح مقال البسوم بمناقشة وضع مسلمي قزوين في الدولة الإسلامية .

و يخصوص هذه القضية نقول : إن المصادر التي بين أبدينا تقدم لنا رأبين ؛ فرأى يقول: إن أهل قزوين قد نزلوا على مانزل عليه أساورة البصرة من الإسلام ، على أن يكونوا مع من شاهوا ، فنزلوا الكونة ، وحالفوا زهرة بن حسوبة ، فسموا حمراه الديلم ؛ والرأى الآخر يقول: إنهم أسلموا ، وأقاموا عكامم ، وصارت أرضوهم عشرية .

وقبل أن تحاول تبيان مدى الصواب فى كل من هذين الرأبين ترى أنه من الشرورى أولا أنت تتعرف بشىء من التفصيل على قصة أساورة البصرة .

والقصة ، كما يحدثنا بها البلاذري ، هي

أن بمن زعمها الفرس متسل هيرويه الأسواري وغيرها لما وأوا ظهور الإسلام وعز أهله ، وأذا لهولا الساسانية قد قوضت أركاتها أرسلوا إلى أبي موسى الأشمري ، الذي كان يقود القواد الإسلامية في منطقة السوس وما عائلين له:

و إباقد أحبينا الدخول ممكم في دينكم ،
على أن نقاتل عدوكم من العجم مصكم ،
وعلى أنه إن وقع بينكم اختلاف لم نقاتل
بمضكم مع بعض ، وعلى أنه إن قاتلتا
العرب منعتمو نا منهم وأعنتمونا عليهم ،
وعلى أن ننزل بحيث شئنا من البلدال ،
ولكون فيمن شئنا منكم ، وعلى أن
نلحق بشرف العطاء ، ويعقد لنا بذبك
الأمير الذي يعتكم » .

هذه هى الشروط التى طالب بها أساورة البصرة إذا ما اهتنقوا الدين الإسلامى ، وهى شروط فى جلتها تحقق لهم امتيازات عاصة ومكانة عتازة في الدولة الإسلامية ،

لم يستجب أبو موسى الأشعرى لأي عنا طالب به هؤلاه الأساورة ، موشحا لهم للمدأ السام الذي سار عليه للسفون في فتوحاتهم ، وهو للبدأ القائل لأهل البلاد الفتوحة : لـكم ما لنا وعليكم ما علينا . لم يرض أساورة البصرة بهذا للبسدأ ، بل إنهم أصروا على تحقيق الامتيازات الى طالبوا بها ، وحينئذ كتب أبو موسى الأشمري الخليفة عمر بن الحطاب بالمشكلة، فكتب إليه عمر: أن أعطهم جميع ماسألوا وقد ترتب على ذلك أن اعتنق أساورة البصرة الدين الإسلاى ۽ ثم استوطنوا البصرة ، وحالفوا بني تميم .

ويتضع لنا بماسبق أذ أساورة البصرة قد اشترطوا لدحولهم الدين الإسسالاي شروطا معينة تمنحهم امتيازات خاصة . فسلم يوافقهم عليها أبو موسى الأشعرى : غير أَنْ الخَليفة حمر بن الخطاب أمره بأَنْ يمنحهم الحق في كل ما طالبوا به من امتيازات ، وقد ترتب على ذاك أن أصبح لهؤلاء الآساورة وضع خاص بين الجمامات الى اعتنقت الدين الإسلامي ،

والقصة تقدم لنبا فرصة طيبة للموازنة

فاذا كان موقفالأشمري من هذه الشروط؟ - بين موقف اثنين من كبـار رجال الدولة الإسلامية إراء قضية واحدة وفأ ومومي الأشعرى قداآزم بالمقهوم الواشح والمحدد الذى يعطيه تسالمبدأ اغماس برمع العلاقة بين الفائحــين وأهل البلاد المُفتُوحة ، وهو بذفك مثل للمسلم فىالتزامه التنام بالتماليم التي تضمها ديانته ، و هو في الوقت نفسه لم يكن يستطيع أن يفعل أكثر من هذا ۽ لأنه بذهك بِكُونَ قد تمدي نطاق سلطانه .

إن بمنى التصرفات التي تخرج في ظاهرها على النطاق العام لأى من البادي تتطلب رأى السلطة العايا والي كانت عثلة آ فذاك في الحليقة حمر بن الخطاب وكبار الصحابة الذين كانوا يماونونه في الرأى والتدبير، وقدأفدم الخليفة حمر بالقمل على هدا التفيير، ومنح أساورة النصرة الامتيازات التي طانبوا بها ، وعما لا شك فيه أن كثيرا سالامتبارات قد دفت الخليفة إلى أتخاذ هـ ذا الموقف ، حتى وإني لم تشر المعاهر الى بين أيدينا إلى شيء من هذا القبيل. ويؤدى بنا هدا النهم إلى النول بأن كلا من الأشعرى وعمر بن الخطاب قد تصرف في حدود الإطار المام فسلطة

الى منهع إياها بقوة المركز الذي كاذ يشغله ف الدولة الإسلامية ، أي أنه لا بوجــد تناقش في الأساس الذي اعتمد عليه كل منهما على الرقم من الثناقش الصريح في النتيجة المملية لموقف كل من الأشمري وحمر من الخطاب .

أَنْ يِثَارِ حَوْلُمُمَا مِنْ اسْتَفْسَارَاتَ ۽ فَهِلَ حصل أهل قزوين الذين اعتنقوا الإسلام على مثل الامتيازات الى حصل عليها هؤلاء الأساورة ، أم أنهم ظاوا مقيمين ببلدهم لحمما لغيرهم من بقية أبناء الأمة الإسلامية وهليهم أيضا ما على الآخرين .

إِنْ أُولُ مَا يُسْتُرِعِي الْانتِبَاهِ حَوْلُ هُذُهِ الغضية هو أن الراقعي القزويني لم يشر إلى الرأى القائل بأن أهــل قزوين ترثوا على ما نزل عليه أساورة البصرة ، ومعنى بأنهم أسلوا وأقاموا بمكانهم وصارت أُدِضُوهم عشرية .

ولا يسمنا نحن إلا أن تؤيد الرافعي نها راه ، لأن ماكتبه يعتبر في الحقيقة أدق وأشمل ماكتب عن قزوين ، وخاصة أنه قدم في مؤلفه "رجمات وافية لكل

من عتبسلة ما إلى فزوين عحقى ولوكانت هذه الملة هي مجرد الاجتباز بها ، والذي حدث أنه لم يشر إلى شيء من هذا القبيل في حديثه عن أي بمن ترجم لهم على كثرتهم الوافرة.

ولو عدنا بأفكارنا إلى الوراء إلى ثلث هذه هي قصة أساوة البصرة، وما يمكن المرحلة من تاريخ الدولة الإسلامية ، وهي للرحلة التيكان يعتبر فيها السلمون أبناء أسرة واحدة يحق لسكل منهم أن ينتقل إلى حيث يربد وأن يستقر حيث يشاء من البلدان الإسلامية لاستطمنا أن تقول: إذ الحيار كان متروكا لأهل قزوين، شأنهم في ذلك شأن الجامات الأخرى التي اعتنقت الدين الإسلامي ، ومن ثم غادر بمضهم مسقطرأسه ، وآثر الأخرون البقناء ، والذين غادروا قزوين ذهبوا إلى الكوفة ، وتستأنس لهذا الاستنتاج عما غاله يا قوت من أهل قزوين : فصار جاعة منهم إلى الكوفة ۽ وحالفوا زهرة ابن حوية ۽ نسموا حراء الديلم، وأمَّام أكثرم مكانهم <sup>(1)</sup> .

هذا ۽ وکما هي العادة التي جري هليها للسلمون في فتوحاتهم ، فقد رتب البراء [1] يانوت مسجم البادان - ٤ س ٣٤٣ .

ابن مازب طليعة بن خدويلد الأسلمي مع خدياة رجل من المسلمين على كل من دستيي وقزوين، ويقول ابن الفقيه (۱) هن هؤلاء السلمين و فتناسلواهناك، فأولادهم إلى اليوم قيها (۱) ع وعا لا شك فيه أن عدد ذرية هؤلاء الحدياة قد أصبح كثيراً في أيام ابن الفقيه، وقد أحد هذا المدد ينمو باضطراد، فلا غرابة إذن أن يقول الرافعي التزويي فلا غرابة إذن أن يقول الرافعي التزويي من العرب المشهورين (۲) ع.

ومن هذا يتضح لنا أنه قد صاحب بداية انتشار الإسلام في قزوين ثم نموه وازدهاره فيا يسد \_ أقول قد صاحب ذلك تغيير في انتركيب البشرى للمواطنين هناك ، فبعد أن كانوا من النرس أسبحوا خليطا من النوس والعرب ، ومن هذا الخليط تسكون العنصر الجديد الذي ارتبط به تاريخ قزوين الإسلامية .

والإشارة إلى عو وازدهار الإسلام

هنساك تسوقنا إلى شيء من التفصيل عن هذا الجاب فنقول: إن الإسسلام اللهي بدأ يظهر في قزوين في أواخر عهد الخليفة هم بن الخطاب أخذ ينموو يزدهر في المنطقة مع مرور الآيام ، والمؤشر الذي يدلنا على درجة ازدهار الإسلام في قزوين عد حركة تشييد المساجد هناك من احية، وظهور علماء مبرزين في يختلف الممارف الإسلامية من احية أخرى .

وبالنسبة المجاب الأول نستطيع أن تقول: إن حركة تشييد المساجد تصاحب عادة وجود أى عددمن المسلمين في مكان ما مهما كان هذا المدد قليلا ، وفي ضوه هذا فإنه ليس من المجازفة أن تقول إن مدينة قزوين قد شهدت تشييداً ول مسجدهناك في أثناء العرة المعاملة الأواحر المام التاني والمشرين وأوائل المام التالي من التاريخ المجرى ، وهو غس التاريخ الذي افتتحت فيه قزوين (1).

(۱) لم يذكر أى من البلادرى أو ابن النقيه تاريخا عدداً الناج الزوين ٤ أما الطبرى فإنا لهم منه أن هذا الناج قدم إمال سنة ٢٣ ما وإماى الدم التال د في حين أن ابن الأثير قد ذكر تعميا ضن أحداث سنة ٢٣ م د ومن حديث إفرت عن الزوين نفهم أنه برى أنها فتحث سنة ٢٤ .

<sup>(</sup>۱) مختصر کرتاب البلدان ۲۸۱ .

 <sup>(</sup>۳) تولی ان العقیه ی آواجر انتقد التای س
 الفرن افرایج المعیری .

<sup>(</sup>٣) التدوين في أخبار الزوين ١٠٠٠ س ١٠٠

حقيقة إنا نجد في المعادراتي بيز أيدينا سمتا تاما إزاء هذه النقطة ، ولكن ليس معني هذا العست أن المسلمين لم بكونوا يؤدون العلاة ، وتأدية العسلاة تتطلب الضرورة وجود مكان معين وأحيانا أكثر من مكان ، وهذا المكان هو مايطلق عليه امم مسجد أو مصلى ، وللتورخون عادة كان أمرا عاديا و بحدث بكثرة ، ولكنم لى نفس الوقت أرخوا لتشييد المساجد في نفس الوقت أرخوا لتشييد المساجد في نفس الوقت أرخوا لتشييد المساجد الماحة لماكان قدك من أهمية .

و تعود أهمية المساجد الجامعة ، بجانب كونها مظهرا من مظاهر ازدهار الإسلام الى ما تكسبه المدينة التي تقام فيها من فيمة سياسية وحمرانية خاصة ، إدارة تشييد مسجد جامع في أي من المدن كان ينتقل جها من مجرد مدينة عادية إلى مدينة مصر ومركز المناطق المجاورة ، وبالتالي يستقر بها كبار المسئولين عن حكم وإدارة المنطقة ويترتب على ذاك ازدهار حمرائي .

مها يكن من أمر ، فقد مصرت فزوين في سنة ٣٠ هـ ، مصرها صميد بن الماص ابن أمية الذي فتح طبرستان و الديلم في السنة

المذكورة عثم قدم قزوين وجعلها مصرا ومقرا عسكريا لأهسل الكوفة الذين عهداليهم عهمسة المرابطة وغزو الديسلم من هناك(أ).

فالمنامُ الثلاثون من التاريخ الهجرى هو الوقت الذي أقيم فيه أول جامع في فزوين وكانهذا الجامع مسبوقاً بمسجد أومساجه في ثلك المدنة .

توالى بعد ذاك تشبيد المساحد والجوامع في قزوين ، فقد أغزى على بن أبي طالب كرم الله وجهه الربيع بن خثيم الثورى بلاد الديلم وكان مع الربيع أربعة آلاف مقاتل ، ومن الطبيعي أن يتخذ الربيع من قزوين مقرا أه و لجنوده ، حيث شيد ، سجد الربيع بن خثيم (٢) وقد جاء الربيع ورجاله إلى هذه المنطقة في أثناء معارك صغين ، وبالتالى نستطبع في أثناء معارك صغين ، وبالتالى نستطيع أن تقول إن هذا المسجد قد أقيم حوالى منة ١٩٧ه هـ (٢)

<sup>(</sup>۱) دوح البلدان. و و ه مختصر کتاب طبلدان. ۲۵۲ و انکامل فیالتاریخ ۲۰ س. ۲۰۱۹ و ۲۵۲

<sup>(</sup>٢) خرم البقال ١٥١

 <sup>(</sup>۳) التدوين في أحيار الزوين حـ ١ ص ٢ ـ.

ومن أبرر المساحد الحامعة التي أقيمت ف مدينة قزوين مسجدان ، أولمها المسجد الجامع الذي شيده عد بن الحجاج ابن بوسف الثقني ، وذلك حوالي مفتتح الحُلقة التاسمة من القرن الأول الهجري ، وهملذا المسحد يعسبون بمسجد الثوت أو الثور <sup>(١)</sup> .

أما المسجد الجامع الأخسر فقدأمم بتفييده الخليفة المبامي هارون الرشيد ، وقد بديء في إنشاء هــذا المسجد أثناء ذهاب الرشيد إلى خراسان في سنة ١٩٢٥ (١٠). هذا ، و تواصل في المقال التالي الحديث عن عو وازدهار الإسلام في قزوين ٥٠ واهاب غشم الواعيم

وأنبت تصقور الإسلام القوادم والخواقي

التي تطيير بها وتصطاد ۽ ليس لي أمنية

بامسولای غیر أن يم نور بسيرتي سانو

هذا حديث الشاعر عن لواهبه وحنيته

وأعنف ما تسكون هذه اللواهج استثارة

وأعظم ما يكون هــذا الحنان توهجاً

في السمر الحادي، حين تهقو النفسوس إلى

عالم الحق والخير والجنال ءوإذذاك تتصاعف

- شياب السامين ا ٢٠٠

#### ( بقية المنشور على صفحة ٦٩٣ )

سر الحياة، أنصف نفسك يا هــذا وكن لها - بأنيَّة السعر ولا تحرمني تعيمها . وفياً ، إن عالم القلب كله حسرارة وسكر ﴿ اللَّهُمُ ارزَقَ الشَّبَابِ أَنَّى فِي السَّحَسُّرُ ﴾ وحنان وشوق أماعالم الجمم فتحارة وزور واحتيال، ثروة إلقلب لا تفارق صاحبها، أما بُروة الجسم فطلزائلو نعيم راحل ، إن عالم القلسام أرفيه سلطة الأقرنج ولااختلاف الطبقات 🤊 ،

> و بقولهاً بضافي عبارة مصحبة والمجادف بد: ه كن مثل قريد العظاري معرفته وأبي حامدالفرالي فيعلمه وذكاله باكر مرشئت ق الحكمة ، ولكنك لا ترجم بطائل حي الكون إلى أنه في المعرخد مني ما شئت ياربى ولسكن لا تسلبنى العسزة

و . محددجب اليومى

من القلب أنة الأسحار ١٠

(1) فتوح البلهان (ه) ، السكامل في التاريخ ما تا من ٢٠٧ ۽ معجم اليادان جاءَ من ٣٤٧ . (١) محصر كتاب القان ٢٨٣ ، معبر البقاق

# آئة الله العتير

للأمستأذ محودجعير

قيبدو البشر منطلقا وبمنى الهم والحكدر ألا يا ليت من صعدوا أثرا لمبلاك واعتذروا وغالوا ضاقت الأرض نسعنا أيها التمر أسائل كل من حولي وهند فزاتك الحجرا وعنسد أقد ما يقضى ولا يدري به البشر وفى ساحات قبضته تبيع ربها القدر وبين الكاف والنوائب عوالم عالها حصر تمائى الله باريها تسالي فهو مقتدر إلهى أت خالتنا ومنك النهى والأمر فمن آياتك الكبرى تقد أودى بنا الطر محودتير

ومأذا بصد ياقسس خطأمر ويفوقك البشر تراك بمالمي تدري هموا في أرضهم فجووا فكيف بهم وقسد كالوا بأتك بمض ماقهروا ا تقسيد فلوا لنا مجيا أأنت القاحسل القفر وأنت خيال من هاموا وأنت الزاهر النضر وأنت لمن حبا أنس وأنت نجبي من كبروا وأنت المرشبد الحبادي لمن مناوا ومن عثروا رماك الله يا قسر وجنبت الألى غسدروا وصابك من أذى قومى فهم أتى مضوا خَلُو . . لقسد جاورتنا حمرآ فلم يلمحق بنا ضرو وترسل نودك الزاهي

وليل العب معتكر

# مايقال عن الإيشلام

# الاستلام ف القارة الافريقية

للدّكتور أجدفؤاد الاهوابي

الإسلام منتشر في جميع أعماه الأرض ، وفي جميع القبارات ، في أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا ، ولكن أغلب المسلمين موجودون في آسيا وأفريقيا وأوربا على التوالى، أما في الأمريكتين واستراليا فعدد لا يرتفع إلى الملايين .

وقد تقدم معظم المستشرقين يدرسون انتقار الإسلام في هذه القارات، تاريخيا وفي الوقت الراهن، وهند الدراسات تقوم بها الدول الاستمارية التي لها صلا باستمار الدول الإسلامية منذ القرن الثامن عشر، مثل انجلترا، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وأخيراً الدول الاستمارية المتطلعة إلى أن تحل على الدول السابقة مثل أمريكا،

هذه الدراسات تستند إلى دعائم جغرافية، واقتصادية، و تاريخية، و ثقافية، واجتاعية، ودينية . قسلا يكني أن ببحث أحدنا حالة الإسلام في منطقة من الناطق من زاوية

واحدة فقط هى الراوية الدينية ، بل ينبغى أن يضيف إلى بمثه الجواب الى تضدم ذكرها .

وبمن انقطع لبحث الإسلام في القارة الإفريقية مستشرق انجليزي يسمى سبنس ثرمنجهام Spencer Trimingham و تأثير كتاب مساو في مام ١٩٩٨ بأسم و تأثير الإسلام على أفريقيا ع(١) ، وهو آخس مؤلفاته عن هذا الموضوع ، إذ سبق له أن أصدر خسة كتب بحث فيها مناطق إسلامية في أفريقيا ، وهي على التوالي :

١ ـ الإسلام في السودان ١٩٤٩ .

٢ \_ الإسلام في الحيشة ١٩٥٢ .

٣ - الإسلام في غرب أفريقيا ١٩٥٩.
 ٤ - تاريخ الإسلام في غرب أفريقيا ١٩٩٢.
 ٥ - الإسلام في شرق أفريقيا ١٩٦٤.

Spencer Trimingam, The [1]
Influence of Islam upon Africa
Longman; 19.8.

ببارة أخرى لقد أمضى هذا السنشرة مدرين ماماً منقطعا لدراسة هذا الوضوع وحده، وهو الإسلام في القارة الإقريقية . وفي كتابه الجديد الذي المرضه خرائط توضيحية القارة الإفريقية ، وفي أي الدول يوجد الإسلام ، وبحدده في شمال أفريقيا المطلة على البحر الأبيش المتوسطة على البحر الأبيش المتوسطة على مصر والجسزائر ومراكس ، ثم يتخذ السودان مركزاً يحدد الإسلام في غربه أي في غينيا وجامبيا ، وفي وسطه ، في شرف وأعاليه ، على أن التحديد وفي شرف وأعاليه ، على أن التحديد بالتمبير المفطى لا ينني غناء الحرائط الجغرافية .

إن الدراسة المقدمة في هذا الكتاب لا تتجه إلى تسجيل الواقع ووصفه وإحسائه ، بل تمنى ببيان أثر التفاعل بين المسلمين الإفريقيين وبين الحسارات الحملفة سواه منها القديمة الوثنية الموروثة من أقدم الأزمنة ، أم الحضارات الحديثة المعاصرة . ولهذا السب لا تجد في الكتاب السبب أيضاً لا تجده يصف أهل المناطق وألواتهم وطبائمهم ، كما يتمسل بمض المستشرقين الآخرين ، ويخاصة الترنسيين المستشرقين الآخرين ، ويخاصة الترنسيين

مهم عدين يزودون كتبهم بعود فسكان المسقين عوله المساجدة عوكيفية أدائهم للعمائرهم على الناحية الاجتماعية .

骨 接 療

و تحن لا تنكر على المؤلف اجهاده سديد ، والتراسة ، والبراع منهج على سديد ، ولكننا تأخذ عليه أه وهو يصور العناصر الدينية أغفل أم ركس من هذه المناصر وهو القرآن . فهو يتحدث عن المناصر وهو القرآن . فهو يتحدث عن يتحدث من المبادات ، وهي الصلاة والزكاة والمسيام والحج . غير أن كتابا يدرس علية انتهار الإسلام في القارة الإفريقية ، وكيف تم ذاك ، وعلى أي أساس ، كان ينبغي أن يلتفت إلى القرآن ، كتاب المسلين وأسل الدين ، وفيه الآيات التي يحفظها وأسل الدين ، وفيه الآيات التي يحفظها أن يلتفت كداك إلى الفة العربية ، باعتبار أن المؤان الترآن ، كتاب المسلم الدين ، وفيه الآيات التي يحفظها أن يلتفت كداك إلى الفة العربية ، باعتبار أما لغة القرآن .

والسنشرقون يعرمون هدده الحقيقة ، ولا ينكرونها، والكنم يحاولون التغافل عنها ، وهم إذ يعرفونها ، ويعرفون أثرها وقوانها في انتهار الإسلام ، وتثبيث قواهده

معاولون هدم الإسلام بهدم هذا الركن ، إما بتربيف القسر آن حين يطبعون مصاحف عرفة محاولون تشرها ، وإما بترجة القرآن ، وكل ذلك نفية هدم قاعدة الدين الأساسية ، وقد فطنت مصر في المنوات الأخيرة إلى هذه المحاولات ، فجمعت للصاحف المحسرفة ، وحرصت على توزيع مصاحف محيحة ، وباقفة المربية "

وأخرى لم يلتفت إليها للولف وهو يبحث السر في انتشار الإسلام و دين التوحيد، بين سكان عدد كبير من القارة الأفريقية وهي ظاهرة الحسج و تك الظاهرة التي تكون مناسبة قدهاب عدد كبير من السلمين كل عام في موسم الحج يتوجهون إلى الحجاز الطواف بالكمبة وأداه همائر الحج و وهناك بلتقون مع أخوانهم من أهمل الإسلام، الوافدين من تركيا، ومن الهند واكمتان، ومن الهند واكمتان، ومن الهنام ومصر، ومن جميع المول الإسلامية فيكون موسم الحج عاصلا من عوامل فيكون موسم الحج عاصلا من عوامل فيكون موسم الحج عاصلا من عوامل المسلومية والدوجة عامل المهادات كالمعلقة بوجه عاص .

نكتنى بالقدرالدابق من النقد و تمود إلى تفصيل ما جاء فى الكتاب ، فنقول : يقم الكتاب ، فنقول تحت كل منها أبراب ، فنى النصل الأول يتحدث عن المناطق الثقافية ، "اريخها وخدائمها ، وفى هذا النصل يحدد المناطق الإسلامية فى التحرالتالى" (1) أفريقية فى ست على النحرالتالى" (1) أفريقيا البحر الأبيض المتوسط

- (٢) غرب السودان.
- (٣) المودان التوسط \*
- (٤) المودان الشرق والنيل.
  - (٠) شمال شرق الحبشة .
    - (١) شرق أفريقيا ا

النصل الثانى بعنوان حملية تغير النقامة الدينية وتحته أبواب، الأول في انتشار الإسلام وتحتله والموامل التي ساهدت على فشره والراحيل التي تحت إلى أن احتنق الأصريقيون الإسلام ، ونتائج احتياق الإسلام ، ونتائج احتياق الإسلام ، وأثر ذلك في الأديان الأفريقية والمجتمع الأفريقي .

الفصل الثالث يحمل عنوان حياة للسلم الأفريقي ، وفيه حسديث عن المقيدة الإسلامية وأثرها في جميع كلة للسلمين وتوحيده .

والفصل الرابع عن أثر الإسسلام في الحياة الاجتماعية .

والعمل اغامى والأخير من أم فعول الكتاب إذ يتناول الحديث فيه حالة السلمين الأفريقيين في هذا المصر المتغير، وهو يبدأ العصل بكلمة عن انتشار الإسلام، ثم يبين وضع للسلم الأفريقي بإزاء التغير العامل في القارة ، فكان موقف المسلمين ذا شقين : الأولى رد فعل على تحديات الاستمار الغربي ، والثاني مواجعة المتقائد العلمانية المنكرة ثلا ديان ،

وقد ظهرت تبعا أنك فكرة القومية العالمانية ، التي تفصل الدين عن الدولة ، وهدف بقتضى بيال العبة بين الإسلام والدولة من جهة ، وبيته وبين الأحزاب السياسية من جهة ثانية ، والعلاقة مع المالم العربي من جهة ثانية ، والعلاقة مع المالم العربي من جهة ثانية .

وقدامتد التغيير إلى الناحيتين الاجتماعية والثقافية ، فأصبح التعليم مدنياً لا دينيا .

. . .

لاشك أن العصرا لحاضر قلب الموازين ف كل شيء ، ويخاصة يعسد التقدم العلمي

التي أوسلنا إلى غزو الفضاء وبلوغ التمر بلكواكب أخرى أبعد من القمر .

هذا التقدم العلى أحدث تغييرا جذريا في جيم واحى الحياة ، واذك انتشرت موجة الإلحاد بامم العلم ، ومن المعروف أن أوريا خلعت رداء الدين منذ الثورة الترنسية ، وأن أمريكا التي تزعم أنها منسكة بالمسيعية قد يدأت تنفصل هن الدين أو أخذت في تغيير مظهر الدين بحيث يتلام مع العصر الحاضر ، وهو تغيير لمناهر الدين بحيث لم تحتفظ من الدين فيه إلا بالامم فقط دون الجوه .

إن أمريسكا التي ورثت أوربا وماكاني لما من مستعمرات تستغل مواردها وتنهب ثرواتها وجدت أن الإسسلام في أفريقيا يقف حائلا دون تحقيق مطامعها من الغزو الاقتصادي، لهذا السبب تعددت المواسات التي تلتي الضوء على انتشار الإسسلام في أفريقيا ، ومنها هدذا الكتاب الذي تمرضه في هذه الصفحات ، فإن ظاهره دراسة علية ، وباطنه غزو استماري ما

أحمد فؤاد الاهوالى

# الخات

# دراسات في الوخدة العسكرية العربية

عرض وتعليق : معارُستاذ بوسف عبدالحدادى الستالي

يقم هذا الكتاب في مائتين وخسين صفحة من القطع الكبير ومؤلفه اللواء الركن : محمود شيت خطاب .

وموضوع الكتاب حدده العنوان تحديدا واضما . والمناصر الرئيسية التي تكون وحدة الدراسة هي :

الوحدة السكرة من التاريخ المربي الإسلابي . صرة الانفاقيات المحكربة العربية قبل حرب بونيو ١٩٦٧ ، معاهدة الدلاع المشترك والتماون الافتصادى . المؤتمرات الصكرية وأهميتها . القيادة المربية الموحدة، القيادة السياسية العربية ميثاق جامعة الدول العربية . آثار الوحدة العمكرية في المعنوبات والإنتاج الحربي وتطويره وفي الجميسال العلمي والتطور التكنولوجي.

وقدمهد المؤلف لدراسته بالإلماح إلى

ظهرة الوحدة العربية ألى تتحرك تلقائياً في الصدور وتهقو إليها النقوس وتتطلع إلى يومها المرجو جميح الشموب المربية وأجبى تميده بقوله :

ومم ذلك بقيت الوحدة في مثاهات الغرمات والأهواء تفاومها الممالح الشخصية والرغبات الأنابية دون أن يكون المصلحة العربية العليا أي دخل في الموضوع .

ويبدو .فيتقديري. أدالجال كاذيتطلع إلى معرفة معوقات هذه الرغبة العارمة الى تخطره عا صدور الفعوب العربية .ووعا كان في حساب المؤلف اعتبارات يقدرها بحول دون وضيح الأسباب ووضع النقط فوق الحروف بيدأنه استحث الإسراع في تنفيذ هذه الوحدة ققال:

واليوم تمتم عل البرب ضرورة البتاء أمة ذات سيادة ومكانة أن يقبلوا هلي الوحدة السكرية وأنث يضعوا تحت أقدامهم كل ما يحول دون تحقيقها وإلا فسيكونون بعد سنوات عبيداً في بلادهم أو لاجئين في بلاد أخرى... فهل يعتبرون بخاحاق بهم من نكسة قاصمة للظهر فيحرب إلى مزيد من النكسات والنكبات ١١٢ ثم تحدث هن الوحدة المسكرية عبر التاريخ الإسلامي وأقام حديثه على القاعدة الى لا تتخلف بالنسبة لجيم الفعوب. تك هي أن الشب - كل شعب -لايكون قوياما لم بكن موحد الصفوف والأهداف حيث النرقة تجعل من الأمة غثاء كغناه السيل لا فيمة لحما في حرب

ثم طوف تطوانا سريما بأحداثالثاريخ الإسلاى مبينا أثر النوافع الإسلامية من خلال الواقع ثم اللهي من عرضه الموجز إلى تلك المرحلة الى صار العرب أثناءها في بلد دولة عما أطمع فيهم الصليبيين وغير الصليبيين . وأمسوا وأصبحوا يتلظون بسعير الفرقة وحقوقهم ضائمة فىأروقة الأمم المتحدة وغيرها منالجالات السياسية لا تخولمن لهم الا أن يأخذوا حقوقهم

بأيديهم ولاسبيل لذتك إلا الوحسدة العسكرية الجادة المؤمنة .

تم انتقل للؤلف إلى الحديث عن عبرة الاتفاقيات المسكرية قبل حرب يونيو١٧ مبتدئا بالتفرقة بين التماون المسكرى حزيران ـ يونيو ـ ٦٧ أم لا يزالون بحاحة والوحدةالمسكرية فبين أنالتماونالمسكري يخضع للظروف ولللابسات فهو رئستي الموضوع ترفع درجته حرارة الميول وتخفضها برودتها . أما الوحدة المسكرية فنقوم علىخططم سومة وإعداد وتنسيق والتزامات بهبأ تصبح الجيوش العربية جيها واحدا يممل بقيادة واحدة لتحقيق هدف واحد تفرضالسلام المشرف وتدافع عن الوطن المربي الكبير ، وتصور كرامة الحقوق.

وقد برهن على صدق ما يرى من واقع التحارب التي خاشها العرب في حرب عام ٤٨ إذ كانت الجيوش العربية على كثرتها بدون حطط مرسومة . ودخل كل جيش من أتجاه حدوده والذي لا حمدودله دخلها على غممير همدى ويصيرة ، هــذا على اضطراب في الأسلجة أدى إلى أبهانة أنجة ، وقيد كان من الطبيعي أن يدرك العرب أن الوحدة العسكرية

هى الطريق المتمين ولكنهم اكتفوا المتعاون فعقدت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى في ١٧ / ٥ / ١٩٥٠ ولكن هـ ذه المعاهدة لم تصبح نافذة المصول رسميا إلا بعد مرور أكثر من عاصين ومع ذلك كانت دون مستوى المستولية من الناحية المسكرية ، وأحفق التعاون المسكري في فطاق الجامعة العربية فسكانت محاولات التعاون خارج هـ فا النطاق بعقد اتفاقيات عسكرية ثنائية وثلاثية ...

وقامت اتفاقيات من هذا اللون عديدة ولكنها جامت متأخرة كما أنها لم تشمل البلاد المربية لذلك لم تستطع كل الدول المربية حشد طاقاتها المسكرية في الزمان والمسكل الملاعين لجاجة إسرائيل في حرب ونيو ١٩٦٧

و تطرق بحث المؤلف إلى وضع الممالم على الطريق المأموة بحيث تصبح الجامعة العربية قيادة سياسية وعسكرية على مستوى المسئولية فقال:

ان المضامن العربي والتعاون العربي مسكريا لا عكن أن يتقدم خطوة واحدة إلى الإمامأو يفيدالعرب ما لم توحد

الجيوش العربية بكل ما في الوحدة المسكرية من ممان .

٢ -- إن القيادة المربية الموحدة ثواة صالحة لوضع الوحدة المسكرية المربية في حبر التنفيذ ، وهــذه القيادة ليست البديل فلوحدة المسكرية ولسكنها أول الطريق إليها ثداك غلا بد من هم هذه القيادة ماديا ومعنويا.

٣ - الوحدة السكرة بدون قيادة سياسية تخفق حما فلا بد من العمل على تكون تكون فيادة عربية سياسية تكون بيديها مقاليد القيادة السكرة حيث أصبح البناق الوحدة العسكرة قضية مصيرة للعرب حاضرا ومستقبلا.

أما كيف تنكون الوحدة المسكرية المربية وكيف تسكون القيادة السياسية التي تعمل القيادة الموحدة بتوجيها فدلك ما تقسره المؤتمرات المسكرية المربية ،

وبعد أن قدم للؤلف نس معاهدة الدناع للشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والتياعتمدها الجامعة في ٢/٢ / ١٩٠١ انتقل إلى الحديث عن المؤتمرات العسكرية العربية متعجبا من

أن العرب منذ يوليه ٦٧ حتى اليوم لم يحاولوا أن يعقدوا مؤتمرا عسكريا واحدا على النطاق العربي لدراسة أسباب النكبة واستخلاص العبر والدروس منها ووضع المقترحات اللازمة لمعالجتها وتسامل:

أكان ذلك من خطأ في التدبير أمكان ذلك عن إجال متعمد مقصود أ مع أن اندحار العسرب عسكرى قبل كل شيء. والمسكريون وحمده هم الذين يقدرون أسباب هذا الاندخار ، فأحل مكة أعرف يشعابها 1:

ثم تساءل مرة ثانية :

لماذا عقدت اجتماعات ومؤثمرات مربية فى شتى المجالات وفى مختلف البقاع ولم يعقد اجتماع أو مؤتمر عسكرى واحد حتى اليوم؟

والمؤتمر العسكرى الذى يعاالب المؤلف بعقده يتطلب أن يسكون أعضاؤه على مستوى الأحداث علما وكفاية وتجربة وخلقا كريما ولا ينبغى أن يقتصر على العسكريين السحيين ، بل لابد أن يقمل الذين أنضعتهم التجارب ولو كانوا خارج الحدمة للإفادة من خبرتهم حيث الحسبرة لحما فاعليتها في كل عمل ، ثم أولا وقبل لحما فاعليتها في كل عمل ، ثم أولا وقبل

كلشى، الالتزام بالجدية الصادقة في كل تصرف ، والابتماد ابتماداً كامــــلا هن مجالات الحزل والترفيه .

ولابد من أن يسكون العنباط الذين يمدون الدراسات لكل مؤتمر على خبرة وثيقة بالمعلومات المسكرية نظريا وجملها والحرس الشسديد والحالب المتواصل والكتمان البالغ مع التحلى بالخلق السكريم والاعتصام بالمثل العليا والإخلاص للطاق لمقيدته وتربة وطنه وشرفه، إذ ليس سابطا من يماني الهيارا خلقيا أو يستهقر بالمثل العليا ويتحلل من عقيدته وأكد بالمثل العليا ويتحلل من عقيدته وأكد المؤلف أن انتصار أجدادنا كان بأخلاقهم الحاربة التي أزكاها الدين الحنيف.

أما الذين يشهدون المؤتمر الرئيسي نوسع الدراسات المسكرية موضع التنفيذ والنهوض بأهباتها وتطبيقها في بلادهم فلا بد بالإضافية إلى ما ذكره أن يكونوا قد تدرجوا في مناصبهم المسكرية حتى وصلوا إلى أعلى الرتب بكنفايتهم لا بالحبات الاستثنائية إذ أن حل الرتب الكبيرة لا يمكن أن يضني على الضابط ألحبة وعلما ، وأن يكون القافة من اللاممين بجدارة في مهنتهم ، وأن تمكون اللاممين بجدارة في مهنتهم ، وأن تمكون

لهم حامـة استراتيجية يستطيموا توقع ما يمكن أن يفعله العدو ، وركز للؤلف على أذ أى مسلك بخالف هذا المنهج يكون الممالح العدو دون أدنى شك .

ثم عرض المؤلف الإجراءات التنظيمية لعقد المؤتمر المقترح وغلس واجباته في : (1) مناقفة أسباب النكبة بصراحة تامة وتثبيت الأخطاء .

(ب) وضع الحاول الجذرية للاّخطاء والممل على تلافيها .

(ج) دراسة أسباب إخفاق القيادة العربية للوحدة والممل على دعم تلك القيادة ماديا ومعنويا .

(د) دراسة كيفية تحويل الجامعة المربية إلى طاقة سياسية وهسكرية لتكون عند مسئوليتها التاريخية في هذه الظروف الحرجة التي تجتازها الأمة العربية.

 (ه) إقرار الوحدة العسكرية وإيجاد قيادة سياسية مسئولة ترتبط بها الفيادة المسكرية الموحدة.

ثم أخذ المؤلف في بيان أهمية الوحدة العسكرية عهدا لذلك بواقع مصارعن التنافض الهازل حيث رأى مرة على شاشة

التلیفزیون شاعراً یلتی قصیدة . عصاه . عن إنقاذ فلسطین شم رأی بعده مباشرة مفنیة تردد أغنیة تأمر بالفحشاه و تحث علی النسوق ۱۱

وخلس إنى وجوب حدد الطائلت المادية والمنوية حدداً أسيلا ومتناسقا ، وقد أتبيح للما المربى منها ما لم يتبع لغيره بيد أنها عرومة من التنظيم السليم الذي يجمل منها قوة تحمى الحقوق وقصون الكرامة وتحقق ما يستشرقه المخلصون في آخاق المستقبل وذلك في إطار توحيد القيادة والتدريب والتسليح والتجهيز والجهود ، الأمر الذي ينمكس أثره في النطاق الخربي فتتغير النظرة إلى المالم العربي لغيراً عوره المهابة والتودد . ، والقيادة الموجدة طريق هذا الأمل الشريف .

وقد تناول للؤلف مؤتمرات القمة الي عقدها العرب وما أصاب هذه المؤتمرات عتيجة الحلات الي حفده الموتمرات المرب في معادك الحرب النفسية للتفعية وخلص من ذاك إلى واجبات القيادة الموحدة في حالي السلم والحرب النسبة لتوحيد التدريب المسكري على مستوى الشمول والاستيماب تقافة وهملا وإنتاجا في تنسيق وتكامل .

ونظراً الانساع الرقعة المربية وأى المؤلف أن ينبئن عن القيادة الموحسة فرعان وتسطان بها :

الأول: يتولى مساوليا له غرب إسرائيل. والثانى: شرقها وذلك للسهيل للهيات التنفيذية وما يحيط بها .

ولاترابط الطبيعي بيزالجاسين المسكرى والسياسي انتقل إلى الحديث عن الجانب السياسي مقدماً له بأن تقدير الموقف لأعداد المرب يدخل في حسام داعا تفرقهم وعدم وجود وحسدة صحيحة تجمعهم وقال:

إن وحدة المرب ليست مجرد أمل يراود الساسة مل هي حقيقة تتلفل في أعماق نفرس الأمة المربية ... ووحدة العرب آتية لاريب فيها ... وكل من يريد خدمة العرب وللسفين وإرالة ما لحق بهم من طر النكبة لابد من أن بسير على الطريق الذي لا طريق غيره .. توحيد من أحل الجهاد وجهاد من أجل التوحيد . والتاريخ لم يخلد وجموا المنعوف ولموا الشمت وجموا الكلمة وجاهدوا في سبيل مثل طيا لمصلحة عقيدتهم وأعهم وبالادهم . هليا لمصلحة عقيدتهم وأعهم وبالادهم .

قصور ميثانها واقترح التنظيم السليم الممل العسكرى والسيامى الشامل بأميم الأجهزة للقترحة موضحا هذا التنظيم علاحق مخططة تغير إلى تدرج الأجهزة تدرجا متناسقا في تماسك حتى تمكون الجامعة العربية العرب واستحث للسئولين في أفطار الحول العربية أن يبادروا إلى ذاك حيث لا يستفيد من التأخير إلا العدو والطريق واضحة للمالم فلابد من سلوكها قبل فوات الأوان واتبع ذاك العرض علحق فصى لميثاق الجامعة العربية .

وانتقل إلى بيان آثار الوحدة المسكرية منتدئا بأثرها فى للمدويات ثم فى تسكامل الإنتاج الحربى وتطوع ما ثم فى المجال العلمى مركزا على أهمية العقيدة والقيادة فى التصعية والدّل

والعقيدة بالنسبة المرب هي الإسلام الذي تادهم إلى النصر فلما ضعفوا سائهم من الانهياد بما غرس في نفوسهم من حب الصبط والنظام ورؤية الاستشهاد نصراً شريفا، و بمث الاعتزاز بالنفس والإحساس بالتبعة ... والعرب بالإسلام كل شيء . وهم بدون الإسلام لا شيء .

و في مواسقات الثالث قال للؤات : يجب على القائد أن يتسى نفسه ويقعل ما يقول ولا يقول ما لا يفمل وأن ينفذ أوأمره على نفسه قبل أن يطالب غيره بها. عالما بواجباته نزيها متمسكا بأهداب الفضيلة والخلق الرفيسع حريصاً على واجباته كل الحرص بأمانة وشرف حريصاً على مصائر الذبن يعملون ممه تحت قيادته شحاعاني تحمل للسئولية ولا بحاول إلقاء تبماتهما على الآخرين، ببادل رجاله حبا بحب يمرف مزاياهم فيولى الرجل للناسب في للسكان المناسب دون تحيز أو انحراف، له مبادىء معروفة سليمة يؤمن بهاكل الإعاذليست له شخصية مزدوجة يكون مع للشرقين مشرقا ومع للغربين مغربا يضحى بمصالحه من أجل رجاله ولا يضحي برحاله منأحل مصالحه ... مثل هـــذا القائد يهرول إلى

ولم ينفل المؤلف الإشارة إلى جهود إسرائيل في ميدان الساق العلمي لتطوير أسلحتها وأحال ما أجله في إشاراته إلى كتابه « العسكرية الإسرائيلية » :

وابتدأ المؤلف عائمة مطافه بقوله ' حين دخل « يهود » مدينة القـــدس بوم

١٥/٥/٦ كانوا بهزجون بالمبرية في السجه
 الأقصى ما ممنساه : مان عجل مان ...
 خاف بنان ...

#### ثم قال :

وقد أصغيت إلى هذا الهزج يذاع نصا من إذاعة عربية ولمل الكثيرين أصغوا كا أصغيت وشعروا كا شعرت بأن سهما مسعوما أساب كبدى فهسو ينزف دما ومهارة وحزنا وألما . . فأين تسكون إسرائيل لو أن المرب والمسلمين صدقوا ما عاهدوا الله هليه 113

وكر المؤلف ماسبق أن ركز عليه من أن الموسدة السبيل أن الوحدة المسكرية المربية هي السبيل المتدير فحد الطاءت للادية والمصوية العرب ولا ينبقي أن يتوقع العرب أن يعيد أحد إليهم حقوقهم السابية وبداهم عن بلادهم و يصون كرامتهم و بحنى مصيرهم .

وإذا دار بخدم ذلك يكونون واهمين كل الوهم أو مفروا بهم كل التغرير ، وقدم دايل ذلك تجربة من الواقع بصد حرب يونيو حين هرع أحدد زهماه العرب إلى إحدى الدول الصديقة وقال لرحمانها : أين أنتم ؟ وكان الجواب تحن هنا في بلادنا ،

لقه عاوناكم بالسلاح والدخيرة: أما الدم قلاء إننا خسرنا سبمة وعشرين مليوناس القتل في الحُرب العالمية النانية ولسنا أهدائنا ؛ وأجاب بقوله : مستمدين أن تخوض حربا نووية لاتبتي ولا تذر من أجلكم € ا

> ويرى المؤلف أن من مصلحة العرب إخراج القضية الفلسطينية إلى البطاق الإسلامي لأن القدس ليست للمرب وحدم، والفعوب الإسلامية ع الأصدقاء الطبيعيون العرب ۽ ومن الشروري آن يعمل العرب على باورة الشمور الإسلامي إلى عمل جهادي ودهم سياسي وتعاون اقتصادي مبينا أثر الإسلام في النفوس والمقول مما و مختلف الجالات ويبرز حمله في الجال المسكري بروؤا يبن المسلاع والسبات بما يفيسم في النفوس أكرم للماني وأنبل الدوافع وأطهر الأهداف معتبدا على تصوس القرآن الكرح والسنة المطهرة والتجارب العملية التي خاضيا المسامون المابقون. وأنهم المؤلف خاتمة كشابه بالإجابة على

السؤال التي يعردد كثيرا .. ألسنا مسلين ؟ وإذاكنا تسلمين فلماذا لا ينصرنا الله على

إذ الجواب ورده القرآن الكريم بصراحة ووضوح مقد قال تعالى ﴿ وَكَانَ حقا علينا أصر المؤمنين ، فهل عن مؤمنون حقاً ؛ وقال تمالي ﴿ يَاأَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم > فهل أصرنا الله حقاحتي يتصرنا ويثبت أقدامنا ؟ و بعد تقديم طائعة من الآبات الي تَدُور في هذا الفلك تأل :

كيف ينصر ما الله و عن لا تطبق تعالمه. وهلورد فانقر آذالكريم ما يشير إلى أن الله ينصر المعامين الذبن يتقباون الإسلام دون النزام وتكاليف . ا

عَارِنَ طَائِمُ الْأَصَالَةُ وَالْصَلَّقُ يَتَمَائقُ مَمْ التجرية والخبرة في الدراسات الى احتواها هذا الكتاب الذي يعتبر دليل عمل يقوم عايه حاضر متوثب ومستقبل مأمول ك

يوسف عبدالهادى الشأل

# من أضابير لجنة الفتوي

### تقديم الأستاذ يحد أبوشادى

# وبق الثملة وسداده

من السيد / على عبد الجبار السرورى قبل قيام الجهورية السربيه المينية كان التمامل في البلاد يجرى الزيال النساوى «ماريا تريزا» وهو هملة فضية ، وبالطبع كان الرجل يرهن قطمة أرش نظيراستلامه مائة ريال فضية مثلا .

وعندما قامت الجهورية العربية البينية أصدوت منشورا بإلغاءهذه العمة التعنية وإبدالها بعمة ورقية ، وبالطبع لإذبعص الناس لم يقتنع بالغاء هــذه العملة النعنية فاحتفظ بهـا .

والآن ونتيجة المندهور الاقتصادي المعترف به من قبل الحكومة ذاتها فقد المخفض سمس الريالات الجهورية بحيث أسبح التمانية الريال الجهورية تساوى ريالا واحدا فضيا ، ونجم عن هذا مشكلة وهي أن المستدين بأني لمن ساغه مائة ريال فعنة

عمانة ريال ورقية جهورية ، وبالطبع فإن صاحب المال يرفض فبول العملة الجديدة لأنه مفيون .

فأفيدونا ما الذي يجب على المدين الوقاء به ، هل هي ريالات فضية كانتي افترضها أمريالات ورقية ، علما بأن الريالات النضية متوفرة إلا أن سمرها مرتفع جدا ، أ

الجواب

الحدث رب المالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين : أما بمد : فنفيد بأرث دين الرهن ثبت في ذمة الراهن يقبعه من المرتهن .

وحيث كان الدين ريالات فضية وهي مثلية وموجودة فالواجب رد ريالات فضية مثلها من غسير فظر إلى قيمتها في التعامل واقد تمالي أعسلم .

## دية القتل الخطأ:

السؤال من السيد/المقوى

امرأة نامت بجانب طفلها الرضيع وأثناء تومها انقلبت عليه فنات ، ما توع هذا القتل ؟ وهنل تازم فيه الدية ؟ وعلى من تكون؟

#### الجواب:

الحدث رب المالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدة محد وعلى آله وصبه أجمين أما بعد : فنفيد بأن هذا فتل خطأ لعدم قصد القعل فيه ، وفيه الدية عندفة على ماقصل القاتلة نخسة ومؤجلة في ثلاث سنين والواجب الآن النا عشر ألف درهم من القمنة وزنا والله تعالى أهل أهل كا

## أغاذ عراب للسحد:

الول من السيد / أحمد قنديل عفيني ما حكم إنامة قبلة في المسجد ، حيث بوجد بعص للسلمين يسترضون على تشييدها في مسجد جديد ، محمجة أنها بدعة أم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ .

#### الجواب

إن اتخاذ عراب للسجد لا مانع منه شرما فإن مسحد رسول الله وي التياؤم عرابه وقد مرهليه علماء للسلين وأتقياؤم من جيم الاقطار في مختاف المصور ولم نسمة أن أحدا أنكرهل شيء منه، وقوق فسمة أن أحدا أنكرهل شيء منه، وقوق ولداخل المسجد من فير أهل الحي بجهة التباة من أحل هذا تقول إن ذه جائز شرا وإثارة الحلاف حول مسائل مثل هذه هو المهي هنه وهو الذي ينبغي أن يسان منه جماعة المسلمين توحيدا الكامة وتقوية الروابط بين قاربهم والله تمالي أهل .

# أين تقضى المطلقة هدتها ؟

السؤال من السيد / أحمد محمد صيام الجواب :

الحد شرب السالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مجمد وعلى آله وصحه أجمين أما بعد فنفيد بأن المرأة الميلقة يجب عليها أن تقضى رمن العدة في البيت الذي كانت تسكنه «بيت الروجية» إلى وقت الترقة سواه أكانت العدة عدة طلاق رجعي أم بأن بنوعيه والله تمالي أهلم،

#### الجزاب :

الحد فه رب المالمين والصلاة والملام على سيد المرسلين سيدنا محد وعلى آله وسحبه أجمين أما نمد: فنفيد بأن المرأة المطلقة يجب عليها أن تقضى زمن المدة في البيت الذي كانت تسكنه «بيت الروجية» إلى وقت الفرقة سواه أكانت العدة عدة طمالاق رجمى أم بانن بنوعيه والله نماني أهلم.

# حج المرأة عن أبيها :

هل يجوز للمرأة أن تحج عن أبيها للسن وما الدليل ؟

#### الواب :

نم يجوز لها ذلك لما ورد من النمضل ابن عباس: أن امرأة من ختم قالت: يا وسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحجج : أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتبت على الراحسة، أفاحج عنه لا قال نم : وذلك في حجة الرداع رواه الجاعة . وقال الترمذي، حسن محيح : ويقول الترمذي أيضا :

وقد صبح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث والممل على هذا عند أهل المسلم من أصحاب النبي صلى الله وغيره ، ويقول بذك التورى وابن المبارك ، والشانمي ، وأحمد ، وإسحاق ، وفي هذا الحمديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة ، وأن الرجل يجهوز له أن يحج عن الرجل عرب المرأة والرجل ، ولم يكن هناك عرب المرأة والرجل ، ولم يكن هناك عرب المرأة والرجل ، ولم يكن هناك ما يخالف ذاك .

# الاستقراض في الحج :

هل يجوز الاستقراض الحج ؟

#### البواب :

الحيج لا يجب إلا إذا كان مستطيعة والمستقرض ليس مستطيعة عليه عليه الحيج وقد أجاب النبي صلى الله هليه وسلم عن هـذا السؤال ، فقـد ورد عن هبد الله بن أبي أونى ، قال : سألت رسول الله صلى الله هليه وسلم هن الرجل لم يحيج ، أيستقرض قلميم ؟ قال : لا : رواد البهتى .

### شرعية بناء المساجدميه مال الزفاء

من السيد/الأستاذ أحمد حسن الفقى سقمسير الجهورية المربية للمعدة بلندن

هل يجوز ضم المبالغ للتجمعة من زكاة العطر إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لبناء للسجد والمكتبة الإسلامية بلندن ؟

#### الحواب :

الحدثة رب العالمين والصلاة والسلام على سيد للرسلين سيدنا عحسد وعلى آله وصحبه أجمين أما بمد :

فقد اطلعت لجنة الفتوى على الاستفتاء المتعلق بصرف زكاة القطر في بناء المسجد والمسكنية الاسلامية بلندن.

بأن مصارف الركاة المفروضة في الفطر أو عن الأموال عمائية مذكورة في قوله قمالي: « إعما الصدقات الفقراء وللساكين والعاملين عليها والمؤلفة قمادهم وفي الرقاب والفارمين وفي سمبيل الله وابن السبيل » .

وليس في هده المسارف النمانية ذكر صريح للمساجد ، ولكن قوله تعالى وفي سبيل الله قسد يتسع لشمول المساجسة والمكتبات الإسلامية ، وذلك أن جهرة من الأثمة قصروا معنى هذه الجلة ( وفي سبيل الله ) على جهادنا للكفار لإعلاء دكلة الله ، وهو تفسيرغير ملزم بالاقتصار على هذا المعنى لأن الكامة أوسع من هذا.

ولذلك ذهب آخرون من الأعة إلى أن سببيل الله معناها كل عمل من أهمال البر التي يدعو إليها الإسلام مما ينفع جاهة المسلمين ، ويثاب عليه فاعله .

وعلى هـــــذا التوجيه تــكون المساجد داخلة في هده الأعمال الحيرة،

غير أن الزكاة بقصد منها فعدا أوليا سد حاجات الفقراء، والإسهام في الجهاد شكفار ، وجما بين تفسيرات الأفسة وتحقيقا لمقاسد الزكاة بوجه أشمل . .

رى اللجنة أنه يجوز أخذ شيء من مال مدقات الفطر للاستمانة به فيا ذكر بالسؤال عن المسجد والمكتبة الإسلامية فيترك من الصدقات شيء الجهاد إذا حتيج إليه والفقراء إن وجدوا، حتى لا تضيع

عليهم مصلحتهم الخاصسة في ضروراتهم المعيفية .

وبذك يتيسر تحقيق الوجهة الشرهية التي يرمى إليها الأعسمة في تفسير جملة وسبيل الله >

والله تمالي أعلم كم

الصبوة حلف إمام بأسى فديرانو كبر وأونود انو خ تم تذكره يعدأ يام؟

من السيد / عبد العليم عبد الحبار مصطنى وجل صلى بالناس إماما أكثر من ثلاثة أيام وتبين بعسد ذاك أنه جنب ولم يكن عنده علم بالجنابة

فهل عليه إثم وما حكم المدلاة التي سلاها فهل تعتبر هذه السلاة باطلة ، أو محيحة بالنسبة له أولا وبالنسبة للمأمومين وراءه ثانيا ؟

الجواب :

الحدث وبالمالمين والسلاة والسلام على سيد الرسلين سيدنا عجد وعلى آله وصحبه أجمين . أمايمد : فنفيد بأنه لا إثم هليه حيث لم يكن يعلم بالحدث وقت الصلاة وعليه أن يعيد الصاوات التي صلاها مع

الجنابة بعد تذكره لعدم استكال شرطها وهو الطيارة مع كونه لايخلو من تقصير. أما المأمو مون فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم الآنهم معذورون ولا تقصير من جهتهم والله تعالى أعلم.

تصيب أوبود الاحُتّ مع الاحُتّ السَّقيقيد وأوبود ابد ً خ

من السيد/ مرمى عبد المنعم مرمى توفيت امرأة عن أخت شقينة وعن أولاد أخ شقيق وعن أولاد أخت شقيقة فن برث وما نصيبه ؟

الجواب :

الحدثة رب العالمين والصلاة والسلام

على سيد المرسلين سيدنا على وعلى آله وصبه أجمين أما بعد فنفيد بأن للأخت الشقيقة النصف فرضا لعدم من يعصبها أو يحجبها والباق هدكور من أولاد الأخ الشقيق تعصبيا يقسم بينهم بالسوية ولاشيء للإبناث منهم كالاشيء لأولاد الأخت الشقيقة لأن الجبيع من ذوى الأرحام المؤرخين في الميراث عن أصحاب القروض والعصابات والله تمالي أعلم ما

# انبناء والاله

• تجع مؤتمر التمسة العربي بالرباط تمام تمنى على أحلام إسرائيل في تحطيم المسف العربي، وانتهى المؤتمر بنتائج حاسمة فالجزائر وليبها والمغرب تقدم للمعركة قوى مؤثرة ، كذلك تقدم ليبيا والسعودية والسكويت ٣٠ مليون جنيه لعقودتسليح عاصة لا تدخل في اعتبادات الدعم كما تقرر وضع ٢٠ مليون جنيه لمنظمة تحرير فلسطين .

أعلن الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه التاريخي بالسودان أذقو التالواحية سترتفع إلى مليون جندي .

• صرح مسئول عجمع البحدوث الإسلامية بأن آخر موعد لتلتي الرسائل والبحوث في: الترآن الكريم ، والسنة النبوية ، والتخطيط النبوية ، والتخطيط هدعوة ، والتيارات المذهبية المعاصرة ، هو نهاية الحرم من عام ١٣٩٠ه . وقد سبق أن أعلن المجمع عن قدوله لمحوث في هذه الأبواب يعطى عنها جوائز قيمة .

 يتوقع أن يعمل دكتور « محود حباشه الأمين العام السابق لجمع المحوث الإسلامية أستاذاً راثراً بجامعة ليبيا الإسلامية.

تنازلت حرم للرحوم النقيب مختار حجازى من أصيبها من مكتبة والدها للغفور له الشيخ على قراعة ، هدية منها أجمع البحوث الإسلامية .

● قرأت الدكتور مصطنى محسود - تخصص أمراض صدر - ماكتبه هن القرآن الكريم ، فقرأت تسجيلا لمشاعر ذاتية وإحساسات نفسية من قارى مكريم القرآن الكريم .

ولمل دكتور مصلى محرد لا يختلف معى إذا قلت له : إن القارى، بمامة لن تنعكس على صفحات نفسه هذه للشاعر القيمة إلا إذا قرأ ما يقرأ من القرآت مضبوطاً بالشكل ، وإذا توقر لما يكته سيادته للقيام اللائق بالكتاب العزيز ، وهل فيا كتبه الدكتور عن هندسة للمهار

وجماله وقوله ، تناسه الرسوم للصاحة الصفحات ، وأى شيء فيها متناسق مع مفاعره .. أليس أولى إعادة النظر .

### يالله .. تسلق افتباسي على الحسكيم الترمدي

يجب أن يضيف النقاد مضمو تا حديدا إلى قصبة «الاقتباس» وأعلى و دالتساق» الذي يتشكل في مصمون اقتدس ؛ إذ لاحيلة لذا أمام مقتبسين يمتقدون أن تأثير الأمانة كنسفات القلب همل لا إدادى ، فإذا لم يعمل هدا التأثير بنقسه وسطا للقتبس على شيء فذلك لا يفضى من أمانته ، كذلك لا ردع علكه النقاد أمام صنف كذلك لا ردع علكه النقاد أمام صنف أخر من المقتسين يمتقدون .. في عصر الآلد أن «الأمانة» تو فرت لها (قطع الغيار) وهذا يمني أن الأمانة بطبيعتها تبلى فتتجدد وإذا كان ذلك مقهو ما قلا عار في اتهام طبيعة الأمانة .

الفضية \_ أيها السادة النقاد \_ يجب أن يكون د الناشر ، نفسه تحت الأبصار فيها ، إنه ليس دائما بريثا ، وإن كنت

أَطْنَ أَنْ فَاشِرَ هَـَـذُهُ الوَاقِعَةُ بِالدَّاتُ وَجِلُ فَاصْلُ . وأَيَامَا كَانَ الْأَمْرِ . فَهِنَاكُ إِنْسَانَ غَنْدُوعِ دَامَّنَا أَبْدًا . هو . القارىء

والقارىء في بده هدفه الأيام كتاب 

المنج وأسراره علمكم الترمذي . وقد انهى منه عققه الذي تخصص 
في دراسة الحكيم البرمذي عام ١٣٨٤ 
ثم غادر البلاد في رحلة هلية عاد بمدها 
ليفاجأ بتحقيقه يخرج مشوها حتى ليكاد 
يخالف الأصل غالقة صريحة . وتم هدا 
السطو الاقتباسي الذي فقد فيه صاحبه 
القدرة على (تقييم النمن) فشوه اقتباسه 
وأضاع الأصل ، وإذا أم تستح فاصنع 
ما شئت .

عزيزى قارى الحج وأسراره: عكر أن تعيد النظرق النسخة الأسلية بدار الكتب للعبرية . وهي نسسخة مصورة تحت رقم [ ب ٢١٨١٧ ] حتى تستطيع تصحيح نسختك ومعالجتها ؟ قيل مقتبس التحقيق وى ما توفرت له قطع الغيار ، وتجددت فيه بضائ القلب ما

# قطب العارفين ابن عطاء اقه السكندري

من الثلاثل الذين أشرق القرآن في أرواحهم فقمرت حكمته التوسيم ، وجذبت هواهم إلى تهده ، وجلتم في ديام – رحمة الناس وهدى أم – قطب العارفين سيدى أبي النضل أحسد بن محد بن عبد الكرم المروف بابن صلاء الله السكندري .

لقد كان ابن عطاء الله نهجا قريدا بين للتصوفين - وضع الطريق الحق والصراط المستقيم حكماً محلية تعين على النهج السليم في الحياة والتوكل التام على الرحمن الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير .

ولقدكانت هذه الحِلْمَ عديا مبينا منذ أشرقت من قلب صاحبها فعرفت قاوب الناس فكان الإحلاس حادبها إليهم علا عجب أن وجـدوا في رحابها طب أرواحهم وشفاء صدورهم ،

وعلى الرغم من شهرة صاحبها ، فارن أحداً لم يلتفت إلى زاويته التي قضى أيامه يتعبد فيها ، وإلى قبره الذي لا يزال موجوداً بجبانة سيدى على أبى الوفا بسغم المقطم من الجهة الشرقية لجبانة الإمام الذيث على بعد نحو ثلاثين معرا إلى الجنوب الشرق لجامع سيدى على أبى الوفا ، ويحيط بالقبر سمور مهدم لكن الواوية لا نزال آثارها بادية العبال .

ورأى بمن المعجين بآثار الشيخ أن هذا الوضع لايليق بمسكانة الإمام الكبير فأحذوا يوالون هذا الموضوع اهتماما كبيراً ، وهم في سبيل أنخاذ الإجراءات لفتح باب المساهمة بالتبرع لهذا المشروع ، وقد تكومت لجنة قذك ، وعهدت إلى فضية الشيخ محد رشاد خليفة وكيل معهد القراءات بأمائة الصندوق م

and the widow and hundreds of other questions the proper understanding of which enables man lead a happy life. All these rules and laws are made effective by faith in God, and in the accountability for human actions, in another existences.

The belief in the Oaeness of God. His Mercy and His Supreme Power guides man in the path of universal charity and human brotherhood. All that is good and noble in man has been inspired by the true faith in God. It is through a deep faith in moral heights, taught by the great prophets and cages, man has been able to conquer his lower nature and set before himself the noblest ideals of selflessness and the service of humanity. As a matter of fact a true faith in a force in the moral development of man, not only that, a true and lof a morals are inspired only by that faith.

So far Islam is concerned, It is a religion of faith and action. Not only does the Holy Quran teach men to believe in certain principles and to practice some devotions, but it gave them an impetus to the advancement of science and learning, and to work their best and hardest for success in life, and it declared in plain words that:

وأن لبس للإنسان إلا ما سمى .

(Man shall have nothing but what he strives for 53: 39.

The true faith in God and His attributes increases the tustiners of bravery in the way of establishing the truth and resisting injustice. The Holy Quran explains this point as follows:

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاختوع فزادهم إعانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وقتل لم يمسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فعنه لل عنام ، إنما ذلكم الشيطات يخوف أوليامه قلا تخافوهم وغافون إن كنتم مؤمنين — آل همران

It means : "Those unto whom men said : Lo ! the people have gathered against you, therefore fear them. (The treat of danger) but increased the faith of them and they said : Allah is sufficient for us I Most Excellent is He in Whom we trust ! So they returned with grace and favour from Allah, and no harm toucked them. They followed the good pleasure of Allah. and Allah is of infinite bounty. It is only the devil who would make (men) fear his partisons. Fear them not; fear Me, if you are true believera". 3: 173-175.

essent of the heart, combined, of course, with a confession with the tongue, to what the prophets bring from God, as distinguished from the doing of good deeds; as the context of the following verse shows:

ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولسكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى المسال على حبه ذوى القربى والبتاى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام السلاة وأنى الركاة والموفون بمهدم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أو لئك الدين صدقوا وأولئك الدين صدقوا

It means: "It is not righteousness that ye turn your faces to the East and the West, but righteous is he who believes in Allah and the Last Day and the Angles and Scriptures and the Prophets; and gives his wealth, for love of Him, to kinsfelk and to orphans and the needy and the waylarer and to these who ask and to set slaves free; and observes proeper worship and payeth the poor-due. And those who keep their treaty when they make one, and the patient in tribulation and adversity and time of stress. Such are they

who are sincere. Such are the God-feering" 2: 177.

The above Quranic verse indicates the principles of faith as the springs from which practical devetion, moralities and the basis of social and national life flow. There is not a single doctrine in the religion of Islam which is not made the basis of action for the development of man to higher and yet higher stage of life. With the advent of Islam a new meaning introduced into religion as it bas received two new significances: firstly it is to be treated as a science based on the universal experience of humanity by presenting its doctrines as principles of actions. Secondly the sphere of religion is not confined to the next world; its primery concern is rather with this life, and that man, through a righteous life here on earth, may attain to the perfection of a higher existence Hereafter.

And so it is that the Holy Quran deals not only with the principles of faith, and with the ways of devotion, but also with the problems of the world around us, questions of relations between man and man, his social and political life, rules for the administration of justice and national finance, laws for the service of humanity; for the help of the poor, the orphan

#### Faith and Action.

By: ABDUL RAHIM FUDA

Paith and action ('Iman and 'smal') are the two integral parts of the Religion of Islam. The word 'lman' generally translated as faith or belief; while 'Amai' signifies a deed or action. The two words are most often used tegether in the Holy Quran to indicate that the relation of faith with actions must be borne in mind if we would understand the true meaning of Islam. So the articles of faith are called 'usul' (roots) and the regulations or ordinances which must be carried into effect are called 'furu' (branches). Because the branches grow from the roots just as actions spring from faith.

According to the Islamic doctrine the belief is not only a conviction of the truth of a given proposition, but is essentially the acceptance of proposition as a basis for action. There are no dogmas, no mysteries, no faith which does not require action, for every article of faith means a principle to be carried into practice for the higher development of man. The key of Islamic faith is summed up in the two short sentences of the لا إله إلا الله ع محد رسول الله: 'kalima' (There is no god but Allah, Muhammed is the messenger of Allah). When a man is required to believe in Allah, he is really required to make himself possessor of the highest moral qualities. He must set before himself the highest and purest ideal of which the heart of man can coaccive, and make his. conduct conform to that ideal. The belief in Muhammad (peace be on him) as the Prophet of Allah. means that the believer as to model himself on the noble example of the Prophet, and sacrifice his lifefor humanity even as Muhammad (peace be on him) and other messengers of Allah, did.

A faith in the existence of God and His Oneness is repeatedly mentioned in the Holy Quran, as the basic principle of Islam. 'Iman' implies the condition in which a confession with the tongue is accompanied by an assent of the heart, and the carrying into practice of what is believed. Thus the word 'Iman' is employed, in the Holy Quran, to indicate an

Translated from Arabic.

for commerce and material wellbeing. The Our'an seeks primarily to develop the personality of the individual; every being will be personally responsible to his Creator. For this purpose, the Qur'an not only gives commands, but also tries to convince. It appeals to the reason of man, and it relates stories, parables and metaphora. It describes the attributes of God. Who is one, Creator of all, Knower, Powerful, capable of resuscitating us after death and taking account of our wordly behaviour, Just, Merciful, etc. It contains also the mode of praising God, of pointing out which are the best prayers, what the duties of man are with regard to God, to his fellow-beings and to his own self; this last because we do not belong to ourselves but to God, who has deposited our self with us. The Qur'an speaks of the best rules relating to social life, commerce, marriage, inheritance, penal law, international law, and so on.

But the Qur'an is not a book in the ordinary sense; it is a collection of the Words of God revealed from time to time, during twentythree years, to His messenger sent among human beings. The Qur'an employes graphically the word

"King" for God, and "Slave" for man: when the King desires to communcate a message to His slave He sends a messenger, and gives His instructions to his envoy: therefore there are certain things understood and implied : there are repetitions, and even changes of of the forms of expression. Thus God speaks sometimes in the first person and sometimes in the third. He sayes "I" as well as "We" and "He", but never "They", it is a collection of revelation sent occasion by accasoin and this fact must be recalled to the beginner - and one should therefore read it again and again in order to better grasp the meaning. It has directions for everybody, every place and for all tune.

66 — The diction and style of the Qur'an are magnificent and appropriate to its Divine quality. Its recitation moves the spirit of even those who just listen to it, without understanding it. In passing, the Qur'an (cf. 17/88, 11/13, 2/23, 10/38) has by virtue of its claim of a Divine origin, challenged men and jinn to produce unitedly even a few verses equal to these of the Qur'an. The challenge has remained unenswered to this day.

( To be Continued )

ordered the suppression of certain verses, that was done merely on the basis of a new revelation coming to him from Almighty.

64 - God is transcendent and beyond all physical perception of man; and it is through the medium of a celestial messenger, an angel, that G.d causes His will and His command to be revealed to His human messenger, for the sake of mankind. God is above all bounds of language. We may in explanation employ the metaphor, that the prophets are bulbs, and the revelation the electric current; with the contact the current, the bulb gives a light according to its voltage and colour. of The mother-tongue of a prophet is the colour of the bulb. The power of the bulb, the current and other things are determined by God Himself : the human factor is just an instrument of transmission, only an intermediary.

64 a — The Qur'an is, according to Islam, the Word of Ged; and the Qur'an itself repeats again and again, that the believer must recite it day and night, whenever one can. The mystics have well explained that it is a travelling of man towards God by means and through the word of God, the word of God being the high toad, even as the electric current is the road

for light, which joins the lamp with the power house. This is not an empty verbosity, in fact the Prophet Muhammad has atrongly recommended that one should read the whole of the Our'an once a week. This has led to its division into seven parts called manzils. Further the Out'an has 114 chapters, called surats, each of which has a number of verses, called ayats. In Arabic manzil means a station after the day's journey; surat means a walled enclosure, a room; and the root awa, from which the word sayat is derived, means to go to bed. Station, room, bed, these are the three elements of the journey of the traveller, spiritual or temporal. The traveller undertaking a long spiritual journey has to bait in a station after the day's journey, regultes a room and a bed to take rest before the further march the next day in this eternal journey towards the Eternal and Limitless I

65 — The Qur'an is adressed to all humanity, without distinction of race, region or time. Further, it seeks to guide man in all walks of life: spritual, temporal, invidual and collective. It contains directions for the cenduct of the head of a State, as well as a simple commoner, of the rich as well as of the poor, for peace as well as for war, for spiritual culture as

obtain his permission of further transmission of the text established and corrected at the time of study and collection. Those who recleted the Qur'an by heart or simply read the written text, also acted in the same manner.

The habit has continued down to our own day, with this remarkable feature that every master indicates in detail in the certificate given by him not only the fact that the rendering of his papil was correct, but that it was in conformity with that which his master had learned from his own master, and that this last had affirmed that he in his turn had learnt it from his master, the chain mounting up to the Prophet. The writer of these lines studied the Our'se at Madinah with Shaikh al-Qurr'a, Hasan ash-Sha'ir, and the certificate he obtained notes, among other things, the chain of masters and masters of masters, and in the final act how the master had studied simultaneously from 'Uthman, Alf Ibn Mas'ud, Ubaiy Ibn Ka'b and Zaid ibn Thabit (ail companions of the Prophet ) and that all had taught exactly the same text. The number of hatizes is now counted in the world by hundreds of thousands, and millions of copies of the text are jound in all parts of the globe. And what deserves to be noted is that there is absolutely no delicrence between the memories of the hafizes and the texts employed.

61 — The original of the Qur'an was in Arabic; and the same text is still in use. Translations have been made in all the important languages of the world, more or less serviceable to those who do not know Arabic, it is to be remembered however that it is in the original Arabic language that the text has some down to us, and there has been so need of retranslating into Arabic from some later translation.

62 — A text in the original language, a codification under the auspices of the Prophet himself, a continued preservation by the simultaneous double control of memory and writing, and this by a large number of individuals in every generation, and the absence of any variants in the text-these are some of the remarkable features of the Qur'an, the holy book of the Muslims.

#### CONTENTS OF THE OUR'AN

63 — As stated previously, the Muslims believe that the Qur'an is the Word of God, revealed to His messenger Muhammad. This messenger is only an intermediary for the reception and communication of the revelations; his role is neither of an author nor of compiler. If the Prophet Muhammad sometimes

Madina. These persons might have left copies to their posterity, which although authentic were yet outdated. Again, some Muslims had the habit of asking the Prophet to explain certain terms employed in the holy texts, and nothing these explanations on the margins of their copies of the Qur'an, in order not to forget them. The copies made later, on the basis of these annotated texis could sometimes have caused confusion in the matter of the text and the gloss, in spite of the order of the callph 'Uthman to destroy the inexact texts, there existed in the 3rd, and 4th, centuries of the Hijrak enough matter for compiling voluminous werks on the "variants in the Our au". These have come down to us, and a close study shows that these "variants" were due either to glosses or mistakes of deciphering the old writing which neither poesessed vowel signs nor distinguished between letters of close resemblance by means of points, as is done now. Moreover, there existed differeat dialects in different regions, the Prophet had allowed the Muslims of such regions to recite in accordance with their dialects, and even to replace the words which were beyond their ken by synonyma which they knew better. This was just an emergent

measure of grace and clemency. By the time of catiph Uthman, however public instruction had advanced enough and it was felt desirable that concessions should no more be tolerated lest the Divine text be affected and variants of reading take root.

59 - The copies of the Qur'an sent by Uthman to provincial centres gradually disappeared, in the succreding centuries; one of them is at present in the Topkapi Museum of Istambul; another incomplete one is now in Taskent. The Czarist government of Russia had published this latter with a facsimile reproduction: and we see that there is complete indentity between these copies and the text otherwise in use. The same is true of other extant Mes. of the Qur'an, both complete and fragmentary, dating from the first century of the Hilrah onwards.

60 - The habit of learning by heart the text of the entire Qur'an dates from the time of the Prophet himself. The caliphs and other heads of Muslim States have always encouraged this habit. A happy coincidence has further reinforced the integrity of the text, in fact from the very beginning, Muslims have been accustomed to read a work in the presence of its author or one of his authorised pupils, and

direction of the caliph, the people of Madinah brought to Zaid copies of the various fragments of the Quran which they possessed. The sources declare authoritatively that only two verses were such as had a single documentary evidence and that the rest were supported by the production of numerous copies.

56 - The fair copy thus prepared was called the Mus'hat (bound leaves ). It was kept in his own custody by the caliph Abu-Bake, and after him by his successor Umar, In the meanwhile the study of the Qur'as was encouraged everywhere in the Muslim empire. Caliph. Umar felt the need of sending authentic copies of the text to the provincial centres, to avoid deviations; but it was left to his successor. Uthman, to bring the task to a head. One of his lieutenants having returned from far off Armenia. reported that he had found conflicting copies of the Qur'an, and that there were some times even quarrels amog the different feachers of the Book on this account. Uthman caused immediately the copy prepared for Abu-Bake to be entrusted to a commission, presided over by the above mentioned Zaid Ibn Thabit. for preparing seven copies; he authorised them to revise the old spelling of necessary. When the task Was completed the callph caused a

public reading of the new "edition" before the experts present in the capital, from among the companions of the Prophet, and then sent these copies to different centres of the vast lalamic World, ordering that thence forward all copies of should be based only on the authentic edition. He ordered the destruction of copies which in any way deviated from the text thus officially established.

57—It is conceivable that the great military conquests of the early Muslims persuaded some hypocritical spirits to proclaim their outward conversion to Islam, for material motives, and to try to do it harm in a claudestine manner. They could have fabricated versions of the Qur'an with interpolations. The crocodile tears shed at the order of the caliph 'Uthman, regarding the destruction of unauthenticated copies of the Qur'an, could have been only by such hypocrites.

58—It is reported that the Prophet sometimes abrogated certain verses that had been communicated to the people previously, and this was done on the strength of new Divine revelations. There were companions, who had learnt the first version, but were not aware of the later modifications, either because of death or of residence outside

depart his life. Whatever the spiritual meaning of his angelic aid to the Prophet, his companions attended these public recitations ( called ardsh, and the celebrated last presentation; the ardah akeersh) and corrected their private copies of the Qar'an. Thus the Prophet used to revise in the fasting month verses and chapters and put them in their proper sequence. This was necessary, because of the continuity of new revelations. Sometimes a whole chapter was revealed at a stretch, at others fragments of the same chapter came continually, and this posed no problems. The same was not the case if several chapters began semultaneously to be revealed in fragments (Sowar dhawat al-adad of the historians ).

In this last case one had pertorce to note them provisionally and separately on handy materials, such as shoulder blades, palm leaves, slate-like stones, pieces of hides etc. and as soon as a chapter was entirely revealed, the secretaries classified these notes (nuallif-al-Qur'an) under the personal supervision of the Prophet and made fair copy (ch. Tirmidhi, Ibn Hanbal, Ibn Khathir etc.), it is also known, that the Prophet was in the habit of celebrating an additional service of worship during the fasting month, every night, sometimes even in congregation, in which he recited the Qur'an from the beginning to end, the task being completed in the course of the month. This service of Tarawih continues to be observed with great devotion to this our day.

54 — When the Prophet breathed his last, a rebellion was alost in certain parts of the country. In quelling it, several people fell who knew the Quran by heart. The caliph Abn-Bake felt the urgency of codifying the Quran and the task was accomplished a few months after the death of the Prophet.

55 - During the last years of his life, the Prophet used to employ Zaid Ibn Thabit as his chief amappensis for taking dictation of the newly received revelations, Abu-Bakr charged this same gentleman with the task of preparing a fair copy of the entire lext in the form of a book. There were then in Madinah several haffzes (those who knew the whole Quran by heart) and Zaid was one. He had also attended the 'ardah akheerah' referred to above. The caltph directed him to obtain two written copies of each portion of the text from among those which had been collated with the recitation of the Prophet himself, prior to its inclusion in the corpus. At the

his was not a chronological compliation. One cannot but admire too much, this precaution and care taken for accuracy, when one takes into consideration the standard of the culture of the Araba of the time.

51 — It is reasonable to believe that the earliest revelations received by the Prophet were not committed to writing immediately, for the simple reason that there were then no disciples or adherents. These early partions were neither long nor numerous. There was no risk that the Prophet would forget them, since he recited them often in his prayers and proselytising talks.

52 - Some facts of history give us an idea of what happened. Umar is considered to be the fortieth person to embrace islam. This refers to the year 5 of the Mission. (8 before the Hijrah). Even at such an early date there existed written copies of certain chapters of the Qur'an, and has Ibn Hisham reports. it was due to the protound effects produced by the perusal of some such document that 'Umar embraced Islam. We do not know precisely the time sluce when the practice of writing down the Qur'an began, yet there is little doubt that during the remaining eighteen years of the life of the Prophet, the number of the Muslims as also that of the copies of the sacred text went on increasing day by day. The Prophet received the revelations in fragments, it is but natural that the revealed text should have referred to the problems of the day.

It may be that one of his companions died; the revelation would be to promulgate the law of inheritance; it could not be that the peneal law regarding theft, murder, or wine-drinking for instance, should have been revealed at that moment. The revelations continued during the whole missionary life of Muhammad, thirteen years at Mecca and ten at Madinah. A revelation consisted sometimes of a whole chapter, short or long, and sometimes of only a few verses,

53 — The nature of the revelations necessitated that the Prophet should repeat them constantly to his Companions and revise continually the form which the collections of fragments had to take. It is authoritatively known that the Prophet recited every year in the month of Ramadan, in the presence of the sugel Gabriel, the portion of the Qur'an till then revealed, and that in the last year of his life, Gabriel asked him to recite the whole of it twice. The Prophet concluded thereupon that he was going soon to memory, but had also invented the art of writing for preserving their thoughts, writing being more lasting than the individual memories of human beings who after all have a limited soan of life.

47 - But weither of these two means' is infallible when taken separately. It is a matter of daily experience that when one writes something and then revises it, one finds more or less inadvertent mistakes, omission of letters or even of words repetition of statements, use of words, other than those intended, grammatical mistakes, etc.,, not to speak of changes of opinion of the writer, who also corrects his style, his thoughts, his arguments, and sometimes, rewrites the entire document. The same is true of the faculty of memory. Those who have the obligation or habitude to learn by heart some text and to recite it later, especially when it involves long passages, know that sometimes their memory fails during the recitation: they jump over passages, mix up one with the other, or do not remember at all the sequence; sometimes the correct text remains subconscious and is recalled either at some later moment of at the refreshing of the memory by indication of someone else er after consulting the text in a written decument.

48 — The Prophet of Islam, Muhammad of blessed memory, employed both the methods simultaneously each helping the other and strengthening the integrity of the text and diminishing to the minimum the possibilities of error. Islamic teachings.

49 — The teachings of Islam are based primarily on what the Prophet Muhammad said or did. He himself dictated ertain texts to his scribes, which we call the Qur'an, others were compelled by his companions, mostly on their private initiative, and these we call the Hadith,

History of the Qur'an.

50 — Qur'an literally means reading or recitation. While dictaking this to his disciples, the Prophet assured them that it was the Divine revelation that had come to him. He did not dictate the whole at one stretch; the revelations came to him in fragments, from time to time. As soon as he received one, used to communicate it to his disciples and ask them not only to learn it by heart-in order to recite It during the service of worship but also to write it down and to multiply the copies. On each such occassion, he indicated the precise place of the new revelation in the text of till - then - revealed Qur'an ;

# Preservations of the Original Teachings of Islam

By : Dr. Muhammad Hamidullah

There could be nothing in common between the true and the false and no two things in the world could be as opposed to each other as these. In the commonplace material things of daily life, the evils of falsehood are obvious and acknowledged by all. Of course in matters of eternal salvation, of beliefs, and of the original teachings of a religion, the evil that falsehood does transcends all other evils.

44 - An honest and reasonable man would experience no difficulty in judging whether a certain teaching is just and acceptable, or not, In matters of dogmas however what often happens is that one judges first the person of the teacher prior to his precepts. If he is found trustworthy, one is the more easily persuaded to acknowledge one's own defects of understanding part of his teachings rather than reject totaly his words. In such cases, the fact of the authenticity of his words and of his teachings, particularly when the teacher has died, becomes all the more imperative.

45 - All the important religions

of the world are based on certain sacred books, which are often attributed to Divine revelations. It will be parhetic if, by some misfortune, one were to lose the origenal text of the revelation; the rubstitute could never be in entire conformity with what is lost. The Brahmanists, Buddhists, Jews, Parsis and Christions may compare the method employed for the preservation of the basic teachings of their reapective religious with that of the Muslims. Who wrote their books ? Who transmitted them from generation to generation? Has the transmission been of the original texts or only their translations? Have not iretricidal ware caused damage to the cooles of the texts ? Are there no internal contradictions or lacurse to which references are found elsewhere? These are some of the questions that every honest seeker of truth must pose and demand satisfactory replies.

Means of Preservation

46 — By the time that emereged what we call the great religious, men had not only relied on their It means: "Let not batted of any people seduce you that deal not justly. Do justice that is meater to your duty ( towards Allab )".

(5:8)

Among the causes of human miseries in our contemporary age is fanaticism and Intolerance, in the human treatment and understanding. To make distinction between people, in humanitarian affairs, according their faith, colour or race, is the real cause of crisis on this earth. There could be no stability and peace in this world without respect for human diguity in every man and on every land. This principle applies to communities and states in the same way it applies to individuals, Because what an individual is required to do is also expected from a community as represented in the state.

The Holy Qur'an calls the believers to work for communal amity and harmony, and to sweep away all artificial differences and factions. At the time of the Prophet Muhammad's edvent international obligations were unknown. When nations and tribes made war upon each other; the result usually was the massacre of the able people, and the slavery of the insocent. In a comparative rude age, when the world was immersed in darkness,

moral and social, the Prophet pre ached those principles of human equality, social justice and common brotherhood.

The able writer of Europe 'Hallam', compared those prociples of tolerance and equality preached by the prophet of Islam with the records of any religion, and said : "Islam offered Its religion, but never enforced it; and the acceptance of that religion conferred co - equal rights with the conquering body, and emancipated the vangulshed states from the conditions which every conquerer, since the world existed up to the period of Muhammad, had invariably imposed". This is the opinion of the learned author of 'Hist, of England', regarding the precepts of a Prophet who has been accused of fanaticism and intolerance !

Let it be remembered that the various conflicts of the Muslims, during the life time of the Prophet, with the surrounding tribes were occasioned by the aggressive and determined hostility of the Idolaters or Jews, and were necessary for self-defence. Through those principles Islam aims at establishing unity and brotherhood in humankind, and rejecting all kinds of fanaticism and isolation.

as the spring of world-understanding and the promotion of love and emity among people. The Qur'an declars, addressing to all mankind, the principle of human-brotherhood and human-relation in the following verses:

 و يا أيها النساس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجملناكم شعوياً وقبائل لتمارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ».
 ( الحجرات ١٣ )

It means: "O mankind! Lo! We have created you make and female, and have made you nations and tribes that you may know one another. Lo! the noblest of you in the Sight of Allah the best in conduct". (49:13)

وتعاونوا هل السبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ».
 ( المائدة ٢ )

It means: "Help you one another unto righteousness and plous duty. Help not one another unto sin and transgression. (5:2)

إن الله يأمر بالمسدل والإحسان : And الله يأمر بالمسدل والإحسان : It means : "Lo I Allah enjoins justice and Kindness".

The Holy Qur'an has totally prohibited any kinds of compulsion as means of driving people to embrace a certain religion, faith or لا إكراء في الدين: doctrine, it declared (There should be no compulsion in religion ). It has also strictly forbidden any interference in the affairs of non-Musilms and guaranteed their libertles in all walks of life, By the laws of Islam, liberty of conscience and freedom of worshipwere allowed and guaranteed to the followers of every other creed under Muslim deminion. regulated relations among peoples of different religious on the basis of justice and human equality: no matter whether such relations be with friendly or hostile people. The Qur'an says :

د لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين .
 د تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين .
 د المقسطة ٨)

it means: "Allah ferbids you not those who warred not against you on account of religion and drove you not out from your homes, that you should show them kindness and deal justly with them.

Lo i Allah loves the just dealers".

(60:8)

ولا يجرمنكم شنآن قسوم على : And ألا تعسم دنوا اعدنوا هو أقرب تلتقوى. ( المائدة ٨ ) Oneness of God, in His Mercy, Love and His Sustainment. 2 — The present life is the seed-ground of the Future Life. 3 — Everybody will be judged by his work alone. The belief in these principles leads the man to self hamiliation, self denial and universal charity. Out of this belief he will endeavour, with honesty, sincerity and devotion, to implement the teachings of his Lord in all the spheres of his every day, individual and social life.

The Holy Qur'ss and the teachings of the Prophet laid down the following principles and rules to regulate relations between individuals and communities: Human dignity, human brotherhood, freedom, justice, equality and human unity.

The Holy Qur'an deciars the common parentage of mankind, despite their differences in cotour, tongue, tribes, races and faiths. They emanate from one origin, and share the same end. The Holy Qur'an says:

و یا آیها النساس اتقوا ریکم الذی خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیراً و نساه 
 النساء ۱)

It means: "O maukind I keep your duty unto your Lord. Who created you from a single soul and from it created its mate and from them twain Has spread a multitude of men and women?. (4:1)

This same idea was explained by the Prophet:

(you are all Adam's offspring, and Adam is of earth). Islam, through its principles and teachings, losters dignity and self respect in the hearts of its followers and educates them to respect dignity and honour of others. This houter is due for their humanity and good conduct, and not because of their social status, race or colour, it is a Common Privilege for all people. The Qur'an referrs to this privilege as follows:

it means: "Verily We have honoured the children of Adam and We carry them on the land, the sea, and have made Provision of good things for them..." (17:70)

islam recommended 'the general human brotherhood' as means of conduct among peoples of different religious, lands and races. It, therefore, recognised human coperation

# MAJALLATH'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FÜDA

DHU'L-QAƊAH 1389 ENGLISH SECTION

EDITED BY

A. M. MOHIADDIN ALWAYE

JANUARY 1970

# Islam Resists Fanaticism and Isolation

By:

A. M. Mohladdin Alwaye

The chief object of a true religion should be the elevation of hymanity towards that perfection which is the ultimate purpose of the creation of man. The religion of ' lalam ' has a distinctive appellation : it is not derived from the name of its prescher. But the word 'lslam 'means to surrender, aubmit or yield. the goun ) solom or salamath) derived from it means peace, safety, salvation and greeting In order that the religion of Islam is characterized in the 'absolute submission to the Will of God'. It regulates the course of human life according to the true nature (Fitral) in which God has created man, as the Holy Quran says :

دفأتم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر النباس لا يملمون ٤. (الروم ٣٠)

It means: "So set thy purpose for religion as a man by nature upright — the nature (framed) of Allah in which He has created man. There is no altering (the law of) Allah's creation. That is the right religion. But most men know not". (30:30)

lalam tries to attain the object of perfection by grasping three principles; 1 — The belief in the 3557

مجان الانتهاجة المعتمدة والمعتمدة و

مدينرالجتاة عبدالرحيث مغوره ﴿بنڭ المنفظك ﴾ ﴿مَنْ فَالْمِورَةِ الْمِيْ الْمُعَا والدرسين الطارتيفين المارتية والدرسين الطارتيفين المارتية

﴿ الدُن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي الم

الجزء العاشر — السنة الحادية والأربعون — فعالم المستنه ١٣٨٤ م فبرا يو سنة ١٩٧٠ م

مُعَ الطّانِفُينَ بِالبِيْتُ الْحِرَامِ لَمُعَ الطّانِفُينَ بِالْجِرَامِ لَمُ الْحِرَامِ لَاسْتَاذَ عَبْدِ الرَّبِمِ فُودة

في أحب أرض الله إلى الله ورسوله ، وحول أول بيت وضع الناس مباركا ، وهدى المالين ، تلتى جوع من المسلين في كل عام الا ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام مملومات على ما رزقهم من بهيمة الأنمام » ويطعموا البائس الفقير ، وينعقد من احتماعهم أعظم مثر عر إنساني يقام فوق هذه الأرض وتحت قبة هذه السباء ، فوق هذه الأرض وتحت قبة هذه السباء ، فيه ، إنا هو استجابة الدعوة الله ، وتلبية فيه ، إنا هو إلى ذلك رياضة تفسية ،

تصفو بها القاوب ، وتطهر بها الضائر، وتسعو بها للشاعر ، وترتفع بها النفوس إلى آذاق لا تنطلع إليها العيون والأحداق، وإنما تدركها البصائر النيرة ، وتنتشى بها الأرواح الطاهرة ، ويشعر فيها الإنسان عما لا تتسع له طاقعة اللغة والبيان .

وأى لغة عمكن أن تعبر هما يشعر به المجيج وهم يؤمون بيت الله ، ويتوجون انجاهيم إليه فى كل صلاة كانوا يؤدونها بعيداً عنه ، بالطواف حوله ، والوقوف أمامه ، والشعور بالقرب منه .

وأى بيان يمكن أن يصور مشاعرهم وقد تجردوا من كل ما يصلهم بشواغل الديا ، وأقبلوا على الله بين جموع تلبيه وتستغفره ، وقلوب تخفق بحمده وشكره ، وألسنة تليج بجملاله وذكره . .

فارذا النهوا من الطواف حسول بيته العثيق، سموا بينالصفا والمروق، وتذكروا في سعيهم بينهما قصة هاجر أم إسماعيل عليه السلام وهي قسمي بينهما ، وقلبها يكاد بنفطر إشفاقا على اينها أن يقتله الطمأ ، ثم تذكروا رحمة الله بها وبولدها ، وهي تندفق من باتر زمزم عاء غزير .

فإذا الله المن ذلك فهناك موقف آخر ينتظره ويذكره بموقف رسول الله والمنظرة في المحقوق والدى عرفات ، وهو يخطب في المجلوع التي احتددت حوله ويقول فها قال: (أيها الناس إذر بكر واحد، وإذ أبا كم واحد ، كلكم لآدم وآدم من وإذ أبا كم مناطقة أتقاكم ، وليس لمسرى فصل على عجمى إلا بالتقوى ، ألا هل بلغت . ، أ الهم اشهد) ، ثم يتلق عليه السلام آخر ما تلقاه من كتاب الله : قاليوم يئس الذين كفروا من دينكم واليوم يئس الذين كفروا من دينكم

فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم فممتى ورديث لكم الإسلام دينا » .

فارذا أفاضوا من هرفات إلى المشعر الحرام في الزداعة وأشرق عليم الصبيح في منى ذكروا قصمة أخرى تصليم بإسلامهم ، وتصور لهم مدى ما ينسله الإسلام بنفس المسلم الصادق في إعانه وإسلامه .

إنها قصة إبراهيم وقد امتحته الله في

إسلامه بذبح وقده المزيز عليه ، فلم يفزع ولم يجزع ، وقعة إسماعيل وهو يقبل التضحية بحياته ؛ ليطبع الله ويطبع أباه . إنها قصة شيخ طاعن في السن يجه في حياة ابنه امتدادا لحياته ، وقعة شاب تنفتح نفسه للحياة ، فهلا تغريه الدنيا وزخارفها عمصية الله ، وقد صور الترآن عائين القمتين في عبارة موجزة لا يرقي وإنها بيان إنسان إذ يقول الله في إبراهيم وإسماعيل « فبشرناه بقه الام حليم ، فلما يلغ معه السعى قال يابني إلى أرى في للنام المعارب ، قلما أسلما وثله للجبين و ناديناه العابرين ، قلما أسلما وثله للجبين و ناديناه الله من الراهيم النام المعارب ، قلما أسلما وثله للجبين و ناديناه الله من أن يا إبراهيم ، قد سدقت الرقيا إنا كذلك

نجزى الحسنين، إن هذا لهو البلاء للبين، وقديناه بذلج عظيم ، وتركنا عليه فى الآخرين ، سلام على إبراهيم » .

وهكذا كان إملام إراهيم وإمماعيل إذعانا كاملا لله ، واطمئناما إلى عدله و فضله وتقة بحكته ورحته ، وإن خي عليهما وجه الحكة والرحمة في أن يذمح الوالد ولده ، ويطيع الولد أباه ، وقد ظهرت الحكمة فيا انهي إليه هذا الأمن ، وفيا أستر عنه هذا اللهبر ، وهي رحمة الله بهما أستر عنه هذا اللهبر ، وهي رحمة الله بهما وإحسانه إليهما ، ورضاه عنهما وسلامه عليهما ، وذلك يعض ما ينهم من قوله تعالى: «وناديناه أن يا إراهيم ، قد صفقت تعالى: «وناديناه أن يا إراهيم ، قد صفقت الرؤيا إما كذلك نجزى المحسنين، إن هذا الرؤيا إما كذلك نجزى المحسنين، إن هذا عليه في الأخرين ، سلام على إراهيم » . طوالبلاه المناس فضل الله عليه وإحسانه اليه أن وهب له ولداً آخر ، ليكون نبياً

نم كان منه ومن إسماهيل وإسحاق عليهم السلام شجرة النبوة التي انتهت بخماتم النبيين وسيد للرسلين عمل في الله المناققة ، غرته دموة إبراهيم وإسماعيل التي تفتحت

آخــر كما يتمهم من قوله : ﴿ وَإِشْرَنَاهُ

بأرسحاق تبيا من السالحين € .

للها أبواب الساه حين كانا يرفعان تواهد البيت ويقولان : « ربنا تقبل منا إلك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين قل وأرنا كان ومن فريتنا أسة مسلمة الله وأرنا مناسكنا ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم وسولامهم يتلى عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكهم إنك أعت العزيز الحكيم » .

هذه هي المسلاح العامة التي قطالعها في أعمال الحج ، أما ما فيها من مبادي\* الاشتراكية كما يرضاها الإسسلام فتبدو فىللساواة التىلا تمترف بفروق بين الناس، وفى الوحدة التي تجمعهم على تقوى الله ، وتعظيم شعائره ، وفي التعارف المتى يصل قاصيهم بدانيهم ، ثم في الحدي والضحايا التي تقدم قربانات، وبراً بالفقراء من عباده، والمتأمل في قوله تصالى : ﴿ جَمَلَ اللَّهُ الكمة البيت العسرام قياما الناس، والشهر الحرام والهدى والقسلائد ، ، وقوله سبحانه : ﴿ إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لِمَاسَ الذي بسكة مباركا وهــدي المالمين » ، وقرله في هـــذا البيت : ﴿ الَّذِي جِمَلْنَاهُ لمناس سواه العاكف فيه والباد، يدرك البقية على صفحة (٧٢٧)

## مؤت را لمسلمين الأيكبر لففيلة الإمام الأكبر الدكتور محروموالفام شيخ الأزهت

بسم الله الرحيم :

د لبيك الهم ليك ، لبيك لا شريك
 ابيك ، إن الحد والنمعة الى وللك
 لا شريك الى لبيك » .

فنى السنة الماشرة من الهجرة سوقد استداراترمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض \_ وأوشك شهر ذى القمدة أن ينسلخ عادى الرسول ﷺ فى الناس بأنه سيحج هذا العام .

وسرت الدعوة النبوية وانتشرت في ربوع الجزيرة المربية وهرف الناس أن رسول الله والمسلح منه العزم على حج بيث الله الحرام ، وما أشد لهمة المسلمين إلى زيارة مكة أم القرى الني شرفها الله بالسكمية المطهرة .

 إن أولبيت وضع قاناس الذي ببكة مباركا وهدى قامالمين ، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقد على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى هن المالمين ».

وإجابة لمندا الداعى الكريم ونيلا لمذا الشرف العظيم - شرف الحج مع دسول الله والمناتج الناس من كل حدب وصوب إلى المدينة المنورة دار الهجرة النبوية يعاوم البشر ويرفرف عليهم لواء الإسلام الذى التشر في الجزيرة المربية فانتشر به السلام وعم به الوئام فالمسلون جميعا في كنف الإسلام إخوة في الله 3 إيما للؤمنون إخوة ؟ أكرمهم عند الله أنتاهم .

وأذن مؤذن رسول الله عطي عسيرته حاجا إلى مكة وتبعه جميسع للئومنين الذبن أكرمهم الله بالحج مع رسول الله يسعى نورهم بين أيديهم وبأعالهم بشراهم اليوم ، وقد ساروا خلف رسولاق ميسين ميممين شطرالبيت الحرام ليفوزوا بالرضى والرضوان وينعموا بالأمن والسلام ، وقد وحــد الله كلتهم وجمع الإسلام شتاتهم فأصبحوا بنممة الله إخوانا . وصدق الله وبالمؤمنين ، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ٧ . ووسل الركب مكة المسكرمة ، وجاه يوم التروية ، اليوم الثامن من ذي الحمة وشرع رسول الله ويتلجج وللسلمون يؤدون مناسك الحج ، وبعد الوقوف بمرفة سار الرسول مِنْ الله حتى أنى بطن الوادى و نادى في الناس وهو على ناقته القصواء\_بصوت حهوری ــ کان پردده من بعـــده ربیعة بن أمية بن خلف :

(أيها الناس: اسمعوا قولي نايتى لاأدرى لم له ألقاكم بعد عامى هذا بهذا للوقف أبدا ) .

وكأبي برسول الله والمسارة للورة، السريفة إلى السلمين بهذه العبارة المؤردة، وقد أراد صارات الله وسلامه عليه أن يكون إرساه قواعد الإسلام وإتمام رسالة السلام في هذا الموقد الجليل والمسلمون يؤدون فريفة العمر كله حجة الإسلام وهم عأخوذون بجيب الله الموقف الحاله مع رسول الله والمسلمين خطبته الجامعة: رسول الله والمسلمين خطبته الجامعة: وأبها الناس : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم وبكم فيسألكم عن أهمالكم وقد بلغت فن حربكم فيسألكم عن أهمالكم وقد بلغت فن حربكم فيسألكم عن أهمالكم وقد بلغت فن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من التمنه عليها)

وببين الرسول و المنطقة الذالج تمم الإسلام عسم التماون الأخوى والتكافل الاجماعي لا يحل فيه ربا المرابين ولا استغلال الستغلين فالرباحرام كله قليله وكثيره ممهوده وغير ممهوده وغير فها هو ذا ينادى بأعلى صوته : (وإن كل ربا موضوع، ولكن لكر راوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، قضى الله أنه لا ربا ، وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله ) .

و بركد الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبته ما السلمين مبي على الأخوة الإسلامية فالمسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحل له من ماله إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه قولى واعقاره تعلمن أن كل مسلم أخ للسلم، وأن المسلمين أخوة فلا يحل لآمريء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت ، فقال وسول الله عليه وسلم : (اللهم فاشهد)

وبعد أن انهى الرسول عليه من حلبته تلك التي كانت إرساء لقواهد الإسلام، وبيما هم في الطريق قريبا من عرفات تلا عليهم صاوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتحمت عليكم نمعتى ورضيت لكم الإسلام هينا، وكانت هذه الآية الكرعة إيذا نا بأن الرسول وينه في قد أدى الرسالة وبلغ الأعلى، وذلك ما توقعه أبو بكر رضى الله عليه وقد مع ما توقعه ، فنا أن أتم رسول الله عليه وسلم مناسك الحيج وعاد إلى المدينة حتى ظهرت أمارات وبدرت بوادر

توحى بقرب مفارقة الرسول دنياه ، فقد خرج ذات ليلة وقسد بدأ يشكو المرض والأرق مستصحبا ولاه أبامويهة إلى البقيع حيث مقاو السلمين فخاطب أهلها (السلام عليكم باأهل المقاو لهنألكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيسه ، أقبلت التمتن كقطع الليسل المظلم يتبع آخرها أولها الأخرة شر من الأولى ) .

يقول أبو موجة : إن النبي وَلِيَالِيَّةِ قالله أول ما بلغنا البقيع (إلى أمرت أناستغفر لأهل هـ ذا البقيع فانطلق معى) ، فلما استغفر لهم وآنله أن يتوب قال يا أبا موجة (إلى قد أوتيت مفاتيح خزائن الديبا والحلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذهك وبين لفاء ربى والجنة ، قال أبو موجة : بأبى أنت وأبى فخذمفاتيج خزائن الدنياو الحلد فيها ثم الجنة) قال عمل صلوات الله وسلامه عليه : (لا والله يا أبا موجة ، تقد اخترت لقاء ربى والجنة ) وما هى إلا أبام حتى لقاء ربى والجنة ) وما هى إلا أبام حتى لقي الرسول وَلِيَالِيَّةِ ربه راضيا مرضيا .

#### وبميند:

ف أشد حاجة للسلين اليوم ــ و الذئاب تحاول أن تتخطفهم من كل مكان وتنشب

خالبها في كيان الأمة العربية التي البحث منها نور الإسلام يوم بعث فيهما النبي العربي سيد ولدعد ناز مجل والمائلين من خطبت والمائلين في يوم عرفات أنه يعملم الأجيال من بعده كيف يكون مجتمعهم في عرفات .

وما أجدرهم اليوم وهم مقبلون على حج
ييت الله الحرام أن يجملوا من هذا الاجتماع
العظيم مؤتمرهم الإسلاى الأكبر فيعلنوا
على الدنيا بأسرها ما أعلنه الرسول وتتيلين في حجة الوداع: (اللسلم أخ للسلم لا يظلمه ولا يسلمه).

وليسمعوا العالم كلهأن الأمة الإسلامية جسدواحد \_ إذا اشتكىمته عضو يداعىله سائر الجسد بالحي والسهر .

فإذا كان عضو قي جسم الأمة الإسلامية بن من ظلم الاستمار وطفيدان المتدين في أرض المروبة التي أشرق فيها ورالإسلام فأضاء العالم بنور الحداة المحمدية فإن السلمين في شتى بقاع الديبا \_ وهم كا قال الرسول وي في : ( بد على من سواهم ) سيملنو بهاصر خة مدوية تنبعث من السجد الأقصى سيملنو بهاصر خة مدوية تنبعث من السجد الأقصى جهادا في سبيل الله بالمال والدم حتى يطهر الله أسطين أعلام النمر ورايات الملام . فلسطين أعلام النمر ورايات الملام . وومئذ بغرح للؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ؟ . وكتور عبل عبل المدم

#### ( بقية المنشور على صفحة ٣٢٣ )

أن الاشتراكية في العج صورة وضيئة مضيئة من صور الاشتراكية في الإسلام، وإنها تقوم على أساس أعمق وأصدى وأقرى من كل النزعات والانجاهات التي قامت عليها الاشتراكية في غير بلادالإسلام، لأن أساسها التقوى كما يقول الله فيها : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذبك سخرها لكم

تتكبروا المتعلى ما هداكم و بشر المحسنين ع. تباركت يارب الحجيب جمعتهم لبيت طهسور الساح والعرصات أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك النهسوا من غربة وشتات تساووا ضلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأفسادار عثامات عبر الرحم فودة

## دلاله القرآن على فسندأنه من عيندالله لاكته ومحدأهت الغياوي

- 4 -

ضمير الخطاب للوجه إلى النبي فلينيلا منبثا في القرآن الكريم كله، دلالتهمطلقة على بطلان زعم للمتشرقين ومن إليهم أَنْ النَّسَرَآنَ مِنْ عَنْدَ كِلُّ ، إِذَ لَا يُعْقَلَ أَنْ بِكُونَ مِن عنده ﷺ وهو مأمور به أَنْ نَصرب لها الأمثال. عناطب فيه ذنك اغطاب العام الشامل ء على تمدد صوره وجلالمقاصده . لكن دلالة ذلك الخطاب على نسوته ﷺ ورسالته تتوقف على أن يكون المخاطب للنبي في القرآن هو ألله عز وجل . وهذا مدلعليه دلالة قاطمة ضمير للتكلم فبالقرآذه هٔ إنه لا يرجع إلى النبي ﷺ ، ولا يرجع إلى غير الله عزوجل إلا محكيا في القصص ، ولدًا ينبغي أن يسمى ضمير الجلالة ، كما يسمى ضمير خطاب النبي ضمير الرسالة . والخاصة المظمى للميزة القرآن ، العالة دلالة قاطمة على أنه من عند ألله هو ضمير الجلالة ، للمتكلم في القرآن ، فإنه لا يمكن أمن له ضمير المتكلم في الآية الثنالثة أَنْ يَكُونُ رَاجِمًا إِلَّا إِلَى اللَّهُ عَزَ وَجَــلُ ، إذ الأفمال المسندة إليهلا عكن ولا يعقل

أَنْ تُصِدُرُ إِلَّا هِنِ اللهِ سَبِحَانَهِ فِي أَيْءُوطُنَّ من مواطن الإسناد على كثرتها الكاثرة فى الثرآن الكريم . وتتمع تلك للواطن محتاج إلى كتاب، لكن يكني في مقال

وأول موطن يلقاك فيسه ضمير الجلالة المتكلم هو الآية الثالثة منسورة البقرة: قوله تمالى والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، ، فهو في (رزنمام) لا يمكن أن يكون إلا لله ، غاينه لا يرزق العباد إلا الله . وضمير الفمول في (رزقناعم) راحم إلى المتقين من العباد المذكورين في الآية الثانية أى في قوله تعالى: ( ذك الكنتاب لارب فيه هـــــــدى للمتقين ٤ . فن الواضح أَنْ الكتاب الذي لا ريب فيه المنوه به في الآية الثانية وهو القرآن، هو من عند نی (رزقـام) ، وهــو الله هز وجل . ومن عبيب الاحتراس ونني الشبهة م

أى شبهة أو احمال أن يكون الفعل في (رزقناهم) أي معنى خاص بأي تأويل بعيد يرده إلى النبي ليكون الكلام من عنده في زعم مستشرق أو ملحد من عجيب تني مثل هذا الاحمال عبي كاف الخطاب عضمير النبوة والرسالة عمرتين في الآية التالية مباشرة عوهي قوله تمالي عاما لوصف المتقين : « والذين يؤمنون عاما نول إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة عمر يوقبون ».

وفي الفعل (أنزل) في الآية الكرعة بيان لفحوى ضعير الخطاب، وفي تكراره توكيد لدلالته على نبوة النبي وللله وتصريح بما استنبط من الآيتين قبلها من أن الكتاب أى القسرآن هو من عند الله رازق العباد.

ثم يأنى ضمير الخطاب بالتاء فى الآية السادسة وهى قوله تعالى ﴿ إِنْ اللَّذِينَ كَفُرُوا سَادَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو

ليس فقط مؤكدا لضمير الخطاب بالكاف في الآية الثالثة في إيطاله زعم من يزعم أن القرآن من عند النبي ، ولكن أيضا مقترنا بما يدل صراحة على ما تدل عليه الكاف ضمنا . فالكاف في الآية الثالثة اقترنت

بالفعل (أنزل) الذي يدل صراحة على النبوة حسب مفهومها في علم الكلام ويدل بالفحوى على الرسالة . أما الناء ضمسير الحطاب في (أأنذر مم) ، والدالة عليه في (تنذرهم) ، فسند إليه الإنذار سوالإنذار من أخص أهمال الرسل .

ثم يأتى التصريح باسم افتعز وجل فيصدر الآية السابعة في قوله تعالى دختم الدعلي قاربهم وهلي "عمهم » ليتضح لكل متأمل أن المخاطب النبي الذي يدل عليه ضمير المتسكلم في درزقنام ، هــو الله عز وجل الذي بيده وحده اغم على السمع وعلى الداوب. فهذه دلالات متتابعة متساندة لاتدع شكا عندكل متطلب النحق ، في حسن نظر وإنصاف، أذالتسرآن لاعمكن أن يكون من عند غير الله وليس من المنتظر أَنْ تَتَمْمَحَ كُلُّ هَــده الدَّلَالَاتُ لأَعْجِمِي } مستشرق يدين باليهودية أو النصرانية ، ولالملحد مفتوق بالمستشرقين لكن مهمة أُمِي الموي هذا أو ذاك من بعضها قان يسى العقل عند هــذا أو ذك عن دلالة ضمير للتكلم قى (رزقناهم)، ولا عن دلالة ضميري الخطاب في موضعهما من الآيتين الرابعة والسادسة في مفتتبع أول سورته

فى القرآن بعد أم الكتاب ، لو كاذفك الناظر على ما يزعم لنفسه من علمية الطريقة والإخلاص المعتق فى محمد و إذن لتتبع فى القرآن ضما والمتكام الدالة على الله بمرجعها إلى اسم من أسحاله الحسنى أو بما أسند إليها من فعل لا يقدر عليه غير الدسبحانه و إذن غرج من بحمد لا يجد مفرا من التسايم بأن القرآن حقا من هند الله ، وأن محمدا إذن وسول الله .

وإذا منى الباحث يقرأ سورة البقرة التقي تأي مرة بصدير الجلالة المتكام في قوله تمالى د وإن كنم في ريب مما نزلنا هملى عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعسوا شهداء كم من دون الله إن كستم صادقين ، والآية خطاب العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بينهم ، ثم للمرتايين ويالقرآن في أي عصر حتى يوث الله الأرضومن عليها وهي عصر حتى يوث الله الأرضومن عليها وهي أخر آبات التحدي وأجلها ، لأن التحدي فيها كن من الله مباشرة كما هو واضحمن ضميري الجلالة في د مما نزلنا على عبدنا » فيها رسوله بالأمر ضميري الجلالة في د مما نزلنا على عبدنا » في سورتي هود (فل) في آيتي التحدي في سورتي هود ويوني د قل فأتوا بصر مسهور مثله » ويوني د قل فأتوا بسورة مثله » ، ثم هي صريحة وقل فأتوا بسورة مثله » ، ثم هي صريحة

فأن القرآن نزله الله على عبده رسول الله ، لأن قوله تسالى: ﴿ وَادْهُــوا شَهْدُامُكُمْ من دون الله، يدل بوضوح على أن ضمير المتكلم في الآية الكريمة هوضميرا لجلالة. ويزداد ذلك وضوحا بمجىء الآية عقب آيتين تأمران الناس بعبادة خالقهم و توحيده: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبَدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلْقُـكُمْ والذين من قبلكم لعلسكم تتقوق. الذي جمللكم الأرضفراشا والسماء بناءوأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وزقا لنكر ، فلا تجمل الله أندادا وأنتم تعلمون ، فلبس من شك فأن للتكلم في آية التحدي هو خالق الناس الذي يأمرهم بعبادته تعالى وتوحيده في الآيتين قبلها. وهو مثل من أمثلة الالنفات المجيبالكثير الورودق القرآن الكرم معقلته وندرته في الأدب العربي كله. وضمير للشكلم للقترن بأعمال مسندة إليه لا يمكن أن تسكون لفير الله ، لتدل بداهة على أن للتكلم هـــو الله ، كـــثير الورود في سورة البقرة مثل قوله تصالى د وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم ، الآية ( ٢٤ ) وما إليها في قصص آدم.

د و إذ استستىمومى لقومه فقلنا اضرب

بعماك الحجر، الآية (٦٠) ﴿ وَلَقَدُ آثَيْنَا

مومى الكتاب وتعينا من بعده بالرسل، وآيداه بوس الينات وأيداه بوس القدس والآية ( ٨٧ ) وما إليما من قصص أهل الكتاب و وعهدا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا يبنى المطائمين والعاكمين الآية (١٢٥) في حديث إبراهيم وإلى قيب (١٢٥) في حديث إبراهيم طهرا لله السلام و وإذا سألك عبادى عنى عليه السلام و وإذا سألك عبادى عنى طهراب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آيات في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آيات منبعة في القرآن كله لا يمكن أن ينصرف ضمير المتكم فيها إلا إلى الله سبحانه فنمير المتكم فيها إلا إلى الله سبحانه لتقوم لدى المقل دليلا وشاهدا وحجة على الناس أن القرآن من هند الله .

لكن لمل أوضع الآبات القدرآ ية دلالة على أن المتكلم في القرآن هـ و الله سبحانه هي تلك الآبات الكونية التي فيها التفات أحد طرفيه شمير الجلالة للمتكلم. وقد ذكر صاحب الإتقان الالتفات (١) في كلامه على بدائع القرآن ، وروى ما قد قيل فيه وفي فوائده ، وضرب لأنواعه الأمثال فكان من بينها مثلان من الآبات الكونية ها قـ وله تعالى : ه واقد الذي أرسل الرباح فتثير سحابا دواقد الذي أرسل الرباح فتثير سحابا

فمقناه إلى بلد ميت فأحبينا به الأرض بعد موتها ، كذاك النشور ؟ من سورة ناظر ، وقوله تسالى من سورة فصلت د فقضاهن سبع محوات في يومين عوأوحي فى كل مباء أمرها ، وزينا الساء الدنيــا عماييح وحفظاءذك تقدير المزيز العلم وقم يذكر السيوطى الآيتين بتمامهما ولكن اقتصر من الآيتين على ما ضربه مشالا للالتفات من الغيبة إلى المتسكلم فوقف من الآية الأولى على (نحسقناه)، ومن الآية الثانيــة على (وزينا) مبتدؤ من ( وأوحى ) ، ثم لم يذكر من دلالة هذا الالتفات شيئا على عظم الدلالة وجلالها. إن شرط الالتفات عنده وعنسد أكثر البلاغيين أتحاد المراد من طرفيه . فالمراد واحد من لفظ الجلالة في أول آية فاطر ومرث ضمير المتكلم في (فسقناه) و ( فأحبينا ) في الآية الكريمة .

كذلك ضمير المشكلم في (وزينا)، هو والضمير المستثر في (وأوحى) للراد منهما واحد هو الله سبحانه العزيز العليم الذي دل عليه الالتفات العجيب من الشكلم إلى الفيبة في « وزينا الساء الدنيا بمما بيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم ، واللهما بيح

هى النجوم التى ترى فى السماء دل العلم على أنها شموس متأججة، وأنبأ القرآن بتأججها قبل أن يعرفه العلم إذ شبهها بالمصابيح ذلك التشبيه البليغ ، فإن وجه الشبه بينهما أن كلا مضىء مذاته لا بالانفكاس .

فن الواضع الذي لا عارى فيه عاقل أن ضمير الشكام في الآيتين الكريمتين هو الله عز وجل الذي يسوق السحاب إلى حيث يفيث به النماس ويحيي لهم الأرض بالنبات، والذي خلق السمو المالسم وزين الدنيا منها ـ أي سماء نا ـ بالنجوم .

وفي الترآذ آبات كونية أخرى متعددة جاء فيها الالتفات الذي أحدركنيه ضبير الجلالة للمتكلم ، مثل ذاك قوله تعالى في سورة الانعام دوهو الذي أنزل من الساء ماه فأخرجنا به نبات كل شيء ، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا > الآية منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا > الآية فائن الحب والنوى ، يخرج الحي من الميت من الحي و ذنكم الله ، فأنى وغرج الميت من الحي ، ذنكم الله ، فأنى تؤسكون > والتي آخرها « وهو الذي تؤسكون > والتي آخرها « وهو الذي أنشأ كم من نفس واحدة فستقر ومستودع على إعباز الآيات لقوم يفقهون > والكلام على إعباز الآيات المقوم يفقهون > والكلام على إعباز الآيات المقوم يفقهون > والكلام على إعباز الآيات الحس من حيث المعنى على إعباز الآيات الحس من حيث المعنى

ومن حيث الأساوب إطول .

حثى الترتيب الذي هو جزء من الأساوب فيه إعجاز لمن يتأمله ، مثل ذلك آية ( فالق الإصباح) بعد آية و إن الله قالق الحب والنوى > ، وآية ﴿ وهو الذي جمل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البروالبحر، قد فصلتا الآيات لقوم يعلمون > بعد قوله د والشمس والقمر حسبانًا ذلك تقسدير المزيز المليم، في خاعة آية (خالق الإصباح) وآية الإنبات عاء الساء حي ينهي بإخراج الحب المتراكب بعد آية إنشاء الناس من نفس واحمدة ، لكن الآيات الكريمة قد ذكرت هنا لبيان كيف إن الالتفات الذي لم ير فيه علماء البلانسة إلا وسيلة للتطرية وما إليها قياسا عليه في كلامالناس قدجمله الله كلامه طريقا للدلالة الواضحة وإتامة الحجـة البالغة على أن القرآن من عند الله ، وذلك بالمراوحة بين ضميرا لجلالة للمتكلم وضمير الجلالة لغير المنكلم ، ولا أُقُولُ لِلْفَائْبِ كَمَا يَقْتَضَى عَلِمُ النَّحُو مَا دَامَتَ كلها تدل على الله الحق الذي لا يغيب عرجهما إلى للمنظ الجلالة في مفتتح أولى الآيات الحُمْسُ أَوْ إِلَى اسْتِينَ مِنْ أَتَنَائَهُ الْحُسْنَى فَى قوله سبحانه (ذلك تقدير العزيز العليم)

فى عنتم الآية النائية ، وقسد ورد ضمير الجلالة المتكلم فى الآيات خمى مرات ، ثلاث منها فى الآية الخامسة آية الإنبات ، ومرتين فى الآيتين قبلها .

والتراوح بين الفيائر في الآيات الثلاث ينشأ به من الالتفات خسة متراوحة من القيبة إلى التبكلم ثم من التكلم إلى القيبة وهلم جراكا يبدو لمتأمل الآيات الكريمة الثلاث: د وهو الذي جمل لكم النجوم لتهدوا بها في ظلمات البر والبحر، قدفصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأ كم من نفس واحدة فستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنشأ كم أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، وهذا إعباز بديمي ليس له، مثراكبا، وهذا إعباز بديمي ليس له، على في صورته، فظير قط في الآدب المربى جاهليه وإسلاميه.

وليس يستازم مثل هذا الحيم الاطلاع على الآدب العربي كلسه لآن من للعروف أن الالتفات نفسه في الأدب العربي قليل فسكيف بتوالى خسة منه على هسذا النمط العجيب. لسكن الأعجب والأبلغ في الإعجاز في الإعجاز تفاوت ما تحت نلك

الالتفاتات للتراوحة من توكيد بمد توكيد للحقيقة المظمى للمذهلة من أن للشكلم في القسرآن العظيم هو الله سبحانه خالقً الناس وفاطر الكون فالذى جعل النجوم للناس ليهتدوا بها هو للتكلم في(قد فعملنا الآيات لقوم يملمون ) والمُسْكُلُم في ( قد فصلتاً ) هو الذي أنشأ الناس مــن نفس واحدة، والذي أنشأ الناس هو للتــكلم في ( قد فصلتا الآيات لقـــوم يفقهون ) ، أنزل من الساء ماء والذي أنزل الماء من السماء هو المتسكلم في ( فأخرجنا به نبات للمبزة القرآن من بيزالكتب الساوية كلها يؤكدها اله مرثين في المهاية بتكرار شمير الجلالة للمتكلم فيقوله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجِنَا منه خضرا تخرج منه حبا متراكبا c.

وليس يحتاج القول بتميز القسرآن من بين الكتب الساوية بضمير الجلالة للمتكام منبئا فيه من لدن الآية الثالثة من سورة الكوثر البقرة إلى الآية الأولى من سورة الكوثر ليس يستازم القول بهدذا التميز استقراء الكتب الساوية كاما إذ يكنى أن متصفح كتب المهدين : القديم والجديد باحثا عن

ضمير الجلالة للمشكلم لا يحده إلا عن طريق الحسب على لسان ملك أو نبى ، كما يرد فى الأحاديث القدسية على لسان عاتم الأبياء صاوات الله وسلامه عليه .

تلك إذناهي ثانية الخواص المبزة فقرآن الدالة دلالة تاطمة على أنه من عند الله : أن الحق سبحانه هو للنكلم مباشرة فيالقرآن يتجلى ذلك بضائر الجسلالة الى لا يحسكن أَنْ تَصرف إلى فير الله عز وجل، وبخاصة ضمائر الجلالة للمتكلم سواء أكات في خطاب للنبي كما في ﴿ إِنَّا أُوحِينَا إِلَيْكُ كُمَّا أَوْ حَيْنَا إلى أوح والتبيين من بمده، أم في خطاب لبن إسرائيل كا ف ديابني إسرائيل اذكروا نعمني الني الممت عليسكم وأوفوا بمهدى أوف بعسيدكم وإياى نارهبوق . وآمتوا عا أزلت مصدقالما ممرى أم في خبر من عن النصاري كما في ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا ؛ إنا نصارى أخذنا ميدقهم فنسوا حظا بما ذَكُرُوا به، أم فيخبر عن الأمم الماضية كا في دوكم أهلكنا مرقربة إطرت معيشها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قبيلا وكنا نحن الوارثين ، أم في القصص كما في ﴿ وَجَاوِزُ نَا بَنِي إِسْرَائِيلِ الْبَعْرِ فَأْتُوا

على قوم يعكفون على أصنام لهم ۽ قالوا : دياموسي اجعل لنا إلهاكما لهم آلهة، دإنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم » في مفتح سورة نوح أم في تشريع كما في ﴿ وَلَا تَقْسُلُوا أولادكم من إملاق نحن لرزفكم وإيام > أَمْ فِي آيَةً كُونِيةً كَمَا فِي ﴿وَلَقَدْجُمَانَا فِي الساء يروجا وزيناها فتاظرين وحفظتاها من كل شيطان رجيم ، إلا من استرق السمع فأتبعه شهمساب مبين والأرض مددناها وألقينا قيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شو موزون ؟ أم في ذكر ليسوم القيامة وتذكير الناس «ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكنتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشري السلين » أم في إعلان عام نسة الله على الناس با كال الدين في قوله سبحانه «اليوم أكملت لسكم دبسكم وأعمت عليسكم نعسى ورضيت لكم الاسلام دينا ، الذي ازل على الرســــول ﷺ في موقعه بعرفة في حجة الوداع ما .

محرأحمدالتمراوى

# در وس مرتب باز مانناد ترالنول مباليل

#### - Y -

تحدثنا في مقالنا السابق<sup>(۱)</sup> عن دروس من قسزوة بدر الكبرى استقيناها من أحداثها الهامة .

واليوم نتحدث عن أثر من آثار بدر هو أخلد على الرمن من الزمن ، ألا وهو إثرال سورة الأنفال التي خلدت بدراً إلى الأبد ، وكانت منبراً توالت منه السئات والتشريمات الخالدة .

سبكون حديثي حول سورة الأنفال لاكتفسير وإعاكمرض لأحداث، ومبدأ لتشريعات .

(۱) تحدثت السورة السكريمة \_ أول ما تحدثت \_ عن الأنفال ، وقطمت أطاع الطامعين ، وسسدت باب المتنة التي أطلت وأسها عقيب النصر المبين والاستيلاء على غنام ما من بخك أحد أن يستولى عليها المسلون .

إن أمنام ما يلاقيه الجيش النتصر ... من ... ... .... [1] عدد شهر رسفان سنة ١٠٣٠ .

الفتن ــ هو تسرب الخلاف بين صفوفه ، إما بالتنافس على الدنيا ، وإما بالفسرور والمحب .

وحذا ما وقع للسلين متيب هذا النصر للوزر \_ بالرغم أن الرسول \_ عَلَيْنَ بين أظهرهم فقد اختلفوا فرشأن الغنائموهي الأنفال؛ فكل جماعة تدعى أنها أحق بها من سواها حتى ساء خلاقهم ، قصد صح أنه لما هزم للشركون ، اقتنى قوم أثرهم والتف جماعة برسول الله علي خشية أن يكرعليه المدوقيصيسوته بسوء ءوانحازت طائفة بمسكر للشركين يحوزونه، حتى إذا أُمْبِل اللهِ وَفَاهِ النَّاسُ بِمَصْهِمُ لِمِصْ ، قال الذين حازوا الغنائم. نحن أولى بها منكم لأنتا الذين حزناها ، وقال الذين اتبعوا آثار القوم : لستم أولى بها منا ، نحن الذبن أجلينا الصدوعنها ، وهزمناهم وقال الدين أحدقوا برسول الله ﷺ نحن أولى بها منكم ، نحن خفنا أن يصيب

العدو من رسول الله والله غرقة فأحدتنا به ولولاهذا لانقلب النصر هزيمة واشتد الخلاف بينهم ، فقطع الله أطاع هؤلاه وهؤلاه ، والنزعها منهم - جيما - وجملها في بدى رسول الله والله والمنائم في الوضع النائم في الوضع الذي شرعه الله تمالى لا واعلموا أعا غنمتم من شيء فأن أله خسه والرسول والتي القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل ه

(۲) كات ثقة إلمية عارية لهذه الأمة في مطلع انتصاراتها أن لا تجعل الدنيا ومتاعها قصارى هما ومنتهى آمالها عبل تسلم الأمور فه ولرسوله ، وفي هذا راحة عرف أن حقه الذي شرحه الله له هو كذا عرف أن حقه الذي شرحه الله له هو كذا ميزة التشريع الإلمي عن التشريع الوضعى ميزة التشريع الإلمي عن التشريع الوضعى أن أخذ الحق في ظل التشريع الإلمي يكون مصحوبا بالرضا سواء أخذ منك الحق أو أخذ لك الحق و وهذا عقب الله سبحانه الجواب عن المسائلة في أمم الأنفال بقوله الجواب عن المسائلة في أمم الأنفال بقوله يطمع أحدكم في حق أخيه وانزهوا من يطمع أحدكم في حق أخيه وانزهوا من قلوبكم كل أسباب النزاع و وأصلحوا

ذات بينكم وأطبعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » فإن دعوى الإيمان مع مخالفة الله ورسوله دعوى كاذبة .

(٣) صورت السورة المؤمن المادق بعضات وهي ميزان صادق دقيق بزن به الإنسان إعانه: « إعا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قاويهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعمرهم يتوكلون ، الذين يقيمون العسلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك ثم المؤمنون حقا استفتاح بهذه السورة يستبر خسير استفتاح ودوس يعتبر درسا لكل أمة الأهواء.

(٤) المامل الشائى من عوامل النتنة التي تمرض المجين المنتمر - هو - العجب والمنرور ، وهذا أخطر شيء يقتن به المنتصر ، وقد عالج الله - جل شأنه - هذه الظاهرة التي بدا بمض أثرها على بمض الوجود، ووجدت طريقها إلى بمضالنفوس ذكرهم بحالهم قبل المركة ، وأثناء المعركة أما قب المركة فذكرهم أنهم كانوا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم

الناس: « واذكروا إذ أنم قليسل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فا واكم وأبدكم بنصره ورزفكم من الطيبات لعلكم تشكرون عوذكرهم بحالهم وهم خارجون إلى المعركة «كا أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك فى الحق بعسد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت، وهم ينظرون » .

صورة قوم ضعاف غائمين مترددين ولكن الله جعل من ضعفهم قوة ، ومن تردهم عزيمة ، فالفضل - أولا وأخيرا - لله ، فليس لهم ألف يتشمله المفرور للفسيه ويأخلهم المفرور للفسيد .

م استمع إليه .. تعالى .. وهو يبين لهم منته عليهم أثناء الممركة ليردوا الأمر لله .. وحده .. و إذ يغشيكم النماس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب هنكم رجس الشيطان و ليربط على قاربكم ويثبت به الأقدام » .

ثم استمع إليه \_ حياً برد الأمر كله إليه \_ وحده \_ د فلم تقتاوهم ولكناله قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ، وليبلى المؤمنين منه بلاه حسنا » . وبه ـ ذا انقطعت أسباب الغرور من نفوسهم ، واستغبارا النصر المبين لا غنلفين ولا مغرورين ، واستحقوا بذلك أن ينفراله لحم ماتقدم وماتأخر، واطلع عليهم وظال : « اعمارا ما شئم فقد غفرت لكم ، وإلى القاء في درس آخر م؟

بدرائتونى عبرالباسط

#### قال الله تمالى:

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ، ناتقوا الله لعلكم تشكرون ، إذ تقول المؤمنين
 أل يكفيكم أن يمدكم رجكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين »

محق أله العقيم

# أيبلوب (يهيم في الدّعوة إلى الحِقّ لأنساذ مصطفى الطير

د وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أنتخذ أصناما آلهة ،
 إن أراك وقومك في ضلال مبين » .
 آية ٢٤ الأنمام ]

#### - Y -

أصل عبادة الأوثان والكواك في المالم: ذكرنا في للقبال السابق استنكار إبراهيم لمبادة الأوثان من أبيه وقومه ،

إِذْ قَالَ لَهُ وَإِبَاهُمَ \* ﴿ إِنَّى أُرَاكُ وَقُومُكُ فَى شَلَالُ مِبِينَ ﴾ .

ولماكان اتخاذ الأوثان آلمة واضع البطلان، وداعيا إلى السؤال عن الشبهة التي دعت عابديها إلى عبادتها مع عدم صلاحيتها للا لوهية رأينا أن تجيب على هذا السؤال فقول وبالله النوفين.

ذكر الإمام الرازى تقلاعن جعفر بن على النجم البلخى أن كثيرا من أهل المدين والهنسد كانوا يثبتون الإله والملائسكة ، إلا أنهم يعتقدون أنه سبحانه جسم ذو صورة كأحسن ما يكون من الصور ، والهلائسكة صورة أحسن ، وأنهم جيعا

محتجبون بالسمواتء فلهذا أتخذواصورا وتماتيل حمنة الرواء والهيكل، وجملوا أحسنالصور والتماثيل فهتمالي عوذلك علوا كبيرا ، وجمارا مادوته منها للملائكة ، وواظنوا على عبادة ثلك العنور والتمائيل قاصدين الزلني من الله تمالى ومن لللائكة وذكرالإمام نفسه فيأصل عبادتها أذ الماس وأواتنيرات الأحوال فرهذا المالم الأسقل مرتبطة بتغيرات أحوال الكواكب، فزعموا ارتباط السمادة والنحوسة بكيفية وقوعها في الطوالع ، ثم غلب على ظائ أكثر الخلق أن مبدأ حدوث الحوادث في هــذا المائم هو الاتصالات الفاكية وللناسبات الكوكبية ، فبالفوا في تمثليم الكواكِ ۽ ثم منهم من اعتقــد أنهـا واجبة الوجود لذائها ، ومنهم من اعتقد

حدوثها غلوقة للإله الأكبر ، إلا أتهم قالوا مع ذبك إنهاهىالمدبرة لأحوال العالم.

وعلى كلا النقديرين اشتغاوا بعبادتها ، ولمَّا رأوها قد تغيب عن الأبصار اتخذوا لكلكوكب صيامن الجوهر للنسوب إليه بزهمهم وأفباوا على عبادته ، وغرضهم من ذاك عادة تلكالكواك والنقرب إلهاء ولحداأنامالأنبياء الأدلة عيأذالكواكب لا تأثير لها السَّة في أحوال هذا السلم كما قال منحاله ﴿ أَلَا لَهُ الْخُلِقُ وَالْأُمُ تِمَارِكُ اللَّهُ رب العالمين ، بعد أن بين أن الكواك مسخرة ، على أنها لو قدر صدور قمل عنها وتأثير في هذا العالم فهي حادثة ومخلوقة ودلائل ذلك واضحمة فيكون الاشتغال بمبادة الفرع دون عبادة الأصل ضللا عضا ، و برشد إلى أن حاصل دين عبادة الأوتاذ ما دكر أنه سبحانه بعد أذ حكى توبيح إراهيم لأبيه على أتحاذها أقام الدليل على أذ الكواكب والقمر لا يصلح شيء منها للإلمية وانتهى .

أصل عبادة الأستام فى بلاد العرب: قال الألوسى تعليقا على ما قاله الإمام

الرازى وأنا أتول لعلهذا سبب في مبادة الأصنام أولا ، وأما سبب عبادة العرب لما قنير ذاك ۽ قال ابن مشام حدثني بمش أهل العلم أن حمرو بن لحي وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام ، خرج من مكة إلى الشام في بمن أسفاره ، فلما قدم إلى أرض البلقاء وبها يومئد المالقة أولاد هملاق أو عمليق ابن لاود بن سام بن نوح عليه السلام رآم يعبدون الأصنام، فقال هذه الأصناع تعبدها وتستمطر بما فتمطرنا ونستنصر بها فتنصرنا ، فقال لهم ألا تعطونني منها صبا فأسير به إلى أرضالمرب فيعيدونه ، فأعطوه صمًا بقال له هـــل ، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بمبادته . اللهي -

أفول ويؤكد هذا ما ذكره هشام بن عمد بن السائب السكلي في كتابه الأصنام تحقيق السلامة المؤرخ أحمد ذكى باشا صاحب (الخزانة الوكية) أن عمرو بن لحى هذا أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب السائبة ، ووصل

الوصية ۽ وبحر البحيرة ، وحي الحامية (1) ، وهو الذي طردجرها عن ولاية الكعبة بعد أن تاثلهم ببنى إحماعيل وانتصر عليهم ونفاع من مكة وتولى حجابة البيت بمدخم ويتول السكلبي إذحموا هذا مرض مهضا هديدا ، قفيل له إن بالبلقاء من العام حة (٢) إن أنيتها برأت ، فأناها ناستحم بها قبراً ، ووجد أهلها يمبدون الأسنام، فقال ما هذه ۽ فقائوا فستتي ٻها المطر وفستتصر بها على العدو ، قسألهم أن يعطوه منها فقعار ا، فقدم بهامكة و نصبها حول الكعبة. وذكر رواية أخرى لانتعارض معماسبق لإمكان تعددالأسباب، فقال ف أول كتابه: إن إسماعيل بن إبراهيم عليهما العسلاة والسلام لما سكن مكة ووله له بها أولاد كثير حتى ملئوا مسكة ونفوا منكاذ [١] المائة الثانة الترتزك في الجاملية دودر كوب لنذر وأعره أو كات يتزع من ظهرها فقارة فننزك وتسبسادون ركوب ولاتمنع عناماء ولاكلاء والبعية التالة أو الثاة التي للد مُصَرَّدُ أَبِسُ فَيَبِصُرُونَ أَفْتُهَا أى يئتونها ۾ ويحرمون لحية على نسائهم إذا مالت وبأكله رجالهم ، والرسيلة الشاذ ، كانت إذا ولدت ائتی نہیں لمم أو ذكراً نهو لاَلمَتهم ۽ واِت وانت ذكراً وأثن فالوا وصلت أغاها فم يذبحوا الذكر كالمنهم والحاي قمل لإبل إذا خرج من صلبية عشرة أبطن و فيقولون عني ظهره فلا يركبونه . (٣) الين ذات الماء الحار يستشني بها ،

بها من الماليق ضافت عليهم مكة ، ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا ، فتفسعوا في البلاد القاساللماش ، وكان الذي سلخ بهم (أي مضى بهم) إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيا قحرم وصبابة بمكة ، عبارة الحرم تبطيا قحرم وصبابة بمكة ، والمحبة تبمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحباله ، والمبعد يعظمون السكعبة ومكة ويحمون ويعتمرون على إرث إراهيم وإعاميل عليهما الملام .

تم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما ستحبوا ونسوا ما كانواعليه واستبدنوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فسيدوا الأوان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم ، وانبجنوا (أى استخرجوا) ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على إرث ما بتى فيهم من ذكرها ، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على هرفة ومزدئة ، وإحداء البدن ، والإعلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه ، فكانت نزار مع إدخالهم فيه ما ليس منه ، فكانت نزار

تقول إذا ما أهلت : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك تك ، إلا شريك حواك ، تملسكة وما ملك .

و بوحدونه التلبية و يدخلون معه آلهنهم و يجملون ملكها بيده ، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ، أى ما بوحدوننى بمعرفة حتى إلا جعلوا معى شريكا من خلتى ، النهى .

أقول وبما جمل مابديها يمنون في صادبها أن الشياطين كانوا يتكامون من أجوافها ويملون الناس الأمانى الباطانة ويخبرونهم عا استمعوه من لللائكة من أخبار النيب ويضيغون إليه ماشاموا من الكذبات كا هو معروف من الكتاب والسنة من استراقهم السمع وإضافة الكذبات إلى ما يسترقون وكانوا يسمعون من أجوافها هممة ، وكانوا يون أشباحها ، من أجوافها هممة ، وكانوا يون أشباحها ، فعن ابن عباس قال ، كانت المنزى (۱) شيطانة تألى ثلاث محرات بطن نخة ، فلما افتتح النبي يتيني مكة بعث خالدن الوليد وابتر بطن نخة ما مناها فعضدها فلما جاء فاعضد الأولى ، فأناها فعضدها فلما جاء أوا من أمنام الجاهلة ميت بلم عبطانة فها .

أُ هَرَّ أَهُ شَدِّى شَدَّة لا تَكَذِي على خالد ألق الحَادر و شمرى فإنك إلا تقتنى اليوم خالفاً تبونى بذل عاجــلا . وتنصرى

فقال خالد:

وا هن كفرانك لا سبحانك الى رأيت الله قسد أهالك ثم ضربها فقلق رأسها فإذا هي حُمّة (١) ثم عضد الشجرة وقتل دبية السادن ، ثم أنى النبي صلى الله عليه وسلم فأخيره فقال ﴿ تَلْكَ المزى ولا عنزى بمدها فمرب ، أما إنها لن تعبد بعد اليوم > وفي بمض الروايات أن خالدا لما هندم المزى رمته بالشرر حتى احترق عامة نقذه حتى هوذه النبي صلى الله عليه وسلم ،

وقد علمت بما سبق أن عمرو بن لحي

[١] أي فه .

هو أول من أدخل عبادة الأسنام في بلاد العرب إذ جاء بها من البلقاء ونصبها حول الكعبة ، قال الكلبي فلما صنع همروهذا دات العرب للا سنام وعبدوهاو المخذوها، أقول : وكانت مكة مليئة بالأسنام ، فكان لأهل كل دار منها صنم في داره يعبدونه ، فإذا أراداً حدم المقركان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسع به ، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسع به أيضا . قلما بعث الله بيه صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عابو وفقالوا : هذا ليسيء عباب ، .

ولم تزل هذه الأسنام تعبد حتى بعث الله الذي ولي فأمر بهدمها ، فهدمت ولم تستطع أن تدافيع عن نفسها ، ولو كانت آلحة كاز عموا لا ستمعت على من أدادها بسوه ولردت عليه بالانتقام الشديد وصدق الله تمالى إذ يقول فهادو إن يسليم الذباب هيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطارب ولسوف يلتى عمرو الذي تسبب في عبادتها أسوا عقاب روى هشام بن محد الكاني عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال : قال الني عياني هو رفعت في النار

غرأيت همرا رجلا قصيرا أحمر أزرق يجسر نصبه فيالنارء قلت سهدا القيل هذا عمرو اين لحي أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة وسيبالسائبة وحيالحاي وغيردين ابواهيم ودما العرب إلى عبادة الأوثان ، قال النبي والله و أعبه بنيه به قطن بن عبدالعزى، فوثب قطنفقال بإرسولاله أيضرى شبهه شيئًا " قال ﴿ لا أَتْ مُسلِّمُ وَهُو كَافُرٍ ﴾ وقال رسولاله ﷺ ورفع لي الدجال فارذارجل أعوراً دم جمد ، وأشبه بني همرو به أكثم ابن عبدالمزي فقام أكثم فقال هل يضرني شبهي إبادشيثا: قال: ﴿ لا أنت مسلم وهو كافر ٢٠ أما بمدفهذه إلمامة كافية بأسباب صادة الأوثان فالعالم وعندالعرب، وهي أسباب واهية هبطت بالعقل البشرى إلى الحضيض وكانت الباعث الأول على إرسال الرسل لإنقاذ عقائد الناس من الباطل وردهم إلى الحق ، وتحريرا فتدتهمو نفومهم من الجهالة الممياه ولقدكان لنبي الأإبر أهيم دورهام فيذلك نحن بصدد تبياته ، تا لي المدد للقبل حتى ترى قيه أساوبه الثانى الذى يتظاهسر فيه بأنه على عقيدة أهل الباطل ثم يبرهن لحم على فسادها بأحسن البراهين وأقواها ، والله سبحانه ولمالتوفيق كم مصطفى فحر الطير

# من النبوءات النبوية الصادقة من النبوءات النبوية الصادقة

روى الديخال \_ البخارى ومسلم \_ فى صحيحيهما بسندها من عبد الله بن حمر ـ رضى الله عنهما \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

د تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم،
 حتى يقول الحجر: يا معلم هذا يهودى
 ورأنى نافتله »، وفي رواية المبخارى:
 د تقانلون اليهود... » وفي رواية لحسلم:
 د لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم... ».

وروى الثيخان في صحيحيهما بسندها عن أبي هريرة رضياف عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كال :

د لا تقوم الساعة حتى تقاتارا اليهود
 حتى يقول الحجر وراءه اليهودى : يامسلم
 هذا يهودى ورائى فاقتله > وهذا لفظ
 السفارى .

وفى رواية مسلم بلفظ: « لا تقوم الساعة حتى يقاتل للسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهودي من وراء

العجر، والشجر، فيقول العجر أوالشجر: يا مسلم ، يا عبد الله ، هسدًا يهودى خلتى فتمال فاقتله إلا الغرقد فارته من شجر اليهود » .

## تخرجج الحديثين :

روی الإمام البخاری الحدیث الأول فی (كتاب أحادیث الآنبیاء ـ باب علامات النبوء) وفی (كتاب الجهاد ـ باب قتال الیهود) ، وروی الثانی فی هذا الكتاب والباب أیضا (۱) .

وروى مسلم هذين الحديثين في (كتاب الفتن وأشراط الساعة ) (٢٠ .

الشرح والبيات ،
 ببوه كان دو بتان :

هذان الحديثان يشتملان على نبوءتين

[۱] فتع البازی بشرح حمیع البخاری ج ۲ ص ۷۸ تا ۷۷ ط البهیة .

[۲] حميح سلم بدرح النووى ج ۱۸ ص ٤٤ ع
 ۵ ط حج زى ،

نبويتين لنبينا عجل صاوات الله وسلامه ملينه :

الأولى : اقتتال اليهود والمسلمين ، وليس المراد ما حدث في عهد النبي ﷺ وغلبة المسلمين عليهم حتى قتل منهم من قتلجزاء غدرهم وخيانتهم ونقضهم للمهود وأجلى من أجلى منهم عن البلد الطيب : للدينة إلى خيبر ، وإلى أذرعات من أرض الشام ، وما كان من إجلائهم عن الجزيرة العربيــة كلها في عهد الفاروق ــ عمــر رض الله تمالى منه ـ وأراح منهم العباد والبسلاد .

لأن أسلوب الحديثين وفحواها يدلان على أن ذلك بعد عهد النبوة ، وأن ذلك من أعسلام نبوته صلى الله عليه وسلم ، ولذتك ذكر أولهما الإمام البخارى ق و باب علامات النبوة > وذكرها مسلم في ﴿ بَابِ الفِــتِنُ وأَشراطُ الساعــة ؟ وهو تُصرف منهما \_رضي الله عنهما \_ جيمه ، يدل على بعد في النظر ، وأصالة ق الفكر.

يوم أن اغتمب اليهود بمساعدة أعوانهم من الإنجليز والأمريكال ـ قطعة عزيزة مع أرض للسلين والعرب وعى فلسطين السليبة التهيدة فن منذ عشرين سنة والحرب لا تكاد تنقطع بين العرب واليهود ، و إذا فترت في بمن الأحيان فإيما هي فترة استمداد وأنرثب لتمود الحرب جذمة كما كانت ، حتى يقضى الله أمراكان مقدولا .

< الثانية » غلبة المسلمين على اليهود ، وتسلطهم عليهم ۽ وهذا أمر لا يكاد يشك فيه بعد ثبوته بالأحاديث الصحيحة الي رواها الإمامان الجليلان : البخارى ومسلم ق محيحيهما .

### أما مني بكون هذا أأ

فإنصانا للحقيقة ، والبحث المتند البصير والتفكير المتروى لا المتعجل أقول:

إن الجديث الشريف لم يحدد زمان هذا النصر ، ولا مكانه كما هـ و شأنه عَلَيْقُ في إخباره بالمفييات المستقبلة ، فكلامه والإشارة ولأمسلك التنصيص والعبارة أما هذه النبوءة الأولى فقدصدقت من \_ وهــذا سر من أسرار المعجزات الغيبية ، ابن عبدالله بن عمر عن أبيه \_ يعنى صدالله

د ينزل الدجال هذه السيخة \_ أي خارج

المدينة .. ثم يسلط الله عليه المسلين ،

فيقتلون شيمته حتى أن اليهودي ليختىء

تحت الشجرة والحجراء فيقول الحبير

ووقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة

خروج الدجال ، والزول عيسى ، وفيه :

د ... وراه الدجال سيمون ألف جودي ،

كلهم ذوسيف محلي فيدركه هيسيءند باب

د له ۶ فیقتله و پایزم الیهود قلا بیتی شیء

مما يتواري به يهودي إلا أنطق الله ذلك

بهودى فتعال فاقتله إلاالفرقد(١) فإنها مبح

شجرهم > أخرجه ابن ماجه مطولا ،

وأسله عند أبي داود ، ونحود في حديث

سمرة هند أحمد اإسناد حسن ، وأخرجه

ابن منده في كتاب الإعان من حذيفة

بارسناد معيسع (۲) .

فقد يكون هذا النصر قريبا إن شاه الله تمالى ، وقد يكون بعيدا ، وإن كان الذي نرجوه و يرجوه كل مسلم و هربى أن يكون قريبا بإذن الله تمالى ، فاللهم عبل لنا بالنصر على اليهود و من وراهم يا ماصر المؤمنين ، وياخاذل الكافرين ولكى الشيء المقطوع به أن الغلبة والنصر في النهاية إنحا هو وتمالى ، أن العاقبة دائما للمتقين ، وأن الله يديل لأهل الحق من أهل الباطل وصدق يديل لأهل الحق من أهل الباطل وصدق بديل لأهل الحق من أهل الباطل وصدق بالله : « بل تعذف بالحق هل الباطل وصدق في أما الماطل وصدق في أما الماطل فيدمغه في أما الماطل فيدمغه في أما الماطل أن الباطل كان زهو قارا) ، .

وهدا الذي رجعناه من أن ذلك القتال والنصر قبل يوم القيامة هـو ما عليه المحتقوق من الملهاء ، وذهب بعض شراح الحديث إلى أن ذلك قبيل يوم القيامة حيما ينزل الدجال في آخــر الرمان ، فيجد له أعوانا وأقصارا من اليهود ، وبعد نزول عيمي عليه السلام فيظهر الأرض من الدجال وأتباعه من اليهود ،

فقد أخرج الإمام أحمد عن سالم

[1] شجر ذو هوك مؤذ فيه جدر بأن يكون س شجر اليهود ألذين أسرفوا ق الإيداء والإنساء ق الأرنى العبية : فلنطين \*

٤٧٨ : ٤٧٧ س ٤٧٨ : ٤٧٨ .

[١] الأعياء ١٨ [٧] الإسراء ٨٩

والذي توجعه أن ذك التتال والنصر لا يتقيد بقدل البهود مع الدجال في آخر الزمان إذ لا مانع من وقوع ذلك النصر مرتبن: مرة قبل آخر الزمان وعسى أن يكون في أيامنا هذه، ومرة في آخرائز مان حتى يكثر إفساد اليهود بزعامة الدجال الأكبر فيقتلهم المسلمون ، وينتصرون عليهم ثانيا كما انتصروا عليهم أولا .

وحديث السحيحين الذي ذكر ناه لم يقيد ذلك بآخر الرمان بسد وجود الدجال الأكبر \_ لمنه ولمهم الله \_ ولا بمد نزول عيسى عليه السلام ، وحينتذ يسكون شاملا لما قبل نزوله ، وما بمده حيث أراد الله ذلك إن شاه الله تمالى .

وفي هذه الأحاديث التي ذكرناها آنها ما يدل دلالة واضحة على أن اليهود الصهاينة وراء كل مبطل وكل مقسد ، وأنهم لاينفكون هن شرورهم ، وإفسادهم حتى آخر الزمان ، وأن الدجال الأكبر سيجد منهم أنسارا وأعواما ، وفي هذه الإشارة النبوية الممبرة ما يدعونا إلى أخذ الحيطة والحديث والحديث من شرح الحديث إلجالا ، وبيان مهاميه ومفازيه فلنأخذ

في شرح الحسسديث التقصيل فأقول
 وبالله التوفيق .

٤ تفائلكم البود فتسلطون عليهم كيس المراد بالخطاب الموجودون في عهد النبي بلمنسيوجدون بمدمن الملفين منهذه الأمة المحمدية ء نقيه جواز مخاطبة الشخص أوإالجاعة والمراد غيرهم بمن يعتقد اعتقادهم ويدين بدينهم ، ويتسع نهجهم وطريقتهم لأن الوقت الذي أشار إليه الرسول لم يأت بعد، وإنَّا أَرَاد عَنَاطَبَةُ الْمُعْلِينَ هُمُومًا ، فيستفاد منه أن الخطاب الشفاهي يعم المخاطبين ۽ ومن بمدم ۽ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ﴿ وَهُو مُتَّفِّقُ عَلَيْهِ مرجبة الحكم ، وإنماوتع الاختلاف فيه في حكم الفائبين : هلَّ وقع بتلك المفطبة نفسها ، أو بطريق الإلحاق ، وهذا ا . شبث يؤيد من ذهب إلى الأول . . . ¢ و في قوله : ﴿ تَمَاتُلُكُمُ الْهُودِ ﴾ ما يشير إلى أنهم البادئون بالمدوان وإنكانت مادة المُعاملة تقتضى المشاركة من الجانبين ، وقد مبدقت الأحداث ذلك فامن عدوان إلا

وم البادئون به لأنهم قوم صلبو الرقبة

شكسو الأخلاق،سيئو الطباع كما وصفهم

بذاك سيدنا مومى عليه السلام في توراتهم

التىيقرۇلها «فتسلطون عليهم» أى تتتاولهم وتغلبولهم وتنتصرون عليهم .

دحتی یقول الحجر : یا مسلم هذا یهودی
 وراثی نافته »

وفي رواية مسلم دحتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر ، فيقول الحجر أو الشجر ، فيقول الحجر أو الشبك من الراوي أهو الحجر أم الشجر أ وإما أن تكون للتنويع والتقسيم أي يقول الحجر هذا القول حينا ، ويقوله الشجر حينا آخر ، وإما أن تكون د أو ، عمني الواو ولمله الأولى بدليل رواية الإمام أحمدالسابقة : دفيقول الحجر والشجرة الحمدالسابقة : دفيقول الحجر والشجرة الحمدالسابقة : دفيقول

وأما القول فهو بلسان الحال ويكون من قبيل المجاز بأن يكون للراد أنهم لايفيده الاختباء وراء الشجر والحجروماذا يفيد الاختباء وراء شيء سيرشد وبدل للسلم حمن وراء من يهودي ، وإذا كان الجاد من يمقل ويفكر

ويدير وهذا من الأساليب النبوية البديعة المالة على للراد .

ويحتمل أن يكون للراد به الحقيقة ، وذلك بأن ينطق الله الشجر، والحجر بهذه للقالة ولا استحالة عندالمقل في مثل هذا، ولمل الأول أولى .

د وبعد ، فليتخذ المسلون والعرب في حربهم مع إسرائيل من هذا الحديث مبشرات بالنصر والغلب مدم أخذه في الأكوان في الأسباب ، واتباع سنن الله في الأكوان حسبا أمرة الله في قوله : د وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل من دونهم لا تعلونهم الله يعلهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلون ، صدق الله المظيم ،

# خطب الوداع وثيقتة الرتسولية النخالدة ولأستاذ أؤوا المبنى

الحج، تألقت صفحة من تاريخ الإسلام ، ووقعة مزوقفات الرسول عَيْنِكُ ، وصبحة متجددة فوق عرفات رددتها الأجيال ، واستمعت إلها الإنسانية . وهو يعلن ودول وحضارات كثيرة ، كان ذلك فى ختام حيــاة الرســـول الــكرم وبمه تلائة وعشرين طما من بمثته الشربقة وقبيل أن يلحق بالرفيق الأعلى علامة على تأكيد معان كثيرة والتركبز على فيم أساسية مصر الإنسانية الأكبر الذي سار فينه للصلمون واهتدت به الحضارات والنمت أوريا في بهضها قبسا من هديه كان مصدراً ليقظنها .

وبالجلة فقدكان قوام هسذه الوثيقة الخافة:

ه تحرير الإنسان ، قاد كان الرجل من أهل لللل السابقة

كلاجاه شهرذي الحجة وهلت مواقيت أنحت وصابة الكهنة ولم يكن ينقض أمرآ أو يدمه إلا بإقرار رجال الدين عليه لجاء الإسلام ليفتح الصلة بينه وبين خالقه دون وساطة وكان الناس قبيل الإسلام ساهة وعامة فلما جاء الإسلام قررأن الناس وثبقة حقوق الإنسان قبل أن تعرفها أمم كلهم سواه أبوع آدم وأمهم حواء لافضل لأبيش على أسود ولا لمربى على أعيمي إلا بالتقوي.

وقررأن المقل مناط التكليف وعث النمين بين الحق والباطل، وحرر المقول من أسر المقائد الباطة ، في غمير ذلة واستكانة والمراف عن الحياة.

كا قرر أن الدين ليس عــدوا للمدنية وأباح لمتبعيه المحثوالنظروطالب بالتمسك بالدليل وكره الإعان بالتقليد .

فكانت همذه الأصول قاعدة يتماء الحضارة الإسلامية الإنسانية وكاذخطاب النبي فحجة الوداع إبذانا بانطلاق للسلمين من قلب الجُزوة العربية إلى خارجها لبناء الجتمع الإسلامي الكبير الذي كلات الرسوا أم يلبث أقل من قرن من الرمان حتى كامت وعلا في الترآ دولة الإسلام شاعة من حدود الصين ما تزال الدنيا في قلب آسيا إلى حدود فرنسا في قلب وتنشد تحقيا أورباء ومن هنا فقد كانت كلة الرسبول سبيل إقراره الخاعة في حجة الوداع من عرفات دهوة من قيوده وأ إنمانية عالميسة على الطريق المفتوح عبتمعه، قيو إنمانية عالميسة على الطريق المفتوح عبتمعه، قيو إلى بناه المجتمع الإسلامي الجديد الذي للإنسان، وأغ أقامه «الإسلام» وحدد دعائمه وفيعه والأهراض.

وما تزال خطبة الوداع بهدا المنهوم الإنساني من جدواسع السكام الحاممة التي ماشت قدوى في معم الدنيا متجددة تسكشف مصائم إنسانية الإسلام والتيم الأساسية الخالدة المحق والمدل والحرية ، وقد مضت مدداً البشرية كلها من بعد ومصدراً من مصادر الضياء وبرهانا لنا على ما حققته الإنسانية حتى اليسوم من كرامة للإنسان وحرية القرد ووعى فلا سرة وضبط للجتمع .

فقد جسم خطاب الوداع هسدة قضايا كبرى هامة كانت منذ أربسة عشر قرنا غريبة وخطيرة على دنيا تطفح بالأحشاد وللطامع والطلم والطبودية ، فأضاعت

كلات الرسول المستمدة من كلات الله جل وعلا في الترآن ، الإنسان طريقا جديدا ما تزال الدنيا حتى يومنا هذا تسير فيه وتنشد تحقيقه ، وتسمى إليه وتجهد في سبيل إقراره ، ذلك همو تحرير الإنسان من قيوده وأغلال ، قيود نفسه وأغلال الإنسان ، وأغلال المظالم في الدماه والأموال والأهراض .

كان الحمال فيصلا واضحايين ههدوههد بين الماض بنالهاته والمستقبل للمال الإسلام الذي بعث رسوله بالحق الإنسانية ، في وقت أصبحت أهلا لتقبله ، دينا خالها قبشرية كلها ، في كل زمان و سكان وختاما لسكل رسالات السهاء ، في كان خطاب النبي طيا لحياة لها طابعها المدوب بالربا والدماه ، وطلم الناس وتصفيد المرأة ، وتوسيدا لمصر جديد في طابعه وقيمه ومقاهيمه من الحرية والحق والعدل .

هذه القيم الهنتانية تمام الاختلاف هما قبلها ، الواضحة الدلالة على أن الإنسانية قد أخذت تنتقل إلى مرحلة «الكرامة الإنسانية» تقديراً للإنسان وإعلانالسيادة على الكون تحت حكم الله

وتكشف لصوص الوثيقة هذه المالى في وضوح .

أيها النباس: إنى واقد ما أدرى لعلى لا ألناكم بمكانى هذا ، يعد يومكم هذا ، رحم الله أمرها سمع مقالتى فوطها قرب عامل فقه إلى من هو أفقه منه .

واعلموا أن أموالكم ودمامكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، واعلموا أن الصدور لا تغل<sup>(1)</sup> على ثلاث ،

إخلاص العمل فه ومناصحة أهل الأمر ، وازوم جماعة المسلمين ، فإذ دعوتهم تحيط من ورائهم (٢) .

ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدى موضوع .

وأول دماء الجاهلية أضع دم إياس بن ربيمة بن الحارث <sup>(۲)</sup>.

[١] أى لا يعملها النل والشعناء والحله .

[٧] أي أبدق بهم فتبتهم وأمنتاهم ،

[\*] وكان مسترضا من بني سعد بن يكر فلطته هذيل وهو من آل عبد الطلب .

وربا العاهلية موضوع كله ، وأول ريا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب .

اتقوا الله فى النساء ، إنما أخذ تموهن بأمانة الله ، واستحلتم فروجهن بكا.ة الله ، وإن لكم عيهن أن لا يوطن فرشكم أحداً كرهونه ، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن ، فاضر بوهن ضربا غير مبيح ، فإن انهين غلهن عليكم وزقهن وكسوتهن بالمعروف .

قد تركت فيكم ما لن تضاوا بعده إذا اعتصمتم به : «كتاب الله وسنة رسوله»، وأنم مسئولون على ، فا أنتم قائلون أا

قانوانشهداً لمثقديلفت وأديت و نصحت ثم قال بإصبعه السبابة يشير إلى السياء يرفعها ويكها ثلاثا : \*

اقيم أشيد ، أقيم أشيد ، أقيم أشيد

وهكذا حسم الرسول الله في اللحظات التماسلة الموقف كله بين عصر وعصر ، بين الجاهلية منطوية والإسلام متفتحا منطلقا إلى آناق الأرض ، بمقهوم السباء وصبحة الإنسانية وفي هذوال كلمات للوجزة العبارة قدم الرسول التي الأصول الأصياة لحقوق

الإنسان فوضع الدماء وبدأ ببنى هاشم ووضع على ووضع الربا وبدأ ببنى هاشم وقضى على النظام الجاهل كله وحطم قدوائم المجمتع القديم في الافتصاد والاحتاع والأخلاق حين حرر الإنسان من الربا والثار وحسود المرأة من أغلال الرجل وظلم المجتمع وأهلها الكرامة التي تستطيع من خلالها أد تنشىء الأجيال الجديدة المؤمنة الحرة.

حدم الرسول، ف خطابه أمر (الربا) على النحو الذي أقره القرآن، وأهدر أول ما أهدر رباعمه العباس بن عبد الطلب، و بذك فتح أمام الإنسانية نظاما اقتصاديا متحررا من المرابين ومن مظالم المضاعفات للضاعفة وقد قطم الإسسلام في أمر الربا على نحو بات قسلم يترك فيه بابا عكن أن يحتال منه الاستغلال.

ويستطيع الباحثون أن يقدروا عبرة هذا الحسم اليوم على شحو أشد وضوحا ويقدروا النتائج الخطيرة التي ترتبت على إقرار الإسلام لهذا الأمرومدي ما عكن أن يحتق للإنسانية لو أنها اهتدت به عوما تخلف المسلين في فرات تخلفهم إلا يطرحهم نهج الإسلام ، فكاذ ذك من المعرامل الهامة التي أدت إلى انهيارةو تهم،

وذهاب دولتهم وتسلط النسوى الأجنبية عليهم وإغرائهم بالتمامل الربوى عما مكن المرايين من وضم أيديهم على مقدرات المسلمين في أماكن كثيرة .

وقدعرض كثير من الباحثين العالمبين لقضية الرباعلي ضوء التحربة الى واجهها المالم في العصر الحديث وكشفوا عن مدى الخطرالذي يواجه الإنسانية لتبجة استشراء مدى الأمن والـكرامة في أساوبالإسلام الاقتصادي حيث أحل الله البيسع وحرم الرباو فتح البدائرة الإنفاق الخيرة والتعاون والقرض الحسن وغيردمن أساليب الإسلام واليوم وبالرغم مرش اضطرار الدول الإسلامية إلى تقبل الأنظمة الغسربية التي تجعل الربا أساسالأنظمة النوك وللصارف فإن السامين ما زانوا يتطلمون إلى تحقيق نظام جديد يكفل لهم حفظ أرواتهم من للرابين وللصارف الأجنبية هـــــــ طربق الضغوط التي تقوم بها القوى الاستعارية ومن وراثها الصهيرنية الراغبة في تدمسير النظم الاقتصادية في العالم الإسلامي "

ويبدو اليوممدي أخمية الحسم الواشح

ف خطاب الرسول بشأن قضية للرأة
 والأسرة وتأكيده لحقوق للرأة

وهناموضع المجبوالتقديرة إذالرأة في المالم كله خلال الفترة التي أعلن فيهارسول الله دعوة الإسلام لتكريم المرأة وتقرير حقوقها ، فقد كانت المسرأة تلقي عنتا الاحداد وظاما بعيد المدى حيث لم يكن لها وجود تائم ، فاء الإسلام ليكسب المرأة حقوقا

لم تمترف بها أوربا إلا بعسد أكثر من عشرة قرون ، بينا أعلن الإسلام هــــنـــ الحقوق وطبقها المسلموق منذ أريعة عشر قربا عافته المرأة المسلمة الغربق إلى مكامة عليا في المجتمع والحياة العامة. فكانت فقيهة ومحاربة ومعلمة وحيث كانت المسرأة في الغرب وفي غير عالم الإسلام لاتجب هخصيتها بمسد زواجها فقد ظلت المرأة المسلمة متمتمة بمد زواجها بجميع الحثوق التي يكسبها القانون الإسلامي لما ۽ فلها الحن في ألاتتصرف في تروتها، فإذا كانت تاجرة نا إن ربحها النفسها من فيرأذيكون لزوجها أقل نصيب منه أو دخل في ذلك الكسب. فإذا هجرها الزوج أو أساء معاملها فلها الحق في طلب الطلاق كما أن لحا الحق فى نفقة تتناسب مع عاجبُها ومورد

زوجها ، وما من جانب من جوانب حياة المرأة إلا وقال الإسلام فيه الكلمة الناصلة التي ودت على المرأة كرامتها وقيمتها .

هده بمن الأصول العامة التي تناولها خطاب الوداع ، ومن خلال هذه التماليم التي انجهت إلى تحرير الإنسان استطاعت أوربا أن تنهض نهضتها عندما اقتربت منها هذه التماليم عن طريق الأندلس والحروب الصليبية وغيرها من الوسائط .

لقد كان لهذه التماليم أبعد الأثر في حياة المالم مشرقه ومغربه عقد هزت دماتم الظلم والاستبداد في دعوتين كبرتين حل لواء إحداها ( لوثر وكلفن ) ثم كانت الثورة المرنسية تأكيدا لمفاهيم الإسلام في الحرية والمساواة وتحقيقا لها فقد دعا أق وتجريدها من وساطات الوسطاء وذاك هومفهوم الإسلام أساساً ، وكانت الثورة الترنسية محاولة لتطبيق مفاهيم الإسلام التحريف مفاهيم الإسلام بالحكم والشورى والمدالة والمساوة فيا يتملق بالحكم والشورى والمدالة والمساوة ، بل التحريف المليم التجريبي » الذي أبدعه و المليم التجريبي » الذي أبدعه و المناه على تاعدة المناسج العلى التجريبي » الذي أبدعه ( البقية على صفيعة عهر)

# بير النصافيات

وإذرخ إرأميم التواعد من البت وإسماعيل
 وينا تقبل منا إنك أنت السبيع العلم »

وأم القرى . . مهد الرسالة في المهد من الله أنخنى عن عقول ذوى الرشد وولى بقلب . . لا يفيق من الوجد . ١ بأقدامه ينأى ويوغسل في البعد بواد بلا زرع ولاسند مجدى . . ! وتمسلم ما تخل الشاوب وما تبدى بضربة إسماعيل بالخسير والسمد، ١ لساعتها . . . يا مجرى الصخر بالرقد رجالا . . وركبانا . . من السهل والنجد يفيض عليهم جمموده السثر كالجود عليك سلام أله .. أكرم بذا الجدد، أَيَّا الَّهِ وَالْإِحْسَاقُ وَالْفَيْدُ وَالَّايِدُ . ] وبوركتا ماكان الدين من مسد إلى سنم يهمسوى وبمن في الود وألث عذاب الله أولى عرتد على أمره - في عارض منه مسود ببعثة خبير الخلق مسعدة الجبد فيأتون مثل الحيم وقسدا إلى وقيد. ] فياونج من رجـ لاه مثلي في القيد . 1 [7]

أمكة بيت الله . يا بسلد المجد . ١ أناك خليل الله يسمى لحكة فألتى على البطحاء فسلدة قلبه توارى قليلا هرن عبون تعلقت و کادی : أیا رباه أسكنت مهجتی إلمى وأنت الله تمسلم عاجتى أَزْمَرْم . . يا عين الحياة . . تدفق فدعوة إبراهيم آتت تمارها وأذنت إبراهيم بالحج نالبروا خفاة إلى للولى على كل ضامر مقامك إبراهيم آيسة حكة وحجرك إعاميل منزل رحمسة غييبًا مادام في الأرض مسلم أمكة بيت الله . . لا قسم كافر ولم يلسر أن الله أولى بقلبه شهدت أذى الكفار ــ والله غالب وصابرت حتى عسدت أعظم طاعة تهیم قاوب الناس .. تجری دموعهم إذا غاب (شوال) تحسرك وجدهم

## الجمرار والمهمة الحضارتة للاست لام كالأشتاذ ابراسيم الخوني

#### — ۲ —

يمكن تحديد واجبات الجهاد في أمرين ر ٿيسين :

أولاً : إعداد القوة المادية بيناء القوة الداتية إلىأفسىمدى ممكن . . ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فآخرين من دونهم کا ،

ومن إيماءات هذه الآية بتضحأنه لابد من قوة كافية لردع أي معتد تسول له نفسه الاعتداء علينا ... ثم لابد من تجاوز هذا للستوى إلى مستوى آخر يكفل للمجتمع المسلم هيبة واحتراما في نفوش أعداله تحول بيتهم وبين التفكير في المدوان عليه ... بسارة أخرى معتوى يوقر كرامة الأمة وعزتها وهيبتها بين الشعوب.

#### (بقية للنفور على صفحة ٢٥٢)

القرآن إلى النظر في الآماق .

وقد ماءت خطمة الوداع في النهاية بذلك القائوق الشامل الذي دما الرسول المسلمين إلى أن يلتمسوه دائما ويتمسكوا به وذلك ما مبر عنه ﷺ حين قال :

د قد تركت فيسكم ما لن تعناوا بعده إذا اعتصمتم به: ﴿ كَتَابُ اللَّهُ وَسَنَّةً رَسُولُهُ ﴾ وهي دعوة من الرسول متجددة بني للملون عليها لهضالهم دوما بمدكل هزينة

للسلمون استبدادا من الإسلام ومن دعوة ونكسة ، وأعادوا التماس مفهومه نی مواجهة کل آزمة وحدث کمبیر ، کانوا كذبك في مواجهة الغزو العليبي وحملات التنار ، وزحوف الفرنجة وكان ذبك عاملا هاماني كسبالنصر الذيحققوه فيمواقع حطين وهبن جالوت والزلاقة وهي مواقع فاصلة مع الغزو الذي فرضه أعسداؤهم، ونحن اليوم نجدنى هذاالقانون تاعــدة أتما إلى النصر ما وذن الله م؟

أقور الجثرى

الحرب في عصر ما ... فقد أصبحت القوة الهم الجنة ؟ ... المادية التي تطالب الآية بتوقيرها شاملة للقوة المكربة ... وللقوة الاقتصادية الني تقف وراءها يسل والقوة للمنوية المتمثلة في الحرب النفسية بكل وسائلها ... كل ذلك يتمثل في مضمون القوة المادية والإعداد المادي توسائله المباشرة وغير المناشرة .

نانيا: الإعمداد النفسي أو الروحي للمجتمع ... بيناء النقوس بناء سليا على أحاس ﴿عقيدى ﴾ يصلح أساسا لحركتهم حركة مؤمنة متفانية مضعية تنكر نفسها في سيل هدفيا وتسترخس كل شيء في سبيل فأيتها ... فليس من للمقول أن أتباعه المؤمنين ... نعه السلاح ولهمل من يحمل السلاح ... وليس من الصواب أن تبذل في سبيل أدوات الحرب السكثير ثم لا ببذل أكثر منه في تسليح المجاهد بالسلاح الداخلي الذي لا يغلب ولا يقهر : سلاح الإيمان بالله والاعتزاز بالمنقدان وبالقيم التي يجاهب في سيليا على المستوى الذي تصوره هذه الآية ﴿ إِنَّ اللَّهِ اشْــتري تعلجون ﴾ .

وإذا كانت الحرب الناملة هي صيغة مرخ المؤمنين أشسهم وأموالهم بأن

إن هدا الجانب للعنوي والروحي من الإعداد همو الذي يتيم لنا القدرة على فهم عوامل النصر في القرآن تلك الموامل التي بكن وراءها تفسير الممادلات القرآنية التي تقارن قسوة الإعمان بقوة الكفو والعدوان ... ﴿ إِنْ يَكُنَّ مَنْكُمْ عَشْرُونَ صابرون يقلبوا مائتين . . . ، الآية « .. الآن خفف الله مشكر .. » الآية .

سبحامك ربي ١٠:١١ "ببط إلى ٢:١ تحت أقسى الظروف وليس بسين طرقى المعادلة أو النمية من فروق على الإطلاق إلا هذه الهصلة تتيحة الإعداد الروحي الذي صهر الإسسلام في بونقته

إذ الصبر الذي ختمت به الآية الكرعة وجملته مناط الرجاء في نصر الله إعايمي بلغية عصرنا ﴿ طول النفس ﴾ في خوض المبارك والحروب ، وهبو معني يحقد الترآن له كل اهتمام ويجمله فالون النصر الأكيد « يأيها الله بن آمنوا اصبروا وصاروا ورايطوا وانقوأ اقه لعلكم

وقد تبدو قيمة همذا العامل حيمًا تتصور سلاح البترول العربي في للعركة ، وكيف تتوقف فاعليته على الاستمرار فيه ، وكيف يفقد قيمته إذا فقد عامل الزمن دوره .

لقد تجدد أثر العامل الروحى ف غزوة بدر ، فلم تسكن قوة للسلين فيها لتشكافاً مع المشركين هدداً أو عددة ، ومع هذا انتصر تالقاة المستضعفة على الكثرة الباغية واذكروا إذ أنتم قليسل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس في الكرم بنصره » .

ماذا شبن النصر لحسؤلاء ؟ شبته كلم إعالهم يقضيتهم ، وتقتهم فى قصر ديهم ، وتفاتيم فى التضحية والقداء .

وإذا كان هذا الإعداد في جانبه المادي والروحي يتطلب في عصرة الحديث تعبئة جهود الآمة كلها لبناء قوتها الذاتية على أساس افتصادي متين يكفل لها الوؤه يحطالب الحرب الحديثة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح هذا الترابط بين القوة الاقتصادية والمجهود الحربي ، بل أضاف بعدا آخر هو عامل العلاقات الاجتماعية ،

إن كل إسهام فى دعم الجهسود الحوبى تطوعاً بالنفس ، بالدم ، بالمال ، بالكلمة ، هو جهاد بأعمق معانيه وأوسعها .

وهنا يبرز مبدأ توجيهى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تنظيمى بلغتنا تحن ، هو شرورة التزام كل بحوقمه الذي يحدد له في الممركة خلال فترة المدوان وبعدها ، حدثت كلا منا نفسه : كيف لا يذهب إلى الميدان ويقتل أعداء الله والوطن ، وهو شمور كريم مؤمن « فن لم ينز ولم يحدث نفسه بالفسرو ومات ، مات على شعبة من النفاق » .

لكن النبي وَ الْمِيْدُولَةُ لا يَعْرَكُ المَدِدُ أَنْ يُسِيرُ مع تقدير دالشخصي لموقعه و دوره و لكن ينزمه بالوقوف حيث يتحدد له دوره ، فذبك أقرب إلى تنظيم الجهود و تكاملها وبالتالى دعم الآثر المكن من وراثها دون تبديد أو تضارب ورعاكان للموقع اللي يراه صاحبه تاقها خطر وأهمية في واقع الأمر .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: « طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن كان في المقدمة كان في المقدمة وإن كان في السافة كان في السافة » هو مستعد الأي موقع يحرك إليسه ، ملتزم بأى موقع بوضع فيه .

إذن فالالترام بتمليات القيادة فىللمارك وعدم التصرف منخلال الدّات أمر يفرضه الإسلام ضيانا النصر .

وعما يبرزقيمة هذا للبدأ لاكل في موقعه ع ما يقرره الإسلام بخصوص الجبهة الداخلية أثناء للمارك ... وهنا تحليل رائع القوى الاجتماعية وأدوارها سلبا وإنجابا وتحديد لموقف المجتمع منها . تجدد في سسورة الأحسراب وينصب على الظروف الصعبة

الني يمر بها المجتمع وتشكل في حياته أزمة أو لكسة ... وققرآن تركيز في توجيهه للمسلمين خلال المحن والنكسات بالدات **خَاجَة الْجَمْسُم إلى التماسك . . . والترابط** واستجاع النفس إلى جانب ما يتعرض له من فتن التشكيك وإشاعة روح الهزيمــة تكون أشد إلحاحا منها فرالظروفالعادية ولهذا عنى القرآن بتأكيد هــذا القانون وهو أن الحرب ليستجولة . وأن نتيجتها ليست رهنا عرقف واحد، وإعاسنة الله أَنْ الْحُرِبِ سَجَالَ . وأَنَّهُ لَا يُؤْتَى لَلُؤْمَنِينَ نصره سهلا من أول لقاه ... 3 ما كان الله الخبيث من الطيب ، إنها بوتقة الكفاح الطويل والجهاد للرير يصهر الله قبها الأمة وينبهها من خلال امتحان قاس يتكرو ء وعن طريقه تمايز قوى الإعان من القوى للتخاذلة والضعيفة وللنافقة التي تمبدالله على حرف ،

ف غزوة الخندق ( الأحزاب ؟ عكن البهود من تأليب كل القسوى المضادة للإسلام وتجميعها لحسوش معركة فاصلة عنوا من ورائها تصفية الإسلام كدين ودهوة ...

و يجمعت الأحزاب من قريش ومن قبائل العرب ... ومن اليهود حول للدينة ... ويذل لا حين بن أخطب > جهوداً مستمينة في مديل هذا التواطؤ للعادي للسلمين .. وبدأ حسار للدينة .. واستمر .. وبدأ للسلمين خضامة التبوي التي تعاصر مودات الحرب النفسية تحدد وتجد مرتما خصيبا لدى للنافقين وضماف الإيمان ... وكانت قولة السوء الأولى لا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً > إلى هذا الحد بلمت حرسه التشكيك في وعد الله بالنصر ، بل قال بعضهم : كان محد يعدنا أن تأخذ كنوز كمرى وقيصر .

وأحدًا لا يستطيع اليوم أن يذهب لقضاء عاجته . . . هــذا تحوذج النضة الى ترددت بين صفوف السامين .

مثل آخر مماكات تطلقه القوى للمنادة على الجانب الآخر . ﴿ يَا أَهُلَ يَثْرَبُ لَا مَقَامُ لَــُكُمُ فَارْجِمُوا ﴾ .

ويستجيب الضعاف وللتخاذاوت د ويستأذن فريق منهم النبي ، يقولون إن بيوتنا عورة ، يستأذنون في المودة إلى ديارم بحجة أنها في حاجة إلى الحاية

والدنام « وما هي بمورة ، إن يريدون إلا فرارا ».

ونستطيع أن تتصور الجو النفسي الذي ماش فيه السلمون خلال هسذه الأزمة والقرآن يصورها بدقة « هناك ابتلى للؤمنون وزارلوا زارالا شديدا ،

لكن هل الله كل هــذه العوامل من النفوس المؤمنة بغضية الحق التبى النومته ، الواثقة بوعد ربها الذي أخــذته . ؟

كلا ، وإنما ازدادوا إنمانا وثقة وصلابة « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إنمانا وتسليا » .

أدركوا سنة الله في امتحال المؤمنين . ولم يشكوا لحظة في صديق بيهم وقائدهم وكان لحدثا الموقف الإيجابي في مواجهة النفس أثره في زيادة إعالهم وتعليمهم لأمروبهم.

ويهمنا هنا أن نمرف توجيه القسرآن فمواجهة هذا الموقف المصيب، فأما أصحاب النبي فيتجه إليهم هذا القول الكريم فيذبل الفعاوة عرف أعينهم ويردهم إلى التصور المحيح الذي يقطع على النقوص خوفها

وترددها بمدأن بذكرها بالميد الذي النرمته وعليها الوة، يه ﴿ وَلَقَدُ كَانُوا مَاهِدُوا اللَّهُ من قبل لا يولون الأدبار ، وكان عهد الله مسئولا » « قل ثن ينفعكم القرار إن غررتم من الموت أو القتل وأذن لا عتمون إلا قليلاء قل من ذا الذي يمصمكم من الله إِنْ أَرَادَ بَكُمْ سُوعاً أَوْ أَرَادُ بَكُمْ رَجَّةً ﴾ . ثم يهدد بكثف المعوقين والمتبطين. ﴿ قد يعلم الله للموقين منكم والقائلين لإخوالهم هلم إلينا ، ولا يأتون البأس إلا قليلا » . وأما مهوجو الإشاعات وصائمو حملات التفكيك فيتحه إلهممنذرا بالمميرالهنوم إذا لم ينتهوا ﴿ لَنْ لَمْ يَنتِهِ الْمُنافِقُونِ والذين في قلوبهم مرض والمرجمون في المدينة لنفريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاء ملمونين أينها تقفوا أخسفوا وقتلوا تقتيلا) .

إنه قانون الطوارى، حماية لأمن الدولة يقرره القرآن ويسلغ به إلى مسدى السحن والفتل لمن ينشر إشاعة أو يسهم في حملة تشكيك أو يشبط من الهمم وكأعما يرفع القرآن مثل هذه الأمثال إلى مستوى الحياة الوطنية بلغة عصرنا الحديث.

ونمد : إن الحديث عن الجهاد حديث

طويل وعبب إلى كل نفس تؤمن بعرتها وحقها في الحياة وتعرف معنى التضعية ، والقداء في سبيل المبدأ والمقيدة في سبيل الله والوطن وإذا كانت الأمة العربية اليوم عفوض معركها المحتومة مسم المهيونية والاستعار تصديقا لما تنبأ به بي الإسلام والاستعار تصديقا لما تنبأ به بي الإسلام الحقد والمداوة العرب والمسلين ما جعد أمامنا قول الله تعالى « فتجدن أشد الناس عداوة الذبن آمنوا الهود » .

وإذا كانت الجولة الأولى فى المسركة تشكل نكسة وعمنة يربد الله من خلالها صهر الأمة العربية فى بوتقسة النضال والجهاد حتى تتوجد كلتهاو قصبح بحق أمة واحدة فى غاياتها وأهدافها كما وصفها الله وإن هذه أمشكم أمة واحدة وأنا ربك فاتقون > .

إذا كان ذلك كله أمرا تراه و نحسه نامن علينا أن نحمل تبعة الموقف ، وأن ترتفع المستواه ماديا وروحيا حقى يتحقق وهه الله لنا « ولينصرن الله من ينصره إن الله تقوى عزيز > 2.

ابراهيم الخولى

# معاملة المينجونين في الاسالام المندم: ابراهيم مرالفه

يدهى الاجتماعيون الأوربيون ، أن لدعوة إلى تحسين معاملة السجونين ، سئأت أول مهة فى انجسلترا فى القرن النامن عشر .

وقد قوبات تك الهموة في بدايتها بالسخرية والنفور ، فاستفرقت زمنا طويلا قبل أن تلق من يستجيب لها من المستولين وكانت المطالبة محق المرضى من المسجونين في العلاج ، وحق الأصحاء منهم في الغذاء والكساء المناسبين ، وللسأوى الصحى ، تبعو فريبة حقا في مجتمعات كانت تنظر ألى المذهبين فطرتها إلى الوحوش الكاسرة التي لا تستحق الرحمة ، ولا يجدى معها الإصلاح أو الترويس .

ولو أنصف أولئك المدهوق لنسبوا تلك الدعوة إلى مصادرها الأولى وهي تماليم الإسلام ومبادئه .

قار أننا تتبعنا لشأة السجون وألظمة إدارتها ومعاملة تزلاتهاءفي العول الإسلامية

الأولى، توجدنا أن للسلمين سبقوا خيرهم في إقسسراد حق المسجونين في المعاملة الإنسانية الكريمة ، التي تترفع هن مجرد الانتقام منهم وتعذيبهم، وتسكنني بكف شرهم هن الناس، مع هلاج نفوسهم.

والراجع أن السجون لم تمرف في زمن النبي عليه المبلاة والسلام ، ولا في زمن خليفته الأول أبي بكر المديق ، فقد كان المقصود من الحبس تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاه ، سواء أكان في بيت ، أمكان في مسجد ، أم كان بتوكيل نفس الغريم أو وكيله عليه ، أو ملازمته في ولهذا أسماه النبي أسيراً .

فنی سنن أبی داود وابن ماجه من المرماس بن حبیب عن أبیه من جده قال: أُنیت الذی ﷺ بغرج لی : فقال لی : الزمه م قال لی : با آخا بنی عیم ، ما ترید أن تفعل بأسیرك ؟ وفی روایة ابن ماجه د مرب

آخر النهار فقال : ما فعل أسيرك إأخا بني تميم ».

و نقل ابن الغلاع في كتابه (أحكام رسول الله والله الذكر سجن النبي وأبو يكر أحداً أم لا فدكر بعضهم أنه لم يكن لهاسجن ، ولا سجنا أحداً، وذكر آخرون أن النبي سحن بالمدينة في تهمة دم ، وأنه سجن في تهمة أخرى ساعة من تهار ، تم خل عن للتهم ، فتبت بذك أن النبي سجن ، وإن لم يكن ذك في سجن متخذ لذك .

وف زمن الخليفة التأني همر بن الخطاب ابتاع بحكة داراً من صفوا ذبن أسية بأربعة آلاف دره ، وخصصها لحف الغرض ، فسكانت أول سجن في الإسلام ، وبني على ابن أبي طالب سجناً من قصب وسماه (بافعاً) فنقبته المصوص ، ثم بني سجناً من مدرسماه (غيساً).

وكان المسجونول يتولون الانفاق على الفسيم من أموالهم ، أو ينفق عليهم من الناس ، من العدقات الى تجمع لهم من الناس ، حتى أبطل ذلك على بن أبي طالب، وأمو بأن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين ، وكان

يقول في ذلك : ﴿ يحيس عنهم – أي عني السلمين ـ شرع ، وينفق عليهم – أي على المسجونين ـ من بيت مالهم » .

واسستثير العمسل بذلك طوال العصر الأموى .

وقد ابتكر معاوية نشسام مراقبة المشبوهين في منازلهم ، فأمن بارعداد سجل لقيمه أسمائهم ثم عين زياد بن أبيه جمداً بن قيس لمراقبة نشاطهم . كا قيل إن معاوية كان أول من عين حراساً للسجون .

وكان اغليفة الأموى همر بن عبد العزيز من أشقق اغلفاء على المسحونين ، وقد كتب إلى هماله يقول (لا تدعن في معجونكم أحداً من للسلمين في وثاق ، لا يستطيع أن يصلى غائماً ، ولا تبيتن في قيد إلا رجيب الإمطالباً بدم وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم)

وفي المصر المباسي كان المسجونون يحبسوناً حيانا في دورهم ، أو في دور بمش الأشخاص الموثوق بهم ، قلا يتادرونها إلا بإذن ، وقد أمر الرشيد بحبس بعض خصومه من العاويين في دار الفضال

ابن الربيع، فكان يمسن معاملتهم، ويقدم إليهم فكل واجبة مائدة كالدته.

وكانت قرشيد دور أخرى يتخفط معنا لبعض الأشخاص ، وأشهرها دار السندى بن شاهك ، وكانت تك الدور لتخذ لحبس الحصوم السياسيين، والمذهبين الذي يرجى صلاحهم ،

وقد طلب الرشيد من القاض أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة أن يحدد الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها معاملة المسجونين فأعد له دستوراً عمكا ، سبق به دعاة الإحسان إلى المسجونين من الأوروبيين بنحو عشرة قرون .

وقد أوسى أبو بوسف بأن يجرى على المسجونين الفقراء من الصدقة ، أو من بيت المال ، وقال : ﴿ وَأَحْبِ إِلَى أَنْ يَجْرَى مِن بِيتِ المَالَ عَلَى كُلُ وَاحْدَ مَنْهِمَ مَا يَقُونُهُ ، ﴿ وَإِنْ لَا يَكُلُ وَاحْدَ مَنْهِمَ مَا يَقُونُهُ ، ﴿ وَإِنْ لَا يَكُلُ وَلَا يُسِمَ إِلَّا ذَكَ ﴾ .

ويبدو أن بمن الحكام قد أهل الإنفاق على المسجونين الققراء قبل عهد الرشيد. فقداً ضاف أبو يوسف في نصيحته إليه 3 والأسبر من أسرى المشركين الابد أن يطم ويحسن إليه ، حتى يحكم فيه ،

فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أدّب يترك يموت جوعاً . وإنما حمله على ماصار إليه القضاء أو الجهل » .

ثم حدد أبويوسف وسائل الإنفاق على تَمْدُيةَ الْمُجُونِينَ ، مع شيانَ عدم أسرب ما تقرره الدولة لهم إلى أيدى السجانين . فقال: (فر بالتقديرلهم مايقوتهم في طعامهم وأدمهم . وصير ذلك دراهم تجرى هليهم ف كل شهر يدفع ذاك إليهم فأولك إل أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقواموا لجلاوز تسوهم الحراس أوالشرطة وول ذلك رجلا من أهل اغير والصلاح ، بشت أسماه من في السجن بمن تجرى عليهم الصدقةوتكون الأتناء هنده، ويدفع ذلك إليهم شهراً بشهر . ويعقد ويدعو باسم رجل . ويدفع ذلك إليه في يده ، فمن كان منهم أطلق وخلى سبيله رد ما يجرى عليه ، ويكون الإجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد . وليس كل من في السعن يحتاج إلى أن يجرى عليه ) .

ثم نصح أن يمنح الكساء إلى للسجو نين مرتين في السنة ؛ إحسسه الها في الصيف والأخرى في الشتاء ، ( فقال وكسوتهم

ف الفتاء قيص وكساء وفى العيف قيص وإزار : ويجسرى على النساء مثل ذهك وكسوتهن فى الفتاء قيص ومقنعة وكساء وفى العيف قيص ومقنعة وإزار).

وكان تشفيل للسجودين معروة وذلك الرمن، وكان يغلب ألا يؤدوا تلك الأحمال المسلمات الدولة . بل كان يسمح لهم بأدامها للارتزاق منها ؟ أى لحسامهم .

كان ذلك النظيام متبعا على الأخص في المصرالطولوني، حيث كانت حياة نزلاء السجون تقرب من حياتهم العادية ، وكان من ألواع السجن أن يؤمر السجون بأن يازم داره قلا يفادرها .

وجاء فى ( أخبار الحسكاء ) فللمعلى أنه كان يخصص أطباء تريارة للرضى بالسجون وحمل الأدوية والأشربة إليهم .

وقد ذكر ابن أسيبعة في كتابه (طبقات الحكماء) نقلاعن ثابت بن سنان أذكروفد دفع الوزير على بن هيسى بن الجسواح إلى والدى سنان بن ثابت أيام تقلده الدواوين من قبل المقتدر بالله ، وتدبير المملكة في أيام وزارة عامد ابن العباس في سنة كثرت فيها الأمراض جدا وكان والدى إذ

ذاك يتقلد البيارستانات ببغداد وغيرها ، توقيماً يقول : فكرت مد الله في جمرك في أمر من في الجيوش ، وأنه لا يخلو على كثرة عددهم وجفاه أما كنهم أن تناهم الأمهاض ، وهم معوقون عن التصرف في منافعهم أولقاء من يشاور مهم من الأطباء فيا يعرض لهم فينبغي أن تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم ، وتحمل إليهم المحدون في سائر الجيوش ، ويعالجون بها المرضي و يزيحون الجيوش ، ويعالجون بها المرضي و يزيحون الجيوش ، ويعالجون بها المرضي و يزيحون والأشربة ، ويتقدم بأن تقام لهم الوورات طابل يمتاج إليها منهم فقعل والدي ذلك طوال أيامه .

وهندما كانت تسوه حال السجون ، ويحرم نزلاؤها من العاملة الرحيمة الى وضع أسوطًا اعْلَقاء والآثمة الأول ، كان ينبرى بعض العلماء الدياع هنهم ، والإهابة بالحكام أن يتقوا الله فيهم ،

ومن العام الذين اقتدوا بالقاسي أبي يوسف في الدود عن السجو نين العلامة تاج الدين عبد الوهاب السكي المتوفى سنة ٢٧١هـ أي في عصر المهاليك الذي

تعددت فيه للظالم ، واكتظت المجول بالأبرياء . فنصحالقاتمين بأمهها . في كتابه (معيد النم ومبيد النقم ) ... أن يرفقوا بالمسجونين ، ويخفقوا عنهم هذاب السجن وألا يمنموا عن مرضاهم ما قد يكون فيه شفاؤهم ، كتم الرياحين ، وألا يمنموهمن صلاة الجمعة ، إلا إذا منعهم القاضي من ذلك .

والواقع أن السجن وإن كان من أسلم المقوبات ، فقد تأول بمضهم قوله تعالى : 
﴿ إِلاَ أَنْ يَسَجِنَ أَوْ عَذَاتَ أَلَيْمٍ ﴾ أَنَالسَجِنَ مِنَ الْمَقُوبَاتِ البَالْفَة لَآنَهُ سَنِحَانَهُ وَتُعَالَى قَرْنُهُ بِالْمَقَابِ الْأَلِيمِ .

ومن أجل ذلك فقد حرص حكام للسلمين الأول أن يتقوا الله في تزلاه السجون ، وأن يخففوا عنهم آلامها قدر الإمكان ، فسبقواحكام أوربا بمئات السنين، في مضار الدعوة إلى تحسين أحو اللسحونين، وحق على كل منصف من مؤرخي هذه الدعوة أن يذكروا فضلهم ، وفصل العلماء الذين كانت ترتمع أصواتهم للدفاع عن أولئك كانت ترتمع أصواتهم للدفاع عن أولئك البائسين الذين حملهم على ماصاروا إليه سكا قال القاضي أبو يوسف (القضاء أو الجهل) كانت الماه الدين عليم على ماصاروا إليه سكا قال القاضي أبو يوسف (القضاء أو الجهل)

إراهج تحرالفحامم

الكتاب القادم من سلسلة البحوث الإسلامية التي يصدرها مجسسع البحوث الإسلامية القاديانيسة لفضيلة الإمام الأكبر المرحوم

الشيخ محد الخضر حسين

# علاقة التشريع الاسلامي بالتشريع الضبعي

#### والمأستان سيرعب ليلتهسين

#### - t -

# سادسا — المن والنسبن في التشريع الإسلامي :

النمن - النمن أحد الموضين في البيع فهو ركن من أركانه فلا يتحقق البيع بدو ته فإن لم يكن تمن فهو هبة .

وشرط الثمن أن يكون معادما وقت التعاقد فإن كان مجهولا المتبايمين أومعلقا معرفته ومقداره على أمر مستقبل فالبيع باطل لأنه يكون غررا.

والتشريم الإسلامي مبنى على عدم إثارة للشاحنات والخملافات في مسألة العقود والالترامات، لأنه إذا كان البيع بنا والتمن غير معروف فلا شك ستكون اختلافات ومنازعات تكون عاملا على عدم استقرار التعامل في الحيثة الاجتماعية .

وللبيع معنيان، بيع بالمتى الأعم ومنه المبادلة فيكوذالتمن عقارا ومنقولا أو نقدا وبيع بالممنى الأخص فيخرج البدل ويكوذ التمن نقدا فهو شرط في البيع بالمتى الأخس.

ولا بدأن يكون الثن حقيقيا لا اسميا فلو أمكن صاحب المنفعة إثبات صورية العقد وأه وقع بلائمن صح فسخة للضرر الذي يلحقه كدائن مثلاأو وارث (س٢٢ و٣٢ ح م خرشي وص يج ٥ خرشي و حاشية العدوى وص ٢٦٩ مقار الآن ج ٣٠

أما النبن في الثمن بأن زاد أو نقص الثمن من للتعارف عامِنه لا رد فيه لا من البائع ولا من المشترى متى حصــل بين عارفين ولو خالف العادة .

أما إذا حصل بين جاهل بأحوال البيع والشراء وعالم بهما واستسلم للآخس قائلا ( بعني أو اشتر مني كما يبيع الناس ؟ فباع أو اشترى بفين لم يجسر به العرف والعادة فلمضون الرد بالاتفاق .

وإن كان المغبون جاهــــلا ولم يستسلم للآخــر فني رده خلاف .

قال ابن القصار إنه يجب الرد بالذبن إن كان أكثر من الثلث على وقال المطيتي

وبه أمنى ابن عرفة والمازى والبرزلى إن زاد أو نقص المشعرى المبيع على قيمة الثلث ما كثر فسخ البيع إن كان جاهلا بما سنع وقام قبل مجاوزة المام سهدا مقارنات ؟ نفقات استحضار سندات المملكية وتوقيع البائم تكون على البائع وشقات المقد ورسم التسجيل وتوقيسم للشترى والشهود على حساب المشترى إلا لمرف أو شرط فيممل به صهر 177 مقارنات ج ٣.

#### و في التشريع القرنسي:

النمن ، النمن عامل أسامى فى البيع النمن والميع النمن والمين المبيعة لا يتعقد البيع بدونهما والنمن أساس النزام المشترى فا ذا انعدم النمن كان النزام البائع بلا سبب فلا يوجد المقد — م ١٥٩١ ق . ف .

و بجب أن يسكون الثمن أحد النقدين فإن كان حروضا أو عقارا علا يكون بيما بل يسكون بدلا وإن المقد باسم البيع سوكان البيع في روما يعمل البدل (منقول في منقول أو عرض بثمن تقد) وهو معنى البيع بالمنى الأعم وقيد خص القابون الترنسي البيع في صورة مقابئة الموض بالثمن النقدى وهو ماذهب إليه التشريع بالمناهدي .

ويجب أن يسكون النمن محددا معادما الطرفين وقت العقد وإلا بطل العقد .

على أنه يجوز الطرفين ترك تحديد التمن إلى شخص أالت فارن لم يحدده يطل السيع وإن حدده المقد البيع صحيحا من ساعة إتمامه بين الطرفين وهو عقد موقوف على شرط معلق م ١٩٩٢ق ف وص١١٢ج ٢ فوانيه .

و بجب أن يمكون النمن حقيقيا فلو كان اسميا فقط فلا ينمقد يما بل يمكون هبة و بجوز لمن لحقه ضرر منه أن يثبت صوريته و يطلب إلغاه و ١٩٠٠ ج٠٠ فوانيه و يجب أن يمكون النمن في البيع عن المثل لا نمنا بخما و نائن في البيع عن عليه أقل من ٢٠٠ من النمي الحقيق كان هذا النمنا في فسخ المقدم ١٩٠٠ ج ٢ فوايه من توقيمات و نقل تمكيف وأجرة المسجل والكاتب يتحملها المشترى و وأما المسجل والكاتب يتحملها المشترى و وأما تشرطا ما يخالف ذاك في الموضعين المترطا ما يخالف ذاك في الموضعين المترطا ما يخالف ذاك في الموضعين المراب و و ١٩٩٠ قوانيه و ١٩٩٠ قي و ١٩٩٠ قي و ١٩٩٠ قوانيه و ١٩٩٠ قي و ١٩٩٠ قوانيه و ١٩٩٠ قي و

وعقارة هذه الأحكام في النشريسين نجدأً ولافرق بينهما فقط بل للاحظ ما يأتي:

۱ سنى مسألة الذن فى ثمن المبيع قد فعمله النشريع الإسلامي بما يطابق المرف والواقع وأعلى لكل قسم حكا سليا أما النشريع القرنسي فجعل الحكم عاما فيه ولكن النشريدين قسد اتفقا هلى أنه يجوز الرد بالفين إلا أن النشريع الفرنسي فد حدده وهل أي بأكثر من النصف والتشريع الإسلامي قد حدده وهل أي بأكثر من النصف بالنشريع الإسلامي قد حدده وهل أي بالنشان وهو ما يمكن التفاين فيه يهن بالناس .

٣ - أبطل التشريع الإسلاى عقد البيع إذا لم يتفق الطرفان على النمن وقت المقد جاة وتفصيلا وأخد عنه التشريع الفرنسي ذلك غير أنه جوز عقد البيع إذا لم يعلم النمن للمتعافدين وقت العقد إذا لم يعلم النمن للمتعافدين وقت العقد إذا فرمنا تقديره لغيرهما ، ومع اعتراقه بأل معرفة النمن واجب مؤكد لوجدو عقد البيع ، فقد قرر صحة هذا البيع من وقت المقاده ، فهو بيم موجدود غير مازم ، وموقوف على علم النمن من المفوض إليه وموقوف على علم النمن من المفوض إليه ذلك فيكون مازما لمكل طرف عاالتزم به في المقد .

وهذا مبنى علىالفطرة التشريعية في كلا

التشريدين ، فالشريعة الإسلامية تمنع عقود الحطر أو الحظ لما فيها من التذرير و توجب التمامل على أساس للمرفة البشرية المحدودة التي لا تثير خلافا ولا تزاها بين للتماقدين بينا القانون الوضعي ببيح ذلك ، وإن كان ليس في مصلحتهم .

يمد هذا هليقال: إذائتشريع الفرنسي المدافق السياسي المسادي المسادي مأخوذا من التشريع الإسسادي المتارك الجواب المعقلاء المنصفين ولحسنده النصوص القاطمة .

سابعاً : بيع المرأة :

أهلية للرأة فى النملك والتصرف تطورت محت أوضاع التوانين الوضعية كما يأتى: أولا: محت القانون الوصائى - كانت القاعدة العامة أن المرأة وثو بلغت رشيدة يمكون محورا عليها أبدا ، فلا شخصية نانونية لها كذتك وما تمك يكون ملكا لصاحب السلطة القانونية عليها .

فالمائلة الرومانية تبنى على السلطة فتخضع المرأة متزوجة وغير متزوجة لسلطة رئيس المائلة كالأطفال والعبيد، فالمائلة الرومانية جمية متماسكة تشمل غمير الأقارب بالدم أو الرواج.

ثانياً. تحت القانون الجرماني \_ كانت المرأة تحت الوصاية الأبدية من أيبها أولا ثم منزوجها ثانيا \_ وكانت العائلة الجرمانية ترتكز على سلطة الولاية والحفظ قلا قضل المال ولا الأشخاس، وكانت المرأة المتزوجة عديمة الأهلية في المقود والمعاملات ويجب عليها الحصول على إذن زوجها في معاملاتها وفي عقودها حتى في النقاضي، ثم جاه بعد هذين التشريمين الت

الإسلاى قنقل وضع للرأة إلى مسبسورة أخرى مشرفة ومشرقة تتلخص قيا يل:

التشريع الإسلاق :

أولا: أن البنت فى نظـــــــــــــ التشريع الإسلامى لها شخصيتها فى الهيئة الاجتماعية من يوم وجودها إلى و عالها ـــ فقد سوى الإسلام ببن الذكر والأشى فى التربيـــــة والحفظ والتعليم والرعاية من وقت الحل إلى الوفاة .

فالمولود ذكراً أو أش محجور عابه حتى يبلغ سى الرشد وحسن التصرف وهو ١٨ سنة فللولى على الصغير ود تصرفه وإبلال عقوده إذا كان لا يحقق مصلحة الصغير والحجر لمصلحة الصغير حفظا لمساليته صد ٢٩٧ و ٢٩٢ ج ٥ خرشي .

والحجر يستمو على الأنثى حتى يتحقق أربسة شروط .

ان تمكون حافظة لما لها فحسير
 مبذرة فيا تملك .

۲ – أن تكورنقد بلغت ۱۸ عاما
 ۳ – أن تنزوج ويدخل عليها زوجها
 ٤ – أن تشهدالمدول على صلاح حالها

وللائبأن يرشد ابنته قبل ذلك فلا يحتاج رشدها ونشاذ تصرفها والتزاماتها إلى هذه الشروط مـ ۲۹۰ ج ٥ خوشى .

والحُمر على الآنش ذات الوصى أو مقدم الحَّاكم (وصى معين من القاضي) يستدهى وجود هذه الشروط زائدا فك الوصى أو المقدم.

والوصى ومقدم القاضى أن يرشداها قبسل ذاك صد ٢٦٩ ج مخرشى سد ومق اجتمعت هذه الشروط أو رشدها الوصى أو شراء أو مقدم القاضى وتعمرفت ببيم أو شراء أو عقدت التراما فتصرفها محيح كافذ سد وإن لم تجتمع كل هذه الشروط فتصرفها موقوف خاضع لم أى صاحب وصابتها وإن شاء نقذها بشرط وجود المملحة وإن هاء ردها إذا خلت عن المسلحة وإن

ثانيا: الروجة الحسرة الرشيدة يحجر عليها لروجها فقط في عقود التبرع التي تزيد على ثلث أسلاكها ولو كاذالنبرع بكفالة الملاوج إيطال عقود تبرعها الرائدة على المشاسلاكها وله إمضاؤها و وتبرعها الرائد عن النلث نافذ حتى برده الروج أو يجيزه ويمضى إن ثم يمثم الزوج به حتى بانت منه أو مات أحدها ص ١٣٨ و١٣٩٩م . خليل ج ٢ ـ الشرح الصفير .

و يحجر على الزوجة الحامل إذا أكلت ستة شهور ودخات فى السابع ولو بيوم سه ٢٠٠٥ خرشى وص ١٢٨م حليل ج ٢٠ وبها البيان فى التشريع الإسلامى فى مذهب الإمام مالك قدلم أطوار حياة للرأة فهى قبل الرشد محجور عليها المعفر وهومبدا متفق عليه . و لعدائر شد تكون حرة طلبقة من أى رقابة عليها حتى الزواج وهدر أمر متفق عليه فى جبع للذاهب فى التشريع الإسلامى ( وقد أخده التشريع الوضعى ) .

وبعدالزواج ينفرد مذهب الإمام مانك في الحجر على الزوجة الرشيدة في تصرفها بغير عوض فيا زاد عن ثلث مالها ـ وأن الزوج الحق في إلغاء أو إجازة كل عقسد

تبرع أو هبة أو قسير ذلك من المقود التي لا عن فيها .

وباقى الأعسة وللشرعين فى التشريع الإسلامى لا برون هذا الحقالزوج؛ فالزوجة حرة فى جميع تصرفاتها عقوداً والتزامات وهبات وتبرعات بدون وقيب عليها إلا رقابة القانون المام كالتبذير والسفه ا ه. وفى القانون الفرنسى:

ومن مبدأ الحجر على الزوجة فى التبرعات فيا زاد على الثلث أخذ القانون الفرنس قواعده الجسديدة البعيدة عن القانون الرومائي والقانون الجرمائي فسكان لها وضع خاص فى قانون العوائد الذي وجسد بعد وجود التشريع الإسلامي فى أوربا وأخذ قواعده منه وذلك :

أولا: أنه بيناكات المرأة معجوراً عليها قبل الزواج وبعده ولا شخصية لله فقد اينداً لها وضع خاص في تانون الموائد، فلها شخصية تانونية منى بلغت سن الرشد ومتى تزوجت فقداً صبحت غيراً هل لمباشرة أى عقد أو معاملة إلا بإذن زوجها لأنه رئيس (جمية الزوجية) فكل عمل تعمله للرأة ماليا أو قضائيا يكون باطلا إن لم يأذن به الزوج وإذا رفض الإجازة فليس

لأحد أن يجز مكانه من كان حاضرا ويعتبر بطلان عمل للسرأة للتزوجة بدون إذن الزوج بطلانا أصليا فسلا تلحقه الإجارة . ثانيا : نصوص القانون في عدم أهلية

تانيا : نصوص القانون في علم اهل لمرأة وتطوره :

(۱) عنم البيم بين الزوجين م ۱۵۹۵ ق فـ و تجوز الحبة بيلهما ويصح الرجوع فيها م ۱۰۹۲ ق. فـ وص ۲۰۰ و ۲۰۲ ح ۲ فوانيـه.

(۲) عدم أهلية المرأة المتروجة على
 أى شكل من أنسام الرواج لاعكنها أن
 تعطى المغير - ولا تحلك بشراء أو بغيره ولا ترهن .

ولا على فنير بموض أو بنير عوض بدون مساعدة زوجها فى العقد أو بدون إذن زوجها كتابة وقبوله م ٢١٧ ق ـ ف ولا يمكن فزوجة أن تحضر أمام العدالة لا مدعى عليها بدون إذن زوجها م ٣١٥ ق . ف .

ويدخل تحت ذلك الأنواع الآتية: الحبة ـ عليك الغير ببيسم أو بغيره ــ الرهن للشترى ــ التزامات عقودها ــ اختيار مهنة غير التي تمارمها ص٢١٦ ومابعه ها ج٢ فوانيه.

ولهما حمل وصيتها واسترداد هبتها من زوحها واستعمال حق الأمومة وإدارة أملاكها الخاصة والتحفظ عليها والادخار الخ صـ ٢١٦ وما بعدها ج ا فوانيه .

#### وعلموا الحجر على المرأة بعلتين :

١ ــ أن المرأة غارق ضعيف ليس منده من تجارب الحياة ، وللمحافظة على أملاكها وجب منعها من التصرف بدول إذن الزوج .

ويكون تصرف الزوجة بدون إذن الزوج ورضاه أو إذن القاضى عند غيابه باطلا بالنسبة الزوج فله طلب بطلاله ـ وهو صحيح بالنسبة للمرأة ولمن تماقدت معه فلا عمكمهما طلب إلغائه تعدم إذن الزوج.

وهل البطلان أسالة بالنسبة فلجميع لأنه حق مام أو بطلان خاص حق للزوج فقط؟ خلاف بين للشرعين س٢١٢جافو اليه

( البقية على سفحة ٧٧٥ )

## أمير المؤميت في الحديث الفضياة الاكتورة الحايم محود الأمر العام مع الوينادية

## -1-

# النوحيدوالأعان عندالثوري

لقد حاول سفيان النورى طبة حياته أن تستقيم الأمة الإسلامية على الطريق الحق ، طريق القرآن والسنة ، الصراط المستقيم ، وكاكان يقوم ، من أجل ذنك بنفسير القرآن ورواية الحديث وشرحه في أنه كان بتحدث في التوحيد .

ولقد كان سفيان كأمثاله من الإمام مالك وغيره من أنمسة الهدى سلقيا . والسلف رضوان الله عليهم لا يتمرضون للمتشابه ، والله سبحانه وتمانى يقول :

د هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخسر مثناجات ، فأما الذين في قاوبهم زيسة فيتبعونما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله إلا الله والراسخون في العلم بقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يدكر إلا أولو الألباب ،

وإذا فمر الملتفايه بهذا التفسيراً وذاك فإنه مما لا شكفيه أن ما يعاوعلى مستوى الفكر الإنساني وهوذات الله من للتشابه. ولقد لهينا عن البحث فيها ونهينا عن البحث أبضا في القدر . فالقدر من للتشابه أيضا.

والبحث إذن في الذات وفي القدم لا يجرى وراءه إلا من في قلوبهم زينغ . وإذا ألفينا البحث في الذات وفي القدم زالت الفرق التي نشأت بسبب البحث فيهما . وهي فرق المعذلة وغيرها من الفرق التي تكونت حول البحث في الذات والبحث

ومن باب آخر إذا انهينا من أن نجعل ثلاً شخاص شأنا فى المقيدة \_ وهم ليس لهم شأن فيها \_ اشهت الفرق النى تمكونت حولهم ، لأن الأشخاص من حيث كونهم أشخاص لا شأت لهم بالمقيدة ،

إنهم لا يكونون جزءا منها اللهم إلا الأنبياء باعتبارهم أبياء ورسلا.

فإذا التزهنا من البحث والجدل للتشابه والتزعنا الأسخاس، استقام الآمر في باب من جوانبه بين المسلمين ، وهذا هنو المذهب السلف الذي كتب فيه الإمام الرازي كتابه : « أساس التقديس ، وكتب فيه الإمام الغزالي كتابه « إلجام الموام » ، والذي كتب فيه فأجاد وأغاد الإمام السيوطي كتابه النفيس فأجاد وأغاد الإمام السيوطي كتابه النفيس والكلام ، هنو مذهب كل عب حقا والكلام » هنو مذهب كل عب حقا فاتوفيق بين المذاهب ،

وف كرة التقريب بين المذاهب لا تقوم المفاية المرجوة إلا إذا أنفينا الجدل في المتشابه والجدل في الأشخاص أي أخرجنا من الدين ما ليس منه ، ولقد فرق البحث فيهما الأمة الإسلامية دون أن يكون لذتك متيجة سوى المداوة والبغضاء.

وأساب العرفة في الأمة الإسلامية من حيث المقيدة ترجم في كثير فيها إلى هذين السبين: المتشابه والأشخاص، عادنا أراد الشخص التقريب فعليه بارزالة الأسباب.

ولقد حاول الإمام الأشعرى التقريب بين المذاهب ولن يتأتى أن نجد مذهبا يفوق المذهب الأشعرى في ما وفق إليه من تقريب هو في غاية الدفة وفي غاية النفاسة .

تقد كان الإمام الأسمرى غاية في الذكاه الرعافي منطقه عالما علما عولقه دوس عند المذاهب في دفة دقيقة ظهرت ظهورا واشحاحليا في كتابه ومقالات الإسلاميين وسع مأعلى به من علم ومن إخلاص في زعة التقريب عومن لبافة وحكة في هرض للذهب غايل مذهبه لم يوحد بين الأمة الإسلامية ، وحدة الأمة الإسلامية أن يتجه في صراحة وإن المذهب السلني وحده هو المذهب النفرق فيعمل على إزالتها ، وإن المذهب السلني وحده هو المذهب النفرة أمر الأمة في أوائلها وعليه الذهب النفرة أمر الأمة الآن .

ولقدكان الإمام التوري سلفيا بمعنى الروايا الكلمة ، وسنشرح هنا بعض الروايا \_ بعضا تقط من آرائه .

لقد سئل: بم عرفت ربك؟ فقال: بضخ العزم ونقض الحبة ،

ريد الإمام التورى أن يقسول : إن الإسان لا يقوم وحسمه دون مهيمن

ومسيطر ، بل ومتحكم ، ولو قام وحده لسار في طريقه دون فسخ للمزم ، أو نقش اللهمة ، ولكنه يشاهد طيلة حياته أنه يمزم فيتفسخ عزمه ، ويهم أحيانافتنتقض الله لا لسبب منه وإنما لسبب من مدبر قهار ، لايملو على سلطانه سلطان ولايسمو على تدبيره تدبير هو القسبحانه وتمالى .

أما عن الإعان فا ن سفيان كال يرى السلف أنه قول وتصديق وهمل، قال أبو بكر الحننى: سمت سفيان الثورى يقول: «الصلاقو الزكاة من الإعان، والإعان يزيد والناس عندنا مؤمنون مسلمون ، ولكن الإعان متفاضل وجبريل أفضل إعانا منك ».

وعن أبى هام السكونى قال :

حدثنى أبى قال: سحمت سفيان يقول: دلايستتيم قول إلابسل، ولا يستقيم قول وحمل إلا بنيسة 1 ولا يستتيم قول وحمل ونية إلا عوافقة السنة».

ويصل الأمر بسقيات في هسدًا الصفد أن يسأله إبراهيم بن المتيرة كائلا:

أأسلى خلف من يقول : الإيمان قول بلا عمل ؟

أندرون ما تفسير لا حسول ولا قوة إلا بائه ؟

يقول: «لايمطىأحد إلا ما أعطيت ، ولا يقي أحد إلا ما وقيت » .

لقد كان هذا قوله ، وكان هذا حاله ، يقول عطاء الحفاف : ما لقبت سفيان الثورى إلا باكيا ، فقلت : ما شأنك ؟ قال : «أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا » .

ويروى محمد بن كثير عن سفيان: «ما أحباله عبدا فأبنضه، وما أبغضه فأحبه».

وقال سفيان: ﴿إِذَ أَرَادَالله بَعِبه خَدِياً أَفْرَغُ عَلِيهِ السّهَادُ وَكُنْهُهُ بِالْعَصْمَةُ ﴾ . أما موقف سفيانَ من اللّكذين بالقدر فارن أحمد بن عبد الله بن يونس قال: عمت رجلا يقول لسفيان:رجل بكذب بالقدر أصلى وراءه ؟ .

قال: لا تقدموه ،قال: هو إمام القرية ليس لهم إمام غيره ، قال: لا تقدموه ، لا تقدموه وجمل يصبيح » .

ومن طريفها يروى فيذك عن سفيان ما رواه محود الدمشق قال :

جاء رجل إلى سقيان الثوري فشكا إليه مصيمة أصابته . فقال له سقيان :

ما كان بها أحد أهون عليك منى ؟ قال وكيف ذلك ؟ قال: ما وجدت أحدا تشكو إليه غيرى ؟ .

قال: إنما أردت أن تعمولي . فقال له سفيان:

أمدير أنت أم مدير ؟ .

قال: بل مندير،

قال: فارض عنا يدبر اك .

ولقد شاع في عهدسفيان مذهب المرجئة وهو مذهب مثبط، ومن أجل ذلك حمل عليه سفيان حملات عنيفة ، فقد حدثنا الغرباني قال: محمت سفيان يقول: ليس أحد أبعد من كتاب إلله من الرجئة.

وعن المؤمل بن اسماعيسل يقول: قال سفيان الثورى: خالفتنا المرجئة في ثلاث: خن نقول الإيمان قول وحمل، وهميقونون الإيمان قول بلا حمل، ونحن نقول يزيد وينقص وهم يقونون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول مؤمنون بالإقرار وهم يقونون نخن مؤمنون عند الله .

وحدثنا غيان بن واقد قال : مجمت :
سغيان يقول: أرج كل شيء بما لا تعلم إلى
الله ولا تكن مرجئا، واعلم أن ما أسابك
من الله ولا تكن قدريا ، قال : ومجمت
سغيان يقول : «لقد تركت المرجئة هــذا
الدين أدق من السابرى » .

ولا يقوتناهنا أل نقدم نصاممبرا رواه الدهبي في التذكرة بإسناده هن شعيب ابن حسرب. قال شعيب : قلت لسفيان التورى : حدثني بحديث في السنة ينقعني الله به فارفا وقفت بين يديه وسألني عنه قلت : يارب : حدثني بهذا سفيان فأنجو أنا وتؤخذ . فقال . اكتب :

بسم الله الرحم الرحيم ، القسرآن كلام الله غير عالوق ، منه بدأ وإليه يمود ، من قال غير هذا فهو كافس ، والإعال قول وهمل ونية يزيد وينقص وتقدمة الشيخين إلى أن قال:

یاشمیب ، لاینفمك ما كتبت حتی ری السح علی الخدین ، وحتی ری آن إخفاه د بسم الله الرحمن الرحیم » أفضل من الجهسر به ، وحتی تؤمن بالقدر وحتی ری الصلاة خلف كل بر و ناجر ، والجهاد

ماض إلى يوم القيامة . والمسبر تحت الواء السلطان.

فقلت: يا أبا عبد الله ، العسلاة كلها ؟ قال : لا ، ولكن صلاة الجُمة والعيدين ، صل خلف من أدركت ، وأما سائر فسير ذلك فأنت عنير ، لا تمسل إلا خلف من تنتى به ، و تملم أنه من أهل السنة .

إذا وقفت بين يدى الله فسألك عن هذا فقل: بارب، عددتنى جهذا سفيان الثورى ثم حل بينى وبين الله عز وجل.

وخير ممبر عن منهجه ذاك ما حدثنا به

يوسف بن أحباط قال: قال سفيان يايوسف إذا بلغك عن رحل بالمشرق صاحب سئة قابعث إليه بالسلام ، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب صاحب سنة قابعث إليه بالسلام فقد قل أهل السنة والجاعة .

وما رواه یحیی بن حمر فقال: محمت سفیان الثوری یقول: س أصفی بسمعه إلی ساحب بدعة وهو یسلم أنه ساحب بدعة خرج من مصمة الله ووكل إلى نفسه

و عبدالحليم تحرو

( بقية للنشور على سفحة ٧٧٠ )

والنتيجة أن هذه الأحكام إلى أحكام التشريم الإسلامي ، مذهب مالك وقد أخذها قانون المرف والموائد بعد انتشار قواعد التشريع الإسلامي في أوروبا وقد عرفنا أن هذا ليس في القانون الوماني ولا في القانون الجرماني فن أبن أخذت ؟

أظن لاعدلة أنه يجب الاعتراف بالحقيقة التي لا يحكن أن ينطق بها أحد من

المنشرعين الوصعيين ولا بمن تفسسبع بأفكارهم وصدقهم في ادعائهم .

وقى هذه الأمثلة الكفاية فى هسسذا القال الأول، وسنتهمه إن شاه الله بغيره وحسبنا أن نظهر الحقيقة والوكر «المبطاول.

هدانا الله إلى الصراط المستقيم &

سيدعبدالخدحسين

# محسب الدين الخطيب. كاعرف، لفضيلة الأستاذ أبوالوفا المراغ

إنا فه وإنا إليه راجعون . لقد جرى القضاء على (عب الدين ) بما يجرى على الناس فضى إلى جوار ربه راضيا حرضيا وخلف وراءه تاريخا حافلا بالجهاد في دينه وعروبته وحريته، فبكاه الإسلام، وبكته المروبة ، وبكته المروبة ، وبكته المروبة .

إن تاريخ ( عب الدين ) تاريخ مشرق بالمناقب والما ر، وما كان له ... وهوالسلم العربي القيور ، فو العقل الحصيف والحس الرهف ، والبيان القعم ، والقلم الخصب الرصين - أن يقصر جهاده ... على ميسدان خاص من ميادين النشاط فدخل في ميادين كثيرة ، وتفاعل مع أحداث عصره ، وكان فيها مناضلا شجاعا ، يتحمل في سبيل قضاله ما يتحمله المكافحون المناضاون .

ولقد أمانته تقافته وذكاؤه ونشاطه وإخلاصه على أن يقوم برسالالته فيا ندب نفسه له ، فقد تقف تقافة مدنية أولا ، فتمل في للدارس الشائوية ببيروت ، ثم بجامعة (استالبول) حيث درس الحقوق

والآداب، ثم أفبل على الدراسات الإسلامية الحرة ، يعب منها في نهم ، واستطاع بتلك الدراسات أن يكون باحثا إسلاميا واسع الثقافية والتحسيل ، على غرار الباحثين الإسلاميين أمثال (فريد وجيدى) و ( الدقاد ) وغيرهم بمن كانت مدارسهم كتبهم ومواهبهم .

ولمل ظروف حياته غيرالمستقرة كاللها أثر في تكوين شخصيته العلمية والاجتماعية والدينية ، فقد أحرج من وطنه ، ورحل إلى (ركيا) وإلى (اليمن) ثم إلى (مصر) حيث استقر به المقام سنة ١٩٠٩ والتني بأحد تيمور باشا والشيخ طاهر الجزائري والشيخ على يوسف وهمل محردا بجريدة المؤيد .

وفى (مصر) أحد يتابع جهوده الدينية في الصحافة والمجتمعات الدينية بقلم ولسانه ، فلفت إليه الأنظار، واحتلمكاته بين الصفوة من الباحث الإسلاميين ، واستدعى إلى الحجازة أسس للطبعة الأميرية وأصدر بها جريدتها الرحمية (القبلة)

سنة ١٣٢٤ هـ ١٩١٩م و بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سافر إلى دمشق وهناك وكل إليه إدارة تحرير جريدة (العاصمة) وبعد حوادث الاستمار الفرنسي في (ميساون) عاد إلى مصر وهين في جريدة الأهرام خلفا السيد تجيب الأزمناوي وظل بها خس عنوات إلى أواخر سنة ١٩٢٥م.

وكان أول انسالنا به من طريق عسة (الفتح) التي أصدرها في الثلاثبتيات من ذلك الترن غدمة الإسلام ، تجلية مبادئه ودفع الشبه عنه ، مع صفوة من كتاب هصره ، نذكر منهم للرحومين : الشيخ القاياتي ) وكانت صحيفته (الفتيسح) هي الصحيفة وكانت صحيفته (الفتيسح) هي الصحيفة الدينية المتخصصة التي احتلت مكانا بارزا يين عبلات عصرها ، وكنا ونحن ظلاب بالأزهر \_ نترقب صفورها الأسبوعي بتظلع وشوق على أبواب الأزهسس ، يتظلع وشوق على أبواب الأزهسس ، وكان ونتبع المركات الإسلامية ، وكان قله في الإسلاميات صورة من نفسه ، يلتهب حرارة وغيرة .

وكان (عب الدين) سلقيا متعددا كاتبا لا أديبا .

يكره الترخص فى المبادىء الإسلامية ، وبرغم حبه لآل البيت كان يكره الإفراط فى مشايمتهم ، وله مع بمض الطسوائف جولات قلمية منيقة ، وظل مجافيا لهسا طوال حياته .

وعن طريق الدناع عن الإسلام برز (عب الدين) كاتبا إسلاميا عشازا سليم الشكرة ، محيح المبارة ، يعالج موضوعاته في حمق وقوة ، ولم يكن يميل إلى زخرفة الأسلوب والتشدق بالغريب ، بل كان موضوعيا ، قليل الحشو والاستطراد قر عب الدين ) كان كاتبا لا أديبا ، ظلكاتب همه الأول موضوعه . . يوفيه خلسه من التجلية والإبانة ، فإذا بالمغ في ذلك الفاية . . فلا يعنيه التأنق في الأسلوب والعبارة ، أما الأديب فهمه الأول أساويه وهباراته ، ثم الموضوع ثانيا . .

وقبد يمالج الأديب موضوعا ثافها ، ولكن يحليمه بوشى العبارة ، ويجمله بالنقش والوخرف ، فيبدو موفقا جذابا . وكان ( عب الدين ) من الطراز الأول

وفي ميدان الصحافة والكتابة أصدر عله (اثر هراء) سنة ١٩٧٤م ثم تولى رئاسة تحرير (عجة الأزهر) فلبث فيها أعواما، وكاذله بعد انصرافه عنها مقالات في مختلف عجلات (المالم الإسلامي)، وكان يشفل فراغه بالقراءة أو بالتحقيق العلمي لبعض الكيتب اللي كان يقوم بنشرها وطبعها في مطبعته الحاصة، وهن طريق تلك للطبعة زود التحات من كتب التراث، الذي كان له في اختياره دفة، وحسن تقدير.

ولقد ترك من آثاره العلمية غيرمانشرة بالفتح والرهراء وغيرها مرس المجلات الإسلامية كتاب (الحديقة) و (الفارة على العالم الإسلامي) و (مع الرعيل الأول)

ولقد كان (عب الدين) داميا لأحداث المالم الإسلامي ، قسد له أن يتوفر على تسجيلها ، هكان لنا منها مرجع تاريخي هام . . عن تلك الحقبة التي عاشها وهي حقبة طويلة من هذا القرن .

وفهذا لليدان . . أهني ميدان الثقافة أنشأ مدرسية بالبين ـ كما يقول بمض المتحدثين هنه .

وكان (عب الدين) مهتما بالإصلاح الاجتماعي في المالم الإسلامي، ورأيه في ذه في ألا سبيل لحف الإسلام إلا التمسك بالإسسلام ، وتطبيق منهجه في نواحي حياة للسلمين ، وكان يردد ذه الممنى في كثير من كتاباته وأحاديثه .

ولم يسكن جهاد « عبالدين » بلسانه وقله غسب ، ولكنه باهدبنقسه وخاش بمض الممارك « حيث اشترك في موقعة « ميساون » بسوريا وشارك في تشكيل الجمعيات بتركيا ، والثورة ضد الطمان «عبد الحيد» ، وأشمل الثورة العربية ضد « تركيا » ، و نادى بحبادالعرب في الحرب المالمية الأولى » ،

وإذا أردنا أن نفصف التاريخ ، و نفصف السيد و عب الدين الحطيب ، حين نتحدث هنه ، . دون مبالغة في الحديث . . فإ بانقول إنه كان باحثا إسلاميا واسع للعرفة فا يبان ناسع . . استطاع أن يمالج به ماكان يتصدى له من القضايا الإسلامية السامة ، إلا أنه قد قلب عليه المون التاريخي ، إلا أنه قد قلب عليه المون التاريخي ، لا يجيابه بسير أسلافنا ، و تقديره للم

ولقد كان صليب الرأى فيا يرى ، ولى معه في هذا الشأن تجربة شخصية ، فقد حدث أنه لما توفي للرحوم «فريدوجدى» وكانسلفه في رئاسة تحرير «عبلة الأزهر» طلبت منه أن يكتب كلة عن « فريد » وظاه بحقه على الحبلة . فرفض في إصرار ، لأن رأيه في « فريد » — كا فهمت من الحديث — أنه كان على مالا يرضي الإسلام في بمض الأمور ، إذ كان ينصرف عن أكل اللحوم إلى الاغتذاء بالنباتات، وقد قت حينذاك بهذا الواجب ، و نشرت في « دالأهرام » كلة ضافية هنه ، اقتبست منها « دالمج ) السعودية .

أماحياة « عب الدين » الاجتاعية .. الم نظرا لطبيعته الانطوائية ولظروفه للماشية ، وتقديرا لمسلابسات ضيافته في « مصر » .. ظمل طوال إقامته بحصر قليل الظهور في المجتمعات العامة إلا ما كان منه في بمض المناسبات الدينية ، وهم هخصيته وكفايته ، التي كانت قضعه هخصيته وكفايته ، التي كانت قضعه

موضع الصدارة في كل مجتمع وناد ، وقد جمل من مكتبته محراباً لا يشارف حتى إنه لما ابتنى منزله بالروضة ألحقها به حتى لا يعنيم وقته في التردد بين للنرل وللكتبة . وظل على هذا الأساوب إلى أن لتى ربه في أواخر شوال سنة ١٣٨٩هـ وأوائل بناير سنة ١٩٧٠م .

وبعد ، فهذه صورة مريعة بخطوطها المريضة .. ومحمها قسيد د عجب الدين ، بقد در محمها قسيد د عجب الدين ، بقد در ما محمحت في صلتي به ، ولا شك أسدقاء وأحباء أشد به اتصالا ووقوظ على دقائل حياته . . وهلى عاتق حديثا تقصيليا ، يزود الناريخ بحا ينبغي حديثا تقصيليا ، يزود الناريخ بحا ينبغي من رجالات الإسسلام .. وقف دونه مناصلا ومدافعا على مدى همره الطويل مناصلا ومدافعا على مدى همره الطويل القي ناهز التسمين .

وسلام على ( عب الدين ) في الصديقين والصالحين . ١١

أبو الوقا المراغى

# ابن عَطَاء الله السكيدري معدرة مقرّص البتوي

زارتى منذ أيام أديب سورى يضعرسالة علمية هن النثر الصوفي في الأدب المربي ء فتطارحنا القول في شجون هــذا الأدب الرائع متحدثين عن أعلامه الكمار حتى تطرق بنا القول إلى بن عظاءالله السكندري فدكر الأديب الباحث أذابن عطاءاته فيرأيه أول أديب صوفي جمل من النَّر الرائق معراجا فلمبحات الروحانية بعيداً عن معميات الاصطلاحات ودقائق الرموز ، وأن أدبه الصادق امتنداد حي للمناجات الإلهية النثرية من أدن على بن أبي طالب وزين المابدين إلى أن تفجر إلحام ابن عطاءالله بحكه الرائمة كما يتحدر ماء للزن الصافى من أعالى القمم إلى حيث يروى العظاش ، ويميى الظهاء ، ثم عرض على أَذَنقوم بزيارة طيبة إلى قبره : فلكرت أنى لاأعلم مكانه، فتعجب فاية العجب، وقال إلهوهو الدمشتي البعيدعن القاهرة يعرفأنه بالقرافة التميرة

ويسلم أن للرحوم الأستاذ على رمزى قد حدد مكانه فيا كتبه بالجرو الثامن من هوامش النجوم الراهرة ص ٢٨٠ حيث قال ما قمه : «وقبر ابن عطاء الله السكندرى لا يرال موجود ابجبانة سيدى على أبى الوقاء الكائنة تحت جبل المسم من الجهة الشرقية لجبانة الإمام الليث ، وهذا القبر يقع على بعد ثلاثمائة متر في الجنوب الشرق لجامع بعد ثلاثمائة متر في الجنوب الشرق لجامع سيدى على أبى الوقاء ، وبجوار القبر من الغرب قبة تحتها كال الدين بن عبد الواحد الغرب قبر عهل بن سيد الناس ، والقرب منها في الشمال الغرب منها في الشمال الغرب قبر عهل بن سيد الناس ،

وقد أكبرت يقظة صاحبي ودقة بحثه، فأعلنت سرورى بصحبته لريارة الرجل الكبير في مثواه، ولم نكد ظ يساحته حتى خجلت خجسلا زائدا لرؤية الضريح المكتوف وقد أحيط به سور متهدم، ويدل ما حوله على بقايا مسجد أو زاوية

خصصت الخارة التعبدية ، وقد رمقني صاحبي صامتا ، وكأن عينه تصبح محتجة أهذا ضرمج أحد أعلام الفكو والأدب والتصوف في القرن السابع بمصر ، بلأحد أعلام الفكر والأدبوالتصوف فيالفكر العربى منذسيعة قرون اوحل يطنزالإهال بذوى المعث العلى ومدوتي الحركة الروحية أَنْ يَفْمَضُوا أُعَيْنِهِم عَنْ تَا كُلُّ مَثُواهِ ءَ وأذيسكنوا أصوالهم عرالطالبة يتجديد خريحه على قسق يشرف المصريين جيما حين يكرمون شيخًا نابه الذكر في التارمخ بميد الأثر في التوجيمه ، قوى الشخصية في التأليف ؛ لقد رجمت من زيارة الضريح الطاهر خجلا حزينا ، ثم اتعق أن مررت بإدارة محلة الأزهر فقابلت صديقا لي بمجلة الأزهر ، ولم أستطع أن أجاذبه الحسديث في غير ما كنت مشغول الخاطر به عن مثوى ابن عطاء الله فأحبرته بزيارتي الضريح المهمل ، وما "ركته في نفسي من الشجن اللائم ، فكان عبها أي عب أن يعلني الصدبق أن من توارداغواطر الفريب أن يكون ضرنج ابن عطاء الله موضع اهتمام أستاذنا السكبير الدكتورعبد الحليم محود الأمين العام لجمع البعوث الإسلامية فقد

تنبه إلى ضرورة العمل على تجديده بحيث بأخذ مكانة تليق بصاحبهالكمير، ولم يشأ الرجل القيور أذيترك الأمر لوزارة الأوقاف قلا ينهش البناء على وجهسه السريع . فافتتح باب الاكتتاب بمبلغ قسده خمة وعشرون جنيها عكى ينهض المخلصوق إلى الإمهام الشعي في هذا المعل الجابل ، فصادف ذلك مني موضع الارتياح ، ورأيت من الأوفق أن أسرع إلى صديقي الباحث السورى لأعلمه أن ما جال بخاطرينا لدى زيارة الضريح قد أحدث أثره المعلى في نفس أستاذًا الكبير عبدالحابم محود، وأن الضريح الكرم سيأخذو ضمه اللاثق عن قريب حين تشوالي الجهود المخلصــة مسهمة في تكريم هذا العالم العامل ، والصوفي الأمثل ، وأنَّا أعهد في قومي تزوماً إلى الحير ونشاطا إلى للعروف ء وفي ذلك فليتنافس التوم.

قابلت صديق ۽ فكان ابن عطاء سيد المجلس بروحه وعجده ۽ حيث أخذ صاحبي يتحدث عنمه حديث الفاحس المحلل فتكم عنمه متصوفا وواعظا وأديبا ، وجلا من مواقفه الرائمة ، وأفواله الخالدة

وأثره الحي ماعز على أن يضيع دون تسجيل ، خاولت أن أوجزه فقراء ، ليعرفوا أي رجل كان ابن عطاه ا

لقد كآكف الققسه والتصوف منذ ظهر الغزالى علىمسرح الحياة الفكرية فى الشرق الإسلامى فنشأت الطرق الصوفية داعية إلى الله عن طربق المكتاب والسنة ، وكات الطريقة الشاذلية أعلى الطرق صوكا في العمرة إلى الحقيقة عن طريق الشريمة ، وإذا كاذ أبو الحسن الشاذل لم يترك أثراً علميًا غير ما أحدثه من التأثير القوى في نفوس مريديه ، وأولهم ثليذه الأشهر أبو المياس المرسى ۽ إذا كان أبو الحسن قد ترك الدنيا دون تأليف على كاشف ء عَارِنَ تَلْمَيْدُهِ أَوَا الْعَبَاسُ قَلْهُ مَا تُلَّهُ فَي ذَلْكُ فلم يترك غسير أقواله الملهمة ذاتالاً ثر الرناذ في نصوس تلاميذه الكثيرين وأولهم تلميذه الأشهر أهمد بن عجد بن عبد النكرم بن عطاء الله السكيندري ، الملقب بتاج الدين وبأبى الفضل وبأبى المباس ، فقد هيأته الأقدار ليكون المتكلم بلسان الطريقة الشاذلية في مؤلفات حية قوية تتضمن التجربة الصادفة وترمم طريقة الكفاح الحي وتدعو إلى الله

الحسنة والموعظة الحسنة عادلة التي هي الحسنة ولم تسكن نشأة ابن هياه الأولى صوفية ، إذ ولد في بيئة فقهية فدرس الفقه والحديث والتفسيرة ولم يأنس بادى و ذي بدء إلى أقوال المتصوفة بل طرضها ، وافش أربابها في غيرة وحماسة ، حتى دفعه الإخلاس لمعتده أن يقابل شيخ الطريقة أبا العباس مقابلة فاصلة ليواجهه بمعتقده ، ومم اللقاء السكبير بين الرجلين ، والا تري أحق من ابن عطاء في التحدث عما كان ، إذ سجل ذبك في اعترافات حية ذات هبه ومنها ما حكاء في لطائف السن صحة ، حمد ومنها ما حكاء في لطائف السن صحة ، حمد عيث قال :

وكنت لأمره ماى أبى العباس المرمى من المعترضين ، لا لشىء سحمته منه ولا لشىء سحمته منه ولا لشىء سحمت بيني مقاولة وبين أصمابه وذلك قبل سحبتى إلا أهسل وقلت لذلك الرجسل ، ليس إلا أهسل العلم الطسماهر ، وهؤلاء القوم ميني الصوفية ميدعون أمورا عظيمة، وظاهر الشرع يأباها ، وكان سبب اجتماعى به ، الشرع يأباها ، وكان سبب اجتماعى به ، أن قلت في نفسي بعد أن جرت المخاصمة بيني و بين ذلك الرجل: دعي أذهب، أنظر

إلى هذا الرجل ، فصاحب المن له أمارات لا يخني شأنه ، فأتيت إلى مجلسه ، فوجدته يتكلم في الأنفاس التي أمر الدارع بها فقال الأول إسلام والثانى إيمان والثالث إحسان، وإن شئت قلت: الأول شريعة والنابي حقيقة والنالث تحقق أو نحو ذلك فازال يقول وإنشثت قلتوإن شثتقلت إلى أن مرعقل وعلمت أن الرجل إما ينترف من فيض بحر إلمي ، ومدد رباني ، فأذهب الله مأكان عندى ، ثم أنيت تلك المبلة إلى للنزل فلم أجد في شيئا يقبل الاجماع بالأهل على عادلى ، ووجدت معنى غريبالا أدرى ماهو ؟ نانفردت في مكان أنظر إلى السهاء وكواكمهاء وماخلق الله فيها من عجائب فدرته فحملني ذلك على المود إليهمرة أخرى، قال : فأتيت إليه فاستؤذل لي مليه فلما دخلت إليه قام فأعا وتلقاني ببشاشة ، وإقبال حتى دهشت خجلا ، واستصغرت نفسى أَنْ أَكُونَ أَهَلا لَذَلك ؛ هَكَانَ أُولَ مَاقَلْتَ له ياسيدى اأما والله أحبك، فقال أحبك الله كاأحبشيء ثم شكوت إليه ماأجده من هموم وأحزان فقال : أحوال العبد أربع لاخامس لها : النممة والبلية والطاعة

والمصية ، نارن كنت في النمية فقتضي

الحق منك الشكر ، وإذ كنت في البلية فقتضى الحق منك الصبر ، وإن كنت بالطاعة فقتضى الحق منك شهود منته عايك فيها ، وإن كنت بالمصية فقتضى الحق منك وجود الاستففار .

فقمت من هنده ، وكأنما كات الحموم والأحزان ثوبا نزهته ثم سألتي بعد ذلك عدة كيف حاك ؟ فقلت أفتش عن الحم فحا أجده فقال .

ليلى بوجهك مشرق

وظلامه في الناس ساري فالناس في سدف الظلام

ونحن في منسوء الهار اثرم ، فواقد إن ثومت لتسكون مقتيا في للذهبين مذهب أهسل الشريعة : أهل العلم الظاهر ومذهب أهل الحقيقة ، أهل العلم الباطن » .

وقد تحقق ما تنبأ به أبر العباس فصار ابن عطاء مفتيا فى المذهبين، وأصبح أستاذ التصوف بالجامع الأزهبر الشريف حيث دأب على عقد مجالس الوعظ ، وطلع على الناس ما لا بألمون من ألوان التأثير الحالب بحيث أصبح فا عسط من البيال الروحى بتمز بشدة سطوه وعظم هاذه وقوة جذبه

وذلك ما أشاد به جميع من تحدثوا هنه مثل الذهبي وأبي المحاسن واليافعي والسبكي وابن حجر وابن فرحون ، ودوت شهرته بين مماصريه دويا تردد مسداه في عبلس السلمان حسام الدين لاجبن للنصوري ، فاشرأب للقاه الشيخ ودعاه ليسمع منه أذنا إلى فم ، وقد سرد الشيخ في لمائف المسان موجزا لما دار بينه وبين السلمان حيث قال في ص ١٢٨ من كتابه :

د ولما اجتمعت بالسلطان اللك المنصور الاجين رحمه الله قلت له يجب عليكم الشكر له فارن الله قد قرن دولتكم بالرخاء وانشرحت قلوب الرعايا يكم و والرخاء أمر لا يستطيع المعدل والجود والسطاء قال وما هو الشكر؟ المعدل والجود والسطاء قال وما هو الشكر؟ فلت الشكر على ثلانة أفسام : شكر المسان وشكر الأركان وشكر الجان، فشكر المسان التحدث بالنعمة قال تمالى : « وأما بنعمة ربك خدث » وشكر الأركان العمل بطاعة الله قال سبحانه و تمالى : « اهملوا آل داود شكرا، وشكر الجنان الاعتراف بأن كل شمرا، وشكر الجنان الاعتراف بأن كل نعمة بك أو بأحد من المباد هي من الله، قال نعمة تمالى : « وما يكم من قدمة فن الله » فقال : قمالى : « وما يكم من قدمة فن الله » فقال : وما الذي يصبح به الشاكر شاكرا قلت له :

إذا كان ذا عسلم فالتبين والإرشاد و إذا كان ذاغنى فبالبذل و إيثار العباد، و إذا كان ذاجاه قبام ظهار العسسندل قيهم ، ودقع الأضرار و الأنكاد » .

هذا ما دار في مجلس السلطان كم سطره الشيخ الكبيرة وقد كثر التعليق هليه من الدارسين فن قائل أنه تحسديد دقيق لمعنى الشكر حين يتمدد أقسامه وتختلف جهانه ومن قائل إن آبات القسرآن كانت مشرقة واضحمة في نفس الأستاذ محبث يستطيم أن يستشهد بماعلى تقاسيمه الدقيقة وتفريعاته المستنبطة عفو الخاطس دوق روية واتئاه ، ومن قائل إن نصح الشيخ ينطوى على همة عالية وزهـــد بالغ وتقدير رُسَالَة العُلمَاء في إيضاح الحُق دون استَكانة أو نكوص ، ولذلك هتف الشيخ بوجوب العدالة ورماية الحقوق ودفسع الأضرار والأسكاد في زمن كثرت فيه الزلي لغير الله إلا من عمم المدمن ذوى البصائر والضائر من الأعسلام .

وإذا كان هذا الجلس السلطاني قد مرض لنا بديهة الاستاذ في الرد السريسع ، والاستدلال الحاضر كا سور دقة منحاه وإخلاص هدفه ، تارن نها تركه من روائع

النثر الصوق ذي الروية المتئدة في العبوغ ما يدل على قطنة قوية تثرق بالقسول من ﴿ أَقْرِبِ إِلَيْكُ مِنْ كُلِّ شِيءٍ ﴾ أمد إلى أمد حتى تبلغ الأوج في سبحات مؤرجة تنفح بالعطر وتشرق بالضيادء وقه بدق الرجل في مراقبه الساعدة دقة نختلف وضوحا ونحوضا بحسب المدارك الوامية ، وهي على اختسلاف إيماءاتها النافذة فلقاوب تترك حلاوتها اللذبذة لدي كل متذوق ، ولك أن تتأمل مظهراً من مظاهر هذا الترقى بالقول من أمد إلى أمد في مثل قول الأستاذ .

> د كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء ؟

> كيف يتصوراً ف يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء ؟

> كيف يتسوران يحجبه شيء وهوالدي ظهر في كل شوره ؟

> كيف يتصوران يحجبه شيء وهوالذي ظير لکل شي ؟

كيف يتصورال يحجبه شيء وهواظهر S ... 3 . 30

كيف بتصور أن يحجبه شيء وهمو الواحد ليس معه شي ؟

كيف يتصور أن يحجمه شيء وهب

كيف بتصور أن يحجه شهره ولولاء ماكان وجودكل شيء ؟

وقد بدور حول هذا المني في ابتيال شارع بقول قيه ﴿ آلِمْ كُنْ يُستَدَلُّ عليك عاهر في وجوده مفتقر إليك ؟ أيـكون لغيرك من الظهور ما أيس اك حتى يكون هو المظهر الثاً متى قبت حتى عتاج إلى دليل بدل هليك ، ومتى بعدت حتى تكوزالآثار هيالي توصل إليك ، .

تم يعمد إلى مخاطبة الحواص فبغرب في تصوير هذا للمني إفرايا لا ينكشف لغير ذوى الألق الذهنى والصفاء الروحي وذلك حين يقول .

د شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه ۽ المبتدل به هرف المق لأهله ۽ فأثبت الأمرم وجودأصاره والاستدلال عليه من عدم الوسول إليه ، و إلا فتي غاب حتى يعتدل عليه ؟ ومتى بعد حتى تكون الأثار هي الى توصل إليه؟ ٢

( البنية على صفحة ٧٩١ )

# انتشار الاسلام في قيزوين النشار الاسلام في قيزوين

- E -

تعدانا في نهاية للقال المابق عن أبرز مسجدين جامعين أقيا في مدينة قزوين ع وها مسجد التوث أو الثور الذي شيده محد بن الحجاج بن يوسف التنفي في أوائل المقد التاسع من القرن الأولى الهجري ه وللسجد الجامع الذي أمر بتشييده الخليفة المباسى هارون الرشيد في سنة ١٩٢ هـ.

ونفيف هنا أن قزوين أصبحت مع مرور الزمن مدينة إسسلامية زاخرة بالمساجد والجوامع ، ومن أثم الساجد الجامعة في مدينة قزوين جامع أسحاب أبي حنيفة ، وكان هسدذا الجامع بلي في الآهمية الجامع الذي بناه هارون الرشيد .

شهرستانك ، ومسجد دهك ، ومسجد باب المشبك الملصق بالسور ، ثم يين مر اختصاص المساجد للذكورة بهذه الميزة فقال : ﴿ فَإِنَّهَا مُواضَع بِأُتِيهَا الْأَبْدَالُ » (١) والأَيْدَالُ قوم من السالمين لا تخلو الدنيا منهم إذا مات واحد منهم أبدل الله تمالي مكانه بآخر .

والترسمات المدرانية التي عن في الحية قروين كان يصاحبها في العادة عوفي إنشاء المساجد ۽ قدينة موسى التي أنشاها موسى الهادي في حياة أبيه المهدي العباسي كان بها مسجد (٢) ۽ ومدينة المبارك التي بناها مبارك التركي ۽ أحسد موالي الخليقة العباسي المنتصم ۽ أنشيء بها أيضا مسجد (٢)

<sup>[</sup>١] آ تار البلاد وأخبار العباد س 🕫 ٠

<sup>(</sup>۲) يانوت ، سيم البدات ۱۹۰۰ م ۸۰ الندون ق أغبار تزون ۱۹۰ م

<sup>[</sup>٧] ياقوت حد ص٩٧، والتدوين ح١٩٠٠

وليس من مهمتنا هنا أن نقدم إحصاء تفصيليا لمكل المساجسة التي أنشئت في قزوين ، ولسكن بكني أن نقول : إن هذه المدينة قد ازدهر فيها الإسسلام حتى غدت مركزاً من أهم المراكز الإسلامية في منطقة بحر قزوين ،

ولم يكن ازدهار الإسلام وقفا على
مدينة قزوين بعينها ، إذ أنا نلاحظ
أن شس الشيء قد حدث في المناطق
الأخرى، وهاهي ذي مدينة (أبهر) التي
سبق أن قلنا عن أهلها أنهم ظلوا متشبثين
عمتقداتهم السابقة ورفضوا أن يمتنقوا
الإسلام ـ أقول إن هذه المدينة قد غدت
مع مهور الزمن مه كزاً هاما من مها كز
الدين الإسلام.

ولم أعست في للعادر التي بين أبدينا على الظروف التي في ظلها اعتنق أهل أبهر الدين الإسلام في للمكن أن نقول: إن إنتشار الإسلام في للناطق المحاورة، وزوال الظروف السياسية التي حالت بين أهسل أبهر واعتناق الإسلام في الديء الأمر، ثم ما قدمته فرص للمايشة بين أهل أبهر وغيرهم عمى اعتقوا الإسلام بين أهل أبهر وغيرهم عمى اعتقوا الإسلام

من تفهم واع وأصيل لخمائس الدين الإسلام أفول إن هذه العوامل من المكن أن نقول عنها إنها هي التي جذبت أهل أبهر إلى الدين الإسلامي الدين الإسلامي الدين الذين الآمام أو الآيائهم أو الآيائهم أذ رفضوه .

مهما يكن من أمر فإن صاحب معجم البادان يمين لنا للركزالملى الذي أصبحت تتمتع به مدينة أبهر حياً يشير إلى عدد من العلماء الذين ينتسبون إليها ، فيقول: « وينسب إليها كثير من العلماء والفقهاء للمالكية (1) » وكان على رأس للالسكية في أبهر في الربع الثالث من القرق الرابع في أبهر في الربع الثالث من القرق الرابع المعجري أبو بكر عمد بن عبدالله بن عمد المنابق الأبهري التميمي ، وله تمايف في مذهب مالك ،

وبجانب سیادة المذهب المالکی ق مدینة أبهر كانت الاتجاهات الصوفیة لها نصیب كبير هناك ، وكان على رأس الصوفيسة فى أبهر حوالى مفتتح القرن الرابع الهجرى كل من عبد الله بن طاهرالذى كان معاصرا

[1] ياتوت ح ١ ص ١٠٠٠

الشبلي ، وسمید بن جابر الذي كانت له بالجنید صحبة وطیدة .

ويتحدث ياقوت عن غسير هؤلاء من رجالأبهرثم يختثم حديثه بأذيقول: «وغير هؤلاء كشير (١) » .

ومن نواحى قزوين أحية البشاريات ومنها يقول صاحبالتدوين (٢): «وأكثر أهل البشاريات والسفح ، راختفية ، ولم يكن أتباع أبي حنيفة في ما تين المنطقتين فقط ، بل إنهم كانوا يشكلون مجموعة رئيسية من المجموعات التي استوطنت مدينة قزوين ، وكان لهم بها مسجد عاص يعرف بالمسجد الجامع لأمحاب أبي حنيفة (٢).

أما أشهر المداهب السنية انتشاداً في قزوين والواحيها فهمو مذهب الإمام الشافعي رضيالله تمالى عنه ، يقول صاحب التدوين (3) : « وأهمل سائر النواحي شافعيون ) .

و بجاب هذه للذا هب السنية كاف الفكر الشيمي أو المذهب الشيمي له قصيب في تلك النواحي أيضا ، وقد تركز أغلبية الشيمة في أحية الزهراء بيقول الرافعي القزوبني (١) حوا كثر أهل الرهراء من الشيمة كولكن هذا المؤرخ لم يوضح لنا أي فرع من فروع للذهب الشيمي كان أهل الرهراء يشمون هذا علما بأنه توفي سنة ٣٢٣ه، أي فروقت كانت فيه كل فرقة من فرق الشيمة لحما كياتها الخاص .

و بجانب أتباع هسده للذاهب ، سنية وشيعية ، كانت توجه في قزوين فرق أطلق عليها الرافعي النزويني أنها « فرق البدعة » ولكنه لم محدد هسده النوق عليها بكل الذي حاول هذا للؤرخ أن يسمف به هذه النرق هو أنها كانت تشم « باللدد والشك » أي أنها كانت متطرفة في بدعتها و أنجرافها عن الطريق النوم .

ولم يكن التطرف فاصرا على فرق البدعة ، بل إنه كان سمة أيضا لأهل الاستقامة ، وقد أطلق الراقعي على تشبث

<sup>[</sup>١] المدر البابق ،

<sup>[</sup>۲] حدود،

<sup>[</sup>٣] التموين في أخبار فزوين حـ ١ س ١١ .

<sup>[2]</sup> المرجع السابق ص ٩ .

<sup>[</sup>١] المرحع السامق .

أهل الاستقامة أنه غيرة وصلابة (1) وشتان بين النظرف في الحالتين ، شتان بين تطرف في طريق الضلال ، وتطرف في التمسك يتماليم الإسلام .

من هم فا يتضع انا أذ قروين كانت موطنا لهنف الانجاهات المذهبية ، وأنها كانت موطنا المفالين من فرق البدهة والمتشبئين من أهل الاستقامة ، وهذه الحقيقة تفتح لنا الباب لمناقشة مشكلة بثور حولها الجدل في كثير من المناسبات ، تلك هي حقيقة الموامل التي تؤدى إلى (ازدهار) مذهب وخول آخر.

وحول هذه للشكلة نستطيع أن تقول:
إن كثيرا من الدارسين محاول أن يبحث عن الروابط بين مبادى المسنده المسنده التي كانت ماد في منطقة معينة والأفكار التي كانت موجودة قبل ذلك ، حواه أكانت دينية أم افتصادية وسياسية واجماعية ، ثم محاول أن يستكشف المناصر المشتركة بين القدم والحديث ، أو بين السابق والخلاحق .

[13] المرجع السابق ، وه مدأ بننق ، أو بكاد يتعق مع مايقوله الله سي عن مدينة فزوزن من أسها معدت الفقه والحكمه ه انظر أحسن التفاسم ص ٢٩٩٠ . .

والمن الآخر من الدارسين يركز اهتامه على الموامل الجنرافية باعتبارها ذات تأثير كبير في ازدهار مذهب وخول آخر ، فالبحار والجبال تعرفل الانتشار أما الأرض المهلية وللنامل التي يسهل فيها الاتصال فإنها تساعد على الانتشار والازدهار ،

وقريق تألث يعمد إلى الربط بين المُسَدُهِ وخصائس الجنس البشرى ، فالتوافق يؤدى إلى الأردهار ، والتناقر يؤدى إلى الذيول والاشمعلال .

وكل هذه الآراء لها وجاهنها ، ولها فوق ذاك أهبنها في إثراء الفكر وشحد الأدمان ، ولكنها في الراء الفكر وشحد المقيقة كاملة ، إذ الحقيقة هي أن انتشار مذهب من المذاهب يرتبط أولا وقبلأي شيء آخر بالشخص الذي بدعو لهذا المذهب وعاسة في المراحل الأولى لا نتشار الإسلام والذين أسلموا في تلك المراحل كان إسلامهم مارة بالمذهب الذي كان يدين به الداهية مارة بالمذهب الذي كان يدين به الداهية الذي على بديه اعتنقوا الإسلام.

هذا ، ولا يخني على الدارس أن جامات

كثيرة من للسلمين الأول قد استوطنت الأقاليم للفنوحة ، وكل جاهـة كان لها أتجاهها للدهبي الذي وفدت به ، ومن ثم أخذ مذهب للستوطنين ينتشر في المنطقة ويزدهر على من الأيام .

ومدينة فزوين مع نواحيها صورة سادنة لما نحاول أن نؤكده ، ظلدينة كانت لها مع نواحيها خصائص مشتركة من الناحية الجغرافية ، كا أن المناصر البشرية التي كانت تميش هناك كانت قبل الإسسلام تميش تحت ظروف فسكرية واجتماعية واحدة ، فكان المترفع ، تبعا لما يقول به بعض الدارسين ، أن يسود هناك مذهبواحد غير أن الواقع التاريخي يقول بوجود عديد من يقول بوجود عديد من للذاهب بعضها متنافي ، بل ويقف مع البعض الآخر في تعناد صريح .

و تفسير هذه الظاهرة ليس بالأمرالصعب إذا هرفنا أن قزوين كانت قبسة لسكتير من الرجال الذين وقسدوا إليها من أنحاه كثيرة في العالم الإسلامي، كل من هؤلاء الرجال جاء إلى قزوين يحمل أنجاها مذهبيا معينا، و نتيجة لمعلية التأثير والتأثر صار

لهذا الاتجاه أنصاره ومؤيدوه في تلك الناحية .

بي علينا الآن أن نشير بصورة سريعة إلى الدور الذي لمنته فزوين في نشر الدين الإسلامي في المنطقة ، وحول هذا الموضوع نقول : إن قزوين ظلت حتى أو اخر القرن الثالث الهجري ثغرا في مواحمة أعداء الدولة الإسلامية الذين لم يكونوا قد اعتنقوا الإسلامية الذين لم يكونوا قد طبرستان ، وهو الذي يقع إلى الشرق مى قزوين، أقول ظل هذا الإقليم على مجوسيته أما إقليم جيلان ، وهو المتان المجري، أما إقليم جيلان ، وهو المتان الهجري، أما إقليم حيلان ، وهو المتان الهجري، من ناحية العبال ، فإن الإسلام لم ينتشر من ناحية العبال ، فإن الإسلام لم ينتشر فيه بصورة فعالة إلا في المقد الأخير من القرن الثالث الهجري .

كان هذا الوضع فرصة طيبة لكثير من الرجال الذين كرسوا حياتهم العمل على تشر الدين الإسلامي ، وكان هؤلاء الرجال يتخذون من قزوين قاعدة لهم ، ومنها ينطلقون إلى الشرق والشال ،

وقد حتق نشاطهم هذا قدرا كبيرا من النجاح ، ومن يطلع على كتاب «التدوين

فى أخبار قزوين ◄ ويتتبع تواريخ حياة الرجال الذين ترجم لهم للؤاف يدرك للدى البعيد الذي لعبت قزوين فى أهر الدين الإسلامى فى تلك النواحى .

والحقيقة نقول: إنجهود هؤلاء الرجال لم تكن مقصورة على الإقليمين السابقين بل إنها امتدت إلى ما وراء ذلك، امتدت إلى جرجان على الجانب الشرق لبحر قزوين كما أنها امتدت أيضا إلى مناطق مولان وشروان وباب الأبواب على الشاطى الغربي

لبحر قزوين ۽ الأمرالذي يحملنا على الدول بأذ قزوين قسد أسهمت في نشر الإسلام في معظم مناطق بحر قزوين.

وجذا نختم الحديث عن انتشار الإسلام في قزوين وهي صفحة مشرقة تمكس لنا القوة الذاتية التي يمتاز بها الإسلام ، كما أنها تبرز لنا الجهود المخلصة التي بذلها رجال لا يزالون حتى الآن في عداد الأبطال المجهودين .

ومعامدغتم أيوسبير

#### ( بقية المنشور على صفحة ٧٨٥ )

إذاختلاف هذه السيمات دقة ووضوط هو الذي أتاح المحكم كثيراً من العراح على تناسل السنين فقسه شرحها أكثر من عشرين عالما تركوا مؤلف الهم الشارحة ما بين غطوط ومطبوع ، ومنهم من كان يشرحها المعامة إلى ههد قريب في دروس المصر برمضان بمسجد الحسين ، كا حدثنا الحكور ذكي مبارك عن المفورة الشيخ عجد بخيت ، وإن عالما يشغل المقول بحكة ويلهم الأرواح بوعظة وجهدى

النقوس بمسلسكه لجدير أن يكون مثواه الأخير متحدثا من جلالة مكانته بين قوم يقدرون من يخشى الله من عباده العلماء وإن في دهوة أستاذنا الدكتور عبدا- لميم محود إلى إقامة المثوى اللائق ، لفرضاً عتوماً يهيب بالقادرين أن يخفوا مراها إلى أدائه ومن ورائهم مثوبة الله وشكر المنصفين لم

ة : فحد رجب البيومي

# من أضابير لجنة الفتوي

## تقديم الأستاذ محمد أبو شادى

# هل يجوز حج السرأة بدون محرم وما رأى العقهاء في ذلك ؟

#### الجواب :

اختلف الفقها، في هذا، فنهم من يقول بضرورة وجود المحرم وجمله من جملة الاستطاعة وم الإمام أبو حنيفة وأصحابه والنخمى ، والحسن ، والثورى ، وأحمد واسحاق واستدلوا بقول ابن عباس (سمت رسول الله ويجاب نقول: (لا يخادن رجل بامراة إلا ومها ذو عسرم ، ولا تسافر المراة إلا مع ذي عرم ، فقام رجل فقال : بارسول الله إن امراً في خرجت حاجة وإنى يا رسول الله إن امراً في خرجت حاجة وإنى اكتبت في غزوة كذا وكذا فقال: (انطلق المنظ لمسلم على المراة المنظ المسلم .

واستدلوا أيضا بما ورد عن محيى بن عباد قال : كتبت امرأة من أهل الرأى إلى ابراهيم النخمى ، إلى لم أحج حجة الإسلام، وأنا موسرة وليس لى محسرم ، فكتب إليها، إلك من لم عمل الله له سبيلا.

ومن الفقهاممن أجازحجها منفير محرم إذا وجدت رفقة مأمونة ، أو كان الطريق آمنا ، مستدلين عمارواه المخاري عن عدي ابن مأم قال : ﴿ بِينَا أَنَا عَنْدُ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم ۽ إذ أناه رجــل فشكا إليه الفاقة ، ثم أناه آخر فشكا إليه قطع السبيل عفقال: دياهدي هل رأيت الحيرة قربة قدريبة من الكوفة \_ قال : قلت : لم أرها ، وقد أ بشت منها. قال : قارن طائت بك حياتك لترين الظمينة \_ الهودج فيه إمرأة أم لا ـ ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكمية لا نحنف إلا الله ، واستدلوا أيضا بأن نساء النبي ﷺ حججن بعد أن أذن لمن همرق آخر حجة لهءو بعث معهن مبان بن هذان ءوعبد الرحن بن عوف، وكان عيَّان ينادي ألا لايدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن .

ويقول ابن تيمية ﴿ أَنَّهُ يُصْحَ الْحُجَمَنُ المُرَاَّةُ لَغَيْرُ عُسَرًا وَمِنْ غَيْرُ لَلْمُتَطَيِّعُ وَأَنْ مَنْ لَمْ يُجِبُ عَلَيْهِ الْحَجِ ؛ لَمَدَمُ الْاسْتَطَاعَةُ ﴾

مثل السريس، والتقير ، والمعنوب : وهو الزمن الذي لا حسراك له والمقطوع طريقه ، وللرأة بغير عسرم وغير ذلك إذا تكافوا شهو دالمشاهد أجزأم الحج شمشها ، من هو عسن في ذلك كالذي يحج ماشيا ، والمسألة والمرأة تحج بغير عسرم ، وإنحا أجسرام لأن الأهلية تامة ، والمعصية إن وقعت فهي فالطريق لاني غسر المقصود ، وقعل الحافظ : والمشهور هند الشافعية وقال الحافظ : والمشهور هند الشافعية الشراط الروج أو الحرم، أو النسوة النقاة

السؤال:

حل يجوز الطائف الركوب مع قدرته على المشي ؟ الجواب

نعم يجسوز ذلك إذا وجد صبب إلى الركوب فقد ورد عن ابن عباس رضى الله عهدا أذ النبي والمستلخ : طاف بالبيت في حجة الوداع على بعير واستلم الحجر الأسسود بمجن، رواه البخاري ومسلم .

السؤال:

نسم أن المرور أمام المصلى حرام ولكنا شاهدنا هذا في الحرم فا الرأى ؟

### الجواب:

المراد المرور أمام المعلى الحرم بدون كراهة ولا حسرمة لأن هذا من خصائص المسجد الحرام فقسد ورد عرف كثير ابن عبد المطلب بن وداعمه ع عن بعض أهسله أنه رأى النبي والله ين يديه وليس بني سهم والناس يحسرون بين يديه وليس بينه ما سترة عن الكعبة مترة عن وابن الكعبة مترة عرواد أبر داود والنساني وابن ماجه.

الدؤال:

مريض ظن أنه لا يرجى شفاؤه وهو موسر فأناب عنه غيره ثم عوفى فهل بحزى، عنه حج النائب أو لابد من حجه منقسه ؟

## الجواب

يرى بعض الفقياء ومنهم الأمام أحمد ع أنه يجيزى، حج النائب هنه ، يشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه قبلا — ولا تنزمه الإعادة بشفائه ــ لأن القول بالإعادة مفض إلى إيجاب حجتين .

ويرى البعض الآخر ، أنه لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسا من شفائه وأن العبرة بالانبهاء، ويرى ابن حسزم ما رآه الأمام أحمد ، فقال : إذا أمر النبي عليها

الحج عمن لا يستطيع الحسج ، راكبا ولا ماشيا ، وأخبر أن دين الله يقضى هنه فقد تأدى الهين بلا شك وأجزأ هنه وأن عما لا شك فيه أن ماسقط وتأدى فلا بجوز أن يمود قرضه بذلك إلا بنس ولا نس هنا أصلا بمودته ، وبقول : لو كان مائدا لبين هليه الصلاة والسلام ذلك، إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب ولم يخبر النبي هيالية بعد بذلك فلا بجوز عودة الفرض عليه بعد معة تأديته هنه .

السؤال:

ما هي الشروط التي تشرط فيمن يحج

من الغيرا:

الجواب:

يفتوط قيمن يحج عن غيره أن يكون قد أدى فريضة الحج عن نفسه، و إلا وقع الحج له فقدوره عن اين عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ويليني سمم رجسلا يقول ، لبيك عن شبرمه ، فقال أحبجت عن نفسك ؟ قال: لا : قال : خج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ، رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد محيح.

السؤال:

محمنا أن المعرة في رمضان تمدل حجة

مع الرسول على في الدليل وهل تجزي، عن حجة الإسلام؟

الجواب:

ورد في هذا الموضوع عدة أحاديث ذكر ها المنذري في الترغيب و الترهيب و منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أراد رسول الله عنها الله عنها أحدجني مع رسول الله عنها فقال ما عندي ما أحججك عليه فقالت أحججي فقال على جلك فلان ؟ قال ذاك حيس في سبيل الله عنها فقال: إن امرأ في تقسراً عليك السلام ورحسة الله و وانها سألتني الملج ممك ، فقلت ما عندي ما أحججك عليه .

قالت أحججنى على جمائ فلان، قلت ذاك، حبيس في سبيل الله عز وجل فقال أما إلى لو أحدجتها عليه كان ذلك في سبيل الله قال : وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة ممك : قال رسول الله ويكنه ، وأخجرها أنها تمدل حجة ممي عمرة في رمضان ، أنها تمدل حجة ممي عمرة في رمضان ، والأحاديث مهما كثرت في هذا الموضوع والأحاديث مهما كثرت في هذا الموضوع فا نها تدل على كثرة الثواب ولا تجزى، عن حجة الإسلام.

# انبناء والراء

## طهز أع التصر :

كانت معركة شدوان طليعة نصر الله على أيدى جنسه المؤرمنين الذين تلالأت أمام أعينهم أوار الجنبة فأحالوا الجزرة على على علوالله من بنى إسرائيل كرة من طب وثبت الله أقدامهم واستبشروا بنصر الله جعلوا أرضها أنوا أحال غرور الأعداء إلى رماد ؛ فإذا بالجزيرة التي طمعوا في قنيمتها قطبق عليهم إطباق المصيدة فتفر طائراتهم وينقطع إمدادهم فيتساقطون صرعي النيران والسلاح الأبيض ، وينتهون طماما لأسماك البحو.

تلك بداية المنطلق إلى طبلائع النصر على أبدى جندالله أبطال شدوان وإخرتهم للؤمنين للكافين في حطوط النار .

رجاد إلى الركتور تروت علام :
كتب الأستباذ حسن سبتان للموس بالأزهر إلى الجبلة يشكر جهود وزارة التقافة على إخراجها للموسوصة القنوية دلسان المرب > وقد لاحظ الأخطاء المطعمة التالية :

(۱) في الجزء الحادي عشر المنزمة (۱) و الجزء الحادي عشر المنزمة حسب الترتيب الطبيعي عحرف القاف ع فصل المنين . الحاد ع و الداخلي حرف اللام فصل المنين . (ب) في الجزء الحامس عشر المازمة (۳۱) ٢٢) طبع النصف الحادجي للمازمة حسب الترتيب الطبيعي عحرف الميم فصل الصاد و الداخل حرف المتاف فصل النون .

وقد ترتب على ذلك حدف صفحات ، وتكرار أخرى ، وتداخل كلات ... إلخ والأمل كبير فى أن يأمر سيادة الوزير بإطادة طبع الملزمتين المذكورتين وبيعهما حسب التكاليف حتى يتم النفسع بهذا العمل العظيم .

● أسسد عبلى د جمع البحوث الإسلامية القرار التالى ، واتخدت كافة وحدات الجمع هنتلف الوسائل لإذاعته : دإن القرآن الدكريم قد وصل إلى للسلين عبر المصور مكتوبا بازمم المثماني الذي يحافظون عليه منما لأى تحريف يطرأ على لفظ القدرآن .

كفاك ؛ فارق ترتية متوارث جيلاعن

حيل النطق الذي أثر عن النبي وللللذي و وقد صريحة وقد وضع علماء للسلمين فواهد صريحة عدودة في علم النجويد هي التي تحكم توتيل الثرآن الكريم، وفي أى خروج عليها مخالفة لا يقرها الإسلام ولا يرضى عنها المجمع ع.

هوض الله قيه الإحلام والمسلمين خير .

 اللهت لجنة تفنين الشريعة بمجمع البحرث الإسلامية من إلهاء الجزء الخاص بعقد البيع تضم المجنة لفيفا من رؤساء الحاكمو المستشارين ورجال الفقه الإسلامي

● يعقد المؤتمر الماسسة مع البحوث الإسلامية جلسته الأولى بمعافظة القاهرة صباح السبت التاني والعشرين من ذي الحجة عام ١٩٧٠ م المواقسة ٢٨ / ٢ / ١٩٧٠ ، وتنتهى أعمال دورته الأولى مساء السائع والعشرين من ذي الحجة عام ١٣٨٩ هـ عام ١٩٨٨ هـ عا

وتبدآ دورته الثانية في التاسع والعشرين من ذى الحجة وتنتهى في السابع عشرمن الحرممام ١٣٩٠ه.

وكانت الموضوطات الرئيسية التي قررها عجلس المجمع تشمسل:

(۱) الإسلام والشباب : وقد تلقت الأمانة العامة المجمع عسمة بحوث في الموضوع منها : إعاد الدباب : صيانته ودهمه ، والإسلام والشباب المسلم اليوم ، والإسلام وهاية الشباب من الانحراف الفسكري والساوك .

(ب) الإسلام والمركة : وعاورد منه: استرداد بيت المقدس ، والجانب الإسلام من القضية القلسطينية ، وأهداف إسرائيل النوسعية ، والفارة الصهيو بية فارة دينية ، والتولى وم الرحف ،

(ج) الأزهر ودوره في خدمة الإسلام: ووردمنه: امتزاج الأزهــــر بالريتونة وأهداف الرسالة الإسلامية ودور الأزهر في ندرها.

عل اقطيب

## فهوس أبجلىعام للجلد الحادى و الآربسن من مجلة الآزمر سة ١٣٨٩ م/ ١٩٦٩

| الوضوع المثبة                                           | الموضاوع الصفعة                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| بين مكة والمدينة ٧                                      | (1)                                               |
| (ث)                                                     | ابن عطاء الله السكندري ٧٨٠                        |
| تاً مُن الحَاقب في وعصمة الله ٢٥                        | أتخاذا لهجرة مبدأ التأريخ عندالسلمين ٨٤           |
| تأملات في القرآن ﴿ إِنَّا عَن تَرْلُنَا الدُّكُرِ ، ١٤٤ | اجتهاد الرسول سلى الله عليه وسلم ١٨٥              |
| التاريخ الدبني والعلم ٧٧                                | أدهبة القرآك                                      |
| تحقيقات في المعجزة والكرامة ( 171                       | أَحَكَامُ فِي الصِّيامُ والصَّدَقَةُ ﴿فَتُوى﴾ ٥٥٢ |
| والسعر أ ٢٢٥                                            | استطلاع الغيب والتشاؤم «فتوى» ٢٦٦                 |
| الصوف الإعلاق ف شوء السكتاب والسنة ١٥٩                  | الإمراء وللمراج بين الدين والعملم ٤٠٠             |
| تطويرالقوانين على ضوء أحكام ( ٢٧٠                       | 700                                               |
| الشريمــة الإسلامية ﴿ ٣٣٥                               | أسلوب إيراهيم فى المنعوة إلى الحق{ ٧٢٨            |
| المعيمات لسكتاب لسالالترب في طبيته . ٦٠                 | 014.504)                                          |
| أرائنا إحياؤه وأزمة نحقيقه ٣٢٧                          | أمير المؤمنين في الحسديث ١٩٢٧، ١٣٠                |
| توتيب القرآن توقيني ٢٩٢                                 |                                                   |
| تروج التؤاد رقاش الوعظوا لإرشاده كتابه ع                | YY16 442                                          |
| المددأ لحاعه ومسجد واحدق وقشو أمده فتوعه عدم            | انتشار الإسلام في قزوين . (١٩٥٤ ، ٣٩٠             |
| التلقيح الصناعي في الأرحام والأنابيب ١١٤                | 14.6)                                             |
| التلقيح الصناعي د فتوي ، ١٤٩                            | الإنسان الكامل ١٢٥                                |
| (ح)                                                     | آية الله القمر ٥ قصيدة ٧٠٠٠٠٠                     |
| الجامع الأتور ۱۳۸ ، ۳۷۰                                 | (ب)                                               |
| الجامع الكبير (كتاب) ٢٠١٠                               | يت الله ﴿ قصيدة ﴾ ٧٥٣                             |

المنعة الموشوع العجامم الكبير للإمام السيوطي (كتاب) ٢٨٠ دهوة نوح كايصورها القرآذ الكريم ١٩٩ دورا لإسلام في مشكلة التربية / ١٧٥٣٥٥ 744040 1 والثقانة دور علماء الأزهر في الممركة ... ٣٥٢ ...

دور الإسلام في تطور القانون العربي ١٢١ دور الأزهر في الحركات القومية ... ٧٨٥ الدن حياة الحياة ... ... ... ٢٤٠٠ (5)

ذكرى الهجرة ... ... ... ١٧ ٠٠٠ (c)

إَى الإسلام في عملية نقل ألهم «فتوي،٣١٥٪ الرسول بين الرسل ... ... ... ١٦١ الروح واستحضار الأرواح { ٤٩٧ ، .. (3)

(w)

سمه بن معاذ 🚥 🚾 ۲۱۰ سه ۲۱۰ س سكن الكواكب في نظر العقلوالدين ٤٠ سلبية الكفر وإيجابية الإعال ١٠٢ ١٠٢ (س)

محماني وارت السياء جثته ... ... ۲۱۷ ... حروس من بدر ١٠٠٠ ٠٠٠ ٧٣٥،٤٨٩ المراع بين الحق والباطل ٢٤١٠ ١٠٠٠

المشية جريحة الرئابين الشريمة والقانون ٥٠٤٠٠٠ ٢٧٩٤٦ دلالة القرآن على نفسه أنه من هندالله ٢٥٨٤٥٠٠ جنوب السودان الوثني بين الإسلام والسبعية ١٩٨٨ الجهادو المهمة الحضارية للإسلام ٧٥٤،٦٥٠ (7)

> حديث المحرة بين بين بين منه ٢٤٠٠٠ حزب الله فوق الأحزاب جميعًا .. ... ٢٩ حكة اعتزال الحائض ( فتوى ) - ٢٧٦ حول إعبار القرآن الإعباز البياني ٢٨٧١١٠٨ حول إعجاز القرآن أم يقولون افتراء ١٨٢ ٧٤٧ حياة العمل وحياة الذكري ... ٨٨

(÷)

خطبة الوداع وثيقة الرسول الخالعة ٧٤٨ خَمَاياً في زوايا اللَّمَة والأدب ٢٩٠٥٣٩٥ الأخلاق والساوك الإجهاعي ... ... ويَعَ المُلاف بين اليهو دية والمسيحية ... ٣٤٣٤٢٤٤ أزكاة القول الأخضر والمذرة الحضراءة ثوى ٥٩ خواطر العيد ﴿ قصيدة ﴾ ... .. ١٩٤ (2)

> دحن أكاذب: يفترون على الله الكذب ٢٤٠ دراسات قرآنية وسورة الانشراح، ٢٢٧ دراسات فرآنية منطق ابراهيم في الإيمان ٥٧١ دراسات في الوحدة العسكرية كتاب ٧٠٥

| المقيعة | الموصوغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744     | في تصويب ما خطأه رجال النحو<br>والصرف القداي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TVT     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 727     | في تاريخ التصوف الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.5     | القاهرة الممزية ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | القاهرة والأزهر بمدألف مام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117     | القدس بين العهدة العمرية وقرار<br>حصبة الأمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | قَصَية بنت الآخ والعمة وبنت العم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TTE .   | لن يموت محمد ولن تهود القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | المحظات الأخيرة في الحياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41-     | ليسمع المسقون ماذا يراد بالإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £47 .   | ليلة خير من ألف شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۲٤ .   | مؤتمر المسلمين الأكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۱ .    | مبدأ انظلاق وإشراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W1.     | عب الدين الحمليب كما عرفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144 ,   | محد إقبال المثل الأعلى الشاعر المسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444.18  | المطلحات المسكرية في كتاب (الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EVOST4  | الطبقية المناسبة المن |
| 1771:00 | (العمم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الموموع المومجياد وإعدادالجياد ... .... ٤٨١ (1) طريق المودة «قصيخة» . . . ٩٦٠ طريق الجاهدين إلى النصر . . . ٤٢٠ الطانة التي لا تقهر . . . . . ١٤١٠ المقد شريعة للتعاقدين ﴿ فتوى ﴾ ٢٣٣ ملاقة التشريع الإسلامي بالتشريع ( ٣٠٠ عَمَاهُ . وأولياه (السيداُّ حَدَالْمُرديرَ \* ١٣٣ علماء . . وأولياء (الشييخ محدالحفني) ٢١٧ علماء . وأو لياء 3 الثبيخ الصاوى ٤ ٣٦٥ عود إلى قضية السجم والقرآذ والباقلاني ٤٤ الميدكما أفهمه . . . . . . . ٥٨٧ الممل والمال في المجتمع الإسلامي ١٩٠ (ف) الفتح المبين . . . . . . . . . . . . . . . الفدائية استشهاد لاانتجار دفتوي، ٣١٨ فضل الجهاد في الإسالام . . . . ٧٠٥ فضل الشيادة والشيداء فيسبيل الله ٧٧١ فلمفةالفكر الديني بين الإسلام وللسيحية ١٤٤ فوق الشعور بالخرف أو الضعف ١ ق سبيل الله 🖫 💮 د تأین الشهیدعبدالمنم ریاض » ( ۱۹

| الوسوع المقعة<br>( ق )                                                                                                           | الرشوع المقبة                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| روب<br>تزل الوحى بالرسالة (قصيدة ) • • • ٥٥١<br>تهاية إسرائيل الصهيونية (كتاب) ١٣٢                                               | مع الطائفين بالبيت الحرام ٧٢١<br>معاملة المسجونين في الإسلام ٧٩٠<br>المطامع الصهيونية في الهــيكل               |
| (ه)<br>الهجرة في ضوء علم التنظيم وطرق العمل ٨٩٤١٠<br>هذا الشعب المؤمن الخالد . • • • ٤٠١                                         | والدولة العلمانية                                                                                               |
| هل من مظاهر التعضر النفاق ١٠٠٠ ٩٤٩<br>هو عيد على أي حال ٢٠٠٠٠ ٥٩١<br>( و )                                                       | <ul> <li>۱ موسیتیهٔ القرآئی ۲۰۰</li> <li>۱ تغییر ترتیب المحمد ۲۰۰</li> <li>۱ ترتیب جدید المحمد ۲۸۰</li> </ul>   |
| وحدة المسلمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                               | <ul> <li>الإسلام في القارة الإفريقية]</li> <li>من هدى السنة :</li> <li>من النبوءات النبوية الصادقة ]</li> </ul> |
| (لا)<br>لا عجرة بعد النتج ٢٠٠٠٠٠ ع<br>هدايا صدرت عن مجلة الازهر                                                                  | من الأصول السياسية والدستورية<br>فى الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| <ul> <li>١ - مكانة القدس فى الإسلام</li> <li>٢ - الفلسفة والسبوة (رسالة على وكالله )</li> <li>٣ - البابية أو البهائية</li> </ul> | من طرائف التصحي ٥٠٠٠٠٠ و ٢٩١<br>من صحائف المجسد :<br>[ الأزهر يقود أورة ١٩١٩ ] ٢٩١                              |
| <ul> <li>٤ ــ المسجد الأقصى أيها المساون</li> <li>٥ ــ للؤامرات الهودية منخير إلى القدس</li> <li>٢ ــ أسرار الصيام</li> </ul>    | موقد الحرية والرشد والكرامة<br>الإنسانيسة ١٧١٠٠٠٠٠٠ من طرائف النصحى :                                           |
| ٧ - من توجيهات الإسلام في ممركة للصير<br>٨ - كيف تعتمر وتحج<br>٩ - جدول المواريث الإسلامية                                       | [ أحد وواحد وما يتصل بهما ] ۲۱۳<br>من قوادر المخطوطات :<br>[ كتاب الساع لابن القيسرائي ] ۲۲۸                    |

and rank calumny to suggest, for instance, that al-Bukari had invented the warration and attributed it to the Prophet or fabricated himself the chain of the narrators, or simply collected the folklore, the hearsay of his epoch and attribted it to the Prophet.

#### CONCLUSION

98 - It is by this triple method of safeguard, viz., committing to memory and preserving at the same time by writing and studying the same under qualified teachers - in which each method helps the other and makes the integrity of the reports triply sure-that the religious teachings of Islam have been preserved from the beginning down to our day. This is true as much of the Quran as of the Hadith which consists of the memoirs of the companions of the Prophet, concerning the sayings, doings and tacit approval by him of the conduct of his companions.

It may be remembered that as a

founder of religion too, the Prophet Muhammad had had an immease success. In fact in the year 10H, he was able to address at Arafat ( Mecca ), a gathering of Muslims numbering about 140,000 Muslims who had come for pilgrimage (without counting many others who had not come to Mecca that year). The biographers of the companions of the Prophet affirm that the number of the companions of the Prophet Muhammad who have reported at least one incident of the life of the Prophet exceeds a hundred thousand. There are bound to be repetitious, but the very multiplicity of the sources recounting one and the same event does but add to the trustworthiness of the report. We possessin all about ten thousand reports ( eliminating the repetitions ) of the Hadith, on the life of the Prophet of Islam, and these concern all aspects of his life including directions given by him to his disciples in spiritual as well as temporal matters.

#### ( Continued from page 5 )

and show us our ways of worship, and relent toward us. Lo ! Thou. art the Relenting, the Merciful". Our Lord ! And raise up in their midst a messenger from among them

seed a nation sulmissive unto Thee, I who shall recite unto them. Thy revelations, and shall instruct them in the Scripture and wisdom and shall make them grow, Lo I Thou, only Thou, art the Mighty, Wise (2:128-129).

spiritual and political conquests; the injuction being motivated by the desire that the belief in predestination may not lead certain people to abandon the spirit of endeavour.

95 — Other explanations may be adduced, but these would do for present suffice.

#### IN LATER CENTURIES

96 - in the beginning the compllations of the Hadith were short and individual, every Companion nothing down his own recollections. in the second generation, when students attended lectures of more than one master, it became possible to collect several memoirs in larger volumes noting carefully the difference of the sources. A few generatione later all the memoirs of the Companions of the Prophet were collected, and later still an attempt was made to classify these traditions according to subject matter, and deduce juridical rules, and other scientific usages. As in the case of the Qur'an, it was required to learn by heart every Hadith; and to ald the memory, one utilized the written texts. Learning from qualified and authorized teachers was also a condition 'sine qua won' This triple method of preservation and security was rigorously observed by some, and less so by others. Hence the relative importance of the different masters and their trustworthiness.

97 - Not long after the Prophet, the reporters of the Hadith adopted the habit of mentioning not only the name of the Prophet as the uitimate source of the knowledge in question, but also the means one after another of obtaining that information, Al-Bukhari, for instance, would say: "My master ibn Hanbal has said: I have heard my master Abd-ar Razzag saying ; My master Mamar Ibn Rubid told me, I heard my master Hammam Ibs Musabbih told me : My master Abu Hurairah told me : I heard the Prophet saying" such and such a thing. For every single report of a few words upon the Prophet, there is such an exhaustive chain of references relating to successive authorities. In a single chain of the narrators, which we have just cited, we find reference made not only to the Sabih of al-Bukhri, but also the Musnad of Ibn Hanbal, the Musannal of 'Abd-ar-Razzag, the Jami' of Ma'mar, and the Sahifah of Hammam dictated to him by Abu-Hurairab, the companion of the Prophet. We find the reports of this chain in all these works - which lucklin have all come down to us - in exactly the same words. In the presence of a succession of such authoritative sources, it would be a foolish presumption

men of his character should have I violated an express prohibition of the Prophet, if he had not heard later from the Prophet himself of the lifting of the prohibition. Abuliurairah came from Yemen in the year 7 H., to embrace Islam.

It is possible that in the first days after his conversion, the Prophet ordered him to write down nothing but the Qur'an; and later when he had mastered the Qur'an and was able to distinguish between the Divine Book and the Hadith, the reason of the interdiction ceased to exist. An important fact is that Ibn 'Abbas is also reported to have said, as his personal opinion, without reference to the Prophet, that the Hadith should not be compiled In writing, Nevertheless, as we have seen above, by his prolllicity he surpassed those companions of the Prophet who had consigned the Hadith In writing.

THE contradiction between the word and the deed of those who are nevertheless known for their piety and scrupulous observance of the directions of the Prophet contirms our supposition that the injunction against writing down of the Hadith had certain context which has not been preserved to us in the narrations, and that it had limited scope. We must therefore

reek to reconcile between the two contradictory orders of the Prophet rather than reject them both.

- 94 Three possible explanations come to our mind :
- (1) The interdiction might have been Individual, and concerned those who had newly learnt the art of writing, or those who had newly embraced Islam and were bardly able to distinguish between the Qur'an and the Hadith. The interdiction was waived in case of the proficency later acquired, (Abu-Hurairah, for instance, came from Yemen, and it is probable that he masterd the Museuad of Himysrite script and not the so-called Arabic script prevalent in Mecca and from thence in Madinah ).
- (2) it might have aimed only at forbidding writing of the Hadith on the same sheets of paper which contained chapters of the Qur'an, in order to avoid all possible confusion between the text and the commentary. Abu-Sa'id al-Khudri alludes to it; and we possess the formal injuction of callph Umar against this particular way of writing Hadith.
- (3) It might have concerned some particular discourses of the Prophet, for instance, the occasion when he made prophecies regarding the future of Islam and its great

Abu-Bakr compiled a work, in which there were 500 traditions of the Prophet, and handed it over to his daughter 'Alshah, The next morning, he took it back from her and destroyed it, saying : "I wrote what I understood; it is possible however that there should be certain things in it which did not correspond textually with what the Prophet had uttered." As to 'Umar, we learn on the authority of Ma'mar ibn Rashid. that during his caliphate, 'Umar once consulted the companions of the Prophet on the subject of codifying the Hadith. Everybody seconded the idea, Yet 'Umar coutinued to besitate and pray to God for a whole month for guidance and enlightenment. Ultimately be decided not to undertake the task, and said: "Former peoples neglected the Divine Banks and concentrated only on the conduct of the prophets; I do not want to set up the possibllity of confusion between the Divine Qur'an and the Prophet's Hadith". Latest research shows that formal reports testifying to the writing down of the Hadith concern not less than Illty Companions of the Prophet Details would be too long here.

INTERDICTION ON THE WRITING
DOWN OF HADITH

93 - THE last two narrations, regarding Abu-Bakr and 'Umar, are important in as much as they explain the real implication of the tradition which save that the Prophet had forbidden to wirte down his savings. If there was really a general interdiction these two foremost Companions of the Prophet would not have dared to even think of the complished of the Hadish; and when they renounced the idea of recording the Hadith, they would not have invoked a reason other than the interdiction of the Prophet. to silence those who remained in favour of the idea. As far as we know, the only parrators who are reported to have said that the Prophet had ardered not to write down anything other than Qur'an, are Abu-Sa'id al-Khudri. Zaid ibs Thabit, and Abu-Hursirab. Neither the context nor the occasion of this direction is known.

One should note that Abu-Sa'id al-Khudri and Zaid for Thabit were among the young companions of the Prophet: in the year 5H., they were scarcely 15 year old. However intelligent they might have been, it is comprehensible that the Prophet prohibited them in the early years after the Hijrah from nating down his talks. As to Abu Huraira, we have just seen that he had himself compiled "many books on the Hadith". He is known in history as a very plans man, puritan and rigid; and it is unthinkable that a

89 - Two other companions of the prophet. Samurah ibu Jundah and S'ad the Ubadah are also reported to bave compiled their memoirs, for the benefit of their children. Ibn Hajar, apeaking of them. adds that the work of Samurah was big and voluminous. Iba Abbas, who was very young at the death of the Prophet, learnt many things from his elder comrades, and compiled with this material numerous works. The chroniclers state : When he died, he left a camel-load of writings, ibn Masud, one of the greatest jurists among the Compaploos, had also compiled a book on Hadith, and later his son 'Abd ar-Rahman used to show that to his friends (Cf. a)-Hakim, al-Mustandrak, ch. Ibn Masud).

90 — Al - Bukheri narrates, that Abdallah ibn Abi Awis, Abu Bukrab, and al-Mughirah ibn Shubah taught Hadith by correspondence: If anyone desired information about the Prophet, they replied in writing. They even took the initiative of communicating, to officials and friends for instance, decisions of the Prophet bearing on the problems of the hour.

91 — More instructive is the following report, preserved by numerous sources (such as Ibn 'Abd al - Barr's Jemi Bayan al - 'lim'):

One day a pupil of Abu - Huratroh told him : Thou badat told me such and such a thing. Abu - Hurairah, who was opparently in his old age, with enfeebled memory refused to to believe the Hadith, get when his pupil insisted that it was from bim that he had learst it. Abu-Hurairah replied : If thou hadat learnt it from me, it must be in my writings. He took him by his hand, and conducted him to his house, showed him "many books on Hadith of the Prophet," and at last he found the parration in question. Thereupon be exclaimed: I had told thee, that if thou hadat learnt it from me, it must be found in my writings - it is to be noted that the story employs the expression : "many books" Abu-Hurairah died in the year 59 H. To one of his pupils, Hemmam ibn Musabbih, he dictated ( or gave in writing ) an opuscule of 138 traditions about the Prophet. This work, which dates from the first half of the first century of the Hijrah, has been preserved. It enables us to make a comparison with later compilations of the Hadith and to confirm the fact that the memoirs of the ancients on the Hadith have been preserved with great care for the benefit of posterity.

92 - Adh - Dhababi ( Tadhkirat al-Hutiaz ) reports : The calipb

saying of the Prophet : 1 "Capture the science by means of writing". In later times, one of the pupils of Anas reports: If we insisted - another version: If we were numerous - Anas used to unroll bis sheets of documents and say: These are the sayings of the Prophet, which I have noted and then also read out to him to correct any mistake". -This important statement speaks not only of the compilation during the lifetime of the Prophet, but also of its collation and verification by the Prophet, The case is cited by numerous classical authorities, such as ar-Ramburmuzi (d. about 360 H.), al-Hakim (d. 405), al-Khatib al-Baghdadi (d, 463) and these great traditionists cite earlier sources.

#### COMPLATIONS OF THE TIME OF THE COMPANIONS OF THE PROPHET

86 — It was natural that the interest in the biography of the Prophet should have increased after his death, His Companions left for the benefit of their children and relatives, accounts of what they knew of the Prophet. The new converts had a thirst for the sources of their religion. Death was diminishing daily the number of those who knew Hadith at first hand; and this was an added inceptive to those who survived, to pay closer attention to

the preservation of their memories. A large number of works were thus compiled on the sayings and doings of the Prophet, based on the narration of his Companions, after the death of the master. Of course that refers to the first band knowledge.

87—When the Prophet nominated 'Amr ibn Hazm as governor of Yemen, he gave him written instructions regarding the administrative duties he had to perform. 'Amr preserved this document, and also procured copies of twenty-one other documents emanting from the Prophet, addressed to the tribes of Juhainah, Judham, Tay, Thakif, etc., and compiled them in the form of a collection of official documents. This work has come down to us. (See appendix in Ibn Tulun's l'lam as-Sa'ilin).

88—in the Sahih of Muslim, we read that Jabir ibn 'Abdaliah compiled an opuscule on the pligrimage of Mecca, in which he gave an account of the last pilgrimage of the Prophet and included his celebrated farewell address pronounced on the occasion. Several sources mention also a Sahifah of Jabir, which his pupils used to learn by heart. Probably it dealt with the general sayings and doings of the Prophet.

#### COMPILATIONS OF THE TIME OF THE PROPHET

83 — At-Tirmidal reports: One day an Ansarite (Madinan-Muslim) complained to the Prophet that he had a weak memory and that he forgot quickly the Prophet's instructive discourse. The Prophet replied; Take the aid of thy right hand (i.e., write down).

84 — A large number of sources ( at - Tirmudi, Abu Dawud, etc.) narrate the 'Abdallah ibn-Amar ibn al - 'As, a young Meccan, had the habit of writing all that the Prophet used to say. One day his comrades rebuked him, saving that the Prophet was a human being, he could sometimes be happy and satisfied, at other times annoyed or angry, and that it was not desirable that one should note indiscriminately all that he ultered, 'Abdellah went to the Prophet, and esked him if one could note all that he said. He replied: "Yes". To be surer, 'Abdallah paraisted : Even when thou art happy and satisfied, even when thou art angry! The Prophet said: "Of course; by God! Nothing that comes out of this mouth is ever ■ lie." 'Abdallah gave his compilation, the name of "sabifa sadigab" ( the book of truth ). For several generations it was taught and trausmitted as an independent work: It was later incorporated into the

larger collections of the Hadith compiled by Ibn Hanbal and others. Ad-Darimi and Ibn 'Abd al-Hakam report : Once this same 'Abdallah had his pupils around him and somebody asked : "Which of the two cities will be captured by Muslims first, Rome or Constantinopie? Abdaliah caused an old box to be breught to him, took a book out of it, and having turned its pages awhile, read as follows: "One day when we were sitting around the Prophet to write down what he was saying, someone asked him: Which of the two cities will be captured first, Rome or Constantinople ? He replied : The city of the descendants of Heraclius". This narration definitely proves that the companions of the Prophet were interested even during his lifetime in writing down his very words.

of Anas. One of the rare Madinans who could read and write when only ten years old, he was presented by his devoted parents to the Prophet as his personal attendant. Anas did not quit the company of the Prophet till he died. Remaining night and day in his house, Anas had the opportunity of seeing the Prophet and hearing from him that which was not practicable for others. It is Anas who reports

into Persian the first chapter of the Qur'an for the immediate above mentioned requirements of the Persian converts. They employed it till they learned the Arabic text by heart. (ch. Mabsut of Sarakhsi, 1,37; Nihayah Hashiyat Al-Hidayah by Taj Ash-Shari'ah ch. salast).

81 — Works incorporating these kinds of documents of the time of the Prophet cover several hundreds of pages.

82 - It may be observed that the Prophet was particularly interested in public instruction, and he used to say : "God has sent me as a teacher (mu'allim)". On his arrival in Madineb, his first act was the construction of a mosque, where a part was reserved for school pur-Doses. This was the famous Sufish which served as dermitory during the night and as lecture hall during the day for all those who wanted to profit by this facility. In the year 2. H., when the pagen army of Meccans was routed at Badr and a number of prisoners captured, the Prophets ordered that all those prisoners who know reading and writting could pay their ransom by giving instruction to ten Muslim boys (cf. lbn Hanbal and Ibn Sa'd). The Qur'an (11/282) also ordained that commercial credit transactions could only be executed

by written documents attested by two witnesses. These and other arrangements contributed to the rapid increase of litracy among the Muslims. It is not surprising that the companions of the Prophet grew ever more interested in the preservation by writing of pronouncements of their supreme guide. Like every new and sincere convert, their devotion and enthusiasm were great. A typical example is the following: 'Umar reports that on his arrival at Madmab, he became contractual brother of a local Muslim-st the time of the famous Fraternisation ordered by the Prophet rehabilitating the Meccan refugees and both of them worked alternatively in a farm of date palms. When 'Umar worked. his companion visited the Prophet and reported to 'Umar in the evening all that he had seen or heard in the presence of the Prophel; and when his turn came 'Umer did the same.

Thus both of them were abressat of what was passing around the Prophet, e.g., the premulgation of new laws, learning the questions of politics and defence, and so on. As to the written compilation of the Hadi'b, during the lifetime of the Prophet, the following incidents will speak for themselves: same time, he ordered a written census of the entire Muslim population, and al-Bukhari says, the returns showed 1,500 individual segistries.

75 - Moreover there were traties of alliance and of peace. concluded with many Arabian tribes. Sometimes two copies of the treaty were prepared and each party kept one. Letters - patent were awarded extending protection to the submitting cheitains, and confirming their previous proprietary rights on land, water sources, etc. With the extension of the Islamic State, there was naturally cartain amount of correspondence with previncial governors for communicating new laws and other administrative dispositions, for revising certain judicial or administzative decisions emanting from private initiative of officials, for replying to questions set by these officials to the central government, and regarding taxes, etc.

76—There were also missionary letters sent to different soverels inviting them to embrace Islam, such as those desputched to the tribal chief-ains in Arabia, emperors of Byzantium and Iran, Negus of Abyssinia and others.

77 — For every military expedition, volunteers were raised, and written lists were maintained. Captured booty was listed in detail to enable an equitable distribution among the members of the expeditionary force.

78 — The liberation as well as purchase and sale of slaves also seems to have been made by written documents. At least three such documents, emanating from the Prophet himself, have come down to us.

79 — An interesting incident may here be mentioned. On the day of the capture of Mecca in the year 8 H., the Prophet had made an important pronouncement which included certain legal provisions. At the demand of a Yemenite, the Prophet ordered that a written copy of his pronouncement should be prepared and handed over to the person, Abu-Shab.

case of the translation of Qur'an. The Prophet had prescribed that every Muslim should celebrate his worship in Arabic. Certain Persians embraced Islam; and they did not went to put off prayer till the time they should have committed to memory the Arabic texts or chapters of the Qur'an. With the approval of the Prophet, Salman Al Farsi, a Muslim of PERSIAN origin knowing Arabic, translated

the opportunity of putting his teachings into practice in all the important affairs of life. He lived for towenty-three years after his appointment as the messenger of God. He endowed his community with a religion, which he acrupulously practiced himself. He founded a State which he administered as supreme head, maintaining internal peace and order, beading armies for external defence, judging and deciding the litigations of his subjets, punishing the criminals, and legislating in all walks of life. He married, and left a model of family life. Another important fact is that he did not declare himself to be above the edinary law, which he imposed on others. His practice was therefore not mere private conduct, but a detailed interpretation and application of his teachings.

71 — Muhammad, as a man, was excelul in his actions and modest. As a messenger of God, he took all necessary and possible steps for the communication, as well as the preservation of the Divine message, the Qur'an. Had he taken the same steps for the preservation of his own sayings, he would have been considered by some as an agoist. For this reason, the story of the Hadith in quite different from that of the Qur'an,

#### OFFICIAL DOCUMENTS

72 — There is a part of the Hadith, the very nature of which required that it should be written down, namely the official documents of the Prophet.

73 — From a passage of the Tarikh of at-Tabari it appears that, when the Musiums of Mecce, persecuted by their compatrious, went to Abyssinia for refuge, the Prophet gave them a letter of recommendation addressed to the Negus. There are some other documents likewise written by him before the Hijrah, but when he left his native town to settle in Madinah and found invested in himself the State authority, the number and the subject-matter of his letters increased from day to day.

14 — Shortly after his arrival in Madinah, he succeeded in establishing there a city-state, composed both of the Muslim and non-Muslim inhabitants; and he endowed that State with a written constitution, in which he mentioned in a precise manner the rights and duties of the head of the State and the subjects, and faid down provisions regarding the functioning of this organisation. This document has come down to us. The Prophet also delimited in writing the frontiers of this city-state. About the

## Preservations of the Original Teachings of Islam

(II)

Bu : Dr. Muhammad Hamidullah

#### THE HADITH

67—The narrations on Muhammad, the Prophet of Islam, are called HADITH, whether they concern what he said or did or even simply telerated among his disciples if they said or did something in his presence. This tacit approval implies the permissibility of the conduct in question of the public.

68 — The Qur'en has reminded dozens of times the juridical impportance of the Hedith : ".... obey God and obey the messenger .... " (4/59), "... what the messenger giveth you, take it; and whatever he forbiddeth, abstain from it,... " ( 59/7 ), "nor doth he speak of his own desire: It is naught save a revelation that is revealed" (53/3-4) "And verily in the messenger of God ye have a good example for him who looketh unto GOD and the Last Day and remebereth God much" (33/21-22). Thus whatever the Holy Messenger commanded, it was, in the eyes of the community, the will of his Divine sender. There have been cases when the Prophet, not having received a revelation had made a personal effort to formulate opinion through common sense. If God did not approve that, a revelation came to correct him. This internal process of the formation of the Hadith came only post evetum to knowledge of the community, and had no practical consequences. But the HADITH has another importance as under:

69 - The Our'an is often succinct; it is in the practice of the Prophet that one must look for the method of application, the details and necessary explanations. An illustration in point is: The Qur'au has said only: "Establish the service of worship". without giving the details of the manner in which it should be cetebrated. The Prophet also could not describe everything meraly by words. That is Why one day he told the faithful : "Look at me, see how I worship, and follow me."

70 — The importance of the Hadith is increased for the Muslims by the fact that the Prophet Muhammad not only taught, but took

After establishing the significance and sacredness of the Kaba the Holy Qur'an referred to the rebuilding of the house by Abraham and Ismael: وإذ رقع إراهيم القواهد وإتاعيل ربنا تقبل منا إنك من البيت وإتاعيل ربنا تقبل منا إنك . (١٢٧ ).

It means: "And when Abraham and Ismael were raising the foundations of the House, (Abraham prayed): Our Lord I Accept from us (this duty). Lo I Thou, art the Hearer, the knower. (2:127).

As the city of Ka'ba, wich is the first sauctuary to be erected for mankind on earth, 'Makka' is called in the Qur'an as as, the (Mother of villages) 6:52. The eyes of the whole Muslim world fixed on that central spot which saw the first rays of the Divine guidance. It is to this Holy place of Makka that all Muslims turn at the time of the prayers and make their pilgrimage,

The Sacred House of Makke is called Ka'ba on account of its glory and exaltation, for the root word 'Ka'ba' means it became prominent, high or exaited. All mos ques of the world are built facing it. It should be borne in mine that the clear object of Qibia is to bring about a unity of purpose. So an they have all one centre to turn to,

they must set one goal before themselves,

The city of Makka is situated in the centre of all great sacred places of the Muslim world. The Prophet's Mosque of Medina, Al-Aqsa Mosque of Jerusalem, Umayyad Mosque of Cairo and all the other mosques of the world are connected with the Sacred House of Makka, as it is the direction of all mosques of the world, and the central point of the Muslims.

The aignificance of this land and its connection with the Father of the prophets, Abraham, the ancestore of the Araba, Ismael, and the last of the Prophets Muhammad (peace be on them) find clear mentious in the following verses; The Holy Qur'an referred to the prayers offered by Abraham and Ismael after the completion of the re-building of Ka'ba at Makka;

ربنا واجعلنا مسلمين الك ومن ذريتنا أمة مسلمة الك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكة و يزكيهم إنك أت العزيز الحكيم (البقرة ١٢٨ ، ١٢٩).

It means: "Our Lord! And make us sub-missive unto Thee and of our (Continued on page 18)

## The Significance of Makka\*

By : ABDUL RAHIM FUDA

Leaving his son 'Ismael' and his mother 'Hajar' in the 'uncultivable valley' of Makka, near the ruins of the Holy House, the 'Father of the Prophets', Ibrahim (Abraham) prayed:

ربنا إنى أسكنت من ذريتي يواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفقدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من المرات لعلهم يشكرون براهيم ٢٧)

It means: "Our Lord! is i! have settled some of my posterity in an uncultivable valley near unto Thy Holy House, our Lord! that they may establish proper worship., So incline some hearts of men that they may yearn toward them, and provide Thou them with fruits in order to that they may be thankful" (14:37).

When Abraham left them in the wilderness of Arabia the Ka'bi was in a demolished condition. After that the father and the son re-built the house. There is nothing in the Holy Qur'an to show when and by

whom the Ka'ba was first built; but it is stated in the Qur'an to be the first house of worship appointed for mankind on earth (3:96). It seems that the Ka'ba was then already there but in a ruined condition, it also seems to have had idels placed in it, and Abraham was required to purify it of those idels, and to rebuild it as stated in the following verses of the Holy Qur'an:

وإذ جملنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهــــرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود (البقرة ١٢٥).

It means: "When we made the House (at Makka), a resort for mankind and a sanctuary, (saying): Take as your place of worship the place where Abraham stood (to pray). And we imposed a duty upon Abraham and ismael (saying): purify My House for those who go around and those who meditate therein and those who bow down and postrate themselves (in worship)" (2: 125).

<sup>\*</sup> Translated from Arabic,

such a journey due to a physical disability, such as renders a man unable to bear the hardships of the long journey, or a financial disability, as when a man has not got sufficient provision for the journey as well as for the dependents whom he leaves behind, deemed to be exempt from the obligation.

The word 'Hajj' means, literally 'repairing to a thing or a place for the sake of a visit. And in the technicality of Islamic law the repairing to the Sacred House (Ka'ba) of Makka to observe the necessary devotions. As an institution Hajj existed, before the Advent of Prophet Muhammad, from a very remote antiquity.

The sacredness of Makka and the Ka'ba recognised in earlist revelations, it's connection with the name of the Father of the Prophets, Ibrahim (Abraham), is a well-known historical fact. We find clear mention of it in the early Makka revelations. In one of the earliest stras (chapter), Makka is described as : "Op. I Aplia (the land made safe) 95: 3. An another early revelation, speaks of 'Ka'ba' as follows:

It means: "Lo! the first canctuary appointed for mankind was that at Becca (Makka), a blessed place, a guidance to the peoples, wherein are plain memoriels (of Alla's guidance); the place where Abraham stood up to pray. . "

The names of Abraham and Ismael in connection with Makka, its sacredness and the fact of its being a place of resort for men, also find mention in the Holy Qur'an:

 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلدآمناً واجنبنى وبنى أن نعبد الأسنام»
 ( ابراهيم ۳۰ )

It means: "And when Abraham said: "My Lord I make this City secure and save me and my sons from wershipping idels" (14:35)

The mention of Abrahamic consection with Makka and Ka'ba, is a proof that all the main features of the Hajj, as existing at the advent of the Prophet, were based on the authority of Abraham.

Abraham not only rebuilt the Ka'ba and purified it of all traces of idolatery but he also enjoined Hajj with its main features which were therefore based on Divine revelation.

The details of Hajj will not be discussed here, but the whole atmosphere of Hajj is a demonstration of the Greatness of God and the equality of men.

life, through that narrow gate of equality which leads to broad brother-hood of humanity.

Another value of Haji lies in its higher spiritual experience. It is made possible by this unique journey Which is drawing people nearer and nearer to God till one feels that all those veils which keep him away from God are entirely removed and he is standing in the Divine Presence. It is true that a Muslim is taught to be in the remembrance of God Who is nearer to him than himself, and to concentrate all his ideas and deeds on His orders and instructions. in Haji there is a deeper spiritual experience; every member of this great assemblage, sets out his home with one object In view. He discards all those comforts of life which act as a viel against the inner sight, putting on simplest dress avoiding all talk of an amorous nature and all kinds of disputes, and undergoing all the privations entailed by a long journey. So that he may be able to concentrate ali his meditation on the Divine Being, not in solitude but in the company of others.

The company of a man who is inspired by similar feelings and who is undergoing a similar experience would undoubtedly give additional force to the spiritual experience of each one of such companions. This higher significance of Hajj is an undeniable truth. There is a mysterious way from heart to another; it is recognised even by the materialists. Now take the case of hundreds of thousands of men and women all inspired by the one idea of feeling the Presence of Divine Being, all concentrating their minds on the One Supreme Power Who for the time is their sole object. Their appearance, as well as the words which are on their lips, show that they are standing in the Divine presence. Such is the higher spiritual experience of the Hajj, This experince will lead the pilgrims to the inner change which thus effects them outwardly.

The Hajj is an obligatory function on every aduit, only once in his life time. The obligation to perform the Hajj is further subject to the condition that one is able to undertake the journey to Makka, As the Holy Qur'an says:

It means: "And pligrimage to the House (the Sacred Mosque at Makka) is incubent upon men for the sake of Allah, (upon everyone), who is able to undertake the journey to it". (3:96)

The ability of undertake the journey depends on various circumstances. Who is unable to undertake

## MAJALLATU'L AZHAR

( AL - AZHAR MAGAZINE )

MANAGER:

ABDUL RAHIM FUDA

DHU'L HIJJAH 1389

## ENGLISH SECTION

A. M. MOHIADDIN ALWAYS

FEBRUARY 1970

## The Effects of Hajj on The Life of Man

By :

A. M. Mohladdin Alipaye

Islam introduces, through Its institutions, a workable formula for the development of human life in its all aspects. The four main tostitutions of Islam, Salath (prayer), Zakat (poor-due), Fasting and Hajj (pilgrimage) have individual and collective values. But Hail has a deeper value of spiritual and social experience which is made possible by this unique assemblage of people of all races, colours and all countries, concentrating all one's ideas on God-the Al mighty, the Real Lord of the worlds, and the Cherlaher of the humankind, as members of one Divine family. There remains nothing to distinguish the high from the low, but they are all clad in one dress, all moving in one way, all having but one word to speak : اليه ليك البر ليك، (Here are we O Allahi

Here are we in Thy presence). No other institution in the world has the wonderful influence of the Hajj in levelling all distinctions of race, colour and rank.

The Institution of Hajj brings into the domain of practicality what would otherwise seem impossible, namely that all people to whatever class or country they belong, should wear one dress, speek one language and meet together in one place with one aim. This levelling influence of Hajj teaches the pilgrims how to live in on way, how to act in one way, and how to feel in one way. All men are equal in birth and death; they come into life in one way and they pass out of it in one way. Thus Hajj is the only occasion on which every Muslim made to para, at least once in his